



الإِمَامُ أُبِيِّ عَبَّدَاللَّهِ مِعَّدِبِزُّ لِسَمَاعِيْ لَبِزِ إِبرَاهِمٌّ ابْزِلِلْغِيرَة ِبْنِ بَرِدَرَبَة الجِنَّادِيِّ الْجَعِفِيِّ

طبعة بالأوفست عن طبعة والالطباعة العامرة باسانبول وَا لِحِتَوقَ عَنوِظَة لِدَادالِنِكِ لِلطِبَاعَة وَالنَّشِرُوَالوَدْسِيَّع

> الجسّله الثالث 7-0

دارالفکر



ما سب عَنْ وَو الْمُمْنَرُو وَ الْمُسَيْرَةُ وَ قَالَ ابْنُ اِسْفَقَ اَوَّلُ مَاعَرَا اللَّهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَيَرَةُ وَقَالَ ابْنُ اِسْفَقَ اَوَّلُ مَاعَرَا اللَّهِ صُلَّا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسَيَرَةُ وَلَا بَنِ اِنْ اَنْ مَعْ عَفْهِلَ لَهُ مَمْ عَرَا اللَّيْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ ال

قولدالمشيرة اوالمسيرة أفاد ألحد أن فمه لفتين أشهرهما الاعام وذكره ماضافةذواليه فقال و ذو العشارة موضع بناحية ينبع غزوتها معروفة بمد ماقال في عسر وغزوة ذى العسرة بالشين أعرف اه وأماالتذكيروالتأنيث أعنى حذف الهاء من الآخر واثباتها فمه قذكرهما ابنالاتهر بقوله غزوة العشيرة ونقال العثير وذات المشبرة والمشبروهو موضع من بطن ينبع اله مصححه

قتل بيدر نخ

الابواء) الخروى بالرفع أيضاً

تولهالمساة كا أهجع الصابي غير معموز تضاة كا ألمان المان وأصله المان وأسله المان الم

انْظُرْ لى سَاعَةً خَلْوَةٍ لَعَلَى أَنْ ٱطُوفَ بِالْبَيْتِ خَوْرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقِيَّةُما أَنُّو جَهْلِ فَقَالَ إِا أَبَا صَفُوانَ مَنْ هٰذَا مَمَكَ فَقَالَ هٰذَا سَعْدٌ فَقَالَ لَهُ أَثُو جَهْلِ الْأَازَالَةُ تَطُوفُ بَكَّةً آمِناً وَقَدْ آوَيْتُمُ الصُّبَاةَ وَزَعَتْمُ آ نَكُمْ تَنْصُرُونَهُم وَتُمْيُونَهُمْ مَا وَاللَّهِ لَوْ لا أَ نَّكَ مَمَ أَبِي صَفُوانَ مَا رَجَمْتَ إِلَىٰ اَهْلِكَ سَالِاً فَقَالَ لَهُ سَمْدُ وَرَفَعَ صَوْنَهُ عَلَيْهِ أَمَا وَاللَّهِ لَيْنُ مَعَتَى هَذَا لَا تَنْصَلَّكَ مَاهُوَ أَشَدُّ عَلَيْكَ مِنْهُ ظريقَكَ عَلَى ٱلْمَدينَةِ فَقَالَ لَهُ أُمَيَّةُ لأَثَرْفَعْ صَوْتَكَ لِاسَعْدُ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ سَيِّكِ أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَمْدٌ دَعْنًا عَنْكَ لِمَا أُمَيَّةُ فَوَ اللهِ لَقَدْ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ۚ يَقُولُ إِنَّهُمْ قَالُوكَ قَالَ كَنَّكَ قَالَ لَا آذرى فَفَرْ عَ لِذَٰ لِكَ أُسَيَّةُ فَزَمَا شَديداً فَلَمَّ رَجَمَ أُمَّيَّةُ إِلَى آهْلِهِ قَالَ يَاأُمَّ صَفْوانَ اللَّهَ تَرَى مَاقَالَ لِي سَعْدُ قَالَت وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ٱخْبَرَهُمْ أَنَّهُمْ قَاتِيلٌ فَقُلْتُ لُهُ كِبِّكَةً قَالَ لاأذرى فَقْالَ أَمَيَّةُ وَاللَّهِ لِأَآخُرُ جُمِينٌ مَكَّمَّ فَلَأَكَانَ يَوْمُ بَدْرِ اَسْتَنْفَرَ ٱبُوجَهْلِ النَّاسَ قَالَ أَذْرَكُوا عَمْرَكُمْ ۚ فَكُرَهَ أَمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ فَأَنَّاهُ ٱبْوَجَهْلِ فَقَالَ يَاٱباصَفُوالَ إِنَّكَ مَثَى يُزاكَ النَّاسُ قَدْ تَخَلَّفْتَ وَأَنْتَ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَخَلَّفُوا مَمَكُ فَلَمْ يَزَلْ بِو أَبُوجَهْل حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ كَاشْتَر بَنَّ أَجْوَدَ بَعِيرِ بَكَّلَّةَ ثُمَّ قَالَ أَمَيَّةُ يَاأُمَّ صَفْوالنَ جَهِّرِيني فَقَالَتْ لَهُ يَا اَ إِصَفُوانَ وَقَدْ نَسِعتَ مَاقَالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِقُ قَالَ لأماأو مدُ أَنْ أَخُوزَ مَنَهُمْ إِلاَّ قَرِياً فَكَمَّا خَرَجَ أُمَّيَّةُ أَخَذَ لاَ يَنْزِلُ مَثْرِلاً إِلاَّ عَقَلَ بَعِيرَهُ فَكُمْ يَرُلُ بِذَلِكَ حَتَّى قَتَلُهُ اللَّهُ عُمَّ وَجَلَّ بِبَدْرٍ لَمَ اللَّهِ فِصَّةٍ غَرْوَةِ بَدْر وَقَوْل اللّه تَمَالَىٰ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بَبَدْرِ وَانْتُمْ أَذَلَّةٌ فَاتَّقُواْاللَّهُ لَمَلَّكُمْ نَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ آلَنْ يَكُفِينِكُمْ أَنْ يُمِدًّا كُمُّ وَتُبْكُمْ بَلَاثَةِ آلأف مِنَ الْلَائِكَةِ مُنْزاينَ بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَنَقُّوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَلْمَا يُمْدِدُكُمْ ۖ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلاف مِن ا لْمَلاَئِكَة مُسَدِّومِينَ وَمَاجَعَلُهُ اللَّهُ ۚ إِلاَّ يُشْرِىٰ لَكُمْ وَ لِتَظْمَئِنَّ فُلُوكُمْ بِهِ وَمَاالنَّصْرُ إلاَّ مِنْ عِنْدِاللَّهِ العَرْ بِرْ الْحَكِيمِ لِيَقْطَعَ طَرَهَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبَتُّهُ

خْارِّبْنَ\* وَقَالَ وَحْشِيُّ قَتَلَ مَمْزَةُ طُعَيْمَةٌ بْنُ عَدِيّ بْنِ الْخِيَارِ يَوْمَ بَدْرِ\* وَقَوْ لِوتَمَالِيْ وَإِذْ يَمِدُكُمُ اللهُ وَحَدَى الطَّالْمِقَيْنِ مَا مَّهَالَكُم وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَات الشَّوكَة تَكُونُ لُكُوْ الشَّوْكَةُ الْخَدُّحِيْتُوْ ) يَحْيَنْ بُكُيْر حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شيهاب عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَمْبِ قَالَ سَمِمْتُ كَمْبَ بْنَ مَا لِكَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ يَقُولُ لَمْ ٱتَّخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ف خَرْوَةٍ خَرْاهَا اللَّهُ فِ خَرْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ ٱتِّى تَخَلَّفْتُ عَنْ خَرْوَةٍ بَدْرِ وَلَمْ يُمَالَتُ حَتَّى جَمَعَ اللهُ مُبَيِّئُهُمْ وَيَنْ عَدُو هِمْ عَلَى غَيْرِ ميما دِ للرَّسِبِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَىٰ إِذْتُسْتَعَيْثُونَ رَبُّكُمْ فَاسْتَجَالَ لَكُمْ أَنِّي ثُمِدُّكُمْ بِأَلْفَ مِنَ الْلَالْكَةِ مُرْدِفِينَ وَمَا جَمَلُهُ اللهُ ۚ إِلاَّ بُشْرِي وَلِتَظَمَّنَّ بِهِ قُلُو يُكُمِّ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللهِ إِنَّ اللهُ عَن يُرْ حَكِيمُ إِذْ يَفْشَاكُمُ النَّمَاسُ آمَنَةً مِنْهُ وَيُقَرِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ ملة ليطهر كُمْ بهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رَجْزَ الشَّيْطَانَ وَ لِيَرْبَطَ عَلِي قُلُو بَكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنَّى مَتَكُمْ فَتَبَتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَذَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَاٰن ذٰلِكَ بَأَنَهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِق اللهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللهُ صَدْيدُ الْمِقَابِ حَدَّرُتُ الْبُونُمَيْم شَهِ لْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَد مَشْهَدا كُلُنْ أَكُونَ صَاحِبَهُ أَحَدُ إِلَى يَمَا عُدِلَ بِهِ أَنَّى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَدْعُو عَلَى الْمُشْرِكَيْنَ فَقْالَ لاَ نَشُولُ كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى انْهَ مَنْ أَنْتَ وَوَبُّكَ فَقَالِلا وَلَكِنَّا ثُقَالِيٌّ عُنْ يَعِينِكَ وَعَنْ شِها إلكَ وَبَثنَ يَدَيْكَ وَخُلْفُكَ فَرَأَ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَشِي قَوْلُهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ انْشُدُكَ عَهْدَكَ

الثلاوة اذ يفشسيكم النعاس بالتشديد و نصب النعساس والضميرنةعن وجل أى يغطيكموه

وَوَعْدَكُ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ فَأَخَذَ ٱبُوبَكُم بِيهِ فَقَالَ حَسْبُكَ نَقَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ سَيْهُزُمُ الْمُنْمُ وَيُولُونَ الدُّبْرَ مَا بِبِ حَدَّثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكُرِيمِ أَنَّهُ سَمِمَ مِعْسَهَا مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمَرِيثِ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ اللَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لَا يُسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَىٰ بَدْرِ مَا سِبُ عِدَّةِ أَصْال بَدْر حَدَّمُنا مُسْئِمُ حَدَّثُنا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْغِرْتُ ٱ ذَا وَابْنُ عُمَرَ وَحَدَّثَى عَمُودُ حَدَّ ثَنَا وَهْبُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اسْتُصْفِرْتُ أَ ذَا وَابْنُ عُمَرَ يُوْمَ بَدْدِ وَكَأَنَ الْمُهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْدِ نَيْفَا عَلِي سِيِّينَ وَالْأَشْارُ نَيْفَا وَادْبَعِينَ وَمِا تَنَيْنِ صَ**رُبُنَا** عَمْرُو بْنُ خَالِمِ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا ٱبُو اِسْطَقَ قَالَ سَمِفْتُ الْبَرَاهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنَى أَصْالُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْ شَهدَ بَدْراً اَنَّهُمْ كَانُواعِدَّةً اَصْحَال طَالُوتَ الَّذِينَ خِازُوا مَمَهُ النَّهْرَ بِضْعَةً عَشَرَ وَ لَلْمَالَةِ قَالَ الْبَرَاهُ لَاوَاللَّهِ مَاجُاوَزَ مَمَهُ النَّهْرَ اللُّ مُؤْمِنُ حَذَّيْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كُنَّا ٱصْحَابَ مُحَدِّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ نَصَّدَّثُ أَنَّ عِدَّةً أَصْحَابِ بَدْرِ عَلَىٰ عِدَّةٍ ٱصْحَابِ طَأَلُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَلَمْ يُجَاوِذْ مَعَهُ الأَمْوْمِنُ بِضْعَةَ عَشَرَ وَلَلْمَائَةِ حَدَّثُمْ عَبْدُاهُمْ بِنُ أَبِ شَنيبَة حَدَّثُنَا يَعْيى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْبَرَاءِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَدِّثِنَا كَثير حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اِسْحِلَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَصَّتَتُ أَنَّ أضَّابَ بَدْر ۗ قُولُهُ عَلْ عَدْهَ الْحُوكَاةُ مُلْثُمَاتَةٍ وَبِضْمَةً عَشَرَ بِعِدَّةِ ٱصْحَابِ طَالُوتَ الَّذِنَ خِلْوَذُوا مَمَهُ النَّهَرَ وَمَا خِلْوَزُ مَمَهُ الأُمُؤْمِنُ مَلِ سَبِّ دُعَاءِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى كُفَّادِ ثُوَ نِين شَيْبَةً وَعْتُبَةً وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامِ وَهَلاَ كِهِمْ صَرَّتُنْ مَمْرُوبْنُ خَالِدِحَدَّثَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا ٱبْوَ إِسْحَقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ آسَتَقْبَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الكَمْبَةَ فَدَعًا عَلَىٰ نَفُو مِنْ قُرَيْشِ عَلَى

أ قوله نبفاً على ستين أى زائداً عليه

أوله بضمة عشر و ثلثمائة خبر ثان لان و اغبر الاوَّل هو الاستملاءهنامؤ داها التشبيه مات (رمق) بقي

قولهانت أباجهل على لفة من يُست الالف ( )

بحثو) قعد على ركبته

شْيْبَةَ بْن رَبِعَةً وَعُنْبَةَ بْن رَبِعَةَ وَالْوَلِيدِ بْن عُنْبَةً وَأَبِّي جَهْلِ بْن هِشَامٍ فَأَشْهَدُ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَىٰ قَدْ غَيْرَتُهُمُ النَّمْسُ وَكَانَ يَوْماً خارًّا لَمْ سِبُ قَتْل أَبِي جَهْلِ حَذْمُنَا إِنْ نُعَيْرِ حَدَّثَنَا أَبُواسَامَةَ حَدَّثَنَا إِسْمُمِلُ أَخْرَنَا قَيْسُ عَنْ عَبْدِاللّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَّى أَبَاجَهُلِ وَبِهِ رَمَقُ يَوْمَ بَدْدِ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ هَلْ أَعْمَدُ مِنْ رَجُلِ قَتَلَمُّوهُ حَدُّنَا أَخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّنَا زُهَيْرُ حَدَّثَا سُلَمَانُ الشَّيْقُ إَنَّ آنَسَا حَدَّثُهُمْ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ح وَحَدَّثَني مَمْرُو بْنُ لِحَالِدِ حَدَّثُنا زُهَيْرُ عَنْ سُلَمْ أَنَ الشَّيْعِ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَال قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ ٱبُوجَهُلِ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ فَوَجَدَهُ قَدْضَرَبُهُ ٱبْنَاعَفْراا حَتَّى بَرَدَ قَالَ أَ أَنْتَ أَبُوجَهُلُ قَالَ فَأَخَذَ بِلْمِيَّةِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُلِ قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَحْدُ بَنُ يُونُسَ آنْتَ أَبُوجَهِل حِدْثِي مُحَدُّ بَنُ ٱلْمُثَى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَمَاٰنَ الشَّيْعِ عَنْ أَنْسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ ݣَالَ قَالَ النَّيْصَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُلُ مَافَعَلَ ٱبُوجَهْلِ فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبُهُ أَبْنَا عَفْرَاهَ حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِيُسِّهِ فَقَالَ أَنْتَ ٱبْاجَهْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ قَتَلْتُمُوهُ حَدْثَى إِنْ الْمُثْنَى أَخْبَرَ نَا مُفاذَ بَنْ مُفاذِ حَدَّشَا سُلَمْانُ أَخْبَرَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ حَذَىنًا عَلَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُف إننِ الْأَجِشُونِ عَنْ صَالِحُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ فِي بَدْرِ يَنِي حَدِيثَ ابْنَيْ عَفْراة حَدَّ مَني مُعَدَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ التَّفْاشِيُّ حَدَّمُنا مُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَن يَقُولُ حَدَّمُنا ٱبُوجِ لَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادِ عَنْ عَلِيّ بْنِ أَبِي طَالِب دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ فَالَ اَنَا اَوَّلُ مَنْ يَجْثُو بَنْ يَدَى الرَّحْنِ لِقُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُنادٍ وَفِيمْ أَنْزَلَتْ هٰذَان خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي دَيَّهُمْ قَالَ هُمُ الَّذِينَ تَبَارَذُوا يَوْمَ بَدْر حَزَّةً وَعَلَيُّ وْعُبَيْدَةُ بْنُ الْخَرِثُ وَشَيْبَةُ بْنُ دَبِيعَةً وَعُنْبَةُ بْنُ دَبِيعَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُنْبَةً حَذْمُنَا قَيِصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ هَاشِمِ عَنْ أَبِي جِنْزِعَنْ قَيْسِ ثِنِ عُبَادِ عَنْ أَبِي ذَرّ

قولدهل أعدالخ قاله حين احتز رأسهاين مسعود قائلاً له قد أخز ال الله ياعدو الله فكأنه بقولله محسآ م أخزاني فهل من رحل أعدمني أي اشرق ومن سانى العمود السدكافي القاموس وغمره ويؤمد هذا المني ما سأتي وفيالياية أعمد مزرجل قتله قومه أي هل أعد وهل أعجب من رحل قتله قومه يمني هل كان الاّ هذا وأنّ هذاليس بعاء ومهاده بذلك أن يهو"ن على تقسمماحل بد من الهسلاك الم ملحماً ومثله في اللسان فهذه الرواية غير رواية المؤلف الأأن بعض الشارحين لم عز مابين الروالتين فجاء فى النفسير عاعندان الاتار الم مصححه

ثلا تُنهم مؤمنسون وثلاثتهم كافرون

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَوْلَتْ هَذَان خَصْمَان آخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فِي سِنَّةٍ مِنْ قُرّ يْشِ عَا" وَحَرَّزَةً وَعَبَيْدَةً بْنِ الْحَرِثُ وَشَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعَتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً **مَذْرُنُوا** اِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ حَدَّثُنَا يُوسُفُ بْنُ يَفْقُوبَ كَانَ يَنْزِلُ فِ بَنِي صَبَيْعَةَ وَهُوَ مَوْ لَى لِبَنِي سَدُوسِ حَدَّ ثَنَا سُلَمَانُ التَّبِيُّ عَنْ أَبِي عِبْلَزَ عَنْ قَيْسِ بْن عُبَادِ قَالَ قَالَ عَلَيُّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْـهُ فَيِنَّا نَوْلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ هَذَان خَصَان اَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ صَلْمُنْ يَحْتَى بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَ لَا وَكِيمُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هاشِيمِ عَنْ أَبِي عِبْلَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْسَهُ يُقْشِمُ لَذَلَتْ هٰؤُلاُهِ الْآيَاتُ فِي هٰؤُلاْءِالاَّ هٰطِ السَِّنَّةِ يَوْمَ بَدْدِ نَحْوَهُ حَدَّمْنَا يَعْفُودِ انْ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَ فِي حَدَّثَنَا هُسَيْمَ أَخْبَرَ لَا ٱبُوهاشِمِ عَنْ أَبِ عِبْلَزِ عَنْ قَيْسِ سَمِتُ أَبَا ذَرَّ يُشْرِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ هَذَان خَصْمَان اخْتَصَمُوا في رَبِّهِمْ نَزَلَتْ فِي الّذينَ بَرَذُوا يَوْمَ بَدْرِ حَزْزَةً وَعَلِي وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَرِثِ وَعُثْبَةً وَشَيْبَةً أَبْنَى رَبِيمَةً وَالْوَلِيدِ ابْنِ عُتْبَةَ حِنْتُونِي أَحْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُور السَّلُولِيّ حَدَّ ثَنَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَىَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاةِ وَآفَا آسْمَمُ قَالَ أَشْهِدَ عَلَىُّ بَدْرًا قَالَ وَبَارَزَ وَطَاهَى حَدَّثُنَّ عَبْدُ الْمَرْيِرْ قَالَ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ الْمَاجِشُونِ عَنْ صَالِحُ بْنِ الرَّاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَوْفِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْن قَالَ كَاتَبْتُ أُميَّةً بْنَ خَلَف فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْر فَذَكَّرَ قَتْلَهُ وَقُتْلَ آبنيهِ فَقَالَ باللُّ لَا تَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَيَّةُ حَدَّثُ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِ عَنْ شُمْبَةً عَنْ أَبِ إِسْحُقَ عَنِ الْاَسْوَدَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ قَرَأً وَالْتَجْمِيمِ فَسَحِدَتِهِمْا وَسَعِبَدَ مَنْ مَمَهُ غَيْرَ أَنَّ شَخِفًا آخَذَ كُفًّا مِنْ تُرَابٍ فَرَفَمَهُ إِلَىٰ جَبَيِّهِ فَقَالَ يَكْفِينِي هٰذَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَلَقَدْ رَأَيُّهُ بَعْدُ قُتِيلَ كَأْفِر ٱ۞ أَخْبَرَ في إبْراهِمُ ابْنُ مُولِى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف عَنْ مَعْمَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ عُرْوَةَ قَالَ كَانَ فِى الرُّ بَيْرِ ثَلَاثُ ضَرَ باتِ بالسَّيْف إحْداهُنَّ فِي عاتقِهِ قَالَ إِنْ كُنْتُ لَادْخِلُ اَصَابِعِي

قوله و بارز عطف على مقدر كائنه قال نع شهده وبارزفيه و(ظاهر)أى لبس درعاً على درعاً قاهم الشارح على شفة )على شفير نح (العرصة)كل موضع واسع لابناء فيه

( بأسمر )

أقيناً ) قو منا

فيها قَالَ ضُرِبَ ثِنْتَيْنَ يَوْمَ بَدْدِ وَوَاحِدَةً يَوْمَ الْيَرْمُوكِ ۞ قَالَ عُرْوَةٌ وَقَالَ لي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ حِنْ قُسِلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ يَا عُرْوَةُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّ بَيْر قُلْتُ نَمَهُ قَالَ فَأَفِهِ قُلْتُ فِهِ فَلَّهُ فُلَّهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ صَمَقْتَ ( بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِرَاجِ ٱلكَتَايْبِ) ثُمَّ رَدَّهُ عَلَيْ عُرْوَةَ قَالَ هِشَامٌ فَأَقَّنَاهُ يَيْنَنَا ثَلَاثَةَ ٱلأَف وَاخَذَهُ بَمْضُا وَلَوَددْتُ اَنِّى كُنْتُ اَخَذْتُهُ **حَارُن**َا ۚ فَرَوَةً عَنْ عَلَىّ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ سَيْفُ الرُّ بَرْ مُحَلِّم بِفِضَّةِ قَالَ هِشَامُ وَكَانَ سَيْفُ عُرْوَهَ مُعَلِّم بِفِضَّةِ حَدَّمْنَ ٱحْمَدُ بْنُ مُحَدِّد حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا حِيشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ إِنَّ أَصْمَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَانِيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا الذُّهُورَةِمَ الْيَرْمُولِتُ ٱلْأَنْشُدُّ فَنَسُدُ مَمَكَ فَقَالَ إِنِّي إِنْ شَدَدْتُ كَذَبْتُمْ فَقَالُوا لأَنَفْمَلُ خَمَلَ عَلَيْهُم حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ خَاٰوَزَهُمْ وَماامَعَهُ آحَدُ ثُمَّ رَجَعَ مُقْبِلاً فَأَخَذُوا لِلِجَامِهِ فَضَرَبُوهُ ضَرَبَّيْنِ عَلَىٰ عَاتِقِهِ بَيْتُهُمَا ضَرْبَةُ ضُرِبَهَا يَوْمَ بَدْدِ قَالَ عُرْوَةً كُنْتُ أَدْخِلُ اَصَابِي فِي ثَلْكَ الضَّرَ بَاتِ الْمَتُ وَا نَا صَغيرٌ ﴿ قَالَ عُرْوَةُ وَكَاٰنَ مَمَهُ عَبْدُاللَّهُ بْنُ الزُّبْرِ يَوْمَيْذِ وَهُوَ ابْنُ عَشْر سِنينَ عَفَمَلُهُ عَلَىٰ فَرَسِ وَكُلَ بِهِ رَجُلاً صَرْتَتَىٰ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَدِّر سَمِعَ رَوْحَ بْنُ عُبادَةً حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَنَادَةً قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ عَنْ أَبِي طَلْمَةَ أَنَّ نِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ يَوْمَ بَدْد بَّا دْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَاٰديدٍ قُرَ نِشِ فَقُذْفُوا في طَوِي مِنْ أطواء بَدْد خَبِيث مُغْبِث وَكَأْنَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْم آقَامَ بِالْمَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيْالَ فَلَأَ كَأَنَ بِبَدْدِ الْيَوْمَ الثَّالِثَ آمَرَ بِزَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُها ثُمَّ مَشْى وَتَبَعَهُ أَصْابُهُ وَقَالُوا مَاثُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِيَعْضِ خَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَىٰ شَفَةِ الرَّكِيِّ بَقِمَلَ يُناديهِمْ بِأَشْاءِهِمْ وَأَشَاءِ آبَاءِهِمْ بِأَفْلانُ بْنَ فُلانِ وَيَافُلانُ ابْنَ فُلانِ اَيَسُرُّكُمْ ۚ اَ تَنْكُمْ اَطَعْتُمُ اللهُ ۖ وَرَسُولَهُ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنًا مَاوَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَثِّبُكُمْ حَقًّا قَالَ فَعَالَ عُمَرُ بِارْسُولَ اللهِ مَا تُمكَّلُمُ مِنْ أَجْسَاد لأأذ فاحَ لَمَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بيدِهِ مَا ٱنَّهُمْ

قوله ألا تشد" الخ أى ألا تحمل على . المشركين فتحمل ممك عليهم فقال انى ان فعلت ذلك أخلفتم

قوله وکل و روی ووکل بزیادةالعاطف

قوله (طوی") بثر مطویة أی مبنیة غیر طیب (خیث) من أخیث أذا أتخذ أسحاباً خیثا واطواء جع طوی وقیامه آخواء و (الرک") البر قبال أن طوی فالورت كارک"

مَّا شَمَرَ لِمَا أَقُولُ مِنْهُمْ ۞ قَالَ قَنْادَةُ آخَيْاهُمُواللهُ ۚ حَتَّى ٱشْمَعَهُمْ قَوْلُهُ تَوْ بِيخاً وَتَصْغيراً وَنَهِمَةً وَحَشَرَةً وَنَدَما ۚ صَرْبُكُ الْحَمَٰيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَن إِنْ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ بَدَّلُوا نِنْمَةَ اللهِ كُفْراً قَالَ هُمْ وَاللهِ كُفَّارُ

قوله فقالت وفيالمتن الذي عليمه شرح الميتي زيادة «وهل ابن عر » أي غلط قوله مثل قوله أي قول ان عر

قولهو تقمة بذاالضبط التحصاعليه في حاشية

الو منة وفي الناصرية

بكسر النون وسكون القاف احمن الشارح

محذف

قُرَ يُشِ قَالَ عَمْرٌ وهُمْ قُرَ يْشُ وَلَحْمَّةُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَةُ اللهِ وَاحَلُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرِ مِنْتُونِ عُبَيْدُ بْنُ اِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا اَبُواْسَامَةَ عَن هِشَامِ عَنْ أَبِهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَفَعَ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْيَتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ بِبُكَاءِ اهْلِهِ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَيُمَدَّبُ مِخَطِئتُهِ وَذُنْبِهِ وَ إِنَّ آهْلُهُ لَيَبَكُونَ عَلَيْهِ الْآنَ فَالَتْ وَذَٰكَ مِثْلُ قُولِهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْقَليب وَفيهِ قَتْلَىٰ بَدْدِ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَقَالَ لَهُمْ مَاقَالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَمُونَ مَا ٱقُولُ إِنَّمَا قَالَ إِنَّهُمْ الْاَ زَلَيْمُ لَوْنَ انَّ مَا كُنْتُ ٱقُولُ لَمُنْم حَقُّ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لِأَنْسِمُ الْمَوْتَى وَمَاأَنْتَ عِمْشِيمِ مَنْ فِي الْقُبُورِ، تَقُولُ حِينَ تَبَوَّوُا مَقَاعِدَهُمْ مِنَ اللَّادِ مِرْتَعَىٰ عُمَّانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَسِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَلْبِ بَدْرِ فَقَالَ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ثُمَّ قَالَ إِنَّهُمُ الْآنَ يَسْتَمَمُونَ مَا أَقُولُ فَذُ كِنَ لِمَا لِشَةَ فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُم الْآنَ لَيَعْلُونَ اَنَّ الَّذِي كُنْتُ ٱقُولُ لَهُمْ هُوَ الْحَقُّ ثُمَّ ۚ قَرَأَتْ إِنَّكَ لأَتَّسْمِمُ الْمُوثَى حَتَّى قَرَأْت الْآيَة ما سب فَضْل مَنْ شَهِدَ بَدْداً حِرْثَنْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّلِّهِ حَدَّثَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حَمْرٍ وحَدَّثَا أَبُو إِسْحَقَ عَنْ حَيْدٍ قَالَ سَمِمْتُ أَنَساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَصِيبَ لَحَادَثَةُ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو غُلامٌ فَأَامَتُ أَمُّهُ إِلَىٰ النِّي صَلَّى اللّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ﴿ فُولُهُ رَى وَفُرُوامِهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَمَ فْتَ مَنْزِلَةَ لِمارِثَهُ مِنْيَ فَإِنْ يَكُنْ فِي الْجُنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَ إِنْ تَكُ الْأُخْرِي تَرِي مَا أَصْنَعْ فَقَالَ وَيْحَكِ أَوَهَبْلْتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنْانُ كَثْبَرَةُ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ حَدَّثَىٰ اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا

تر مجزوماً و قوله مااصنع بسكون العبن اهمن الشار سختصراً

الهبل الثكل و قال الشارح أبك جنون

عَنْدُ اللَّهُ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ خُصَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرُّسْخُنِ عَنْ سَعْدِ بْنَ عَبْدِالرَّهْنِ السُّلَىِّ عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ بَشَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَاَيَا مَرْثَدِ وَالزُّبُورَ وَكُمَّنَا فَارَشُ قَالَ اَنْعَلِقُواحَتَّى ثَأْتُوا دَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا اَمْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنْ خَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَمَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ فَأَ دَرَكُنَاهَا شَيرُ عَلَىٰ بَمِيرِ لَمَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا الْكِتَّابَ فَقَالَتْ مُلْمَمَا كِتَاتُ فَأَنْخَاهَا فَالْتَمَتُنَا فَلَمْ تَرَكِتَاباً فَقَلْنا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَتُخْرِجِنَّ الْكِيتَابَ اوْ النُّبَرِّ دَلَّكِ فَكَا أَرَأَت الْجَدَّ اهْوَتْ إلى مُحَزَّيْهَا وَهٰيَ مُخْتَهٰزَةً بَكِسَاءٍ فَأَخْرَجَتْهُ فَانْقَلَقْنَا بِمَا إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ لِارْسُولَ اللهُ قَدْ لِحَانَ اللهُ وَرَسُولَهُ وَٱلْمُؤْمِنِينَ فَدَعْنِي فَلَأَضْرِتْ عُنُقَةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا حَلَكَ عَلَى مَاصَنَفْتَ قَالَ خَاطِتٌ وَافْتُر مَالِي أَنْ لْأَا كُونَ مُؤْمِنًا بِاللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرُدْتُ أَنْ تَكُونَ لَى عِنْدَ الْقُوْم يَدُ يَدْفَعُ اللَّهُ بِهَا عَنْ آهِلِي وَمَالِي وَلَيْسَ آحَدُ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ لَهُ هُلَاكَ مِنْ عَشيرَ يُهِ مَنْ يَدْفَمُ اللهُ بِهِ عَنْ اَهْلِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا لَهُ اِلاَّ خَيْراً فَقَالَ نُمْمَرُ إِنَّهُ قَدْ آَانَ اللهُ ۚ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَلَهُ غِي فَلْأَضْرِبْ غُثُقَهُ فَقَالَ ٱلْيُسَ مِنْ آهُل بَدْدِ فَقَالَ لَمَلَّ اللهُ ۖ اطَّلَمَ عَلَىٰ اهْل بَدْدِ فَقَالَ آغَمَلُوا مَاشِــثُمُّمْ فَقَدْ وَجَبَتْ لَكُم الْحَيَّةُ أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَى وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ مُلِم مِيْرُينِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدُ الْجُلْمَنِيُّ حَدَّثُنَا آبُوا حَمَدَ الزُّبَرْيُّ حَدَّثُنا عَبْدُالرَّخْن بْنُ الْفَسيل عَنْ حَمْزَةَ بْن أَبِي أُسَيْدٍ وَالزُّ بَوْ بْنِ الْمُنْذِد بْن أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْدِ إِذَا ٱ كَشَبُوكُمُ ْهَارْمُوهُمْ وَاسْتَبْقُوا تَبْلَكُمْ **حَدْثَىٰ نُحَمَّ**َدُ بْنُصَيْدِالرَّحِيمُ حَدَّثُنَا ٱبُوا ْحَدَالرُّ بَيْرِيُّ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ الْفُسِيلِ عَنْ خَرْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْد عَنْ أَفِي أَسَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْدِ إِذَا

قوله فانخساها أى أنخنا ببوها قوله الى جزئها أى الى مقد ازارها قوله فلاضرب بالجزم وقع اللام ولا في ذرّ بكسر اللام وقفع الباء كذا في الشار مؤلستال.

أى قربوا منكم

نوله يسنى كثروكم وروى اسكتروكم وروى اسكتروكم وكالهما فيرموف وتأول بستمه نقال كناب أن المرابع المرابع

آكسَبُومُ مُعْ يَعْ كَمُرُوكُمُ فَادَمُوهُمُ وَاسْدَبُهُوا اَبَلُكُمُ صَحْتَى عَمُرُو بُنُ خَالِيدِ
عَدَّتُنَا أَوْهَيْرَ حَدَّتُنَا أَبُو إِسْحَى فَالْ سَعِمْتُ الدَّالِيَ الذِي رَضِى اللهُ مَعْلَمُا فَالْ
جَمَلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّمَاءِ وَعَمَ الحَدِعَبْدَ اللهُ بَنْ جَيْرِهِ فَالْمُوالِينَا
سَبْهِنَ وَكَانَ اللّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ اَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ
سَبْهِنَ وَكَانَ اللّهِيْ مُثَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَابُهُ اَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرِ
عَمْلُ وَاللّهُ مِنْ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّا الْفَيْرُ مَا المُعَالِلهُ بُو مِنَ الْمُنِي
عَلَيْ مُوسَى أَوْاهُ مِنْ اللّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ وَإِنَّا الْمَيْدُ اللهُ فِي مِنَ المُنْفِي عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ وَإِنَّا الْمَيْدُ مِنْ جَدِيهِ فَي بُرُونَ وَاللّهُ مِن اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ فَي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ ا

قوله مكالهمـــا أى بدلهما اهـعينيّ

قوله بالهدة كذا في منط الشارح وعند الشين بالهددات العين بالهددات وذكرهما المجد تقول حسست به بالكسراذا أيقنت م

النَّهْ فَي مَلِينَ ابْرَاهِمُ أَخْبَرَ مَا ابْنُ شِهابِ فَالْ أَخْبَرَنُ مُرَّبُنُ اَسِدِ بْنِ جَادِيَةً النَّقِ عُلَمَ مَنَ أَلَّهُ مَنَ أَبُّ صَمْرَ بُنَ اَسِدِ بْنِ جَادِيَةً النَّقِيقُ عُلَمِنَ مَنْ أَلَّهُ مَنْ أَبُّ مُمْرَةً مَنْ أَلَّي مَنْ أَنِهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ عَشَرَةً عَنْماً وَأَنْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَنْماً وَأَنْ عَلَيْهِ مَا فَاعِمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَنْماً وَأَنْ وَالْمَلْمَ بَنَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَسَلَّمَ عَشَرَةً عَنْ الْحَالَقُومِ بَيْنَ عِلْمَالِكُمْ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرُوا مَنْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاعِلَى وَعَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُومُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الَمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

(قطفاً)عتقوداً (درج) ذهب

شلو عزع ) جسد متطع

إَحَداً فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابَتِ ٱيُّهَا الْقَوْمُ آمًّا ٱنَا فَلَا ٱثْرَلُ فِي ذُمَّةِ كَافِرِ اللَّهُمَّ أَخْبِرُ عَنَّا نَبِيَّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَّلُوا عَاصِماً وَنَزَلَ النَّهِمْ كَلاَّقَةُ نَفَرِ عَلَى الْمَهْدِ وَالْمِثْلَقِ مِنْهُمْ خُبَيْثُ وَزَيْدُ بْنُ الدَّيْنَةِ وَرَجُلُ آخَرُ فَكَأَ اسْتُمْكَنُوا مِنْهُمْ اَطْلَقُوا اَوْتَأْدَقِسِيِّيمْ فَرَبُطُوهُمْ بِهَا قَالَ الزَّجُلُ الثَّالِثُ هَٰذَا اَوَّلُ الْمَدْدِ وَاللَّهِ لْأَاضَحَتُكُمْ إِنَّ لِي بِهُؤُلاْءِ أَسْوَةٌ يُرِيدُ الْقَتْلِي خَقَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ فَأَلِى أَنْ يَضْحَبُهُمْ فَانْطُلِقَ بَخْبَيْثِ وَزَيْدِ بْنِ الدَّيْنَةِ حَتَّى بِاغُوهُمْ أَبَعْدَ وَقْمَةِ بَدْد فَابْنَاعَ بَنُو الْحَرث ابْن عَامِر بْن نَوْفَل خُبَيْباً وَكَانَ خُبَيْتُ هُوَ قَتَلَ الْحَرْثَ بْنَ عَامِر يَوْمَ بَدْدِ فَلَبِثَ خُبَيْتُ عِنْدَهُمْ أَسَيرًا حَتَّى آجْعَمُوا قَتْلَهُ فَاسْتَفَارَ مِنْ بَعْضِ بَثَاتَ الْحَرْثِ مُوسَّىٰ يَسْتَحِدُ بِهَا فَأَعْارَتُهُ فَدَرَجَ بُنَّ لَهَا وَهِيَ غَافِلَةٌ عَنْهُ حَتَّى آثَاهُ فَوَجَدَتْهُ مُجْلِسَهُ عَلِ لِنَفِذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ قَالَتْ فَفَرْعْتُ فَزْعَةٌ عَرَفَهَا خُبَيْثُ فَقَالَ ٱتَخْشَيْنَ ٱنْ ٱقْلَهُ مَا كُنْتُ لِاَفْعَلَ ذَٰلِكِ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ ٱسِيراً خَيْراً مِنْ خُبِيْبِ وَاللَّهِ لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْماً يَأْ كُلُ قِطْفاً مِنْ عِنْبِ فَيَدِهِ وَ إِنَّهُ لَمُؤْتُنَّ بِالْحَدِيدِ وَمَا يَكُمَّ مِنْ ثَمَرَةٍ وَكَأْنَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرْذَقُ رَزَقَـهُ اللهُ تُجَيِيْاً فَكَأْخَرَجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَم لِيَقْتُلُوهُ فِي أَخِلَ قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّي زَكُمَّتَيْنِ فَتَرَكُوهُ فَرَكُمَ زَكُمَّيْنِ فَقَالَ وَاللّهِ لَوْلا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ مَالِي جَزَعُ لَرَدْتُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ أَحْمِيهِمْ عَدَداً وَاقْتُلْهُمْ بَدَداً وَلَا تُبْقِ مِنْهُمْ أَحَداً ۚ ثُمَّ ٱنْشَأَ يَقُولُ

فَلَسْتُ أَبَالِي حِنْ اقْتَلُ مُسْلِلًا ﴿ عَلِي آيِّ جَنْبِكِأَنَ لِعَلِي مَصْرَى وَذَلِكَ فَوَالَتِ الْإِلَو وَإِنْ يَشَأَ ﴿ يُبَارِكُ عَلَى اقْصَالِ شِلْوِ مُمَّزَّعِ

مُّمَّ فَاتَمَ إِلَيْهِ أَفُوسُرْ وَعَةً عُفَيْةُ بَنُ الْحَرِثِ فَشَكَالُهُ وَكَانَ خَيِيْثُ هُوَسَّنَّ لِكُلِّ مُسْلِمُ فُولَ صَبْراً الصَّلاَةُ وَاخْتَرَ يَشِي النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْابُهُ يُومَ أَصْبِهُوا خَرَهُمْ ﴿ وَبَسَتْ نَاشَ مِنْ فُرَ نَشِ اللَّى عَلَيْمَ بَنِ ثَانِتٍ حِينَ خُدِثُوا آنَّهُ فُولَ أَنْ يُؤْتِوا بِشَقَى مِنْهُ يُشَرَفُ وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيماً مِنْ غَظْلاً يَثِمْ فَبَعَثْ اللهُ لِمِالِحِيمِ مِثْلَ الظَّلَةِ قولەفقتلواعاصماً أى فىسبعة من العشرة

قوله موسی بالصرف وعدمه لانه امافیل أومنمل وهومایحلق بهذکرمالمجد فی (م وس) و(وس ی)

قــوله صـــبدأ أى محبوساً للقتل لَةُ رَخَّمَتْهُ مِنْ رُسْلِهِ مِ فَلَمْ يَقْدِرُ وا أَنْ يَقْتَلُمُو امِنْهُ شَيْأً ﴿ وَقَالَ كَعْبُ مُزُمَّا لك

قولة فركباليه أي ركب ابن عمر الى سعيد ليعوده

قوله وعن مابفصل عنمن لاحقتها ولابی ذر وعما (شارح)

قوله فلا تملت أى خرحت وطيرت

ذَكَرُوا مُرْادَةً بْنُ الرَّبِيعِ ٱلْعَمْرِيُّ وَهِلالَ بْنَ اُمَيَّةً الْوَاقِقَ رَجُلَيْن صَالِحَيْنِ قَدْ شَهدا بَدْراً حِدُمُنُ فَتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَجْلَى عَنْ فَافِيمِ الَّ ابْنَ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذَكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ مَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَ بَدْريًّا مَرض في يَوْم جُمَّمَة فَرَكِمَ إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ وَأَقْتَرَبَتِ الْجُمُّمَةُ وَتَركَ الْجُمُعَة ﴿ وَقَالَ الَّيْتُ حَدَّثَى يُونُسُ عَن إبْن شِهابِ قَالَ حَدَّثَى عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُنَّهُ آنَ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى مُمَرَ بْن عَبْدِ اللهُ بْنِ الْأَرْقِ الزُّهْرِيّ يَأْمُنُ ۗ أَنْ يَدْخُلَ عَلِي سُبَيْعَةُ بنْت الْحَرَث الْاَسْكِيَّةِ فَيَسَنَّا لَهَا عَنْ حَديثِهَا وَعَنْمَا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَ اسْتَفَتَّتُهُ فَكَنَّتُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْأَدْقِجَ إِلَىٰ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةَ بْتَ الْخَرِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا كَأْنَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْن خَوْلَةً وَهُوَمِنْ بَني غامِر بْن لُوِّيّ وَكَانَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدْراً قَنُونِيّ عَنْهَا فَحَجَّةِ الْوَدَاءِ وَهِيَ خامِلُ فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَمَتْ مَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ فَلَأْ تَمَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجْمَلَتْ لِلْخُطَّاب فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَّا بِلِ بْنُ بَعْكُكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الثَّارِ فَقَالَ لَمَا مَالى أَذَاك تَجَمَّلْت الْخُطَّاب تُرَجِّبنَ النِّيكاحَ فَإِنَّكِ وَاللهِ مَا أَنْت بِنَا كِيمِ حَتَّى ثَمَّزَ عَلَيْكِ أَدْبَمَةُ آشُهُر وَعَشْرُ قَالَتْ سُبَيْعَةُ فَكَأْ قَالَ لِي ذٰلِكَ بَعَنْتُ عَلَىَّ ثِيالِي حِنْ أَمْسَيْتُ وَأَ يَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَسَأَ لُنَّهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَقْنَانِ بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ حنَ وَضَمْتُ مَهْ وَاَمَرَ فِي بِالَّذَرُ وَجِ إِنْ بَدَالِي ١ تَأْبَعَهُ أَصْبَعُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَى يُونُسُ عَن ابْن شِهابٍ وَسَأَ لَنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَنَى مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنَ قَوْبَانَ مَوْلَىٰ بَنِي عَامِرِ بْنَ لُوَّى آنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اِيَاسٍ بْنِ الْبُكَيْرِ وَكَأْنَ ٱبُوهُ شَهَدَ بَدْراً أَخْبَرَهُ لِمُ سِبُ شُهُودِ الْمَلَائِكَةِ بَدْراً حَدَّثُونَ إِسْحَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الرَّ رَقِي

عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ ٱبُوهُ مِنْ اَهْلِ بَدْدِ قَالَ لِجَاءَ حِبْدِيلُ إِلَى النَّهِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَنْ شَهِدَ بَدْداً مِنَ الْلَائِكَةِ مِرْمُنَا سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا مُعَادُ عَنْ يَعْنَى عَنْ مُمَاذِ بْن رَفَاعَةَ بْن رَافِمِ وَكَانَ رَفَاعَةُ مِنْ أَهْلِ بَدْر وَكَانَ رَافِمْ مِنْ أَهْل الْمَقَبَةِ فَكَانَ يَقُولُ لِا بْنِهِ مَا يَسُرُّني أَنِّي شَهِدْتُ بَدْداً بِالْمَقَيَةِ قَالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بهذا حَ**دُسُ ا**ِسْحَقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ إَخْبَرَنَا يَحْنَى سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ وَفَاعَةَ أَنَّ مَلَكَمَا سَأَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَنْ يَحْنِي أَنَّ يَرِيدَ بْنَ الْمَاد أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَمَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذُ هَذَا الْحَدْثَ فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ مُفَاذُّ إِنَّ السَّايْلَ هُوَ جَبْرِيلُ مَلَيْهِ السَّلاَمُ حَدَّتَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا لَمَا لِلْهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْر خِذَا جِبْرِيلُ آخِذْ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ اذَاهُ الْمَرْد مَنْتُونُ خَلَفَةُ حَدَّنَا مُحَدَّنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الأَضارَى حَدَّثًا متعيدُ عَنْ قَتَارَةً عَنْ أَلْسِ رَضِيَ اللهُ عَشْهُ قَالَ مَاتَ ٱبُو زَيْدِ وَلَمْ يَثَرُكُ عَقِبًا وَكَانَ بَدْرِيًّا ابْن مُحَمَّدٍ عَن ابْن خَبَّابِ أَنَّ ٱبْاسَمِيدِ بْنَ مَالِكِ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَدِمَ مِنْ سَفَى فَقَدَّمَ إِلَيْهِ آهُلُهُ كَمَا مِنْ كُوم الْاَضْحِي فَقَالَ مَا آنًا بَآكِلِهِ حَتَّى أَسْأَلَ فَانْطَلَقَ إِلَىٰ آخِيهِ لِأُمِّهِ وَكَأَنَ بَدْدِيًّا قُتَادَةً بْنِ النَّمْانِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ مَمْدَكَ آخِرُ نَقْضُ لِلْأَكَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ لُو مِالْاضْى بَعْدَ ثَلَاثَةِ آيَّام مِدْتَى عَبَيْدُ بْنُ لَ حَدَّثَنَا ٱلْو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ الزُّنبِرُ لَقيتُ يَوْمَ بَدْر غُنيْدَةَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْمَاصِ وَهُوَ مُدَيِّجُ لْأَيْرِلَى مِنْهُ إِلاَّ عَيْنَاهُ وَهُو كَيْلَى أَبْعِ ذَاتِ الْكُرِينَ فَقَالَ أَنَا أَبُوذَاتِ الْكُرِينَ كَفَيْتِهِ بِالْمَثَرَةِ فَطَمَنْتُهُ في عنينِهِ فَمَاتَ قَالَ هِشَامُ فَأَخْبِرْتُ أَنَّ الزُّنِيْرَ قَالَ لَقَدْ وَصَمْتُ رِجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ مَّطَأْتُ فَكَالَ الْجَهَدُ أَنْ نَوْعَهَا وَقَدِ انْتَلَى طَرَفَاها قَالَ عُرْوَةً فَسَأَلُهُ إِيَّاها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ

طوم الاضاحی نخ قوله تنادة بالنصب لفصل محذوف أی أعنی تنادة و بجوز الرفع خبر مبتدأ محذوف أی هوتنادة والجر بدلامن أخید

(شارح) قولهمدجيج فتم الجيم الاولى وكسرها مشددة فيهما أي مفطر, بالسلام وقوله

أبو ذات الكرش ولابيذر أباذات الكرش (شارم)

تمطأت صوابه تمطيت (نقنمن

We !

لفظـة آل مقحمة والمنى عند على ثم عندأولاده قوله ان عــادة من

الصامت أي أخبره

. وورث من ميرائد نخ

الدف" بضمّ الدال وتفتح قالدالشارح

آنُو تَكُدُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَكَمَّا قُبضَ آبُو بَكُر سَأَلْهَا إِيَّاهُ مُمَرُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَكَأْ قُبضَ عُمرُ آخَذُها ثُمَّ طَلَبَها عُثَانُ مِنْهُ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَا فُيلَ عُثَانُ وَقَمَتْ عِنْدَ آلَ عَلّ فَطَلَبَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّ بَرْ فَكَأَنَتْ عِنْدَهُ حَتَّى قُتِلَ حَدَّمُنَا ٱبُوالْمَأْنَ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرُ فِي أَبُو إِدْدِيسَ عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِاللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِت وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَايمُونِي حَدَّثُنَا يَخْي انْ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابٍ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُو عَنْ عٰائِشَةَ رَضِيَاللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ٱبْاحُذَيْفَةَ وَكَأَن يَمَّنْشَهدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ تَهِنَّى سَا لِمَّا وَٱ نُكَحَهُ بِثْتَ ٱخِهِ هِنْدَ بْنَّتَ الوَلِيدِ بْنِ عَتْبَةً وَهُوَ مَوْلًى لِإِحْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادَكُمْ تَبَتَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَيُدا وَكَانَ مَنْ تَبَثَّى رَجُلاً فِي الْإِهِلِيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَرث مراثة حَتَّى ٱ ثُرَّلُ اللَّهُ تَمَالَى آدِعُوهُم لِلاَّ بَائِهُمْ فَجَامَتْ سَهْلَةُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّم فَذَ كَرَ الْحَدِيثَ حِ**رُبُنَا** عَلَيُّ حَدَّثَنَا بِشُرُبُنُ الْفُضَّلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكُوالَ عَنِ الرُّنيِّيمِ بِنْتِ مُعَرِّدِ قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ غَدااةً بْنَ عَلَى كَفْلَسَ عَلَىٰ فِرَاشِي كَمَ خِلِسِكَ مِنِّي وَجُوَيْرِياتُ يَغْمِر بْنَ بِالدُّفْ يَنْدُ بْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَايْهِنَّ بَوْمَ بَدْدِ حَثَّى قَالَتْ جَارِيَةً وَفِينًا نَيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِا تَقُولِي هَكَذَا وَقُولِي مَا كُنْتَ تَقُولِينَ حَ**ذَيْنًا** اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَائُمُ عَنْ مَغْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ حِ وَحَدَّثَنَّا إِسْلِمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى اَسْمِ عَنْ سُلَمَانَ عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ أَبِي عَسَق عَنِ ابْنِ شِيهابِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُشَبَةَ بْنِ مَسْعُودِ اَلَّ ابْنَ عَبُّلِس رَضِي اللهُ عَنْهُما فَالَ أَخْبَرَ فِي أَوْظَلَحَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ وَسُولِ اللهِ َصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنْ قَدْ شَهِدَ بَدْراً مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لأَتَدْخُلُ الْمَلاَثِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةُ يُرِيدُ التَّمَاثِيلَ الَّتِي فَهَا الأَرْوَاحُ

يريدصورالتماثيل نخ

حَدَّثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَنَا آخَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثُنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلَيُّ بْنُ حُسَيْنِ اَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيّ أَخْبَرَهُ أنَّ عَلِيًّا قَالَ كَأْنَتْ لِي شَادِفُ مِنْ نَصِيبِي مِنَ الْمُفَتَمِ يَوْمَ بَدْدٍ وَكَأْنَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱعْطَانِي يَمْاأَفَاءَاللهُ مِنَ الْخُسُ يَوْمَيِّذِ فَكَا أَرَدْتُ أَنْ ٱلْبَنِيَ بِعَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاعًا في بَنِي قَيْمُعْامَ أَنْ يَرْتَحِلَ مَعِي قَفَأْ يَى بِاذْخِر فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّانِينَ فَنَسْتَمِنَ بِهِ في وَلَهَةٍ عُرْسِي فَبَيْتُنَا أَنَا ٱجْمَعُ لِشَادِ فَيَّ مِنَ الْآقْتَابِ وَالْفَرْا تِرِ وَابْلِيالِ وَشَادِ فَايَ مُنَاخَان إلى جنب مُحِبْرة رَجُل مِنَ الْأَنْصَاد مَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُهُ فَإِذَا أَنَا بِشَارِ فَيَ قَد أُجبَّتْ ٱسْكِمُهُمَا وَيُقِرَتْ خَوْاصِرُهُمْ أَوَاخِذَ مِنْ ٱكْبَادِهِمْ فَكُمْ أَمْلِكْ عَيْنَي حِينَ رَأَيْتُ الْمُنْظَرَ قُلْتُ مَنْ قَمَلَ هَذَا قَالُوا فَمَلَهُ مَحْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُظَّلِبِ وَهُوَ فِي هذَا الْبَيثِ فِ شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَادِ عِنْدُهُ قَيْنَةُ وَأَضَائِهُ فَقَالَتْ فَعِنَّاتُهَا ( الله يَاحَثُرُ لِلشُّرُف النَّواهِ ) فَوَثَتَ حَمْزَةُ إِلَى السَّيْف فَأَجَتَ ٱسْتِيمَةُ مُنا وَبَقَرَ خَواصِرَهُمْ وَآخَذَ مِنْ ٱكْبادِهِما قَالَ عَلِيُّ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى اَدْخُلَ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ زَيْدُ ابْنُ اللهُ وَعَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذَى لَقيتُ فَقَالَ مَا لَكَ قُلْتُ يا رَسُولَ الله ما رَأَيْتُ كَالْيَوْم عَدا حَمْزَةُ عَلَىٰ لَاقَتَىٓ فَأْجَبَّ ٱسْيَمَتُهُمْ اوَبَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَذَا فَ بَيْتِ مَعَهُ شَرْبُ فَدَعَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بردَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ أَنْطَلَقَ يَشي وَا تَبَعْثُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارَثَةَ حَتَّى إِلَهَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ فَأَذِنَ لَهُ فَطَفِقَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَكُومُ خَفْزَةً فيما فَسَلَ فَا ذا خَزَةً ثَيْلُ مُخْرَّةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ مَهْزَةُ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَىٰ وُكُبَنَّيْهِ مُّمَّ صَعَّدَ النَّطَرَ فَنَظُرَ إِلَى وَجْهِدِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةً وَهَلْ ٱنْتُمْ إِلَّاعَبِيدٌ لِآبِي فَمَرَفَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ثَمِلُ فَنَكَصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى خُرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ مِيْرَثُونَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاداً خَبْرَنَا ابْنُ عُبِيثُةَ قَالَ أَفَذَهُ

توله قينقاع بضم النون وتفقع وتكسر (شار) قبيلة من الهود (شار) (الشارف همي المنتقع والشارف وهي من النوق و (الشراف وهي المشارب و عليه المشارب و والتواء) جع الناورية وهي المشارب و النوائي المسينة و (الثول) المسينة و (الثول) المسينة و (الثول) هم النسارية هي المسكران الهرية من سرح اللينة من المسينة من

قولەقأذنېضىمالەمزة ولايىذرفأذنېفتىمها (شارح) قوله كبر على سهل أى صلى عليد صلاة الحنازة

لْنَاانْهُ الْاَصْهُا فِي سَمِمَهُ مِنَا إِنْ مَعْقِلِ أَنَّ تَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَبَرَ عَلا سَهِل مِن خُيَة فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدُراً حِدُّرُتُ أَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنى سِنا لِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهٰ بْنَ نُمَرَ وَضِى اللهُ عَنْهُمُا يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّار رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَانَ مَّا تَّيَّتْ حَفْصَةُ بِنْتُ ثَمَرَ مِنْ خُنْيِينِ بْنِ حُذَا فَهَ السَّهْمِيّ وَكَانَ مِنْ أَضْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ۖ فَدْشَهِهَ مَدْراً تُونِّي مَا لَمَدَنَة قَالَ عُمَرُ فَلَهِّ مَنْ عُمُّالًا مِنْ عَمَّالَ فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصةً فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱلْكَحَتُكُ حَفْصةً ملتَ عُرَ قَالَ سَأْتُكُلُ فِيأَ شَرِي فَلَبْتُ لَيَالِي فَقَالَ قَدْبَدَالِي اَنْ لَا أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هٰذَا قَالَ عُمَرُ فَلَمْتُ أَبِا كُرْ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ٱ لَٰكُفَّتُكَ حَفْصَةً بِنْتَ عُمَرَ فَصَمَتَ ٱ يُو تَكُر فَلَا يُرْجِعُ إِلَى اللَّهِ مُدِّياً فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنْي عَلِي عُنَّانَ فَلَبِثْتُ لَيَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ ٱللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكَعَنُّهَا إِيَّاهُ فَلَقِينِي أَبُو بَكُر فَقَالَ لَمَلَّكَ وَجَدْتَ عَلَىَّ حينَ عَرَضْتَ عَلَىَّ حَفْصَةً فَلَمْ أَرْجِمْ إِلَيْكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَمْ يَمَنْغني أَنْ أَدْجِمَ إِلَيْكَ فِهِا عَرَضْتَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِلاَ فَثِييَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبَلْتُهَا حَدُّمُنُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُـمْنَةُ عَنْ عَدِيّ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ يَزِيدَ سَمِحَ أَبَّا مَسْعُودٍ الْبَدْدِيُّ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى آهْلِهِ صَدَقَةٌ حَذَّ سُلَّ اَ بُوااْيَمَاٰن قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِي َّسِمِنْتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّبَيْرِ يُحَدِّثُ عُمرَ بْنَ عَبْدِالْعَرْرْ فِي إِمَارَتِهِ أَخَّرَ ٱلْمُعَرَّةُ بْنُ شُعْبَةَ الْعَصْرَ وَهُوَ أَمِرُ ٱلْكُوفَةِ فَدَخَلَ اَ بُومَسْمُوْد عُفْيَةُ بْنُ عَمْر و الْأَنْصَارَقُ جَدُّ زَيْدِ بْن حَسَن شَهَدَ بَدْراً فَقَالَ لَقَدْ عَلِثَ ثَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَصَلَّى فَصَلَّى دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسَ صَلَوْات ثُمَّ قَالَ هَكَذَا أَمِرْتَ ١٥ كَذَلكَ كَانَ بَسُرُ بْنُ أَلى مَسْعُود يْخَدِّثُ عَنْ أَسِهِ

حَدَّثُ مُوسَى حَدَّثُنَا ٱبْوعُوانَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن

ىدَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْبَدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّ اللهُ

قوله فكنت عليه أوجد مقعلى عمّان أى فكان غضي على إي بكراشد"منه على عمّان

قوله أمرت بفتح الناء على الخطساب من حبريل عليدالسلام النبي صلى الله عليه وسل وروى بضمها

على مبنى أنى ايرت أن أصلى بك هكذا

الآسنان هما قوله ممالي آمن الرسول الى آخر السـورة آشراولاهماواليك المصير واوكرثانيتهما لامكف افلة

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآيْنَانِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأُهُمْ فِي لَيْلَةِ كَفَتَاهُ قَالَ عَيْدُ الرَّمْن فَلَقيتُ آبًا مَسْعُودِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَسَأَ لُّتُهُ فَقَدَّهُ لِهِ حَذُن يَحْيَ ابْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهالِ أَخْبَرَنى مَخْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ اَنَّ عِبْنَانَ بْنَ مَا لِلهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثَنْ شَهِدَ بَدْراً مِنَ الْأَنْصَادِ أَنَّهُ أَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَّمُنا الْتَمَدُ هُوَ إِنْ صَالِح حَدَّثَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَا يُوتُسُرُ قِالَ إِنْ شِهاكِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّد وَهُوَ أَحَدُ بَى سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَديث مَمُود بْن الرّبِيرِ عَنْ عِبْنانَ بْن مَالِكِ فَصَدَّقَهُ حَدُّتُ اللهِ الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَّيْتُ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِر بْن رَبِيَةً وَكَأْنَ مِنْ أَكْبَرِ بَنِي عَدِيِّ وَكَأْنَ ٱبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَمَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ اَنَّ عُمَرَ ٱسْتَعْمَلَ قُدَامَةً بْنَ مَظْمُونِ عَلَى ٱلْجَعْرَ بْنِ وَكَأْنَ شَهِدَ بَدْراً وَهُو خُالُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ وَحَفْصَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُم حَذَّرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَكَّد بن أشاء حَدَّثُنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَا لِلهُ عَنِ الرُّهْرِيِّ أَنَّ سَالِمٌ بْنَ عَبْدِاللَّهِ ٱخْبَرَهُ قَالَ ٱخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيْجِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ أَنَّ عَمَّيْهِ وَكَانًا شَهِدًا بَدْرًا ٱخْتِرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّكَمْ مَهِ عَنْ كِرَاهِ الْمَزَادِعِ قُلْتُ لِسَالِمِ قَتْكُرِيهَا أَنْتَ قَالَ نَهُمْ إِنَّ ذَافِما أَكُثُرَ عَلَى تَفْسِهِ حَدُّتُ الدَّمُ حَدَّثَا شُعْبَهُ عَنْ حُصَيْن بْن عَبْدِالَ عَن قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ اللَّيْنَيَّ قَالَ رَأَيْتُ رَفَاعَةَ بْنَ رَافِيمُ الأَشْارِيّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْراً حَدُنُ عَبْدالُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ وَيُولُسُ عَن الْأُهْرِي عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبَوْ ٱلَّهِ اخْبَرَهُ اَلَّ الْمِسْوَدَ بْنَ يَخْرَمَةَ ٱخْبَرَهُ اَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْف وَهُوَ حَلِيثُ لِبَنِي عَامِرِ بْنِ لُوِّيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْداً مَمَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَثَ أَبِا عُبَيْدَةً بْنَ الْحِرْ إسر إلى النَّورُ بْن يَأْتِي بِحِزْ يَيْمُ الْوَكَأَنْ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَّحَ آهُلَ أَنْهُورَ بْنُ وَأَمَّرَ عَلَيْهُمُ الْمَلَاةِ بْنَ الْخَضْرَمِيِّ فَقَدِمَ ٱبْوَعْبَيْدَةً بِمَالَ مِنَ ٱلْخِتَرَ يْنِ فَسَمِمَتِ الْإَنْصَالُ

قولدان رافعاً أكثر على نفسه أمى أطلق في موضع التقييد فان الممنوع نو حمن كراء المزارع وخوما بكون فيه البدل مجهولاً حكالكراء ببعض ما يخرج لا مطلق الكراء الكراء المحلق الكراء الكراء المحلق الكراء الكراء المحلق الكراء الكراء المحلق الكراء الكراء المحلق الكراء المحلق الكراء المحلق الكراء المحلق المحلون الكراء المحلون الكراء المحلون الكراء المحلون الكراء المحلون الكراء المحلون الكراء المحلون ا

التافس من المنافسة وهي الرغة في الذي التقيس والانفراده الجنان هي الحيات التي تكون في السوت واحدها حان وهو الدقيق الخفف اء تهاية وفي القاموس أفالدور

والحانَّ حة أكمل السن لاتؤذي كثرة

عال لا ده يلو د المادأ اذا التماله وانشم واستفاث

نُدُوم أَى تُجَيِّدَةَ فَوالْفَوْا صَلاَةَ الْفَجْرِ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَأَ أنضرَف تَمَرَّضُوا لَهُ فَتَبَشَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ ثُمَّ قَالَ اطْتُثُمُ سَمِعْتُه اَنَّ آبَا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءً قَالُوا آجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَأَبْشِرُوا وَاَمْلِوا ما لَسُرُّكُمْ خَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرَ أَخْشُقِ عَلَيْكُمْ وَلَٰكِنِّي آخْشُقِ إَنْ تُسْتَطَعَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلِيْ مَرْزَقَ لِلَّهُ فَتَنْافَسُوهَا كَمَا تَنْافَسُوهَا وَتُهْلِكُمُ كَمَا أَهْلَكُمُهُمْ حَدَّثُنَا أَبُوالنَّعْمَان حَدَّثُنَا جُرِيرُ بْنُ حَارِمٍ عَنْ نَافِعِ إِنَّ ابْنَ مُمَرَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَشْلُ الْخَيَّات كُلَّهَا حَتَّى حَدَّنَهُ أَبُولُلِابَةَ الْبَدْرِيُّ آنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِ عَنْ قَتْل جِنَّانِ الْبِيُوتَ فَأَ مْسَكَ عَنْهَا صِرْتُونَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ فُلْيَحِ عَنْ مُوسَى ان عُقْيَةً ﴿ قَالَ ابْنُ شِهابِ حَدَّثُنا أَنَسُ بْنُ مَا لِكِ أِنَّ دِجْالًا مِنَ الْأَضْار اسْتَأْ ذَنُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا النَّفَ لَنَا فَلْنَتْرُكُ لِا بْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسِ فِللَّهُ هُ قَالَ وَاللَّهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ دِدْهَمَّ حَدَّرُتُ الْجُوعَاصِيمِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ عَطَاهِ ثِنَ يَرْيِدَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ عَنِ الْمُقْدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ ح وَحَدَّنَى إِسْمَاقُ حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهالي عَنْ تَمْيِهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ بْنُ يَرْمِدَ اللَّيْتَيُّ ثُمَّ الْجُنْدَجِيُّ أَنَّ كَبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَلِييّ بْنِ الْخِيَارِ آخْبَرَهُ ٱنَّ الْمُفْسِدَادَ بْنَ عَمْرُو الْكِينْدِيُّ وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْمَةً وَكَانَ مِبَّنْ شَهدَ بَذُواً حَمَ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَزَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَاقْتَتَلْنَا فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَى بِالسَّيْف فَقَطَعَهَا ثُمَّ لأذَ بِنِّي بِشَحَيَرَةٍ فَقَالَ ٱسْلَتُ بِلَيْآ قَتْلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالْهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقَنُّلُهُ فَقَالَ فِارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ قَطَمَ إِحْدَى يَدَىَّ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَهْدَ مَاقَطَمَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقَثُّهُ فَإِنْ قَتَلْتُهُ فَإِنَّهُ كِبَرْلَيْكَ قَبْلَ ٱنْ تَقَتْلُهُ وَ إِنَّكَ بَمْنُولَتِهِ قَبْلَ ٱنْ يَقُولَ كَلِّمَةُ الَّتِي قَالَ حَذَّرُنُما ۚ يَهْقُوبُ بْنُ إِبْرُاهِمَ حَدَّثَنَا إِبْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا سُلَمْأَنُ الشَّيْقُ حَدَّثَنَا أَنْسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ

الاكار الزراع

415) 60

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْر مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ ٱبُوجَهْلِ فَانْطَلَقَ ابْنُ سَسْمُود فَوَ جَدَهُ قَدْ ضَرَبُهُ آتِنا عَفْراء حَتَّى بَرَدَ فَعْالَ آثْتَ أَباجَهْل ١ عُلَا أَنْ عُلِيَّةَ قَالَ سُلَّمَانُ هَكَذَا قَالْهَا أَنَسُ قَالَ آنْتَ أَبَاجَهِلْ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُل فَتَكَثَّمُوهُ قَالَ سُلَمْانُ أَوْقَالَ قَتَلَتْهُ قَوْمُهُ ۞ قَالَ وَقَالَ أَبُوعِبْلَزَ قَالَ أَبُوجَهْلِ فَلَوْ غَيْرُ الكَّار قَتَانَى حِدْن مُوسى حَدَّمُنا عَبْدُ الواجد حَدَّمُنا مَمْرُ عَن الرُّهْري عَنْ عُسَدُ اللَّهُ مَن عَسْدِ اللَّهِ حَدَّثَى إِنْ عَلَّاسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ كَمَّا تُؤْفِّي النَّيُّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ لِلَّهِي تَكُن آنْطَاقَ بِنَا إِلَىٰ إِخْوانِنَا مِنَ الْأَنْصَار فَلَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلانِ صَالِمَانِ شَهِدًا بَدْراً فَقَدَّ ثُتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ بْرَ فَقَالَ هُمَا عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةً وُمُنْنُ بْنُ عَدِي حَرُبُنُ إِسْعَىٰ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ نُحَمَّدَ بْنَ فُضْيْلِ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَيْسِ كَانَ عَطَاءُ الْبَدْرِيِّنَ خَمْسَةَ ٱلأَفْ خَسْةَ ٱلأَفْ وَقَالَ مُمَرُ لَأَ فَضِّلَتُهُمْ عَلِي مَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ تَنْ إِشْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزَّهْرِيِّ عَنْ مُمَثَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْلِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِفْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَأُ فِي الْمَغْرِبِ بِالطُّودِ وَذَٰلِكَ أَوَّلُمْا وَقَرَ الْايِمَانُ فِي قَلْمِي ۞ وَعَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ مُمَلَّدِ بْن جُبَيْرِ بْن مُطْلِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ في أسادلى بَدْرِلَوْكَانَ ٱلْمُفَامِمُ بَنُ عَدِيّ حَيًّا ثُمَّ كَلَّتَي فِي هُؤُلاْءِ النَّتْ فِي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَقَعَتِ الْفِيْنَةُ الْأُولَىٰ يَثْنَى مَقْتَلَ عُمُّانَ فَلَمْ ثُبْقِ مِنْ أَضْحَابِ بَدْد أَحَدا ثُمَّ وَقَمَتِ الْفِشَّةُ الثَّانِيَّةُ يَثْنِي الْحَرَّةَ فَلَمْ نُبْقِ مِنْ أَضَابِ الْحُدَّيْدِيَةِ أَحَداً ثُمَّ وَقَمَت الثَّالِئَةُ فَلَمْ تَزَقَيْمْ وَلِتَّاسِ طَلِاتُ حَذَّ مِنْ الْحَيَّا عِنْ مِنْ اللهِ عَدَّمَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَا يُونُسُ بْنُ يُزيدَ قال سَمِمْتُ الزُّهْرِيَّ قَالَ سَيِنْتُ عُرُودَ بْنَ الرُّبْرُ وَسَسِيدَ بْنَ الْمُسَتَّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاصِ وُعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَديثِ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ حَدَّثَى طَأَئِمَةً مِنَ الْحَديثِ قَالَتْ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَجٍ فَمَثَرَتْ أَمُّ

قوله آنت أبا جهل وتقدمانت اباجهل يدون المدّواباجهل على لفة من ثبت الالف في الاسماء السنة

قوله في هؤلاء النتني يعنى المقتولين سدر الذين صاروا جيفاً منتنة المرط من اكسية النساء وتعسَ معناه كبّ لوجهه

قولدیاقیهمنالالقاه أی فی القلیبوروی یاقبهم من التلقیب وروی ٔیضآویاسهم کافی الشارح

مِسْطَعِ في مِنْ طِهَا فَقَالَتْ تَيِسَ مِسْطَةٍ فَقُلْتُ بَنْسَ مَاقُلْتَ تَسُتُنَ وَجُلاً شَهِدَ بَذُواً فَذَكَرَ حَديثُ الْإِفْكِ حَدُثُما إِبْرَاهِمُ بِنُ الْمُنْذِدِ حَدَّثَنَا مُحَذَّ بْنُ فَلَيْمِ نُ سَلَمْانَ عَنْمُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنِ ابْنِ شِهِ الْبِ قَالَ هَذِهِ مَغَازِى دَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَديثَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمْ وَهُوَ يُلْقِيمُ هَلْ وَجَدْتُمْ مَاوَعَدَكُمْ وَتُبُكِّرَ حَقًّا ﴿ قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعُ فَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ نَاسُ مِنْ اضحابهِ فارَسُولَ اللهِ تُنادَى ناساً أَمْوَاتاً قالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَمَ لِما قُلْتُ مِنْهُمْ بَخْمِسِمُ مَنْ شَهِدَ بَدُداً مِنْ قُرَيْشِ مِمَّنْ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ آحَدُ وَتَمَا أُونَ رَجُلا وَكَأْنَ عُمْ وَةُ بِنُ الزُّبَرْ يَقُولُ قَالَ الزُّبَرُ قُسِمَتْ شُهِمْا ثُهُمْ فَكَأْنُوا مِاثَةٌ وَاللّهُ ٱعَلَمُ حَرْشِيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَر عَنْ هِشَامٍ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَن الزُّ بَوْ قَالَ ضُر بَتْ يَوْمَ بَدْدِ لِلْمَهَاجِرِينَ بِيَانَةٍ سَهِم مَلِ سِبُ شَيْرَةٍ مَنْ شَيِّي مِنْ اَهْلِ بَدْدِ فِي الْجَامِعِ الَّذِي وَضَعَهُ اَ بُوعَبْدِ اللَّهِ عَلَىٰ حُرُوفِ ٱلْمُتَجَمِ ﴿ اللَّي تُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِاللهِ الْهَاشِيمِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ اَبُو يَكُرِ الصِّيدَ مِنْ ثُمَّ عُمْرُ ثُمَّ عُمْانُ ثُمَّ عَلُّ ﴿ ثُمُّ إِلِياسُ بْنُ الْبُكَنِّرِ ﴿ بِلالْ بْنُ رَبالِ مَوْ لِيا أَبِي بَكْرِ الصِّدِّ مِي الْفُرَيْمِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُقَلِبِ الْهَاشِيقُ ﴿ حَاطِتُ بْنُ أَبِي بَلْتَعَةَ حَلِفُ لِفُرَيْشِ ﴿ اَبُو حُذَيْفَةَ بْنُ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُّ ﴿ خَارَقَةُ بْنُ الزَّبِيمِ الْاَنْضَادِيُّ قُتِلَ يَوْمَ بَدْد وَهْوَ حَادِثَةُ بْنُ سُرِاقَةً كَانَ فِي التَّفَّارَةِ ﴿ خَيْثُ بْنُ عَدِيَّ الْأَنْصَادِيُّ ﴿ خَيْشُ ائنُ حُدْافَةَ السَّهْمِينُ ﴿ وِنَاعَةُ بْنُ رَافِيمِ الْأَنْصَادِيُّ ﴿ وَفَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُذْدِ أَنُو لِبُنَابَةَ الْأَنْصَادِيُّ ۞ اَلَّةُ بَوْرُ بْنُ الْمَوَّامِ الْقُرَيْتِيُّ ۞ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ ۞ اَبُوطَلْحَةَ الْأَنْصَادِيُّ ﴾ آبُوزَيْدِ الْأَنْصَارِيُّ ؛ سَعْدُ بْنُ مَالِكِ الرُّهْرِيُّ ؛ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرُ شِيُّ ﴿ سَعِيدُ بَنُ زَيْدِ بْنِ حَمْرِ و بْن نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ ﴿ سَهَلُ بْنُ خُنَيْف الْانْصادِيّ ﴿ ظَلَهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْصَارِيُّ وَآخُوهُ عَيْدُاللَّهِ بْنُ مَسْمُودِ الْهُذَكُّ ﴿ عُشَّبَةُ بْنُ مَسْعُود الْهَنْذَلُّ ﴿ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْفِ الرُّحْرِيُّ ﴿ عَبِيْدَةُ بْنُ الْخَرْثِ الْفُرّ شِيُّ ﴿

النظمارة هم الذين لم يخرجوا لقتال

عُبادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْاَنْصَادِيُّ ﴿ عَمْرُو بْنُ عَوْفِ حَلِيفٌ بَنِي عَامِرٍ بْنِ لَوَّيِّ ﴿ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِ و الْأَنْصَادِيُّ ﴿ فَاحِرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْمُنْزِيُّ ﴿ فَاصِمُ بْنُ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيُّ ٨ عُوَ نَمُ أَنْ سَاعِدَةَ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ عِنْبَالُ نِنْ مَالِكُ الْأَنْصَارِيُّ ﴿ قُدَامَةُ نِنُ مَظْمُونَ ﴿ قَنَادَةُ بْنُ النُّمْمَانِ الْاَنْصَادِيُّ ﴿ مُعَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَمُوحِ ﴿ مُعَوَّدُ إِنْ عَفْرًا ۚ وَأَخُومُ ﴿ مَا لِكُ بْنُ رَبِيعَةَ أَبُو أُسَيِّدِ الْأَنْصَادِيُّ ﴿ مُرَادَةً بْنُ الرَّبِيمِ الْإَنْصَادِيُّ ۞ مَعْنُ بْنُ عَدِيّ الْإَنْصَادِيُّ ۞ مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَتَّادِ بْنِ الْمُظَّلِب ابْنَ عَبْدِ مَنْاف ﴿ مِقْدَادُ بْنُ عَمْرُو الْكِنْدِيُّ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً ﴾ هِلالُ بْنُ أُمَيَّةً حَديث بَنى النَّضير وَتَغْرَج رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهُمْ فَ دَيَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمَاأَذَا دُوامِنَ الْفَدْرِ برَسُولِ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّهْمِيُّ عَنْ عُرُوهَ بْنِ الرَّبَرِ كَأَنَتْ عَلِيْ رَأْسِ سِنَّةِ أَشْهُر مِنْ وَقْعَةِ بَدْدِ قَبْلَ أُحُدِ وَقَوْلِ اللَّهِ مَّا لَى هُوَ الَّذِي آخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِيتَاب مِنْ دِيَادِ هِمْ لِلاَقِلِ الْخَشْرِ مَا ظَلَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ﴿ وَجَمَلُهُ ابْنُ إِسْحَقَ بَعْدَ بَثْر مَعُونَة وَأُحْدِ حَ**ذُنُ** اِسْحَقُ بْنُ نَصْر حَدَّثَا عَبْدُ الرَّذَاق أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ مُوسَى ابْن عُفْبَةً عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ خَارَبَتِ النَّصِيرُ وَقُرَ يُظَةُ فَأَجْا بَى النَّضير وَاقَرَّ قُرَ يُظُهَّ وَمَنَّ عَلَيْهُ حَتَّى لِحَارَبَتْ قُرَ يَظُهُ فَقَتُلَ رِلِمَالَهُمْ وَقَسَمَ نِسْلَةُهُمْ وَأَوْلاَدَهُمْ وَأَمْوالْكُمْ مِنْ ٱلْمُشْلِينَ إِلاَّ مِنْضَهُمْ لِخُفُوا بِالنِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَٱسٰۡكُوا وَٱجٰۡلِیۡ بَهُو دَالْدَیۡۃَ کُلَّهُمۡ بَیۡقَیۡثُقَاعَ وَهُمۡ رَهُطُعَبْدِاللّٰہِ ابْن سَلام وَيَهُودَ بَنِي خَادِثَةَ وَكُلِّيمُودِ الْمَدَنَّةِ حِيْثُونُ الْحَسَنُ بَنُّ مُدْدِكُ حَدَّثُنَّا يَمْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ٱبُوعَوْانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ الْخَشْرِ قَالَ قُلْ سَورَةُ النَّصْيرِ ثَابَعَهُ هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ حَدَّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَد حَدَّثُنَّا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِهِ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَاٰنَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّجَلات حَتَّى افْتَتَحَ

قوله بجعل أى من نخله هدية

قوله برد عليهم أي تخلاتهم

( البويرة ) موضع نخل بني النضير مقرب المدئية المنورة

قُرَيْظَةَ وَالنَّصْرَ فَكَانَ بَعْدَ ذٰلِكَ يَرُدُ عَلَيْمَ صَدَّرُتُما آدَمُ حَدَّثَنَا الَّايْثُ عَنْ نْ إِفِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ حَرَّقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُفْلَ بَنِي النَّصْيِرِ وَقَطَمَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ قَنَرُلَ مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِنَةٍ أَوْ تَرَكَّتُمُوهَا قَايُّمَةً عَلِ أُصُولِهَا فَإِذْنِ اللهِ حَدَّتَنِي إِسْحَقُ أَخْبَرُنَا حَبَّانُ أَخْبَرُنَا جُورِيَّةُ بْنُ أَسْهَاءَ عَنْ نَافِعِ عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ غَلْلَ بني النَّضير قَالَ وَلَهَا يَقُولُ حَسَّانُ بْنُ ثَابِت

وَهَانَ عَلَىٰ سَرَاهَ بَنِي لَوَّيِّ ۞ حَرِيقُ بِالْبُوَ يُرَةِ مُسْتَطيرُ قَالَ فَا جَابَهُ ٱ بُوسُفَيْانَ بْنُ الْحَرِث

آذامُ اللهُ ۚ ذٰلِكَ مِنْ صَنْبِيعِ ۞ وَحَرَّقَ فِى نَوَاحِبُمَا السَّميرُ سَـتَعْلَمُ ۚ أَيُّنَا مِنْهَا بُنْزُهِ ﴿ وَتَعْلَمُ أَيَّ أَرْضَيْنَا تَضَيْرُ

حَدُّتُ اَبُوالْمَأْنَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَنَى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْن الْحَدَثَان النَّصْرِيُّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جَاءَهُ عَلَم مُعَاجِبُهُ يَوْفا قَعْالَ لَهُ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَاٰنَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَمْدٍ يَشْتَأْدِنُونَ فَقَالَ نَتمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلاً ثُمَّ لِهَاءَ فَقَالَ هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيّ يَسْتًأْ ذِنَانِ قَالَ نَمَ فَكَأْ دَخَلا قَالَ عَبَّاسٌ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا وَهُمْ أَيْخَصِّمَانِ فِي الَّذَى اَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِ بَنِي النَّصْيِرِ فَاسْتَتَّ عَلَّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهُطُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنَهُمَّا وَارِحْ اَحَدَهُمْ مِنَ الْآخَرِ فَقَالَ مُحْرُ أَتَّيْدُوا أَشْدُكُمُ ۗ انتدوا أَى لاتجلوا بِاللَّهِ الَّذِي بِا ذِنْهِ تَقُومُ السَّاءُ وَالْاَرْضُ هَلْ تَعْلُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَنُودَتُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً يُرِيدُ بِذَٰلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ ٱنْشُدُكُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَانِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالاً نَمَرْ قَالَ فَإِنَّى أَحَدِّثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْاَصْ ِ إِنَّ اللهُ سَنْجِانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَىهٰذَا الْفَيْءِ بِشَيٌّ لَمْ يُعْطِهِ آخَداً غَيْرَهُ

قوله فاحامه الوسفمان أى داعاً على الساس فانه اد داك لم يكن

( بنزه ) ببعدوروی (أرضينا) بالثنبة مرادة الهما محكة والمدمنة المشرفتان (تضير)تشرر

إلىٰ قَوْلِهِ قَديرٌ فَكَأْنَتْ هٰذِهِ لَحَالِصَةً لِرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ وَاللّه

مَا آخَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ آسْــَأَ تُرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أَعْطَا كُوْهِا وَقَسَمَهَا فَكُمْ حَتَّى بَقِيَ هٰذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَإِ أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَيْهُم مِنْ هٰذَا الْمَالُثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِي فَيَجْمَلُهُ عَجْمَلُ مَالِ اللَّهِ فَعَمِلَ ذَٰ لِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ ثُمَّ ثُوْ فِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَالَ أَبُوبَكُرِ فَأَنَا وَ لَيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهُ أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فِيهِ بَأَعَمِلَ بهِ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱنَّتُمْ حِينَتِيْ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى ّوَعَبَّاسٍ وَقَالَ تَذَكُرا إِنِ ٱنَّ ٱبْٱبَكْرِ فِيهِ كَمَا تَفُولُانِ وَاللَّهُ ۚ يَنْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقُ بِارُّ رَاشِيدٌ تَابِعُ لِلْحَقّ ثُمَّ تَوَفَّى اللّهُ عِنَّ وَجَلَّ آبَا بَكُر فَقُلْتُ أَنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِّ بَكْرٍ فَقَبَضْتُهُ سَنَتَيْن مِنْ إِمَارَتَى آخَمَلُ فِيهِ بِمَا عَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوبَكُر وَاللَّهُ يَهْلُمُ أَنَّى فِيهِ صَادِقُ بَارُّ رَاشِـــ تُنَابِمُ لِلْحَقِّ ثُمَّ جُنَّانِى كِلا كُمَا وَكَلَتُكُمَا ﴿ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُ كُمَّا جَهِيمٌ فَجَنَّنَى يَمْنَى عَبَّاساً فَقُلْتُ لَكُمَّا إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَنُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً فَلَأْ بَدَالِي اَنْ اَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ إِنْ شِيَّةًا ْ دَفَشُهُ إِلَيْكُمَاعَلَىٰ أَنَّ عَلَيْكُمَاعَهُ دَاللَّهِ وَمِيْأَقَهُ لَتَعْمَلانَ فِيهِ عَأْعِلَ فيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكُمْ وَمَا عَمِلْتُ فِيهِ مُذْ وَلِيتُ وَ إِلا فَلا تُكَيِّمانِي فَقُلْمًا أَدْفَعْهُ إِلَيْنَا بِذَٰلِكَ فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا أَفَلَكُمِسانِ مِنْي قَضَاءٌ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَوَاللهِ الّذِي لِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَّاءُ وَالْأَرْضُ لَا أَقْضِي فِيهِ بِقَضَاءِ غَيْرِ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ تَمَا عَنْهُ فَادْفَعَا إِلَّ فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهُ ﴿ قَالَ كَفَّدَّتْ هَٰذَا الْكَدِيثَ عُرْوَةَ ثَنَ الَّ يَبِ فَعَالَ صَدَقَ مَالِكُ بْنُ أَوْسِ أَنَا سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

تَقُولُ اَدْسَلَ اَذْوَاجُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُفَانَ إِلِىٰ أَفِي بَكْرٍ يَسْأَ لَنهُ تُمَنِّنَ بِتَا اَلْهَا اللهُ عَلَىٰ دَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَسَلَمَ خَلُثُ أَنَّا اَرُوهُونَّ قَفَاتُ لُمُنَّ اَل

قوله وائم مبتدأ في مدى اتنا وخده و مدى اتنا وخده و قوله أن البكر الح كناية عن وقوله أن من وقوله المنافذ المنا

قوله لتعملان قال الشارح بتشديد النمون فى الفرع' وأصله وفى غيرهما بالتخفيف قوله فی هذا المال أی یعطون نه مایکفیم فی جملة من یأ کل منه لاعلی وجه المبراث لهم بخصوصهم نَتَّعَينَ اللهَ اَلَمْ تَعْلَنَ اَنَّ اللَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ لأنُورَثُ ماتَرَكُنا صَدَقَةُ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحْمَدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ف هٰذَا الْمال فَاتَّتَهَى ٓ ذَّوْاجُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ مَا أَخْبَرْتُهُنَّ قَالَ فَكَأنَتْ هٰذِهِ الصَّدَقَةُ بِيَدِعَلِ مَنَّمَهَا عَلِي عَبَّاساً فَفَلَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ كَأَنَّ بِيدِحُسَن بْن عَلِي ثُمَّ بِيدِحُسَيْن بْن عَلِيَّ ثُمَّ بِيدِعِلِيّ بْنِ حُسَيْنِ وَحَسَن بْن حَسَن كِلاهُمْ كَانَّا يَتَدَاوَلاَ بِهَا ثُمَّ بيدِ زَيْد ابْنِ حَسَنِ وَهْيَ صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقًّا ﴿ حِذْرُنَ ۗ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ حَدَّثَنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ عَثْمَا أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَلامُ وَالْمَبَّاسَ ا تَيَا أَبْابَكْرِ يُلْتَمِسان ميزاتَهُما أدْصَهُ مِنْ فَعَلَيَّ وَسَهْمَهُ مِنْ خَنْيَرَ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ سَمِنْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لأنُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً إِنَّمَا يَأْ كُلُ آلُ مُحَدِّي فِي هَذَا الْمَالُ وَاللَّهِ لَقَرَائِةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَتُ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي مَلِمِثُ قَتْلَ كَشِهِ بْنِ الْأَشْرَفِ حَزْتُ عَلَى إِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثًا سُفْيَانُ قَالَ عَنْرُو سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمٰا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لِكَفْ ِ بْنِ الْأَشْرَف فَإِنَّهُ قَدْ آذَى الله وَرَسُولُهُ فَقَامَ مُحَمَّدُ مَنْ مَسْلَمَةً فَقَالَ الرَّسُولَ الله ٱتَّحِثُ أَنْ ٱقْتُلَهُ قَالَ نَمَ قَالَ فَاثَذَنْ لِي أَنْ آقُولَ شَيًّا قَالَ قُلْ فَأَنَاهُ مُعَمَّدُ بْنُ مَسْلَةً فَقَالَ إِنَّ هَذَا الآ جُلَ قَدْ سَأَ لَيَّا صَدَقَةً وَانَّهُ قَدْ عَثَامًا وَإِنِّي قَدْ ٱ تَمْنُكَ اَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضاً وَاللهِ لَتَمَلَّهُ قَالَ إِنَّا قَدِا تَّبَعْنَاهُ فَلا نُحِتُّ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَشُكَرَ إِلَىٰ أَيَّ شَيْ يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْ أَرَدْنًا أَنْ تَسْلِفَنَا وَسْقاً أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثُنَا عَمْرُو غَيْرُمرَّةٍ فَلَمْ يَذْكُرْ وَسْقاً أَوَّ وَسْقَيْن فَقُلْتُ لَهُ فِيهِ وَسْمًا ۚ أَوْ وَسْمَيْنِ فَقَالَ أُدَى فِيهِ وَسْمًا ۚ أَوْوَسْمَيْنِ فَقَالَ نَهُ إِذْ هَنُونى قَالُوا اَتَّى تَشْقُ تُريدُ قَالَ اَدْهَنُونِي نِساءَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ نِساءً فَا وَأَنْتَ ٱجْعَلُ الْعَرَب قَالَ قَارْهَنُونِي ٱبْلَهَكُمْ قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنُكَ ٱبْنَاءَنَا فَيْسَتُ اَحَدُهُمْ فَيْعَالُ رُهِنَ بَوَسْقِ أَوْ وَسَقَيْنِ هَذَا غَارُ عَلَيْنًا وَلَكِنَّا نَرْ هَنُّكَ اللَّا مَةَ قَالَ سَفْيَانُ يَعْنى

توله قال عمرو قال الشارح وفى نسيمة قال مممت عراً يقول

قولدقدعنا باأى أوقمنا فى المناء والمشقة

قول. اللاءة بالهمزة وابدالهاالفاً الدرع و تفسيرها بالسلاح

السَّلاَحَ فَوْ اعَدَهُ اَنْ يَأْتِيهُ خِلَاءُ لَيْلاً وَمَعَهُ ٱبُونَا يُلَةً وَهُوَ اَخُو كَعْب مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْخِصْنِ فَتَزَلَ إِلَّهِمْ فَقَالَتْ لَهُ أَمْرَأَتُهُ أَيْنَ تَخْرُجُ هَذِهِ السَّاعَة فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ تُمَكِّدُ بْنُ مُسْلَمَةً وَ آخِي ٱبْوِ ثَاثَلَةً وَقَالَ غَيْرُ تَمْدِو قَالَتْ ٱسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقْطُرُ مِنْهُ الدُّمُ قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي مُعَمَّدُ بْنُ مَسْلَةً وَرَضِيعِي آبُونَا ثِلَةً إِنَّ الْكُرِيمَ لَوْ دُعِيَ إِلى طَتْنَةِ بِلَيْلِ لَأَجَابَ قَالَ وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَةً مَمَهُ زَجُلَيْن قبلَ لِسُفْيانَ سَيًّاهُمْ عَدُو وَقَالَ سَتَّمَى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرُو جَاءَ مَعَهُ برَجُلَيْن وَقَالَ غَيْرُ عَمْرو أَبُو عَنْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَرِثُ بْنُ اَوْمِس وَعَبَّاهُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرُ وَجَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْن فَقَالَ إِذَامًا لِجَاءَ فَإِنِّي قَائِلٌ بِشَمَرِهِ فَأَشَّمُهُ فَإِذَا رَأَ يَتُمُونِي اسْتَكَكَّنْتُ مِنْ رَأْسِهِ فَدُونَكُمْ فَاضْرِبُوهُ وَقَالَ مَرَّةً ثُمَّ أَيْتُكُمْ فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُنَوَشِّعاً وَهُوَ يَنْفِحُ مِنْهُ ( يَحُ القليب فَقَالَ مَادَأَ يْتُ كَالْيَوْمِ رِيحاً آيُ أَطْيَبَ وَقَالَ غَيْرُ مَمْرُ وَقَالَ عِنْدِي اَعْطَرُ نِساءِ الْعَرَبِ وَا كَمْلُ الْمَرَبِ قَالَ عَنْرُو فَقَالَ اَ تَأْذَنُ لِى اَنْ اَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَمَ فَشَمَّهُ ثُمَّ اَشَمَّ أَصْابَهُ مُمَّ قَالَ ٱتَّأْذَنُ لِي قَالَ نَمَ فَكَا ٱسْتَمَكَنَ مِنْهُ قَالَ دُوسُحُ فَقَتَلُوهُ ثُمَّ ٱتَّوَّا اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأْخَبَرُوهُ مَا سِبُ قَتْلِ أَبِي دَافِعِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي الْحُقَيْق وَيُقَالُ سَلَامُ مِنْ أَبِي الْمُقَيْنِ كَانَ بَخِيبَرَ وَيُقَالُ في حِصْنِ لَهُ بَأَدْضِ الْحِبَاد وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَمْبِ بْنِ الْأَشْرَف صَرْتُنْكِي إِسْطَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَّا يَخْيَ بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إَسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِب وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَهْطاً إِلَىٰ أَبِي رَافِعِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمَيْكِ بَيْتَهُ لَيْلاً وَهُو نَاثِمُ فَقَتَلُهُ صَلَانًا فُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسِّلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ ٱلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ بَمَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَبِي دَافِيمِ الْيَهُودِيّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَامَّرَ عَلَيْهُمْ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عَتِيكِ وَكَانَ أَبُو زَافِعٍ يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُمِينُ عَلَيْهِ وَكَانَ فِى حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ آلِجْبَازِ فَكَأَ دَنَوَا مِنْهُ وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ

قوله رجلين تأمله معقوله سماهموكانوا أربعة

قوله قائل بشعره أى آخذيه وروي مائل بشعره وروي مائل وله ينفع بنقع الناء وكسرها أي يفوح وقي دواية واجل العرب وقيله اتأذن إلى أي أن أشعر أسك فهذا استئذان منهمة الميتة الميت

(قال) أي كمبيا

قوله وراح التساس بسرحهمأىرجنوا بمواشيم وَنَاحَ النَّاسُ يِسَرْحِهِمْ مَقَالَ عَبْدَ اللهِ يَرْضَحَاهِ الْجِلْسُوا مَكَالُتُكُمْ وَإِنَّ مُنْطَلِقٌ وَمُتَلَقِلْفُ فِبْوَّابِ لَمَلِي اَنْ أَدْخُلَ فَأَقْبَلَ مَتَّى وَلَا مِنَ الْبَابِ ثُمَّ تَشَكَّمْ عَلَيْ يَ يَقْصَى خَاجَةً رَقَادُ وَخَلَ النَّاسُ فَهَمَّتَ بِهِ الْبَوْابُ فَاعَنَدُ اللَّهِ إِنَّ كُوبُهُ اَنْ مَدْخُلَ فَادْخُلُ فَإِنِّى أُرْمِدُ أَنْ أَعْلِقَ النَّبَابُ فَلَسَمَلَ فَكَمَنْتُ فَلَأُومَنَ اللَّاسُ أَعْلَق الْبَابُ مِنْ عَلَيْ الْمُعْلَلِقِ فَيَوْفُولًا فَقُمْتُ إِلَى اللَّهِ الْمَالِمَةُ فَاللَّهُ مَنْ الْمِلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَنْ الْمِلْ فَلَا اللهُ مَنْ الْمِلْ فَلَا أَوْمَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ مَنْ المَوْلِ فَلْتُ إِنِ الْقَوْمُ اللهُ وَمُا اللهِ اللهُ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

(علالیؓ) جعطیة كذرّیّةوهیالنرفة قوله نذروا د. أی

علوا بي . قوله فاضر به مقتضى الظاهر فضر بتعدل غند ، بالفة لاستحضار صورة الحال وكذا

الكلام في تولدنامك تولد أثخنت أى الضربة و في بض النسخ أتخته بصيغة التكلم أي بالفت

فحراحته

قولد النجاء بالنصب أي أسرعوا

يُخلُصُوا اِلَى حَتَّى اَقْتُلُهُ فَالتَهَيْثُ اِلَيهِ فَإِذَا هُوَ فِي بَنِتَ مُعْلِمٍ وَسَعَطَ عِيلَالِهِ لا أَذْدَى مَرَبَةً السَّيْفِ وَقَالُمُ فَالنَّهِيْثُ الْمَا وَالْمِعَ فَالْمَا مَنْ هَذَا فَأَهُويَثُ كَمُو السَّوْتَ فَالْسَيْفِ وَمَا السَّيْفِ وَالْسَيْفِ وَالْمَا الْمَنْفِ اللَّهِ عَمَّالًا اللَّهِ وَمَنْ اللَّهِ عَمَّالًا اللَّهُ وَتُمَا اللَّهُ وَمَنْ اللَّهُ اللَّهِ فَقَالًا لِلْمَا اللَّهُ وَتُمَا اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ اللَّ

تَفَدَّثُهُ فَقَالَ لِى اَبْسُطْ رِجْلَكَ فَبَسَطْتُ رِجْلِي فَسَحَهَا فَكَأَنَّهَا لَمَ اَسْتَكِهَا قَطُهُ حَ*رُنُها* احْمَدُ بُنُ عُفَانَ حَدَّنَا شُرِيْحُ هُوَ اِنْ مُسْلَمَّ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ فَالَ سَمِنتُ الْمَرَاءُ وَضِى اللهُ عَسْمُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أَقِ رَافِعِ عَبْدَاللهِ بَنَ عَسْبِكِ وَعَبْدَ اللهِ بَنَ عَشْبَهِ فَال

طبة المسيف حوف حد

فى مَرْ بِطِ عِلْدِ عِنْدَ بَابِ الْمِصْنِ فَتَمَشُّوا عِنْدَأَتِي دَافِعِ وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتْ سَاعَةُ

قَالَ وَرَأْ يْتُ صَاحِبَ الْبَالِ حَيْثُ وَضَعَ مِقْتَاحَ الْحِصْنِ فِي كُوَّةٍ فَأَخَذُتُهُ فَفَتَنتُ بِهِ

بْلِ الْحِصْنِ قَالَ قُلْتُ إِنْ نَذِرَ فِي الْقَوْمُ انْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ ثُمَّ جَمَدْتُ إِلَىٰ آبُوابِ يُوتِهِمْ فَنَلَّقَتُهُا عَلَيْمٌ مِنْ طَاهِمِ ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَىٰ أَبِي رَافِعٍ فِسُلَّمَ فَإِذَا الْبَيْتُ مُظَارً قَدْ طُنِيَّ سِرَاجُهُ فَلَمْ اَدْدِ ٱ بْنَ الرَّجُلُ فَقُلْتُ إِا أَإِ زَافِمِ قَالَ مَنْ هَذَا قَالَ فَتَمَدْتُ

فَانْطَلَقُوا حَتَّى دَفَوْا مِنَ الْحِصْنِ فَقَالَ كُمْم عَبْدُ اللَّهِ ثِنُ عَسْكِ آمَكُمُ فُوا ٱ نُتُمْ حَتَّى ا نَا فَأَنْظُرَ قَالَ قَلَطَقْتُ أَنْ أَدْخُلَ الْمِصْنَ فَفَقَدُوا حِمَّاراً لَمُهُمْ قَالَ خَفْرَجُوا بقَبَين يَطْلُبُونَهُ قَالَ نَفْسِتُ أَنْ أُعْرَفَ فَعَطَّيْتُ رَأْسِي وَرِجْلِي كَأَنِّي أَفْضِي حَاجَةً ثُمَّ نادى صاحِتُ الْبَابِ مَنْ أَذَادَ أَنْ يَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ قَبْلَ أَنْ أَغْلِقَهُ فَدَخَلْتُ ثُمَّ آخْتَبَأْتُ

الكو )اخرق فرالحالط

أي أمشي على رجل واحدة

مِنَ الَّيْلِ ثُمَّ وَجَمُوا إِلَىٰ بُيُويَهِمْ فَلَأَهَدَأَتِ الْأَصْوَاتُ وَلاَ أَسْمَعُ حَرَّكَةً خَرَجْتُ قبوله فكا هدرأت الاصوات أى كنت ونام الناس

غَوَ الصَّوْت فَاضْرِ بُهُ وَصَاحَ فَلَمْ تُنْن شَيّاً قَالَ ثُمَّ جَنْتُ كَأَنَّى أَعَيْثُهُ فَتُلْتُ مَالَكَ يْاأَ الْأَفِيم وَغَيَّرُتُ صَوْتَى فَقَالَ ٱلْأَاعِبُكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ دَخَلَ عَلَيَّ رَجُلُ فَضَرَبَى بِالسَّيْفِ قَالَ فَمَمَدْتُ لَهُ آيْضًا فَأَضْرِ بُهُ أُخْرِى فَلَمْ ثُفُن شَيًّا فَصَاحَ وَقَامَ اهْلُهُ قَالَ ثُمَّ جُنْتُ وَغَيَّرْتُ صَوْتِي كَهَيْئَةِ الْمُفيثِ فَإِذَا هُوَمُسْتَلْقِ عَلَى ظَهْرِهِ فَأَضَعُ السَّيْف فَ بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكُونُ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِنْتُ صَوْتَ الْمَظْرِثُمَّ خَرَجْتُ دَهِشا حَتَّى أَ يَيْتُ فَقُلْتُ ظُنُمُ انْطَلِقُوا فَبَثِّيرُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَآمٌ فَايِّي لا آ بُرَحُ حَتَّى

أسمَمَ النَّاعِيَةَ فَكَأَكَانَ فِي وَجْهِ الصُّبِيحِ صَعِدَ النَّاعِيَةُ فَقَالَ آنْمِي أَبَا رَافِعِ قَالَ فَقَمْتُ أَمْشَى مَالِي قَلَبَةٌ فَأَ ذَرَكْتُ أَصْحَالِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُوا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْنُهُ

مَقَاعِدَ لِلْقِبْنَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَقَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ وَلاَّ شِّنُوا وَلاَ تَحْزُنُوا وَأَنْتُمُ

الْأَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَسْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَشَ الْقَوْمَ قَرْحُ مِثْلُهُ وَتِلْك

عَرْوَةِ أُخْدِ وَقَوْلُ اللهِ تَعْالَىٰ وَ إِذْعَدَوْتَ مِنْ آهْلِكَ تُبَوِّيُ الْمُؤْمِنِينَ

قه له ألا اعبك أي ألا اكسك التص ومقال أعجه الأمر اذا سرّه

تقلب و اضطراب ىرىد أندقليل الوجع وأماالبرء النائم فهو بعد مسيم سيدالانام

( الايام )

لَا يَهُمُ نُذَا وَلَمَا اَبِنَ النَّاسِ وَلِيمَا اللهُ الَّذَينَ آمَنُوا وَيَشِّذَ مِنْ أَشُهَذَا وَاللهُ لأنحتُ القَّا لِمِنَ وَلِيُمَيِّصَ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَيَعْتَقَ الْكَافِرِينَ آمْ حَسِينَتُمْ أَنْ مَذَ خُلُوا الْكِنَّةَ وَلَمَّا يَمْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَنَقُونَ الْلَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَ يَثْنُوهُ وَٱنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَقَوْلِهِ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ تَسْتَاصِلُونَهُمْ قَنْلًا بِا ذَٰهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَاازَعْتُمْ فِي الْآمْرِ وَعَصَيْتُم مِنْ بَعْدِ مِا اَذَا كُمْ مَا يَحِيُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَهْمْ لِيَمْتَلِيكُمْ وَلَقَدْ عَفَاعَنُكُمْ وَاللهُ ` ذُوفَصْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَلأَتَحْسَبَنَّ الَّذِينَ تُتِلُوا في سَسِيلِ اللَّهِ آمُوااً الْآيَةَ حَذَّتُنَّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَٰابِ حَدَّثُنَا لَمَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحْدِ هَذَا جَبْرِيلُ آخِذَ بَرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَذَاهُ الْحَرْب حَدُّمُنَا مُعَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا ذَكَريَّا بْنُ عَدِي أَخْبَرَنَا ابْنُ الْبُارَك عَنْ حَيْوَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْن عامِر قَالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ كَانِهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ قَتْلَىٰ أُحُدِ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُودِّ عِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمُواتِ ثُمَّ طَلَمَ الْنُبْرَ فَقَالَ إِنِّي بَنْ أَيْدِيكُمْ فَرَطُ وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ وَ إِنَّ مَوْعِدَكُمُ الْخُوضُ وَ إِنَّى لَا نَظُورُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا وَ إِنِّي لَسْتُ أَخَشِي عَلَيْكُمْ إِنْ تَشْرَكُوا وَلْكِنّ آخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنْافَسُوهَا قَالَ فَكَانَتْ آخِوَ نَظْرَةٍ نَظُرْتُهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمُنا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسًلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَئِذِ وَأَجْلَسَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشاً مِنَ الرُّمَاةِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَاللَّهِ وَقَالَ لَا تَبْرَحُوا إِنْ وَأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهُم فَلاَ تَبْرَحُوا وَ إِنْ رَأَيْتُمُوهُمْ ظَهَرُ واعَلَيْنَا فَلاَتُمِينُونَا فَكَأْ لَقَيْنَاهَمَ بُوا حَثَّى رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدِدْنَ فِي الْحَبْلِ رَفَمْنَ عَنْ سُوقِهِنَّ قَدْبَدَتْ خَلاْخِلُهُنَّ فَأَخَذُوا يَقُولُونَ ا لْغَنْيَةَ الْغَنْيَةَ قَطْالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جُبِيْرِ عَهِدَ إِلَىَّ النَّيُّ صُلَّى اللهُ مَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ لاَ تَبْرَحُوا الْ تَكُونَ تُودِيعاً للاَّحياء

قولد بعد تناني سنعن تثبت الاءبعد اسقاط التاء من الثمانية عند الاضافة كاتثت باء الحواري فتقول ثماني نسوة كالقول جواري قريش وتسقط مع التنو بن عند الرفع و الجرُّ وتنت عند النصبوقوله كالمودع يسنى وكان فى ذلك الوم كالمودع فان السلاة لاتصلم أن

فَأَيُوا فَكَا ۚ اَيُواصُر فَ وُجُوهُهُمْ فَأَصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا وَاشْرَفَا اَبُوسُفْيَانَ فَقَالَ آفِي الْقَوْمِ مُحَمَّدٌ فَقَالَ لَا تَحْيِبُوهُ فَقَالَ آفِ الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُلْفَةَ قَالَ لا تُحْيِبُوهُ فَقَالَ مَن مَنْسَهُ فَقَالَ كَذَبَتَ يَاعِدُوا فَلَ عَلَيْكَ مَا يُعَلِّفُ اللهِ عَلَيْكُ مَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْكُ مَا مُنْ مَنْسَهُ فَقَالَ اللهِ عَلَيْكِ مَا يُعْزِيُكُ قَالَ اللهِ مَقْيَانُ أَعْلُ هُبُلُونَ مُنَا وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَنْهُونُ قَالُوا مَا تَقُولُ قَالَ تُحُولُوا اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ المَنْهُونُ قَالُوا مَا تَقُولُ قَالَ تُحُولُوا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا ٱجبُوهُ قَالُوا مَاتَقُولُ قَالَ قُولُوا اللهُ مَوْلانًا وَلاَ مَوْلِي لَكُمْ قَالَ ٱ بُوسُفْيَانَ يَوْمُ بِيَوْمِ بَدْدِ وَالْحَرْبُ سِجِالٌ وَتَجِدُونَ مُثَلَّةً لَمَ آصْ بِهَا وَلَمْ تَسَوُّفِي ﴿ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مُحَدَّدَ حَدَّثَلَاسُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ وعَنْ لِجَابِر قَالَ أَصْطَبَحَ الْخَرَّ يَوْمَ أُحْدِ نَاشُ ثُمَّ قُتِلُوْ ا شُهُمَاة حَدُّنا عَبْدَانُ حَدَّثًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُلادَك أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَوْفِ أَيْنَ بِطَمَامٍ وَكَأْنَ طِائِماً فَقَالَ قُبِلَ مُصْعَبُ بْنُ عُمْيْرِ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَى كُفِّنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطِّي دَأْسُهُ بَدَتْ وجْلاهُ وَ إِنْ غُيْلِي رَجْلاً مُ بَدَا رَأْسُهُ وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ خَزَةً وَهُوَ خَيْرٌ مِنِي ثُمَّ بُسِطَ لُأ مِنَ الدُّنيَا مَابُسِطَ أَوْقَالَ أَعْطَيالِمِنَ الدُّنيامَا أَعْطِياً وَقَدْ خَشِياً أَنْ تَكُونَ حَسَاتُنا الْحِلَتْ لَنَاثُمَّ جَمَلَ يَنْبِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ حِلْرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُ و سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَجُلٌ لِلنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ أَزَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فَأَيْنَ آنَا قَالَ فِي الْجَنَّةِ فَأَ لَتَي تَمَراتِ في يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ حَدُنُ الْحَدْ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ عَن شَقيق عَنْ خَبَّابِ بْنِ ٱلْاَرَتِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نَبْتَغي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُ نَا عَلَى اللَّهِ وَمِثًّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَخْرِهِ شَيْأً كَانَ مِنْهُمْ مُصْمَبُ بْنُ مُمَيْدٍ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدِ لَمْ يَتُرُكُ إلا نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنًا بهَا رَأْسَهُ خَرَجَتْ دِجْلاَهُ وَإِذَا غُطِّي بِهَا رِجْلاَهُ خَرَجَ

قولهما بحز تك وروى مامخز بك بالخساء المجمة وبالباء النعتبة السأكنة مدل النون المفهومة

قوله اصطبع الخر كاس أي شروه عتدهم من شراب

أينت أدركت وننجت فهو بهدبها أي بجننها

قولماجد بداالشبط أي أجتهدو صوّب السني في هذا المعنى صنطه من الشلاثي قل وأما أجد من الثلاثي المزيد فيسه فاءً فيال من ساد ولا معنى له ههنا ولا معنى له ههنا ولا معنى له ههنا

قوله فرقة بالنصب فيهما بدل من فرقتين و لابي ذر" فرقـة بالرفع فيهماعلى القطع ذكره الشادح

رَأَشُهُ فَقَالَ لَنَااللَّهُ صُلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ غَطُوابِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُواعَلِ رجْلِوا لإفْخر أَوْ قَالَ اَلْقُوا عَلَىٰ رَجْلِهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِثًّا مَنْ آيَنَمَتْ لَهُ ثَمَرُتُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا ﴿ أَخْبَرَنَا حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا تُحَدُّهُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا تَحْيِدُ عَبْرُ أَنِس رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ غَابَ عَنْ بَدْدِ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أَوَّلِ مِثَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَإِنْ ٱشْهَدَ نِياللهُ مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْرَيْنَ اللهُ مَا أُجدُّ فَلَقَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزْمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي آعَتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هَوُّ لِأَهِ يَثَى ٱلْمُسْلِينَ وَأَبَرَأُ إِلَيْكَ مِمَّاخِلَةً بِهِ ٱلْمُشْرِكُونَ فَتَقَدَّمَ بِسَيْقِهِ فَلَقَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذِ فَقَالَ آيْنَ بِاسَعْدُ إِنِّي آجِدُ ربجَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدٍ فَقَطٰى فَقُتِلَ فَمَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أُخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بَيْنَانِهِ وَبِهِ بِضُمُ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهْم حَذُرُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثًا إِبْرُاهِيمُ بْنُ سَمْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِيهَابِ أَخْبَرَ في خارجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتَ أَنَّهُ سَمِمَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَقَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ أَسَحْنَا الْمُعَمَّفَ كُنْتُ أَنْهَمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَشَرَّوُهَا فَا لَتَصَدَّاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَمَ خُزَيَّةَ بْنِ ثَايِتِ الْاَ نْصَارِيّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَجَالُ صَدَقُوا مَاغَاهَدُوا اللّهَ عَلَيْهِ فَينهُم مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَنْظِرُ فَأَلْفَنَّاهَا فِسُوْرَيْهَا فِي الْمُعْتَفِ حَدَّمْنَا اَ بُوالْوَ لِيدِحَدَّ ثَنَاشُهُمَّةُ عَنْ عَدِيّ بْنِ ثَابِت قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَيْزِيدَ يُحَدِّثُ عَنْ دُيْدِ إِنْ ثَابِتَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا خَرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ أُحُدٍ رَجَعَ فَاسُ مِمَّنْ خَرَجَ مَمَهُ وَكَاٰنَ ٱصْحَابُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةً تَقُولُ نْفَاتِلُهُمْ وَفِرْقَةً تَقُولُ لا تُقَاتِلُهُمْ فَنَزَلَتَ فَأَلَكُمْ فِي ٱلْنَافِقِينَ فِشَيْنِ وَاللهُ أَزكسَهُم عِمَا كَسَبُوا وَقَالَ إِنَّهَا طَيْسَةُ تُنْفِى الذُّنُوبَ كَمَا تَنْفِى النَّادُ خَبَتَ الْفِضَّةِ م**ارِب** إِذْ هَمَّتْ طَا ثِفَنَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْسَلا وَاللهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلِى اللهِ فَلْيَسَّوَكُلِ الْمُؤْمِنُونَ حَ**دُمْنَا** مُحَدُّنْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُييْنَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ جابِر رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلت هذهِ الآيَةُ فينا إذْ مَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْتُمْ أَنْ تَفْشَلاَ بَنِ سَلَةً ۚ وَبَنِي حَادِثَةً وَمَا أُحِثُ اتَّهَا

(طية)الدينة النبوية

3. ي الحوا على كا نهم

لَمْ تَنْمَوْلُ وَاللهُ ۚ يَقُولُ وَاللهُ ۗ وَلِيُّهُمَا حَ**رُسُ ۚ** فَكَيْبَةُ حَدَّثَا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا عَمْرُو يَا جُمَا يُرُقُلْتُ نَعَ قَالَ مَا ذَا اَ بِكُرا أَمْ نَتِياً قُلْتُ لَا بَلْ نَتِياً قَالَ فَهَالًا جَارِيَةَ تُلاَعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَبِي قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ يَسْمَ بَنَاتَ كُنَّ لِي يَسْمَ آخَواتِ فَكُرِهْتُ أَنْ أَجْمَ إِلَيْنَ جَادِيَةً خَرْقًاءَ مِثْلَهُنَّ وَلَكِنِ آصْرَأًهُ تَخْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ اَصَنْتَ صِيْرَتُونَ ٱخْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَ يْجِعَّ أَخْبَرَنَا كُتِيْدُ اللَّهِ بْنُمُوسَىحَدَّ شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّمْيِ قَالَ حَدَّثَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ آباهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أَحُدُونَ رَكَ عَلَيْهِ دَيْناً وَرَكَ سِتَّ بَنات فَكَأْحَضَرَ جَذَاذُ النَّفل قَالَ آ نَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ قَدْ عَلِتَ آنَّ وَالدى قد استُشْهد يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ دَيْناً كَثِيراً وَ إِنِّي أُحِتُ آنْ يَرَاكَ الْفُرَمَاءُ فَقَالَ آذْهَتْ فَبَيندِدْ كُلِّ تَمْرَ عَلِي لَاحِيَةِ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ فَلَا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنَّهُمْ أَغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَلَا رَأَى مَا يَصْنَعُونَ اَطَافَ حَوْلَ اعْظَمِهَا بَيْدُراً ثَلَاثَ مَرَّات ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آدْعُ لَكَ أَصْحَابَكَ فَأَ ذَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى اَدَّى اللهُ عَنْ وَالِدِي آمَانَتُهُ وَآنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ ۚ ٱمْانَةَ وَالِدِي وَلاَ ٱرْجِعَ إِلَىٰ آخَواتِي بِتَمْرَةٍ فَسَلَّمَ اللهُ ۗ الْبَيَادِرَكُلُّهَا حَتَّى إِنِّى ٱنْظُرُ إِلَى ٱلْبَيْدُر الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النِّيُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهَا لَمْ تَنْفُصْ غَرَةً واحِدةً صَ**دُن**نا عَبْدُالْمَز يز بْنُ عَبْدِاللّهِ حَدَّثُنَا إبْراهيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ أَبيهِ عَنْ جَدِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَوْمَ أُخُدِ وَمَمَهُ رَجُلان يُقْاتِلان عَنْهُ عَلَيْهِما يُبابُ بيضٌ كَأَشَّدِ الْقِتْال مَارَأْيْتُهُمَا قَبْلُ وَلا بَعْدُ مِنْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدَّد مَثَّا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّة حَدَّثْنا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّعْدِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّف يَشُولُ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَلَى وقَاصِ يَمُولُ تَلَلَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِنَانَهُ يَوْمَ أُحُدِ فَمَالَ آرْم فِدالَة أَى وَأَى صَرُنُ مُسَدَّدُ حَدَّمُنا يَخِي عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

( خرقا، ) هي الني لاتحسن العمل ولا تحرية لها

قوله ست شات خص منا بالذكر المحتاحات بالغاية قوله جذاذ بقم الجيم وكسرها وبالذالين المجمتن وفيرواية حداد بكسر الجيم و مدالين مهملتين و هو صرام الفل أى قطم عرتها

لْمُسَيِّب قَالَ سَمِعْتُ سَغْداً يَقُولُ جَعَمَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ. يَوْمَ أُحُدِ حَذُمُنَا تُتَذِبَهُ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ يَحْلَى عَن ابْنِ الْسُيَّبِ ٱنَّهُ قَالَ قَالَ سَندُ ابْنُ أَلَى وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ لَقَدْ جَمَعَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ اَ يَوَيْهِ كِلَيْهِمَا يُرِيدُ حِينَ قَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَتِي وَهُوَ يُقَايَلُ صَ**رُبُنُ** ٱبُونُمَمْ حَدَّثُنَا مِسْعَنُ عَنْ سَمْدٍ عَنِ ابْنِ شَدَّاد قَالَ سَمِنْتُ عَلِيًّا يَقُولُ مَاسَمِمْتُ النَّيِّ صَيًّا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ ٱبَوَيْهِ لِآحَدِ غَيْرَ سَعْدِ حِ**لْان**َا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوانَ حَدَّثُنَا إِبْراهِمُ عَنْ أْسِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ شَكَّاد عَنْ عَلَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَاسَمِمْتُ النَّيَّ صَرَّ اللهُ عَكْيهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ أَ بَوَيْهِ لِلاحَدِ الالسَّمْدِ بْن مَالِكِ فَإِنِّي سَمِينَتُهُ يَقُولُ يَوْمَ أُحُدِ بِإَسَمْدُ آرْ م فِدَاكَ أَن وَأَتَى حَ**رُسُ ا** مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ عَنْ مُثْثَيرِ عَنْ أَبِهِ قَالَ زَعَرَ أَبُو عُثَّانَ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَمْضِ يَنْكَ الْآيَامِ الَّتِي يُقَاتِلُ فيهنَّ غَيْرُ طَلِّغَةً وَسَمْدِ عَنْ حَديثِهِما حَ*قُرْتُنا* عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَد حَدَّ ثَالْحَاتِمُ ابْنُ إِسْمُ مِلَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنُ يُوسْفَ قَالَ سَمِعْتُ الشَّائِتُ بْنَ يَرِيدَ قَالَ سَحِيْتُ عَبْدَ الرَّحْن ابْنَ عَوْف وَطَلِخُهُ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ وَالْمُقْدَادَ وَسَعْداً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِعْتُ آحَداً مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهَ اَنَّى سَمِنتُ طَلْحَةً يُحدِّدثُ عَنْ يَوْم أُحُدٍ حِيْرُتُو ﴾ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ ثَنْا وَكَيْمُ عَنْ إِسْمُعِلَ عَنْ قَيْسِ قَالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلَاءَ وَقَلْ بِهَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ صَلَّانَ الْوَ مَعْمَر حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَرْيِرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَلَّا كَأَنَ يَوْمُ أُحُدِ الْهَزَعَ النَّاسُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ يُوطَلِّكَةَ بَنْ يَدَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُوَّتْ عَلَيْهِ بَحَمَةً لَهُ وَكَانَ آبُوطُكُمَّ رَجُلاً دَامِياً شَدِيدَ التَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَيْذِ قَوْسَيْن أَوْ ثَلَاثًا ۚ وَكَاٰنَ الرَّجُلُ يَمُنُّ مَمَـهُ بَجَنْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ ٱللَّهُ هَا لِأَبِي طَلْحَةً قَالَ وَيُشْرِفُ النَّيْ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ ٱبْوَطَلَةَ بَأْبِي آنْتَ وَأَتَّى

لْأَنْشُرِ فَ يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهامِ الْقَوْمِ غَرى دُونَ غَخْرِكَ وَلَقَدْ دَأَيْتُ عَالَيْفَة

قوله فی بعض تلك الایام یعنی یوم احد وبالنظرالی لفظا ابعض روی بدل التی الذی أفاده العنی

قوله (مجوّب) أي. مترس (علیه ابستره (محصفة) أع آبترس من جلداه قسطلانی قوله یصیبك أي فهو یصسیك و روی توسك بالجزم

ة الكنائة والأعراف

إماأحمزوا )ماانفصلوا عنه

بِنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَ إِنَّهُمَا كُشِّيمَرَتْانِ اَدِي خَدَمَ سُوقِهِما تَنْقُرْانِ الْقِرَبَ عَلْ مُتُونِهُما تُشْرِغُانِهِ فِي اَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعان فَتَمَلَا يَهَا ثُمَّ تَجِيا نَ فَتَفُرغانِهِ فِي اَفْواهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَمَ السَّيْفُ مِنْ يَدَىْ أَبِي طَلْحَةَ إِمَّاصَّ تَيْنِ وَ إِمَّا ثَلَا ثًا حِيْثُو ﴾ تجيبُدُ اللهُ ابْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَهَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمْها قَالَتْ لَمَّا كَانَ يَوْءُ أُحُدِ هُمِ مَا ٱلْشُرِكُونَ فَصَرَخَ إِبْلِيسُ لَشَنَةُ اللهِ عَلَيْهِ آئ عِادَ اللهِ أُخْرًا كُمُّ فَرَجَمَتْ أُولا هُمْ فَاجْتَلَدَتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَبَصُرَ حُذَيْفَةُ فَإِذَا هُوَ بابِيهِ الْمَانْ فَقَالَ آيْ عِيادَ اللهِ أَبِي أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللهِ مَاآحْتَحَرُ واحَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَنْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ عُرْوَةً فَوَاللَّهِ مَا ذَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةٌ خَيْرِ حَتّى لِحَقّ باللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ۞ بَصُرْتُ عَلِمْتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْاَصْ ِ وَٱبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ وَيُقْالُ بَصُرْتُ وَٱبْصَرْتُ وَاحِدُ مُهِ سَبِّ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ تُوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقِ الْجَمْنَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَقَّكُمُ الشَّيْطَانُ بَبِعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللهُ عَنْهُم إنَّ اللهُ غَفُورُ حَلِيم حَدُّمُ عَبْدَانُ أَخْبَرَا الْمُوحْزَةَ عَنْ عُمَّانَ بْن مَوْهَب قَالَ جَاءَ رَجُلُ حَجَّ الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْماً جُلُوساً فَقَالَ مَنْ هُؤُلاءِ الْفُمُودُ قَالَ هُؤُلاءِ قُرَيْشُ قَالَ مَن الشَّيْحُ قَالُوا ابْنُ مُمَرَ فَا مَّاهُ فَقَالَ إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْ ٱتَّحَدِّثُنِي قَالَ ٱنْشُدُكَ بِحُرْمَةٍ هٰذَا الْبَيْتِ ٱ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّاٰنَ بْنَ عَقَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ قَالَ نَهُمْ قَالَ فَتَعْلَمُهُ تَفَيَّبَ عَنْ بَدْر فَلَرْ يَشْهَدْها قَالَ نَمَرْ قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوان فَكُمْ يَشْهَدْها قالَ نَمْ قَالَ فَكَتَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ مَّنَالَ لِأَخْبَرَكَ وَلِأَيْنَ لَكَ عَثَاسَٱ لَتَنِي عَنْهُ ٱتَنافِرْ ارْهُ يَوْمَ أُحُدِ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللَّهُ عَمَّا عَنْهُ وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَأَنَ تَجَنَّهُ بَنْتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأْنَتْ مَريضَةً فَقْالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَكَ ا ﴿ رَرَّجُل مِّنْ شَهدَ بَدْراً وَسَهُمْهُ وَآمًّا تَعَيُّهُ عَنْ بَيْمَةُ الرَّضُوان فَإِنَّهُ تَو كُانَ آحَد اَعَرَّ بِبَطْنِ مَكَّدٌ مِنْ عُمَّالَ بْنِ عَقَالَ لَبَعَثُهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ غُمَّانَ وَكَانَ بِيْعَةُ الرَّضْوال بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثَانُ إِلَىٰ مَكَّةً فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ النَّيْني هذهِ يَدُ

هوله خدم و تمماأی حالاخیل سیقانهما (نتقزان القرب)أی تحملانها و تمملانها طلحة صوابه من یدی أبی المعلمة

قوله فاجتلدت هى أى تقوّت اولاهم مع اخراهم كذا فى السين و فسر القسطلاني" الاجتلاد بالاقتتال

عُثْانَ فَضَرَبَ بِهَا عَلَىٰ يَدِهِ فَقُالَ هَذِهِ لِعُثَّانَ اذْهَبْ بِهِٰذَا الْآنَ مَعَكَ مَلَ إِذْ تُصْمِدُونَ وَلاَ تَلُوُونَ عَلِي اَحَدِ وَ الرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فَى أَخْراكُمْ فَأَثَا كُمْ غَمًّا بغَرّ مِدَوَوْقَ الْبَيْتِ صِرْتُوْعَ عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو قَالَ سَمِعْتُ الْيَزَاءَ يْنَ مَا وْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَعَلَ النَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدِ عَبْدَاهِمْ بْنَ جُبَيْرِ وَاقْبَلُوا مُهْزَمِينَ فَذَٰلِكَ اِذْيَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فأخراهم مابب أمَّ أنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِالْعَ آمَنَةُ نُمَاساً يَفْسَى طَاعِمَةً مِنْكُمْ وَطَا ثِفَةً قَدْ أَحَمَّتُهُمْ أَ نُفُسُهُمْ يَظُنُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقَّ ظَنَّ الْجَاهِليَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَامِنَ الْأَصْرِ مِنْ شَيْ قُلْ إِنَّ الْأَصْرَكُلَّةً فِيرْ يُخْفُونَ فِي ٱلْفُسِهِمْ مَالاُ يُبْدُونَ لِكَ يَقُولُونَ لَوْكَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيٌّ مَاقَيَلْنَاهُهُنَا قُلْ لَوْكُنْتُمْ فَيُبُويَكُمْ لَبَرَذَ عَلَيْهُمُ الْمَثْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَ لِيَهْتَلِيَ اللهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمْعَصَ مَافِي قُلُو بِكُمْ وَاللَّهُ ۚ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۞ وَقَالَ لِيخَلِيفَةُ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِم يُهُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ عَنْ أَنِي طَلْحَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَفَشَّاهُ النَّمَاسُ يَوْمَ أُحُدِ حَتَّى سَقَطَ سَيْقِ مِنْ يَدى مِرَاداً يَسْفُطُ وَآخُذُهُ وَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهُمْ أَوْيُعَدِّيهِمْ فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ ﴿ قَالَ مُحَيْدُ وَثَابِتُ عَنْ أَنْسِ ثُجَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدِ فَقَالَ الْشُكِيُّ أَخْبَرَ لَاعَبْدُاللّهِ أَخْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ حَدَّثِي سَالِمُ عَنْ أَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ .رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرُّ كُوعِ مِنَ الرَّ كَمَةِ الْأَخيرَ قِ مِنَ ٱلْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمُّ الْمَنْ قُلانًا وَقُلانًا وَقُلانًا وَفُلانًا بَمْدَ مَا يَقُولُ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَدِدَهُ رَبُّنَا وَلَكَ الْخُدُ فَأَنْزَلَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيٌّ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَايَّهُمْ ظَا لِمُونَ ﴿ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَنِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِيْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَتُولُ كَانَ

قوله من الركمة الاخيرة وزوى فى بلك من والآخرة ملك الاخيرة مرط) كماه من اكسية ا

وسباع بن عبدالمزى الخزاعي

ابْنِ هِشَام فَتَزَلَتَ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَصْرِ شَيْ ۚ إِلَىٰ فَوْ لِهِ فَانَّهُمْ طَالِمُونَ عَلِ ذِكْرِ أُمِّ سَلِيطٍ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ كِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهاب وَقَالَ ثَمْلَةُ ثِنُ أَى مَا إِنَّ عِلَمَ ثِنَ الْلَقَالَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطاً بَنِنَ نِسَام مِنْ لِسَاءِ أَهْلِ الْلَيْةِ فَيَقِي مِنْهَا مِرْطُ جَيَّدُ قَمَّالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ يَا مَيرَ الْمُؤْمِنِينَ آغطِ هٰذَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آلَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْثُوم بنت عَلَى قَقَالَ عُمَرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَحَقُّ بِهِ مِنْهَا وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ نِسَاءِ الْأَنْصَادِ يَتَن بايمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عُمَرُ فَانَّهَا كَأْتَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدِ الرب قَتْلِ عَنْزَةَ حَرْتَىٰ ٱبُوجَعْفَرُ مُحَدُّهُ بَنُ عَبْدِاللَّهِ عَدَّمُّنَا مُحَيْنُ بَنُ ٱلْمُثَّى حَدَّثْنَا عَبْدُ الْمَرْيِرِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْل عَنْ سَلَيْأَلَ بْنِ يَسْارعَنْ جَمْفَر بْن عَمْرو بْن ٱمَيَّةَ الْضَّمْرِيّ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ تُجَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيّ بْنِ الْمِيْارِ فَكَا أَقَدِمْنَا حِمْصَ قَالَ لِي تُمَيِّدُ اللَّهِ بْنُ عَدِيّ هَلْ لَكَ فَوَحْشِيّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل خَزَةَ قُلْتُ نَمَرُ وَكَاٰنَ وَحْشِيُّ يَسَكُنُ حِمْصَ فَسَأَلْنَا عَنْهُ فَقَيلَلْنَا هُوَ ذَاكَ فِي طِلْلِ قَصْرِهِ كَأَنَّهُ حَيِثُ قَالَ عَبِنَّا حَتَّى وَقَمَّا عَلَيْهِ بِيَسِرِ فَسَلَّنَّا فَرَدَّ السَّلامَ قَالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَينُ بعِمَامَتِهِ مَا يَرِي وَحْشِيُّ إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرَجْلَيْهِ فَقَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ لِأَوْحْشِيُّ أَتَعْرَفْنِي عَلْ فَنَظَرَ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ لِأَوَاللَّهِ إِلاَّ أَنِّي آغَلُمُ أَنَّ عَدِى بْنَ الْخِيَادِ تَزَقَّبَ آمْرَأَهُ يُعْالُ كَمَا أُمُّ قِتْ اللِي نِنْتُ أَبِي الْدِيصِ فَوَلَدَتْ لَهُ غُلامًا كَبَكَّةٌ فَكُنْتُ ٱسْتَرْضِهُمُ لَهُ كَفَالْتُ ذٰلِكَ النُلاعَ مَمَ أُتِهِ فَنَاوَ ثُلُمًا إِيَّاهُ فَلَكَمَّا فَى نَظَرْتُ إِلَىٰ قَدَمَيْكَ قَالَ فَكَشَف عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ وَجِهِهِ ثُمَّ قَالَ ٱلْأَغْيِرُ مَا بِمَثْلِ حَزَّهَ قَالَ نَمْ إِنَّ حَزْةَ قَلَ صُلْعَيْهُ بَنَ عدي بْن الخياد بِبَدْرِ فَقَالَ َلِي مَوْلَاٰىَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْلِمِ إِنَّ فَتَلْتَ خَنْزَةَ بِبَعْى فَأَنْتَ حُرٌّ قَالَ فَلَمَّ أَنْ

خَرَجَ النَّاسُ عَامَ عَيْنَيْن وَعَيْنَيْن جَبَلُ بِحِيال أُحُدٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَاد خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِيالِ فَلَمْ أَنِ آصْطَفُوا اِلْقِتَالِ خَرَجَ سِياعٌ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَادِزِ قَالَ قوله منها شاقط من بسض النسيخ

(حبت ) زق کبیر السمين اله شارح والاعتمارات العمامة على الرأس من غير قولهأ سترضع له أي أطلب له من يرصعه

(اورق)لونه كالر

نَفَرَجَ إِلَيْهِ خَرَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَلِبِ فَقَالَ يَاسِبَاعُ يَا ابْنَ أَيَّمَ اثْمَارِ مُقَطِّعَةُ الْبُقُلُورِ السرب الملق هذا السرب الملق هذا السرب الملق هذا الشرب الملق هذا الشرب الملق هذا الشرب الملق هذا أنضًا الله ويسر من الشم فأل وَكَنْ تُلَّى مِنْ بَعْنَ مَنْ أَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُمُ عَلَى

حَرَجَتُ مِنْ بِينِ وَرَكِيهِ فَالْ فَكَانَ ذَاكَ الْمَعْدِ هِ فَلَا رَجَعَ النّهُ وَجَمَعُ النّهُ وَجَمَعُ النّهُ وَجَمَعُ النّهُ وَجَمَعُ النّهُ وَحَلَى اللّهُ عَلَى وَاللّهُ الْمَعْدُ عَلَى اللّهُ لَا يَحْدِ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ لَا يَحْدُ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا تَقَلَى وَسَلّمَ فَلَا وَاللّهُ مَعْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا وَحَدَى قُلْتُ فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَا وَاللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَمَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

عَبْدَ الرَّذُ أَقِ عَنْ مُعْمَرٍ عَنْ هَمْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ المُسْتَدَّ عَضَبْ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَعَلُوا بِقِيدٍ يُشِرُ إِلَى وَبِاعِيدِ اللهُ عَنْ عَضَبُ اللهِ عَلَى رَجُلِ مَسَلُهُ وَشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبِلِ اللهِ حَرْثَيْ و عَنْ عِكْرِ مَةً عَنِ إِنْ عَنَّالًى وَقِي اللهُ عَنْهُمْ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ الله

الرباعة بوزن الثانية السنّ الق بين الثنية و الناب والجع ر باعيات بالتخفف ومكسورته صلى الله عليه وسلم الإن الشغل والكاسرعة بن الر

بقول الشارح ومن ثم لم يولد من نسله ولد فيبلغ الحنث الآ وهوأ بحر أو أهم أى مكسور التنايا بعرف ذلك في عقبه اه

المجيئ هو النرس

سَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المِسِبُ حَدُننا قُتَيْبَةُ إِن سَعِيدِ حَدَّثَنا يَعْقُوبُ عَن أَى خَاذِيمَ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ مْنَ سَعْدٍ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا عْرِفُ مَنْ كَانَ يَفْسِلُ جُرْحَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ كَاٰنَ يَشَكُتُ الْمَاءَ وَبَا دُووى قَالَ كَاٰنَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّسَالاُمُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ تَمْسِلُهُ وَعَلُّ بْنُ أَبِي طَالِب يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْحَبِّنِ فَكَا رَأْتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَرِيدُ الدَّمَ الأَ كَثْرَةَ آخَذَتْ قِطْمَةً مِنْ حَصِيرٍ فَأَخْرَقَتْهَا وَٱلْصَقَتْمُا فَاسْتَمْسَكَ الدُّمْ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيْتُهُ يَوْمَيْذٍ وَجُرِحَ وَجْهَهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَىٰ رَأَسِهِ حِنْ تَنْ عَ عَرُو بَنْ عَلِيّ حَدَّثْنَا ٱبُوهَاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ تَمْرِوبْنِ دينَّارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ ٱشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلىٰ مَنْ قَتَلَهُ نَيْ وَآشَنَدَ غَضَبُ اللهِ عَلَىٰ مَنْ دَغَى وَجْهَ رَسُولِ اللهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ عَلَي الَّذِينَ اسْتَجَابُوا يَلْةٍ وَالرَّمَنُول حَ**رْسُ نُحَ**كَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُومُمَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا يِللَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَاأَصَابَهُم الْقَرْثُ لِّلَدْينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرُ عَظيمُ قَالَتْ لِمُرْوَةً يَا ابْنَ أَخْتِي كَانَ أَبُوكَ مِنْهُمْ الزُّنيرُ وَابُوبَكُم لَمَّا أَصَابَ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ مَا اَصَابَ يَوْمَ أُحُدٍ وَانْصَرَفَ أَلْشُر كُونَ لَحَافَ أَنْ يَرْجِمُوا قَالَ مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ فَانْتَدَبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ دَجُلاَ قَالَ كَانَ فِيهُمَ إِيُوبَكْدِ وَالرُّبَيْرُ لَمْ سِبُّ مَنْ قُتِلَ مِنَ الْمُسْلِينَ يَوْمَ أُحُدٍ مِنْهُمْ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِا لْمُطَّلِبِ وَالْهَانُ وَأَنْسُ بْنُ النَّصْرِ وَمُصْعَبُ بْنُ تُمَيْر حِيْرْتُونَ عَمْرُ و بْنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَالَدَهَ قَالَ حَيًّا مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ ٱكْثَرَ شَهِيداً أَعَرٌّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْأَضَارِ ﴿ قَالَ قَادَةُ وَحَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ آ لَهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أُخُدِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِثْرٍ مَعُونَةَ سَبْعُونَ وَيَوْمَ الْيَاٰمَةِ سَمْوُنَ قَالَ وَكَاٰنَ بِثْرُ مَمُونَةَ عَلىٰعَهْدِ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَم وَيَوْمُ الْيَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرِ يَوْمَ مُسَيْطِةً الْكَذَّابِ حَ**رْمُنَا** قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا

(19.)

اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ أَذَّجْا بِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهُمْا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاٰنَ يَجْمَعُ بَانَ الرَّجُلَيْن مِنْ قَثْلٍ ْ أُحُدِ فِي تَوْبِ وَاحِدِثُمَّ يَقُولُ أَيُّهُمْ أَكُثُرُ أَخْذاً لِلْقُرْآنِ فَإِذَا أَسْرَلَهُ إِلَىٰ آحَدِ قَدَّمَهُ فِي الَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُؤُلاْءِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهُم بِدِما يَهِمْ وَأَمْ يُصَلِّ عَلَيْهُمْ وَلَمْ يَشْسِلُوا ﴿ وَقَالَ ٱبُوالْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ ابْنِ ٱلْمُنْكَدِر قَالَ سَمِنْتُ جابراً قَالَ لَمَّا قُيلَ أَي جَعَلْتُ أَبَى وَأَكْثِيفُ الثُّوْبِ عَنْ وَجْهِ بَجْعَلَ أَصْحَابُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ يَنْهَوْ فِي وَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمْ يَنْهَ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ قوله شهوني ولايي ذر عَلَيْهِوَسَآ لَا تَبْكَدِهِ أَوْمَا تَبْكَدِهِ مَا ذَالَت الْلَاثِيكَةُ تُفَلِّلُهُ مِا خِيْتِهَا عَتَى رُفِمَ حِدْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَلْاءِ حَدَّثُنَّا ٱبُواْسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَلْمَلْ و مَنْ جَدِّهِ أَلِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ رَأَيْتُ فى رُوْ يَاىَ اللَّي مَنَ زْتُ سَيْفا فَانْقَطَعَ صَدْرُهُ فَاذَاهُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ يَوْمَ أُحُدِ ثُمَّ هَنَ ذُنَّهُ أُحْرِي فَعَادَ آحْسَنَ مَا كَأَنْ فَإِذَا هُوَمَا إِنَّاءَ بِهِ اللهُ مِن الْفَحْ وَاجْمَاعِ الْمُوْمِنِينَ وَرَأَيْتُ صَمَا بَقَرا وَاللهُ حَيْرٌ فَإِذَاهُمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ حَدُرُ اللهُ الْمُعَدُ ا إِنْ يُونْسُ حَدَّثَا زُهَارُ حَدَّثَا الْاَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ﴿ هَاجَرْنَا مَمَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحْنُ نَبْتَنِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ آجْزُنَّا عَلَى اللهِ فَيْنَّا مَنْ مَضَى أَوْذَهَتَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْأً كَانَ مِنْهُمْ مُصْعَتْ بْنُ مُمَيْر قُيلَ يَوْمَ أُحُدِ وَلَمْ يَتْزُكُ إِلاّ غَيرَهُ كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَت رَجُلاهُ وَإِذَا غُظِي بها دِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَظُوا بِهَا رَأْسَهُ وَأَجَعَلُوا

عَلَىٰ رَجْلَيْهِ الْإِذْخِرَ أَوْ قَالَ الْقُواعَلِىٰ رَجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِثًّا مَنْ ٱيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ

فَهُوَ يَهْدِبُهَا لِمُ سِبُ أَحُدُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ ﴿ فَالَّهُ عَبَّاسُ بْنُ سَهُلِ عَنْ أَبِي حَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَتَى نَصْرُ بْنُ عِلِّ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ قُرَّةَ بْنِ خُالِوعَنْ قَتَادَةَ سَمِمْتُ أَنَساً رَضِي اللهُ عَنْهُ اَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَذَا

سهوتني وقوله لاتبكه وله لا تبكه باسقاط الناءكما في الشار سم وهو نهي للصائحة الته هىاختجارأوعته عن الكامعل الى حار كامر في الجنائز اه

قوله والله خيرأي وصنع الله خير

قوله غطى بهارجليه و لابي در رجالاه بالإلف بدل الساء وهوأوجه(شارس)

عَبِلُ يُجِنُّنَا وَنُحِيُّهُ ۚ حَ**رُسُنَا** عَبْدُاللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَمْر و مَوْلَمَ ا كُطَّلِب عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَعَ لَهُ أَحُدُ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحِبُّنَا وَنُحِبُهُ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَ إِنّى حَرَّمْ الْمَدينَةَ مَا يَبْنَ لاَ بَتَيْهَا حَرْثَنِي عَمْرُو بْنُ خَالِيرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزيدَ بْنِ أَب عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُشْبَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلى أَهْلِ أُحْدٍ صَلاَّتُهُ عَلَى الْمَيْتِ ثُمَّ الْصَرَفَ إِلَى الْمِيْرَ فَقَالَ إِنِّي فَرَطُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدُ عَلَيْكُم وَ إِنَّى لَا نَظُلُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ وَ إِنَّى أَعْطِيتُ مَفَاتِهِمْ خَزَائِنُ الْأَدْضِ اَوْمَفَاتِهِمَ الْاَدْضِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ نَشْرِكُوا بَعْدى وَلَكِنِّي ٱلْحَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ اغَرْوَةِ الرَّجِيمِ وَرِعْلِ وَذَكُوانَ وَبِثْرِ مَمُونَةَ وَحَديثِ عَضَل وَالْقَادَةِ وَعَاصِم بْنِ ثَابِتِ وَخْبَيْبِ وَآضِحَابِهِ ۞ قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثُنَا غامِ ابْنُ عُمَرَ اَنَّهَا بَسْدَ أُحُدٍ مِرْتَثِي إِبْرَاهِيمُ بَنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ مَنْمَر عَنِ الرُّهُرِيِّ عَنْ عَمْر و بْنِ أَبِسُفْيَا أَنِ النَّهَٰقِيِّ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَثُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً عَيْنًا وَاَمَّرَعَلَيْهِمْ غَاصِمَ بْنَ ثَابِتِ وَهُوَ جَدًّا عَاصِم بْنُ مُمَرَّ بْنِ الْكَطَّابِ فَاتْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّمَّ ذُكرُوا لِحَيّ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُمْ بَنُولِيْكَ فَتَبِعُوهُمْ بِقَريبٍ مِنْ مِائَةٍ زامٍ فَاقْتَصُّوا آثارَهُمْ عَتَّى اَ قَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى ثَمْ تَزَوَّدُوهُ مِنَ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا هذا تَمْرُ يَثْرِبَ فَتَبِعُوا آثَارَهُمْ حَتَّى كَيْفُوهُمْ فَكَأَ أَنْفَى عَاصِمُ وَأَصْحَابُهُ لَجُوًّا إِلَىٰ فَدْفَدِ وَجَاءَ الْقَوْمُ فَاخَاطُوا بِهِمْ فَفْالُوا لَكُمُ الْمَهْدُ وَالْمَيْاقُ إِنْ نَوْلُمُمْ اِلَيْنَا اَنْ لا تَعْشُلَ مِنْكُمْ رَجُلِاً فَقَالَ عَاصِمُ آمَّا آنَا فَلا آثْزِلُ فِيذَمَّةِ كَافِي اللَّهُمَّ آخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَقَاتَلُوهُمْ حَتَّى قَتَالُوا غاصِمًا في سَنِعَةٍ نَفَرٍ بِالشَّبْلِ وَبَقِيَ خُبِيْبُ وَزَيْدٌ وَرَجُلُ آخَرُ فَأَعْطُوهُم الْمَهْدَ وَالْمِيثَاقَ فَكَأْ أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ فَلَاَّ ٱسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ حَلُّوا أَوْثَارَ قِسِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هذَا أَوَّلُ الْغَدْر فَأَلِي

أصله أن يتنافسوا

الإقتصاص الإنيا

(فدفد)راية مشرفة

أنْ يَضْيَبُهُمْ كَفِّرَّ رُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَىٰ أَنْ يَضْحَبَهُمْ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَتَلُوهُ وَانْطَلَقُوا بِخُبَيْد وَزَيْدِ حَتَّى إِعُوهُمَا يَكُمَّ فَاشْتَرَى خَيْبًا بَثُو الْحَرِث بْن عاصِ بْنِ قَوْفَل وَكَانَ خَيَيْتُ هُوَقَتَلُ الْحَرِثَ يَوْمَ بَدْدِ فَكَمْتَ عِنْدَهُمْ آسيراً حَتَّى إِذَا ٱجْمَعُوا قَتْلُهُ اسْتَعَارَ مُوسَى مِنْ بَعْضِ بَنَاتِ الْحَرِثِ ٱسْتَحَكَّبِهَا فَأَغَارُتُهُ قَالَتْ فَفَقَلْتُ عَنْ صَيّ لَى فَدَرَج اللهِ حَتَّى آتَاهُ فَوَضَمَهُ عَلىٰ فَحِيدِهِ فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَرَعْتُ فَزْعَةً عَرَفَ ذَٰكَ مِنَّ وَف يَدِهِ الْمُوسْي فَقْالَ اَتَّخْشَيْنَ اَنْ اَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ لِلاَفْعَلَ ذَلِكِ إِنْ شَاءَاللَّهُ تَمَالَىٰ وَكَأْنَتْ تَتُولُ مَارَأَ يَتُ اَسِراً قَطْ خَيْراً مِنْ خُبَيْبِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَأْكُلُ مِنْ قِطْف غِنَب وَمَا يَيْكُمْ يَوْمَئِذِ ثَمَرَةٌ وَإِنَّهُ لُوتَقُ فِي الْحَديدِ وَمَا كِأْنَ اِلْأُر زْقُ رَزَقَهُ اللهُ كَفَرُجُوا بِهِ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فَقَالَ دَعُونِي أَصَلِّي زَّكُمَّيْن ثُمَّ الْصَرَفَ اِلَّيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاً أَنْ تَرُوْا أَنَّ مَالِي جَزِّعُ مِنَ الْمُوْتِ لَوِدْتُ فَكَانَ أَوَّلَ مَنْسَنَّ الرُّكُمَّيْنِ عِنْدَ الْقُثْل هُوَ

أُمَّ قَالَ اللَّهُ مُ أَحْصِهِمْ عَدَداً ثُمَّ قَالَ مَا أَبَالَى حِينَ أَقْسَلُ مُسْلِمًا ﴿ عَلَىٰ آيَ شِقِّ كَانَ يَقُومَصْرَ مِي وَذٰلِكَ فَذَٰاتِ الْإِلَهِ وَ إِنْ يَشَأُّ ﴿ يُبَادِلُهُ عَلِي أَوْسَالَ شِلْهِ مُمَزَّعِ

ثُمَّ قَامَ الَّهِ عَفْبَةُ بْنُ الْخَرِثِ فَقَتَّلَهُ ﴿ وَبَعَتْ قُرَ يْشُ اللَّهٰ لِعِمْ لِيُؤْقُوا بِشَيْءِ يَمْر فُونَهُ وَكَانَ عَاصِمُ قَتَلَ عَطِياً مِنْ عُظَمَا مِنْ يَوْمَ بَلْدِ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْهِ مِثْلَ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ خَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ فَلَمْ يَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَىٰ شَيْ صَرُّسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَّدّ حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنْ عَنْ وَ سَمِعَ لِحَابِراً يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْباً هُوَ ٱبُوسَرْوَعَةَ حَدُّتُنا ٱبُومَعْمَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمُوارِثُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْيْرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تَنالَى عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعِينَ رَجُلاً لِحَاجَةِ يُقْالُ لَهُمُ الْقُرَّاءُ فَمَرَضَ لَهُمْ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ رِعْلُ وَذَ كُوانُ عِنْدَ بَثْرِ يُقَالُ لَهَا بِثُرُ مَمُونَةَ فَقَالَ الْقَوْمُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَّازُونَ فِي لِمَا جَةٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَتَلُوهُمْ فَدَعَا يٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِم شَهْراً فِي صَلاَهُ الْفَداةِ وَذَٰ لِكَ بَدُ ٱلْفُنُوتِ وَمَا

قوله دعوني استلي ولايي ذراصل بالجزم حواياً للامر توله أحصهم عددا أى أهلكهم بحيث لاتبتى من عبا دهم أحداً اله شارح قولدعلي اوصال شاو عزع أيعلى أعضاء جسدمقطع (شارح)

ى فشى المالصي

وابو سروعة ولايكس وقدتضم الراءعقبة ان الحرثالصاني أه قاءوس فقبول. الشار مبكسرالسين الهملة وقيمها لسر علىما بنبغى

ري

نَقُتُتُ ﴿ قَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ وَسَأَلَ وَجُلُّ اَنَسَا عَنِ الْقَنُوتِ آبَعْدَ الرُّ كُوعِ اَوْغِنْدَ هَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَ فِي قَالَ لا بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاهَةِ حَدَّثُنَّ مُسْلِمٌ حَدَّثُنا هِشَامُ حَدَّثُنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْراً بَعْدَ الرُّ كُوعِ يَدْعُو عَلَىٰ اَخْيَاءِ مِنَ الْمَرَبِ مِنْ يَنْ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ تَمَّاد حَدَّثُنا يَزِيدُ إِنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَسِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لَلْيَانَ ٱسْتَمَدُّوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي عَدُق فَأَمَدَّهُمْ بِسَبْمِينَ مِنَ الْاَنْصَادِكُتَّا أَسْتَمِهُمُ الْفُرَّاءَ فِذَمَانِهِمُ كَافُوا يَحْتَطِبُونَ بِالنَّهَارِ وَ يُصَلُّونَ بِالَّذِيلِ حَتَّى كَأْنُوا بِبِيرٌ مَمُونَةَ قَتَلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ فَبَلَغَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ بَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَٰلِكَ فَقَنَتَ شَهْراً يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَىٰ أَخْيَاءٍ مِنْ أَخْيَاءِ الْعَرَبِ عَلَى دِغْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَيْ كِلْيَانَ قَالَ أَنْسُ فَمَّرَأَنَا فَيِمْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ ذٰلِكَ رُفِمَ بَلِّيفُوا عَنْا قَوْمَنْا ٱنَّا قَدْ لَقِينًا رَبُّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَدْضَانًا ﴿ وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنَ مَا لِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَنْتَ شَهْراً في صَلاةِ الصُّيحِ يَدْعُوعَل أخياء مِنْ آخْياءِ الْمَرَبِ عَلَىٰ دِعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي لِخْيَانَ ﴿ زَادَ خَلَفَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ زُرَيْ مِحَدَّثَنَا سَمِيدُ عَنْ قَنَّادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ اَنَّ أُولِيُّكَ السَّبْعِينَ مِنَ الْأَضَارِ قُتِلُوا بِبْرْ مَمُونَةَ قُرْآ نَا كِتَابَا نَحُورَهُ حَدُمنا مُوسَى بْنُ إِسْلَسِلَ حَدَّثَنَا هَأْمُ عَنْ إسْطَقَ ابْن عَبْدِ اللهِ بْنَ أَبِي طُلِحَةَ قَالَ حَدَّثَني أَنْسُ إَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ لَحَالُهُ أَخَ لِأُ مِّسْكَيْم فِسَبْيِنَ ذَاكِبًا وَكَأَنَ رَئِيسَ الْمُشْرِكِينَ عَامِرُ مُنَ الطُّفَيْلِ خَيْرَ بَهْنَ ثَلاث خِصَال فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي آهْلُ الْمَدَرِ أَوْ ٱكُونُ خَلِيقَتَكَ أَوْ أَغْزُ وكَ بأَهْلِ غَطَفْانَ بَأَلْفَ وَٱلْفَ فَطُهِنَ عَامِرٌ فِي بَيْتِ أَمِّ فُلاْنِ فَقْالِ غُدَّةً كُفُدَّةِ الْبَكْر ف الله المرامَّة مِنْ آل فُلانِ النُّوني بفرَسي فَأْتَ عَلَى ظَهْرٍ فَرَسِهِ فَانْطَاقَ حَراثم آخُواْمِ سُلَيْم وَهُوَ رَجُلُ آعَرُجُ وَرَجُلُ مِنْ بَيْ فُلانِ قَالَ كُونًا قَرِياً حَتَّى آيْيَهُم فَإِنْ آمَنُونِي كُنْتُمْ قَرِيباً وَإِنْ قَتَلُونِي آ تَيْتُمْ أَصْحَابَكُمْ فَقَالَ آ تُؤْمِنُونِي أَبَيْغُ رسالَةً

قوله بث خالة أى المن مطان وهوحرام ابن مطبان وقوله المن و وهواخ المن و وهام المن و وهام المن و وهام المن و وهام المناز المن و وهام المناز المن و وهام المناز المناز

فَطَمَنَهُ قَالَ مَهُمُّ اَحْدِيهُ حَتَّى اَ فَغَذَهُ بِالرَّنِحِ قَالَ اللهُ اَ كُبَرُ فُوْتُ وَرَتِ الْكَذَبَةِ فَلِقَ الرَّجُلُ فَقْتِلُولُ كُمْ هِمُ عَنَرَ الاَعْرَجِي كَانَ فِى وَأَيْسِ جَبَلِ فَا تَوْلَ اللهُ تَعَالِم ثُمُّ كُانَ مِنَ الْلَسُمُوخِ إِنَّا قَدْ لَقَبِنَا وَتَلْ وَقَرَحِى عَنَّا وَاَدْ ضَاناً فَدَعَا اللَّبِيُ صَلَّ اللهُ تَعَلَيهِ وَسَمُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّوْنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَمُنَ قال وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّوْنِي حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قالَ حَدَّتَى ثُمَامَةُ فِنْ عَبْدِ اللهِ فِن أَنْهِلَ اللهُ يَوْمَ بُورُ مَمُونَةً فَالنَّ اللهِ وَفِي اللهُ عَنْهُ فَيقُولُ لَمَا فَعِيدًا فَا وَعِيمِ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَنْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمُؤْنَ فَاللّهُ فِي فَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمُؤْنَ فَاللّهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ وَمِنْ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

وَرَأْسِيهُمُ ۚ قَالَ فُزْتُ وَرَتِ الْكُنْيَةِ صَرَّمِنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثُنَا اَبُواْسَامَةَ

عَنْ هِشْلُم عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَت آسَنّاً ذَنَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله قال بالدم أى أخذءفهومن|طلاق القول علىالفعل

قولة النحبة أى اربيد المرافقة

قوله فيد لج أى يسير من آخر الليل قولد يعقب أنه أى يردفانه بالنوبة

فِيهِ فَكَانَ عَامِنْ ثِنُ فَهَيْرَةَ عُلَاناً لِعَنْدِاللهِ ثِنِ الطَّفَيْلِ بْنِ سَخْدُرَةَ آخُو عَالِيَّةَ الأَنْهِا: وَكَانَتْ الأَّهِي بَكُرِ مِخْنَةً فَكَانَ يُرُومُ بِهَا وَيَلْدُو عَلَيْهِمْ وَيُسْبِحُ فَيَتَلِجُ وَلِيَهِما يَسْرَحُ فَلاَ يَغْفِلُ بِهِ اَحَدُ مِنَ الرَّعَاءِ فَلاَّ حَرَّجَ حَرَّجَ مَعَمَّا يُعْقِبَا لِوَ حَتَّى عَلَيماً وَمَنْ تَعْمِينَ وَمِنْ فِي مِنْ عَلِيماً وَمِنْ الرَّعَاءِ فَلاَّ حَرَّجَ حَرَّجَ مَعَمًا يُعْقِبا لِوَ حَتَّى

اِرْسُولَ اللهِ عِنْدِي لَاقتَالِ قَدْ كُنْتُ اَعْدَتُهُما الْخُرُوجِ فَأَعْطَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْع وَسَيَّةٍ إِهْدَاهُما وَهُيَ الْجَدْعَاءُ فَرَكِنا فَانْطَلْقًا حَتَّى أَيَّا الْغَارَ وَهُوْ بَثُورَ فَعْوَارَظُ

الْمَدَيْنَةَ فَقُرْرَا عَامِرُ مِنْ فَهُيْرَةً فِنْمَ يَثْرِ مَمُونَةً ﴿ وَعَنْ أَبِي أَسَامَةَ قَالَ فَالَهِ هِشَامُ ابْنُ عُرُوقَةً قَا خَبْرَنِي أَبِيْ قَالَ لَمَا قَبْلِ اللَّذِينَ بِيثْرِ مَمُونَةً وَأَيْرِ مَمْرُو بَنُ أَمَيَّةُ الضَّمْرِيُ

قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَذَا فَأَشَارَ إِلَىٰ قَتِيلِ فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمِّيَّةَ هذاعامِرُ ابْنُ فَهَيْرَةَ فَقَالَ لَقَدْ رَأْيَتُهُ بَهْدَ مَاقْتِلَ رُفِعَ إِلَى الشَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَا نُظُرُ إِلَى السَّمَاءِ بَيْنَهُ وَبَانَ الْاَرْضِ ثُمَّ وَضِمَ فَأَتَّى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرُ مُعْمَ فَنَعَاهُمْ فَعْالَ إِنَّ أَصْحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَ إِنَّهُمْ قَدْ سَأَلُوا رَبَّيْهُ فَقَالُوا رَبُّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوانَنَا بِمَا وَصِينًا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا فَأَخْبُرُ مُ عَنْهُمْ وَأُصِيبَ يَوْمَئِذٍ فِيهِمْ عُرْوَةُ بْنُ أَسْمَاء بْن الصَّلْت فَسُيِّمَ عُرُومٌ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ عَمْرِ و سُيِّي بِهِ مُنْذِراً حَرَّاتُمُ مُمَّدَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُلَيْ إِنَّ الشَّيْقُ عَنْ أَبِي عِبْلَزِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ تُعْدُ قَالَ قَتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الرُّ كُوعِ شَهْراً يَدْعُوعَلَىٰ رَعْلُ وَذَكُواْنَ وَيَقُولُ عُصَيَّةُ عَمَبت اللهُ وَدَسُولُهُ صَمْرُتُنَا يَخْتَى بْنُ كَكَيْرِ حَدَّثَنَّا مَا لِكُ عَنْ إِسْحِنَ بْنَ عَبْدِاللهِ ابْن أَن طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِلهِ قَالَ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الَّذينَ قَتُلُوا يَشْي أَصْحَابَهُ بِبُرْ مَمُونَةَ ثَلَا مِنَ صَباحاً حينَ يَدْعُو عَلَىٰ رِعْلِ وَلِحْيَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَت اللهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَنَسُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ لِنَبِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِينَ ثُمِّالُوا أَضْحَابِ بِثْرِ مُمُونَةَ قُرْآنًا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخَ بَعْدُ بَلِّهُوا قَوْمُنَا فَقَدْ لَقِينًا رَبِّنَا فَرَخِيَ عَنَّا وَرَضِينًا عَنْهُ صَرْبُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثُنَا غَاصِمُ الْاَحْوَلُ قَالَ سَأَلْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْ الْمُثُوتِ فِي الصَّالَةِ فَقَالَ نَمَ قَمُّلْتُ كَأَنَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ قُلْتُ فَإِنَّ قُلاناً أَخْبَرَ فِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ يَمْدَهُ قُالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَكُوعِ شَهْراً أَنَّهُ كَأَنَّ بَتَ نَاساً يُقَالُ لَمْثُمُ الْقُرَّاهُ وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً إِلَىٰ أَاسٍ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدُ فِبْلَهُمْ فَظَهَرَ هُؤُلاهِ الَّذِينَ كَانَ بَيْنَهُمْ وَيَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدُ فَقَنَتَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْأَكُوعِ شَهْراً يَدْعُو عَلَيْهِمْ لم ب غَرْوَةِ الْخُنْدَقِ وَفِي ٱلْأَحْزَابُ، قَالَ مُوسَى بْنُعْقَبَةَ كَانَتْ فِي شَوَّالِ سَنَةَ أَذْ يَعِ

تؤله شمى عروة به
يمنى أنّ الزبير بن
المقام المولد لمعروة
المعاد المهم عروة بن
المعاد المدكود
أى و اصيب أيضاً
فعى الزبير ولمه
منذراً أعامروة بن
عرو المذكو والتقال
الزبير بم عنو روالمذكو والتقال
عمر والمذكو والتقال
عمر ورصوا عند
عمر ورصوا عند
المناق

قوله أنه أى لانه

تولد عرضه أي أظهره وأحضره عنده ليظر فيحاله هل يستطيع الخضور فيالحرب

قوله فاغفر الانصار المحزة تطع (شارح)

توله بل "كفي بكسر

الشاء على الافراد و بقتمها على الثنية مضافاً فيهما الى ياء المشكلم اه شمارح يني مرفقوالياء بد تشديدها علىروالة التثنية كا فيالمتن المشكول المصري دّل العينيّ و يروى عل ۽ كف بالافراد بدون الاضافة قه له ماهالة سيمة أي يودكة متغيرة الريح فاسدة الطعم(وهي)

إِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ ابْنُ الْآخِرَةِ ﴿ فَاغْفِرْ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ ) حَذَنْنَا عَنْدُ اللَّهِ نَنُ مُحَمَّدَ حَ ابْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا ٱبْوَ اِسْطَقَ عَنْ مُحَيْدٍ سَمِعْتُ ٱنْسَـاً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْخَلَدَقِ فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْصَارُ يَحْفِرُونَ ف غَداةٍ بَاددَةٍ فَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيهُ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَهُمْ فَكُمّْ وَأَى مَاجِهُمْ مِنَ النَّصَب وَالْجُوعِ قَالَ (اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ ﴿ فَأَغْبِرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ ) فَقَالُوا يِنَ لَهُ ( نَحْنُ الَّذِينَ بِالْيَمُوا مُحَمَّدًا ۞ عَلَى الجُهاد مَا بَقِينًا اَبَدًا) **حَدَّثُ ا** أَبُومَمُر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثُ عَنْ عَبْدِ الْمَزِيرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عِنْهُ قَالَ جَعَلَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْاَنْهَا وُ يَخْفِرُونَ الْخَنْدَقَ حَوْلَ الْمَدينَةِ وَيَتْقُلُونَ الْتَرَابَ عَلَىٰ مُثُونِهِمْ وَهُمْ يَشُولُونَ ( نَصْنُ الَّذِينَ با يَمُوا مُحَمَّدًا ﴿ عَلَى الْاِسْلاْمِ مَا بَقِينًا اَبَدًا ) قَالَ يَشُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُجِيئِهُمْ ( اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ الْاَ خَيْرُ الْآخِرَهُ ﴿ فَبَارَكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ ) قَالَ يُؤْتُونَ بِمِلْءِ كَنِي مِنَ الشَّميرِ فَيُصْنَعُ لَهُمْ إِهَالَةٍ سَنِيَةَ تُوصَّمُ رَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ حِيَاعُ وَهَىَ بَشِمَةٌ فِى الْخَلْقِ وَلَهَا رَبِحُ مُثْتِنُ مَرْنَا خَلَّادُ بْنُ يَعَنى حَدَّثًا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ آيْمَنَ عَنْ أَبِهِ قَالَ آيَّتُ جَارِاً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْمُنْدَقِ نَحْفِرُ فَمَرَضَتْ كُذْيَةُ شَدِيدَةً فَجَاؤُا النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا هٰذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ نَقَالَ أَنَا نَازِلُ ثُمَّ فَأَم وَبَطْتُهُ مَعْصُوبٌ بِحَبَرِ وَلِبَثْنَا ثَلَاثَةَ آيَامٍ لأَنْذُونُ ذَوْاقاً فَأَخَذَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ أى الاهالة ( يشمة) أي كريهة المطعم تأخذة الحلق ولهاديم منتنة

وَسَلَّمَ الْمِمْوَلَ فَضَرَبَ فَمَادَ كَسُباً اَهْيَلَ أَوْ اَهْيَمَ فَقَلْتُ بِالرَسُولَ اللهِ الْذَنْ لِي إلى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِلأمْرَأَقِي رَأَيْتُ بِالنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً مَا كَانَ فَى ذَلِكِ صَبْرُ فَمِنْدَكَ ثَنَّيُّ قَالَتْ عِنْدى شَعِرُ وَعَنَاقٌ فَذَبَحْتُ الْمُنَاقَ وَطَحْنَتِ الشَّعِرَ حَتَّى جَعَلْنَا الَّغَمَ فِي الْبُرْمَةِ ثُمَّ جَنْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْحِينُ قَدِا أَكْسَرَ وَالْبُرْمَةُ بَنَ الْأَثَافِقَ قَدْ كَأَدَتْ اَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ طُمَيِّمٌ لِى فَقَمْ ۚ أَنْتَ بِارَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ قَالَ كُمْ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَشِيرٌ طَيَّبُ قَالَ قُلْ لَهَا لا تَتْرِع الْبُرْمَةَ وَلاَ الْمُنْزَ مِنَ السَّنُورِ حَتَّى آتِي فَقَالَ قُومُوا فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَضَارُ فَكَمَّ ذَخَلَ عَلِيَ امْرَأَ يَهِ قَالَ وَيُحَكِّ جَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمَرَ بِالْمُهَاجِدِينَ وَ الْاَنْصَادِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ قُلْتُ نَتُمْ فَقَالَ آذَخُلُوا وَلاَ تَضَاغُطُوا خَفَلَ يَكْمِرُ الْخُبْزَ وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ الْكَتْمَ وَيُخْتِرُ الْبُرْمَةَ وَالشَّنُّودَ إِذَا اَخَذَ مِنْهُ وَيُقَرِّبُ إِلَىٰ اَضْعَابِهِ ثُمَّ يَنْزِعُ فَلَمْ بَرِّلْ كَيْكُسِرُ الْمُنْزَ وَيَشْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا وَبَقِى بَقِيَةٌ قَالَ كُلِّي هٰذَا وَاهْدى فَانَّ النَّاسَ اَصَابَتُهُمْ عَاْعَةً ﴿ وَثَنْيُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثُنَا ٱبْو عَاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَسِعِيدُ بْنُ مِينَاةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْا قَالَ لَمَا خُفِرَ الْخَنْدَقُ وَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصاً شَدِيداً فَانْكُفَأْتُ إِلَى امْرَأَ فَفَلْتُ هَلْ عِنْدَكَ ثَنْيٌ فَإِنِّي رَأَيْتُ بَرَسُولِ اللَّهِ صَّةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصاً شَديدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَّ جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ شَعيرِ وَلَنا بُمُيْمَةُ دَاجِنُ فَذَبِحَثُهَا وَطَحَنَت الشَّعِرَ فَفَرَغَتْ إِلَىٰ فَرَاخِي وَقَطَّعَتُهَا فِي بُومَيّها ثُمَّ وَلَّيْتُ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَعْنِي برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِنْ مَمَهُ فَجِئْنُهُ فَسَارَرَتُهُ فَقَلْتُ لِيَرْسُولَاللَّهِ ذَيَخَنا بُمُنِيْنَةً لَنا وَتَطَنَّلُ طاعاً مِنْ شَعيركان عِنْدَنا فَقَدال أمْت وَفَنْرُ مَمَكَ فَطاحَ النَّيْنُ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَمَّ

فَقَالَ يَااَهُلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِراً قَدْ صَنَّعَ سُؤُ رِا ۖ فَحَيَّ هَلاَّ بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ ثُنْزِلُنَّ ثُرْمَتُكُمْ وَلاَ تَخْبِزُزَّ عَجِنَكُمْ حَتَّى آسِيءَ فَجَثْتُ وَجْلة رَسُولُ اللهِ

قوله خصاً هوضمور البطن من الجوع

قه إما فضرب وجد

فأسض النسمخ زيادة

أىفصارالمضروب

(البرمة) القدر مرالحجروالجم وم

مثل غرفة وغرف

و الاثفيــة الحجر توضع عليــه القدر

والجم أثاني

و ملا سائلاً اه

فىالكدية قوله فعادكثيباً الخ

قولمسؤراً كذابالىمز وفىاليونينيةوغيرها بتركه وهو الاصح صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقَدُمُ النَّاسَ حَنَّى جِنْتُ امْرَأَ فِى فَقَالَتْ بِكَ وَ بِكَ فَقَلْتُ قَدَ فَمَلَتُ النَّهِ مُ فَلَتِ فَأَ خَرَجَتُ لَهُ عَجِهَا فَيَصَقَ فِيهِ وَبَالِكَ ثُمَّ مَمَدَ الِى مُرْمَتَنا فَصَقَ وَإِنْ لَكُ ثُمَّ عَالَ اَدْعُ لُمَا بِرَةً فَلْخَنْهِ مَهِى وَاقْدَ حِينَ رُوْمَتِكُم وَلاَ تُورُفُوا وَ لِمَ فَأَشْهِمُ بِاللهِ لَقَدْ السَّكُوا حَنَّى مَرَّ كُوهُ وَاغْمَرُفُوا وَ إِنَّ بُومَتَنا لَتَفْظُكُما هِمَ وَ إِنَّ عَ تَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مُؤْلُوا وَ إِنَّ بُومَتَنا لَقُوهُمَا كَاهُ

قولدىك ويك متعاق

عَصِدُوفِ أَي فِي أَ اللَّهِ

بك كذا وفعل بك كذا قالسه لما رأت

كثرة النياس وقلة

واراه التراب

عليه وسلم يعلى الدائد بي وم المصدوعي، من بيسه الواتمبر وَاللهِ لُوَلاً اللهُ مُنَاهَمَّدُهُمْ اللهِ وَلاَ تَصَدَّفُنا وَلاَصَلَيْنا فَأَ نُو زَنْ سَكِمَنَةً عَلَيْنا ﴿ وَتَبِتِ الْأَفْعَامُ إِنْلاَقَشَا إِنَّ الْأَلِىٰ قَدْ بَهُوا عَلَيْنًا ﴿ إِذَا أَدَادُوا فِيتُهُ آبَيْنًا

وَوَقَى بِهَا صَوْقَهُ اَ يَشَا اَ يَشَا صَرِّمُنَا مُسَدَّةُ حَدَّنَا يَغِيَى بَنُ سَهِدِ عَنْ شُعَبَّهُ فَال حَدَّنِي المُنْكُمُ عَنْ مُحَالِمِهِ عَنِ إِنْ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُمَا عَنِ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ قال نُصِرْتُ بِالسَّنَا وَالْمَلِكَتْ عَادُ بِاللَّهُ وَ صَرَّتَى احْدُهُ بُنُ عَنْ أَنِي السَّفَقَ قال اَسْعَتْ البُنُ مُسَلَمَةً قال حَدَّتَى إِنِهِ الهِمُ مِنْ مُوسِفَ قال حَدَّتَى أَبِي عَنْ أَبِي السَّفَقِ قال اَسْعِف البُنَهُ يَنْفُلُ مِن ثُوابِ الظَّنِي عَنْ الأَولَى عَنْ الشَّرابُ فِي الشَّرَابُ فِلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَال الشَّمْرِ فَسَيْشَهُ مُرْتَجِرُ بِكُمِلَاتِ ابْنِ وَوَاحَةً وَهُو يَنْفُلُ مِنَ النَّوابِ يَقُولُ الشَّمْرِ فَسَيْشَهُ مُرْتَجِرُ بِكُمِلَاتِ ابْنِ وَوَاحَةً وَهُو يَنْفُلُ مِنَ النَّوابِ يَقُولُ وَالْمُ عَنْدُ الْمُ اللَّهُ اللهِ الْمُنْفَاقِ عَلَى الْمُنْ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ

إِنَّ الْأَلَىٰ قَدْ بَغُوا عَلَيْنًا ﴿ وَإِنْ آزَادُوا فِئْنَةً ۗ آبَيْنًا

(دار من المد مسئلة الحكم الده مستسفدة

قَالَ ثُمَّ يَمُدُّ صَوْتَهُ ﴾ آخِرِها ويُرْتَى عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ هُوَ إِنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنْ أَبِهِ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ دَضِىَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ أَوَّلُ يَوْم شَهِدْتُهُ يُؤْمُ الْخُنْدَقِ حَرْثَيْ إَبْرَاهِمُ بْنُ مُولِي أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مَعْمَر عَن الرُّهْرِيّ عَنْ سَالِم عَن ابْن مُمّرَ ﴿ قَالَ وَأَخْبَرَ فِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِ مَةَ بْنِ خَالِد عَن أَبْنِ مُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلىٰ حَفْصَةً وَنَسُواتُها تَشْطِفُ قُلْتُ قَدْ كَأَنَ مِنْ آصر النَّاسِ مَا تَرَيْنَ فَلَمْ يُجْمَلُ لِي مِنَ الْآمَرِ شَيٌّ فَقَالَتِ الْمَقِّ فَإِنَّهُمْ يَنْتَظِرُ وَنَكَ وَاخْشَى أَنْ يَكُونَ فِى آخَيْبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةً فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَلَمْ تَقَرَّقَ النَّاسُ خَطَتَ مُمَاوِيَةُ قَالَ مَنْ كَأَنَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ فِي هٰذَا الْأَصْ فَلْيُطْلِمْ لِنَا قَرْنَهُ فَلَخَنُ اَحَقُّ بِهِ مِنْهُ وَمِنْ أَبِهِ قَالَ حَبِيثُ بْنُ مَسْلَةَ فَهَالْ أَجَبْتُهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ تَفَلَتُ حُبْوتِي وَمَهَمْتُ أنْ أَقُولَ آحَقُّ بِهٰذَا الْآمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَآبِاكَ عَلَى الْإِسْلام نَفَسْيتُ أَنْ آقُولَ كَلِمَةَ ثُفَرَقُ بَيْنَ الْجُغْيِمِ وَتَشْفِكُ الدَّمَ وَيُحْمَلُ عَنَّى غَيْرُ ذَٰلِكَ فَذَكَرُتُ ما اَعَدَّ اللهُ فِي الْجِنَّانَ قَالَ حَبِيثُ حُفِظت وَعُصِمْتَ ﴿ قَالَ مَحْوُدُ عَنْ عَبْدِ الرَّ زَّاقِ وَتَوْسَاتُهَا حَدُّمُنَا ۗ أَبُونُهُمْ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ أَي إِسْفَقَ عَنْ سُلَيْانَ بْنِصُرَدِ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ تَفَرُّوهُمْ وَلاَ يَفْزُونَنْا صَرْتَتَىٰ عَبْدُاللّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَعَى بْنُ آدَمَ حَدَّثُنَا إِسْرائِيلُ سَيِفْتُ ٱبْالِسْطَقَ يَغُولُ سَيِفْتُ سُلَمْأَنَ بْنَ صُرَد يَقُولُ سَمِنْ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حِينَ أَجْلِي الْأَخْزَابُ عَنْهُ الْآنَ نَفُرُوهُمْ وَلاَ يَفُرُونَنَا نَعُنُ نَسِيرُ إِلَيْهُمْ صَرْتُنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا رَوْمٌ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَدِّدِ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ فَّهُ فال يَوْمَ الْخَلْدَق مَلْأَاللهُ أُ عَلَيْهُمْ يُيُومَّهُمْ وَقُبُودَهُمْ نَاوا كَأَشَغَلُونَا عَنِ الصَّلاَةِ الْوُسْطِيٰ حَثَّى غَابَت الشَّمْسُ حدُنُ اللِّي أَنْ إنراهيم حَدَّثُنا هِشَامُ عَنْ يَعْلِي عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ الله الَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَضِي اللهُ عَنْهُ جَاءً يَوْمُ الْخَنْدَق بَعْدَ مَاغَرَ بَتِ الشَّعْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرُيْشِ وَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ مَا كِدْتُ اَنْ أُصَلِّي حَتَّى كَادَت الشَّمْسُ

قوله و اسواتها أى صفائرشعر هاو يروى ونوسانها يتقديما اواو على السين كاياً ني من المؤلف و هو أشبه الموا

قوله تنطاب بكسر الطاء المهملة وتضم أى تقطر يسنى أ لها كانت اغتسلت اه

الحُبوة ثوبيانى على الظهروير بططرناه على الساقين بعد ضمهما يضمه المقرى واذا أراد القيام بحاله

قوله حسين أجل الاحزاب أي سين تفرقوا شال جلا القدم من الموضع ومنه جلواً وجلاة كافي القام سوسنيطه المدين بالناء المفمول المحالة لرسكاته معاله لرسكاته

قوله آلبون هو چم سلامة لا يب أي نحن راجون ولا كان أصله الاوب

بَ قَالَ النَّيْ صَلَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاللَّهُ مَاصَلَّتُما فَنَرْ لَنَا مَعَ النَّهِ صَلَّ وَسَلَّمَ بُطْخَانَ فَفَوَضَّأَ لِلصَّلاةِ وَتَوضَّأَ أَلْهَا فَصَلَّى الْمَصْرَ بَعْدَمَا غَرَبَت الشَّمْسُثُم صَلَّى بَعْدَهَا الْمُفْرِبَ حِلْمُنَا تُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن إِنِ ٱلْمُنْكَدِدِ قَالَ سَمِمْتُ جَابِراً يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ مَنْ يَأْتِينَا جِخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّ بَوْ ۗ أَ نَا ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينًا بِحَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الزُّ بَوْ ٱ نَا ثُمَّ قَالَ نَىٰ يَأْ تَمْنَا بَخَبَرِ الْقَوْمِ فَقَالَ الرُّبَبُورُ ٱ نَا ثُمَّ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ نَبِّ حَوَادِيًّا وَ إِنَّ حَوَادِيًّ الزُّسُرُ حَذَّرُتُ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَسِعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنِي هُرَ ثِرَةَ رَضِيمُ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُولُ لأَالُهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ أَعَىَّ خِنْدَهُ وَنَصَرَعَبْدَهُ وَغَلَبَ الْأَحْزَابِ وَحْدَهُ فَالْأَشَحَ بَعْدَهُ حَدُّتُ مُحَمَّدًا أَخْبَرَنَا الْفَزَارِي وَعَبْدَةُ عَنْ إِسْلَمِ لَ بْنَ أَبِ خَالِدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ ابْنَ أَبِي ٱوْفِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَتَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ٱلأَخْرَاب فَقَالُ اللَّهُمَّ مُثْرِلَ الْكِتَّابِ سَرِيعَ الْإِسَابِ آهْنَ الْآخْزَابَ اللَّهُمَّ أَهْرَمْهُمْ وَزَازُ لَهُمْ صَرُّمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ مُقَايِّل حَدَّثَنَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَةَ عَنْ سَالِم وَنَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأْنَ إِذَا قَفَلَ مِنَ ٱلْغَيْرُ و أُوالْحُجْرُ آوا لَكُمْرَةٍ يَبْدَأُ فَيْكَبَرُ ثَلَاثَ مِرَادَثُمَّ يَقُولُ لَأَالِهُ الأَلْفَ وَحْدَهُ لْأَشَرِمْكَ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ الْخَدْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ ثَنَّي قَدِيرٌ آيِبُونَ تَأْيُبُونَ عَالِدُونَ ساجدُونَ لِنَ بِنَا لِمَا مِدُونَ صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَمْ مَا الْأَحْزَاتَ وَحْدَهُ مُ اللُّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَخْرَابِ وَتَخْرَجِهِ إِلَىٰ بَنِي اللَّمَانَةُ وَان قُرَيْطَةَ وَمُحاصَرَتِهِ إِيَّاهُمْ حِنْتُونَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ ثَمَيْرِ عَنْ هِشَام عَنْ أَسِهِ عَنْ حَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ ظَالَى عَمْهَا قَالَتْ لَمَّا رَجَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْخُنَدَق وَوَصَمَ السِّيلاح وَاغْتَسَلَ اللهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَقَالَ قَدْ وَضَمْتَ السِّيلاَسَ وَاللَّهِ مَاوَضَمْنَاهُ فَاخْرُجْ إِلَيْهِمْ قَالَ فَالِيْ آيْنَ قَالَ هَهُنَّا وَأَشَارَ إِلَى بَف قُرَ يُطَلَّة

نَفَرَ بَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِمْ حَدَّثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ خاذِم عَنْ حَمَيْدِ بْنِ هِلال عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ خُالَ كَأَنِّي ٱلْقُلْرِ إِلَى الْغُباد ساطِماً فِ زُقَاق بَى غَمْم مَوْ كِبَ جِبْرِيلَ حِينَ سَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بَني أَقُرَ يْظُةَ حَذُرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْلِهَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَّةُ بْنُ أَشْلِهَ عَنْ أَيْعِ عَن إِنْ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْاَحْزَابِ لأيُصَلِّينَّ آحَدُ الْمَصْرَ إِلاَّ فَيَنِي ثُورَ يُفَلَةً فَأَدْرُكَ بَعْضُهُمُ الْمَصْرَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لْأَنْصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا وَقَالَ بَغِضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ فَذُ كِرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَكُمْ يُعَيِّفُ وَاحِداً مِنْهُمْ حَذَّتُنَا ابْنُ أَبِي الْأَسْوَد حَدَّثُنَّا مُفَكِّرُ وَحَدَّثَىٰ خَلفَةُ خَدَّمًا مُفَكِّرُ قَالَ سَمِفْ أَبِي عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ لِلنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ النَّفَلَاتِ حَتَّى افْتَحَوَقُرَ يُطَاةَ وَالنَّصْبِرَ و إِنَّ آهَلِي آمَرُونِي آنَ آتَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأً لَهُ الَّذِينَ كَانُوا آعْظُوهُ أَوْ بَمْضَهُ وَكُانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَعْطَاهُ أَمَّ أَيْمَنَ فَإَاءَتْ أَمُّ أَيْمَنَ فَهَمَلَت التُّوْبَ فِيغُنَّةٍ ، تَشُولُ كَالُّا وَالَّذِي لَا إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لا يُعْطِيكُهُمْ وَقَدْ أَعْطَالُهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالنِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكِ كَذَا وَتَقُولُ كُلُّ وَاللَّهِ عَتَّى أَعْطَاها حسينت آنَهُ قَالَ عَشْرَةَ آمْثَالِهِ آوَكَمَا قَالَ مِرْشَى مُحَدِّنْ بَشَاد حَدَّثَنَا عُنْدَرُ حَدَّثَنا شُفية عَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْأَلُمَامَةَ قَالَ سَمِعْتُ ٱبْاسَعِيدِ الْخُدْرِيُّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ نَرْلَ آهُلُ ثُورَ يُطَلَّهُ عَلَىٰ حُكُم سَعْدِ بْن مُعَادْ فَأَدْسَلُ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ سَمْدٍ فَأَنَّى عَلَىٰ حِمَارٍ فَكُمَّ دُمَّامِنَ ٱلْمُسْجِدِ قَالَ لِلأَنْصَارِ قُومُوا إِلَىٰ سَيِّدِكُم ٱوْخَيْرِكُمْ فَقَالَ هَوُ لَا ءِ نَرَلُوا عَلِي مُكْمِكَ فَقَالَ تَقْتُلُ مُقَاتِلَةً مُ وَلَّسْبِي ذَرَارِيَّهُمْ قَالَ قَضَيْت عِكْمِ اللهِ وَرُغًا قَالَ بِحَكْمِ الْلِكِ صَرْتُ لَ ذَكَرِيّا نُنْ يَحْلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَمْيْر حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالَيْتَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَصِيبَ سَعْدُ يَوْمَ الْخُنْدَق رَمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرُ لِشِي يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْمَرِقَةِ رَمَاهُ فِي الْأَكُلُ فَضَرَبَ النَّبيُّ

قال الدي وغم بضم الني المجيدة وقفها واقتصر الشارح التسادلية على الني والمدود على المدود المد

قوله فأسأله الذين كذافي استمقالشارح وفي تستمقة الصني فأسأله الذي و لعله هو الصواب ولعل لا يعطيكها لا يعطيكها

صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّلِيْنِ وَصَعَرَ السَّلِاحَ وَاَعَنْسَلَ فَأَثْنُ جِدْدِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُو يَنْفُضُ رَأْسُهُ مِنَ النُّبارِ فَقَالَ فَلَا وَصَلْتَ السَّلاحَ وَاللهِ مَاوَضَتُهُ ٱخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْنَ فَأَشَارَ إِلَىٰ بَى قُرْيُفِلَةَ فَأَكْامُ

عِمْرانُ النَّفَادُ عَنْ يُحْتِى بْنَ أَبِي كَشْهِرِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ طابِرِ بْنِ عَنْدِ اللهِ وَعَنَاللهُ عَنْهُما انَّ النِّيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِنَّ عَلِيهِ فِي الْحَلُوفِ فِى غَرْوَةِ السَّلْسِةِ غَرْوَةِ ذَاتِ الرَّفَاعِ هِ وَقَالَ ابْنُ عَنْبِاسِ صَلَّى الشَّيْءُ صَلَّى اللهُ تَعْلَيْهِ وَسَمَّرَ مَنْهِى صَلاَةً الْحَوْفِ بِذِي

صَيَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلُوا عَلِي مُحَكِّمِهِ فَرَدَّ الْتُنْجَ إِلَىٰ سَعْدِ قَالَ فَانِّي اَخُرُ فيهمْ اَنْ تُقْتَلَ الْمُقَالِقَةُ وَ اَنْ تُشْمَى النِّسالَة وَالذُّرِّيَّةُ وَاَنْ تَقْسَمُ امْوا لَهُمْ ﴿ قَالَ هِشَامُ فَأَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا أَنَّ سَعْداً قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ مَنْكُمُ ٱ لَّهُ لَيْسَ اَحَدُ اَحَتَّ إِلَى آنَ أَجَاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ قَوْمَ كَذَّبُوا رَسُولَكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآخْرَ جُوهُ تولهرسواك وفيالمتن الصري المشكول اللُّهُمَّ فَالِّيِّي ٱظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَمْتَ الْحَرْبَ بَيِّنًّا وَبَيْهُمْ فَإِنْ كَانَ بَقِي مِنْ حَرْب رسولالله قُرَ يْشِ شَيْ قَا بْقِي لَهُ حَتَّى أَجْاهِدَهُمْ فِكَ وَإِنْ كُنْتَ وَضَمْتَ الْزَبَ فَالْجُرُهَا قوله فالجرها أي حراحته وقدكادت وَآجْمَلْ مَوْتِي فِهِا فَافْخَرَتْ مِنْ لَبَتِهِ فَلَمْ يَرْعَهُمْ وَفِي الْمُسْجِيدِ خَيْمَةُ مِنْ بَيْ غِفاد أفرتبرأ إِلاَّ الدَّمْ يَسَيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَاآهُلَ الْحَيْمَةِ مَا هَذَا الَّذَى يَأْتِنَا مِنْ قِبَلِكُمْ فَإِذَا سَعْتُ قوله فالخميرت من لته أى من موضع يَفْذُوجُوحُهُ دَمَا فَأَتَ مِنْهَا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَذْتُنَا الْحَيَّالُجُ بْنُ مِنْهَال أَخْبَرَ فَاشْفَيَةُ القلادة منصدره قوله فات منيا أي من تلك الجراحــة اه لِمَسَّانَ يَوْمَ قُرَ يُطَةً أَهْجُهُمْ أَوْهَا جِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَمَكَ ﴿ وَذَٰادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَلْمَالَ محارب جاعة من عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتِ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ المر يتمز بالاضافة بعضهامن بعض أفاده الشارح غَـزْوَةٍ ذَاتِ الرِّتَّاعِ وَهْيَ غَرْوَةُ مُخَارِبِ خَصَفَةً مِنْ بَني ثَمْلَبَة مِنْ غَطَفَالَ فَنَزَلَ نَحْلاً وَهْيَ بِمْدَ خَيْرَ لِأَنَّ أَيَا مُولِي إِنَّا يَعْدَخَيْرَ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءً أَخْبَرَنَّا

ای آساز

قَرَ دَوَ قَالَ كِكُرُ بْنُسَوْادَةَ حَدَّتَى زيادُ بْنُ نَافِعِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ جابِراً حَدَّبُهُمْ قَالَ إِلنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِمْ يَوْمَ مُخارِبِ وَثَمَلَيْةً ﴿ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ سَمِمْتُ انَ سَمِوْتُ جَابِراً خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ ذَاتِ الرِّفَاعِ مِنْ نَخُلِ فَأَقِيَ جَمْهَا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِتَالُ وَآخَافَ النَّاسُ بَمْضُهُمْ بَمْضاً فَصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ رَكْمَتَى الْخَوْفِ ﴿ وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَمَةَ غَرَوْتُ مَعَ النَّبِيّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَوْمَ الْقَرَدِ حِلْرُنَّ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثُنَّا ٱبْو أسامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي غَرْاهٍ وَفَحْنُ فِيسَّةٍ نَفَر يَيْتُنَا بَمِينٌ نَفَقِيهُ فَنَقِيتُ اَ قَدَامُنَا وَنَقَتَ قَدَمَايَ وَسَقَطَتَ اَظْفَادِي فَكُنَّا مَلُثُ عَلِ ٱ دْخُلِنَا الْخِرَقَ فَسُتَيَتْ غَرْوَةَ ذات الرَّقَاعِ لِلْآكُنَّا نَمْصِبُ مِنَ الْجِرَقَ عَلِيَّا رُجُلِنًا ﴿ وَحَدَّثَ ٱبُومُوسَى بِهٰذَا الْحَدِث ثُمَّ كَرَهَ ذٰلِكَ فَالَ مَا كُنْتُ اَصْنَعُ بِأَنْ اَذْكُرَهُ كَأَنَّهُ كَرَهَ اَنْ يَكُونَ شَقْ ابْن خَوَّات عَمَّنْ شَهِدَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرَّفَاعِ صَلَّى صَلاَّةَ الْخَوْفِ ٱنَّ طَائِفَةَ صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةً وُجَاهَ الْمَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ زَكَمَةً ئُمَّ قَيَتَ قَائِمًا وَاتَّكُوا لِأَنْفُسِهِمْ ثُمَّ ٱلْصَرَفُوا فَصَقُّوا وُجَاهَ الْمَدُقُ وَجَاءَت الطَّائِفَةُ لْأَخْرَىٰ فَصَلَّىٰ بِهِمُ الَّ كَمَّةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاَّتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جَالِساً وَٱتَّمُوا لِأَنْفُسِهِمْ لَّمَ بِهِمْ ﴿ وَقَالَ مُعَادُّ حَدَّثُنا هِشَامُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغَلْ فَذَ كَرَ صَلاَّةً الْخَوْف قَالَ مَا لِكُ وَذَٰلِكَ ٱحْسَنُ مَاسِّمِمْتُ فِ صَلاَةِ الْخَوْفِ ﴿ تَابَعُهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ ٱنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نَحَمَّدٍ حَدَّثَهُ صَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي غَرْوَةِ بَنِي أَغْار حَدُّرْمًا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَحْيَ بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّالُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَادِيّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِح ابْنِ خَوَّاتِ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثَّمَةً قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ الْقِيشَلَةِ وَطَأَ ثِفَةٌ مِنْهُمْ

الاعتقاب الشاوب فیالرکوب قولمفنقیت آیرقت و تخر"قت و ذلك لمشیهم حفاة قوله نصب وروری تعصب من التغیل

قولەوجەالىدۇ"أى ىحانىيم ومواجھىم والوجاءېكسرالواو وشىمها (عینی)

مَمَهُ وَطَائِفَةُ مِنْ قِبَلِ الْعَدُو وُجُوهُهُمْ إِلَى الْعَدُةِ فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَمَّهُ رَكْمَةٌ ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَرْكُنُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكَفَةً وَلِنَسْجِدُونَ سَجْدَتَيْنِ فِي مَكَانِهِمْ ثُمَّ يَذْهَبُ هٰؤُلاءِ إِلَىٰ مَقَامَ أُولَٰئِكَ فَيَحِيءُ أُولَٰئِكَ فَيَرْكُمُ بِهِمْ رَكَمَةً فَلَهُ يُثَنَانَ ثُمَّ يُرَكُمُونَ وَيَسْمِيُدُونَ سَعِندَتَيْن حَدُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَّا يَعْنى عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّخْن بْن الْتَاسِمِ عَنْ أَبِهِ عَنْ صَالِحُ بْن خَوَّات عَنْ سَهَل بْن أَبِي حَثْمَةَ عَنَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ مِنْ مُعَمِّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّتَي ابْنُ أَبِي خَاذِم عَنْ يَحْلِي سَمِعَ الْقَاسِم أَخْبَرَ فِي صَالِحُ مُنْ خَوَّات عَنْ سَهِل حَدَّثَهُ قَوْلَهُ حِذْمُنَ اَبُوالْمَانِ قَالَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سُسَالِمُ أَنَّ ابْنَ ثَمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ غَرَوْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَوَازَيْنَا الْمَدُوَّ فَصَافَفْنَا كَمُهُ حَدُمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَا مَمْرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن عُرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّائِفَةُ الْأُخْرِي مُواحِهَةُ الْمَدُوِّ ثُمَّ انْصَرَفُوا فَقَامُوا فيمَقَامِ أَصَابِهِمْ فَجَلَا أُولِيَّكَ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْمَةٌ ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هُوُّ لا ءِ فَقَضَوْ ارَكْمَتُهُمْ وَقَامَ هُوُّ لا ءِ فَقَضُوْ ارَكْمَتُهُمْ حَدُّمُنَا ۚ أَبُو الْنَمَانَ حَدَّثَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهُمِي قَالَ حَدَّثَنِي سِنَانُ وَٱبُوسَلَةً اَنَّ جَابِراً اَخْبَرَ اَنَّهُ غَرْا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ حَ*دُّن*ًا اِسْمُعيلُ حَدَّثَى اَخى عَنْ سُلَمُالَ عَنْ مُحَكَّدِ بْنِ أَبِي عَنِي عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ سِأْلِنِ بْنِ أَبِ سِأْلِم الدُّوَّلِيّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَرِٰ امْعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبْلَ نَجْدٍ فَكُلَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَفَلَ مَعَهُ فَأَ دْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فَى وَادَكَثِيرِ الْمِضَاءِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْمِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّحَرِ وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ قَالَ خِارٌ فَهِيًّا تَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُونًا فَجَشَّاهُ فَإِذَا عِنْدَهُ آعْرًا بِيُّ جَالِسٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هٰذَا

القائلة شدة الحر" والعضاء شجرله شوك

أخة أطالسنبسله ه صلتاً معناه محرداً قدسمت منىما قبل في ابان مورصرف قوله وللقوم ركمتين و لايي ذر" ركمتان

من غده اه

وعدم صرفه

ذكره الشارح

أَخْتَرَ طَاسَيْنِي وَا نَا نَائِمُ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِي يِدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مَنْ يَتَعُكَ مِنْ قُلْتُ لَهُ اللَّهُ وَهَا هُوَ ذَا خِالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُناقِبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَقَالَ آبَانُ حَدَّثُنَا يَحْيَ بْنُ أَفِي كُسْرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاتِ الرَّقَاءِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلَىٰ شَحَرَةٍ ظَلِيلَةٍ تُرَكْنَاهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . فِهَاءَ ذَجُلُ مِنَ الْمُشْرِ كَينَ وَسَيْفُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّحِرَةِ فَاخْتَرَ طَهُ فَقَالَ لَهُ تَخَافُني فَقَالَ لَا قَالَ فَنْ يَمْعُكَ مِنْ قَالَ اللهُ فَتَهَذَّدَهُ أَصْحَابُ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَقْتَمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَلَّى بِطَائِفَةٍ رَكُلْمِتَيْن ثُمَّ تَأَخَّرُوا وَصَلَّم بِالطَّاثِفَةِ الْأُخْرَىٰ زَكْمَتَيْنَ وَكَانَ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱذْبَعْ وَلِفَوْمٍ رَكْمَتَيْنِ ﴿ وَقَالَ مُسَدَّدُ عَنْ أَي عَوْالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ اسْمُ الرَّجُلِ عَوْ رَثُ بْنُ الْحَرِثِ وَقَاتَلَ فيها مُخارِب خَصَفَةً ۞ وَقَالَ ٱبْوَالزُّ بَهْرَ عَنْ جَايِرَكُنَّا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَلْ فَصَلَّى الْخَوْفَ وَقَالَ ٱبْوَهُمَ يْرَةَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْوَةً نَجْدٍ صَلاّةً الْخُوْف وَ اِنْمَالِمَاءَ أَبُوهُمَ يُرَةً إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْيَامَ خَيْبَرَ عَلِمِ خَرْوَةٍ بَنِي الْمُصْعَلِق مِنْ خُزاعَةً وَهِي خَرْوَةُ الْمُرَيْسِيمِ ﴿ قَالَ ابْنُ إِسْحَقَ وَذَٰ لِكَ سَنَةَ سِتَ وَقَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً سَنَةً أَدْ بَيعِ ﴿ وَقَالَ النَّمْانُ بْنُ دَاشِيدِ عَنِ الرُّهْمِ يَ كَانَ حَدِيثُ الْإِفْكِ فِ غَرْوَةِ الْمُرَيْسِيعِ حَدَّمُنَا فَتَيْنِيَةُ بْنُ سَمِدِ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِ لَ بْنُ جَمْفَر عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّخْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَ بْنِ حَبّْ إِنَّ عَن ابْن مُحَيْر يز ٱلَّهُ قَالَ دَخَلْتُ أَلْسُعِبَ فَرَأَيْتُ أَبَاسَمِيدِ الْخُدْرِيَّ خَلَسْتُ إِلَيْهِ فَسَأْ لُنَّهُ عَن الْعَزْل قَالَ ٱبُوسَعِيدِ خَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَرْوَةٍ بَنِي ٱلْمُصْطَلِق فَأَصَبْنا سَبْياً مِنْ سَنِي الْعَزَبِ فَاشْتَهَيْنَا النِّساءَ وَاشْتَدَّتْ عَلَيْنَا الْمُزْيَةُ وَاحْبَيْنَا الْعُزْلَ غَأْرَدْنَا اَنْ نَنْزِلَ وَقُلْنَا نَنْزِلُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۚ بَثِنَ ٱطْهُرِينَا قَبْلَ أَنْ نَسْأً لَهُ فَسَأَ لْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْمَلُوا مَامِنْ نَسَمَة كَأْيْنَةِ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ اللَّهُ وَهَى كَائِنَةُ حَ**دْرُنَا** خَفُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَغَمُرُ

قولد وأحمنا العزل خوفآ منالاستيلاد المانع من البيع قاله الشار ح

عَنِ الزُّهْرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ خِابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ غَرَ وْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَرْوَةَ نَجْدِ فَكَمَا اَدْرَكَتْهُ الْقَائِلَةُ وَهْوَ فِىوَادَّكَثْمِر الْمِضَاءِ فَنَزَلَ تَحْتَ شَحِرَةٍ وَاسْتَطَلَّ بِهَا وَعَلَّقَ سَيْقَهُ فَتَقَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّحَرِ يَسْتَظِلُّونَ وَبَيْنًا نَحْنُ كَذْلِكَ إِذْ دَعْانًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبِّنَّا فَإِذْا أَعْرِ النِّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذَا ٱ تَانِي وَا نَا نَاجُمُ فَاخْتَرَطَ سَيْفِي فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فَاتِمْ عَلَى رَأْسِي نَحْتَرَ طُسَيْفِي صَلْتًا قَالُ مَنْ يَنْفَكَ مِنَّى قُلْتُ اللَّهُ فَشَامَهُ ثُمَّ قَمَدَ فَهُوَ هَٰذَا قَالَ وَلَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى لَا سِبُ عَنْ وَوَ آغَاد حَدُمْ الدَّمُ عَدَّ تَنَا إِنْ أَي دَثْ حَدَّثُنَا عُفَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن سُراقَةَ عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيّ قَالَ رَأْ يْتُ النّيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةِ آغَادِ يُصَلِّي عَلَىٰ دَاحِلَتِهِ مُتَوَجِّها قِبَلَ ٱلْمُشْرِق مُتَطَوِّها ۖ بُ حَدِيث الإِفْكِ ﴿ وَالإَفْكُ بَنْزَلَةِ النَّهِينِ وَالَّهَينِ يُعْالُ إِنْكُمْمُ وَافْكُهُمْ وَاَفَكُهُمْ فَنَ قَالَ اَقْكَهُمْ يَقُولُ ضَرَفَهُمْ عَنِ الْآيَانِ وَكَذَبَهُمْ كَمَا قَالَ يُؤْفَكُ عَنَّهُ مَنْ أَفِكَ يُصْرَفُ عَنْهُ مَنْ صُرفَ حَدَّرُنُوا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدُ إِنْ الْمُسَيِّف وَعَلْقَمَةُ إِنْ وَقَاصٍ وَعَبَيدُ اللهِ بِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةً بْنِ مَسْعُود عَنْ غَالِشَةَ رَضِي اللهُ عُمَّا زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَمَا الهُلُ الإفك مالْأَلُوا وَكُنَّهُمْ حَدَّثَىٰ طَا يَفَةً مِنْ حَديثِهَا وَبَعْضُهُمْ كَأَنَ ٱوْعَىٰ لِحَديثِهَا مِنْ بَعْضِ وَا أُنْبَتَ لَهُ ٱقْتِصَاصاً وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ رَجُلِ مِنْهُمُ الْلَدِيثَ الَّذِي حَدَّثَى عَنْ عْلِيْشَةَ وَيَسْضُ حَديثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً وَإِنْ كَأَنَ بَعْضُهُمْ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ قَالُوا قَالَتْ عَائِشَةُ كَاٰنَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَذَا دَسَفَوا ٱ قُرَعَ بَيْنَ ازْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَبَ سَعْمُها خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عْالِيشَةُ فَاقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَرْوَةٍ غَرْ الهَا نَقَرَ بَهِ فِهَا سَهْ مِي فَقَرَجْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُعْدَمَا أَنْزِلَ أَلْجُهَاكِ فَكُنْتُ أَحْلُ فِي هَوْدَجِي وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى

قوله مخترط سمبنی و فی بعض النسخ مخترط صلتاً بإسقاط سنة

سىفى قوله فشامه أي غده و نقال شام السف اذا سله فهو من الاضداد اه قوله والافك بكسر الهمزة وفتمهسا مع سكون الفاء فيهما وقوله النجس والنجس بكسر النون وسكون الجيم في الاولى و بقنيمهما في الثانية وقولد افكهم بكسير الهمزة في الاولى و قصها في الثانسة و سكون الفاء فيهما وبفتم الغمزة والفاء في الثالثة وتولد فين قال افكهم بفتحات

أفاده الشارح

عطف على خبركان( اقتصاماً ) -

(ظفار ) كحضار مدينة باليمبر

و الم

إذا فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَرَْوَتِهِ بِلْكَ وَقَفَلَ دَنَوْنَا مِنَ الْمُدينَةِ فَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِبْلِ فَقْمَتُ حِبِنَ آذَنُوا بِالرَّحِبِلِ فَنَشَيْتُ حَتَّى جَاوَدْتُ الْمَلِيَّ فَلاَّ فَصَيْتُ شَافْى اَقْبَلْتُ إِلَى رَخِي فَلَسَنْ صَدْرى فَارْنَا عِقْدُلِى مِنْ جَزْعِ طَلَارِ قَدِ اَفْقَطِمْ فَرَحِمْتُ فَا ثَفَيْتُ عِنْدى خَفْسَنِ البِّنْاؤُهُ فَالْتُ وَقَمْلَ الرَّافُظُ الَّذِينَ

عَا فَصَيْتُ سَا فِي قَدِيثَ مِنْ الْمَسْتُ عِمْدِي خَلِسَتِي الْبِفَاقُ فَالِّتُ وَاقْبَلِ الرَّهُطُ الَّذِينَ كَافُوا يُرْعِلُونِي فَاحْمَلُوا هَوْ دَجِي فَرَخُلُوهُ عَلَىٰ سِهِي اللَّهِ كَمْتُ الْاَكْبُ عَلَيْهِ وَهُمْ كَافُوا يُرْعِلُونِي فَاحْمَلُوا هَوْ دَجِي فَرَخُلُوهُ عَلَىٰ سِهِي اللَّهِ كَمْتُ الْاَكِمُ عَلَيْهِ وَهُمْ يُحْسِبُونَ أَنْهِ فِي وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ فِضَافاً لَمْ يَهْبُلُنَ وَلَمْ يَشْمُنَ اللَّهِمُ إِنَّا كُلْنَ الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّعَالِم فَلَمْ يَسَتَشْكِر الْقَوْمُ خِفَّةً الْمُودَجِ حِينَ زَفَعُوهُ وَ تَعْلُوهُ وَكُنْتُ

المُلفَةُ مِنَ الظَّمَامِ قَلْ يَسْتَذَكِرِ القَّوْمُ خِفَّة الْهَرَوْجِ حِبْنَ وَفَهُوهُ وَ حَلَوْهُ وَكُلْتُ جارِيةً حَدِيثَةَ التينِّ فَبَسُوا الْجُلَلَ فَسَارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِى بَهْدَ مَااسَّتَمَّ الْجَيْثُ فِيَّةُ مُنَازِهُمْ وَلِيْسَ بِبَالِيْهُمْ داعِ وَلاَ عَبِسُ فَنَيْمَتُ مَنْولِيالَّذِي كُنْتُ بِهِ وَطَنْتُتُ اَمَّهُمْ سَيَفَقِدُونِ فَيْرْجِمُونَ إِلِيَّ فَبَيْنًا أَنَا جَالِسَةً فِى مَنْولِي عَلَيْتُنِي عَنِي فَغِيتُ وَكَانَ صَفُوانُ بِنُ الْمُقَالِ السَّلِي فُحَمَّ الذَّكُونِيُ مِنْ وَدَاهِ الْجَيْشِ فَأَسْتَجَعِنْدَ مَنْولِي قَرَاق

سُوادَ الْسِلَانِ الْوَجْ فَسَرَ فَنِي حَبِلُ رَآنِي وَكَانَ دَآنِي قَبْلَ الْجِلَابِ فَاسْتَيْتَقُلْتُ بِالْسُيْرْ لِجَاعِهِ حِينَ عَرَافِي نَقَيْرَ ثُنَّ وَجْهِي جِلِلْهِ وَوَاللهِ مَا تَكَمَّلُنا يَكِيَامَةٍ وَلاَسَمِثُ مِنْهُ كَلِّهُ غَيْرَ اسْتِوْجَاعِهِ وَهُولِي مَنِّي أَلْخَ رَاجِلَتُهُ فَوَعِلَ عَلْ يَوِهَا فَقُمْتُ إِيَّهَا فَرَكِبُهُمْ

فَاتَفَلَنَ يَهُودُ فِي الْأَجِلَةَ حَتَى اَ يَتَا الْجَلِيْسُ مُوخِرِينَ فِي نَحْرِ الطَّهِرَةَ وَهُمْ ثُرُولُ فَالْتَ فَهَلْكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ اللَّهِ يَوَلَى كِبْرَ الْأَفْكِ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَنِى ابْنُ سَلُولَ ﴿ فَالَ عَرْوَةُ أُخِرِثُ اللَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَكَتّبُ بِهِ عِنْدُهُ فَيْتِرُّهُ وَيَشَيِّمُهُ وَيَسْتَوْشِهِ وَقُالَ عَرْوَةً يُسْعَلَمُ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِي يَشِعَلُ إِنَّى اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلْمَهُ كُمَا قُالَ اللهُ اللهُ وَمُعَلِّمُ اللهُ عَصْبَةً كَمَا قَالَ اللهُ

تَعْالَىٰ دَاِنَّ كُِنْرَ ذَٰلِكَ يُعْالُ عَبْدُ اللهِٰ بَنُ أَنَّى ابْنُ سَلُولَ قَالَ عُرْوَهُ كَانَتْ عَالِشَةُ تَكْرَهُ أَنْ يُسَتَّ عِنْدَهَا حَسْنُ وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّهِ عَالَ تَكْرَهُ أَنْ يُسَتَّ عِنْدَهَا كَمْنَانُ وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّهِ عَالَىٰ

قوله دنونا و روی ودنونا بزیادة الماطف وهواحس وجواب اذا قوله آذن أی أعلم اه

قوله برحلوني بهذا الضبط ويجهوز قتح التحتية وسكون الراء و فتح الحاء و روى قط الحاء و روى المستوان الحاء التحتية المستوان التحتية المستوان التحتية المستوان التحتية المستوان التحتية و ركب المستوان المستدية و ركب المستد

قوله موضرين أى الوغرة داخلين في الوغرة وهي شدة الحرّ وعبر النشأ الجمع موضع التشدة (شارع) وقول كافال الله المالي في سورة النور المناف عسبة مكم الأفك عسبة مكر ذلك المرتاس المر

فَانَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي ۞ لِمِرْضِ مُحَدِّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ

بضم الكاف وكسرها أيوان متولى معظمه (شارس)

( قالت )

(اشكت ) مرست ) رمست ) مرست ( بيض ) بوحمق مرابه وأرابه اذا أوجمه و شككه و روى بقضين ) الوقق ( الله ) بالمغال المناسبة ال

عَلَدَ - عَالَمْهُةُ فَقَدِهُ مَنَا لَكِدِينَةَ فَاشْتُكُنتُ حِينَ قَدِمْتُ شَعْدٍ ٱوَالنَّاسُ نُفضُو زَفي قَول أَصْمَاكِ الْاِفْكِ لِا أَشْئُرُ بِشَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ وَهُوَ يَرِيبُنِي فِي وَجَبِي أَنِّي لَا أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّفَافَ الَّذِي كُنْتُ ٱدَىٰ مِنْهُ حَنَّ أَسْتَكَى إِنَّمَا قِيَلَ ٱلْمُناصِعِ وَكَانَ مُثَبَّرَ ذَنَا وَكُنَّا لأَنَخُرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِلَىٰ لَيْل وَذَٰلِكَ قَبْلَ اَنْ نَتَّخِذَ الْكُنُف قَرِيباً مِنْ يُنُوبِنا قَالَتْ وَأَحْرُناْ أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرْيَةِ قِبَلَ الْغَائِطِ وَ كُنَّا نَتَأَ ذَّى بِالْكُنُف أَنْ نَعْيِذَهَا عِنْدَ بَيُو يَنَاقَالَتَ فَانْطَلَقْتُ أَنَّا وَأَمُّ مِسْطَهِ وَفَى آبْنَةُ أَن رُهْرِ بَنِ الْمُقَالِبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ وَأَهُمَا بِنْتُ صَفْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِ بَكْرِ العيِّذيق وَانْهُا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِعَبَّاد بْنِ الْمُقَلِبِ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْنَجِ فِيَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أَمُّ مِسْطَحِ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَيْسَ مِسْطَحُ فَقُلْتُ لَمَا يُسْنَ ما أَمُّك الشِّينَ رَجُلا شَهدَ بَدْراً فَقَالَتْ أَيْ مَثْنَاهُ وَلَمْ شَمْى ماقَالَ قَالَتْ وَقُلْتُ مَاقَالَ فَأَخْبَرَ ثَني مَقُول آهل الإفْكِ قَالَتْ فَاذْ دَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضى فَكَمَّ وَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّم ثُمَّ قال كَيْف تَكُمْ فَقُلْتُ لَهُ ٱ تَأْذَنُ لِي ٱنْ آتَىۤ ٱ بَوَىَّ قَالَتْ وَأُدِيدُ ٱنْ ٱسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِ مَا قَالَتْ فَأَ ذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَقُلْتُ لأَتِي الْمَثَّاهُ مَا فَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ إِنْبَيَّةُ هُوِّ فِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّا كَأَنَّ آمْرَأَهُ قَطُّ وَضِيَّةٌ عِنْدَرَجُل يُحِيُّهُا لَهَا ضَرَائِرُ إِلا كَثَّرُنَ عَلَيْهَا فَالَتْ فَقُلْتُ سُخِانَ اللَّهِ أَوَلَقَدْ تَحَدَّثُ النَّاسُ بَهٰذَا قَالَتْ فَيَكَنِثُ يَلِكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لأَيْرُ قَالَى دَمْعُ وَلا أَكَتَّيلُ بَنُومُ ثُمَّ أَصْبَحْتُ ٱ بَكِي فَالَتْ وَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىَّ بْنَ أَبِ طَالِبِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأُسَامَةَ بْنُ زَيْدٍ حِينَ آسَتُلْبَتُ الْوَحْيُ يَسْأَلُّهُمَا وَيَسْتَشعِرُهُما في فِراق آهْلِو فَالَّتْ فَأَمَّا أَسَامَةٌ فَأَشَارَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْلِهِ

لوجهه قوله أى هتناه بهذا الضبط و قد تقتم النسبط و قد تقتم الاخيرة قتم و تسلم و منا الفلم النساء ومناه ياهذه ومناه ياهذه قوله وضيئة أن

قولدتمس بكسر العين

وفقعها أيك

نولد الا كثرن أي وبروى اكثرن أي القول الردئ عليها قولد لابرقاً أي لا بنقطع اه من السين

حسنة جيلة

ي أعيا به

وَبِالَّذِي يَتِمَرُ لَمُهُمْ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ ٱلسَّامَةُ اَهْلُكَ وَلاَنْشَارُ اللَّاخَيْرَا وَٱمَّاعَلَى فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُعْمَيِّن اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّسِاءُ سِواها كَثْرُ وَسَلِ الْجَارِيَّةَ تَصْدُفْكَ قَالَتْ فَمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةً فَقَالَ أَى بَرِيرَةً هَلْ رَأَيْت مِنْ شَيْ يَرِيبُكِ فَالَتْ لهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ مَارَأَ يْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُ اَغْمِصُهُ غَيْرَا أَمَّالْجَارِيَّةُ حَديثَةُ السِّنِّ نَنْامُ عَنْ تَجَينِ اَهْلِهَا فَنَأْ تِىالنَّاحِنُ فَتَأْ كُلُهُ فَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَمْذُوَ مِنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَفَّ وَهُوَ عَلَى الْمُنْيَرَ فَقَالَ يَامَشَمَرَ الْمُشْلِينَ مَنْ يَعْذِرُ فِي مِنْ دَجُلِ قَدْ بَلَغَي عَنْهُ آذَاهُ فِي آهْلِي وَاللَّهِ مَاعَلِتُ عَلِي آهُ إِلاَّ خَيْراً وَلَقَدْ ذَكُرُوا وَجُلاَّ مَاعَلِتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْراً وَمَا يَدْخُلُ عَا ٰ إِهْلِي اللَّهُ مَنِي فَقَامَ سَمَّدُ بْنُ مُعَادَ آخُو بَنِي عَبْدِ الْاَشْهَلِ فَقَالَ آنَا يارَسُولَ اللهِ آغذِدُكَ فَإِنْ كَأْنَ مِنَ الْاَوْسِ ضَرَبْتُ عُنُقَهُ وَ إِنْ كَأَنَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْدَجِ آخرَتُنَا فَفَمَنْنَا آخرَكَ فَالَتْ فَعَامَ رَجُل مِنَ الْخَزْرِجِ وَكَانَتِ أَمُّ حَسَّانَ بَنْتَ عَتِهِ مِنْ فَخِذِهِ وَهُوَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَ سَيِّدُ الْخُزْرَجِ قَالَتْ وَكَاٰنَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلًا طلياً وَلَكِن احْتَمَلَتُهُ الْحَيَيَّةُ فَقَالَ لِسَمْدِ كَذَبْتَ لَمَرُ اللهِ لاَ تَقْتُلُهُ وَلا تَقْدُدُ عَلى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ مِنْ رَهْعِلْكَ مَا اَخْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ فَعَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُفَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ عَمّ سَمْدِ فَقَالَ لِسَسْعَدِ بْن عُبَادَةً كَذَبْتَ لَهُمْ اللهِ لَتَقْتُلَةً فَإِمَّكَ مُنْافِقٌ تُجَادلُ عَن ا كُنَافِقِينَ قَالَتْ قَثَارَ اخْلِيَّانِ الْاَوْسُ وَاخْفَرْدَجُ حَتَّى حَمُّوا اَنْ يَسْتَبَلُوا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمُ عَلَى الْمُنْبَرِ قَالَتْ فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ كُلَّةُ لَا يَرْقَأَلَى دَمْمُ وَلا آكُنَيْلُ بِنُومِ فَالَتْ وَآصْبَحَ آبَواى عِنْدى وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَيْن وَيَوْماً لا يُرْقَأُل دَمْمُ وَلِا أَكْتَمِلُ بِنَوْمٍ حَتَّى إِنِّي لَا ظُلُّ أَنَّ الْبِكَاءَ فَالِقُ كَبِدِي فَبَيْتًا أَبُواْيَ لْبِالِسَانِ عِنْدِي وَا مَا أَبَكِي فَاستًا ذَنَتْ عَلَى ٱمْرَأَةُ مِنَ الْأَضْادِ فَأَدْنْتُ لَهَا كَفَلَسَت تَبْكِي مَعِي قَالَتْ فَبَيْنَا عَمْنُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا

النماجن ما یأ نف البیوت من الشاء دواجن دواجن قوله فاستمدرای وصناء من بقوم بمنری ان کافأنه علی تجم فعاله ولا یلومنی او مین بنصری اه عین بنصری اه عین التحمل القسطالای قلس دمي أي انقطع

سَدَّ أَثْمَةَ حَلَمَ إِقَالَتْ وَلَمْ يَخِلَتْ عِنْدى مُثْذُقلَ مَاقِلَ قَبْلَهَا وَقَدْ لَبَثَ شَهْراً لأيُوحِي إِلَيْهِ فِشَأْنِي بِثَنِي قَالَتْ فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ جَلَسَ ثُمّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ يَاعَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَىٰعَنْكَ كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيُبَرِّ أَكِ اللهُ ُ وَ إِنْ كُنْتُ ٱلْمُرْتِ بِذُنْبِ فَاسْتَغْفِرِي اللَّهُ وَتُوبِي إِلَيْهِ فَإِنَّ الْمُبْدَ إِذَا آغَتَرَفَ ثُمَّ آناب تَاكَ اللهُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَكَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْهِي حَتَّى مَا أَحِسُ مِنْهُ قَطْرَةٌ قَقُلْتُ لِأَبِي آجِتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنى فهأ قَالَ فَقَالَ أَنِي وَاللَّهِ مَا اَدْرِي مَا اَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُلْتُ لِأَتَى آجيبي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا قَالَ قَالَتْ أَتَّى وَاللَّهِ مَا أَذْدى مَا أَقُولُ لِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقُلْتُ وَأَ نَا ۚ جَادِيَةُ حَدِثَةُ السِّينَ لِأَاقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنَ كَثيراً إِنّى وَاللّهِ لَقَدْ عَلَتُ لَقَدْ سَمَعْتُمْ هَٰذَا الْحَدَ مِنْ حَتَّى اسْتَقَرَّ فِي ٱ نَفْسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ قَلَوْنُ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيَّةٌ لَا نُصُدِّيقُونِي وَلَئِنِا عَتَرَفْتُ لَكُمْ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ ۚ يَفَارُ انِّي مِنْهُ بَريَّةُ لَتُصَدِّفُنَّى فَوَ اللَّهِ لَا أَعِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَمَا يُوسُفَ حِنَ قَالَ فَصَبْرٌ جَمِلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلِي مُاتَّصِفُونَ ثُمَّ تَحَوَّلْتُ فَاصْطَحِمَتُ عَلَىٰ فِرْ اشْى وَاللهُ ۚ يَعْلَمُ ۚ أَنَّى حِينَيْذِ بَرِيَّةٌ وَانَّ اللهُ مُبَرِّئُي بَيْرِاءَتِي وَلٰكِينَ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ مُثْوَلٌ فِصْأَ فِي وَخياً يُتْلِي لَشَأْ فِي فَنْهُ عِي كَاٰنَ اَحْقَرَ مِنْ اَنْ يَتَكَلَّمُ اللهُ فِيَّ بَأْصْرِ وَلَكِينَ كُنْتُ اَدْجُو اَنْ يَرِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّوْم رُوّْيَا 'يَبَرَّ ثَنىاللهُ بِهَا فَوَاللهِ مَا ذَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْبُلِسَهُ وَلأَخَرَجَ اَحَدُ مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَزْلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْ خُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ الْعَرَقُ مِثْلُ الْجَان وَهُوَ في يَوْم شَاتِ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَيْهِ قَالَتْ فَسُرّى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرُ وَهُو يَضْحَكُ فَكَأَنَتْ أَوَّلَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ مِنَا أَنْ قَالَ يَاعَائِشَةُ أَمَّا اللهُ فَقَدَ بَرَّ أَك فَالَتْ فَقَالَتْ لِي أَتِي قُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ لأَوَّاللَّهِ لأَا قُومُ إِلَيْهِ فَانِّي لأَاحْمَهُ إلّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَالَتَ وَٱ تَزَلَ اللَّهُ تَمَالَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لِجاؤًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةً مِنْكُمُ الْمَشْرَ الآيات

البرحاء الشدة والتحدر الانسباب والنزول وروى ليحدروا لمحان اللؤلؤ وقوله فسرسى أى فكشف وازيل

لْمُمَّ ٱ نُوْلَ اللهُ تُعَالَىٰ هٰذَا فِ بَرَامَتِي قَالَ أَبُو بَكُر الصِّيدِيقُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ بْن أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لَا أَنْهِنُّ عَلَىٰ مِسْطَحِ شَيًّا أَبَداً بَهْدَ الذي قالَ لِمائِشَةً مَاقَالَ فَأَثْرَلَ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحيمُ قَالَ اَ بُو بَكْرِ الصِّدِّيقُ بَلِيْ وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِتُّ أَنْ يَنْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَمَ إِلَىٰ مِسْطَحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُتْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لأَا تَرْعُهامِنْهُ اَ يَداً ﴿ قَالَتْ عَالِشَهُ وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ زَيْنَ بِنْتَ جَعْشِ عَنْ أَمْرِى فَقَالَ لِرَيْفَ مَاذَا عَلِت أَوْ رَأَيْتِ فَقَالَتَ يَارَسُولَ اللهِ أَحْمِي شَفِي وَبَصَرِي وَاللهِ مَا عَلِتُ اللَّهِ خَيْرًا قَالَتْ عْائِشَةُ وَهْىَ الَّتِي كَأْنَتْ تَسْلَمينِي مِنْ آذَوْاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَصَمَهَا اللهُ ۗ وَالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَلِيقَتْ أَخَمُّنا حَنَةً تُخارِبُ لَمَا فَهَلَكَتْ فَيَنْ هَلَكَ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهابَ فَهٰذَا الَّذَى بَلَغَني مِنْ حَديث هؤُلاْءِ الرَّهْطِ ثُمَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللهِ إِنَّ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ مَاقِيلَ لَيَقُولُ سُجْالَ اللهِ فَوَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ ما كَشَفْتُ مِنْ كَنَف أَثَىٰ قَطُ قَالَتَ ثُمَّ قُيلَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِيسَبِيلِ اللهِ حَدْثَى عَبْدُ اللهِ بِنُ مُحَلِّد قَالَ ٱمْلِي عَلَي هِشَامْ بْنُ يُوسَفَ مِنْ حِفْظِهِ قَالَ أَحْبَرَ لَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ قَالَ لَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْلِلِكِ آ بَلَنْكَ أَنَّ عَلِيًّا كَأَنَ فِيَنْ قَذَفَ طَائِشَةَ قُلْتُ لأُولْكِنْ قَدْ أَخْبَرَنَى دَجُلان مِنْ قَوْمِكَ أَبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْن وَآبُوبَكْر بْنُ عَبْدِالرَّحْنِ بْن الْحَرِثِ اَنَّ عَالِيُّشَةَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمُّمَا كَانَ عَلَى مُسَلِّماً في شَأْنِها فَراجَمُوهُ فَلَمْ يَرْجِمْ وَقَالَ مُسَلِّلًا بِلاشَكِّ فِيهِ وَعَلَيْهِ وَكَانَ فِي أَصْلِ الْمَنْيَةِ وَكُذْبِكَ حَدُّمْنَا مُوسَى بْنُّ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَازْلِ حَدَّثْنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْاَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَنِّي أَمُّ رُومَانَ وَهِيَ أَمُّ عَالشَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ بَيْنَا أَنَا الْمَاعِدَةُ أَنَا وَعَائِشَةُ إِذْ وَكَبَتِ آمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَمَلَ اللَّهُ بِفُلانِ وَفَمَلَ بِمُلان فَقَالَت أُمُّ رُومَانَ وَمَاذَاك قَالَت آنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِثَ قَالَتْ وَمَاذَاك قَالَتَ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ نَمْ قَالَتْ

قوله تسامینی أی تضاهینی وتفاخزنی بجمالها

قوله من كنف ائى أى من سترها وهو كنايةعنعدممقاربته النساء وقدروى أنه كان حصوراً

قوله مسئلًا بكسر اللام المشددة أى ساكنًا ولعموى مسئلًا بفتم اللام من السسلامة من الخوض فيهو لابن المسكن والتسنى مسئلًا كافحالشارح

قولەتىكەت ئەزاد فى رواية غيرابي دُرٌّ به

( تسطلانی )

قولد لاتمسك قوني وبروى لاتصدقوني

(عيني)

در لاتمذروني أي

لاتقلون من المذر (قسطلاني)

وَآيُوبَكُن قَالَتْ نَمْ خَفَّرَتْ مَفْشِيًّا عَلَيْهَا فَأَافَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا ثَمِّي بِالْفِض فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيَاتِهَا فَغَطَّيْتُهَا فَجَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُالَ مَاشَــأَنُ هَذِهِ فَقُلْتُ يْارَسُولَ اللَّهِ أَخَذَتُهَا الْحُنَّى بِأَفِضَ قَالَ فَلَعَلَّ في حَدْيثِ تُحْدِّيثَ قَالَتْ نَتْم فَقَمَدَتْ عَائِشَةُ فَقَالَتْ وَاللَّهِ لَبُنْ حَلَفْتُ لا تُصَدِّقُونِي وَلَيْنْ قُلْتُ لا تَعْذِرُونِي مَثَل وَمَثُلُمُ كَيْمَقُوبَ وَبَيْدِ وَاللَّهُ ٱلْكُسْتَعَالُ عَلِمْ الصِّيفُونَ قَالَتْ وَانْصَرَفَ وَلَمْ يَعْلُ شَيّاً فَأْزُلَ اللهُ عُذْرَهَا قَالَتْ بِحَمْدِ اللهِ لا بِحَمْدِ أَحَدِ وَلا بِحَمْدِكَ مِنْتُونَ يَحْلَى حَدَّثَا وَكِيمُ عَنْ أَفِعِ بْنُ حُمَرَ عَنِ ابْنَ أَبِي مُلَيِّكَةً عَنْ فَالْشِّقَةَ دَضِيَ اللهُ ْ عَمَّا كَأَنَتْ تَقَرَّأُ إِذْ تَلِفُونَهُ قوله لاتمذروني ولايي بِأَلْسِنَتُكُمْ وَتَقُولُ الْوَلْقُ الْكَذِبُ ﴿ قَالَ ابْنُ أَلِيهُ لَلَّكَمَّ وَكَأْنَتُ اعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بذلك لِأَنَّهُ تَرَّلُ فِهَا حِدْمِنا عُمَّانُ بِنُ أَن شَيْبَة حَدَّثَا عَبْدَةُ عَنْ مِشَام عَنْ أَبِهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُتُ حَسَّانَ عِنْدَ طَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ شَبَّةُ فَا لَّهُ كَأْنَ يُافِحُ عَ رُرَسُولِ الله صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا عَ وَقَالَتْ عَائِشَهُ أَسْتًا ذَنَ النَّيَّ صَرَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ في هِجَاءِ

قسوله تلقوله طبط الشارح القاف بأتتشديد وهو سهو والسواب تخفيفها

قوله سست كذا بتشديد الموحدة

والتسبيب المبالفة فيالسة

توله حصانأي عفيقة قولمرزان أى صاحبة الوقار وقولهماتزن أى ماتتهم بريبة أي

قولدغر أرأى حالعة من لحوم العفيقات يمني لاتعتاب الناس قوله و أيّ عدّاب اشد" من العي أي

حَصَانُ رَزْانُ مَا تُزَنُّ بريبَةٍ ۞ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لِحُو مِالْغَوَافِل فَقَالَتْ لَهُ عَالَيْتَةُ لَكِيَّكَ لَسْتَ كَذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَأْذَنِيلَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْكِ وَقَدْ قَالَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظيمُ فَقَالَتْ وَاتَى عَذَابِ آشَدُ مِنَ الْمَدِي قَالَتْ لَهُ إِنَّهُ كَأَنَ يُنافِعُ أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَلِمِيْكِ غَرْوَةِ الْخُدَيْنِيّةِ وَقُولُ اللَّهِ تَمَالَىٰ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْآيَةَ حَدُّرْتُ الْحَالِدُ بْنُ تَخَلِدٍ حَدَّثْنَا سُلَيْمَانُ

الْمُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بَسَبِيقًالَ لَاسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ الشَّعْرَةُ مِنَ الْحَين ﴿

وَ قَالَ مُعَمَّدُ مَدَّمُنا عُثِهَانُ نُنْ فَ قَدِ سَمِعْتُ هِشَاماً عَنْ أَبِهِ قَالَ سَتَسْتُ حَسَّالَ وَكَالَ

مِمَّنَ كَثَّرَ عَلَيْهَا مِرْتُمْي بِشْرُ بْنُ لِحَالِدِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَى عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمَانَ

عَنْ أَبِي الشُّعْنِي عَنْ مَسْرُوق قَالَ دَخَلْنَا عَلِيْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ

ثَابِتٍ يُنْشِدُهَا شِغْراً يُشَبِّتُ بِأَبْيَاتِ لَهُ وَقَالَ

على فرض شمول الآية لحسان والا فهي في الزأبي كاسر

ابْنُ بِلال قَالَ حَدَّ تَى صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنْ عَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ زَيْدِ بْن خالِد رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنًا مَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمَ الْحُدَيْدِيةِ فَاصَابِنًا مَطَلُ ذَاتَ لَيْلَةِ فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبْحَ ثُمَّ ٱقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ اَ تَذْرُونَ مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ آعَلُ فَقَالَ قَالَ اللهُ ٱصْبَحَ مِنْ عِبَادىمُؤْمِنُ بِي وَكَافِرُ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرُّ لَا بَرَحْمَةِ اللَّهِ وَبِرْذَقِ اللَّهِ وَبَفَضْلِ اللَّهِ فَهْوَ مُؤْمِنُ بِي كَأْفِرُ بِالْكُوِّكِ وَأَمَّامَنْ قَالَ مُطِنْ نَا يَغِيرَكُذَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ بِالْكُوكَ كَافِرُ بِي حَدَّثُ مَا مَدْبَهُ بْنُ خَالِدِ حَدَّثُنَا مَاتُم عَنْ قَنَّادَةً اَنَّ انْسَا رَضِي اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ قَالَ آعَكُمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ ٱذْبَعَ مُحَرَكُلُّهُنَّ ف ذى الْقَمْدَةِ إِلاَّ الَّهِ كَانَتْ مَمَ حَجَّتِهِ غُمْرَةً مِنَ الْخُدَيْنِيةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَ ذَى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْجِعْرِ اللَّهِ حَيْثُ قَسَمَ غَالَيْمَ خَيْنِ فَ ذَى الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَمَ حَجَّتِهِ حَذُن السَّعِيدُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّثنا عَلَي بْنُ الْمُنادَك عَنْ يَحْلِي عَنْ عَبْدِ اللهِ إنْ أَى تَنَاوَةَ أَنَّ آبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ آنْطَلَقْنًا مَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَامَ الخَدَيْييَةِ فَأَحْرَهُ أَضَائِهُ وَلَمْ أَحْرِمْ حَذُرْتُ عَبَيْسَدُ اللَّهِ بْنُ مُولِي عَنْ إِسْرَاسْلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمُدُّونَ ٱ نَثُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةَ وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةَ فَتْحًا وَنَحْنُ نَمُدُ ٱلْفَتْحَ بَيْمَةَ الرَّضْوان يَوْمَ الْحَدَيْبِيَةِ كُنَّا مَعَ النّي صَلَّى اللهُ لَّمَ ٱدْبَعَ عَشْرَةَ مِائَّةً وَالْحَدَ يْبِيَّةُ بَثْرُ فَنَرَحْنَاهَا فَلَمْ نَتْرُكُ فِيهَا قَطَرَةً فَبَلَغَ ذْلِكَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّاهَا تَجَلَسَ عَلَىٰ شَفيرِ هَا ثُمَّ دَعَا بِإِنَّاهِ مِنْ مَاهِ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فَيهَا فَتَرَكُنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمَّ إِنَّهَا اَصْدَرَتْنَا مَاشِئْنَا نَحْنُ وَرَكَابُنَا حِيْرَتُومُ فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْخَسَنُ بْنُ مُحَدَّد بْن اغْيَنَ ٱبُوعَلِيّ الْخُرُّالِيُّ حَدَّثُنَا زُهَيْرٌ حَدَّثُنَا آبُو إِسْحَقَ قَالَ آنْبَأَنَا الْبَرَادُ بْنُ عَازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُمْ كَأْفُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ ٱلْفَأ وَاَرْبَعَمِائَةٍ إَوْ ٱكْمَرَ فَنَزَلُوا عَلَىٰ بِبُّرِ فَنَزَحُوهَا فَأَ تَوْاالنَّتِيَ صَلَّىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى

قولد فترحناهاوروی فتزنساها و النزف والنزح واحد وهو اخذالماشيئاً فشيئاً ذكره المبنى الزكاب الابل التي يسار علمها

الْبِثْرَ وَقَمَدَ عَلِيٰ شَفِيرِهَا ثُمَّ قَالَ ٱللَّهِ فِي بِدَلُومِنْ مَا يُهَا فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَ فَلَعَا ثُمَّ دَعُوها سَاعَةً فَأَدْوَوْا أَنْفُسَهُمْ وَرَكَابَهُمْ حَتَّى َانْتَحَلُوا *حَذَّمْنا* يُوسُفُ نُنُعد حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَّيْل حَدَّثُنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَنِييَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَئنَ يَدَيْهِ زَكُوَّةٌ فَتَوَضّأ مِنْهَا ثُمَّ ٱقْبَلَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكُمْ قَالُوا بإرَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا مَا نَتُوصَّأَ بِهِ وَلَا نُشْرَتُ إِلاَّ مَا فِي زَكُو تِكُ فَوَضَعُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَدَهُ فِي الرُّكُوةِ بَجْمَلَ الْمَاءُ يَفُودُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِهِ كَأَمْثُالِ الْمُيُونَ قَالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَشَّأُ الْفَلْتُ لِإِبرِكُمْ كُنُّمُ يَوْمَنِيْقَالَ لَوْكُنَّا مِاتَّهَ ٱلْفَكَكُفَانَا كُنَّا خَسَ عَشْرَة مِأَنَّةً ﴿ حَدُّنُ الصَّلْتُ بْنُ نَحْمَدُ خَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْسَمِيدِ عَنْ قَتَادَةً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبَ بَلَغَنِي أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللهِ كَانَ يَقُولُ كَاثُوا أَدْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً فَقْالَ لِي سَعِيدُ حَدَّثَني لِمَا بُرُ كَانُوا خَسْ عَشْرَةً مِائَّةً الَّذِينُ بْآيِمُوا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ قَالَ ٱبُوهَاوُدَ حَدَّثَنَا قُرَّهُ عَنْ قَتَادَةً ۞ ثَابَمَهُ مُحَدَّبْنُ بَشَارِ حَدَّثُنَا ٱبُودَاوُدَ حَدَّثَنَاشُمْبَهُ حَدَّثَنَا عَلَّى حَدَّثَنَاسُفْيَانُ قَالَ مَمْرٌ وسَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْلِيّةِ ٱنْتُمْ خَيْرُ ٱهْلِ الْأَرْضِ وَكُنَّا ٱلْفَا وَاذْبَهَاتَةٍ وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيُوْمَ لَأَرْيَتُكُمْ مَكَانَ الشَّحِرَةِ ۞ ثَابَعَهُ الْاَعْمَشُ سَمِعَ سُسالِلَّا سَمِعَ لِمَارِدًا ٱلْفَا وَادْبَعَمِاتَةٍ وَفَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ تَمْرُو بْنِ مُرَّةً حَدَّثَنى عَدُاللّهِ بْنُ أَبِي أَوْفِي رَضِي اللهُ عَنْهُمَا كَأَنَ أَصْحَابُ الشَّحِيَرَةِ أَلْفًا وَقُلْمًا لَّهُ وَكَأْنَتُ أَسْلَمُ ثُمُّنَ الْمُهَاجِرِينَ ﴿ تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَا الْبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ حَدُّمُنَا الْبَرَاهِيُ ابْنُ مُوسٰى أَخْبَرَنَا عيسٰى عَنْ اِسْمُميلَ عَنْ قَيْسِ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاساً الْاَسْلَىَّ يَقُولُ وَكَانَ مِنْ أَضِمَا لِهِ الشَّيَرَةِ يُقْبَضُ الصَّالِخُونَ الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ وَتَنْتَى حُمْالَةً ۖ وَالشَّهِ رِلاَ يَمْهُأَ اللهُ بَهِمْ شَيّاً مَرْسًا عَلِي ثِنْ عَدِاللهِ حَدَّثُنَا مُفَيْانُ عَنِ الرُّحْرِيّ

الحفىالة كالحشالة الردئ

عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَدِ بْنَ تَخْرَمَةَ ݣَالْأُخَرَجَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَامَ اللَّهُ يُلِيَّةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِائَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَلَمْ كَانَّ بِنْنِي الْخُلِيْفَةِ قَلَّدَ الْهَدْيُ وَٱشْعَرَهُ وَاخْرَمَ مِنْهَا لَا أَحْصَى كَمْ سَمِيْتُهُ مِنْ سُفْيَانَ حَنَّى سَمِيْتُهُ يَقُولُ لَا ٱحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيّ الْإِشْعَادَ وَالتَّقَلِيدَ فَلاَاذُرِي يَمْنِي مَوْضِعَ الْإِشْعَادِ وَالتَّقْلِيدِ اَ وَالْخَدِيثَ كُلَّةُ حِدْثُنَا الْمَسَنُ بْنُ خَلْفِ حَدَّثَا إِسْحَقُ بْنُ يُوسَفْ عَنْ أَبِي بِشْرِ وَدْقَاءَ عَن إِن أَن يَجِيعِ عَنْ مُجْاهِدِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي لَيْلِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَآهُ وَقَلْهُ يَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ آيُؤْذيكَ هَوْ امُّكَ قَالَ نَمْ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْلِقَ وَهُوَ بِالْخُدَيْمِيةِ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ أَنَّهُمْ يَعِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمِيعَ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّهَ قَأْ نُزَلَ اللهُ ٱلْفِيدْيَةَ فَأْمْرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُطْلِمَ فَرَمَّا ۖ بَيْنَ سِيَّةً مّساكينَ أَوْيُهُدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلاَثَةً أَيَّامِ حَلْمُنَ إِسْمُمِيلُ بَنْعَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَا لِكُ عَنْ ذَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَع مُمَرَّ بْنِ الْحُطَّابِ وَضِي اللهُ عَنْ أَلِي السُّوق فَلِقَتْ ثُمَرَ اصْرَأَةُ شَاتَةٌ فَعَالَتْ يَامِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلَكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيَةً صِفَاداً وَاللَّهِ مَا يُنْحِجُونَ كُرُاهاً وَلاَ لَمُمْ زَرْعُ وَلاَضَرْعُ وَخَشيتُ أَنْ تَأْ كُلَّهُمُ الضَّبُعُ وَا نَا بِنْتُ خُفَاف بْنِ المَاءِ الْفِفَادِيّ وَقَدْ شَهِدَ أَنِي الْخُدَيْيَةَ مَعَ رَسُول اللهِ صَا إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَفَ مَعَهَا مُعَرُّ وَلَمْ يَفِي ثُمَّ قَالَ مَرْحَبًا بنست قريب ثُمَّ أَلْصَرَفَ إلى بَعِيرِ ظَهِيرِ كَأَنْ مَرْ يُوطاً فِي التَّارِ يَخْمَلَ عَلَيْهِ غَرْارَ تَيْنِ مَلَّاهُمْ أَطَعَاماً وَ حَلَ بَيْتُهُمّا نَفَقَةٌ وَيْهَابًا ثُمَّ نَاوَلُمَا يُخِطَامِهِثُمَّ قَالَ ٱقْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْلَى حَتَّى يَأْ تِيَكُرُ اللهُ بِحَيْرِ فَقَالَ دَجُلُ يِا آمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آكَثَرْتَ لَمَا قَالَ عَمَرُ ثَكِيَاتُكَ أُمُّكَ وَاللهِ إِنَّى لا رَى آباهذه وَالْمَاهَا قَدْ مُاصَرًا حِصْنا زَمَاناً فَافْتَعَامُهُمَّ آصْبَعْنا نَسْتَنى الله مَانَهُمَا فِيهِ حَدُمنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سُوَّادِ ٱبْوَعَمْرِ وِ الْفَرَّادِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّعِرَةَ ثُمَّ آ تَيْمُ السَّدُ فَلَمْ اعْرِفْها

قولهما ينضحون كراعآ أي مانقدرون على الطبخ اما لصفرهم أولمدم وجداتهم مايطنمونه حتى الكراع وهومادون الكمب من الشاة ولائهم زرع أى نبات ولاضرع أي تع محلونه والضبع هنا السنة المحدبة الشدماء

قولدا عاءضبطفي المتن المشكول الطبوع يفتمة في آخره ولا وحدله فالدمنصرف قوله نستني الح أي نطلب الني من سهمانهمأ أى من أنصبائهماوهو جمسهم وهو النصيب ورواية نستق ليست كما ينبنى

عبت أي اختبت

توله يصلون أى فى
مسخير الشجيرة كاجاه
فىرواية وقدكانوا
أجعلوا تحتم مسجيداً
يسلون فيه كما هو
المنهسوم من قوله
ماهذا المسجد

قوله فائم أعلم أى منه قاله متعكماً اه

إِنْ عَبْدِالَّ خُمْنِ قَالَ ٱنْطَلَقْتُ لِحَاجًا فَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ قُلْتُ مَاهَذَا ٱلْمُحِيدُ الشُّعِيَ وَ قَالَ فَلَأُ خَرَجُنا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا فَلَمْ مُحَمَّد صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا لَمْ يَعْلَمُو هَا وَعَلْمُهُمُ هِ ٱلَّهُ كَأَنَ فَهَنْ بِأَيْمَ تَحْتَ الشَّحِرَةِ فَرَجَمْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَمِيتُ فَقَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي وَكَانِ شَهِنَاهَا حِلْمُنْ ادَّمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَلِي اَ وَفَى وَكَانَ مِنْ اَضْحاب قْالَ كَانَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْا ٱتَّاهُ قَوْمُ بِصَدَقَةٍ قَالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِمْ فَأَنَّاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ قَتْالَ اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى آلَ أَبِي آوْنَى حَدَّمُنَا الشَّمْسُلُ عَنْ اَحْدِعَهُ سُلَمْ أَنَ عَنْ عَبْرِو بْن يَحْلَى عَنْ عَبَّاد بْن تَهِم قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يُبايمُونَ لِمَبْدِ اللهِ بن حَنْظَلَةَ قَتْالَ ابْنُ زَيْدِ عَلِي مَايُبايِمُ ابْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ قِيلَ لَهُ عَلَى المُوْت قَالَ لَا أَبْايِمُ عَلَىٰ ذٰلِكَ آحَداً بَهْدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَكَأنَ شَهدَ يَمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدٍ قَالَ مُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدُ فِيهَ قَالَ عَلَى الْمُوتَ صَدَّتَى آحَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثُنَّا مُحَدَّ بْنُ فُضَيْلِ عَنِ الْعَلاْءِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِهِ فَالَ لَفَيتُ

الْهُ اهَ بْنَ عَازِب وَخِهِ } اللهُ: عَنْهُمَا فَقُلْتُ طُولِي لَكَ صَحِيْتَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّم وَإِيَّهَا يُعْتَهُ تَحْتَ الشَّحِرَةِ فَقَالَ يَا إِنْ أَخِي إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثْنَا مَعْدَهُ حِدْمُنْ إِسْحَقُ حَدَّثُنَا يَكْنَى بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا مُعَالِيَّةُ هُوَ ابْنُ سَكِلْمُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ أنَّ ثَابِتَ بْنَ الصَّحَاك أَخْبَرُهُ أَنَّهُ بِايَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْت الشَّعَرَةِ حَدْثى أَحْدُ بنُ إِسْحَةً رَدَّتُنَا عُمَّانُ بنُ عُمَرَ أَخْبَرَ لا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بن ما إلى رَضَى اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحَنَّا لِكَ فَعَمَّا مُبِينًا قَالَ الْكُدَيْنِيةُ قَالَ أَضْانُهُ هَنِيثًا مَرِيثًا فَأَلَنَّا فَأَثْرَلَ اللهُ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَثَّاتِ تَقِرِي مِنْ تَحْتِمَا الْاَنْهَارُ ﴿ قَالَ شُمْيَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ كَفَدَّ شُرُ مِنْ الْكِيهِ عَنْ قَتْلَادَةُثُمَّ وَجَعْتُ فَذَ سَرَّتُ لَهُ فَقْالَ أَمَّا إِنَّا فَقَعْنَالَكَ فَمَنْ أَنْسِ وَأَمَّا هَنِيًّا مَرِينًا فَمَنْ عِكْرِمَةً حَدَّثُنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثنَا أَبُوعامِ مِ حَدَّثنَا إِسْرائيلُ عَنْ عَيْزَأَةَ بْنِ زَاهِم الْاَسْلَى عَنْ أَبِهِ وَكَانَ بِمَّنْ شَهِ دَالشَّعَرَةَ قَالَ إِنَّى لَأُوقِدُ تَحْتَ الْقِدْدِ بِكُوْ مِ الْمُثْرِ إِذْ نَادِي مُنَادى دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَا كُمْ عَنْ كُوم الْخُر ﴿ وَعَنْ عَبْزَأَةً عَنْ رَأْجُ ل مِنْهُم مِنْ أَصْابِ الشَّعَبَرَةِ أَسْمُهُ أَهْدَالُ بْنُ أَوْسٍ وَكَالْ اشْتُكِمْ ذُكْبَتُهُ وَكَانَ إِذَا سَعَبَدَ جَعَلَ تَحْتَ ذُكْبَتِهِ وسَادَةً حَدْثُونَ نُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْتِي بْنسَعيدِ عَنْ بْنَيْدِ بْنِ يَسَادِ عَنْ سُوَيْد ابْن التَّمْمَان وَكَانَ مِنْ أَصْخَابِ الشَّحِبَرَةِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَضَائِهُ أَثُوا بِسَويِقِ فَلا كُوهُ ۞ تَابَعَهُ مُعَاذُ عَنْ شُمْبَةَ حَذَّرُمُنَا مُحَدَّدُ بْنُ حَاتِم بْن بَرْيِعِ حَدَّثُنَا شَافَانُ عَنْشُعْيَةً عَنْ أَبِي جَفْرَةً قَالَ سَأَلْتُ فَاثِدَ بْنَ عَمْرُو وَكَانَ مِنْ أضخاب النَّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَضْخاب الشُّحِرَةِ هَلْ يُنْفَضُ الْوَثْرُ قَالَ إذا أَوْتَرْتَ مِنْ أَوَّلِهِ فَلا تُورِّدْ مِنْ آخِرِهِ حَدُّمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ لا مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَسيرُ في بَغض الله المنظمة على قوله السفار و وَكَانَ عُمْرُ بَنُ الْخُطَابِ يَسِورُ مَمَهُ لَيْلاً فَسَأَلُهُ عُمْرُ بنُ الْخُطَابِ عَنْ شَيْعُ فَكُمْ

توله بسده أي بد الني علم السلام

قوله مجزأة بفتحالم و كسر ها بعضهم My e V My

قوله فلاكوه أي مضفوه وأداروه في انواههم (شارح) قوله هل منقض الوتر يعنى اذاصلاها مرة فهلل يصلبها مرة اخرى إذا قام الصلاة عليه السادم احملوا آخرصلاتكم بالليل وترآ

قىيەلە ئۇرت أى أسححت عليه

اثِنُ الْمَطَّابِ ثَيْكَانُكَ أَمُّكَ يَاتُمَرُ نَزَرْتَ رَسُولَ اللَّهُ مَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا كَالأِثْ مَرَّاتِ كُلُّ ذٰلِكَ لا يُجِيبُكَ قَالَ عُمَرُ خَلَّ كُتُ بَعِيرِى ثُمَّ تَفَدَّمْتُ آمَامَ الْمُسْلِينَ وَخَشعتُ أَنْ يَوْلَ فِي تَخُرْ آنُ هَٰ أَشِيبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صادخاً يَصْرُنُو بِي قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشدتُ ٱنْ يَكُونَ نَزُلَ فِيَّ قُرْآنُ وَجَنْتُ رَسُولَ اللّهِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ فَقَالَ لَقَدْ أُ ثُوْلَتْ عَلَّالْلُسْلَةَ سُو رَهُ لَهِيَ أَحَتُ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَمُّمَ أَنَّ الْأَفَخَيْلَاكَ فَتَمَّامُهِ مِنَا حِثْرُتُ عَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّتَا سُفْيانُ قَالَ سَمِفْ الزَّهْرِيِّ حِنَ حَدَّثَ هٰذَا الْخَدِثَ حَفِظْتُ بَعْضَهُ وَثَبَتَنَى مَعْمَرُ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبُرْ عَنِ الْمِسْوَر بْن تَحْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْلِكُمْ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْخُدَيْدِيةِ في بضَمَ عَشْرَةً مِائَّةً مِنْ أَصْحَابِهِ فَكُمَّ أَتَّى ذَا الْحُلَيْقَةِ قَلَّدَ الْحَدْيَ وَأَشْمَرُهُ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِمُمْرَةٍ وَبَمَثَ عَيْناً لَهُ مِنْ خُزَاعَةَ وَسَادَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ بَمَدِيرِ الْإَشْطَاطِ إِنَّاهُ عَيْنُهُ قَالَ إِنَّ قُرَيْشًا جَعَمُوا لَكَ بُحُوماً وَقَدْ جَمَهُوا لَكَ الْاَحْابِيشَ وَهُمْ مُقَا تِلُوكَ وَصَادُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا نِمُوكَ قَقَالَ آشيرُ وا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَّى آثَرَ وَنَ أَنْ أَمِلَ إِلَىٰ حِيْالَحِيمَ وَخَزَادِي هُؤُلاْ مِالَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَنِ الْبَيْتِ فَإِنْ يَا تُونَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ قَطَعَ عَيْنًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ إِلَّا تَرَكَنَاهُمْ مَحْرُومِينَ قَالَ ٱلْمُوبَكُرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ عَامِداً لِمُلذَا الْبَيْت لْأَثْرِيدُ قَثْلَ آحَدِ وَلِأَحَرْبَ آحَدِ فَتَوجَّهْ لَهُ فَنْ صَدَّنَا عَنْهُ قَالَنْاهُ قَالَ آمَضُوا عَلَ آسم اللهِ حِدْثُونَ إِسْحَاقُ أَخْبَرُنَا يَهْقُوبُ حَدَّثَى ابْنُ أَخِي إَنْ شِيهَابِ عَنْ عَيْهِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَوْ اَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ وَالْمِسْوَدَ بْنَ عَمْرَمَةَ يُخْبِرُان خَبَراً مِنْ جَبَرِ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مُمْرَةِ الْخُذَيْبِيةِ فَكَانَ فيما أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْهُمَا أَنَّهُ لَمَا كَأَتَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُهَيْلُ بْنَ تَمْرِو يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ عَلِيْ قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فَهَا ٱشْتَرَطَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُ وَا نَّهُ قَالَ لا يأتيكَ بالقتال وانلم يأتو ا نهناهم وتركناهم ( محروبين ) أىمسلوبين منهوبين

قوله بقدر الاشطاط كذا فيالمتن الذي علمه شرح القسيطلاني والذي عنمدالمني يشدر الاشظاظ بالنائين وهوموضع تلقاء الحدسة قوله الاحابيش الجاعة من الناس ليسوا من قبيلة وأحدة قوله من المشركين متملق مقسوله تطع يسنى ان يأتو ناكان ألله تسالى قد قطم حاسوسناه مم فنكون كن لم يبث عينـــآ وواجههم عدوهم

قوله عنا أي حاسوسا

(عاتق) أى شابة أوا شرفت على البلوغ

بِنَّا آحَدُ وَ إِنْ كِانَ عَلَىٰ دِ لِكَ إِلاِّ زَوَدُنُهُ إِلَيَّا وَخَلِّنِتَ نَيْنَنَا وَبَيْنَهُ وَأَنْ سُهَيْلُ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ اللَّاعَلَىٰ ذٰلِكَ فَكَرَهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ذٰلِكَ وَامَّمَضُوا قَنَكَاَّ وَا فِيهِ فَلَا أَلَى سُهَيْلُ أَنْ يُفَاخِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاعَلِيٰ ذٰلِكَ كَأَنَّبُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَّا جَنْدَلُ بْنُ سُهَيْلُ يَوْمَيِّذِ إِلَىٰ أَبِهِ سُهَيْلُ بْنِ عَرْوٍ وَلَمْ يَأْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱكْ مِنَ الرَّجْالَ اللَّارَدَّهُ في ثَلَكَ ٱلْمُدَّةِ وَ إِنْ كَأْنَ مُسْلِمًا وَجَاءَتِ الْأُوْمِنَاتُ مُهَاجِرًاتِ فَكَانَتُ أَمُ كَانُومٍ بِنْتُ عُفْيَةً بْنِ أَبِي مُمَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِنْىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْيَ عَاتِقٌ جَلَةَ اَهْلُهَا بَيْسَأْ لُونَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّرَ أَنْ يَرْجِمُهَا إِلَّيْهُم حَتَّى أَ نُزَلَ اللهُ تُعَالَىٰ فِي أَلُوْمِ التماأ نُزَلَ ه عَالَ أَنْ شِهَامٍ وَأَخْتَرَنَى عُرْوَةً بْنُ الزُّبْهِرِ أَنَّ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَوْجَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ كَأَنَ يُنْتَحِنُ مَنْ هاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَات بهاذِهِ الآيَةِ يَا أَيُّهَا النَّيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبايِقُكَ ﴿ وَعَنْ عَبِهِ قَالَ بَلَفُنَا حِينَ آمَرَ اللهُ وَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرُدَّ إِلَى الْمُشْركينَ مَاأَنْفَقُواعَلَىٰ مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَذْوَاجِهِمْ وَبَلْفَنْا أَنَّ ٱبْابَصِيرِ فَذَ كَرَّهُ بِطُولِهِ حَ**دُمُنَا** قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِعِ مَانَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فِي الْفِشْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِمُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ اهَلَّ بِمُمْرَةٍ عَالْم الْحَدَيْنِيةِ حَذَّمْنًا مُسَدَّدُ حَدَّمَنا يَحْلَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ أَيْمِ عَن ابْن عُمَرَ أَنَّهُ أَهَلَّ وَ قَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ لَفَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ لحالَتْ كُفَّادُ قُرَيْسِ بَيْنَهُ وَتَلا لَقَدْ كَأَنَّ لَكُمْ فَ رَسُولِ اللهِ أَسْوَةُ حَسَنَةٌ حَدَّمُنَ عَبْدُ اللهِ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ٱشْهَاءَ حَدَّثْنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيمِ ٱنَّا غُبِيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ آخْبَرَاهُ آنُّهُمَا كَلَّمَا عَبْدَاللَّهِ بْنَ ثَمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا

قوله وإ معضوا أى نضوا قالواوالاصل واعتضواوالمذكور فى القساموس هو الامتناض

أهل أي أحرم

قوله بينه أى وبين البيت فىالحديبية

يَةُ عَنْ أَيْفِمِ أَنَّ بَعْضَ يَغَى عَبْدِ اللَّهِ قَالَلَهُ لَوْ أَقَلْتَ الْمَامَ فَا يِّي أَخَافُ أَنْ لأَتَّصِلَ إلى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالَ كُفَّالُ ثُوَيْشِ دُونَ جَبْتُ مُمْرَةً فَإِنْ خُلِّيَ بَيْنِي وَ بَنْ الْبَيْتِ طُفْتُ وَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ بَنْ الْبَ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ فَسَارَسَاعَةَ ثُمَّ قَالَ مَا اَدَى شَأَنْهُمَا إِلَّا وَاحِداً أشْهِدُ كُم اَ نِي قَدْ اَوْجَبْتُ حَيَّةً مَمَ عُمْرَى فَطَافَ طَوْافاً وْاحِداً وَسَعْياً وْاحِداً حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيماً حِدْثَىٰ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ شَيمَ النَّضِرَ بْنَ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَوْمَ عَنْ فافِع قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّ أَسْلَمَ قَبْلَ مُمَرَّ وَلَيْسَ كَذْلِكَ وَلَكِن مُمَرّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ اَرْسَلَ عَبْدَاهُمْ إِلَىٰ فَرَسِلَهُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَادِ يَأْتِي بِهِ لِيُقْاتِلَ عَلَيْهِ وَوَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبايعُ عِنْدَالشَّحِرَةِ وَعُمَرُ لأيَدْرَى بِذَٰ إِكَ فَبايَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرَسِ فَجَلَةِ بِهِ إِلَىٰ مُمَرَ وَنْحَرُ يَسْتَلْتُمُ لِلْقِيْالِ فَأَخْبَرَهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبايِمُ تَحْتَ الشَّعِرَةِ قَالَ فَانْظَلْقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بْايَعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِيَ الَّتِي يَتَحَدَّثُ النَّاسُ اَنَّ ابْنَ حُمَرَ اَسْلَا قَبْلَ عْمَرَ ﴿ وَقَالَ هِشَامُ بَنُ تَقَادِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا نُمَرُ بْنُ تُحَدِّ الْعُمَرِيُّ أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْ مُهُمَّا أَنَّ النَّاسُ كَأَنُوا مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ٱلْخُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوا في طِلال الشَّحِرَ فَإِذَا النَّاسُ مُخْلِقُونَ بِالنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَقَالَ يَاعَبْدَ اللهِ أَنْظُرْ مَاشَأْنُ النَّاسِ قَدْ أَحْدَقُوا بَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَهُمْ يُنايِمُونَ قِلْمِيمَ ثُمَّ رَجَعَ اللَّهُمَرَ نَخَرَجَ فَلِمَيْمَ حَ**دُمُنَا** النّ نَمَيْدٍ حَدَّثَا يَهْلِي حَدَّثَنَا إِسْمَمِيلُ قَالَ سَمِئْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي اَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّامَعَ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ ٱعْتَمَرَ قَطَافَ فَطُفْنًا مَمَهُ وَصَلَّى وَصَلَّيْنًا

مَنَهُ وَسَىٰ يَئِنَ اَلصَّمَا وَا لَمَرُوَّوَ فَكُنَّا لَشَرُهُ مِن اهْلِ مَكَّدَ لأَيْمِبِهُ اَحَدُ بِشَيْ ح**َرْمُنا** الْحَسَنُ بْنُ إِسْحَقَ حَدَّثًا نَحْدُبْنُ سَابِق حَدَّثُنَا مُالِكُ بْنُ مِنْوَلِ فَال سَمِثُ

قولەيستلىمائىبىلىس لائىتە ئىي درعە

قوله نحمدقون أى محطون أحمدقوا أحاطوا

أَتَّهُمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأَيُّنِّنِي يَوْمَ أَبِي جَبْدَلِ وَلَوْ اَسْتَطِيعُ أَنْ اَزُدَّ عَلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْرَهُ لَرَدَتْ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَى وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَل عَوَاتِقِنَا لِاَمْرِ يُقْفِمُنَّا إِلاَّ اَسْهَلْنَ بِنَا إِلَّى أَمْرِ نَعْرِفُهُ قَبْلُ هَذَا الْاَصْ مَالْسُدُّ مِنْهَا خُفتًا إِلاَّ الْفَيْرَ عَلَيْنَا خُفتُم مَالَدُدى كَيْفَ تَأْنِي لَهُ حَذْمِنَا سُلَمَانُ بَنُ حَرْب

حَدَّشَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ ٱلْوَّبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنَ أَبِي لِيْلِي عَنْ كَمْب بْن مُحْرَةً دِضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَّى عَلَيَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَمَّنَ ٱلْحُدَيْنِيةِ وَٱلْقَمْلُ يَشَائَرُ عَلَى وَجْمِي فَقَالَ آيُوْذِيكَ هَوَاتُهُ وَأَسِكَ قُلْتُ نَمَ قَالَ فَاحْلِقَ وَصُمْ ثَلاثَةَ آيَام إوْ أَظْمِ سِيَّةً مَسْا كُنِّ أوانشُكُ نَسِكَة ﴿ قَالَ أَيُّوبُ لا أَدْرى بِأَي هَذَا بَداً حَدَّثَى

مُحَدَّثُن مِشَام أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثًا مُشَيَّم عَن أَي بشر عَن مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بن أَبِي لَيْدِي عَنْ كَمْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ كُنَّامَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيةِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا ٱلْمُشْرِكُونَ قَالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةُ بَخِيَلَتِ الْهُوَالَمُ

تَشَاقَطُ عَلَىٰ وَجْمِي فَرَّ بِي النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱيُؤْذِيكَ هَوْامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَمْ قَالَ وَأَنْزَلَتْ هَلْمِهِ أَلاَّ يَهُ فَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْبِهِ آذَى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةُ مِنْ صِيام أَوْصَدَقَةِ أَوْنُسُكِ مَا سِيسَ قِصَّة عَكُل وَعُرَيْنَةَ مِارْتُونَ

عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ تَخَادِ حَدَّمُنْ أَيْرِيدُ بْنُ زُرَ مِع حَدَّثُنَا سَعِيدُ عَنْ قَنَادَةً اَنَّ زَنَسا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَلَّتُهُمْ أَنَّ أَسَاً مِنْ عُنْكُلِ وَعُرَيَّنَةً قَدِمُوا الْمَدَيْنَةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلامِ فَقَالُوا بِانِّيَّ اللهِ إِنَّا كُنَّا آهُلَ ضَرْعٍ وَلَمْ تَكُنْ آهْلَ

ديفُ وَاسْتَوْنَهُوا الْمَدينَةَ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَوْدِ وَرَاعِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فَيهِ فَيَشْرَبُوا مِنْ ٱلْبَايْهَا وَآبُوالِمَا فَانْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَأْنُوا

الْحِيَّةَ الْخُرُّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِمْ وَقَتَّلُوا دَاعِيَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱسْتَاقُوا الذَّوْدَ فَبَلَغَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ الطَّلَبَ فِي ٱلْارِهِمْ فَأَمَرَ بِهِمْ فَسَمَرُ وا

فاني لا اقصر وقت الحاحة قالدلماأتهموء بالتقصر فيالقتال يوم صفان قوله وما وصمنا الح أي مالدسنا السلاس لام مفزعناو يشتد علىنا الا" أفضور سا سلاحنا الى سهولة الأهذا الاس يعنى أمرصفان فالمماتسة منه حانبا الآانة عو عليناخانب فلا تمكننا اصلاحه وتلاقمه قوله تساقط بهذا النبطأ صله تتساقط قولداهل ضرع الخ أي اهل المواشي لا اهدل الاراغي والريف أرض فها زرع وخصب ( الذود ) من الابل مابين الشلاثة الى

قوله الهموا الرأى أى اتهموا رأيكم في

القتال ولا تتهموني

قوله فحروا أي أحوا المسامير فققأوا بها أعينهرو قول الشارح أى كلت أعنه بالمسامير المحمدة غلط صوامه الحماة اه مصحه

الشرة

(أعنهم)

وفرة )شنرالي تنصبة الاذن

. قوله وقال شعبة الخ وفى نسخة المسين قال ابو عبـد الله وقال شعبة الخ

وقلي) فقال تحد الإ

قوله فابن حديث الخ أى وكان هناك لوث ولم بحكم بحكم القسامة

لقاح جع لقعة وهي الناقة ذات اللن

قوله قبل أن يؤذرن بالاولى أى بالصلاة الاولى وهى صلاة الفير

قوله يومالوضع أى يومهلاك النئام كذا ضروه

وَسَلَمَ وَسَلَمُ اللهِ قوله ملكت فأسمج أى قدرت عليهم فارفق جم ولاتأخذهم بالشدة

أَعْيَنُهُمْ وَقَطَهُوا ٱيْدِيَهُمْ وَٱرْجُاهُمْ وَتُركُوا فِينَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَتَّى الْمُواعَلِ حالِجُمْ هُ قَالَ قَنَادَةً بَلَفَنَا اَنَّ النَّيَ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَٰلِكَ كَاٰنَ يَحُثُّ عَلَى الصَّدَقَةِ وَيَهْ إِينَ أَلْمُلَةِ ﴿ وَقَالَ شُعْبَةُ وَأَبِأَنُ وَخَلَّادُ عَنْ قَتَادَةً مِنْ مُرِيِّنَةً وَقَالَ يَحْي بْنُ أَبِي كَثيرِ وَا يَوُّبُ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنَسٍ قَدِمَ فَفَرُ مِنْ عُكُلِ حِدْثَىٰ مُحَمَّدُ انْنُ عَبْسِدِ الآحيم حَدَّثُنَا حَفْض بْنُ عُمَرَ ٱلو مُمَرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثُنَا تَخَادُ بْنُ ذَيْدِ حَدَّثُنَا اَ يُوْتُ وَلَهُ عَاجُ الصَّوْافُ قَالا حَدَّثَى اَبُو رَجَاءٍ مَوْلَى أَبِي قِلاَبَةَ وَكَانَ مَمَهُ بِالشَّأْمِ اَنَّ حُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَرْ بِرَ اسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْماً قَالَ مَا تَشُولُونَ في هٰذِهِ الْقَسَامَةِ فَقَالُوا حَقُّ قَضَى بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَضَتْ بِهَا الْحُلَفَاهُ قَبْلَكَ قَالَ وَ اَبُو قِلاَبَةَ خَلْفَ سَر يرهِ فَقَالَ عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدِ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنْسَ فِي الْمُرَيِّينَ قَالَ اَ بُو قِلاَيَةَ إِيَّايَ حَدَّقَهُ أَنْسُ بْنُ مَا لِلْكِ قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُصُهَيْبِ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُرَيْنَةَ وَقَالَ ٱبُو قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُكُلِ ذَكَرَ الْقِصَّةَ للبِسُبُ عَمْ وَمِ ذَاتِ قَرَدِ وَهٰيَ الْغَزُورَةُ الَّتِي آغَارُوا عَلَى لِقَاحِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَبْلَ خَيْبَرَ بَالأثِ حَرَّتُ فَيَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّ تَنا لِحَاجٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي جُبِيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَةً بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ خَرَجْتُ قَبْلَ اَنْ يُؤَذَّنَ بِالْأُولَىٰ وَكَأْتَ لِقَاحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْعَىٰ بذى قَرَد قَالَ فَلَقِيَنِي غُلاثُمْ لِمَبْدِالرَّ عْنِ بْنِعَوْفِ فَقَالَ أَخِذَتْ لِقَائُح رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ مَنْ آخَذَهَا قَالَ غَطَفَانُ قَالَ فَصَرَحْتُ ثَلَاثَ صَرَحَاتَ يَاصَيَاحًاهُ قَالَ فَأَسْمَشُتُ مَا بَثِنَ لَا بَتِي الْلَسَيَةِ ثُمُّ ٱلْدَفَتُ عَلِي وَجْهي حَتَّى اَذْرَكْتُهُمْ وَقَدْاَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ الْمَاءِ خَعَلْتُ اَدْمَهِمْ بِنَبْلِي وَكُنْتُ رَامِياً وَاَقُولُ ( اَنَا ابْنُ الْا كُوَعْ ﴿ الْيُومُ يَوْمُ الرُّضَّعْ ) وَاَدْتَحِزُ حَتَّى اَسْتَنْقَدْتُ اللِّفاح

مِنْهُمْ وَاسْتَكَبْتُ مِنْهُمْ ثَلاَ ثِنَ بُرْدَةً قَالَ وَجَاءَ الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ

فَقُلْتُ إِنَّتِي اللَّهِ قَدْ حَيْتُ الْقُومَ الْمَاءَ وَهُمْ عِطاشٌ فَانِمَثْ إِلَيْمُ السَّاعَةَ فَعَالَ يَا ابْنَ

الْآكُوَعَ مَلَكُمْتَ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَمْنَا وَيُردِفْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَىٰ الْقَدِهِ حَتَى دَخَلَنَا الْمَدِينَة الْمِسِبُ عَرْدَة خَيْبَرَ حَدُمُنَ عَدُ الله بَنُ مَسَلَة عَنْ الله عَنْ يَضَيَّ بَنِ سَهِدِ عَنْ بُشَيْرِ بَنِ يَسَادِ الَّ سُويَة بَنَ الشَّمَالِيَ أَخْبَرَهُ الله عَنَى عَنْ مَنْ الشَّمَالِيَ أَخْبَرَهُ الله عَرَا الله عَلَىٰ الله عَنْ عَلَىٰ وَسَلَّمَ عَلَمَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْاءِ وَهَى مِن اَذَى خَيْبَرَ صَلَّى الله عَلَىٰ الله وَسَلَّمَ عَلَىٰ الله وَسَلَّمَ عَلَىٰ الله وَسَلَّمَ عَلَىٰ الله عَنْ الله عَلَىٰ الله عَلَىٰ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله عَلَى الله

اللهُمَّ لَوْلاَ أَنْتِ مَالهُمْدَيْنَا ﴿ وَلاَ تَصَدَّفُنَا وَلاَ مَلَيْنَا فَاغْوْرُ فِدَاكُ لَكَ مَا اَبْقَيْنَا ۞ وَالْفِينَ سَكِينَةً عَلَيْنًا وَتَبِتِ الْاَقْدَامُ إِنْ لاَقَيْنًا ۞ إِنَّا إِذَا صِبْحٍ بِنَا اَبَيْنًا وَ الصِّيَاحِ عَوَّلُوا عَلِثًا

قَاْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ فَالُوا عَامِرُ بَنُ الا كُوعِ فَال رَجُوعُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا السَّائِقُ فَالُوا اعْمِرُ بَنُ الا كَوْجَ فَالَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَا اللَّهُ صَلَّى اللهُ اللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

قوله فثرّی أی بلّ بالماء لماحسل/ه من الیبس (شارح)

> قوله من هنیها الثأی مناراجیزك و بروی من هنیانك بتشدید التحتیة (شارح)

قوله بينا أى ادادعينا المغير الحق استمنا وروى أينا بالفوقية بعدا المراجعة أى اذا احتما المراجعة المرا

قوله ذبابسیفه أی حده قوله عین رکبهٔ عامرأی رأس رکبته

القفول الرجوع

( وهو )'

قوله قل عربي مشي با مثله أن قل من المرب من مشي مثله بهذه الخصلة الحيدة التي هي الجهاد في سيل الله مع الجهد وواية ( نشأ ) بدل ( مشي ) يعود شير ( بسا ) المي ارسا

وَهُوَ آخِذُ بِيدى قَالَ مَالِكَ تُفْتُ لَهُ فِدَالَتُ أَبِي وَأَمِّى زَعَمُوا اَنَّ عَامِراً حَبِطَ عَمَلُهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَبَ مَنْ قَالَهُ إِنَّ لَهُ لَأَجْرَيْنِ وَجَمَعَ بَثَنَ إصْبَمَيْهِ إِنَّهُ كَالِمِدُ مُحَامِدٌ قَلَ عَرَبُّ مَشَى بِهَا مِثْلُهُ ﴿ حَدَّمًا تُتَيْبَةُ حَدَّثَا حَامَمُ قَالَ فَشَأْبِهَا حَدُّمَنُ عَنِدُاللهُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ مُحَيْدِ الطَّويلِ عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ أُ يُعِرْ بَهُمْ حَتَّى يُصْبِحَ فَكُمَّ أَصْبَحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بَسَاحِيهُمْ وَمَكَا يِلْهِمْ فَكَأْ رَأَوْهُ قَالُوا تُحَدَّثُ وَاللَّهِ تُحَدَّثُ وَالْحَيْسُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَرَّمَ أَرَبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا زُلْنَا بِمَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَلَاحُ الْمُنْذَرِينَ ﴿ أَخْبَرَ فَاصَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ فَاابْن عُيِنْنَةَ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْن سبر بنَ عَنْ أُنْسِ بْن مَا لِكِ دَخِيَ الدُّعْنَهُ قَالَ صَجْنَا خَيْبَرَ كُكْرَةً نَفَرَ جَ اهْلُهَا بِالْمُسَاحِي فَكَأَ يَصُرُوا بِالنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالُوا نُحَمَّدُ وَاللَّهِ نُحَمَّدُ وَالْخَيِسُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ٱ كُبَرُ خَر بَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةٍ قَوْمٍ فَسِنَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ فَأَصَّبْنًا مِنْ لُمُومِ الْمُرَّ فَأَادَى مُنادىالنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَنْهَيْنا نِكُمْ عَنْ كُومِ الْمُرُ فَإنَّهَا رجْسٌ حَزَّتُ عَنْدُ اللهِ نِنْ عَنْدِ الْوَهْابِ حَدَّثَنَّا عَنْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَّا ٱلَّوْبُ عَنْ نُحَدَّدِ عَنْ أَلَيْنِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاهَهُ بِياء فَقَالَ أَكِلَتِ الْخُرُ ۚ فَسَكَتَ ثُمَّ ٱتَاهُ الثَّائِيَّةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الْخُرُ فَسَكَتَ ثُمَّ ٱتَاهُ الثَّالَةَ قَفَالَ أَفْسَدَت الْحُرُّ فَأَمَرَ مُنَّادِيّا فَنْادِي قَىالنَّاسِ إِنَّ اللهُ ۖ وَدَسُولَهُ يَنْهَيْا إِنْكُمْ عَنْ كُوم الْخُرُ الْأَهْلِيَّةِ فَأَكْفِيَّت الْقُدُورُ وَ إِنَّهَا لَقُورُ بِالْغِيمِ حَ**دُّمَا** سُلَيْهَانَ خَادُ بْنُ ذَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّيُّ إِذَا نَرَّ لَنَا يِسَاحَةٍ قَوْ مُفَسَاءَ صَيَاحُ أَكُنْذَرَىنَ فَوَجُوا يَسْعَوْنَ فِيالسِّكَكُ فَقَتَلَ النَّيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُثَاتِلَةَ وَسَبَى الذُّدِّيَّةَ وَكَأَنَ فِي السَّيْ صَفِيَّةُ فَصَادَتْ إلىٰ دِخْيَةَ

قوله فأكفت القدور أى قلبت بقال كفأه كنده اذاقله كأكفأه كافى القاموس فمن قال صوابه فكفنت لم يصب (مصح)

كُلْمَ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغَمَلَ عِثْقُهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَدْ مِنْ صُهَيْبِ لِثَابِت لِمَا إِلَهُ مُعَدِّدَ آنْتَ قُلْتَ لِأَفْيِرِ مِااَصْدَقَهَا كَفَّرَكَ ثَابِتُ وَأَسَهُ إِنْ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ سَنَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَّلَّمَ صَفِيَّةَ فَأَعْتَمُهُا وَتَرْوَجِهَا فَقَالَ ثَابِتُ لِأَنْسِ مَا آصَدَقَهَا قَالَ آصَدَقَهَا فَفْسَهَا فَأَعْتَقَهَا حَدُّن قُتَيْبَةُ خَدَّثُنَا يَفْقُوبُ عَنْ أَبِي لَحَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيّ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْتَقَىٰ هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَاقْتَنَكُوا فَكَأْ مَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَسَكَرِهِ وَمَالَ الْآخَرُونَ اِلىٰ عَسَكُر هِمْ وَفَى أَضْاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ لا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلا فَاذَّةً إلاّ أتَّبَعَهَا يَضْرَبُهُ بِسَيْفِهِ فَقِيلَ مَااَجْزَأَ مِنَّا الْيَوْمَ اَحَدُكُما اَجْزَأَ قُلانُ قَطْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَا إِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّادِ فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْعَوْمِ ٱ فَاصَاحِبُهُ قَالَ نَفَرَج مَعَهُ كُلًّا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ وَإِذَا آسُرَعَ آسُرَعَ مَمَّهُ قَالَ فَي حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيداً فَاسْتَغْجَلَ الْمُوْتَ فَوَضَعَ سَيْفَهُ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَذْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَإِسَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ نَفَرَجَ الرَّجُلُ اِلْيُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱ لَّكَ رَسُولُ اللهِ إِ قَالَ وَمَا ذَاكَ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِهَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذٰلِكَ فَقُلْتُ أَ نَالَكُمْ بِهِ فَخَرَجْتُ فَ طَلَبِهِ ثُمَّ جُر حَ جُرْحًا شَدِيداً فَاسْتَجْلَ الْمَوْتَ فَوَضَمَ نَصْلَ سَيْعِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُالِهُ بَنْ تَدْيَيْهُ ثُمَّ تَخَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَٰلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْلُ عَمَلَ اهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَهُمَلُ عَمَلَ اَهْلِ النَّادِ فَمَا يَبْدُو لِشَاسِ وَهُوَ مِنْ اَهُلِ الْمُنَّةِ حَدُّمِنَ اَبُو الْمَانَ أَخْبَرَ نَاشُعَيْثُ عَنِ الرُّهُرِيّ قَالَ أَخْتَرَ فِي سَنِيدُ ثِنُ الْمُستَفِ اَنَّ إِنَا هُنَ يُزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا خَيْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلِ يَمَّنْ مَعَهُ يَدَّعِى الْإِسْلاَمَ هذا مِنْ أهل النَّارِ

قوله لايدع لهم أى لايدا للبورد اسمة (شادة ) الفردت عمم عنهم بسد أن كانت منظرة لم تمكن مسهم منظرة لم المتكن مسهم عام الدارية الآتية في لهم ١٧٠ أجزأ أى ما أجزأ أى

لَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ اَشَدَّ الْقِتَالَ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ الْحِرْاحَةُ فَكَادَ مَن التَّاسِ يَرْثَابُ فَوَجَدَالَّ جُلُ أَلَمَ الْجِرَاحَةِ فَأَهُونِي بِيدِهِ إِلَى كِنَاتِيهِ فَاسْتَخْرَ حَرِمْنَا أَسْهُما فَنَحَرَ بِهَا نَفْسَهُ فَاشْتَذَ رِجْال مِنَ الْمُسْلِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ 📗 قوله ناعند أي أسرم عَدَشَكَ أَنْتَكَىٰ قُلانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ ثَمُ ۚ يَافُلانُ فَأَذِنْ ٱنَّهُ لاَ مَدْخُلُ الْحُنَّةَ اللّ نُ إِنَّ اللهُ مُوَّ يَدُ الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ ﴿ تَابَعَهُ مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْرِيِّ ﴿ وَقَالَ يُونُسَ عَن ابْن شِهاك أَخْبَرَني ابْنُ الْمُسَيِّب وَعَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ اللَّهُ بْن الْبُناوَكُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ ۞ ثابَعَهُ الِهُ عَن الزُّهْرِيِّ ۞ وَقَالَ الزَّبَيْدِيُّ أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَالرَّهُن بْنَ كَمْب خَيْبَرَ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدُّمُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ ، مُوسَى الْأَشْعَرِيّ قَالَ لَمّا غَرْ إِرَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَآ بِالسُّكْمِيرِ اللَّهُ ۚ ٱكْبَرُ اللَّهُ ۗ ٱكْبَرُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا عَلِيْ أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لِأَنَّدُعُونَ أَصَيَّرَ وَلِأَغَانِياً إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِهاً قَي وَهْوَ مَتَكُمْ وَاَنَا خَلْفَ دَاتَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِمَنى وَاَنَا اَقُولُ لأحَوْلَ وَلأَقُوَّهَ إِلَّا بِاللَّهِ فَقَالَ لِي يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ فَيْنِي قُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ٱلْأَادُلُّكَ عَلَى كَلْمَ مِنْ كُنْرَ مِنْ كُنُوزِ ٱلْجَلَّةِ قُلْتُ بَيلِ لِارْسُولَ اللَّهِ فِدَاكَ أَبِي وَأَتِي قَالَ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلْآ بِاللهِ ح**َدَّرُنا** ۚ الْمُلَكِّئُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُيَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ ٱ تَرَضَرْبَةٍ فِي ساق سَلَةً فَقُلْتُ يَا ٱبْامُسْلِمِ مَاهِذِهِ الضَّرْبَةُ قَالَ رْبَةُ أَصَابَتْني يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أَصِيبَ سَلَّةً فَأَ يَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

الهمزة عندالابتداء وتوصل فىالدرج أىارفتوا

قولد فنفت فيه أى فى موضع الضربة والنفث فوق النفخ ودون التفل بريق خفيف فادمالشار تدتقدم تفسيرالشاذة والفاذة في على علا منهذا الحذ،

وَسَدَّ وَمَهَٰتَ فَهِ ثَلاثَ نَقَالَت فَمَا اسْتَكَيْمُ احتَّى السَّاعَةِ حَدُّمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِهُ لِمَارِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْسَهْلِ قَالَ الْتَقَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَنَاذِيهِ فَاقْتَتَكُوا فَالَ كُلُّ قَوْمِ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِينَ رَجُلُ لأيدَعُ مِنَ الْمُشركِينَ شاذَّةً ولا فاذَّةً إلاَّ اتَّبَعَهَا فَضَرَبُها بسَيْقِهِ فَصْلَ مَارَسُولَ اللَّهُ مَا أَخْزَأَ أَحَدُ مَا أَخِزَأَ فُلازٌ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّادِ فَقَالُوا آيُّنا مِنْ ا آهل الْجَنَّةِ إِنْ كَانَ هذا مِنْ آهل النَّاد فَقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم لَا تَّبَعَثُهُ فَإِذَا آسْرَعَ وَٱبْطَأْ كُنْتُ مَمَهُ حَتَّى جُرِحَ فَاسْتَغْلَلُ الْمُوْتَ فَوَضَعَ فِعالَبَ سَيْقِهِ بِالْأَدْضِ وَذُبَانِهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ثُمَّ تَخَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ مَفْسَهُ فِخَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آشْهَدُ ٱ ثَّكَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ وَمَاذَاكَ فَأَخْبَرُهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لِيَعْمَلُ بِمَنَلَ آهُلَ الْمُفَاتِّةِ فِمَا يَبْدُو لِلشَّاسِ وَإِنَّهُ مِنْ آهُلِ النَّارِ وَيَتْمَلُ بِمَمَل آهُل النَّار فيها يَبنُدُو لِلنَّاسِ وَهٰوَ مِن آهَلِ الْجَلَّةِ حَ**رَثُنَا** كُفَّذَ ثِنُّ سَعِيدِ الْخُزَاجِيُّ حَدَّثَنَا وَيَادُ بْنُ النَّهِيمِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسُ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْجُمَّةِ فَرَأَى طَلِالِسَةَ فَقَالَ كَأَنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُو دُخَيبَرَ حَدَّينَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً حَدَّثَا خَاتِمٌ عَن يزيدَ إِنْ أَبِي تَجِيْدِ عَنْ سَلَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَن النَّي صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيْرَ وَكَانَ دَمِداً فَقَالَ اَنَا اَتَحَلَّفُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ فَلَوْقَ بِهِ فَلَا أَيْنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَا عُطِينَ الرَّايَةَ غَداً اَوْلَيَأَ خُذَنَّ الرَّايَةَ غَداً ۚ رَجُلُ يُحِبُّهُ اللهُ وَرسُولُهُ يُفْتَحُ عَلَيْهِ فَغَنُ نَرْجُوهَا فَقيلَ هَذَا عَلَى فَأَعْطَاهُ فَفْتِحَ عَلَيْهِ صَدَّتُ فَتَيْبَةُ بنُ سَمِيدٍ حَدَّثًا يَعْفُوبُ بنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي حازم قَالَ أَخْبَرَنِي سَهْلُ بْنُ سَمْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يْوَمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَدآ رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلىٰ يَدَيْهِ نُجِتُ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَيُحِيُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتُهُمْ أَيُّهُم يُمْطَاهَا فَكَأْ أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْاعَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُمْطَاها فَقَالَ أَيْنَ

الناس أى فى مسعد البصرة (شارح) الطيالسة جمع الطبلسان وهو من لباس العم يقال في الشتم باابن الطسان أي أنك أعمى والكلية مرابة والهاء فيالجم البحمة والمامة تسي عذبة العمامة طلساناً و ليس كذلك اهمصحه قوله مدوكون الدوك الاختلاط أي بانوا في اختلاط و اختلاف قوله كلهم يرجو وبروى برجون كما فيالسني"

قوله نظر أنس إلى

عَلُّ ثِنُ أَنَّى طَالِم فَقَـلَ هُوَ يَارَسُولَ اللَّهِ يَنْشَكَى عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأَنَّى بِه فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَيْنَيْهِ وَدَهْالَهُ فَبَرَأَ حَتَّى كَأْنَ لَمْ كَكُنْ بِهِ وَجَعٌ فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِيُّ إِرْسُولَ اللَّهِ أَفَا يَلَهُمْ مَتَّى يَكُونُوا مِثْلُنا فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ الْفُذْ عَلَىٰ رسْلِكَ حَتَّى تَثْوَلَ بساحَتِهِمْ ثُمَّ ادْءُهُمْ إِلَى الْإِسْلام وَآخْبَرْهُمْ عِالَجِبُ عَلَيْهُم مِنْ حَقَّ اللَّهِ فيهِ فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَاللَّهُ بِكَ رَجُلاً وْاحِداً خَيْرُ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خُرُ النَّيَمِ حَذَّرُسُ عَبْدُ الْفَقَادِ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثْنَا يَفْقُوبُ ابْنُ عَبْدِالْرَّحْنِ ﴿ وَحَدَّثَنِي آخَدُ بْنُ عِيلِي حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي يَعْقُوبُ إِنْ عَبْدِالاَّ خَنِ الزَّهْرِيُّ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُقَلِبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا اللهُ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِينًا خَيْبَرَ فَكُمَّ فَتَوَاللَّهُ عَلَيْهِ الْمِصْنَ ذُكِرَ لَهُ بَعَالُ صَفِيَّةً بِنْتِ حُيّ بْنِ اَخْطَتَ وَقَدْ قُيْلَ زَوْجُهَا وَكَأْنَتْ عَرُوساً فَاصْطَفَاهَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِتَفْسِهِ نَفَرَجَ بِهَا حَتَّى بَلَغَ بِهَا سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ فَبَلِي بِهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْساً في يَطَيرِصَغيرِثُمَّ قَالَ لِي آذَنْ مَنْ حَوْلَكَ فَكَأَنَتْ يَلْكَ وَلَيْمَةُ صَفِيَّةَ ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدَيْنَةِ فَرَأَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُحَقِّي لَهَا وَذَاءَهُ بِمَاءَةِ ثُمَّ يَجُلِشُ عِنْدَ بَمِرِهِ فَيَضَمُّ زُكُنَّةُ وَنَضَمُّ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَإِ رُكْبَيِّهِ حَتَّى تَزَكَّ صَدَّمُنَا إِسْمِيلُ حَدَّثَنَا أَخِي عَنْ سُلَمْ أَنْ عَنْ يَعْنِي عَنْ مُحَيْدِ الطُّويل سَمِيمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ فَاتْم عَلى صَفِيتَهُ بِنْتِ حُيِّ بِطَرِيقِ خَيْبَرَ ثَلاثَةَ ٱتَامِ حَتَّى ٱعْرَسَ بِهَا وَكَانَتْ فَيَنْ ضُرِبَ عَلَيْهَا الْجِابُ حَدُثُنَا سَمِيدُ بَنُ أَي مَن يَمَ أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بَنُ جَعْفَر بْنِ أَي كَثير أَخْبَرَىٰ حَيْدُ ٱلَّهُ سَمِعَ أَنْسَا ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَقَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَيْنَ خَيْبَرَوا لَمَدينَةِ ثَلاثَ لَيْال يُشِي عَلَيْهِ بِصَنِيَّةَ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِينَ إِلَى وَلَمَتِهِ وَمَا كَأَنَّ فَهَا مِنْ خُبْرُ وَلا لَجْمِ وَمَا كَانَ فِيهَا اِلَّا أَنْ اَمْرَ بِلالًا بِالاَ نْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَالْتِي عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْأَقِطَ وَالْسَّمَنَ فَقَالَ أَكْسُلُونَ إِحْدَى أَمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ مَامَلَكَتَ يَمِينُهُ قَالُوا إِنْ تَحْبَبَهَا

قوله بحوّی لها أی بجسل الهاحویةوهی کساء عشـو یناد حول الراکب (شارح)

إحْدَى أمَّهَات الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَحْجُنِهَا فَهِيَ يَمَّا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَأَ ٱدْتَحَلَ وَطَّأَ لَهَا خَلْفَهُ وَمَدَّا لِجُمَالَ صَرْمُنَا ٱبْوَالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حِ وَحَدَّثَنَى عَبْدُاللَّهِ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُحَاصِرى خَيْبَرَ فَرَى إنْسَانُ بجرابِ فيهِ شَحْتُم فَنَزَوْتُ لِلْآخُذَهُ فَا لَتَفَتُ فَاذَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَيْتُ صَرَّبْنَ عَيَيْدُ بْنُ إِسْمُ مِلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ وَسَالِم عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ لَّمَ نَهَىٰ يَوْمَ خَيَبَرَ عَنْ أَكُلِ النَّوْمِ وَعَنْ لُحُومِ الْخُرُ الْاَهْلِيَّةِ ﴿ نَهِيْ عَنْ أَكُل النَّوْم هُوَ عَنْ أَافِيم وَحْدَهُ وَكُومِ الْحُرُ الْاَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمِ صَرَّمُنَا يَغْنَى بْنُ قَزَعَة حَدَّثُنا ما إلهُ عَن ابْنُ شِهاب عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْمَسَنِ ابْنَي مُحَدِّيْنِ عَلَى عَنْ أَبِهِ ما عَنْ إ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَهِمَا عَنْ مُثْمَةِ اءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَلِمِنْ أَكُلِ الْحُرِ الْلِزْسِيَّةِ صَارُسُ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ عُبَيْذُ اللَّهِ بْنُ ثُمَرَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَعَنْ كُولُم الْخُرُ الْاَهْلِيَّةِ حِمْرُهُما بِالْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّمَنَا نَحَدَّ بْنُ حَدَّثُنَا غَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ وَسَالِمُ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النَّيُّ *تَلِمَّا عَ*نْ آكُلُ لُمُوم الْخُرُ الاَهْلِيَّةِ **حَدُّنَا** سُلَيْمَاٰذُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا كَفَادُ بْنُ زَيْدِيٰعَنْ عَمْرِ و عَنْ نَحَمَّدِ بْنِ عَلِيّ عَنْ لِجَارِ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْمُمْرِ الأهلِيّةِ وَرَخَّصَ فِي الْخَيْلِ حَدَّثُنا سَعِيدُ بْنُسُلَيْ أَن حَدَّثَا عَبَّادُ عَنِ الشَّيْبَ إِنْ قَالَ سَمِنتُ ابْنَ أَبِي أَوْفى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَصَّا بَيَّنَّا عَبَاعَةُ يَوْمَ خَيْبَرَ فَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَنْلِي قَالَ وَبَعْضُها أَيْضِيتُ جَلَة مُنْادِي النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأمَّا تُكُوامِنْ لُمُومِ اللَّهُ شَيّاً وَأَهْرِ بقُوها @ قَالَ إِنْ أَنِي أَوْ فِي فَتَحَدَّثُنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَتِي إِعَنَّا لِأَنَّهَا لَمْ تُخَدَّشْ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَدِرَعَنَّهَا الْبَنَّةَ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْمَذِرَةَ حَرْمُنَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَني وَسَلَّمَ فَأَسَائُوا تُحُراً فَطَجَنُوهَا فَلَادَى مُلَادِى النَّبِي سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْفِؤُا

الْقُدُورَ وَدُمُن إِسْعَقُ حَدَّثنا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثنا شُعَبَّةُ حَدَّثنا عَدِينُ بْنُ ثَابِت

قَالَ سَمِنْتُ الْبَرَاءَ وَابْنَ أَبِي اَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثَانِ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولهأكفؤا القدور أى اقلبوها كما مر" فى الصفحة الاولى مزهذه الملزمة

وسَلَّمُ اللَّهُ فَالَ يَوْمَ خَيْبَرُ وَقَدْ نَصَبُوا اللَّهُ وَا آخَيُواْ اللَّهُ وَرَ صَلَّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ عَالَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ عَالَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْ عَالَيْهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِيهِ عَنْ الْبَوْاءِ فَالْ عَرَوْاً مَمَ اللَّيْ مَنَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِيهِ وَسَلَّمَ فَي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَلَهُ عَلَيْهِ وَلِمَ عَنْ عَالِيهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ عَالِيهِ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِيلًا فَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عِلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمِنْ عَنْهُ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيلًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَنِيلُوا اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عِلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلًا عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَمُعْلًا وَاللّهُ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّه

مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَقَالَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا اَعْطَيْتُ بَنِي الْمُطَّلِبِ

مِنْ خَسِ خَنِيرَ وَتَوَكَنْنَا وَلَحْنُ بِمِنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ مِنْكَ فَقَالَ إِثَمَّا بَثُو هائِيمِ وَبَثُو الْمُطَلِبِ شَىءُ وَاحِدُ قَالَ جَبُيْرُ وَلَمْ يَشْرِمِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لِبَنِي عَبْو وَبَنَى قَوْفَلِ شَيْئًا **حَدْثَوْمٍ نُحَمَّدُ بْنُ ا**لْمَاذِهِ حَدَّثُنَا ابْوُ اسْامَةَ حَدَّنَا بُرِيْدُ بْنُ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ بَلْفَنَا عَوْرُجُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

الجواندهي التي محمل عليها الناس أعمّ من الركوبة تولية أمينا مطلقاً أبديا تحمياً مطلقاً أبديا لله الجربيان أمّ التقديم كافي الشارح المحلية أمّ التقديم كافي الشارح وراية عند مد عند موجود في تستمند موجود عند السيقًا المستمند موجود عند السيقة عليه المستمند ا

وَنَحْنُ بِالْيَهَنِ نَقَرَجْنًا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخَوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُ هُمْ أَحَدُهُما أَ يُورُدُدَةً وَالْآخُرُ أَ بُورُهُم إِمَّا قَالَ بِشُمُّ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلَا ثَةٍ وَخَسِينَ اَوَا ثَنَيْنَ وَخَسينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِي فَرَكِبُنَا سَفِينَةً فَأَ لَقَنَّا سَفِيتُنَّا إِلَى الْخَاثِيِّ بِالْحَبَشَةِ قَوْاقَقُنَا جَعْفَرَ بْنَ أَى طَالِكَ فَأَ قُنَامَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِعاً فَوَافَقْنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ وَكَانَ أَنَاسُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ لَنَا يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفينَةِ سَبَقْنًا كُمْ بِالْعِجْرَةِ وَدَخَلَتْ أَشْهَاهُ بِنْتُ ثُمَيْسٍ وَهِيَ مِمَّنْ قَدِمَ مَمَنَّا عَلَىٰ حَفْصَةً زَوْجِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ زَائِرَةً وَقَدْ كَأْنَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّهَاشِيِّ فَيَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ مُحَرُ عَلى حَفْصَةَ وَأَسْاءُ عِنْدَهَا فَقَالَ ثَمَرُ حِينَ رَأَى اَسْاءَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ اَسْاهُ بِنْتُ عُمْيس قَالَ ثَمَرُ ٱلْحَبَيْيَةُ هٰذِوآ لَتِحَرِيَّةُ هٰذِهِ قَالَتْ أَشَاءُ نَمَ قَالَ سَبَقًا كُمْ بِالْهِسِرَةِ فَغَنْ اَحَقُ مَرسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكُمْ فَفَضِبَتْ وَقَالَتْ كَالَّا وَاللَّهِ كُنَّمُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُظلِمُ إِلْمَاتُكُمْ وَيَعِفُلُ خِاهِكُمْ وَكُنَّا ف داد أَوْف أَرْضِ الْبُمَناءِ الْبُغَضَاءِ بِالْمَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي اللَّهِ وَفِي رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا يْمُ اللهُ لِأَ اطْهُمُ طَلمًا ما وَلاَ أَشْرَبُ شَرَاباً حَتَّى آذْ كُرَّ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ كُنَّا نُوْذَى وَنُخَافُ وَسَأَّذَكُرُ ذَلِكَ لِلنِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْأَلُهُ وَاللَّهِ لِأَا كُذِبُ وَلأَازَ مِنْ وَلأَازِيدُ عَلَيْهِ فَكَأَجْاءَ النَّيُّ صَلَّى إلا تُعَلَّيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ يَانَيَّاهِمْ إِنَّ عُمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَا تُلْتِ لَهُ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كذا وَكَذَا قَالَ لَيْسَ بَأَحَقَّ فِي مِنْكُمْ وَلَهُ وَلِأَ صَحَابِهِ هِمِنْ أَهُ وَاحِدَةً وَلَكُمْ آنْتُمْ آهُلَ السَّفينَة هِمِرْ ثَان وَالَّتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ ٱبْلُمُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفَيْنَةِ يَأْتُونِي أَرْسَالًا يَسْأَ لُونَى عَنْ هٰذَا الْحَديثِ مامِنَ الدُّنْيَا شَيْ هُمْ بِهِ ٱفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِ ٱنْفُسِهِمْ بِمَّا قَالَ لَهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آ يُويُودَةَ قَالَتْ آشَاهُ فَلَمَّذُ رَأَيْتُ أَيَامُوسَى وَ إِنَّهُ لَيَستَعَدُ هٰذَا الْحَديثَ مِنَّى قَالَ ٱلْوِبْرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ النَّبِيُّ مَا لَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَاَعْرِفُ أَصْوَاتَ دُفْقَةِ الْاَشْــَــَرِيَّنَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْلِ وَآغُرِفُ

قوله بضع و روی بشما آبانسب و فی بضم المناسب علی بضم برایدة الحبار المناسب علی المناسب علی المناسب علی فی الاصل و فدتشد و وجدا الما مشدد المناسب المطبوع و المتن المشكول فتركنا كا وجدا المه المعرف المغان الم

قوله نؤذى ونحاف يضم النسون فيهما مبنين للمفول (شارح)

قوله یأتونی و پروی یأتونتی (أرسالاً) أفواجاً یسألونی و پروی یسألونتی کافی الشارح

نْأُذَكُمْ مِنْ آصُوا تِهِمْ بِالْقُرْ آنَ بِاللَّيْلِ وَ إِنْ كُنْتُ كَمْ ۚ آدَ مَنْاذَ كَمْهُ حِينَ تَزَنُو إِيالَيَّا إ وَمِنْهُمْ حَكَيْمٌ إِذَا لَقِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْمَدُوَّ قَالَ لَهُمْ إِنَّ أَصْابِي يَأْ مُرُو نَكُمْ أَنْ تَنْظُرُ وهُمْ حَدُّتُ إِسْحَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْضَ بْنَ غِياتْ حَدَّثًا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِّي بُرْدَةَ عَنْ أَبِّي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النِّيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَعْدَ إِن افْتَحَرِخْيْيَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَشِيمْ لِإَحَدِ لَمْ يَنْهَدِ الْفَحْ غَيْرَنَا حَذُن عَبْدُ اللهِ بِن مُحَدِّ عَدَّنا مُمَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وحَدَّثَا البُو إِسْحَقَ عَنْ مَا لِكِ بْنِ أَنْسِ قَالَ حَدَّثَنِي قَوْرُ قَالَ حَدَّثَنِي سالمُ مَوْلَى ابْنِ مُطبِيعٍ اَ نَّهُ سَمِعَ اَلِهُمْ يْرَةً دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ افْتَخَنَا خَيبَرَ وَلَمْ نَتْنَمُ ذَهَباً وَلأَنِشَّةً إِنَّمَا غَنِينَا الْبَقَرَ وَالْابِلَ وَالْمَنَاعَ وَالْحَوَائِطَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ وَادى الْقُر يٰ وَمَعَهُ عَبْدُ لَهُ يُقْالُ لَهُ مِدْعَمُ آهُداهُ لَهُ آحَدُ بَنِي الطِّيبَابِ فَبَيَّمَا هُوَ يَحَقُّلُ رَحْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ لِحَامَهُ سَهُمُ عَائِرٌ حَتَّى أَصَابَ ذَٰ لِكَ الْعَبْدَ فَقَالَ النَّاسُ هَنِيًّا لَهُ الشَّهَادَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّ الشَّمَلَةِ الَّتِي أَسَابُهَا يَوْمَ خَيْبَزَ مِنَ الْمُفَانِم لَمْ تُصِيْبًا الْمُقَالِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ لَاداً فَجَلَّ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ التَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بشِراكُ أَوْ بشِراكَ يَنْ فَقَالَ هَذَا تَنْيُّ كُنْتُ اَصَبُّتُهُ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِرَاكُ أَوْ شِراكانِ مِنْ أَد حَرَّتُ سَعِيدُ بْنُ أَيْ مَنْ يَمَ أَخْبَرُ الْمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ أَخْبَرْنِي زَيْدُعَنْ أَبِيدِ آنَّهُ سَيِعَ عُمَر بْنَ الْفُطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِ وِ فَوْلاَ أَنْ ٱ ثُرُكَ آخِرَ الثَّاسِ بَبْأَنَا كَيْسَ لَهُمْ شَيْهُ مَافُقِتَتْ عَلَى قَوْيَةٌ اللَّا قَسَمُهُما كَمَا قَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ وَلَكِنَّى آ تُرْكُها خِزَالَةً لَمُنْمَ يَفْسَيمُونَها حَدُمُنَا مُعَمَّدُ مِنَ الْمُثَنِّي حَدَّثَنَا إِنَّ مَهْدِي عَن

مَا لِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لُولا آخِرُ

ٱلْسَفِينَ مَافَحِتْ عَلَيْهِمْ قَرْيَةً إِلَّا قَسَمْهُمَا كَمَا قَسَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ

حَدْمُنا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِفْتُ الزُّهْرِيَّ وَسَأَلَهُ إِسْمُداْ بْنُ

(سهمعائر )هوسهم لاسرى مناين أتى وقيل هوالحائد عن قصدماه ( سِمَانٌ ) مُفْسَرُ عَا بعده ثقل السيد مرتضىءن شنحه أنه قال واختلفوا في معتنى ببانعلى ثلاثة أقوال أحندها وهو قول الاكثر أنه الثمرة الواحد وقال الزعشرى الضوب الواحدوثانيا الجاعة والاجتماع واليهمال ابو المظفر وغنيره وثالثها أنه الممدم الذى لاش له كانقله عاض عن الطبري وذَ كَهِه فِي النُّوشِيمُ أَيضاً وإن أَغْفُلُوه تقصيراً أه فصحه

قــولهـأن تنظروهم وفي نسخة السنيّ أن

انتظروهم

(حزم) جع حزام ككتب وكتاب

(تمأدأ)أقبل، سرعاً

مدت عليه غضبت

مَيَّةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدِ إَنَّ اَ إِهُمْ يُرَّةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَقَ النَّيْصَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَ لَهُ قَالَ لَهُ يَمْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لِأَتَّمْطِهِ بِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ ٱ بُوهُمَ رُرَّةً هَذَا قَا يَلُ إِنْ قَوْقَلَ فَقَالَ وَاتَحِبَاهُ لِوَ ثِر نَدَلَّى مِنْ قَدُوم الضَّأْنِ ﴿ وَيُذْكُرُ عَن الزُّبَيْدِي عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ في عَنْبَسَةُ بْنُ سَمِيدِ ٱللَّهُ سَمِمَ ٱ بِالْهُرَيْرَةَ يُخْبرُ سَمِيدَ اثنَ الْمَاصِ قَالَ مَتَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَانَ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّه يَعَ قِبَلَ نَجْدِ قَالَ أَبُوهُمَ يْرَةَ فَقَدِمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخَيْبَرَ بَعْدَ مَا اَفَتَتَحَهَا وَ إِنَّ حُزُمَ خَيْلِهِمْ لَليفُ قَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ لا تَقْسِمْ لَهُمْ قَالَ آبَانُ وَانْتَ بِهِذَا يَاوَرُثُ تَعَدَّرَ مِنْ رَأْسِ صَأَّنِ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاأَ إِلْ آجُلِسْ فَلَمْ يَشْسِيمُ لَكُمْ ﴿ قَالَ أَنْوَعَنْدِ اللَّهِ الصَّالُ السِّيدِرُ صَرْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعيلَ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ أَخْبَرَ نِي جَدِّي أَنَّ ٱبْانَ بْنَ سَعِيدٍ ٱقْبَلَ إِلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُوهُمَ يُرَةً بِارَسُولَ اللهِ هَذَا قَاتِلُ ابْن قَوْقُل وَقَالَ آبَانُ لِأَبِي هُمَ يَرَةً وَانْجِبَا لَكَ وَبُو نَدَأُواً مِنْ قَدُوم صَأَنْ يَشِي عَلَى آمَراً ٱ كُرْمَهُ اللهُ بَيْدى وَمَنَعَهُ أَنْ يُهِينَى بِيدِهِ صَرْبُنَ يَحْتَى بْنُ بِكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ إِنْنِ شِهَابِ عَنْ عُرُوهَ عَنْ عَالَيْهَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ بِفْتَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْسَلَتْ إِلَىٰ أَبِي بَكْر تَسْأَ لُهُ مِينَ أَبَهُا مِنْ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِلْكَسِيَّةً وَفَدَكَ وَمَا تِقِي مِنْ هُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ ٱبْوَبَكْرِ إِنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ قَالَ لا تُودَثُ مَا تَرَكُنا صَدَقَةً إِنَّا يَأْ كُلُ آلُ تُحَمَّد في هذَا الْمال وَ إِنَّى وَاللَّهِ لَا أُغَيِّرُ شَيْأً مِنْ صَدَقَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حالهِمَا الَّتِي كَانْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ لَا عَمَلَنَّ فِيهَا عِاعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنَّى ٱ بُوبَكُرِ ٱنْ يَدْفَمَرَ إِلَىٰ فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيَأً فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَىٰ أَبِي بَكْرِ فِي ذَلِكُ فَهُ حَبَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُؤُفِّيتُ وَعَاشَتْ بَعْدَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنَّةَ اَشْهُرٍ فَكَأْ تُوْقِيَتْ دَفَتَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لِبَلَّا وَلَمْ يُؤْذِذَ بَهَا اَبَابَكُر

قو له هذا يعني أبان س سعد اھ قوله فقال يسنى أبان المذكور لابيعربرة أعجب اوير نزل موز قدوم الضأن كم أشارعلى الني بالعطاء والوىرحوان يشبه المنورليس له ذنب يسمى غنم بني اسرائيل غنبه أيا هوبرة به تعقرا لشأنه وقدوم الضأن اسم جبل بارض دو س قوم ا بی هريرة وأراد أبان بذلك أنه لسرفي قدر من يشير بعطاء ولا مثم أه قوله من رأس منأن كذا في استفقالشارح وفى نسخة المينيّ من رأس مشال باللام وهوالمناسب لتفسير المؤاتب

وَصَلَّى عَلَيْهَا وَكَانَ لِعَلَى مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةً فَاطِمَةَ فَلَأَ تُوفِّيَتْ إِسْتَشَكَرَ عَلِيُّ الْفِلِهُ وَجِدَّى عَنْهُ

غوله وماعسيتهم بكسر

السين وقتمها أي

ماترجوهم وتحسهم

فكلمة ما استفهامية

أى لم نحسدك على

الخلافة (شارح)

وُجُوهَ النَّاسِ فَالْتَمَسَ مُصَالِحَةً أَبِي بَكُو وَمُنايَسَهُ وَلَمْ يَكُن يُنْاِعِ بَاكَ الْاَشْهُرَ ا فَأَرْسَلَ الِلْ أَنِّ بَكُو إِنَّ الْمَنْا وَلاَ يَأْنِا الْمَصْدُ مَمَاكَ كَرَاهِمَةً فَضَرِعُمْرَ قَالَ ا مُحُرُلا وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْمِ الْوَبَكُو فَقَالَ اَوْبَكُو وَمَا عَسَيَتِهُمْ اَنْ يَفْعَلُوا فِ وَاللهِ لاَيْسَتُهُمْ فَلَهُ حَلَّ مَنْفَى عَلَيْكَ خَيْراً سَاقَهُ اللهِ يَاتُّ فَاللَّ إِنَّا قَدْعَرَ قُنْا قَالَ اللهُ عَلَيْكَ السَّبُنِدُونَ عَلَيْنَا إِلَا مَن وَكُنَّ أَنْ مَن القَلِيمَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْكُ وَلَكِيلًا عَ عَنْهُ وَمُنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ وَاللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ الل

قولدالمشية بجوزفيه النصب على الظرفية والرفع على أندخير المبتدأ و هو قوظ موعدك والمشية بعد الزوال اه عيني وسَلِّمَ يَعْنَمُهُ فَهَا الْأَصَمَّهُ فَقَالَ عَلَيُّ اللَّهِ بَهُمِ مَوْ عَنْكُ الْمُشَيَّةَ الْبَيْمَةِ فَالْسَلَّ الْوَكِمُ الْمُؤْمِنَةُ فَالْمَالَى الْمُؤْمَةُ وَكُنَّ اللَّهُ عَلَيْ وَكُلُّهُ عَمْ الْبَيْمَةِ وَعَدُرَهُ اللَّهِ وَالْمَكِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمِلْلُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْمِلْلُ وَلَا إِلَّكُوا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فِي وَلَكِلُنَا اللَّهُ وَلَا إِلَى عَلَيْهُ وَالْمِلْلُ وَالْمَلِيْ وَالْمِلْلُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمِلْلُ وَالْمَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّلَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِيْمُ اللَّهُ الْمُلْكِلِي الْمُلْكِلِي الْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابْنِ سُهَيِّلِ عَنْ سَمِيدِبْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ دَسُولَ اللهِ

قولهالامرپالمروف و هو الدخول فيما دخل فيدالناس من الماينة إه تسطلاني

لَّمَ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَىٰ خَيْبَرَ فِحَاٰءَهُ بَتْمَر جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ تَمْرُ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ لأَوَاللهُ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْ خُذُ الصَّاعَ مِنْ هٰذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَثَةِ قَفَالَ لاَ تَفْعَلْ بِيمِ أَلْجُمَّ بِالدَّوْاهِمِ ثُمَّ أبْتَعْ بِالدَّوْاهِمِ جَنيدِ وَقَالَ عَبْدُ الْمَرْ رْ بْنُ تُحَمَّدُ عَنْ عَبْدِ الْجَيْدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ ٱبْاسَصِيدٍ وَٱبْاهُمَ يُرَّةَ حَدَّثَاهُ أنَّ النَّتِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بَعَثَ أَخَابَني عَدِيٌّ مِنَ الْأَنْصَادِ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَأَصَّرَهُ عَلَيْهَا وَعَنْ عَبْدِ الْجَيِدِ عَنْ أَبِي صَالِحُ الشَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ لَم سَب مُمَّامَلَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ خَيْبَرَ حِمْرُتُنَ مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثْنَا جُوِّيْرِيَةُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اَعْطَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَهْمَلُوهَا وَيَرْزَعُوهَا وَكُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُ بُهِ مِنْهَا لَمِ سَبَ الِّي سُمَّتْ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْيْبَرَ ﴿ رَوْاهُ عُرْوَةُ عَنْ عَالِشَهُ عَنِ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمْنَ عَبْدُ اللَّهِ فِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَى سَعِيدُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا فَيْحَتْ عَنِيرُ أَهْدِيتَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَالّة · غَرْوَةِ زَيْدِ بْنِ خَادِئَةَ حَ**رُنُنَا** مُسَـــدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْيَ بْنُ سُعْيَانُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱجَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ عَلَىٰ قَوْمٍ فَطَمَنُوا في إمارَ تِهِ فَقَالَ إِنْ تَظْمُنُوا فِي إِمَادَ تِهِ فَقَدْ عَلَمَنْتُمْ فِي إِمَادَةٍ أَسِهِ مِنْ قَبْلِهِ وَاثِمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقاً لِلْاَمْائِرَةِ وَ إِنْ كَانَ مِنْ اَحَتِ النَّاسِ إِلَّى وَ إِنَّ هَذَا لَيْنِ اَحَتِ النَّاسِ إِلَّى بَعْدَهُ • مُعْرَةِ الْقَضَاءِ ﴿ ذَكَرَهُ أَنْسُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولِي عَنْ إِشْرَاتُهِلَ عَنْ أَبِي إِسْطِيَّ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا اعْتَمَرَ النَّيُّ حَلَّى اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى دَى الْقَمْدَةِ فَأَلَى اهْلُ مَكَّةَ ٱنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى فاصاهم على أنْ يُعيم بها للاقة آيام فكأ كتبوا الكيثاب كتبوا هذا ماقاضي عليه تُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ قَالُوا لا نُقرُّ بِهٰذَا لَوْ نَعْلَمُ أَ مَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَامَنَنْ الدَّ شَيّأُ وَلَكِنْ

(جنيب) أجود تحورهم اھ شارح

قولەتطىنوابضىمالىين و فتحھا (شارس )

أنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَآنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ فَالَ لِلِمِّ آخُ رَسُولَ اللهُ قَالَ عَلِي ۗ لأَوَاللهُ لاَ أَنْحُوكَ أَبَداً فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم الْكِتْانَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَّ هٰذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَنْدِاللهُ لاَيْدُخِلُ مَنَّهُ السِّلاحَ إِلَّا السَّيْفَ فِي الْقِرابِ وَأَنْ لَأَيْخُرُجَ مِنْ آهْلِهَا بَأْحَدِ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتْبَعَهُ وَانْ لاَ يُمْنَعَ مِنْ أَصْحَابِهِ اَحَداً إِنْ اَذَادَ اَنْ يُقيمَ بِهَا فَكَأَ دَخَلَهَا وَمَضَى الْاَجَلُ اَ تَوْا عَلِيًّا فَقَالُوآ قُلْ لِصَاحِبِكَ آخْرُج عَنًّا فَقَدْ مَضَٰى الْاَجَلُ فَوْرَجَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّمْ فَتَبِعَتْهُ آبَتَةً حَرَّةً ثُنَّادِي لِاعَمِ لِمَاعِمِ فَتَنْاوَكُمَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ بِيدِها وَقَالَ لِمُاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ دُونَكِ أَبْنَةَ تَمَلِكِ مَلَمًّا فَاخْتَصَمَ فَيِهَا عَلِيٌّ وَزَيْدُ وَجَمْفَرُ فَالَ عَلَيُّ أَنَا اَخَذْتُها وَهَىَ بِنْتُ مَتِّى وَقَالَ جَعْفَرُهِىَ آبَنَةُ غَتَّى وَخَالَتُها تَحْتَى وَقَالَ زَيْدُ ابْنَةُ أَخِي فَقَضَى بِهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غِلْاَتِهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بَمْزَلَةِ الْأُرِّمَ وَقَالَ لِمَلِيِّ أَنْتَ مِنْ وَأَ نَامِنْكَ وَقَالَ لِجَنْفَر أَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلُقِ وَقَالَ لِزَيْدِ أَنْتَ أَخُونًا وَمَوْ لأَا وَقَالَ عَلِيُّ الا تَتَزَوَّمُ مِنْتَ عَرْهَ قَالَ إِنَّهَا أَبْتَةُ أَخِي مِنَ الرَّصَاعَةِ حَدْثَيْ عُمَّدُ بْنُ دَا فِيرِحَدَّ ثَنَا سُرَ نَجُ حَدَّثَا فَكُنْحُ قَالَ حِ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسَيِّن بْزِانِرَاهِمَ نَدَّ ثَنَى أَبِي حَدَّثُنَا فَلَيْمُ بْنُسُلَمْ أَنْ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَفْكُمَا انَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِراً فَحَالَ كُفَّادُ قُرُ بَيْنِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَخَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدُيْمِيةِ وَقَاصْاهُمْ عَلَى أَنْ يَشَكِرَ الْعَالَمَ الْمُقْبِلَ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاْحًا 📗 قاضاهم أى صالحهم عَلَيْهُمْ اِلْأَسْيُوفَا وَلَا يُقيمَ بِهَا اللَّهُ مَا اَحَبُّواْ فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُثْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَاكَانَ

طَالَحَهُمْ فَكُلُّ أَنْ أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَفَرَجَ حَذَّمُنا عُثْمَانُ بْنُ أَقِي شَيْبَةً حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةً بْنُ الرُّ بَرُ ٱلْمُسَعِدَ فَإِذِا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِبالِسُ إِلَىٰ مُحْبَرَةٍ عَالَيْشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمِ اعْتَمَرَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَماً إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ ثُمَّ سَمِفَنا أَستنبان عالِيشة ۗ الاستيان الاسنيان قَالَ عُرْوَةُ يِالْمَ الْمُؤْمِنِينَ الْالشَّمَمِينَ مايَقُولُ أَبُوعَهْ ِالرَّهْمِنِ إِنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 🕴 ابوعبدالرحن كنية

وَسَلِّمَ اعْتَمَرَ اَرْ بَمْ عُمَر إحْداهُنَّ في دَجَب فَقَالَتْ مَا اعْتَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عُمْرَةً اِلاَّوَهْوَشَاهِدُ وَمَاآغَمَرَ فِي دَجَبِ قَطُ حِ**رُن**ُنَا عَلِيْ نِنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ سَمِمَ ابْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ لِمَّا أَعْمَرَ رَسُولُ اللهِ صَمَّا اللهُ توله من غلانا المسركين ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَرْنَاهُ مِنْ غِلْمَانِ ٱلْمُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْنَا سُلَمَانُ بنُ حَرْب حَدَّثُنا مُثَاثُهُ هُوَ إِنْ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَالُهُ فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ إِنَّهُ يَقْدَمُ عَلَيْكُمْ وَفَدُّ وَهَنَّهُمْ خَتَى يَثْرِبَ فَأَمَرَهُمُ النَّيُّ

قوله وهوأى ان عر شاهد أي حاضر معه

و منهم أي ومن المشركان

قوله وفيد بالفياء الساكنة والرفع فاعل نقدم أي جاعة ولايي الوقت وقد بالقاف المقتوحة (شارج)

صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَرْمُلُوا الْاَشْوْاطَ الثَّلاثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا مَا بَيْنَ الرُّ كُنيْن وَلَمْ يَمْنَعُهُ أَنْ يَأْمُرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا الْاَشْوَاطَاكُلُّهَا اِلَّاالْاِبْقَاءُ عَلَيْهُم ﴿ وَزَادَ ابْنُسَلَّةً عَنْ ٱ يُؤْبَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ إِبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَمَّ قَدِمَ اللَّهِيُّ صَلَّى الله عَلْيهِ وَسَلَّمَ لِمَامِهِ الَّذِي اسْتَأْمَنَ قَالَ ادْمُلُوا لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُمْ وَالْمُشْرِكُونَ مِنْ قِبَل تُعَيِّقِهَانَ ﴿ وَيُرْثُونَ الْمُحَدُّ عَنْ سُغْيَانَ بْنَ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرو عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابْن عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اقَالَ إِنَّمَا سَعَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْ وَ وَ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّقَةُ حِلْرُسُ مُوسَى بَنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّمَا وُهَيْبُ قَالَ حَدَّمَا اَيُوْبُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَزَوَّجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةً وَهُوَ مُحْرَمُ وَبَلَى بِهَا وَهُوَ حَلَالٌ وَمَالَتْ بِسَرِفَ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ وَذَادَ ابْنُ إِسْحَقَ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي تَحِيجِ وَابْانُ بْنُ صَالِحِ عَنْ عَطَاءٍ وَمُحَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبْايس قَالَ تَزَوَّجِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَيْمُونَةَ فَعُمْرَةِ الْقَضَاءِ لَمُ سَبِّ غَرْوَةٍ مُونَّةً مِنْ أَدْضِ الشَّأْمِ صَرَّتُنَا أَحْمَدُ حَدَّثَنَا إِنْ وَهْبِ عَنْ عَمْرُو عَن إِنْ أَبِي هِلْأَل قَالَ وَأَخْبَرَ فِي الْفِيرُ أَنَّ ابْنُ ثُمَرَ اخْبَرَهُ أَنَّهُ وَقَفَ عَلِى جَعْفَرِ يَوْمَيْذِ وَهْوَ قَتيلُ فَمَدُدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَعْنَةً وَضَرْبَةٍ لَيْسَ مِنْهَا شَيٌّ فَ دُبُرِهِ يَعْنَى فِي ظَهْرِهِ ۞ أَخْبَرَ فَا أَحْدُ بْنُ أَبِ بَكْرِ حَدَّ تَنْأَمْمُورَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْدٍ عَنْ فَا فِيم عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

قوله موتة بضمالميم وسكون الواومن غير همز للأكثر شارح

عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما قَالَ اَصَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَ غَرْوَةٍ مُونَّةَ زَيْدَ مِنَ خَارَثَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ قُتِلَ ذَيْدُ تَخْفَفُرُ وَ إِنْ قُتِلَ حَمْقُو فَمَيْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنْتُ فِيمْ فَيَلِكَ الْغَرُّومْ فَالْتَمَسُّنَا جَمْفَرَ ابْنَأْنِي طَالِبِ فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلِي وَوَجَدْنَا مَا فِي جَسَدِهِ بِضْماً وَيَسْمِينَ مِنْ طَفْتَةٍ وَرَمْيَةِ حَارُسُ الْحَدُبُنُ وَاقِدِ حَدَّشًا خَلَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ تَحَيْدِ بْن هِالْلِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَمَىٰ زَيْداً وَجَمْفَراً وَابْنَ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْ يَيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ آخَذَ الزَّايَةَ زَيْدُ فَأَصِيبَ ثُمَّ آخَذَ جَعْفَر فَأَصلت ثُمَّ آخَذَ إِنْ رَوَاحَةَ فَأَصْمَ وَعَيْمًا مُنَذُر فَان حَتَّى آخَذَ الرَّايَة سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ حَدَّمَنَا قُتَيْبِهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِفْتُ يَخَى بْنَ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ تَنى عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَأَجَاءَ قَثْلُ ابْنُ حادثَةَ وَجَمْفَر بْنِ أَبِي طَالِب وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ قَالَتْ عَالِشَةُ وَاَ نَا اَ ظَلِمُ مِنْ صَا يُرِ الْبَابِ نَعْنَى مِنْ شَقَّ الْبَابِ فَأَنَّاهُ رَجُلُ فَقَالَ أَيْ رَسُولَ اللهِ إِنَّ بِسَاءَ جَعْفَر قَالَ وَذَكَّرَ بُكَاءَهُنَّ فَأَصَرَهُ أَنْ يَشْهَاهُنَّ قَالَ فَذَهَتَ الرَّجُلُ ثُمَّ آثَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُنَّ وَذَكَرَ ا نَّهُ لَمْ يُطِينَهُ قَالَ فَأَمَرَ آيْضاً فَذَهَتُ ثُمَّ آثَى فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ غَلَبَتْنَا فَزَعَمَتْ آنَّ رَسُولَ النُّوصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَاحْثُ فِي أَفْواهِهِنَّ مِنَ التَّرَابِ قَالَتْ فالِثَةُ أُوا بدرعن الكشيخية فَقُلُتُ ٱرْغَمَ اللهُ ٱ نْفَكَ فَوَ اللهِ مَا أَنْتَ تَغْمَلُ وَمَا تَرَكَتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَنْاءِ حَرْتَتَوَى مُمَّدَّدُ بْنُ أَبِى بَكْدِ حَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ عَلَى عَنْ اسْمُميلَ بْن أَبِي خَالِدِ عَنْ غَامِي قَالَ كَانَ ابْنُ مُعَرَ إِذَا حَيَّا ابْنَ جَمْفَرِ قَالَ السَّالَامُ عَلَيْكَ كَا ابْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ حَدَّثُ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمُسِلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خازِم قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ لَقَدِ ٱلْقَطَعَتْ فِيدِي يَوْمَ مُوتَةً يَسْعَةُ أَسْياف فَأَنِقَ فِيدِي إِلاَّ صَفِيحَةً يَمَانِيَةً مِرْتَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِي حَدَّثًا يَحْلِي عَنْ إسما لَ الصفيعة

قوله قال ولايي در وابن عساكر قالت (شارح) قوله أنه و للاصلي أنهن (شارح)

قَالَ حَدَّثَى قَدْتُ قَالَ سَمِعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلْمِدِ يَقُولُ لَقَــنَدْ دُقَّ فِيَدِي يَوْمَ مُوتَةَ يَسْمَةُ أَسْيَاف وَصَبَرَتْ في يدى صَفيحَةُ لى يَمَانِيَةُ مِيْرِينَ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّ ثَنَا تُحَدِّنُ فَضَيْل عَنْ حُصَيْن عَنْ عامِرِ عَنِ النَّمْان بْنِ بَشيرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَعْمَى عَلِ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ رَوْاحَةً كَفْمَلَتْ أُخْتُهُ عَمْرَةُ تَبْكِي وْاجْبَلَاهْ وْا كَذَا وْاكْذَا تُعَدِّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِنَ افْاقَ مَاقُلْت شَيّاً إلا قل لِي آنْتَ كَذَٰلِكَ حَدُمُنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَا عَبْثَرُ عَنْ مُصَيْنِ عَنِ الشَّعْيِ عَنِ النَّمْأَنِ بْنِ بَشِيرِ قَالَ أَغْمِي عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَوَاحَةً بَعْثُ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بْنَ أَخْبَرَنَا ٱبُوظَنِياْنَ قَالَ سَمِعْتُ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَعَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْحُرَقَةِ فَصَبَّخَنَا الْقَوْمَ فَهَزَمْنَاهُمْ وَكَلِفْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الْأَصْادِ رَجُلاً مِنْهُمْ فَكَأْ غَشِينَاهُ قَالَ لَاإِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَكُنتَ الْأَنْصَادِئُ فَطَنتُنهُ برُغى حَثَّى قَتَلْتُهُ فَلَمَا ۚ فَدِمْنَا بَلَغَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بِالْسَامَةُ أَقَلَتُهُ بَعْدَ مَا لَهُ اللهِ إِلاَّ اللهُ أَفْتُ كَانَ مُتَمَوِّدًا فَا ذَالَ يُكَرِّدُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّى لَمُ أَكُن أَسْلَتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْمِ حَدُينًا فَتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَّا لَحَاتِمُ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِ · عُمَيْدِ قَالَ سَمِمْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكُوعِ يَقُولُ خَرَوْتُ مَعَ النَّيّ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّم سَبْعَ غَرَ وَاتَ وَخَرَجْتُ فَمَا يَبْعَثُ مِنَ الْبُعُوثِ تِسْعَ غَرَ وَاتْ مَرَّةً عَلَيْنَا ٱبُو بَكُر وَمَرَّةً كَلَيْنَا أَسَامَةُ ﴿ وَقُالَ مُمْرُ بْنُ حَفْصِ بْن غِياثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِيْتُ سَلَّةً يَقُولُ غَرَوْتُ مَعَ النَّيِّ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَرَواتِ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبِعْتُ مِنَ الْبَعْثِ يَسْعَ غَنَ وَاتِ مَرَّةً عَلَيْنًا ٱبُوبَكُرُ وَمَرَّةً أَسْلَمَةُ حَدُّنُ اللهُ عَامِم الضَّاكُ بنُ تَغَلِيحَدَّنَا يَزِيدُ بنُ أَبِي عَبَيْدِ عَنْ سَلَةً بن الأكوَمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَرَوْتُ مَعَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَ غَرَوات وَغَرَوْتُ مَمَ ابْن خارقَةَ اسْتَعَمَّلُهُ عَلَيْنًا حَدُن مُعَدِّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثُنَا خَادُ بْنُ مَسْعَدَةً

قولد آنت كذلك استفهام على سبيل الانكار بريديه ثبيبا عن البكاء علمه كا في الشارح قوله سندا أي عا ذكر في الحديث السابق مرتبوله فحلت اختدعرة تسك قوله الحرقات صبطه الشارح بضم الحاء و الراء والحال انَّ الراء مفتوحــة في المفرد وحو الحرقة وزان همزة ولمزة قالوا وهي قبيلة من جهنة سمت مذلك لان اباهم حرق قومآ بالقتــل وبالغ فى ذلك و الجم فيه باعتبار بطون تلك القسلة

رواية نقيتهاأونقتهن

قوله ظمنة إمرأة في هودج واسمها سارة قوله تمادي محذف تجري (قسطلاني) قوله منعقاصهاوهي الشعور المضقورة

(عنی)

قوله قال ولا بي ذر" والاصليّ وابن. عساكر أقال أي مخاطبآ لهم خطاب اكرام ( تسطلاني)

ى عُيند عَنْ سَلَمَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ عَرَ وْتُ مَعَ النِّي صَلَّم اللَّهُ غَرَٰوات فَغَ كَرَ خَيْبَرَ وَ الْحُدَيْبِيَةَ وَيَوْمَ خُنَيْنِ وَيَوْمَ الْقُرَدِ قَالَ يَوْمِدُ سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَادِ قَالَ أَخْبَرَنِي الْمُسَنُ بْنُ مُحَكِّدِ اَنَّهُ سَمِعَ عُيَيْدَ اللّه بْنَ أَبِي رْافِيرِ يَقُولُ سَمِنْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَنْهِ, رَسُولُ اللهُ صَلَّمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَّ اَ نَا وَالَّذُ تَمْرَ وَالْمُقْدَادَ فَقَالَ الْقَلِلْمُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخٍ فَانَّ بِهَا ظَمينَةً مَمَهَا كَتَاكُ خُذُوا مِنْهَا قَالَ فَانْطَلَقْنَا شَادَى بِنَا خَيَلْنَاحَتُّى اَ تَيْنَا الرَّوْضَــةَ فَإذا نَحْنُ مَالْظَمِينَة قُلْنًا لَمُنَا أَخْرِ عِي الْكِتَابَ قَالَتْ مَامَعِي كِتَاكَ فَقُلْنًا كُفُوجِنَّ الْكِتَابِ المدى النابن أي فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِب بْنِ أَبِي بَلْتَمَةَ إِلَىٰ نَاسٍ بُتِّكَةً مِنَ ٱلْمُشْرِكَينَ يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ ٱصْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَّمَ فالحاطِك مَاهَذَا قَالَ بِارَسُولَ اللهُ لا تَغْمَلُ عَلَىَّ إِنِّي كُنْتُ آخِرًا مُلْصَقاً فِي فَرَ نِش يَقُولُ كُنْتُ حَلَفاً وَلَمْ ٱكُنْ مِنْ ٱنْفُسِها وَكَأْنَ مَنْ مَمَّكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مَنْ لَمْهُ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ اَهْلِهِمْ وَاَمْوَالْهُمْ فَأَحْبَيْتُ إِذْ فَاتَى ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيمْ اَنْ اَتَخِذَ عِنْدَهُمْ مَدًا يَخْمُونَ قَرْابَتِي وَلَمْ أَفْمَلُهُ آذَتِداداً عَنْ دِنِي وَلاُرْضاً بِالْكَفْر بَشْبِهَ الإسلام فقال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْصَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ إِلرَّسُولَ اللهِ دَعْنِي آضْرِبْ عُنْقَ هَذَا الْمُنْافِق فَقَالَ إِنَّهُ قَدْشَهِدَ بَدْراً وَمَايُدُو مِكَ لَعَلَّ اللّ اطَّلَمَ عَلِ مَنْ شَهِ لَهِ بَدْداً قَالَ آحْمَلُوا مَاشِئْمُ فَقَدْ عَفَرْتُ لَكُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ السُّودَة عِلْجَاءَكُمْ مِنَ الْخُقِّ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَقَدْضَلَّ سَوْاءَ السَّبيل فِي رَمَضَانَ حِدُرُسًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَ ۱۲

عَالَ أَخْبَهَ فِي عُمَيْدُ اللهُ مْنُ عَيْدِ اللهُ مْنِ عَنْمَةً أَنَّ ابْنَ عَنَّاسٍ أَخْبَرَ وُ أَنَّ دَسُولَ اللهُ صَلَّا اللهُ أ عَلَيْهِ وَسَرَّ غَرْاغَرْوَةَ الفَّيْحِ فَ دَمَضَانَ ﴿ قَالَ وَسَمِنْتُ ا ثِنَ الْمُسَيَّبَ يَقُولُ مِثْلَ ذْلِكَ ١٤ وَعَنْ عُيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبْلِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُما قَالَ صامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّا بَلْغَ الْكَدِيدَ الْمَاءَ الَّذِي بَثِنَ قُدَيْدِ وَعُسْفَانَ أَفْظَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِراً حَتَّى أَنْسَلَخَ الشَّهْرُ حِمْرْتُونَ تَحْمُودُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمُو أَخْبِرَ فِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْسِدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَيَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ الْمَدِسَةِ وَمَعَهُ عَشَرَةُ ٱلْأَفِ وَذَٰلِكَ عَلَىٰ دَأْسِ ثَمَان سِنِينَ وَ يُصْف مِنْ مَقْدَمِهِ الْلَدِينَةَ فَسَارَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْكُسْلِانَ إلى مَكَّدُ تَصُومُ وَ يَصُومُ مُونَ حَتَّى تَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَاءٌ يَثِنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدا فَصْلَ وَٱفْظَرُوا ۞ قَالَ الزُّهُمِ يُ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ ٱمْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْآخِرُ فَالْآخِرُ حِنْتُونَ عَيَّانُ بَنِ الْوَلْدِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْأَعْلِ حَدَّثَنَا خَالِدُ الْخَذَّاءُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ فِي رَمَضَانَ إلى خُنَيْنِ وَالنَّاسُ نُخْتَلِفُونَ فَصَائِمٌ وَمُفْطِرٌ فَكَمَّ آسَتُولِي عَلِي رَاحِلَتِهِ دَعَا بِإِنَّاءِ مِنْ لَبَن أؤماهِ فَوَضَعَهُ عَلِي (احَيِّهِ أَوْعَلِي راحِلَتِهِ ثُمَّ تَظَرَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ الْمُفْطِرُ وَنَ الصُّوَّام ٱفْطِرُوا ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّدَّاقِ أَخْبِرَ مَّا مَعْمَوْ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ إِبْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ ﴿ وَقَالَ مَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ عِكْرِ مُهَ عَنِ ابْن عَبَّاسِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ اللَّ سَافَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَى رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بإيَّاهِ مِنْ مَاءٍ فَشَرِبَ مَهَاداً لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَ فَطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّهُ ﴿ قَالَ وَكَأْنَ ابْنُ عَبَّاس يَقُولُ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ وَأَفْظَرَ فَنَ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ لَهِ مُسَبِّ أَيْنَ دَكُزَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّايَةَ يَوْمَ الْفَيْحِ حَدُّمْنَا

قوله الآخرة الآخر أى مجمسل الآخر اللاحق احماً اللاول السابق والسوم فى السفر كان أولاً والإفطار آخراً (عنى)

(غقار) فيدالصرف وعده

بوله م رس ر ازدحامهاوفیروایة خطم الجبـل بالخاء المجمـــة أى أتف الجبل اهمزالشارح

نوله الوم يوم الملحمة و الروم يا الصب و المرا الوم يا الصب على و و الوم يا المرا ال

غُينُدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبْوَاسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَاسَارَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فَبَلَغَ ذَٰ إِلَىٰ قُرَيْشاً خَرَجَ أَبُوسُفْيَانَ بْنُ حَرْبِ وَحَكيمُ ابْنُ حِزْام وَبُدْيْلُ بْنُ وَدْ قَاءَ كَلْقِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَأَقْبَلُوا يَسيرُونَ حَتَّى ٱ تَوْا مَرَّ الظَّهْرَان فَارِذَاهُمْ بِنْرِان كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةَ فَفْالُ اَ بُوسُفْيَانَ مَاهَذِهِ لَكُأْنَهَا نِهِ الْ عَرَفَةَ فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَدْقَاة نِهِ الْ بَنى عَمرو قَقَالَ ٱبُوسُفْيَانَ عَمْرُوا أَقَلُّ مِنْ ذٰلِكَ فَرَ آهُمْ أَلْسُ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَرَ كُوهُمْ فَأَخَذُوهُمْ فَأَتَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشْلَمَ اَبُو سُفْيَانَ فَلَا سَارَ قَالَ لِلْعَبَّاصِ آخِبْسِ ٱبْاسُفْيَانَ عِنْدَ حَظْمِ الْخَيْلِ حَتَّى يَتْفُارَ إلى الْسُلِينَ عَفَيَسَهُ الْعَبَّاسُ بَفَعَلَت الْقَبْائِلُ ثَنُّ مَمَ النَّيِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَديبَةً كَتيبة عَلِي أَبِي سُفْيانَ فَرَّتْ كَتيبة قَالَ يَاعَبْاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ هَذِهِ عِفَارُ قَالَ مَالَى وَلِيْفَارِثُمَّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَمَدُ بْنُ هُذَيْم فَقَالَ مِثْلَ ذَلك وَمَرَّتْ سُلَّتِمْ فَقَالَ مِثْلَ ذِلِكَ حَتَّى أَقْبَلَتَ كَتِيبَةً لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَالَ مَنْ هذه و قال هؤلاء الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ سَمَّدُ بْنُ عُبَادَةً مَمَهُ الرَّ أَيَّةً فَقَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا ٱبْاسُفْيانَ الْيُومُ يَوْمُ الْلَمَةِ الْيُومَ مَسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ آبُوسُفْيَانَ بِاعْتَاسُ حَبَّدًا يَوْمُ النِّمَار ثُمَّ خِاءَتْ كَتِيبَةٌ وَهِيَ اقَلُّ الْكَتْائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاضْحَالُهُ وَرَايَةُ الَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَمَ الرُّ يُبِرُ بْنِ الْمَوَّامِ فَلَا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِي سَفْانَ قَالَ اَلَمْ تَعَلَىٰ مَا قَالَ سَعْدُ مَنْ عُلاَدَةً قَالَ مَا قَالَ قَالَ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لَذَبَ سَعْدُ وَلَكِنْ هَذَا يَوْمُ يُعِظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَفْيَةَ وَيَوْمُ تُكُسَى فِيهِ الْكَفْبَةُ قَالَ وَأَصَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُرَكَّزَ ذَا يَتُهُ بِالْجَهُونِ ﴿ قَالَ عُرْوَةُ وَأَخْبَرَنَى نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْهِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَّاسَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ بِمَا أَبا عَبْدِ اللَّهِ هَهُنَا اَمْرَكَ يَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تَرَكُزَ الزَّايَةَ قَالَ وَاَمَر رَسُولُ اللهِ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَدُذِ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كذاهِ وَدَخَلَ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُدَّى فَقُتِلَ مِنْ خَيْلٍ لَحَالِدٍ يَوْمَنِلْدٍ رَجُلانٍ حُبَيْنا الْأَشْمَر وَكُوزُونُنُ جَابِرِ الْفِهْرِيُّ صَلَّمُنَا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّشًا شُعْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغْفَّل يَقُولُ رَأَ يْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس يُوْمَ فَتْحِ مَكَّهَ عَلِمْ لَأَقَيْهِ وَهُوَ يَشْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِيرُ يُرَجِّمُ وَقَالَ لَوْلا آنْ يَجْيَمَ النَّاسُ لى لَرَجِّمْتُ كَأَ دَجَّمَ ح**َادُمُنَا** سُلَمَانُ بَنْ عَبْدِالرَّحْمٰن حَدَّثَنَاسَعْدَانُ بَنْ يَحْلى حَدَّثُنَا كُمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَلِيَّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ عَمْرٍ و بْن عُثْمَانَ عَنْ أَسْامَةَ بْن زَيْدِ ٱنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ فِارَسُولَ اللهِ ٱ يْنَ نَنْزِلُ غَداً قَالَ النَّيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَلْ تَرَكَأَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَثْوَلَثُمَّ قَالَ لأيَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَالْكافِي الْمُؤْمِنَ ۞ قِبلَ لِلزُّهْرِيِّ وَمَنْ وَدِثَ آبَاطَالِبِ قَالَ وَرَثَهُ عَمْدِ ۗ وَطَالِتُ۞ قَالَ حَدُّنُ اللهِ النَّالْ حَدَّتًا شُمَيْتُ حَدَّثًا اللهِ الزَّاد عَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أَبِي هُم يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّتٍ مَنْزِلُنَا إِنْ شَاءَاللَّهُ إِذَا فَتَحَ اللَّهُ ٱلْمَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ حِمْدُمْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِمَلَ حَدَّثَنَا إِبْرُاهِيُمِ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا إِنْ شِهابِ عَنْ أَيِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَهْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَمَّا إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ اَذَادَ خُنَيْناً مَثْوَلْنَا غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ بخيف بَنِي كِنَانَةَ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلِيَ الْكُفْرِ صَلَّرْتِنَا ۚ يَضِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَا مَا لِكُ عَنِ ابْن شِيهاكِ عَنْ أَنْسِ بْن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَيْحِ وَعَلَىٰ وَأُسِهِ الْمِفْفَرُ فَكَأْ نَزَعَهُ جَاءَ رَجُلُ فَقَالَ ابْنُ خَطَل مُتَعَلِّقُ بأسْتَاد الْكُفَّبَةِ فَقَالَ ٱقْتُلُهُ قَالَ مَا لِكَ وَلَمْ تَكُن النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيها نُرلى وَاللّهُ أَعْلَمُ يُوْمَرْنِلِ مُحْرِماً حَدُّمُنا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَيِيْسَةَ عَنِ ابْن أَي بجيح عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَّكَ يَوْمَ الْفَيْحُ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَثُلْثِهَا لَهُ نُصُبِ خَفَلَ يَطْعُنُهَا بِمُودٍ فِى يَدِهِ وَيَشُولَ

النصب ماينصـب المبادة من دون الله جلّ وعلا (شارح)

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ مِرْتَثَى إِسْحَقُ حَدَّنْا عَنْدُ الصَّمَدِ حَدَّنَى أَى حَدَّثَا اَيُّونُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُما اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ مَكَّةً أَنَّى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الْاَ لِمَنَةُ فَأَمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجَ صُورَةً إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُمْهِلَ فِي أَيْدِيمِما مِنَ ا لَا زُلام فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِوا مَالسَتَقَسَما بِهَا قَطُّ ثُمَّ دَخَلَ الْبَيْتَ فَكَبَّرَ فَ فَالِحِي الْبَيْتَ وَخَرَجَ وَلَمْ يُصَلِّ فِيهِ ﴿ تَأْبَعُهُ مَمْرُعَنْ اَ يُونِ وَ قَالَ وُهَيْتُ حَدَّثَا اَيُّونُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مارسين دُخُول النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَعْلِى مَكَّهُ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَني يُونُسُ أَخْبَرَ فِي نَافِمُ عَنْ عَدِيد اللَّهِ بْنُ حُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ النَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ٱقْبَلَ يَوْمُ الْفَتْحِ مِنْ ٱعْلِي مَكَّهُ عَلَىٰ رَاحِلَتِهِ مُرْدِفا ٱسْامَةَ بْنَ وَيْدِ وَمَعَهُ بِلألّ وَمَعُهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى ٱلْآخِ فِي السَّعِيدِ فَأَمَّرَهُ ٱذْيَأً فِي عِقْتَاحِ الْبَيْت فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ أَسْامَةُ بْنُ زَيْدِ وَبِلالٌ وَعُمَٰأَلَ بْنُ طَلْحَةً فَكَتَ فِيهِ نَهَاداً طَوِيلاً ثُمَّ خَرَبَحِ فَاسْتَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَرّ أَوَّلَ مَنْ دَخَارَ فَوْجَدَ بِالْالَا وَرَادَ الْبَابِ فَاقِهَا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَأْشَارَ لَهُ إِلَى الْمُكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَ لَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَخِدَةٍ حَارُمُنَا الْمُنِيمُ بْنُ الْحَارِجَةَ حَدَّثًا حَفْضُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ إِنَّ هَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٱخْبَرَنْهُ إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْجِ مِنْ كَدَاهِ الَّتِي بِأَعْلِي مَكَّمَ ﴿ تَابَعُهُ أَبُواْسَامَةَ وَوُهَيْتُ فَكَدَاهِ حَدُّمُنا عُينَدُ بْنُ إِسْمُملَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ ٱلفَتْجِرِمِينَ ٱعْلِي مَكَّةً مِنْ كَداءٍ مَا سِيْبٍ مَنْزِلِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ حَذُرُتُ ابْوالْولِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن عَمْرُ وعَنَ إِنْ أَبِي لِيلَى قَالَ مَا أَخْبَرُنَا اَحَدُ اَ لَهُ رَأَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى الشَّخى غَيْرُ أَمِّ هَا فِيَّ فَايَّهَا

ذَ كَرَتْ اَنَّهُ يَوْمَ فَشِحِ مَكَّةَ اَغْتَسَلَ فَ يَيْشِهَا ثُمَّ صَلٍّ ثَمَّانِيَ رَكَمَات قَالَتْ لَمْ ارَهُ إِنْ صَلاةً اَخَذَ مِنْهَا غَيْرَا لَهُ يَتِمُ الْأَكُوعَ وَالشُّعُودَ الْمِسِبُ حِدْثَنَى لَمُمَّدُ عَائِشَةَ زَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَقُولُ فَدُ كُوعِهِ وَشُحُودهِ سُجْانَكَ اللَّهُمَّ رَبُّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَى حِذْرُنَ ابُوالنَّمْان حَدَّثَنا اَ بُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِعَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبْلِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ يُدْخِلْنِي مَعَ آشْيَاخِ بَدْدِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هٰذَا الْفَتْي مَمَّا وَلَمَا أَبْنَاهُ مِثْلُهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِثَنْ قَدْ عَلِيْمٌ قَالَ قَدَعَاهُمْ ذَاتَ يَوْم وَدَعَانِي مَعَهُمْ قَالَ وَمَا رُ يَثُهُ دَعْانِي يَوْمَرُثْذِ إِلَّا لِيُرْبَهُمْ مِنِّي فَقَالَ مَا تَقُولُونَ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ في دِينِ اللهِ أَفْواجاً حَتَّى خَيَّرَ السُّسورَةَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ أَمِرْنَا أَنْ تَحْمَدَ اللَّهُ وَنُسْتَنْهِ وَ إِذَا نُصِرٌ الْوَقْتِحَ عَلَيْنًا وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِأَنَدُرِي وَكُمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيناً فَقَالَ لِي مَا انْ عَبَّاسِ آكَذاكَ تَقُولُ قُلْتُ لا قَالَ فَأ تَقُولُ قُلْتُ هُوَ آحَا.ُ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْلَهُ اللَّهُ لَهُ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَا لَفَحُو فَتَحْ مَكَّهُ فَذَاكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ فَسَيِّحُ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَفْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّاباً قَالَ مُمَرُ ماأَعْلَمُ مِنْها إِلَّا مَا تَعْلَمُ صَفَّرُمنَ سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي شُرَيْجِ الْعَدَوِيَّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرُ و بْنِ سَعِيدٍ وَهُو يَبْعَثُ الْيُمُوثَ إِلَىٰ مَكَّةَ ٱثَّذَنْ لِيَا يُتَهَا الْأَمِيرُ أَحَدِثُكَ قَوْلاً قَامَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَدَ مِنْ يَوْمِ الْفَتْحِ سَمِمَتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْي وَٱ بِصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِنَ تَكَلَّمَ بِهِ إِنَّهُ حَجِدَاللَّهُ وَٱ ثَنى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَااللَّهُ وَلَمْ يُحَرَّ مُهَاالنَّاسُ لا يَحِلُّ لِامْرِيُّ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِر أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمَا وَلاَ يَعْضِدَبَهَا شَجَراً فَإِنْ اَحَدُّ تَرَخَّصَ لِقِتْالِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّالِلَّهُ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَلَمْ يَأْ ذَنْ لَكُمْ وَ إِنَّمَا أَذِنَ لِي فيها ساعَةً مِنْ نَهَادِ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَخُرْمَتِهَا بِالْاَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْفَائِبَ

قولد ومار يُتهمكذا ينبئ أنترسم الهمزة المكسورة المفموم ماقبلهما بدون واو تحتهما والمهنى وما ظنتموروى ومااريته قوله ماتقولون اذا ولابي ذر فحاذا توله بالأشريع وفي لمن البين المشريع وفي المساوة والسامر علما المنطقة المساوة والسام المنطقة والسام أو مقام الدي أي المساوة المناطقة والسام توله مقام الدي أي المساوة أي المناطقة السام عليه السالم عليه السالم المناطقة ال

فَقِيلَ لِأَبِي شُرَيْجِ مَاذَا قَالَ لَكَ عَمْرُو قَالَ قَالَ أَنَا آغَرُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ لِإِآ الشَرَيْجِ إِنَّ الْحَرَمَ لأيُصِدُ عَاصِياً وَلأَ فَارَّا بِدَم وَلأَ فَازًّا بِحَرْبَةٍ ۞ قَالَ ٱ فِوعِبْدِ اللهِ الْخَرْبَةُ الْبَلِيَّةُ مِنْ مُنْ فَتَنْمَةُ حَدَّثَنَا اللَّثُ عَنْ يَرْمَدُ بْن أَي حَبِي عَنْ عَطْاءِ بْن أَي رَبَّاحِ عَنْ جابر إللَّهُ عَنْهُمُا ٱنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَمَ ٱلْقَيْحِ وَهْوَ فِكَنَّةَ إِنَّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ حَرَّةً بَيْعَ الْخُرِ لَإِسِبُ مُقَامِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَّةَ ذَمَنَ الْفَشِحِ حَذُرُنُ ۚ آبُونُمْيَم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حِ وَحَدَّثَنَا قَبِيصَةُ قَالَ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ عَنْ يَجْمَى بْن أَبِي إِسْعُقَ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱقَنْا مَمَ النَّيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا عَشْراً تَغْصُرُ الصَّلاةَ حَدُرُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَاعَبْدُ اللهِ قالَ أَخْبَرَ ثَا عاصِمُ عَنْ عِكْرِ مَهَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱفَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَكَّةَ نِسْمَةَ عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّى رَكْمَتَيْن *حَذَّرْنا* ۚ اَخَذُ بْنُ يُونْسَحَدَّثْنَا ٱبُوشِهاب عَنْ عَاصِمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱفَسَا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيسَفَى تِسْمَ عَشْرَةَ تَعْصُرُ الصَّلاّةَ وَقَالَ إِنْ عَبْلِس وَنَحْنُ مُعْصُرُ مَا يَدْنَا وَ بَيْنَ يَسْمَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا ٱ ثَمَنْنَا مُرْسِبُ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُورُ عَن إِنْ شِيهَابَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمَلَيَةً بْن صُمَيْرِ وَكَانَ النَّتْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ الْفَتْحِ مِدْتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرِ عَن الرَّهْ رِيِّ عَنْ سُنَيْنِ أَبِي جَهِلَّةَ قَالَ أَخْبَرَ أَلَوْ نَحْنُ مَمَ إِنْ الْمُسَيَّبِ قَالَ وَذَعَمَ أَبُو جَهِلَّة

قوله عالى بوضع منزلية كذافي الشار منزلية كذافي الشار وأرد عالما ومنزلة عندا المستوانية ومنزلة المنزلة ومنزلة المنزلة ومنزلة المنزلة ومنزلة وم

عَنْ وَجِهِهُ عَامٌ عَنِي مِهِ مِنْ مِنْ مِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَمْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

قَوْم بِاسِلاْمِهِمْ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِالسِلامِهِمْ فَلَأَ غَدِمَ قَالَ جَنْتُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النِّيّ

عمني أسرع

كَذَا فَاذَا حَضَرَت الصَّلاةُ فَلْنُؤَذِّنْ اَحَدُكُمْ ۖ وَلْيَؤُ مَكُمْ ٱكْثَرُكُمْ ۚ قُرْآناً فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ آحَدُ ٱكْثَرَ قُرْ آناً مِنَّى لِلْأَكُنْتُ ٱتَّلَقْ مِنَ الْأَكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَثْنَ مِهُ وَا نَا إِنْ سِتَ اَوْسَبْعِ سِنِي وَكَانَتْ عَلَى يُودَةُ كُنْتُ إِذَا سَعِيدَتُ تَقَلَّمَتْ سِصِ حَدِّتُنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَن ابْنِ شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّنِّيثِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْها عَن النَّيِّ صَلَّى اللُّهُ اَنَّ عَالِشَةَ قَالَتَ كَانَ عُتْبَةً بَنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَىٰ آخِيهِ سَعْدِ اَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَليدَةِ زَمْعَةَ وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ٱبْنِي فَلَمَّا قَدِيمَ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّا ِاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّآ مَثَّكَةً فِي أَخَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ ابْنَ وَلِيدَةٍ زَمْعَةَ فَأَفْبَلَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ تُعَلِيمِ وَسَلَّمَ وَاَقْبَلَ مَمَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ سَمَدُ هٰذَا ابْنُ آخِي عَهِدَ إِلَىَّ آنَّهُ ٱبْنُهُ قَالَ عَبْدُ بْنُ ذَمْمَةَ يَارَسُولَ اللّهِ هَذَا آخي هَذَا ابْنُ وَلِيدَةٍ زَمْمَةً وُلِدَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ فَنَظَر رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ابْنِ وَلِيدَةٍ ذَمْمَةَ فَإِذَا اَشْبَهُ النَّابِي بِشُبَّةَ بِن آبِي وَقَاصِ فَمَالَ رَحُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ اللَّهَ هُوَ أَخُوكُ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةً مِنْ أَجْلَ أَنَّهُ وُ لِدَ عَلَىٰ فِرْاشِهِ وَقُلْلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ اخْتَمِيي مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ مَنَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلَدُ لِلْفِرْ إِسْ وَ لِلْمَاهِمِ الْحَجَرُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ شِهَابِ وَكَانَ ٱبُوهُمَ يَرَةً يَصِيحُ بِذَٰ لِكَ حَدَّثُنَا تُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونْسُ عَنِ الزُّهْرِي ۗ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ اَذَّ اَحْرَأَهٌ سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

يًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيغَ وَهَ أَلْفَتْحِ فَفَى عَ قَوْمُهَا الىٰ أَسَامَةَ مَن زَبْد كَسْتَشْفِعُه نَهُ قَالَ عُرْوَةُ فَكَأْ كَلَّهُ أَسَامَةُ فَهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَكُكِّلُنِي فِي حَدِّ مِنْ حُدُود اللَّهِ قَالَ أَسْامَةُ ٱسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَأْ كَانَ الْعَشِيُّ هِ لُ اللهِ صَدَّلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا خَطِيباً فَأَثْنِي عَلَى اللهِ عَاهُوَ آهُلُهُ ثُمَّ قَالَ آثا مَعْدُ فَاتَّهَاْ أَهْلَكَ النَّاسَ قَيْلُكُمْ أَتَّهُمْ كَأَنُوا إِذَا سَرَقَ فَهِمُ الشَّرِ مِنْ تَرَّكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فهُم الضَّعيفُ آغَامُوا عَلَيْهِ الخَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَدٍّ بِيدِمِ لَوْ اَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّد هَا ثُمَّ آمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ سَلْكَ الْمَا أَهَ فَقُطَتَ فَعُمْ خَاجَهُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّرُ ثُلُ عَمْرُو بْنُ خَالِد حَدَّثْنَا يَّدَ ثَنَا عَاصِمُ عَنْ أَنِي عُمَّانَ حَدَّثَنِي مُخَاشِعُ قَالَ اَ يَيْتُ النَّيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْفَخْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَنُّكَ أَخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى الْمِحِزَةِ قَالَ ذَهَبَ آهُلُ ٱلْهِيمِرُورَ بِمَا فَهُمَا فَقُلْتُ عَلَى آيَ شَيْ تُبَايِمُهُ قَالَ ٱبْلِيمُهُ عَلَى الْاسِلام وَالايمان دِ فَلَقِتُ ٱمَّامَنِيَدِ مَنْدُوَ كَانَ ٱكْبَرَهُمْ فَسَأَ لَنَّهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحِاشِمُ حَذَّتُنا بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّ ثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَمْ أَنْ حَدَّثُنَّا عَاصِمٌ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِي عَنْ مُجَاشِعِ بْن مَسْمُودَ ٱنْطَلَقْتُ بَأْبِي مَعْبَدِ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُهَا بِعَهُ عَلَى الهجزَّة قالَ مَضَت الهجزَّةُ لِأَهْلِمَا أَيَامِهُ عَلَى الْإِسْلامِ وَالْجِهَادِ فَلَقْتُ أَيَّامَتُنِدِ لُّنَّهُ فَقَالَ صَدَقَ مُحَاشِعٌ ﴿ وَقَالَ خَالِلْهُ عَنْ أَبِي عُقَالَ عَنْ مُجَاشِيعٍ أَنَّهُ جَاءَ بِأَخيهِ عُبَالِدِ مِرْتَىٰ مُحَدَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَا غُندَرُ حَدَّثَا اسْعَبَهُ عَنْ أَبِي بِشُر عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنِّي أُدِيدُ إِنْ أَهَاجِرَ إِلَى الشَّامُ قَالَ لأجِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادُ فَانْطَلِقْ فَاغْرِضْ نَفْسَكَ فَإِنْ وَجَدْتَ شَيْأً وَ إِلَّا رَجَمْتَ ﴿ وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرُنَا شُـعْبَةُ أَخْبَرَنَا آبُو بِشْرِ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِداً قُلْتُ لِابْنُ مُمْرَ فَقَالَ لأهِجزَةَ الْيَوْمَ اَوْبَعْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ صِرْبَعْي إسْحَقُ بْنُ

قوله فاعرض كذا بممزة وصل وان قال الشارح بعمزة قطع اه

قوله قان وجندب في المجاه في المجاهب المعادب المجاهب ا

عامد بن جد الك

يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَرَّدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبْوَعَمْرِ وِ الْأَوْرُ اعِيْ عَنْ عَدْدَةَ بْن أبي أَلِه عُمَاهِدِ بْنِ جَبْرِ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَأَنْ يَشُولُ لا هِجْرَةَ بَعْدَ ٱلفَتْحِ صِرْبُنِ إِسْمَاقُ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثُنَا يَحْنَى بْنُ حَرْزَةً حَدَّثَى الْأَوْزَاعِي عَنْ عَطَاء بْنِ أَلَى ا رَبَائِ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةً مَمَ عُيَنِهِ بْنِ مُمَيْرِ فَسَأَلْهَا عَنِ الْعِجْرَةِ فَقَالَتْ لأجِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُ يَفِرُّ اَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَ إِلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْافَةَ أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلامَ فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاءَ وَلَكِنْ جِهَادُ وَنِيَّةٌ صَرَّمْنَا إِسْحَقُ حَدَّثَنَا ٱبُوعَاصِمِ عَن ابْنِ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِم عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَ يَوْمَ الفَّشِح فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهْيَ حَرَاثُم بحَرَامِ اللَّهِ إِلَىٰ يَوْم الْقِيَامَةِ لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلُّ لِأَحَدِ بَعْدى وَلَمْ تَحْلِلْ لِي إِلاَّ ساعَة مِن الدَّهْر لَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلَا يُمْضَدُ شَوَكُهَا وَلا يُخْتَلَىٰ خَلاهَا وَلاَتَحِلُّ لَفَطَلْهُا وِلاَّ لِمُنْشِدِ فَقَالَ الْمَثَّاسُ ثُنُ عَنْدِ الْمُقَلِدِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فِارَسُولَ اللهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْن وَالْسُيُوتِ فَسَكَتَ ثُمَّ قَالَ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلالٌ ﴿ وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكُرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عِثْلِ هَذَا أَوْنَحُو هَذَا ﴿ وَوَاهُ أَبُو هُمَ يُرَّةً عَنِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ ۖ لَمُ مُسِمُ ۖ قَوْلِ اللهِ تَعَالَىٰ وَيَوْمَ خُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتُكُمْ كَثْرَ تُكَمِّ فَكُو تُغْنِ عَسْكُمْ شَيّاً وَصَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَدْضُ بِادَ خُبَتِ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْيرِهِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكَيْنَتُهُ إِلَىٰ قَوْ لِهِ غَفُورٌ رَحيْمُ حِ**ذُرْنَ مُعَ**ذَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن نُمَيْر حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ وَأَيْتُ بِيَسِدِ ابْنِ أَبِي اَوْ فَي ضَرْبَةَ قَالَ ضُرِبْتُهَا مَمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ قُلْتُ شَهِدْتَ خُنَيْناً قَالَ قَبْلَ ذٰلِكَ حَذُنُ الْمُمَّدُّنُ كُنْيِرِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قَالَ سَمِفْتُ الْبَرَاءَ وَجَاءَهُ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبِاعُمَارَهَ ا تَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَالَ آمَّا اَ نَا فَأَشْهَدُ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَمْ يُولِّ وَلَكِنْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ فَرَشَقَتْهُمْ هَوَ ازِنُ وَأَبُوسُمْيَانَ بَنُ

قوله سرعان القوم بفتع السين والراء

قوله (كانوا)أى هوازن ﴿ رماةً } فرشقو الالسلرشقا قولينا اه شارح وفي بس النسخ لكن رسول الله

الْمَ تَآخِذُ بِرَأْسِ بَغْلَيْهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ ( أَنَا النِّيُّ لَأَكْذِبْ \* أَنَا إِنْ عَبْدِ الْمُطّلِبْ ) حَرُنُ ابُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قِيلَ لِلْبَرَاءِ وَآثَا ٱسْمَعُ أَوَلَيْتُمْ مَمَ النَّيَّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ فَقَالَ أَمَّا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا كأنُوا رُمَّاةً فَقَالَ (اَ نَا اللَّهُ لا كَنِف \* اَ قَانِ عَنِيا لُقَلِف ) حَدْثَى مُحَدِّنُ بِشَارِ حَدَّثَا غُنْدُرُ حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِمَ الْبَرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَ رُتُم عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ فَقَالَ لَكِنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ 🕴 مُولِه لَكَن دسول الله وَسَلَّوَ لَمْ يَقِرَّ كَانَتْ هَوَازَنُ زُمَاةً وَ إِنَّا لَأْ حَمْلًا عَلَيْهُمُ ٱنْكَشَفُوا فَأَ كَبَبْنا عَلَى الْمَنَائِمِ هَاسَتُشْيِلْنَا بِالسِّيهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلى بَفْلَةِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ ٱلْمِسْفُيْانَ آخِذَ بَرْمَامِهَا وَهُوَ يَتُولُ \* ٱنَّا النَّيُّ لا كَذِبْ \* قَالَ إشرائيلُ وَذُهَيْرُ نَزَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَغْلَتِهِ صَرْبُنُ سَمَيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثِي لَيْثُ حَدَّثِي عُقَيْلُ عَنِ ابْنِ شِهاب ح وَحَدَّثِي اِسْحَقُ حَدَّثُنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ آخِي ابْنِ شِهابٍ قَالَ نَحَدُّ بْنُ شِـهابٍ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبُو اَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَدَ بْنَ يَخْرَمَةَ آخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ حِينَ لِماءَ هُ وَفْدُ هَوازَنَ مُسْلِمِنَ فَسَأَنُوهُ اَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ اَمْوالْهُمْ وَسَبْبَهُمْ فَقَالَ كُمُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَبِي مَنْ تَرَوْنَ وَاَحَبُّ الْحَدَيثِ إِلَىَّ أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ إِمَّا السَّيِّي وَإِمَّا المَالَ وَقَدْ كُنْتُ آسَتَأْ نَيْتُ بُكُمْ وَكُأْنَ أَتْظَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً حِنْ قَفَلَ مِنَ الطَّايْف فَلَا تَبِيِّنَ لَهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ زَادٌ الَّيْهِمُ إلا إحْدَى الطَّافِفَيَّنِ قَالُوا فَإِنَّا نَخَتًا دُسَنِينًا فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَ الْمُسْلِينَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَهْدُ فَإِنَّ إِخْوا آنَكُمْ قَدْ جَاؤُنًا تَأْشِينَ وَ إِنَّى قَدْ رَأَ يَثُ أَنْ أَزُدَّ إِلَيْهِمْ سَنْيَهُمْ هَٰنَ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَلِّيبَ ذَٰلِكَ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَىٰ حَظِّهِ حَتَّى مُعْطِيَّهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللهُ مُعَلَيْنًا فَلْيَفْمَلْ فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّتُنَّا

قوله استأنيت بكم أىأخرتقمالسي بسبيكم انمضروا ولایی در لکم آی لاحلكم فابطأتم اه من الشارح

ذٰلِكَ يَادَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ إِثَّالُا نَذْرى مَنْ اَذَنَ مِنْكُم فَذْلِكَ يَمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ فَادْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ اِلَيَّاعُرَفَاؤً كُمْ أَصْرَكُمْ فَرَجَعَ النَّاسُ فَكَأَمَهُمْ غُرَفًاوُهُمْ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرُوهُ ٱنَّهُمْ قَدْ طَلِيَّبُوا وَأَدْثُوا ﴿ هَٰذَا الَّذِي بَلَمْنِي عَنْ سَنَّى هَوَاذَنَّ حَدَّثُنَّا أَبُوالتَّمْانَ حَدَّثُنَّا خَمَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُوبَ عَنْ نَافِعِ آنَّ عُمَرَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَحْمُ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ أَفِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَمَّا قَفَلُنا مِنْ حُنَيْن سَأَلَ عُمَرُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَذْركانَ نَذَرهُ فِي الْمِلِيَّةِ إِعْتِكَافَ فَأَمَرَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَوْفَائِهِ ﴿ وَقَالَ بَمْضُهُمْ مَثَّادُ عَنْ اَ يُونِ عَنْ أَا فِعِ عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَرَوْاهُ حَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ وَحَمَّادُ بْنُ سَكَّةً عَنْ اَ يُوبَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ ثَمَرَ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمُنَّا عَبْدُ الله فَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ أَا مَا لِكُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَرَ بْنِ كَثْيِرِ بْنِ ٱلْلَّحِ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَىٰ أَبِ قَتْ ادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حُنَيْن فَكَأَ الْتَقَيَّنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِينَ جَوْلَةٌ فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَدْ عَلَا رَجُلاً مِنَ ٱلْمُسْلِينَ فَضَرَ بْنَهُ مِنْ وَزَائِهِ عَلَىٰ حَبْلِ غَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَمْتُ الدِّرْعَ وَٱقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنى ضَّمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رَبِحَ الْمَوْتَ ثُمَّ آذَرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِثْتُ مُمَرَ فَقُلْتُ مَانَالُ النَّاسِ قَالَ آمْرُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقْالَ مَنْ قَتَلَ قَسَادٌ لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِ دُلَى ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُكُ ثُمَّ جَلَسْتُ قَالَ ثُمَّ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مِثْلَةٌ فَقُمْتُ فَقَالَ مَالكَ يَا أَبَا قَتْادَةَ فَأَخْبَرُتُهُ فَقَالَ رَجُلُ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنَّى فَقَالَ أَبُو بَكْر لأهَا اللهِ إِذَا لاَ يَغْمِدُ إِلَىٰ اَسَدٍ مِنْ أَسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَ رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُمْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيهِ

قوله على حبل عاتقه أراد بالحبل المصب

. قوله فارضـه منی ویرویفارضیه منه س ( يخرفا) أى بستاناً ( فيخي سلة ) بكسر اللام بطن نالانصار ( تأثلته ) أى اقتيته اهشار ح

فَا تَنْتُ بِهِ خَرْوًا فَي بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَا قُلُ مَالَ مَّا ثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّ ثَنَى يَحْتَى بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مُمَرَ بْنَ كَشِير بْنَ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُمَّذَدِ مَوْ لِي أَبِي قَتْلَاهَ أَنَّ أَبَا قَتْادَةَ قَالَ لَمَا كَاٰنَ يَوْمَ خُنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِينَ يُشَاتِلُ رَجُلًا مِنَ فَرَفَمَ يَدَهُ لِيَضْرَبَى وَأَضْرِبُ يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذُني فَضَمَّني ضَمًّا شَدِها حَثَّى غَوَّفْتُ ثُمَّ تَرَكُ فَتَحَلَّلَ وَدَفَتْتُهُ ثُمَّ قَتَلَتُهُ وَانْهَزَمَ الْلُسْلِوْنَ وَانْهَزَمْتُ مَعَهْم فَاذَا يَتِنَةً عَلِ قَسَلِ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ لِلَّالْتَمِسَ بِيِّنَةً عَلِي قَسِلِ فَلَمْ أَرَاحَداً يَشْهَدُ لِي خَلَسْتُ ثُمَّ بَدَالِي فَذَكَرْتُ آمْرَهُ لِرَسُولِ اللهِ صَمَّلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ جُلَسَاتِهِ سِلائح هٰذَا الْقَتْبِلِ الَّذِي يَذْ كُرُعِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنْهُ فَقَالَ ٱلْوَبَكْر كَالَّ لأيْمطِهِ أَصَيْنِهُمْ مِنْ قُرَيْشِ وَيَدَعَ اسَما مِنْ أَسْدِ اللهِ يُقَاتِلُ عَن اللهِ وَرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذَّاهُ إِلَى فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَاهَا ۚ فَكَانَ اَوَّلَ مَالَ تَأَثَّلُتُهُ فِي الْإِسْلامِ مَا مُ حِدْرُن مُحَمَّدُ بنُ الْعَلاءِ حَدَّثُنا أَبُو أَسْلَمَةَ عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَي بُردَةً عَنْ أَي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَأَ فَرَعَ النَّيْ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنَ بَعَثَ أباعامِ عَلَىٰ جَيْشِ إِلَىٰ اَوْطَابِ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّيَّةِ فَقُيْلَ دُرَيْدُ وَهَنَّمَ اللهُ أضحابَهُ قَالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَثَنِي مَمَّ أَبِي عَامِمِ فَرُمِي ٱبْوَعَامِمِ فِي زُكْبَتِهِ رَمَاهُ جُشِيقٌ بِسَهْمِ فَأَثْبَتُهُ أَنَّهَيْتُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَاعِمْ مَنْ رَمَالَتَ فَأَشَارَ إِلَىٰ أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قَاتِلِي ينتُ لَهُ فَلَمْقُتُهُ فَكُمّا رَآنِي وَلِّي فَاتَّىتَتُهُ وَحَمَلْتُ أَقُولُ لَهُ ٱلانسَتَّحِي ٱلاْ تَشْبُتُ فَكُفَّ فَاخْمَلَهُ الْمَرْبَتَيْنِ بِالسَّيْفِ فَقَتَلَتُهُ ثُمَّ قُلْتُ لِأَبِي عَامِم قَتَلَ اللهُ ْ صاحِبك قَالَ فَانْرُ عْهِذَا السَّهْمَ فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي أَثْرِيُّ النِّيّ

قوله لايعطمه أي لايعطى رسول ألله صلى الله عليه وسلم والرجل الذي هوسلبه وقوله اصيبغ مفعول ثان وهو نوع من الطيور منعف شبه بدليجزه وهواته و في رواية اضيع بالضاد والمين وهو تصغيرالضبع علىغير قياس أفاده العيني توله ويدع أى يترك وهوبالنصباهعيي نوله فاشار الى ابي موسى نقولها بو موسى معبرآعن نفسه بالفيية قولدباب غزاة وروى باب غزوة وكلا

السَّلاَمَ وَقُلْ لَهُ اسْتَغْفِرْ لِى وَاسْتَغْلَفَنِي ٱبُوعَامِي عَلَى النَّاسِ فَكُثُ يَسيراً فَرَجَعْتُ فَلَخَلْتُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَيْتِهِ عَلَىٰ سَرِيدٍ مُرْمَلِ وَعَلَيْهِ فِرْاشٌ قَدْ ٱ ثَّرَ رِمَالُ السَّرِيرِ فِي ظَهْرِهِ وَجَنْبَيْهِ فَأَخْبَرْتُهُ بِخَبَرِنَا وَخَبَر أَبِي غامِر وَقَالَ قُلْ لَهُ اسْتَفْفِرْ لِي فَدَعَا جَاءٍ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ آغفِر لِمُبَيْدِ أَبِي عامِر وَرَأَيْتُ بَياضَ اِبْعَلِيهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ آجْمَلُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَوْقَ كَثير مِنْ خَلْقِكَ مِنَ النَّاسِ فَقُلْتُ وَلَى فَاسْتَغْفِرْ فَقَالَ اللَّهُمَّ آغْفِرْ لِمَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ ذَنْبَهُ وَآدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلًا كُرِيمًا ﴿ قَالَ ٱبُو بُرْدَةَ إِخْدَاهُمَا لِأَبِي عَامِمِ وَالْأَخْرِي لِأَبِي مُوسَى مُ مِسِيبُ غَرْقِةِ الطَّائِف في شَوَّالِ سَنَةَ ثَمَانِ ﴿ قَالَهُ مُوسَى بْنُ عُمُّيَّةً حَدُّنَا الْمُنْيَدِيُّ سَمِعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ آبْنَةِ أَبِي سَلَةً عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَةَ دَخَلَ عَلَى ٓ اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدى مُخَنَّتُ فَسَمِمْتُهُ يَقُولُ لِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمَيَّةَ يَاعَبْدَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللَّهُ كَلَيْكُمُ الطَّايْف غَداً فَمَلَيْكَ بِإِسْةِ غَيْلاَنَ فَإِنَّهَا تُقْبِلُ بَّادْبَعِ وَتُدْبُرُ بَهَانِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيدُخُلَنَّ هُوُلاْءِ مَلَيْكُنَّ ﴿ قَالَ ابْنُ عَيِينَةً وَقَالَ ابْنُ جُرَيْعِ الْخُنَّتُ مِيتُ صَلَّمُنا مَعُودُ حَدَّثَنَا أَيُواْسَامَةَ عَنْ هِشَام بهٰذَا وَذَادَ وَهُوَ مُخَاصِرُ الطَّايِّفَ يَوْمَيُّذِ حَرَّبُ عَلِيمُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَمْرُو عَنْ أَبِي الْمَبَّاسِ الشَّاعِرِ الْاعْمَى عَنْ عَبْدِ عَمْرُو قَالَ لَمَا ۚ حَاصَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّايْفَ فَلَمْ يَسَلُ مِثْهُم شَيّاً قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاءَاللَّهُ فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا نَذْهَبُ وَلاَ نَفْتُحُهُ وَقَالَ مَرَّةٌ نَقَقُلُ فَمَالَ أغْدُواعَلِي الْقِبْال فَغَدَوْا فَأَصْابَهُم جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ غَداً إِنْ شَاءَاللَّهُ فَأَعْجَبُهُم سُفْيْانُ الْخَبَرَكُمَّةُ حَ**رُثُنَا مُحَ**َّذُ بَنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ خاصِم قَالَ سَمِنْتُ أَبَا عُمَّانَ قَالَ سَمِنْتُ سَمْداً وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ دَى بِسَهْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَٱبَا بَكْرَةً وَكَأْنَ شَوَّرَ حِصْنَ الطَّائِفِ فِي أَنْاسِ فَإِهْ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

قوله مرمل بهـذا الضبط و لابي ذرّ مرمل بفتح الراء والمماثانية مشددة أي منسوح بحبل ونحوه (شارس)

(قال) أي المؤلف

قوله تسوّر الحّ أى سمد الى أعلام ثم تدلى منه أهشار ح عَلَيْهِ حَرَامُ ® وَقَالَ هِيشَامُ وَأَخْبَرَنَا مَمْرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِّى الْمَالِيّةِ وَوَالْبِ عُمَّالَنَ النّه يِيّ فَالَ سَمِثُ سَمَدًا وَالْمَاكِنَرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُ فَاعْمِهُ لَقَدْ شَهِ مَدَعِنْدَكَ وَجُلانِ حَسْبُكَ بِهِاقَالَ اَجَلْ الْمَالَحَدُهُمْ فَأَوَّلُ مَنْ وَمَى بِسَهْمٍ فِ سَبدل اللّهِ وَامَّا الْآخَرُ فَنَزَلَ لِلَى النَّبِيّ صَلّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَمَّمَ الْإِنْ مَلاَيْهُ عَل

الظَّالِيْفِ صَرَّصُ تُحَدِّدُ بَنُ الشَّلَاءِ حَدَّنَا اَ بُو اَسامةَ عَنْ بُرِيْدِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَّ أَبْ بُودَةَ عَنْ أَنِهُ مُوسَى رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُسْنَ عَنْدَ النِّيْ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو نَاذِلُ بِالْجِنْرَا لَهُ يَبْنُ مَكُمَّ وَاللّهِ سَدِّ وَمَمَهُ بِلالُ فَأَنْى النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَشَّالَ اللهِ تَغْيِرُ بِي مَا وَعَدَّى فَقَالَ لَهُ اَ بْشِرْ فَقَالَ قَدْ اَكْمُرْتَ عَلَى مِنْ اَ بْشِرْ فَأَقْبَلَ عَلَى أَلْهِ مُولِى وَبِلا مَعَيْنَا وَالْفَصْبَانِ فَقَالَ لَهُ الْمِشْلِيلُ وَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْتِلاا أَنْفَا لَلْهُ اللهِ عَلِيلاً مُعَ عَلَى أَلْهِ مُولِى وَبِلا لَهُ مَنْسَلَقَ يَشَالُ لَهُ الْمُعْلِقَالُ رَدَّ الْبُشْرَى فَاقْتِلاا أَقْلُولُ اللهِ عَلِيلاً مُعَ

فوله بالجعرانة بالتحفيف والتشديد (شارح)

متضمخ أى متلطخ

قوله ينطأ أى يتردّ د صوت ففسه كالنائم منشدة لتل الوجى (شارم)

يَهْلَ كَانَ يَهُولُ لَيَنَى اَدَى رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنَ يُغْزَلُ عَلَيْهِ فَالَ فَهَيْنَا اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْجِيْرَا انْهُ وَعَلَيْهِ قُوبُ قَدْ أَطِلَّ بِهِ مَمَهُ فِهِ فَانْ مِنْ اصْحَالِهِ إِذْ جَاءَهُ آخراً بِعُمْرَةً فِي جَبَّةً بِمُعْمَاتِهُ بِطِلْبٍ فَطْلَ إِنْ رَسُولَ اللَّهُ كَنْ تَرَىٰ فِى رَجُلٍ آخرَتِم بِعُمْرَةً فِي جَبَّةً بِمُعْمَافَقَتَعَ بِالطّبِي فَأَشَالَ عَمْرُ إِلَى يَعْلَى بِيهِ انَ قَالَ جَلَّا يَعْلَى اللَّهِ عَلَى وَأَشَهُ فَإِنَّا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مُحْرُ الْوَجُو يَعَظُ الرَّجُلُ فَأْفِي هِ قَالَ أَمَّا الطّبِ اللَّهِ عِلْكَ صَرَّى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وُجُوهِكُمْ اَوْتُحُورِكُمَا وَٱبْشِرًا فَأَخَدَ القَدُنَّ فَفَالاً فَادَتْ أَمُّ سَلَقَ مِن وَداهِ السَتِرْ آنَ أَفْضِلا لِأَتَّكُما فَأَفْضَلالهَا مِنْهُ طَا ثِفَة ص**َرَّمُنُ :** يَنْقُوبُ بُنُ إِبْرَاهِمٍ حَدَّثُنَّا إِسْمُولُ خُدَّثَنَا بَنْ جُرْيِمٍ أَخْبَرَىٰ عَطَاهُ أَنَّ صَغُوالاَ بَنْ يَسْلَى بَنِ الْبَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ

جَدَّتُنَا عَمْرُ وبْنُ يَخِي عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَاصِم قَالَ لَمَأْ أَفَاءَ اللهُ عَلِيْ رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خُنَيْنِ قَسَمَ فِي النَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيّاً فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَمْ يُصِيّهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ فَقَطَيْهُم قَمَّال يَامَتْشَرَ الْأَنْصَادِ اَلَمْ اَجِدَكُمْ صَٰلَالًا فَهَدَا كُمُّ اللهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَا لَفَكُمُ اللهُ بِي وَعَالَةً فَأَغَنَّا كُرُ اللهُ مِي كُلَّا قَالَ شَيًّا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنَّ قَالَ مَا يَمْتَفَكُمُ أَنْ تُجْبُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَلَّمَا قَالَ شَيَّا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ آمَنُ قَالَ لَوْ شَنْتُمْ قُلْتُمْ حُنْتَنَا كَذَا وَكَذَا ٱلْأَرْضَوْ نَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاقَ وَالْبَعِر وَيَذْهَبُونَ نَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ دِحَالِكُمْ لَوْلاَ الْهِحْرَةُ لَكُنْتُ آخَرَأُ مِنَ الْأَنْصَادِ وَلَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيًّا وَشِيمًا لَسَلَّكُتُ وَادِيَ الْأَنْصَادِ وَشِعْتِهَا ٱلْانْصَادُ شَعَالُ وَالنَّاسُ دَثَاثُ إِنَّكُمْ سَــَنْلَقُونَ بَعْدى آثَرَةً فَاصْبُرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الْحُوضِ حِيْرُتُونُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّد حَدَّثْنَا هِشَامُ أَخْبِرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ أَخْبَرَ في أَنسُ ابْنُ مَا لِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ قَالَ اللهُ عَنْ الْأَنْصَار حَبْنَ أَفَاءَ اللهُ عَلْ رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَفَاهَ مِنْ آمُوال هَوَازَنَ فَطَفِقَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهْطِي رَجْالًا الْمَائِنَةَ مِنَ الْابِلِ فَعْالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُمْطِي قُرَ يُشاً وَيَثَرُ كُنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَا يُهِمْ قَالَ أَنْسُ خَدَيْثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمُقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَادِ خَجْمَهُمْ فِي قُبَّةٍ مِنْ اَدَم وَلَمْ عُ مَمَهُمْ غَيْرَ هُمْ فَكُمَّ آجَمَّمُوا قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاحَديثُ بَلَغَي كُمْ فَقَالَ فُفَهَاءُ الْإَنْصَارَ آمًّا رُؤَسَاؤًنَّا يَارَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يَقُولُواشَيْأً وَآمَّانَاسُ خَدِيَّةُ ٱسْنَائُهُمْ فَقَالُوا يَفْفِرُاللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطى قُرَيْشاً وَيَثْرُ كُنَّا وَسُيُوفُنَا تَقَطُرُ مِنْ دِمَائِهِمْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانِّي أَعْطى رِجْالاً حَدِيثِي عَهْدِ بَكُفْر ا تَأْلَقُهُمْ آمَا تَرْضَوْ نَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بالْآمُوال وَتَذْهَبُونَ بِالنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ رَحْالِكُمْ فَوَ اللهِ لَمَا تَنْقَلِبُونَ بهِ خَيْرُ بِثُمَّا

قوله و عالة أى نقراء لامال لكم

الشمار هو النوب والدار ما يجدل الجداد والدار ما يجدل والدار ما يجدل وواسته وخاصته ويضا لم يترا المراز ويضم المهرزة والدار ويضم المهرزة أي يستأثر عليم بنا لكم فيسه المشرقان الاستحقاق (شارح)

قوله أثرة بضم العمزة وسكون المثاثة ويفتحهما ويقال أيضاً أثرة بكسر العمزة وسكون المثلثة

الطاتماء جع طليق وهمالذين من عليم عليه السلام يوم قتم مكة فإ يأسرهم ولم

يقتلهم كإفي الشارح

كُذا وقع بالافراد في الصحيف والاصل أن يقال حديثو عهد. (عيني) توله ومصيبة من نحو كل أثار بهم وقاع بلادهم اه عيني

أفوله حديث عهد

نْقَلِدُونَ بِهِ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ قَدْرَضِدَا فَقَالَ لَمَيْمُ النَّيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بديدَةٌ فَاصْبِرُ وَا حَتَّى تُلْقُولُ اللهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّى عَلَ الْمُوْضِ ﴿ قَالَ أَنْسُ فَلَمْ يَصْبِرُوا حَدُّسُما سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ أَى النَّيْهَاجِ عَنْ أَنْسِ قَالَ لَمَا ۚ كَانَ يَوْمُ فَجْعَ مَكَّمَ قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَايْمَ كَانَ ثُورَيْشِ فَغَضِبَتِ الْأَنْصَادُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِاللَّهُ إِنَّا وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالُوا بَلِي قَالَ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا اَوْشِعْباً لَسَلَكُتُ وَادِيَ الْاَنْصَادِ اَوْشِعْبَيْہُ ﴿ **حَازُسُ ا** عَلِيُّ بدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا أَزْ هَرُ عَنِ ابْنِ عَوْلَ أَنْبَأْنًا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا كَأَنَ يَوْمُ خُنَيْنِ الْتَثَى هَوَاذِنُ وَمَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَهَ أَ ٱلأَفِ وَالطُّلَقَانَهُ فَأَ دُبُرُوا قَالَ لِإِمَعْشَرَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لَيَّيْكَ فَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَمْدَيْكَ لَبَّيْكَ نَحْنُ بَنْ يَدَيْكَ فَنَزَلَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آ فَاعَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ۚ فَانْهَزَمَ ٱلْشُرِكُونَ فَأَعْطَى الطُّلَقَاءَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَلَمْ يُعْطِ ٱلْأَنْصَارَ شَيَّأً فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ فَأَ دْخَلَهُمْ فِيقَيَّةٍ فَقَالَ آمَا تَرْضَوْنَ ٱنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِير وَتَذْهَبُونَ بَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْسَلَكَ الثَّاسُ وَادِيَّا وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَادُ شِيغِياً لَاخْتَرْتُ شِيغَتِ الْأَنْصَادِ حَدَّتُونَ تُحَمَّدُ انْ نَشَّادِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَادَةً عَنْ أَنْيِن بْنِ مَا لِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ جَعَمَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاساً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَ يُشاً حَدثُ عَهْدِ بِخِاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَ إِنِّي اَرَدْتُ أَنْ آجْبُرَهُمْ وَا تَأْلَّفَهُمْ آمَا تَرْضُونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بالدُّنيَّا وَتَوْجِمُونَ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ بُيُورِيُّكُمْ فَالُوا بَلِي قَالَ لَوْسَلَكَ النَّاسُ وَادِيَّا وَسَلَكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الْأَنْصَار أَوْشِف الأنشاد حدَّث قَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنِ الْآخَمَيْنِ عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا فَسَمَ النَّدِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِسْمَةَ خُنَيْنَ قَالَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصار ماأزادَمِا

ری

وَجْهَ اللَّهِ فَأَ نَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْنُهُ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ ثُمَّ قَالَ وَحَمَّةُ اللَّهِ ونى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ حَرُنَ الْتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا آثَرُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَاساً أَعْطَى الْأَقْرَءَ مِائَّةً مِنَ الْابل وَأَعْطَى عُينْنَةَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطَىٰ نَاساً فَقَالَ رَجُلُ مْالْدِيدَ بِهٰذِهِ الْقِسْمَةِ وَجُهُ اللَّهِ فَقُلْتُ لَأَخْرَنَّ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذَى بَأْ كُثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ حَدُّنَا لَهُمَّدُ مِنْ يَشَارِ حَدَّثَا مُعَاذُ بِنُ مُعَادِ حَدَّثَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ هِشَام بْن زَيْدِ إِنْ أَنِينِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ أَقْبَلَتْ ٱلأف وَمِنَ الطُّلُقَاءِ فَأَ دُبُرُوا عَنْهُ حَتَّى بَقِيَ وَحْدَهُ فَنَادَى يَوْمَئِذِ بِذَاهَ يْنِ لَمْ يَخْلِط بَنْهُمَا الْتَفْتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ لِامَعْشَرَ الْاَنْصَار فَالُوا لَشِيْكَ لِارْسُولَ اللهُ الْبِيشْ نَحْنُ مَمَكَ ثُمَّ الْتَفَتَ عَنْ يَسَادِهِ فَقَالَ إِمَمْشَرَ الْأَنْصَادِ قَالُوالْتَيْكَ الدَّسُولَ الله أنشر نَحْنُ مَمَكَ وَهُوعَلِي بَفْلَة بَيْضَاءَ فَنَزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَانْهَزَمَ الْمُشْرَكُونَ فَأَصْابَ يَوْمَيْذِ غَنَائِمَ كَثْيَرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطُّلُقَاءِ وَلَمْ يُسْطِ الْأَنْصَارَ شَيَّأً فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَأَنَّتِ شَدِيدَةً فَغَنْ نُدْعِي وَيُفْطَى الْفَنْمَةَ غَيْرُنا فَبَلْفَهُ وْلِكَ خَمْمَهُمْ فِقْبَةٍ فَقْالَ لِامَنْشَرَ الْأَنْصَار مَاحَدِثُ بَلَغَى عَنْكُمْ فَسَكَنُوا فَقَالَ مَامَعْتُ ٱلْأَنْصَارِ ٱلْأَتْرْصَوْ لَ ٱنْ مَذْهَبَ النَّاسُ مِالدُّنْيَا وَمَّذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحُوزُونَهُ إِلَىٰ بُيُورِيُكُمْ قَالُوا بَلِىٰ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ الأَمَا خَذَةً وَأَنْتَ شَاهِدُ ذَاكَ قَالَ وَأَنْنَ أَعْدُ عَلَيْهِ مَلْمِ غَد حَرُسُ اللَّهُ النَّمَان حَدَّثَا كَادُ حَدَّثًا الرُّوبُ عَنْ نَافِعِ عَن ابْن عُمَر رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةٌ قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتُ فيها فَبَلَفَت

قوله و من الطلقاء و يروى و الطلقاء واستصوبه الشارح

أبوجزة كنية أنس

هَامُنَا آثَىٰ عَشَرَ بَعِيراً وَنُقِلْنَا بَعِيراً بَعِيراً فَرَجَعْنَا بَلاَئَةَ عَشَرَ بِعِيراً بَعْثِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَنِي جَدْعَةَ خَ**رْمَنَا عَمْ**وُدُ مَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ حِ وَحَدَّنْنِي نَعْيَمُ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنِ الرُّهُمِى عَنْ سَائِمُ عَنْ أَبِهِ قَالَ بَعَثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَىٰ بَيْ جَدْيَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلامِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَشُولُوا أَسْلَمْنَا يَجْمَلُوا يَشُولُونَ صَبَأْنَا صَبّاً نَا يَجْمَلُ خَالِكُ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِلَىٰ كُلِّ رَجُل مِنّا اَسَرَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ اَ مَرَجًا لِذَ اَنْ يَعْتُلُ كُلُّ رَجُل مِثَّا اَسِيرَهُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَا اَقْتُلُ اَسيرى وَلا يَقْتُلُ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَ هُ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرْ نَاهُ لَهُ فَرَ فَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَبْرًأَ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَمَ خَالِدُ مَرَّ تَيْن سَرِيَّةِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ حُذَاقَةَ السَّهْبِيِّ وَعَلْقَمَةً بْنِ مُجَزِّزِ الْكُدْلِجِيِّ وَيُقَالُ سَه تَهُ الْأَضْارِ حَدُّنُ مُسَدَّدُ حَدَّشًا عَنْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَى سَمْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّاعْنِ عَنْ عِلِّ دَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ نَتَعْمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَآَصَرَهُمْ أَنْ يُطِعُوهُ فَغَضِه فَقَالَ ٱلْبِسَى اَمَرَكُمُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ تُطِيمُونِي قَالُوا بَلِي قَالَ فَاجْمُوا لي حَظِياً يُغْمَهُ وافقالَ أوَّ قدُواناراً فَأَوْقَدُوهِا فَقَالِ آدْخُلُوها فَهَنُوا وَجَمَلَ سَضُهُمْ يُسِيكُ بَسْضاً وَيَقُولُونَ فَرَدُنا إِلَى النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّرَ مِنَ النَّادِ فَأ ذَالُوا حَتَّى خَمَدَت النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لَوْ دَخُلُوها مَاخَرَ جُوا مِنْهَا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الطَّاعَةُ فِي ٱلْمُرُوفِ

قولدخدتالناربقغ الميم و تكسر انطفاً لهبا شارح

﴿ بَمْتُ فَي مُوسَى وَمُمَّادٍ إِلَى الْهَيْنِ قَبْلَ حَمَّةِ الْوَدَاعِ ﴾

وَهُمُنَا مُولَى حَدَّمُنَا أَوْعَوا أَةَ حَدَّمُنَا عَبْدُ الْمِلْكِ عَنْ أَيْ بُرْدَةَ قَالَ بَهْتُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ٱلْمِمُولِي وَمُعَاذَ بْنَ جَبِلِ إِلَى ٱلْسَيِّنِ قَالَ وَبَسَتُ كُلَّ وَاحِد مِنهُما عَلِ عِلْف قَالَ وَالْمَينُ عِنْلُفَان ثُمَّ قَالَ يَيْرًا وَلا تُمَسِّرًا وَبَيْرًا وَلا تُنَقِّرًا فَانْطَلَقَ كُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا إِلَى مَمْلِهِ قَالَ وَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ في أَرْضِهِ وَكَانَ قَرِيباً مِنْ صَاحِيهِ آحْدَثَ بِهِ عَهْداً فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُناذُ في أَرْضِهِ قَريباً مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى خَأْهَ يَسِيرُ عَلَى بَمُلَّتِهِ حَتَّى أَنْتَمِى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ وَقَدِ آجْكَمَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَ إِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ قَدْجُمِمَتْ يَدَاهُ إِلَىٰ عُنْقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بِاعْبُدَ الله ابْنَ قَنِينِ أَيُّمَ هَذَا قَالَ هَذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ قَالَ لَأَا تُرْلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّاهِي َ بِهِ لِذَلِكَ فَانْزِلْ قَالَ مَا ٱ نُولُ خَتَّى يُشْلَ فَأَمْرَ بِهِ فَفُيلٌ ثُمَّ نَوْلَ فَقَالَ لِاعَبْدَ اللَّهِ كَيْفَ تَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّهَا قَالَ فَكَيْفَ تَقْرَأُ أَنْتَ إِلَمْاذُ قَالَ أَنامُ ٱوَّلَ الَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ فَضَيْتُ جُزْقٌ مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَخسِتُ نَوْمَتِي كَأَ أَحْسِبُ قَوْمَتِي حَرْتَنِي إِسْحَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنِ الشَّيْبَا فِي عَنْ سَميدِ بن أَي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَلَّهَ بَعَثَهُ إِلَى أَلْيَهَن فَسَأَلَهُ عَنْ آشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَمَاهِيَ قَالَ الْبِيْعُ وَالْمِزْ وُ فَقُلْتُ لِأَنِي بُرْدَةً مَا الْبِثْمُ قَالَ نَبِيذُ الْمَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِر حَرَامُ ۞ زُواهُ مَرِيرٌ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْدِ أَنِي عَنْ أَبِي بُرْدَةَ صَرْمُنا مُسْفِهُ عَدَّمَنا شْعَبَةُ حَدَّثَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَسِهِ قَالَ بَعَثَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَدَّهُ آبًا مُوسَى وَمُمَافًا إِلَى الْكِينَ فَقَالَ يَيتَرا وَلاَ تُعَيِّراً وَبَقِيرًا وَلاَ تُنَيِّرا وَقُطَاوَعًا فَقَالَ ٱبُومُونَى يَانِيَّ اللَّهِ إِنَّ ٱدْضَالِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّمِيرِ الْمُزْرُ وَشَرَابٌ مِنَ الْمَسل الْبِشَعُ فَقَالَ كُلُّ مُسَكِر حَراثُمَ فَانْعَلَقًا فَقَالَ مُعَاذُ لِابِي مُوسَى كَيْفَ تَقْرَأُ القُرْآنَ قَالَ قَائِمًا وَقَاعِداً وَعَلِي دَاحِلَتِهِ وَآ تَفَوَّقُهُ تَفَوُّهَا قَالَ أَمَّا آ نَا فَأَ نَهُ وَآقُومُ فَأَحْتَسِتُ نَوْمَتَى كَمَا أَحْتَسِتُ قَوْمَتِي وَضَرَبَ فُسْطَاطاً عَفِيمَا يَتَزَاوَ رَان فَزَارَ مُعَادُ آيامُوسي فَإِذَا رَجُلُ مُوثَقُ فَقَالَ مَا هَذَا فَقَالَ أَبُومُوسِي يَهُوديُّ أَسَلَمَ ثُمَّ أَرْتَدَ فَقَالَ مُعَادُ لَأَضْرِ بَنَّ غُنَّقَهُ ﴿ ثَابَعَهُ الْمَقَادِيُّ وَوَهْتُ عَنْ شُعْبَةً وَقَالَ وَكَيْمٌ وَالنَّضْرُ وَآبُو داؤد

المخلاف بلضة البمن السحورة و الجمع المخاليف ( مصباح ) قوله أحدث به أى جدديه عهداً بزيارته (عيف )

قوله ابهمذا وروى أيُّ بضم الياء وهي الق للاستفهام زيدت علىها كلة ما ثمرحد فت الالف أعرأع تمر هذا و م مقصولة فيمتن الشارح قوله أتفيه قد أي الازم قراءته لسلا وتمار أشيئاً بعد شي يسنى لاأقرأ وردى دفعة واحدة بلهم كا محلب اللانساعة بعد ساعة اله عيني قوله جزءي أراد جزء الليسل الذي جمله للنوم فكان قد حمل الليل أجزاء جزءاً للنوم وحزءاً للقراءة وحزءا للقمام

· شُمْنَةَ عَهْ سَعِيدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّمَ رَوْاهُ جَرْ رِي عَبْدِ الْمَيدِ عَن الشَّيْبِ أَنِي عَنْ أَبِي بُرْدَةً مِنْ تَنْ عَبْاسُ بْنُ الْوَلِيدِ هُوَ النَّرْبِيُّ حَدَّثَنا تَتُم إِنْ حَكَّتُنِي ٱ تُومُو سَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَمَنِّي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ ٱ دُضِ قَوْمِي فَيْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنِخُ بِالْاَبْطِيحِ فَقَالَ ٱحْجَجَجْتَ يَاعَبْدَ اللَّهِ بْنَ قَيْسِ قُلْتُ نَعَمْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ قُلْتُ لَبَّيْكَ إِهْلالا كَاهْلالِكَ قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَمَكَ هَدْيًا قُلْتُ لَمْ اَسُقْ قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَاسْمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرُوةِ ثُمَّ حِلَّ فَفَلْتُ حَتَّى مَشَطَت لِي أَمْرَأَةُ مِنْ نِسَاء بَى قَيْسٍ وَمَكَشْنَا بِذَٰ لِكَ حَتَّى ٱسْتُخْلِفَ مُحَدُ حَثْثَىٰ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ ذَكَرِيًّا بْنِ إِسْحَقَ عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٌّ عَنْ أَبِي مَسْبَدِ مَوْلَى ابْنِ عَبْاسٍ عَن إِن عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُعاد بن جَبَل حِينَ بَعَنَّهُ إِلَى الْنَيْنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْماً مِنْ آهْلِ الْكِيتَابِ فَإِذَا جُنَّتُهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَنْ يَنشْهَدُوا أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ فَإِنْ هُمْ طَأَعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَ خَبْرَهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَسَ صَلَواتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ طَأْعُوا لَكَ بذلِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ اللَّهُ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةٌ ثُوْخَذُ مِنْ أَغْنِياْ بِهُمْ فَتُرَدُّ عَلى ﴿ قُولُهُ عَلِيكُمُ وَالْهِمْدِ فُقَرَائِهُمْ قَانْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَٰلِكَ فَايَّاكَ وَكَرَائِمَ آمُوا لِهِمْ وَا تَّن دَعْوَةَ الْمَظْلُوم فَالَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ ۞ قَالَ ٱبُوعَبْدِاللَّهِ طَوَّعَتْ طَاعَتْ وَاطَاعَتْ لْغَةُ طِهْتُ وَطُهْتُ وَاطَهْتُ *حَدُّنَا* سُلَهٰأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبيب ابْنِ أَبِي ثَابِتِ عَنْسَمَهِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ مَمْرِو بْنِ مَيْمُونَ إِنَّ مُعاذاً دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَأْ قَدِمَ الْتَيْنَ صَلَّى بِهِمُ الصُّبْحَ فَقَرَأً وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْم لَقَدْ قَرَّتْ عَيْنُ أَمِّ إِبْرَاهِيمَ زَادَ مُعَاذُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَعْثَ مُعَادًا ۚ إِلَى الْهَيْنِ فَقَرَأً مُعَادُّ فيصَلاهِ العُبْحِ سُورَةً.

عليهم (شارح)

# النِّسَاءِ فَكُمَّا قَالَ وَآتَحَٰذَ اللهُ ٱلرَّاهِمِ خَلِهِلاَّ قَالَ رَجُلُ خَلْفَهُ قَرَّتْ عَيْنُ أَيّم إبْراهَبِم

#### ﴿ بَشُ عَلِى بْنِ أَبِي طَالِبِ وَخَالِهِ بْنِ الْوَلِهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ﴾ ﴿ إِلَىٰ الْكِيْنِ قَبْلِ حَبَّةِ الْوَيَاعِ ﴾

**مَدْنَىٰ** ٱخْمَدُ بْنُ عُثْمَاٰنَ حَدَّثَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَةَ حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْن إشحٰقَ بْنِ أَبِي إِسْحُقَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِيْتُ الْبَرَاةِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَسَثَا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ خَالِدِين الْوَلِيدِ إِلَى الْهَيْنَ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِيًّا بَعْدَ ذْلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ مُن آصَحابَ خَالِدِ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقِّبْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُقْبِلْ فَكُنْتُ فَهِنْ عَقَّبَ مَعَهُ قَالَ فَغَيْتُ أَوْاق ذَوْات عَدَد وَرُثْمَى مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثُنَا رَوْح بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ سُوَيْدِ بْن مُغْبُوف عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْن بُرَيْدَةً عَنْ أَبِهِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا إِلَى خَالِدِ لِيَقْبِضَ الْمُشُن وَكُنْتُ أَنْفِضُ عَلِيًّا وَقَدِ اغْتَسَلَ فَقُلْتُ لِلْآلِدِ ٱلْأَرَّى إِلَىٰ هٰذَا فَلَا قَدِمْنَا عَلَى النَّيّ صَلَّى اللّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا بُرَيْدَةُ ٱتُبْغِضُ عَلِيّاً قُلْتُ نَهُمْ قَالَ لَا تُبْوَضْهُ فَالِدَّ لَهُ فِى الْخُمِينَ أَكُثَرَ مِن ذَٰلِكَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ ثُمَازَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْن بْنُ أَبِي نُمْ قَالَ سَمِعْتُ آبَا سَعيدِ الْلُدُرِيَّ يَعُولُ بَعَثَ عَلَى مُن أَي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهُ صَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْنَيْمِنِ بِذُهَيْمَةٍ فِي آديم مَقْرُ وَظِ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا قَالَ فَقَسَمَهَا بَهْنَ أَدْ يَمَةِ فَفَرِ بَيْنَ غُيَيْنَةً بْنِ بَدْدِ وَأَقْرَعَ بْنِ لِحَالِيسِ وَذَيْدٍ الْخَيْلِ وَالرَّ ابِمُ إِمَّا عَلْقَمَةُ وَ إِمَّا عَامِرُ بْنُ الطَّفَيْلِ فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ كُنَّا نَحْنُ اَحَقَّ بِهِذَا مِنْ هُؤُلاءِ قَالَ فَبَلَغَ ذَٰ لِكَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْا تَأْمَنُونِي وَأَنَا اَمِينُ مَن فِي السَّمَاءِ يَأْتِنِي خَبَرُ السَّاءِ صَبَاحًا وَمَسَاءُ قَالَ فَقَامَ رَجُلٌ غَا يُرِ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِفُ الْوَجْنَيْن الْشِرُ الْجَنِّهَةِ كَثُّ الْكِيْمَةِ تَعْلُوقُ الرَّأْسِ مُشَمَّرُ الْإِذَادِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آتَى اللهَ

قوله مكانه أي مكان خالد ( فقال ) أي ألني" عليه السيلام لعلي سألىطال قوله أن يسقب أي يرجع معك الى اليور بعد أنرجع منه خالد قه له وكنت ابغض علياً لظني أنه عَلَّ من الخس حارية وطثبا واغتسل منبا ولأغلول وفعدواز التسر"ى على منت التي صلى الله عليه وسلمكا في الشارح قوله نذهسة لاوحه لتأنث الدهب الأ أنيكون لفةوفي مسإ لأهلة بفقعن بنير تصغير وهو الأحس قبوله مقرونا أي مدبوغ بالترظ اه قوله لم تحصل أي لم تخلص (شارس)

تقيض الحس عو

الْوَلِيدِ بِادَسُولَ اللهِ اَلْأَاضْرِبُ عُنْقَهُ قَالَ لَا لَمَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى فَقَالَ خَالِهُ وَكُمُّ

قوله وهومقف أي مول قفاء اه شار س قبوله من منتضي . وروي من صنعين بالصاد بدل الضاد أي من ندل هذا

مِنْ مُصَلِّ يَقُولُ بلِسَانِهِ مَالَيْسَ فِي قَلْبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لَمْ أُومَرُ أَنْ أَنْفُتَ قُلُوبَ النَّاسِ وَلاَ آشُقَّ بُطُومَهُمْ قَالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَعَت فَقَالَ إِنَّهُ يَخُرُ جُ مِنْ صِنَّضِيَّ هَٰذَا قَوْمٌ يَتَأُونَ كِثَابَ اللهِ رَطْباً لأَيْحِاوِزُ حَنَاجرَهُمُ وَرُ قُونَ مِنَ الدِّن كَمَا يَمُرُ قُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ وَأَضُلُّهُ قَالَ لَيْنَ أَذَرَكُتُهُم لاَ قُتُلَّهُم قَتْلَ تَمُودَ ﴿ حَدُرُتُ اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ جُرَ أَيْجِ قَالَ عَطَاءُ قَالَ جَابِرُ آصَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا لَنْ يُعْيَمَ عَلَى إِحْرامِهِ ﴿ ذَادَ مُحَدَّدُ بْنُ بَكْر عَن ابْن جُرَيْجِ قُالُ عَطَاءُ قَالَ جَا بُرْفَقَادِمَ عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِب رَضِي اللهُ عَنْهُ بِسِمَا يَتِهِ قَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَ آهْلَلْتَ يَاعَلُّ قَالَ عِلْ أَهَلَّ بِهِ اللَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَهْدِ وَانْكُثْ حَرَاماً كَمَا أَنْتَ قَالَ وَاهْدَى لَهُ عَلَيْ هَدْيًا حَذَيْنًا مُسَدَّدُ قَالَ حَدَّثُا بِشُرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ حُمَيْدِ الطَّويلِ حَدَّثُنَّا بَكُرُ الْبَصْرِيُّ أَنَّهُ ذَكَرَ لا بْن حُمَرَ أَنَّ أَنْسَا حَدَّ ثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اَهَلَّ بِمُمْرَةٍ وَتَحَبَّةٍ فَقَالَ اَهَلَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ وَأَهْلَنَا بِهِ مَعَهُ فَكُمَّا قَدِمْنَا مَكَّهُ قَالَ مَنْ لَمُ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيُ فَلَيْمِتْنَاهَا عُمْرَةٌ وَكَاٰنَ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدْيٌ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلَيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ مِنَ ٱلْمَيْنِ حَاجًا فَقَالَ النَّئِيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ بِمَ اهْلَلْتَ فَإِنَّ مَعَنَا هُلَكَ قَالَ آهَلَلتُ بَمَا آهَلَ بِهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَأَمْسِكُ فَإِنَّ مَمَا هَدْيًا

﴿ غَرْوَةُ ذِي الْكَلْصَةِ ﴾

مَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا خَالِدُ حَدَّثًا بَيْانُ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كَانَّ بَيْتُ فِي الْحَاهِلِيَّةُ ثُقَالَ لَهُ ذُو الْحَلَصَةِ وَالْكَعْمَةُ الْبَانِيَّةُ وَالْكَفْعَةُ الشَّامِيَّةُ فَقَالَ لِي اللَّيْنَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّا تُريحُني مِنْ ذى الْخَلَصَةِ فَنَفَرْتُ في مِائَّةٍ وَخَمْسِينَ دَاكِبًا فَكَسَرْنَاهُ وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنًا غِنْدَهُ فَأَتَيْتُ النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ فَأَغْبَرْتُهُ

الظاهر أنَّ الكمة الثامية هي الكبية البيت الحرام والعبارة مشكلة فليراجع

اجس اخو بجيماة رهطجرير (عيني)

قوله كأنها جـل أجرب أى سوداء من التحريق كالجل الاجرب اذا طلى بالقطران(قسطلاني)

قوله يسد وفى متن السنى تعبد وفسر الشارحهمناالنمب بفيرتفسيره فيا مضى ( في ص ۹۲ )

قولهو تنشهداً بتنوين المدال ولا في ذر عن الحوى والكشيمين و تنشهدن " بسكون اللام وبسدالذال ثون توكيد ثقيلة (شارح)

عَلَىٰ خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجْالِهَا خَمْسَ مَرْات

فَنَا لَنَا وَلِاَحْسَ حَلَيْنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْشِّي حَدَّثَنَا يَخْنِي حَدَّثَنَا إِسْمُمِلُ حَدَّثَنَا قَيْسُ قَالَ قَالَ لَي جَرِيرٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الأ تُريحي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ وَكَانَ بَيْنًا فِي خَتْمَ شَوَقَى إِلْكُمْهَ ٱلْبَالِيَةَ فَانْطَلِقْتُ فِ خَسسِنَ وَمِاثَةٍ فَادِينِ مِنْ ٱحْمَسَ وَكَأْنُواٱصْحَابَ خَيْلِ وَكُنْتُ لِأَا ثَبْتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَتْ ف صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ آثَرَ اَصَابِعِهِ في صَدْرى وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَآجْمَلُهُ هَادِيًا مُهْدِيًّا فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا ثُمَّ بَمَثَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَسُولُ جَرِيرِ وَالَّذِي بَعَنَّكَ بِالْمَقِّي مَاجِئْتُكَ حَتَّى تَرَكْمُهُا كَأَنَّهَا جَعَلُ أَجْرَبُ قَالَ فَبَادَكَ فِي خَيْلِ ٱخْسَ وَدِجَالِمَا خَسْرَ مَرَّاتِ مِحْرُسُما يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ لَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي لَا لِلَّهِ عَنْ قَيْسِ عَنْ جَرِير قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللُّمْ تُريحُنِي مِنْ ذى الْحَلَصَةِ فَقُلْتُ بَلِي فَانْطَلَقْتُ في خَسْيِنَ وَمِاتَةِ فَادِسِ مِنْ أَحْسَ وَكَأْنُوا أَصْابَ خَيْلِ وَكُنْتُ لِأَا ثَبُتُ عَلَى الْخَيْلُ فَذَ كُرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَىٰ صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ يَدِهِ في صَدْرى فَعْالَ اللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَآجْمَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا قَالَ فَمَا وَقَمْتُ عَنْ فَرَسِ بَنْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْخَلَصَةِ بَيْنَا ۚ بِالْنَيْنِ لِخَثْمِ وَبَجِيلَةَ فِيهِ نُصُبُ يُسْبَدُ يُقْالُ لَهُ الْكَفْئِةُ قَالَ فَأَثَاهَا عَفَرَّقَهَا بِالنَّادِ وَكَسَرَهَا قَالَ وَلَمَّا غَدِيمَ جَرِئُو الْكِينَ كَأْنَ بِهَا وَجُلُّ يَسْتَقْسِمُ بِالْأَزْلَامِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَهُنَّا فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنُقَكَ قَالَ فَبَيْنَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرُ فَقَالَ لَتُكْسِرَ مَّهَا وَلَتَشْهَدا أَنْ لَا إِلَّهِ إِلَّا اللهُ أَوْ لَأَضْرِ رَبَّ عُنْقَكَ قَالَ فَكَسَرَهَا وَشَهد ثُمَّ بَعَثَ جَرِيرٌ رَجُلاَ مِنْ اَحْمَسُ يُكْلَى آبَا اَرْطَاةَ اِلَى النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يُبَشِّرُهُ بِذَلِكَ فَكُمَّ أَقَى النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَسَلَكَ بِالْحَقِّ مَاحِثْتُ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَلُ آخِرَبُ قَالَ فَبَرَّكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### ﴿ غَنْ وَةُ ذَاتِ السَّلاسِلِ ﴾

وَهَىٰ عَرْوَهُ خَلِمْ وَجُداْمُ فَاللَهُ اِسْمُهِمْ بِنُ أَقِي خَالِدِوَفَالَ اِسْ أَسْطَقَ عَنْ يَرِيدَ عَنْ عُنْ وَوَ هِى بلادُ بُلِيَّ وَعُدْرَةً وَ وَيَ الْقَهْنِ حَنَّاتُمُ السِّحْقُ أَخَدَرَ ثَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِاللَّهِ عَنْ الْحَذَاْءِ عَنْ أَيْ عَنْهُ إِنَّ اللَّهِ مُعْلَقِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَحْرُو بَنَ اللَّها صِ عَلى جَبْشِ ذاتِ السَّدَادِيلِ فَال فَا تَنْهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّهِ مِنَ حَالًا وَسَكَتُ مِخْافَةَ أَنْ يُجْعَلَيْ فِي الرَّهِالِ قَالَ أَمُوها أَفْلَتُ ثُمِّ مَنْ قَالَ مُحَرُّ فَعَدَّ رِجَالاً وَسَكَتُ مِخْافَةَ أَنْ يُجْعَلَىٰ فِي آخِرِهِمْ

#### ﴿ ذَهَابُ جَربِرِ إِلَى ٱلْيَمَنِ ﴾

حرارت عبد الدون أبي سَدِية المبتبي حَدَّتَ البَوْ إِذَر بِسَ عَنْ اِسْمُ لِمَ بَنِ أَبِهُ اللِهِ عَنْ وَالْكُو عَنْ فَلَيْسِ عَنْ جَرِيرِ فَالْ كُنْتُ فِالْجَرِ فَلَمِينَ رَجَلَيْنِ مِنْ اَهُلِ الْمَيْنِ وَالْكُلَامِ وَالْمَالِيَّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِي وَالْمَالِيِّ وَالْمَالِيِّ وَالْمِلْوِي وَالْمِلْوِي وَفِي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْمُولِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُولِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ وَالْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّ

## ﴿ غَزْوَةُ سِينِ الْبَغْرِ ﴾

وَهُمْ يَنَاتَقُونَ عَبِراً لِقُرَ ثَيْنِ وَامْبِرُهُمْ اَبُو عُنِيْدَةً ثِنُ الْجُرَّاجِ رَضِيَ اللهُ عَسْهُ صُدْسُمُ اِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِاللهِ

تولدهن امرصاحبات أراد بالصاحب النبيّ عليد الصلاة والسلام قوله لقد سنّ على أجله الخ أراد أنه مات منذ ثلاثة ايام (عيني)

أوله بعد بالناء على السم أي بعد هذا الامرفى خلافة عمر ان الحطاب (شارح) توله تأمرتم كذا في الشارح والذي في العيني مّا مهتم عد المهمزة وتخفيب المم أى تشاورتم قال ويروى تأمرتم بأنقصر و تشديدالم أي أقتم ادبرأ منكراه وقوله في آخر أي في المد آخر يلام رواية المدّ اه قوله فاذا كانت أي ألامارة بالسفاأي بالقهر والغلبة أه سيف المحر ساحله

الجناري ٤٥ م ١٩٨

(144) ورق الم

رَضِى اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ فَالَ بَسَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلِ وَاَشْرَ عَلَيْهِمْ أَبُا فَعَيْدِهُ أَنَّ كُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَكُمَّا يَبِمُونُ الطَّرَبِي فَيَ الْأَدْ فَا قَرْمَ أَلُوا فَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ وَكُمَّا يَهُمُ اللهُ يَعْدُمُ اللهُ عَلَى مَرْوَى مَنْمَ فَعَلَى مَلُوا اللهِ يَعْدُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَنَاكُما اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ عَلَيْمَ مَنَاكُم اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنَالُهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

غَرَ ثَلَاثَ جَزَا لِرَ ثُمَّ غَمَرَ ثَلَاثَ جَزَا لِرَثُمَّ غَمَرَ ثَلَاثَ جَزَا لِرَثُمَّ إِنَّ ٱلماعَبِيدَةَ شَهَاهُ ﴿

وَكَانَ عَمْرُو يَقُولُ أَخْبَرَنَّا أَبُوصالِخِ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَمْدٍ قَالَ لِأَبِيهِ كُنْتُ فِي أَجَلَيْس

جُاعُوا قَالَ آخْرُ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ آخْرُ قَالَ نَحَرْتُ قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ

ا تَحْرُ فَالْ اَخْرَنُ ثُمَّ جَاعُوا فَالَ اغْرَ فَالْ نُمِيتُ صَدَّرُ مُ مُسَدَّدُ حَدَّمَنًا يَعْنِي عَنِ اللهُ عَرْ فَا جَيْسَ النِ جَرْ يَجِ فَال أَخْرَ فِي عَرْوا جَيْسَ الْخَيْطِ وَأَمِّنَ أَنُو عَبَيْسَ الْخَيْرُ فَوَا مَيْتًا لَمُ وَمُولًا فَيَالُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الل

قوله يقوتنا لخوروى يقوتنا التشديد وقللاً قللاً بالتسديد كا في الشارح أى دائراً المعيني أم دائراً المعيني الحماء و لابي نتر بتشديدها و قولاً مرت بضم المبرمنياً المضول وفي الوينية المناس ال

قوله من ودكه أى من شحمه حتى ثابت أى رجعت

الجزائر هنـا جع جزور و هو البعر ذكراً كان أو انثى ذكره الشارح ذَكَنْ الْمَاكِ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقَالَ كُلُوا رِزْفَا ٱخْرَجَهُ اللهُ ٱطْمِمُونًا إنْ كَانَ مَتَكُمْ فَا أَنْهُ بَنْصُهُمْ فَأَكَلَهُ

﴿ حَجُ أَبِي بَكْرِ بِالنَّاسِ فِي سَنَةٍ يَسِيعٍ ﴾

﴿ وَفُدُ بَنِي تَمِمٍ ﴾

وَكُنُونُ اَبُونُتِيمَ حَدَّتُنَا سُفَيَانُ عَنْ أَيْ صَفْرَةً عَنْ صَفْوانَ بْنِ مُحْرِزِ الْأَزِفِي عَنْ عَلَى وَسَمَّ وَالَّذِي مَتَّى عَنْ اللَّهِ وَاللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

أولدغروة الخمصدر مضاف الى فاعله ومفعوله هو قوله بني العنبر

قوله فآناه أى عطاه وروى فاناه بعضهم

بعضومنه كافي الشارح

قوله صدقات قوم أو قومی الظاهر روایةصدقات قومی بلا تردد

قوله في جرّ صدقة لجرّ ت و هي اناء معروف والجمع جرار مثل كلية وكلاب و جرّات و جرّ أيضاً مثل تمرة وتمر و يضمه يجمل الجرّة قاله في الجرّة قاله في الجرّة قاله

قوله امّا هذا الحمّ أراد عبد القيس

وَلِمَاءَتْ صَدَقَاتُهُمْ فَقَالَ لَمْذِهِ صَدَقَاتُ قَوْمٍ اَوْقَوْمِي حَدَّثْمَىٰ اِبْرُاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ ابْنَ جُرَ يْجِ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيِّكَة أنَّ عَبْدَاللَّهُ بْنَ الزُّ بْرْ ٱخْبَرَهُمْ ٱنَّهُ قَدِمَ وَكُبُّ مِنْ بَنِي تَمِيم عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكْرِ آمِّرِ الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْن ذُرْارَةَ فَقَالَ عُمَرُ بَلْ آمِّرِ الْأَقْرَعَ بْن خابير قَالَ ٱبُوبَكْرِ مَاآدَدْتَ إِلَّا خِلافَ قَالَ مُمَرُ مَاآدَدْتُ خِلافَكَ فَمَّارَيْا حَتَّى اَرْقَفَتْ اَصْوَاتُهُا قَنَزَلَتْ فِي ذَٰلِكَ يَا آيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَثِنَ يَدَى الله وَرَسُولِهِ حَمَّى الْقَضَتْ للبسيم وَفْدِ عَبْدِ الْقَيْسِ مِنْتَنَّى إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا ٱبُو عامِر الْمَقَدِيُّ حَدَّثَا قُرَّهُ عَنْ أَى جَمْرَةً قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ لِي جَرَّةً يُلْبَذُلِي فيها مَيدَ فَأَشْرَبُهُ خُلُواً في جَرّ إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فِجَالَسْتُ الْمَوْمَ فَأَطَلْتُ الْجُلُوسَ خُشنتُ أَنْ أَفْتَضِعَ فَقَالَ قَدِمَ وَقَدْعَبْدِ الْقَيْسِ عَلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَايَا وَلَا النَّدَامِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكُنِّ مِنْ مُضَرِّ وَإِنَّا لأَنْصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْخُرُمِ حَدِّثْنَا بِجُمَل مِنَ الْأَصْ إِنْ عَمِلْنَا مِهِ دَخَلْنَا إِلَيْهَ وَ مَدْعُو بِهِ مَنْ وَزَاءَ فَا قَالَ آصُرُكُمْ بِأَدْ بَعِ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ اَدْ بَعِ الاعان بالله هَلْ تَدْرُونَ مَا الايمانُ باللهِ شَهَادَةُ أَنْ لا إِلٰهَ اللهُ وَإِلَّا اللهُ وَإِلَّا اللهُ وَاللَّا مُ وَايِنَّاءُ الرَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَانْ تُعْطُوا مِنَ الْمُقَانِمِ الْخُسُ وَانْهَا كُمْ عَنْ اَدْ بَيع مَا أَنْهُدَ فِي الدُّبَاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَتَمَ وَالْمُزَقِّتِ صَرِّمُنَ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا تَمَّادُ ابْنُ زَيْدِ عَنْ أَبِ جَمْرَةً سَمِعْتُ ابْنَ عَبْلِس يَعُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا هَذَا الْخَيَّ مِنْ رَبِيمَةً وَقَدْ خَالَتْ بَيْنَنَّا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَ قَلَسَنْا نَخَلُصُ إِلَيْكَ اِللَّهِ فِي شَهْرِ حَرَامٍ فَمْرُنَا بِأَشْيَاءَ نَأْخُذُ بِهَا وَ نَدْعُو إَنَيْهَا مَنْ وَزَامَنَا قَالَ آمُرُكُمُ بِأَرْبَعِ وَآنَهَا كُمُّ عَنْ اَرْبَيعِ الْايَأْنِ بِاللَّهِ شَهَادَةِ اَنْ لَا إِلَّهَ اللَّهَ اللَّهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً وَ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ النَّاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَذُّوا بِللَّهِ خُمْسَ

مَاغَيْمَتُمْ وَٱنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّمَيْرِ وَاشْلَتْمَ وَالْمُزَفَّتِ صَ*رَّدُنْنَا ۚ يَحِنِي بْنُ سُلَيْهَانَ* 

اَذَّ سَكُرَيْداً مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ حَدَّثُهُ أِنَّ ابْنَعَبَّاسِ وَعَبْدَ الرَّحْن بْنَ اَذْهَرَ وَالْمِسْوَدَ بْنَ

عَوْرَمَةَ اَدْسَلُوا إِلَىٰ عَالِشَةَ فَقَالُوا اقْرَأَ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِثَّا بَحِيماً وَسَلْها عَن الَّ كَشَيْن تَعْدَ الْمُصْرِ وَإِنَّا أُخْبِرْنَا ٱلَّكِ تُصَلَّمِا وَقَدْ بَلَمْنَا ٱنَّ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْهٰا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْرِبُ مَعَ عُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرِّيْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَ بِلَّنْتُهٰ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أُمَّ سَلَكَ فَأَخْبَرْ تُهُمْ فَرَدُّونِي إِلَى أُمّ سَلَكَ بَيْل مَا اَرْسَلُونِي إِلَىٰ غَالِيْشَةَ فَقَالَتْ أَمُّ سَلَةً سَمِينَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَنْهِي عَنْهُمَا وَ إِنَّهُ صَلَّى الْمَصْرَ ثُمَّ دَمَعَلَ عَلَىَّ وَعِنْدى نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَامٍ مِنَ الْآنْصَارِ فَصَالَّاهُمْ الْمَأْ دْسَلْتُ إِلَيْهِ الْمَادَمَ فَقُلْتُ تُومِي إِلَى جَنَّبِهِ فَقُولِي تَقُولُ أَمُّ سَكَةَ بِارْسُولَ اللَّهِ اَلَمْ ٱسْمَمْكَ تَنْهِمْ عَنْ هَاتَيْنِ الرَّكْمَتَيْنِ فَأَرْاكَ تُصَلِّمِهَا فَإِنْ أَشَارَ بِيَدِهِ فَاستَأْخِرى فَفَعَلَت الْخَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيَدِهِ فَاسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ فَلَأَ ٱنْصَرَفَ قَالَ يَا بِنْتَ أَى أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَن الرَّ كُمَّتَيْن بَعْدَ الْمَصْرِ إِنَّهُ ٱتَّالَى أَنْاسُ مِنْ عَبْدِ الْمَيْسِ بِالْرِسْلاَم مِنْ قَوْمِهِمْ فَشَفَأُونِي عَنِ الرَّكْمَيَّنِ الْلَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَّا هَاثَانِ حِيْرَتْتَى عَبْدُاللهِ إِنْ تُحَمِّد الْجُنُونُ حَدَّثَا آبُو عامر عَدُ الْكَاتِ حَدَّثَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ إِنْ طَلْهُمَانَ عَن أَبي جَمْرَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ دَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَوَّلُ جُعْمَة بُمِّيتُ بَعْدَ جُعْمَة بُمِّيتُ فى مَسْعِيدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَى مَسْعِيدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بَجُوافَى يَعْنى قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ مَا سِيْتِ وَفْدَ بَنِي حَنْفَةً وَحَدِيث ثُمَامَةً نِنَ أَثَالَ حَدَّمُنا عَبْدُ اللَّهِ إِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ آتَّهُ سَمِمَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَمِثَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْلًا قِبْلَ تَعْدِ جَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَسَفَةَ يُقَالُ لَهُ ثُمَّامَةُ بْنُ أَثَالَ فَرَ بَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِي ٱلْمُنْحِدِ خَوْ بَح إِلَيْهِ النِّيُّ صُلِّيًّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاعِنْدَكَ يَا ثُمَامَةٌ فَقَالَ عِنْدى خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُ إِنْ تَقَتُلْنِي تَقَتُلْ ذَادَم وَ إِنْ تُنْمِ ْ تُنْمِ عَلَى شَاكِرِ وَ إِنْ كُنْتَ تُريدُ الْمَالَ فَسَلْ مِنْهُ

خدمه تحدمه خدمة فهو خادم ألاماً كان أو جارية و اخادمة بالهاء في المؤتشة للل غداً ليس بوصف حقيق والمخوستمبر كذاك كإلقال حائضة غداً فإله المسوي الم

مَاشِئْتَ فَتُرْكَ حَتَّى كَأَنَ الْغَدُثُمَّ قَالَ لَهُ مَاعِنْدَكَ إِنْ ثُنْمِرْ تُنْعِرْعَلِ إِشَاكِرِ فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الْفَدِ فَقَالَ مَاعِنْدَكَ يَا ثُفَامَةُ قَالَ عِنْدى ما تُعْلَتُ لَكَ فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةً فَانْطَلَقَ إِلى أَنْجَلِ قَرِيبِ مِنَ الْمُسْجِدِ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ الْمُسْجِدَ فَقَالَ أَشْهَدُأَنْ لِإلَهُ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحْمَّدًا رَسُولُ اللهِ إِلْحُمَّدُ وَاللهِ مَا كَأَنَ عَلِ ٱلْأَرْضِ وَجْهُ أَ بْغَضَ إِلَّ مِنْ وَجْهِكَ فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَتَ الْوُجُوهِ إِلَّ وَاللَّهِ مَا كَأَنَ مِنْ دِينَ ٱ بْغَضَ إِلَّ مِنْ دِينِكَ فَأَصْجَ دِئْكَ آحَتَ الدِّن إِلَّ وَاللَّهِ مَا كَأَنَ مِنْ بَلَدِ ٱبْغَضَ إِنَّ مِنْ بَلِيكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ آحَتَّ الْبِلادِ إِلَى ۚ وَإِنَّ خَيْلَكَ ٱخَذَ ثَني وَآنَا أُدِيدُ الْكُمْرُةَ فَمَا ذَا تَرَى فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصَرَهُ أَنْ يَشْتَرَ إِ فَلَمَّ قَدِيمَ مَكَّهُ قَالَ لَهُ قَائِلُ صَبَوْتَ قَالَ لا وَاللَّهِ وَلَكِينَ ٱسْلَتُ مَمَ مُحَمَّد رَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا وَاللهِ لا يَأْسَكُم مِنَ الْمَاْمَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فيهَا اللَّيُّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدُن الْهُو النَّال أَخْرَنا شُمَيْتُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثُنَا نَافِمُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيْلِةُ أَلْكَذَّاب عَلَىٰ عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغْمَلَ يَقُولُ إِنْ جَمَلَ لِي مُحَمَّدُ مِنْ بَعْدِهِ تَبِثُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَثْيِرِ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَيَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَظُعَةُ جَريدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلِىٰ مُسَيْلِةً فِي أَضَحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَ لَتَى هٰذِهِ الْفِطْمَةَ مَاأَعْطَيْتُكُما وَلَنْ تَمْدُوَ أَصْرَ اللَّهِ فِيكَ وَلَيْنَ آدْبَرْتَ لَيَمْقِرَ لَّكَ اللَّهُ وَ إِنِّي لَأَوْالَتُهُ الَّذِي أُريتُ فيهِ مَا رَأَيْتُ وَهَٰذَا أَنْهِتُ يُحِيدُكَ عَنَّ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ عَنْهُ قَالَ إِنْ عَبَّاسٍ فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُر بِتُ فِيهِ مَارَأَ ينتُ فَأَخْبَرَ فِي ٱبُوهُمْ يْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَاجُهُ رَأَيْتُ في يَدَيَّ سِوادَيْن مِنْ ذَهَب فَأَهُمِّي شَأْمُهُما فَأُوحِي إِلَى فِي الْمُنْام اَن أَشْخُهُما فَنَفَتْهُمْ ا فَطَارْا فَأَوَّ لَتُهُمَّا كَثَّا مَيْنِ يَخْرُجُان بَسْدى اَحَدُهُمَا الْعَنْسِيُّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِةٌ حَدَّمْنَا

قوله الىنجل أى الى ماءمستنقعوفى نسخة الىنخل بالخاء المجمة

قولەسبوت المعروف صبأت أىخرجت من دين الى دين اھ

و الاصلى وأبي ذر عن الكشميهني" ان جعل لى مجد الامر من بعده (شارح)

قــوله لاراك بفتح الهمزة ولابي ذرّ بضمها (شارح) قوله ليقرنك الله أى ليهلكنك (شارح)

يحقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَإْمِ ٱ فَهُ سَمِعَ ٱ إِلْهُمْ يَرَةَ وَضِيَاللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بَيُّنَا اَ فَا كَانُمُ ٱللَّٰتُ بِخَذَائِنِ الْأَدْضِ فَوْضِعَ فَى كَنِّي سِوْارْان مِنْ ذَهَبِ فَكُبُرًا عَلَىَّ فَأُوحِى إِلَىَّ اَنِ ٱلْتُخْهُمَا فَنَفَتُّهُمَا فَذَهَنَا فَأُوَّلُتُهُمَا الْكَذَّانِينَ اللَّذَيْنِ أَنَا يَثِينُنَا صَاحِبَ صَمْاهُ وَصَاحِبَ الْهَأْمَةِ حَدُنُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدُ قَالَ سَمِمْتُ مَهْدِيَّ بْنَ مَيْمُونَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا رَجَاءِ الْمُطَارِدِيَّ تَقُولُ كُنُّ أَنْفُدُ أَلْحَيَّ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَمَ أَهُوَ أَخْبَرُ ٱلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الْإَخَرَ فَإِذَا لَمْ نَجِدْ حَجَراً جَمَثْنَا جُنُورَةً مِنْ تُزاب ثُمَّ جَثْنَا بِالشَّاةِ خَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنًا بِهِ فَإِذًا دَخَلَ شَهْرُ رَجِّب قُلْنًا مُنَصِّلُ الْاَسِنَّةِ فَلاَ نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَديدَةً وَلأَسَهُما فِهِ حَدِيدَةُ إِلاَّ نَزَعْاهُ وَالْقَيْثَاهُ شَهْرَ دَجَبِ ﴿ وَسَمِثَ ٱبَارَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ بُمِيثَ النَّتَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاماً أَدْعَى الْإِبلَ عَلَىٰ اَهْلَى فَلَأْ سَمِمْنَا

﴿ قِصَّةُ الْاَسْوَدِ الْمَنْسِيِّ ﴾

سَعِيدُ بْنُ مُمَّدِّ الْجُرْمِيُّ حَدَّثْنَا يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ ط ابْن عُثْبَةً قَالَ بَلَفَنَا أَنَّ مُسَيْطِةً الْكُذَّاتِ قَدِمَ الْمَدِسَةَ فَتَزَلَ في دار بنت الْحَرث وَكَانَ تَخَتُهُ مِنْتُ الْخَرِثِ بْنَ كُرُيْزٍ وَهِيَ أَمُّ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ فَآنَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ ثَامِتُ بْنُ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ وَهُوَ الَّذِي يُعْالُ لَهُ خَطيبُ رَسُولِ اللّهِ صَمَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضِيبٌ فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكُلَّمَهُ فَقَالَ لَهُ مُسْتَشِلَةً إِنْ شِيثْتَ خَلَّيْتَ بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْأَمْرِ ثُمَّ جَعَلْتُهُ لُنَا بَعْدَكَ فَقَالَ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْسَأَ لَتَى هٰذَا الْقَضيبَ مْلاَعْطَيْشُكُهُ وَا نَّى لأَرْاكَ الَّذِي أُدِيثُ فِهِ مَا أُدِيثُ وَهَٰذَا ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيُحِيبُكَ عَنَّى فَانْصَرَفَ النَّيُّ سماً لذلك سمى ما اه وسها الشار ح السين في قصره معنى الذع على الانصال دون التنصيل (مصح

والدجثوة أي قطعة توله منصل الاستة وروىمنصل بسكون النبون وقد فسره في قوله فلا ندع الح قالدالشار سالقسطلاني و في نسخة الصني لنصل الاستة بصغة المضارع بالوجهين بقال أنصل السيم و نصلهاذا جل فيه نصلاً و أزاله عنه كلاهما صد كافي

القاموس ومشله في الباية وفه انهم

كانوا يسمون رجبآ

منصل الاسنة أي مخرج الاسنة من

أماكتها كانوا اذا دخلرجب نزعوا

أسنقالرماحونصال

السهام أبطالاً للقتال فه وقطعاً لاسباب

الفتن لم مته فلما كان

صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ﴾ قالَ عُندُ الله بْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَلَتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتْاسِ عَبْرُ رُوْمًا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلَّتِي ذَكَرَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ذُكِرَ لَى أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيًّا أَنَا نَاعُمُ أُريتُ أَنَّهُ وُضِعَ في يَدَىَّ سِوادان مِنْ ذَهَب هَمْظِهُمُّهُما وَكُر هَنَّهُمَا فَأَدْنَ لِي فَنَفَتْهُما فَطَارًا فَأَوَّ لُتُهَا كَذَّابِين يَخْرُجِان فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُمَا الْمَنْسِيُّ الَّذِي قَتَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْتَمِنِ وَالْآخَرُ مُسَيْلِةٌ الْكَذَّابُ م سبب قِصَّة إَهْل خَرْانَ حَدَّثَىٰ عَبَّاسُ بْنُ الْمُسَيْن حَدَّثَا يَحْتَى بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صِلَّةَ بْنِ زُفَرَ عَنْ حُذَيْقَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ طاحِبًا نَجْزِانَ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُانِ أَنْ يُلاعِنَّاهُ قَالَ فَقَالَ آحَدُهُمْ أَلِصَاحِبِهِ لاَ تَفْعَلْ فَوَاللَّهِ لَئِنْ كَانَ نَبِيًّا فَلاَعَتَّا لاَ نُفْطِ نَحْنُ وَلاَعَيْبُنا مِنْ تفدنا فالأواثأ تغطبك ماستأ لتنا وآتيت متنا رجلا آسنة ولأتبتث متنا ولأأسنآ فَقَالَ لَا بُعَثَنَّ مَعَكُمْ رَجُلًا أَمَيناً حَقَّ آمِين فَاسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَ لَمْ قَفَالَ ثُمُّ ۚ يَا آبَاعُيَدُدَةً بْنَ الْمُرَّاحِ فَكَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا أَمِينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ حِ**رْتَنِي** تُحَدَّثِنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا تُحَدَّثُنْ بَنُ جَمْفَرِ حَدَّثُنَّا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَقَ عَنْ صِلَةَ بْن زُفَرَ عَنْ خُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عُنْهُ قَالَ جَاءَ آخُلُ خَبْرانَ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا أَبْمَثْ لَنَا رَجُلاً آمِيناً فَقَالَ لَأَبْمَانَ إِلَيْكُمْ وَجُلاَ اَمِيناً حَقَّ اَمِينِ فَاسْتَشْرَفَ لَهُ النَّاسُ فَمَتَ اَبِاعْبَيْدَةَ بْنَ الْجُرَّاحِ حَدُّنُ اللهِ الْوَلِيدِ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي قِلا بَهَ عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِكُلِّ أُمَّةٍ آمينُ وَآمينُ هٰذِهِ الْأُمَّةِ ٱبْوُعُبَيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ

قوله فنظشها أى اكرتما و خفتهما و خفتهما و خفتهما و قلم المجدونظ الاس كن من المستقلم و المستقلم المس

حَدُّنَ قُنِينَةُ نُسَهِدِ حَدَّثَا سُفْنانُ سَمِ ابْنُ الْمُنْكُودِ بِابِرَ نَ عَدِ اللهُ وَضِيَاللهُ عَنْمُنا يَشُولُ اللهُ وَمَنِيَاللهُ عَنْمُنا يَشُولُ اللهُ وَمَنَى اللهُ عَنْمُنا يَشُولُ اللهُ مَلَى اللهُ وَمَنَى اللهُ عَنْمُنا يَشُولُ اللهُ مَالُ الجَنْرُ فِي لَقَدْ

عان كفراپ باد بالين يصرف ولا يصرف كا فى تاج المروس

(ماترى ) بانظن ّ

آخظِيتُكَ هَكَذا وَهَكَذا ثَلاثًا فَلَمْ يَقْدَمُ مَالُ ٱلْبَحْرَيْن حَتَّى قُبضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَمَّا قَلِمَ عَلَىٰ أَبِى بَكْرٍ اَمَرَ مُنْادِيًا فَنَادَى مَنْ كَأْنَ لَهُ عِنْدَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَنْهُ وَسُرٌّ ۚ دَيْنُ ٱوْعِدَةٌ فَلَيْأَتِنِي قَالَ جَارُ فَجَنُّتُ ٱبَا كِكُر فَأَ خَبَرْتُهُ ٱنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا ۚ قَالَ لَوْ قَدْجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ اَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا قَالَ فَأَعْطَانى قَالَ جُمَا بِرُ فَلَقَيتُ أَبَا كُرْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَسَأْ لَتُهُ فَلَمْ يُعْطِني ثُمَّ أَ تَيْشُهُ فَلَمْ يُعْطِني ثُمَّ أَ تَيْشُهُ الثَّالِثَةَ فَلَمْ يُعْطِني فَقُلْتُ لَهُ فَذَا تَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِني ثُمَّ اَ تَيْتُكَ فَلَمْ تُعْطِني ثُمَّ اَ يَنْتُكَ فَكُمْ تَمْطِنِي فَارِمًا اَنْ تُمْطِيَنِي وَ إِمَّا اَنْ تَتَخَلَ عَنِّي فَمَّالَ اَقُلْتَ تَنْخَلُ عَنَّى وَاتُّ داهِ اَدْوَأُ مِنَ الْجُفْلِ قَالَهَا ثَلاْ تَأَمَامَنَعَتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُدِيدُ أَنْ أَعْطِيْكَ ﴿ وَعَنْ مَمْرِ و عَنْ مُحَمَّد بن عَلِيَّ سَمِعْتُ جَابِرَ بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ جِنُّتُهُ فَقَالَ لِي ٱبْوَ بَكْرِ عُدَّهَا فَعَدَدُتُهَا ٱلْهَيَنِ ﴿ وَقَالَ ٱبُو مُولِمَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ٱعَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ مِنِّى وَٱ فَامِنْهُم **حَدَّثْنَى** عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ قَالِا حَدَّثُنَا يَخِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِ دَائِدَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخي مِنَ الْنَيْنِ فَتَكَشَّلًا حِينًا مَاثُرَى ابْنَ مَسْعُودِ وَأَمَّهُ إِلَّا مِنْ اَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دُخُو لِلْمِ وَلُزُومِهِمْ لَهُ حَلَّمْنَ الْمُونَمَمْ حَدَّمْنَا عَبْدُ السَّلامُ عَنَ اَيُّوبَ عَنْ أَبِ قِلْابَةَ عَنْ زَهْدَم قَالَ لَمَّ قَلِيمَ أَنُومُوسَى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا كَلُوش عِنْدَهُ وَهُوَ يَتَمَدُّى دَجَاجاً وَفِي الْمَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ فَدَعَاهُ إِلَى الْمَدَاءِ فَمَّالَ إِنّى رَأَيْتُهُ يَا كُلُ شَيّاً فَقَذِرْتُهُ فَقَالَ هَلْمَ ۖ فَإِنِّي رَأَ يْتُ النِّيَّ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُهُ فَقْالَ إِنَّى حَلَفْتُ لَا آ كُلُهُ فَقَالَ هَلْمَ أَخْبِرُكَ عَنْ يَمِيكَ إِنَّا أَيَّتَنَا النَّيَّ صَلَّى اللهُ لأَيْضِيلُنَا أُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَ أَتِي بَهْبُ إِبلَ فَأَصَرَ لَنَا بِحَمْسِ ذَوْد فَلَا ۚ قَبَصْٰاهِا قُلْنَا تَغَقَّلْنَا النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِنَهُ لَا ثُفْلِ بَعْدَها اَبَداً فَأَيَّنْتُهُ

قوللمالقدم إبوموسى أيال الكوفة أميراً عثمان عثمان عليها في زمن عثمان قوله (أفيرأت ) أي المسلمة إلى المسلمة إلى المسلمة المسلم

قولدتنقا النبيّ أي استغفلناه واغتقنا غفلته اهعني فداد الشديد الصوت

فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ إِنْ لِأَتَّخِمِلْنَا وَقَدْ حَمَّلْنَا قَالَ آجَا, وَلكم: لأأخلف عَلِيْ بَمِينَ فَأَرَىٰ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اِللَّا أَيْثُ الَّذِى هُوَ خَيْرُ مِنْهَا حَدَّثُونَ تَحْرُو إِنْ عَلِيَّ حَدَّثُنَا ٱبُوعَاصِم حَدَّثَا مُفْيَانُ حَدَّثًا ٱبُوصَفِرَةَ خامِمُ بْنُ شَدَّادٍ حَدَّثُنا صَفْوَانُ بْنُ مُحْرِ رَ الْمَادِ نِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ جَاءَتْ بَنُو تَميم إلىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَ بْشِرُوا يَابَىٰ تَمْيمَ فَمَّالُوا اَثَا إِذَا بَشَّرْتُنَا فَأَعْطِنَا فَتَفَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإَهَ نَاسٌ مِنْ آهْلِ ٱلْكِيَنِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَاوُ الْبُشْرِي إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَهِم قَالُوا قَدْ قَبْلُنا فارَسُولَ اللهِ مِرْتُونَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد الْجُدَقِي حَدَّمَنا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّمَنا شُعْبَةُ عَنْ إسْمُعِيلَ ابْنَ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي خَارَم عَنْ أَبِي مَسْمُودَ اَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِيمَانُ هَهُنَا وَاشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْيَمِن وَالْجَفَاهُ وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِ مَ عِنْدُ أَصُولِ آذْنَابِ الْإِبلِ مِنْ حَيْثُ يَطْلُمُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ دَبِيعَةً وَمُضَرَّ حَدُّمُنَّا مُحَمَّدُ إِنْ يَشَّادِ حَدَّثَنَا إِنْ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمَانَ عَنْ ذَكُواٰ لَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثَا كُمْ أَهْلُ النِّيمَنِ هُمْ آرَقُ أَفْيَدَةً وَٱلْيَنُ قُلُوبًا ٱلْايِمَانُ يَمَانِ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ وَالْفَخْرُ وَالْخَيْلاُءُ فِي ٱصْحَابِ الْإبل وَالتَّسَكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي اهْلِ الْفَهَمِ ﴿ وَقَالَ عُنْدَرُعَنْ شُمْبَةً عَنْ سُلَمْ أَنْ سَمِعْتُ ذُكُوالَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَازُمْنَ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنى آخي عَنْ سُلَمْأَلَ عَنْ تُوْدِ بْن زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ ٰ يَرَةً أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الايمانُ يَمَانَ وَالْفِينَتُهُ هَهُنَا هَهُنَا يَطْلُمُ قَرْنُ الشَّيْطَانَ حَمَّرُنُمُ ۚ اَبُو الْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْتُ حَدَّثَنَا ٱبْوالرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَ جِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آثَاكُمْ آهْلُ النَّمِن آضَمَفُ قُلُوبًا وَآزَقُ أَفْئِدَةً الْفِقْهُ كِمَانِ وَالْحِكْمَةُ كِمَانِيَةٌ حَرَّتُهُا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَزَّةً عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً قَالَ كُنَّا جُلُوساً مَعَ ابْنِ مَسْمُودٍ فَجَاءَ خَبَّابٌ فَقَالَ يَا ٱبْاعَبْـدِ الرَّحْمٰنِ ٱيَسْتَطيعُ هٰؤُلاءِ الشَّبابُ

قوله أما اذا بشرتنا وفى بعضالنسخ أما اذ بشرتنا

> ابو مسمودعتبة بن عمرو البــدرى" الانصارى"رضىالله تمالىعنه

فسوله أمرت شاء الخطاب أو التكلم (شارح)

آنَ يَمْرَوُّاكُمُ ا تَمْرُأُ قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْشِنْتَ آمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَمْرًا عَلَيْكَ قَالَ آجَلَ الهُل آفرَاً الْعَلْمَةُ فَقَالَ زَيْدُ بَنْ مُدَيْرِ آخُو زِيادِ بَنِ حَدَيْرِ آثَا مُرْعَلَقَمَةَ آنَ يُمْرًأ وَكَيْنَ يَأْفُرَيْنَا قَالَ آمَا إِنَّكَ إِنْ شِنْتَ آخَرُونُكَ هِا قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِكَ وَقَوْمِهِ فَقَرَالُتُ خَسْبِنَ آبَةً مِنْ مُورَوَمِنْ يَمْ فَقَالُ عَبْدَاللهِ كَيْفَ قَالَ قَدْ آخَسَنَ قَالَ عَبْدُ اللهِ عَالَوَ فِيلَنَا الْحَاتِمُ وَلَا عَلْمَ اللهِ كَنْ مَنْ اللهِ عَلْمِ عَ وَعَلَيْهِ لِحَاتُمُ مِنْ ذَهِبٍ فَقَالَ آلَمُ ۚ يَأْنِ فِلْذَا الْحَاتَمُ الذَّ لِمُنْ اللهِ كَالَوْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ كَاللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الل

#### ﴿ قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطُّفَيْلِ بْنِ عَمْرِو الدَّوْسِيِّ ﴾

صَرِّرُتُ أَبُو نَسْمٍ حَدَّثَا سُمُنْانُ عَنِ إِن ذَكُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ وَضِى اللهُ عَدْهُ ظَلَ جَاهِ الطَّفَيْلُ مِنْ مُمْرِ و الى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْلَ إِنَّ وَوَسَا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَابَتِ فَادْعُ اللهُ عَلَيْمِ فَقَالَ اللهِ ثَمَ الْهُ عَلَيْدُ وَسَلَّمَ فَالْلَ بِينِمْ حَدْثُونُ مُحَدِّدُ بْنُ العَلْمِ حَدَّثُنَا أَنْهُ السَامَةَ حَدَّثُنَا اللهِ مَا اللهِ عِنَّا أَنْهُ اللهِ وَسَلَّمَ فَلْدُ فِي الطَّرِيقِ هُرَيْرَةً فَالْ لَمَا فَدِمْتُ عَلَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْدُ فِي الطَّرِيقِ

النيكة مِن طوطها وَعَانَيْها هِ عَلَى آنَها مِن دارَةِ الكُفْرِ فَجَت وَاَبَقَ عُلامُ إِلَى إِلِمَالِكُلْ مِن فَلَا قَدِمْتُ عَلَى اللَّبِيّ صَلَّى اللهِ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِما يَعْلَمُ فَقَالَ لِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِما يَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ عَلَيْهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَحَدِيثِ عَلَيْ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَحَدِيثِ عَلَيْ يَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَلْكُوا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَحَدِيثِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَنَدُوا عَلَيْهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللّهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَالِهُ عَنَالِهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنَالِهُ اللهِ عَنَالْهُ عَلَيْهُ اللهِ عَنَالِهُ اللهِ عَنَالِهُ اللهِ عَنَالِهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَا اللهِ عَنَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللْهُ عَنَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ عَلَيْلِهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلُوالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلُواللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْلُوا اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

شِهاك عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْرِ عَنْ عَالْشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَنَا شِمْرَةٍ ثُمَّ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَأَنَّ عِنْدَهُ هَدْيٌ فَلْيُهِلَّ بِالْجِعَّ مَمَ الْمُمْرَةِ ثُمَّ لَا يُجِلُّ حَتّى يَجِلَّ مِنْهُمْا جَمِعاً فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّمَةً وَا فَاحْائِضُ وَلَمْ أَطُفْ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشُكَوْتُ إِلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَقَالَ ٱلْقُصٰى دَأْسَكِ وَٱمْتَشِطى وَاَهِيِّلِ بِالْحِجْ وَدَعِي الْمُمْرَةَ فَفَعَلْتُ فَلَأَ قَضَيْنًا الْحِجَّ ٱدْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ العّبِيدٌ يَقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِلَى الشَّفْيم فَاغْتَمَرْتُ فَقَالَ هٰذِهِ مَكَانُ مُمْرَبِكِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِينَ اَهَلُوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّواثُمَّ طَافُوا طَوْاهَا ٓ آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَمُوا مِنْ مِنَّى وَآمَّا الَّذينَ جَمُوا الْجُرَّ وَالْمُمْرَةَ فَاِيَّمَا طَافُوا طَوْاهَا وَاحِداً حَدَّثَىٰ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَخْتِي بْنُ سَميدِ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ حَدَّثَى عَطَاءُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَمَّدْ حَلَّ فَقُلْتُ مِنْ أَيْنَ قَالَ هَذَا أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ مِنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ثُمَّ عَيِلُهَا إِلَى الْبَيْتِ الْمُنْيِقِ وَمِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِيُّوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقُلْتُ إِنَّهَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُتَرَّفَ قَالَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَرَاهُ قَبْلُ وَبَعْدُ حِيْرَى بَالْ حَدِّثُنَا النَّصْرُ أَخْبَرَ نَاشُمْنَةُ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ طَادِقاً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْمَرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِا لَبْظُهَاءِ فَقَالَ آتَجَبَجْتَ مُّلْتُ نَمْ قَالَ كَيْفَ آهْلَاتَ قُلْتُ أَبَّيْكَ بإهلال كَاهلالْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمُرُومَ وَا تَيْتُ آمْرَأَهُ مِنْ قَيْسٍ فَفَلَتْ دَأْسِي حِيْرُنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثُنَا أَنْسُ بْنُ عِيْاضِ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ عُفْيَةً عَنْ نَافِعِ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ اَنّ حَفْصَةَ زَوْجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَر التليية أن يحمل المحرم أَرُو فاجَهُ أَنْ يَحْفِلُنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَداعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَأَ يَشَكَ فَقَالَ لَبُدْتُ رَأْسِي

قوله ثم لاعول بالرفع فيالفرع و التصب في غيره (شارح)

قوله هذه أي العرة مكان بالرفعرخين هذه آيءو منهاآ وبالنصد على الظرفية (شارح)

قوله بعدالمركفأي الوقوف بمرفة (شارح)

فلى الرأس محشد عن

فرأسه شيئاً من

تقلیدالهدی هو أن یعلق فی عنقه شی ا لیم أنه هدی اه

وَقَلَّدْتُ هَدْبِي فَلَسْتُ اَحِلُّ حَتَّى اَغْمَرَ هَدْبِي ﴿ صَرَّاسًا ۖ اَبُو الْمَالِ حَدَّثَنِي شُعَيْثُ عَنِ الرُّهْرِيِّ وَقَالَ مُعَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ شِهاب عَنْ سُلَجَانَ بْنِ يَسَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ مُعَنَّهُمُا أَنَّ ٱصْرَأَةً مِنْ حَفْيَمَ أَسْتَفَتْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَحَبَّةِ الْوَمَّاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ دَدِيفُ دَسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَذَرَكَتْ أَوِي شَيْخًا كِيراً لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْسُونَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْفَى أَنْ أَجُمَّ عَنْهُ قَالَ لَيْمِ حِينَوْفُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَّا سُرَيْحِ بْنُ النُّمْانِ حَدَّثَنَا فُلْيُحْ عَنْ لَافِعِ عَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْصُمْا قَالَ أَقْبَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ وَهْوَمُرْدِفُ أَسْامَةَ عَلَى الْقَصْواءِ وَمَعَهُ بِلالٌ وَعُمَّالُ مِنْ طَلْحَةَ حَتَّى آناخَ عِنْدَ الْبَيْتُ ثُمَّ قَالَ لِمُثَالَ ٱثْتِيا بِالْمِثْنَاحِ جَاْءَهُ وَالْمِثْنَاحِ فَفَتَحَ لَهُ الْبَابَ فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسْامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثَانٌ ثُمَّ اَفَلَقُوا عَلَيْهُمُ الْبَابِ فَبَكْتُ نَهَاداً طَوِيلًا ثُمَّ خَرَجُ وَابْتَدَدَ النَّاسُ الدُّخُولَ فَسَبَعْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلا لاَّ قَايُمَا مِنْ وَدَاءِ الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْنِكَ ٱلْمُمُودَيْنَ ٱلْمُقَدَّمَيْنَ وَكَالَ الْبَيْتُ عَلَى سِيَّةِ آغِيدَةٍ سَطْرَيْنِ صَلَّى بَنْ ٱلْمُودَيْنِ مِنَ السَّطْرِ الْمُقَدَّمِ وَجَعَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ وَاسْتَقْبَلُ بَوَجْهِ الَّذِي يَسْتَقْبَلُكَ حِينَ تَبِجُ الْبَيْتَ بَيْنَهُ وَبُونَ الجِدَارِ قَالَ وَنَسِعتُ أَنْ آسَاً لَهُ كُمْ صَلَّى وَعِنْدَ الْكُنَانِ الَّذِي صَلَّى فيهِ مَرْمَرَةُ عَمْرًاءُ حَدَّثُنَا ٱبُوالْمَان أَخْبَرَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِي عُرْوَةً بْنُ الرَّبْيرِ وَٱبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ هَائِشَةَ زَوْجَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَ شَهْمًا أَنَّ صَفِيَّةً بِنْتَ حُتِّي زَوْمَ النَّتِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحَاضَتْ فَحَجَّةٍ الْوَدَاعِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَالِسَـتُنَّا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ اَلْحَاضَتْ يا رَسُولَ اللَّهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ فَعَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ كَايَهُ وَسَلَّمَ فَلْتَنْفِرْ. حِذْرُسُ كِيْحَى بْنُسُكُمَانَ قَالَ أَخْيَرَ فِي إِنْ وَهِب قَالَ حَدَّ ثَنِي عَبِرُ بِنُ تُعَمَّدِ إِنَّ آبَاهُ حَدَّ ثَهُ عَنِ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ أ

أوله أحك كنابهم الحكاف خلاف الحكاف خلاف المتحاف خلاف التطريب من محمها انظر من 171 المتحاف المتحافظ ال

عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثَنَ ٱظْهُرْنَا وَلْأَنَدْرِي مَا حَجَّةُ الْوَ دَاعِ تَخْمِدَ اللهُ وَآثَنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ ٱلْمُسْبِحَ الدَّيثَالَ فَأَطْلَبَ في ذَكْرِ و وَقَالَ مَا سَتَ اللهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ أَنْذَرَ أُمَّنَّهُ أَنْذُرَهُ ثُوحٌ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ سَدِهِ وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ فَأَ خَنِي عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ فَلَيْسَ يَخْفَى عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ عَلِي مَا يَخْنِي عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا إِنَّ رَبُّكُمْ لَيْسَ بِأَغْوَرَ وَ إِنَّهُ أَغُورُ عَيْنِ ٱلْنَهْنِي كُأْنَّ عَنْهُ عِنْبَهُ طَافِيَةٌ ٱلْأَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ وَمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ كُزُمَةٍ يَوْمِكُوهُذَا فَ بَلَدِكُمْ هُذَا فِي شَهْرَكُمْ هٰذَا ٱلأَهَلْ بَلَّنْتُ قَالُوا نَهُمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثًا وَيْلَكُمْ أَوَوَ يُحُكُّمُ انْظُرُ والْأَتَّرْجِمُوا يَمْدَى كُفَّاراً يَضْرِتُ بَمْضُكُمْ دَفَّابَ بَمْضِ صَ*لْأَنْنا* عَمْرُو ابْنْ لْحَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَىٰ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنْ السِّمْ عَشْرَةَ غَنْ وَةً وَا نَّهُ حَجَّ بَمْدَمَا هَاجَرَ حَجَّةٌ وَاحِدَةً لَمْ يُجُحِّ بَعْدَهَا حَيَّةَ الْوَدَاءِ قَالَ آبُو إِسْحَقَ وَبُكَّةَ أُخْرِى صَرَّمُنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَّا شُمعْبَةُ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ مُدْرِلْتِهِ عَنْ أَبِي ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهَ ۚ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاءِ لِيَهِ رِ ٱسْتَنْصِتِ النَّاسَ فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَمْدى كُفَّاراً يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رَقَابَ بَعْضِ حَرْثَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنا عَبْد الْوَهَٰابِ حَدَّثُنَا اَ يُوْبُ عَنْ مُحَمَّدِ عَن ابْن أَبِي بَكُرَةَ عَنْ أَبِي بَكِرَةَ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَدِ اَسْتَدَادَ كَهَيْئَةً يَوْمَ خَلَقَ اللهُ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ ٱشْاعَشَرَ شَهْداً مِنْهَا اَدْبَعَةُ حُرُمُ ثَلاثَةُ مُتَوَالِيَّاتُ ذُوالْقَنْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادِي وَشَعْبَانَ أَيُّ شَهْرِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتًا ٱنَّهُ سَيْسَمِّهِ بَنْيِر آشِيهِ قَالَ ٱلْيُسَ ذُو الْجُبَّةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَأَيُّ بَلِّهِ هذا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَلَّنَّا أَنَّهُ سَيْسَتِيهِ بِغَيْرًا شَجِهِ قَالَ ٱلْيَسَ الْبَلْدَةَ قُلْنَا بَلِي قَالَ فَأَيُّ يَوْمِ هٰذَا قُلْنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى طَلَمْنَا آتَّهُ سَيْسَمَّهِ بَثَيْرِ اشْهِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ الْغَرِ قُلْنَا بَلِيْ قَالَ فَالَّذَ دِمَاءَكُمْ وَآمُوا لَكُمْ قَالَ

قوله ( فا ) شرطية أى ان ( خنى عليكم منشأنه ) أى بعض شأنه اه شارح قوله عين اليمني ولابي ذر الدين اليمني

قوله كيهشة كذا في الويسة و غيرها وفي الفرح كيهشه و غيرها وفية أي والفرات المسائد (شارح) المؤلفة عنوالما المؤلفة عنوا المؤلفة المؤلفة

مُحَمَّدُ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرِاضَكُمْ عَلَيْكُمْ خَرَاتُهُ كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلِيكُمْ هَذَا فىشَهْرَكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَسَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ أَلْأَفَلاَ تَرْجِمُوا بَعْدى ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ وَقَابَ بَعْضِ الْأَلِيسُيَلِّعِ الشَّاهِدُ الْمَارِّبَ فَلَمَلَّ مَعْضَ مَنْ سُلِّغُهُ أَنْ نَكُونَ ٱ وْغَي لَهُ مِنْ تَعْضِ مَنْ سَمْعَهُ فِكَانَ مُحَدُّدُ إِذَا ذَكَرَهُ تَقُولُ صَدَقَ نُحَمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ الأَهْلَ بَلَّفْتُ مَرَّ نَيْنَ ﴿ حَذَّمْنَا ﴿ نَحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْن مُسْلِم عَنْ طَادِق بْنِ شِهَابِ أَنَّ أَنَاساً مِنَ الْيَهُود فَالُوا. لَوْ زَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فَيْنَا لَا تَّخَذُنَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِلِما فَقَالَ مُمَرُّ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا الْيُوْمَ أَكُلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَآخَمَتْ عَلَيْكُمْ نِعْمَى وَرَصْمِتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِسَا فَعَالَ عُمَرُ إِنِّي لَا غَلَمُ أَيُّ مَكَانَ أُنْزَلَتْ أُنْزِلَتْ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفُ بِهَرَفَةَ حَذَّمُنُ عَبِدُاللَّهِ بَنُ مَسْلَةً عَنْ مَا لِلكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدُ مُحَكِّدِ بْن عَبْدِالْ جَلن ابْنِ قَوْفُل عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فِينَّا مَنْ اَهَلَّ مِنْمَوْ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِجَيَّةِ وَمِنَّا مَنْ اَهَلَّ بِجَيِّ وَمُمْرَةٍ وَاهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بِالْجَحَ فَأَمَّا مَنْ آهَلَّ بِالْجَحَ آوَ بَعَعَ الْحَجّ وَالْمُمْرَةَ فَلَمْ يَجِلُوا حَتَّى يَوْمِ الَّخْرِ ﴿ وَكُرُمُنَّا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ وَقَالَ مَمَ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَةِ الْوَدَاعِ صَرُّتُ السَّمْسِلُ حَدَّثْنَا مَالِكُ مِثْلَةً حَدُّمُنَا ٱخَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهاب عَنْ عامِر بْن سَمْدِ عَنْ أَبِهِ قَالَ عَادَنِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجّة الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعِ ٱشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمُوْتِ فَقُلْتُ بِالرَسُولَ اللَّهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَمِ مَاتَرِيْوَا نَا ذُومَالَ وَلا يَرِثُى إِلَّا إِنَّهُ لِي وَاحِدَهُ فَأَ تَصَدَّقُ بُلُقَ مَالِي قَالَ لا قُلْت اَهَأْ تَصَدَّقُ بِشَطْرِ وَقَالَ لِأَفُلْتُ فَالنَّلُتُ قَالَ الثَّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِرُ إِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَسَّكَفَّهُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ ثُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَعي بها وَجْهَاللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ بِهَا حَتَّىٰ اللَّهَمَّةَ تَجَعَلُهَا في فِي آخرَ أَيْكَ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ آ أَحَلَّفُ

توله آاخلف گذا بالد" فیضطالشارح ولا وجه له (أعفيت) أعرف

Jan .

بِنْدَ ٱصْحابِي قَالَ إِنَّكَ لَنْ ثَخَلَّفَ فَتَعَمَلَ عَمَلاً ثَابَتَنِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ إِلاَّ أَذْ دَدْتَ بِهِ دَرَ وَرَفْمَةً وَلَمَلَّكَ تُخَلَّفُ حَتَّى يَأْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامُ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْض لِأَصْحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدَّهُمْ عَلَىٰ اَعْقَابِهِمْ لَكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةً رَثْي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُونِي بَكَّمَّ حَدْثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّثْنَا ٱبُوضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ غُفَّةً غَنْ نَافِيمِ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ هُمْ اَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَ**لَانُنا** عَبَيْدُاللهِ بْنُ مِمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكُرَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجِ أَخْبَرَنى مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِع أَخْبَرُهُ إِنْ عُمَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنْاش مِنْ أَصْمَابِهِ وَقَصَّرَ بَمْضُهُمْ صَدُّمْنَا يَحْنَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثُنَا مَالِكٌ عَن ابْن شيهاب وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونْسُ عَنِ ابْن شِهابِ حَدَّثَىٰ عُبَيْدُ لِللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ انَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَقْبَلَ بَسِيرُ عَلِي حِمَّارِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ بِينَى فِي حَجَّةِ الْوَ دَاعِ يُصَلِّى النَّاسِ فَسَادَ الْجَادُ بَيْنَ يَدَى بَعْضِ الصَّفّ مُّ تَزَّلَ عَنْهُ فَصَفَّ مَعَ النَّاسِ حَذْرُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلى عَنْ هِشَام قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سُيْلَ أَسَامَةُ وَآنَا شَاهِدُ عَنْ سَيْرِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في حَجَّتِهِ فَقَالَ الْمَنْقَ فَاذَا وَجَدَ فَخُوهً نَصَ حَذُرْنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْيَ بْن سَميدٍ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّ أَبَا ٱ يُؤْبَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ صَلَّىٰ مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْفَرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيماً ا غَرْوَةٍ تَبُولُتُ وَهِيَ غَرْوَةُ النُسْرَةِ حِدْرُمْنَا مُحَدِّدُ مِنْ الْعَلامِ حَدَّثُنَّا ٱبُو أَسْامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ٱدْسَلَنِي آضِعَابِ إلى دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آسَاً لَهُ الْخُلانَ كَمْدُ إِذْ هُمْ مَعَهُ فِي جَيْشِ الْمُسْرَةِ وَهْيَ غَرْ وَهُ تَبُوكَ قَقُلْتُ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ أَضَالِي أَ رْسَلُونِي إَلِيْكَ لِتَحْمِلُهُمْ فَقَالَ وَاللَّهِ لاَ ٱخْمِلُكُمْ عَلىٰ شَيٌّ وَواقَفْتُهُ وَهْوَغَضْبانُ وَلا أَشْمُن

المنتق ضرب من السير موسطوالنص السير الشديد والفجوة الفرجة أم يالجع غوله جيماً أي يالجع يمنعماني وقت واحد (عني)

قولها لجلان لهم أى ما يركبسون عليـــه ويحملهم (قسطلاني) قوله استة أبدرة لفله قل هذين القرينين ثلاثاً فذكر الراوى مرتين اختصاراً (شارس)

وَرَجَمْتُ حَرِينًا مِنْ مَنْعِ النَّتِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ تَخَافَةِ اَنْ يَكُونَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ فَي نَفْسِهِ عَلَى ۖ فَرَجَعْتُ إِلَى ٱضْحَابِي فَأَخْبَرَ أَهُمُ الَّذِي قَالَ النَّى صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ ٱلْبَثْ اِلْآسُوَيْمَةً إِذْسَعِمْتُ بِلاْلاً يُنادى أَى عَبْدَ اللهِ اتْنَ قَيْسٍ فَأَ جَيْنُهُ فَقَالَ أَجِبْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُولَهُ فَلَأَ أَتَيْتُهُ قَالَ خُذْ هٰذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ وَهٰذَيْنِ الْقَرِينَيْنِ لِسِتَّةِ ٱبْهُرَةِ ٱبْنَاعَهُنَّ حِنْئِذِ مِنْ سَعْدِ هَانْطَالِقْ بِهِنَّ إِلَىٰ أَصْحَابِكَ فَمُلْ إِنَّ اللهُ ۖ أَوْقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْمِلُكُمْ عَلَىٰ هٰؤُلاءِ فَازَكَبُوهُنَّ فَانْطَلَقْتُ إِلَّيْهُمْ بَهِنَّ فَقُلْتُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْمِلُكُمْ عَلَىٰ هٰؤُلاْءِ وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَادَءُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَمِي بَعْضُكُمْ الل مَنْ سَمِمَ مَقْالَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَظُنُّوا أنَّى حَدَّثُتُ شَيأً لَمْ يَقُلُهُ لُ الله صَرَّ الله عَلَيْهِ وَسَرَّ فَقَالُوا لِي إِنَّكَ عِنْدَنَا لَصَدَّقَ وَلَنَفْعَلَنَّ مَا أَخْبَبْتَ فَانْطَلْقَ ٱبُومُولِي بِنَفَر مِنْهُمْ حَتَّى ٱ تَوُا الَّذِينَ سَمِمُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّرَ مَنْمَهُ إِيَّا الْمُرْجُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ كَفَدَّ ثُوهُمْ بِيثُل مَاحَدَّتُهُمْ بِدِ أَبُومُوسَى حَدُّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخِلَىءَنْ شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمَ عَنْ مُصْمَبِ بْن سَعْدِعَنْ أَبِهِ أَنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَىٰ تَهُوكَ وَاسْتَخْلَفَ عَلِيًّا فَعَالَ ٱخْتُلِفَى في العِيشِأْن وَالنِّسَاءِ قَالَ ٱلْأَتَرْضَٰيُ أَنْ تَكُونَ مِنَّى بَغَنْزَلَةٍ لِهِرُونَ مِنْ مُوسَٰي إِلاًّ أَنَّهُ لَيْسَ نَجَتُ بَعْدى@وَقَالَ ٱبُوداوُدَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنِ الْمُتَكَمِ سَمِعْتُ مُصْعَبًا ۖ حَ**ذُمُنَا** عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا أَتَحَمَّدُ ثُنُ بَكُر أَخْبَرَنَا إِنْ جُرَيْجِ قَالَ سَمِعْتُ عَطَاء يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَنى صَفْوانُ بْنُ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَرَوْتُ مَمَ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْرَةَ قَالَ كَانَ يَمْ إِيَقُولُ بِلْكَ الْفَزْوَةُ أَوْتَقُ أَعْالِي عِنْدَى قَالَ عَطَاهُ فَقَالَ صَفُوانُ قَالَ يَمْ إِنَّ كَانَ لِي أَجِرُ قَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَمَضَّ أَحَدُهُمْ يَدَالْا كُمْ قَالَ عَطَاءُ فَلَقَدْأُ خَبَرَ فِي صَفْوانُ أَيُّهُما عَضَّ الْآخَرَ فَنَستُهُ قَالَ فَاتَّزَعَ الْمَصْوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَا تَزَعَ إِحْدَىٰ ثَنِيَّتَيْهِ فَأَنَّيَا النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتُهُ قَالَ عَطَالُهُ

أىمن فمالذى عضها

وَحَسِينِتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلِّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْفَعُمُهَا كَأَنَّهُ في في فَل يَقْضَمُها مُ الْمِبُ حَدِيثَ كُنْت بْن مَا لِكِ وَقُولُ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَعَلَى النَّلَا تَهِ الَّذِينَ خُلِّمُوا حَدُّمُ لَا يَخْنَى بْنُ بُكَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاكِ عَنْ عَبْدِ الرَّ عُن بْن عَبْدِ اللهِ بْن كَمْب بْن مَا لِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنُ كَمْب ابْن مَا لِكِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ مِنْ بَنْيِهِ حِينَ عَمِيَّ قَالَ سَمِنْتُ كَمْبَ بْنَ مَا لِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلُّتَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ قَالَ كَعْتُ لَمْ ٱتَّخَلَّتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَرْوَةٍ غَرْاها إلا في غَرْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ ٱنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ في غَرْوَةٍ بَدْد وَلَمْ يُفَاتِبْ آحَداً تَخَلَّفَ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُرمذُ عَرَ قُرُيْشِ حَتَّى جَمَّمَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ وَ بَيْنَ عَدُوّهِمْ عَلَىٰ غَيْرِ ميماد وَلَقَدْ شَهدْتُ مَمّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْمَقَيَّةِ حِينَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلام وَمَاأُحِتُ أنَّ لي بها مَشْهَدَ بَدْد وَ إِنْ كَانَتْ بَدْرُ أَذْكَرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبَرى أَنَّى لَمْ آكُنْ قَطُدا أَفُولِي وَلا أَيْسَرَ حِينَ تَغَلَّمْتُ عَنْهُ فِي بَلْكَ الْفَرْاةِ وَاللَّهِ مَا اجْتَمَتَ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلَتُانِ قَطُّ حَتَّى جَمَعْتُهُمَا في تِلْكَ الْفَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُــولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ غَرْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِفَيْرِهَا حَتَّى كَأْنَتْ يِلْكَ الْفَرْوَةُ عَرْاهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرِّ شَديدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَراً بَمِيداً وَمَفَاذاً وَعَدُوًّا كَثيراً عَقِي لِلْمُسْلِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةً غَرْوهِمْ فَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذي يُريدُ وَأَلْمُسْلِمُونَ مَمْ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثُرُ وَلا يَجْمَعُهُمْ كِتَاتُ خافِظً يُرِيدُ الدِّيوانَ قَالَ كَمْتُ فَأَ رَجُلُ يُرِيدُ آنَ يَتَغَيَّبَ إِلاَّ ظَلَقَ أَنْ سَيَفَغِ لَهُ مَالَمَ يَنْزِلْ فيهِ وَشَيُ اللَّهِ وَغَرْ السُّولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ لِللَّكَ الْفَزْوَةَ حينَ طأبَت النَّمَادُ وَالطَّلِالُ وَتَجَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَالْمُسْلِونَ مَعَهُ فَطَفِقْتُ أَغْدُولِكِينَ أَنَجَهَّزَ مَعَهُمْ فَأَ رْجِمُ وَلَمْ أَقْضِ شَيْأً فَأَقُولُ فِي نَفْسِي أَنَا فَادَلُ عَلَيْهِ فَكُمْ يَزَلْ يَتَأْدَى فِي حَتَّى لَمَشَّتَدَ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

القضم الاكل باطراف المستان والخضم الاكل باقصى الاحكال باقصى الاضراس أوالاول عناس الشيئة الراس وكلاهما من الماب كافي القاموس

قولهأقوى ولاأيـ بر زاد مسلم لفظ منى (عينى)

قوله كتساب حافظ بالتنوين فيمما و في رواية مسإبالاضافة (عين ) قوله أن سيمني أى لايظهر تغيبه لكثرة

84. CR2. &. قوله وتفارط الغزو أي فات وسيق

قوله متموصاً عليه النفاق أي متمماً به معلماً به معلماً به فولت المعلقة في متماً به فولت المائة والمنطقة في المنطقة والمنطقة في المنطقة والمنطقة والمنطقة

وَالْمُسْلُونَ مَمَهُ وَلَمْ ٱقْضِ مِنْ جَهَازى شَيَاۚ فَقُلْتُ ٱتَّجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمَ ٱوْيَوْمَيْن ثُمَّ الْحَقْهُمْ فَفَدُوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِلْأَتَحِهَّزَ فَرَجَمْتُ وَلَمْ أَقْضِ شَيَّأً ثُمَّ غَدَوْتُ لْمُ وَجَعْتُ وَلَمْ ٱقْضِ شَيَأً فَلَمْ يَوَلْ فِي حَتَّى أَسْرَعُوا وَقَاٰدَطَ الْفَرْوُ وَهَمَتْ أَنْ أَدْ يَحِلَ فَأَ ذُرَكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَمَلْتُ فَلَمْ يُقَدِّزِلِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُفْتُ فَهِمْ أَخْزَنَى أَنِّي لأَارَى إلاُّ رَجُلاً مَغْمُوصاً عَلَيْهِ النِّفَاقُ أَوْرَجُلاً يَثَنْ عَذَرَ اللهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّى بَلَغَ تَبُوكَ فَقَالَ وَهُوَ خِالِش فِي الْقَوْم بَلْبُوكَ مَافَعَلَ كَمْتُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ يَنِي سَيِّكَ إِلرَسُولَ اللهِ حَبَسَهُ بُوذاهُ وَنَظَرُهُ في عظفَيه فَقَالَ مُمَاذُ بْنُ جَبَلِ بْنْسَمَا قُلْتَ وَاللَّهِ بِارْسُولَ اللَّهِ مَاعَلِنَّا عَلَيْهِ الْأَخَيْرا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ قَالَ كَمْتُ بْنُ مَالِكِ فَلَمْ بَلْغَهِ مَ أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا حَضَرَني هَي فَطَفِقْتُ ٱتَّذَكُّرُ الْكُذِبَ وَٱقُولُ بِمَا ذَا ٱخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَداً وَآسْتَمَنْتُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ بَكُلِّ ذَى دَأْى مِنْ أَهْلِي فَكُمْ أَ فَيلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَظُلَّ قَادِماً زَاحَ عَنَّى الْبَاطِلُ وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ آخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيًّ فيهِ كَذِبٌ فَأَ جْعَنْتُ صِدْقَةُ وَأَصْجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادماً وَكَانَ إِذًا قَدِيمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأً إِ لْمُشْجِدِ فَيَرْكُمُ فِيهِ وَكُمْتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلْأَفْمَلَ ذْلِكَ لِمَاءَهُ الْخُلَّقُونَ فَطَلْهِمُوا يَشَذِرُونَ اِلَّيْهِ وَيَخْلِفُونَ لَهُ وَكَاثُوا بِضْعَةً وَتَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلاَ نِيتَهُمْ وَبِأَيْمَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكُلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللهِ خَبْتُهُ فَلَأُسَلَّتُ عَلَيْهِ تَعِيَّمَ تَبَشَّمَ الْفُضَ مُمَّ قَالَ سَال فَيْتُ أَمْشِي حَتِّي جَلَسْتُ بَنْ يَدَيْهِ فَقَالَ لِي مَاخَلَّهَ كَ أَلَمْ تَكُنْ قَدِ آبَتَمْتَ ظَهْرُكَ فَقُلْتُ بَيلِ إِنِّي وَاللَّهِ لَوْجَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيا لَرَأَيْتُ أَنْ سَسَأْخُرُ مُ مِنْ سَخَطِهِ بِمُذْرِ وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لَقَذَ عَلِتُ لَيْنْ حَدَّثُكَ الْيَوْمَ عَديثَ كَذِب رَّرْضَى بِهِ عَنِي لَيُوشِكَنَّ اللهُ الْنَيْسَخِطَكَ عَلَى وَلَيْن

(i,2);

حَدَّثُنُكَ حَديثَ صِدْق تَجِدُ عَلَى فيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فيهِ عَمْوَ اللهِ لأوَاللهِ ما كأنَ لي مِنْ عُذْرِ وَاللَّهِ مَا كُنْتُ قَطُّ ٱقْوَىٰ وَلَا ٱلْمِسَرَ مِنِّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْـكَ قَمَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَعْضِي اللهُ فيك فَقُمْتُ وَثَارَ رِحَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَةً فَاتَّبَهُونِي فَقَالُوا لِي وَاللَّهِ مَا عَلِمَاكَ كُنْتَ أَذْتَبِتَ ذُنْهَا قَتْلَ هِنْنَا وَلَقَدْ عَيْزْتَ إِنْ لِأَتَّكُمُونَ آعَتَذَرْتَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ بَمَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُقَلِّلُهُونَ قَدْ كَاٰنَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ فَوَاللهِ مَاذَالُوا يُؤَيِّهُونَى حَتَّى اَدَدْتُ اَنْ أَدْجِعَ فَأَ كَنَّب نَفْسِي ثُمَّ قُلْتُ لَمُنْمُ هَلْ لَتِي هَذَا مَمِي آحَدُ قَالُوا نَمْ رَجُلان قَالاً مِثْلَ مَاقُلْتَ فَصَلَ كَمُنا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ فَقُلْتُ مَنْ هُمَا قَالُوا مُرَادَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْمَرْيُّ وَحِلالُ بْنُ أَمَيَّةَ الْوَاقِقُ فَذَكُّرُوا لِى رَجُلَيْن صَالِلَيْن قَدْ شَهِدًا بَدْراً فِهِمَا أُسُوَّةٌ فَضَيْتُ حينَ ذَكَرُوهُماْ لِي وَهَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُشْلِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيُّهَا الثَّلَاثَةُ مِنْ بَانِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَاجْتَنَبَا النَّاسُ وَتَغَيِّرُوا لَنَا حَتَّى تَسَكَّرَتْ في نَفْهِي الْاَدْشُ فَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ فَلَبَثْنَا عَلِي ذَٰلِكَ خَسْمَ لَيْلَةً فَأَمَّا صَاحِبَايَ فَاستَتَكَأْنا وَقَمَدًا فَ بُيُوتِهِمَا يَبْكِيْانِ وَآمًّا أَنَا فَكُنْتُ ٱشْتَ الْقَوْمِ وَآجُلَدَهُمْ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَمَ الْمُسْلِينَ وَاطُوفُ فِي الْاَسْوَاقِ وَلا يُكَّانِي اَحَدُ وَآتِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ ۖ فَأَسَلِّم ۚ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي تَخْلِسِهِ بَهْدَ الصَّلاقِ فَأْتُولُ في نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَيْهِ بِرَدّ السَّلام عَلَىَّ أَمْلا ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ فَأَسادفُهُ النَّظَرَ فَإِذَا ٱقْبَلْتُ عَلِ صَلاْتِي ٱقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُّ نَحْوَهُ ٱغْرَضَ عَنَّى حَتَّى إذا طْلَلَ عَلَى ذَلِكَ مِنْ جَفُوةِ النَّاسِ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ خَارْطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُوَ ابْنُ عَتِي وَآحَتُ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَوَاللَّهِ مَازَدٌ عَلَى السَّلاَمَ فَفُلْتُ يَا آبا قَتَّادَةً اَنْشُدُكَ بِاللَّهِ هَلَ تَعْلَنٰي أَحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ فَسَكَتَ فَمُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَمَتَ فَمُدْتُ لَهُ فَفَشَدْتُهُ فَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ آغَمَرٌ فَفَاضَتْ عَيَّناىَ وَتَوَلَّيْتُ

قولەيۋنىوننىالتانىب اللوم الىنىف

قوله الثلاثة بالرقم وهوفى موضع نسب على الاختساص أى غصصين بذلك دون بقية الناس (عيني)

قوله تسوّرت الح أىدخلت بستان إبي قنادة بالتســـور أى بالصعود على سيره. توله حتى تسوّرت الجدار أى علومه للخروج من الحالط

قوله بدار هوان ولا مضيمة أي بدارصفار وضياع و(مضيمة) كرحالة وكميششة لنتان وقوله نواسك مضارع مجزوم من

الم اساة

أَهُلِ الشَّأْمِ بَمَّنْ قَدِمَ بِالطَّمَامَ يَسِعُهُ بِالْمَدَيْةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُّ عَلَى كَمْب بْن مَالِكِ وَ فَطَنِقَ النَّاسُ يُشرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا لِجَاءَ فِي دَفَعَ إِلَىَّ كِتَاكِمَا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ فَإِذَا فِهِ أَمَّا بَعْدُ قَالَهُ قَدْ بَلَفَى أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يُجْمَلْكَ اللَّهُ بِدَار هَوَان وَلاْ مَشْيِمَةِ فَالْخَقْ بِنَا نُواسِكَ فَقُلْتُ لَأَ قَرَأَتُهَا وَهِذَا آيضاً مِنَ الْبِلاهِ فَتَمَمَّتُ بَهَا التَّسُّورَ فَسَخِرْتُهُ بِهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِنَ الْخُسِينَ إِذَا رَسُولُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا تَهِنَّى فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ آمْرَأً مُّكَ فَقُلْتُ أَطَلِقُهُما أَمْ مَانَا أَفْمَلُ قَالَ لا بَلِ آعْتَرَكُما وَلا تَقْرَبُها . وَآرْسَلَ إِلَىٰ صَاحِيَّ مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَأَتَى الْحَقِى بِأَهْلِكِ فَتَكُونَى غِنْدَهُمْ حَتَّى يَفْضِيَ اللَّهُ في هٰذَا الْأَصْرِ قَالَ كَمْتُ فِخَاءَتَ آصْرَأَهُ هِلال بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْحُ ضَائِمُ لَيْسَ لَهُ لْحَادُمُ فَهَــلْ تَكْزَهُ أَنْ آخْدُمَهُ قَالَ لا وَلَكِنْ لاَ يَشْرَبُكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةُ إِلَىٰ ثَنَّ وَاللَّهِ مَا زَالَ يَنِكَى مُنْذُكُانَ مِنْ آمْرِهِ مَاكَانَ اِلَىٰ يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ آهُلِ لَو آسَتَأَ ذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخَرَأَ لِكَ كَأ آذنَ لِاحْرَأَةِ هِلال بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَغْدُمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لاَأَسْتَأْذُنُ فَهِا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِنِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إذًا ٱسْتَاذَ ثُنَّهُ فِهَا وَأَنَا رَجُلُ شَاتُ فَلَبَثْتُ بَعْدَ ذَٰلِكَ عَشْرَ لَيَالَ حَتَّى كَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْـاَةً مِينْ حينَ نَهِىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلَامِنَا فَكَأْ صَلَّيْتُ صَلاةَ الْفَجْرِ صُبْحُ خَمْسِينَ لَيْلَةً وَإَنَاعَلَى ظَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُوتِنَا فَسَيْتًا أَنَا جَالِسُ عَلَى ٱلْحَالُ الَّتِي ذَكَرَ اللهُ وَ قَدْ صَافَتَ عَلَى فَشَى وَصَافَتْ عَلَى ٓ الْأَرْضُ عِلْرَحُبَتْ سَمِسْتُ صَوْتَ طَادِيخِ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلِم بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ يَا كَثُ بْنَ مَا لِكِ ٱبْشِرْ قَالَ تَفَرَدْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ لِمَاءٍ فَرَجُ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

بَّوْ بَةِ اللَّهِ عَلَيْنًا حِينَ صَلَّى صَلاَّةً الْفَجْرِ فَذَهَتَ النَّاسُ يُنَثِّرُ وَنَا وَذَهَتَ فَنَا طاحِيَّ مُبَيِّرُونَ وَرَكُضُ إِنَّ رَجُلُ فَرَسًا وَسَفَى سَاعِ مِنْ اَسْلَمَ فَأَوْفَى عَلَى الْجَبَلِ وَكَأْنُ الصَّوْتُ أَشْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَكَأْ لِجَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْثَهُ يُبَيِّرُ فِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْنَيَّ فَكَسَوْنُهُ إِيَّاهُمَا بِئِشْراهُ وَاللَّهِ مَا آمْلِكُ غَيْرَهُمْ يَوْمَنْهُ وَ آسْتَمَرْتُ تَوْيَان فَلَبِسْتُهُمُا وَانْطَلَقْتُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَسَلَقُولِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا نُهَدُّو فِي بِالنَّوْ يَقِيَقُولُونَ لِتَهْنِكَ تَوْيَةُ اللَّهِ عَلَيْكَ قَالَ كَمْتُ حَتَّى دَخَلْتُ ٱلْمَسْجِدَ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ جَالِشُ حَوْلُهُ النَّاسُ فَقَاتُم إِلَىَّ طَلَحَةُ إِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يُهَرُولُ حَتَّى صَاخَفَى وَهَنَّانِي وَاللَّهِ مَاقَامَ إِلَّى رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلاَ ٱنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْتُ فَكَأْسَلَّتُ عَلىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ الشُّرُورِ ٱبْشِرْ بِخَيْر يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَ مْكَ أَمُّكَ قَالَ قُلْتُ أَمِنْ عِنْدِكَ بِارَسُولَ اللهِ أَمْ مِنْ عِنْدِ اللهِ قَالَ لَا بَلْ مِنْ عِنْعِ اللَّهِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سُرَّ اسْتَذَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كُأْ لَّهُ قِطْمَةُ قَرَ وَكُنَّا نَمْرِفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَلَأَ جَلَسْتُ بَنْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ ٱ نُحْلِمَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلِّي اللَّهِ وَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَا لِكَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ كُ سَهُم الَّذِي يَخَسُرَ فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهُ إِنَّمَا نَتَجَانِي بِالصِّدْقِ وَإِنَّ مِنْ تَوْبَتِي أَنْ لِأَ أَحَدِثَ إِلاَّصِيدُقاً مَا بَقِيتُ فَوَ اللَّهِ مَا أَغُلُ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمَنَ ٱبَّلاهُ اللهُ وَصِدْقِ الْحَدِثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آخستن ثَمَّا أَكِلانِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ يَوْمِي هٰذَا كَذِبًا وَإِنَّى لَأَرْجُو اَنْ يَحْفَظَنِي اللَّهُ فِيأً بَقِيتُ وَٱنْزَلَ اللهُ ۖ تَعَالَىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَادِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ وَكُونُوا مَمَ الصَّادِقِينَ فَوَ اللَّهِ مَا أَنْمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ نِثْمَةٍ قَطَّ بَعْدَ أَنْ هَدَا فِي

قوله أبلاه الله أى أنم عليه (شارح) ع قوله أن لأأكون أبي أن أكون فلا زائدة وقوله فأهلك عطف عليه أي فأن أهلك قوله شرسما قال لاحد أي شر" القول الكائن لاحد من الناس اه (شارس)

لِلإِسْلامِ اَعْظَة فِى نَفْسِى مِنْ صِدْ قِى لِرَسُولِ القُّرِصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَنْ لأَا كُونَ أ كَذَبُهُ قَاْهُ لِكَ كَمَا هَلَكَ الذّبِنَ كَذَبُوا قَالِنَا اللهُ تَعَالَى قَالَ لِلَذَبِنَ كَذَبُوا حِنْ اَنْزَلَ الْوَسْى شَرَّ مَا قَالَى لاَّحدِ قَعْالَ تَبَادَكَ وَسَالَى سَيْمِلُهُونَ اللهِ لَكُمْ إِذَا الْقَلْبَةُ إِلَى قَوْ لِهِ قَالَى اللهُ لأَيْرَ ضَى عَنِ القَوْمِ الْمَاسِقِينَ قَالَ كَمْثِ وَكُنَا تَقْفَلْنَا أَيُّهَا اللَّهُ عَنْ أَمْرٍ الْوَلِكَ اللَّهِ بَعْ قِبلَ مِنْهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَبْنَ حَلْمُوا لَهُ قَبايَتِهُمْ وَاسْتَنْهُمْ كُمْمُ وَأَدْجًا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَبْنَ حَلْمُوا لَهُ فِيقِنْدِ لِكَ قَالَ اللهُ وَعَلَى اللّهُ وَاللّهُ الذِّي خَلِيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

الحجر ديار تمود بين المدمنة والشام

﴿ نُزُولُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِجْرَ ﴾

الْهُزْ و وَإِنَّمَا هُوَ تَخْلِمُهُ إِنَّانًا وَ إِدْ خِاؤُهُ آمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبَلَ مِنْهُ

حَرُّتُ عَبِدُ اللهِ مِن اَبْنِ مُحَمِّد الجَفِيْ حَدَّمُنا عَالَى اللَّهُ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ وَالْمَعْمِ عَنْ الْعِيقِ فِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ الْمَلْمُ اللّهُ الْمُؤْمِ وَالْمُعَلِيقُ وَاللّهُ الْمَلْمُ عَلَيْهِ وَالْمُعَلِيقُ وَالْمُعْلِمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُ الْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعِ

عَنْ عَبْاسِ بَنِ سَهْلِ بَنِ سَعْدِ عَنْ أَبِي مُحْيَدِ قَالَ أَفَيَلْنَا مَمَ النَّبِيَ سَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ عَنْ وَوَقَ سَلَّمَ النَّبِي مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَمْرُونَ عَرَيْدُ اللّهِ وَهَا أَحُدُ عَبَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَهُذَا أَحُدُ عَبَلُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَهُمَ الْحَدُ اللّهُ وَهُمَ الْحَدُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَجَعَ مِنْ عَمْ وَوَ تَبُوكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَعَمَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلَيْهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلّمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعِلْمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ اللّهُ وَعَلّمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ

### ﴿ كِتْنَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَىٰ كِسْرِى وَقَيْصَرَ ﴾

حَدُّنُ إِسْعَاقُ حَدَّثَالَيْمُقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا أَبِيعَنْ صَالِحُ عَن ابْنشِهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَثَ بَكِتَابِهِ إِلَىٰ كِشْرَى مَعَ عَبْدِاهَةٍ بْن حُذَافَةَ السَّهْيِيِّ فَأَصَّرَهُ أَنْ يَذْفَمَهُ إِلَىٰ عَظِيمِ الْجَعْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْجَعْرَيْنِ إِلَىٰ كِشْرِىٰ فَكَا ۚ قَرَأُهُ مَرَّقَهُ تَفْسِبْتُ أنَّ ابْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْن يُمزَّقُوا كُلَّ المُزَّق حَدُمُنُ عُمُّانُ بْنُ الْهَيْثِمَ حَدَّثَا عَوْفُ عَنِ الْمُسَنِ عَن أَبِي بَكْرَةً قَالَ لَقَدْ نَعَنَى اللهُ ۚ بِكَلِمَةٍ سَمِيتُهُا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ ۖ ٱلْمَامَ الْجُمَل بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ ٱلْحَقَ بِأَصْابِ الْجَلِ فَأَقَاتِلَ مَمَهُمْ قَالَ لَمَا ۚ بَلَغَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ آهُلَ فَارسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهُم بِنْتَ كِسْرِى قَالَ لَنْ نُفِيْحٍ قَوْمُ وَلَّوْا آمْرَهُمُ أَمْرَأَةً حِدْمُنَ عَلِي بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيّ عَنِ السُّلْأِبْ بْنِ يَوْيِدَ يَقُولُ ٱذْ كُرُ ٱ تَى خَرَجْتُ مَمَ ٱلْفِلْأِنِ إِلَىٰ ثَنِيتَةِ الْوَدَاءِ نَسَلَقُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ سَفَيْانُ مَرَّةً مَعَ الصِّبِنِيانَ حَثْرُتُ عَيْدُ اللهِ ابْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنِ الرُّهُمِ يَ عَنِ السَّائِبِ اَذْ كُرُ ٱ نِّي خَرَجْتُ مَعَ العيبيان تَنَلَقَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ۚ إِلَىٰ تَنِيَّةِ الْوَدَاعِ مُقْدَمَهُ بِمِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ ا مَرَضِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَوَفَاتِهِ وَقَوْلِ اللهِ شَالَىٰ إِنَّكَ

وله (من حيث تمل) من جهة قوابته أو من جهة زيادة معرفته

قوله اوان وجدت باسافة اوان الى مابعد بني على الفقع لاسافته الى الماضى جر البتدأ وروى بالرفع على الخبرية كافى الشمارسين البيني والقسطلاني والإجرائطهور عرب فيه لوور بللمنتي كا في القعم والفتم في القعم والفتم

قوله بردونعلیه أی
یسدون علیه مقالنه
ویستثبتونه فیها اه
قوله مماندعونی و لابی
ذر عما تدعونی اه

قوله لما حضر الح بالبناء العفمول أى دناموته (شار – ) مَيَّتُ وَإِنَّهُمْ مَيِّنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ عِنْدَرَبُّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ﴿ وَقَالَ يُونُنُ عَن الزُّهْرِي ۚ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كَاٰنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَرَّ يَتُولُ فَ مَرَضِهِ الَّذَى مَاتَ فيهِ لِمَاعَائِشَةُ مَا آزَالُ اَجِدُ اَلَمَ التَّلَطَامِ الَّذِي آكَلْتُ بَخَيْرَ فَهِاذَا أَوْانُ وَجَدْتُ أَنْفِطَاءَ أَبْهَرى مِنْ ذَٰلِكَ السُّم حَدَّمُنَ يَخْيَ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمَّيْلِ عَن ابْن شِهاب عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَنْدِاللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْلِس دَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ اعَنْ أَمِ الْفَضْلِ بنت الْحَرِثْ قَالَتْ سَعِمْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمُذِّرِبِ بِالْمُرْسَلانِ عُرْهَا ثُمَّ مَاصَتْى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ حَذُنْ اللَّهُ مُعَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَأَنْ مُحَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ يُدني ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الآخن بْنُ عَوْفِ إِنَّ لَلْأَ بْنَّاة مِثْلَة فَقْالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثُ تَعْلَمُ فَسَأَلَ مُمَرُ إِنَّ عَبَّاسٍ عَنْ هٰذِهِ الْآيَةِ إِذَا لِمَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَشَّحُ فَقَالَ اَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّآ آغَلُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا آغَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا تَعَلُّ حَذَّتُنَا فَتَيْمَةُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَمَانَ الأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْمُكِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحُمِيسِ اشْتَدَّ برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَعُهُ فَقَالَ ٱلثَّوْنِي ٱكْتُسْ لَكُمْ كِتَايَّا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ اَبَدًا ۚ فَتَالَزَعُوا وَلاَ يُنْبَغِي عِنْدَ نَنِيٓ تَنْازُعُ فَقَالُوا مَاشَأَنَّهُ ٱهْجَرَ اسْتَفْهُ وُهُ فَذَهَبُوا يُرُدُّونَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَعُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي إلَيْهِ وَأَوْصَاهُمْ بِّئَلَاثِ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكَيْنَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ وَأَجِيزُ وَالْوَفْدَ بِغَوْ مَا كُنْتُ أُجِزُهُمْ وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِلَّةِ أَوْ قَالَ فَنَسيتُهَا صَلَّاتُنَا عَنَّى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنا عَبْدُ الرَّزُّاقِ أَخْبَرُنَا مَعْمَرُ عَنِ الرُّهْمِ يَ عَنْ عَينْدِ اللهُ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عْنْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا قَالَ لَمَّا حُضِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي الْبَيْتِ دِجَالُ

فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ خَلُوا اكْتُبْلَكُمْ كِنَابًا لَا تَعْيِلُوا بَعْدَهُ فَقَالَ

بْعَضْهُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَهُ الْوَجَمُ وَعِنْدَكُمُ الْقُرْ آنُ حَسْبُنَّا كِتْاكِ اللهِ فَاخْتَلَفَ اَهْلُ الْبَيْتِ وَاخْتَصَمُوا فِفَهُمْ مَنْ يَقُولُ قَدِّ بُوا يَكَتُبُ لَكُمْ لأَتَضِلُّوا بَمْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَٰلِكَ فَكَأْ ٱكْثَرُواالَّلَفْوَ وَالْإِخْتِلافَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ قُومُوا ۞ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُءَيْاس إِنَّ الرَّذَيَّةَ كُلَّ الرَّذِيَّةِ مَاحِالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ اَنْ يَكُنُبَ يُّ حَدَّثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةً رَضِي اللهُ عَنْها قالَتْ دَعَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلهُ مَ فِي شَكُواهُ الَّذِي تُبضَ فيهِ فَسَارَّهَا بِشَيٌّ فَبَكَت ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَيٌّ فَضَعِكَتْ فَسَأَ لَنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَازَنِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَمِهِ الَّذِي تُونِّي فيهِ فَبَكَيْتُ لَى فَأَخْبَرَ فِي أَقِّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَيِكْتُ صَدْتُونَ مُحَمَّدُ بَنُ بَشَار لْأَيْمُوتُ ثَيُّ حَتَّى يُخَيِّرَ بَانَ الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِمْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِ مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فيهِ وَاخَذَتُهُ بُحَّةٌ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ اَ نُمَ اللَّهُ عَلَيْهُم الْآيَةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُيْنَ حَذُنْنَا مُسْلِرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُمْ وَهَ عَنْ عٰائِشَةَ فَالَتْ لَمَا ۚ صَرضَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ الْمَرَضَ الَّذِي مَاتَ فيهِ جَعَلَ يَقُولُ فِ الرَّفِينَ الْأَعْلَىٰ حَلَّمْنَا ۚ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الرُّحْرِيّ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَرُ إِنَّ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا فَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو صَحِحْ يَقُولُ إِنَّهُ لَمْ يُعْبَضُ نَيَّ قَطْ حَتَّى يَرِي مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَيَّةِ ثُمَّ يُحَيِّنا أَوْ فَخَيَّرُ فَلَاَّ علين ويحتملأن راد أَشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبْضُ وَرَأْمُهُ عَلَىٰ فَجَذِ عَائِشَةَ غُثِينَ عَلَيْهِ فَلَا أَفَاقَ شَخَصَ ا بَصَرُهُ نَحْوَسَعْف الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهِمَّ فِ الرَّفِقِ الْاَعْلِي فَقُلْتُ إِذَا لَا يُجاوِدُنّا تُ ا نَّهُ حَديثُهُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَا وَهُوَ صَحِيحٌ صَدَّرَتُمْ الْمُعَمَّدُ حَدَّثَا عَقْانُ عَنْ صَرْ

قوله محة وهي شيءً يسترض في مجارى قوله بالرفيق الإعلى أي الجاعقم الأساء الذن يسكنونأعلى

قوله لابجاورنا في الدنيا و لابي ذر" لا مختار نا (شار ج)

به حظيرة القدس

الحاقنة مادون الترقوة من المسدر وإلذاعة مايتاله الذعن من المسد

قوله فالد وبصره أي مد تظرماله وروى فامد مكافي الشارح قو له فقصيته أي قطمته لاذالة المكان الذي تسو ك مدعدالر حن وفي نسيخة السيني" فقضمته يكسرائضاد المعمة كافيالرواية الآتية في ص ١٤٢ أي مضفته باطراف أسناني ونفضته أي لنته وقوله وطبيته تأكسد لماقبله وأما قول الشراح أي بالماء فلا يلام ماياً في في ص ١٤١ من قول سدتنا عائشة وأن الله جم بين ريقي ورقهوفي ص١٤٢ وخالط رقه ريقي عِمع الله بين ريق وريقه

إِنْ جُوَيْرِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِمَتَةَ زُضِيَ اللهُ عَنْها دَخَلُ عَبْدُ الرَّ عَن بْنُ أَبِي بَكْر عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا مُسْنِدَ ثُهُ إِلَىٰ صَدْرى وَمَمَ عَنْدِ الْزَّحْنُ سِواكُ وَطُلُّ يَسْتَنُّ بِهِ فَأَبَدَّهُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنَّ اسْتِيانًا قَطُه أَحْسَنَ مِنْهُ فَأَعَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَمَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْاَعْلِيٰ ثَلاثًا ثُمَّ قَضَى وَكَأْنَتْ تَقُولُ مَاتُ وَرَأَسُهُ بَثَن لحاقِتَى وَذَاقِتَى حَاثِثُونَ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَّا يُونُسُ عَن ابْن شِهاب أَخْبَرَ في عُرْوَةُ أَنَّ عَالِشَةَ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَأْنَ إِذَا أَشْتُكُي نَفَثَ عَلِي نَفْسِهِ بِالْمُوِّ ذَاتَ وَمُسَحَ عَنْهُ سِيدٍهِ فَلَأَ أَشْتُكُم وَجَمَهُ الَّذى نُونِيِّ فِيهِ طَلِيْفُتُ ٱ نَفِتُ عَلَىٰ مَنْسِهِ بِٱلْمُوِّذَاتِ الَّتِي كَأَنْ يَنْفِثُ وَٱمْسَحُ بِيكِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ صَرَّمُنَا مُعَلَّى بنُ اَسَدِ حَدَّثَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بنُ مُخْتَار حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حُرْوَةَ عَنْ عَبَّا د بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّ بَوْ أَنَّ حَالِشَةَ ٱخْبَرَتُهُ ٱ نَّهَا سَمِمَت النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْفَتْ اِلَيْهِ قَبْلَ انْ يَمُوتَ وَهُوَ مُسْنِيْهُ اِلَّى ظَهْرَهُ يَقُولُ اللهُمَّ اغْفِرْ فِي وَادْ عَفِي وَالْمِيْتِي بِالرَّفِيقِ حِ**دُنْنَ** الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِحَدَّثُنَا اَبُوعُوالَةَ عَنْ هِلاْلِي الْوَزَّانِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَوْ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عُمَّا قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقْمُ مِنْهُ لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ أَتَخَذُوا قُبُورَ ٱلْبِيائِيمْ مَسَاجِدَ قَالَتْ عَالِشَةُ لَوْلاَ ذَلِكَ لَانْزِزَ قَبْرُهُ خَشِيَ اَنْ يُتَّخَذَ مَسْحِداً مَرْمُنُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهَابَ أَخْبَرَ ف عُبِيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُودِ أَنَّ عَالِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لْمَالَتْ لَمَا ۚ تَقُلُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَمُهُ اسْتَأَذَنَ ادْفاجَهُ اَنْ يُمَرَّضَ فِيَيْنِي فَأَذِنَّ لَهُ نَفَرَجَ وَهُوَ بَيْنَ الْاَجْلَيْنِ تَخْطُّ رِجْلاُهُ فِي الْاَرْضِ بَثَنَ

(المخضب) المركن

عَبَّاسِ بْن عَبْدِ الْمُطَّلِثِ وَيَثِنَ رَجُلِ آخَرَ قَالَ عَبَيْدُ اللَّهِ فَأَخْبَرْتُ عَبْدَ الله بِالَّذِي قَالَتْ عٰائِشَةُ فَقَالَ لَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَدْدى مَن الرَّجُلُ الْاَ خَرُ الَّذى لَمْ سُمَّ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هُو عَلَيُّ بنُ أَبِي طَالِبِ وَكَانَتْ عَالِيثَهُ زَوْمُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحُدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا ۚ دَخَلَ بَيْنِي وَاشْتَدَّ بِهِ وَجَمُهُ قَالَ هَرِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تَحْلَلْ أَوْكِينُهُنَّ لَمَكِّي أَعْهَدُ إلى النَّاس فَأَجْلَسْنَاهُ في غَضَب لِحَفْصَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ طَفِقْنَا نَصُتُ عَلَيْهِ مِنْ تِلْكَ الْقِرَبِ حَتَّى طَلْفِقَ يُشِيرُ إِلَيْتًا بِيَدِهِ أَنْ قَدْ فَمَلُّنَّ قَالَتْ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى لَهُمْ وَخَطَيْهُمْ ۞ وَأَخْبَرَنَى نَمَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَنْبَةَ أَنَّ عَالِشَةً وَعَبْدَ اللَّهِ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُمْ قَالاً لَمَّا تَرَلَ بَرسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافِقَ يَطْرَحُ خَمِصَةً عَلَىٰ وَجْهِهِ فَإِذَا آغَمَّ كَشَفَها عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ وَهُوَ كَذَٰ لِكَ لَفَيْةُ اللهِ عَلَى الْيُهُود وَالنَّصَارَى أَتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيابِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَفُوا ﴿ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ أَنَّ عَالِيشَةَ قَالَتْ لَقَدْ زَاجَمْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ذَلِكَ وَمَا حَمَلَىٰ عَلَىٰ كَثْرَةِ مُرَاجَمَتِهِ إِلاًّ أَنَّهُ لَمْ يَقَمْ فِي قَلْيِ أَنْ يُحِبَّ النَّاسُ بَهْدَهُ رَجُلاً قَامَ مَقَامَهُ أَبْداً وَلا كُنْتُ أُدِى آنَّهُ لَنْ يَقُومَ آحَدُ مَقَامَهُ إلاَّ تَشْاءَمَ النَّاسُ بِهِ فَأَ رَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي بَكْر ﴿ رَوْاهُ ابْنُ عُمرَ وَا بُومُوسَى وَابْنُ عَبَّاسِ وَضِي اللهُ عَنْهُم عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّسُ عَيْدُ الله فَنْ يُوسُفَ حَدَّثَ اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى إِنْ الْفَادِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْقالِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَانِّشَةَ قَالَتْ مَاتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ فَاقِنَتَى وَذَاقِنَتَى فَلااً كُنَّهُ شِيدَةً الْمُؤْتِ لِلاَحْدِ اَبِداً بَهْدَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَثَرْفَى إِسْطَقَ أَخْبَرَنَا بِشُرُ ثِنُ شُمَيْبِ بْنِ أَبِي خَمْزَةَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنِ الرُّهْمِي قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ ابْنُ كُنْتِ بْنِ مَالِكِ الْأَنْصَادِيُّ وَكَانَ كَنْتُ بْنُ مَالِكِ آحَدَ الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ تيت

عَلَيْهِمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَّى بْنُ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ

قوله هر بقوا أى أريقوا وصبوا قوله أوكيهن جع وكا، بكسر الواو وهو رياط الفرية قدلهأعهدأيأوص

قوله خيصة و هى توبخز اوسوف مصلم اه من شبرح العين

قوله و لاكنت أرى الخياهد أنّ لازائدة و في بعض لازائدة و في بعض النسخ والا كنت أرى و هذا سحيم المدني مناه الموادة أي الاحرام المائة الميكر بالناس المقسطلاني

قوله (سوف يتوفى من وجعه هذا ) و هذا قاله عباس مستنداً الى التجربة في حورتب ذلك من غي عبد المغلب اه عين

بِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى وَجَدِهِ الَّذِي تُوْ فِي فَقَالَ النَّاسُ يا اَيَا الْحَمَن كَيْفُ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ إلاثًا فَأَخَذَ بِيدِهِ عَبَّاسُ بْنُعَبْدِ ٱلْطَّلِبِ فَقَالَ لَهُ ٱنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ ثَلَاثِ عَبْدُ الْعَصَا وَ إِنَّى وَاللَّهِ ، لَأَرْى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوْفَ يُتَوَفَّى مِنْ وَجَعِهِ هَذَا إِنَّى لَآغرفُ وُجُوهَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عِنْدَ الْمُؤْتِ اذْهَبْ بِنَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَنَسْأَلُهُ فِمَنْ هٰذَا الْاَمْنُ إِنْ كَانَ فِينَا عَلِنَنَا ذَٰلِكَ وَ إِنْ كَانَ فِيغَيْرِنَا عَلِنَاهُ فَأَوْضَى بِنَا فَقَالَ عَلَيُّ إِنَّا وَاللَّهِ لَئِنْ سَأَ لُنَاهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسَاها لا يُعطناها النَّاسُ بَعْدَهُ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لاَسَأَلُنا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَّمُنا سَمِيدُ بْنُ عُفَيْر قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَن ابْن شِهاب قَالَ حَدَّثَنِي أَ نَسُ بْنُ مَا لِل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمُسْلِينَ يَشَاهُمْ فِي صَلاَةٍ الْفَحْر مِنْ يَوْمِ الْإِثْنَيْنِ وَٱ بُو بَكْرٍ يُصَلِّى لَمُهُمْ لَمْ يَفْجَأْهُمْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَشَفَ سِيثْرَ مُحْبِرٌ وِ عَالِيثَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ فَيصُمُوفِ الصَّلَاقِيمُمَّ تَشَمَّ يَضْعَكُ فَنَكَصَ أَبُو بَكْرِ عَلِي عَيْبَيْهِ لِيَصِلُ الصَّفَّ وَظَنَّ أَنَّ رَسُولَ القُوصَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ ٱنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاةِ فَقَالَ أَنْسُ وَهَمَّ الْكُنْلُونَ ٱنْ يَفْتَيُوا فِي صَلاَّتِهِمْ فَرَكًا برَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَيْتُوا صَلاَ تُكُو ثُمَّ دَخَلَ الْحَيْرَةَ وَأَدْخَى السِّيرُ ﴿ حَرْثُونَ مُحَدَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ حَدَّثُنَّا عبسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْن سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ٱنَّ ٱبْاعْرُ و ذَكُوالَ مَوْلَىٰ غَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ غَائِشَةَ كَأَنَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ يَعْمِاللَّهِ عَلَيَّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُوهُ فِي بَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَ بَيْنَ سَحْرِي وَخَرِي وَأَنَّ اللَّهُ جَمَّمَ بَيْنَ ريق وَديقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ دَخَلَ عَلَىَّ عَبْدُ الرَّحْنِ وَبِيدِهِ السِّوَاكُ وَأَنَا مُسْنِدَةٌ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْنُهُ يَنْفُلُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ ٱللَّهُ يُحِثُ السِّوْ الدَّ فَقُلْتُ ٱخْذُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ إِنْ نَتُمْ فَتَنَاوَلُتُهُ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أَلَيْتُهُ لَكَ فَأَشَارَ بِرَأْسِهِ اَنْ نَمْ

السيمر بين الثديين والنمرموضعالقلادة من الصدر

الركوة الماء للماء من جلدخاصة ً والعلبة من الخشب

قوله فاذن بتحقيف النسون و فى نسخة بتشديد النون على لغذاكلونىالبراغيث (شارح)

قوله فقضمته ورؤی فقصیته کیا تقسد م فی ص ۱۳۹ قوله وهو مسند ولایی ذروهرمستند قاله الشارح

بهما وَجْهَهُ يَقُولُ لَا إِلٰهَ إِلاَّاللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ بَخَمَلَ يَقُولُ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلِ حَتَّى قُبِضَ وَمَالَت يَدُهُ حَدَّرُتُنَ إِسْمُعِلُ حَدَّتَى سُلَمْإُنُ بْنُ بِلْال حُدَّثُنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةٌ أَخْبَرَني أَبِي عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّهَا انَّ رَسُولَ اللهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسَأَلُ في مَرَضِهِ الَّذي ماتَ فيهِ يَشُولُ أَيْنَ أَنَا غَداً أَيْنَ اَ نَاغَدا يُرِيدُ يَوْمَ عَالِيْمَةَ فَأَذِنَ لَهُ اَزْواجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي يَيْتِ عَالْشَة حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ في بَيْتِي فَقَيْضَهُ اللهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرى وَسَحْرى وَخَالَط ريقُهُ ريق ثُمَّ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ وَمَعَهُ سِواكُ يَسْسَنَّنُّ بِهِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ اَعْطِنِي هٰذَا السِّواكَ يَاعَبْدَ الرَّحْنِ فَأَعْطَانِيهِ فَقَضِمْتُهُ ثُمَّ مَضَعْتُهُ فَأَعْطِيتُهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَنَّ بِهِ وَهُوَ مُسْنِدُ إِلَىٰ صَدْرى حَدُّن سُلَمَانُ بنُ حَرْب حَدَّ ثَنا حَمَّادُ بنُ ذَيْدِ عَن اَيُّوبَ عَن ابن أَبِي مُلَيْكَةً عَن عَالْشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُورُقِيَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَيْتِي وَفي يَوْمي وَ بَانَ سَعْرى وَنَعْرى وَكَانَتْ إِحْدَانًا تُعَوَّدُهُ بِدُعَاءِ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبْتُ أَعَوَّدُهُ فَرَفَمَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَقَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَىٰ وَمَرَّعَبْدُ الرَّ عَن بْنُ أَنِي بَكْرِ وَ فَيَدِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ اِلَيْهِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَظَنْتُ أَنَّ لَهُ بْهَا لَمَاجَةً فَأَخَذْتُهَا فَصَفْتُ زَأْسَهَا وَنَفَضُّهَا فَدَفَمْتُهَا الِّذِهِ فَاسْتَنَّ بها كَأْحْسَين مَا كَأَنَ مُسْتَنَّا ثُمَّ أَلُولَنِهَا فَسَقَطَتْ يَدُهُ أَوْسَقَطَتْ مِنْ يَدِهِ جَمَّمَ اللهُ ۚ بَثْنَ ريق وَدِيقِهِ فِي آخِهِ يَوْمِ مِنَ الدُّنيَّا وَأَوَّلِ يَوْمِ مِنَ الْآخِرَةِ حَدَّمْنَا يَحْتِي بَنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهالِي قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَكَةَ أَنَّ عَايْشَةَ أَخْبَرَ ثُهُ ٱلَّ أَبَا بَكْرِ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱقْبَلَ عَلِي فَرُسِ مِنْ مَسْكَنِهِ بِالسُّنْءِ حَتَّى ثَوَلَ فَدَخَلَ الْكَسْدِيدَ فَمْ 'يُكَلِّيمِ النَّاسَ حَتَّى دَخَلَ عَلَىٰ غَائِشَةَ فَتَكِيَّمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ

والسنج موضع قرب المدينة كان بدمسكن ابى بكر رضى الله تعالى عنه اه قاموس

وَهْوَ مُنَشِّى بنُوْبِ حِبَرٌ م فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَتَ عَلَيْهِ فَعَيَّلُهُ وَبَهِمْ ثُمَّ قَالَ بِأَنِي آنْتَ وَأَتِي وَاللَّهِ لَأَيَجِمَمُ اللهُ كَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ آمَّا الْمَوْتَةُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُثَّمَا ﴿ قَالَ الزُّهُمِ يُ وَحَدَّثَنِي آ بُوسَلَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَعَبّْ إِسَ أَذَّ أَبَا بَكُر خَرَج وَعُمَرُ مِنْ أَلْمُقَالِدِ يُكَلِّمُ النَّاسَ فَقَالَ آخِلِسْ فَاعْمَرُ فَأَنْى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ فَأَ قَبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ وَتَرَكُوا عُمَرَ قَفَالَ أَبُوبَكُرِ أَمَّا بَعْدُ مَنْ كَأَنْ مِنْكُمْ يَشِبُدُ نُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ فَإِنَّ نُحَمَّدًا ۚ قَدْمَاتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَنْبُدُ اللَّهُ ۖ فَإِنَّ اللَّهُ حَيُّ لأَيْمُوتُ قَالَ اللهُ ۖ تَمَالَىٰ وَمَا نُحَدُّ الْأَرْسُولُ قَدْخَلَتْ مِنْ قُبْلِهِ الرُّسُلُ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الشَّاكِرِينَ وَقَالَ وَاللَّهِ لَكُأْنَّ النَّاسَ لَمْ يَعْلُوا أَنَّ اللَّهُ أَثْوَلَ هَذِهِ الْآيَةَ حَتَّى تَلاها أَبُو بَكْر فَلَقَّاها النَّاسُ مِنْهُ كُلُّهُمْ فَأَ أَسْمَمُ بَشَراً مِنَ النَّاسِ إِلَّا يَتْلُوهَا فَأَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ اَنَّ عُمَرَ قَالَ وَاللَّهِ مَاهُوَ إِلاَّ أَنْ سَمِمْتُ أَبَا بَكْرِ تَلاهَا فَمَقِرْتُ حَتَّى مَا تُقِلَّى دِجُلاًى وَحَتَّى اَهْوَ يْتُ إِلَىٰ الْاَرْضِ حِينَ سَمِيْتُهُ تَلاَهٰا اَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَس ورْتَنْ عَنْدُ اللَّهِ بْنُ أَلِي شَيْبَةَ حَدَّثَا يَحْتِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفَيْالَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِ عَالِيْشَةَ عَنْ عَبِيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَالَيْشَةَ وَابْنِ عَبْدًا سِ رَضِيَ الله عَنْهُمْ أَنَّ اَيَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَعْدَ مَوْتِهِ **حَدُّسُ** عَلِيُّ حَدَّثَا يَعْنِي وَزَادَ قَالَتْ عَائِشَةُ لَدَدْنَاهُ فَمَرَضِهِ بَخْمَلَ يُشيرُ اِلسَّا اَنْ لاَ تَلَدُّوني فَقُلْنا كَرَاهِيَةُ الْمُرْمِضِ لِلدَّوَاءِ فَكَمَّ أَفَاقَ قَالَ لَكُمْ أَنْهُكُمْ أَنْ تُلْدُّونِي قُلْنَا كُرَاهِيَةُ الْمَرْمِضِ لِلدَّوْاءِ قَقْالَ لا يَنْ إَحَدُ فِي الْبَيْتِ الْأَلْدَّ وَأَنَا ٱ نَظْرُ إِلَّا الْمَتَّاسَ فَإِنَّهُ لَم يَشْهَدُ كُمْ اللَّهِ رَوْاهُ إِنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايَّشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ أَخْبَرَنَا الْهَرُ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عَالِيْشَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْطَى إِلَى عَلِيّ قَقْالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنِّي لَسْنِيدَتُهُ إِلَىٰ صَدْدِي فَدَمَا الطَّسْتَ فَافْخَنَتَ فَأَلَ فَأَشَمَرْتُ فَكَيْفَ أَوْصَى النَّعِلِيِّ حَدَّمْنَ أَبُونُمْنِيم

ويتنوس ثوب فحبرة صفة وهو مراشات الين أفاده الشارح قوله فعقرت بهلذا الضبط أي دهشت وتحيرت ولايي ذر" عن الجوي والمستمل فعتمرت بضم العين أى هلكت و قوله ما تقان أي ما تحملني كما في الشارح اللدود من الدواء مانجمل في أحدحاس الذركا أنَّ الوجور ما يصب في الحلق والسعوط فيالانف قال الشارح وكان الذي لدّوه به العود الهنديّ والزيت اه قۇلەكراھىدالريض بالرفع على أنه خبر ستدأ محذوف أي هذا الامتناع قوله وأما أنظر جلة حالة أيلاسق أحد الا له في حضوري

وحال نظرى اليهم فصاصآ لفعلهم وعقوبة

لهم بتركهم امتثال

تهيه عن ذلك أمامن باشر فظاهر وأمامن

لم ساشر فلكونهم تركوا نهيدعا ماهم عنه أه من الشارح

قوله شوب حبر.

بأضافة ثوب السه

وُهُ ومال الى أحد شقيه من الانحناث وهو الميل كالسترخاء اه

حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلَ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي ٱوْفِي رَخِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَوْصَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفْالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلِ النَّاسِ الوَصِيَّةُ أَوْاُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْصَى بَكِتْكَ اللَّهِ حَذَيْنَا قُتَيْنَةً حَدَّثُنَا ٱلْوَالْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْخَتَى عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَرِثُ قَالَ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِنَّارًا وَلأَدِرْهَا وَلأَعَبْداً وَلأَامَةً إِلاَّ بَفْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ الَّيْ كَأْنَ يَرْكُمُا وَسِلاَحَهُ وَارْضاً جَمَلُها لِابْنِ السَّبِيلِ صَدَقَةً حَرُّسُ السَّلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا تَمَّادُ عَن أَاتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّ تَقُلُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَفَشَّاهُ فَقَالَتَ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ وَا كَرْبَ آبَاهُ فَقَالَ لَمَا لَيْسَ عَلِي آبِيكِ كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْم فَكُلُّ مَاتَ قَالَتْ مَا اَبِنَاهُ اَخَابَ رَبًّا دَعَاهُ مِا اَبِنَاهُ مَنْ جَنَّةُ الفِرْ دَوْسِ مَأْ وَاهُ مِا اَبِنَاهُ إلى جبْرِيلَ نَنْعَاهُ فَلَأَ دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلائمُ يَا أَنَسُ اَطَابَتْ ٱ فَفُسُكُمْ أَنْ تَحْتُوا عَلْى رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّرابَ مَلِهِ سِبُ آخِر مَا تَكَلَّمُ بِهِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُمُنَا يَشُرُ بِنُ مُحَدَّدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ يُونُدُ عَالَ دُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي رَجُالِ مِنْ اَهْلِ الْمِلْمِ اَنَّ عَالْشَةَ قَالَتْ كَانَ لَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ وَهُوَ صَحِيحُ إِنَّهُ لَمْ يُعْبَضْ نَيُّ حَتَّى يَرَى مَقْمَدُهُ مِنَ مُّمَّ يُخَيِّرَ فَكَمَّ نَزَلَ بِهِ وَرَأْسُهُ عَلِمْ نِجَذِي غُشِيَ عَلَيْهِ ثُمَّ ٱفْاقَ فَأَشْخَصَ بِصَرَهُ الْبَيْتِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ الرَّفِيقَ الْاَعْلِي فَقُلْتُ إِذاً لاَ يَخْتَادُنَا وَعَرَفْتُ اَ نَّهُ الْحَدِيثُ الَّذِي كَانَ يُحَدِّثُنَابِهِ وَهُوَصَحِيحُ قَالَتْ فَكَانَ آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّمَ بَهَا اللَّهُمَّ الرَّفيق وَفَاةِ النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمْنَ الْبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَّا شَيْبِأَنُ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِي سَلَةَ عَنْ طَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِثَ يَكِمْنَا عَشْرَ سِنِينَ لَيْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِالْدَيْةِ عَشْراً حَدْثُ لَّهُ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُمَّيْلِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ بَبْرِ عَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُونَى وَهُوَ ابْنُ ثَلاثِ وَسِتِّينَ ﴿

قوله جمل أى الثقل يتفشـــاه أى ينشى النبيّ صلى الله عليه وسلم شيئاً فشيئاً

عَدَّ شَاٰسُهُ إِنْ عَنِ الْا عُمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَالِّشَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْها فألَتْ مِنْ شَمَىر عَلِمُ سَمِيتِ مَفْ النَّيِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوتِي فِيهِ حَدَّرُنُ اَبُوعًا صِمِ الضَّعَالَةُ بِنُ تَخَلِيعَنِ الْفُضَيْلِ أَسَامَةَ فَقَالُوا فِيهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَدْ بَلَغَى ٱ نَّكُمْ قُلْتُمْ في أَسَامَةً وَإِنَّهُ أَحَتُ النَّاسِ إِنَّ حَدُرُتُ إِنْهُمِنْ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ دِمَارِ عَنْ عَلِيْهِمْ أَسَامَةَ بْنُ زَيْدِ فَطَمَنَ النَّاسُ فِي إِمَارَتِهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ ا فَقَالَ إِنْ تَطْمَنُوا فِي إِمَارَيْهِ فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْمَنُونَ فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ وَآيْمُ اللَّهِ إِنْ كَانَ خُلِمَةًا لِلْامَارَةِ وَ إِنْ كَانَ لَينَ أَحَتِ النَّاسِ إِلَىَّ وَ إِنَّ هَٰذَا كَينَ أَحَتِ النَّاسِ حَدُّمْنُ أَصْبَغُرْ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو عَن ابْن أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصَّالِمِيِّ ٱ نَّهُ قَالَ لَهُ مَنْ هَاجَرْتَ قَالَ خَرَجْنا مِنِ الْنَهِنِ مُهالِحِ بِنَ فَمَّدِيثُنَا الْمُحْمَّةَ فَأَقْبَلَ وَاكِبُ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ فَقَالَ دَفَنَا النِّيَ الْمَعِينَ الْمُحْمَّةِ فَأَقْبَلُ وَاكِبُ فَقُلْتُ لَهُ الْخَبَرَ وَقَالَ دَفَنَا النِّي صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ خَمْسٍ قُلْتُ هَلْ سَمِنْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَمِيًّا قَالَ نَمْ أُخْبَرَني بلالُ مُؤَّذِّنُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنَّهُ فِي السَّبْعِ فِي الْعَشْرِ الآواخِر وَكُمْ غَنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّننَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاهِ حَدَّثُنَّا إِسْرِاشُلُ عَنْ أَبِي إِسْحِلَقَ قَالَ سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَدْهَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كُمْ غَرَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً قُلْتُ كُمْ غَرَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ لَّمَ قَالَ يَسْمَ عَشْرَةً حَ*رُّدُنُ* عَبْدُاللهِ بْنُ رَجَاءٍ حَدَّبُنَا إِسْرَائِلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَنَ وْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَسَءَ

قوله الصنامحي كذا وفي شرحالميني وفي أسيخ المتنالمضبوطة فتول التسطلاني" بفتح الصاد سهو

> قوله الخبر بالنصب المسل مقدراي حات الحار (شارح)

**حَرْثَىٰ** اَخْمَدُ بْنُ الْمَسَنِ حَدَّثَنَا اَخْمَدُ بْنُ نَحْمَدُ بْنِ خَشْلِ بْنِ هِلاْلِ حَدَّثَنَا مُغْتَمِل ابْنُ سُلْنِهَانَ عَنَ كَهْمَسِ عَنِ ابْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبْهِدٍ قَالَ غَرْا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَمَّ سِتَ عَشْرَةً غَنْرُوةً

## - ﴿ بسم الله الرحن الرحم ﴿ كتاب تفسير القرآن ﴾

﴿ بِنِيمِ اللهِ الدَّ مَنْ وَالَّحِيمِ ﴿ سُورَهُ الْبَقَرَةِ ﴾ وَعَلَمَ آدَمَ الْالْمَاءُ كُلَّهَا حَلَّمُنَا مُسَارُ بُنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّشًا هِمِشَامٌ حَدَّنًا قَلَادُهُ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ تَصْلَلُ

صَلَمَ مُعَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ وَقُالَ لِي خَلِيمَةُ حُدَّنًا رَبِيدُ بِنُ زُرَيْمِ حَدَّمَنًا عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ﴿ وَقُالَ لِي خَلِيمَةُ حُدَّنًا رَبِيدُ بِنُ زُرَيْمِ حَدَّمَنًا

قوله وعلم آدم الاسماء كلمها وعنـــد العينيّ زيادة باب قول الله تعالى توله فیستمی بکسر الحاء و لابی ذرّ فیستمیی بسکونها و زیادة تحتیّه (شارع)

قوله فيستميي ولدير ابى ذر بياء واحدة وكسرالحاء(شارح)

قوله فیؤذن بالرفع و لایی ذر فیسؤڈن بائنصب ( شارح )

يِدُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَجْيَمُ الْمُؤْمِنُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُونَ لَواسْتَشْفَعْنَا إِلَىٰ رَبَّنَا فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ اَنْتَ اَ بُوالنَّاسِ خَلَقَكَ اللهُ يَدِهِ وَاسْحِدَاكَ مَلاِّكَنَّهُ وَعَلَكَ اَمْهُ كُلِّ ثَنْ فَاشْفَمْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُريحُنَّا مِنْ مَكَانِنَا هَذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْكُرُ دَنْبُهُ فَيَسْتَحى أَشُوا نُوحًا فَإِنَّهُ أَوَّلُ رَسُولِ بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَىٰ آهْلِ الْلَادْضِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ سُوَّالَهُ رَبَّهُ مَالَيْسَ لَهُ بِعِيمُ فَيَسْتَخْبِي فَيَقُولُ ٱشُوا خَلِلَ التَّهْنِ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٱشُوا مُولِى عَبْداً كَلَّهُ اللَّهُ وَاعْطَاهُ التَّوْزَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُلَاكُمْ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بَيْرِ نَفْسٍ فَيَسْتَغْنِي مِنْ رَبِّهِ فَيَقُولُ أَثُوا عسلى عَبْدَ الله وَرَسُولَهُ وَكَلِمَةَ اللهُ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ٱثْشُوا مُحْمَّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْداً غَفَرَ اللَّهُ كَهُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَا خَرَ فَيَأْ تُوفِى فَأَ نُطَلِقُ حَيَّ اَسْتَأْذَنَ عَلِ رَبِّي فَيُوُّ ذَٰنُ فَإِذَا رَأْ يَتُ رَتِّي وَقَمْتُ سَاحِداً فَيَدَعُنِي مَاشَاءَ ثُمَّ يُقَالُ أَرْفَعْ وَأَسْكُ وَسَلْ تُعْطَهُ وَقُلْ يُسْمَعُ وَأَشْفَعْ ثُنْفَقَعْ فَأَدْفَهُ وَأَسِي فَأَحْدُهُ بَعْمِيدٍ يُسَلِّسُهِ ثُمَّ اَشْفَمُ فَيَحُدُّ لِى حَدًّا فَأَدْخِلُهُمُ الْجَلَّةُ ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَ يْتُ رَبّي مِثْلَهُ ثُمَّ آشْفَمُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلُهُمُ الْجَلَّةَ ثُمَّ أَعُودُ الثَّالِيَّةَ ثُمَّ آعُودُ الرَّابِمَةَ فَأَفُولُ مُا بَقِي فِي الثَّارِ الْأَ مَنْ حَبَسَهُ الْقُنْ آنُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مَنْ حَبِّسَهُ الْقُرْآنُ يَعْنَى قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَىٰ خَالِدِينَ فِيهَا لَمُ السِّبُ قَالَ مُجَاهِدُ إِلَىٰ شياطينهم أضحابهم من المنافقين والمنشركين نحيط بالكافرين الله لجامعهم صبغة دِينُ عَلَى الْمَاشِمِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًّا قَالَ مُجَاهِدُ فَقُوَّةٍ يَعْمَلُ مِافِيهِ وَقَالَ ا بُوالْمَالِيةِ مَرَضْ شَكَّ وَمَا خَلَفَهَا عِبْرَةُ لِمَنْ بَقِيَ لأشِيةَ لأبَيَاضَ وَقَالَ غَيْرُهُ يَسُومُو نَكُمْ يُولُونَكُمْ ٱلْوَلَايَةُ مَنْتُوحَةً مَصْدَرُ الْوَلَاءِ وَهِيَ الرُّبُوبِيَّةُ وَإِذَا كُبِرَت الْوَالُو فَهِيَ الْإِمَارَةُ وَقَالَ بَعْضُهُمُ الْخُبُوبُ الَّتِي ثُوْكُلُ كُلُّهَا فُومٌ وَقَالَ قَادَةُ فَباؤًا فَاغْلَبُوا وَقَالَ غَيْرٌ مُ يَسْتَقْبُحُونَ يَسْتَنْصِرُونَ شَرَوْا بِأَعُوا رَاعِنًا مِنَ الرُّعُونَةِ إِذَا

قــوله من الرعونة الايخنى أن راعنــا

من المراعلة ولا يظهر فنه منى الرعونة الآعلى فراءة راعاً بالنتوسُ كما تراء وراء هذه الصفيعة

آثَارَهُ ﴿ قَوْلُهُ تَمَالَىٰ فَلاَ تَحْمَلُوا لِلَّهِ آنْدَاداً وَالنُّمْ تَعْلَوْنَ صِرْتَتَى عُمَّاذُ بْنُ أَبِي

شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلِ عَنْ عَبْدِاللّهِ

قَالَ سَأَلْتُ النَّيْ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَى الذَّبِ آعَظَمُ عِنْدَاللهِ فَالَ اَنْ تَجْمَلَ لِلهِ نِنَّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ اَنَّ ذَلِكَ لَمَظَمُ ثِلْتُ ثُمَّ آَىُّ قَالَ وَآنَ تَقَالَ وَلَدَكَ تُحَافَ اَنْ يَطْمَرَ مَمَكَ قُلْتُ ثُمْ اَقَىُ قَالَ اَنْ ثُوانِي حَلْيَةً لِحَارِكَ هِ وَقَوْلُهُ شَالًا وَعَلَّانَا عَلَيْمُ الْمُمَامَ وَآنَوْلُنَا عَلَيْتُكُمُ الْمَنَّ وَ السَّلُوى كُلُوا مِنْ عَلِيْبَاتِ مَارَدَ فَالْكُمْ وَمَا طَلُولُ وَلَكِنْ كَانُوا اَفْصُهُمْ مِنْظُلُونَ وَقُالَ مُحاهِدٌ الْمُؤْصَمَّفَةً وَالسَّلُوكَ الطَّيْرُ مَكْمُنَا اَوْنُونَهُمْ حَمَّانًا مُفْلِلًا عَنْ عَبْدِ الْمُلِكِ عَنْ عَمْرٍ وَ ثِنْ حُرَيْثِ عَنْ سَمِي فِن ذَيْهِ

أحتمه وجده أحق وجمّه تحميقاً نسبه الى الحق كذا في القاموس

وَضِى اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَن وَمَاؤُهَا شِهَا ثَهِ لِشَهِنِ مِلْ سِبُ وَ إِذْ فَلْنَا آذِ خُلُوا هَذِهِ النَّرَيْةَ فَكُوا وَلَهٰ إِحَلَّة شِيْتُمُ وَعَلَمْ وَادْخُلُوا الْبَابُ سُجِّهَا وَقُولُوا حِطَّةٌ مَنْفِرِ لَكُمْ خَطْلًا كُمْ وَسَنَز بِهُ الْخُسْنِينِ رَعَمَا وَامِيمَ كُنْهِرُ صَرْتُونُ مُحَدَّدً حَدَّثَنَا عَبْدَالرَّ عَنِ بَنُ مَهْ يَنِي عِن ابْن عَلَيْهِ وَسَمَّمَ عَلْهُ عَلَمْ بِنِ مُنْتِهِ عَنْ أَلِهِ هُمَ يَرَدً وَنِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ لِينِي إِسْرَائِلَ آذَخُلُوا الْبَابَ سَعِيدًا وَقُولُوا حِطَّةً فَلَدَّفُوا يَرْحَمُونَ عَلَى السَّلْهِ فِي مَنْهَ لَوَاللَّهُ وَسَرَافَ عَلَى اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ

سائِلْكَ عَنْ ثَلَاثُ لِأَنْ يَعْلَمُنَ لِلْأَنِّحُ فَأَ اقَلُ اَشْراطِ السَّاعَة وِمَا اقَلُ طَاعا مَاها إِلْكَةِ وَمَا يَنْزِعُ الْوَلَدَ الْنُ أَبِهِ اَ وَ إِلَىٰ أَمْتِهِ قَالَ أَخْبَرَىٰ بِينَ خِبْرِ لِلَّ آتِفَا قَالَ قَالَ ذَاكَ عَدُوُ الْبِهُو دِينَ الْلَائِكَةِ تَقَوَّأَ هَلَوْ الْاَيْةِ مِنْ كَانَ عَدُواً الْجِبْرِ فِي قَالَهُ تَرَّأَهُ قولەواسىمكئىر وفى نسخة واسماً كئىراً بالنصب(شارے)

فوله وقال عكرمة الح يعن أن سن جواليل ومينائن سن جواليل ومينائيل واسرائيل عبدالله عبدالله عبدالله

وله يخترف أي بحثني من تمارها

قوله بهت كذا بضمين في مبطراشار وهو على ماذكر في المصياح جم جوت شار سول ورسل وصبطه الدين بسكون الهاء وهو يتخفيف وضر البهوت بالكثير البهتان قولها أو نشأها الالاوت

أوننسها

وَأَمَّا أَوَّلُ طَلِمامِ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَزِيادَةُ كَبِدِ حُوتَ وَ إِذَا سَبَقَ مَاهُ الرَّجُلِ ماءَ الْمَرَّأَةِ تَزَعَ الْوَلَدَ وَ إِذَا سَبَقَ مَاءُ الْمَرْأَةِ تَزَعَتْ قَالَ آشْهَدُ أَنْ لَا إِلْهَ إِلاَّ اللهُ وَآشَهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتُ وَ إِنَّهُمْ إِنْ يَعْلُوا بِإِسْلاَمِ قَبْلَ أَنْ شَنَّأَ لَهُمْ يَبْهَتُونِي فَإَهْتِ الْيَهُودُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَايْدِ وَسَلَّمَ انْيُ رَجُلٍ عَبْدُاللهِ فَكُمْ ۚ قَالُوا خَيْرُنَا وَابْنُ خَيْرِنَا وَسَيِّدُنَا وَابْنُ سَيِّدِنَا قَالَ اَرَأَيْتُمْ إِنْ اَسْلَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامِ فَقَالُوا آغَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ خَفَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ ٱشْهَدُ ٱنْ لَا اللَّهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ تُحَمَّدًا ۚ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالُوا شَرُّنا وَإِنْ شَرَّنا وَٱنْتَقَصُوهُ قَالَ فَهِذَا الَّذِي كُنْتُ ألحاف إدسول الله ملوب قوله ماتنت مين آية أو تنساها حدّن عمرُه انْ عَلِيَّ حَدَّدُنَّا يَعْنِي حَدَّثَا سُفْيانُ عَنْ حَبِيبِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَقْرَ وَإِنَّا أَنَّ وَأَقْضَانًا عَلَيُّ وَ إِنَّا لَنَدَعُ مِن قَوْل أَنِّ وَذَاكَ أنَّ أَيًّا يَقُولُ لاَ اَدَءُ شَيًّا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَالَ اللهُ تَنالَىٰ مَانَنْسَخْ مِنْ آيَةِ أَوْنَفْسَأَهَا لَمِ السِّبُ وَقَالُوا أَتَّخَذَا اللَّهُ ۚ وَلَمَّا سُجْانَهُ حَدُّنُ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَا السُعَيْثِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّمُنا الْفِرْبْنُ جُبَيْر عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّبَى ابْنُ آدَمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَمَّنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ فَأَمَّا تَكُذْبِهُ إِيَّايَ فَزَعَم اَ نِّي لاَ أَقْدِدُ أَنْ أُعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَاتَبَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَذُ فَسُجَاني أَنْ ٱتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدا مَا لِمُسبِّ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي مَثَابَةً يَثُوبُونَ يَرْجِمُونَ حَدَّمُنُ مُسَدَّدُ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَمِيدِ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَافَقْتُ اللَّهَ فَ ثَلَاثَ أَوْ وَافَقَنَى رَبِّي فِى ثَلَاثَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لُوِ آتَخَذْتَ مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّي وَقُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ فَلَوْاَ مَرْتَ أَمَّها لِدِيا لُمُؤْمِلِينَ بِالْحِبْابِ فَأَنْزَلَ اللهُ ٓ آيَةَ الْحِبْابِ قَالَ وَبَلَغَى مُعالَبَهُ النِّيّ

قوله قاتكذيبه اإى فزعم أنى لا أقدر الح أي وقداً خبرت في كتابي بانى أقدر على ذلك ويمكن أن يراد لله تعالى (سندى)

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَفْضَ نِسَالِهِ فَلَاخَلْتُ عَلَيْنَ قُلْتُ إِنَّ أَنْهَيْتُنَّ أَوْلَيُمَدّ لَذَّ اللهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْراً مِنكُنَّ حَتَّى اَ تَيْتُ إِحْدَى نِسَائِهِ قَالَتْ يَأْعَنُ لَمَا فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَعِظُ نِسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهُنَّ أَنْتَ فَأَ زُلَ اللهُ عَلَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُرَّ آنْ يُبَدِّلُهُ آزْوَاجاً خَيْراً مِنْكُنَّ مُسْلِلْت أَلَايَةُ ﴿ وَقَالَ اثنُ أْنِي مَرْيَمَ أَخْبَرُنَا يَغِي بَنُ أَيُّونَ حَدَّثَى مُحَيْدُ سَمِعْتُ أَنْساً عَنْ مُحَرَّ ﴿ قَوْ لُهُ تَعَالاً وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِمُ الْقَوَاعِدَمِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْمُعِلُ دَبَّنَا تَقَبَّلْ مِثَّا إِنَّكَ آنْتَ السَّمِيمُ الْعَلَمُ الْقَوْاعِدُ آسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةُ وَالْقَوْاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ وَاحِدُهَا قَاعِدُ حَدُّمُ إسماسيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكَ عَن ابْن شِهابِ عَنْ سَالِم بْن عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَكِّد بْن أَبِي بَكُرِ ٱخْبَرَعَبْدَ اللهِ بْنُ مُمَرَعَنْ عَالِشَةَ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَ اذَوْجِ النَّيّ صَيّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّالِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ بَنُوا الْكَلْمُهُ وَاقْتَصَرُوا عَنْ قُواعِيدٌ إِبْرَاهِيمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱلاَّ تُرْدُّهَا عَلَىٰ قَواعِيدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَوْلا أ حِدْ أَنْ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ لَيْنْ كَأَنْتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هذا مِنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أُدى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكَ اسْتِلاَم الرُّ كَنْيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيانِ الْحِيْزِ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَىٰ قَوْاعِدِ إِبْراهِيمَ مَلِم سِبُ أُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَثْرُلَ إِلَينًا حِدْرُنَ عُمَّدُ مِنْ بَشَّادِ حَدَّمُنَا عُمَّا أُفْرُمُ مَ عَلِيُّ بْنُ الْلْبَادَكْ عَنْ يَحِتَى بْنِ أَبِ كَشِيرِ عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِهُمْ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهُمْ أُلْكِيتُاكِ يَقْرُ وَأَنَّ التَّوْزَاةَ بِالْمِيْرِائِيَّةِ وَيْفَتِيرُ وَنَهَا بِالْعَرِبَيَّةِ لِإَهْلِ الْإِسْلام فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُصَدِّقُوا آهْلَ ألكِتْاب وَلا تُكَذَّ نُوهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أَنْزِلَ إِلَيْنا، سَيَقُولُ السُّفَهَا : مِنَ النَّاسِ مَا وَلا هُمْ عَنْ قبْلَيْهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ بِلَّهِ الْمُشْرِقُ وَالْمُغْرِبُ يَهْدى مَنْ يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقْيم حَدَّثُنَا ۚ أَبُو نُمَيْمُ سَمِعَ زُهَيْراً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إلىٰ بَيْتِ الْمُقَدِسِ سِنَّةً عَشَرَ شَهْرًا ۚ أَوْسَبْمَةً عَشَرَ شَهْراً

قوله واحدها قاعد بالا هـاء كالحائض لان القاعد في مقابلة الحائض هي التي تصدت عن الحيض المخصوصة بالنساء كالطالق ونحوه (سندي) قوله و آنه صلى أو صلاها صلاة المصر باشك من الراوى ونصبصلاة بدلاً من الضمير المنصوب في صلاها (شارح)

وَكَانَ يُعْمِهُ أَنْ تَكُونَ قِبَلَتُهُ قِبَلَ الْبَيْتِ وَإِنَّهُ صَلَّى أَوْصَلَّاهَا صَلاَةَ الْمَصْر وَصَلَّى مَمَهُ قَوْمُ فَلَرَجَ رَجُلُ مِمَّنْ كَأَنَ صَلَّى مَمَهُ فَرَّ عَلى أهْل الْمَسْجِدِ وَهُمْ دَاكِمُونَ قَالَ آشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْصَلَّيْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبْلَ مَكَّمَةَ فَدَارُوا كَمَاهُمْ قِبْلَ الْبَيْتِ وَكُأْنَ الَّذَى مَاتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ تُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ دِجَالٌ قُتِلُوا لَمُ فَدُر مَانَقُولُ فِيهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ وَمَا كَأَنَ اللهُ لِيُصْبِعَ ا يَأْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بَالنَّأْسِ لَرَقُفُ دَحيمٌ وَكَذٰ لِكَ جَمَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدااءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونِ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً حَذَّتُنَا يُوسُفُ بْنُ دَاشِدٍ حَدَّثًا جَرِيرُ وَاَبُواْسَامَةَ وَاللَّفَظُ لِجَرِيرِ عَن الأغمش عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَ قَالَ اَبُواسَامَةَ حَدَّثَا ا بُوصَالِحٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْعَىٰ نُوحٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَقُولُ لَبَيْكَ وَسَمْدَيْكَ يَارَبَّ فَيَقُولُ هَلْ بَلَّفْتَ فَيَقُولُ نَمْ فَيَقَالُ لِلْمُتِّيهِ هَلْ بَلَّنَكُمْ فَيَقُولُونَ مَاا ٓتَانَا مِنْ نَذَىر فَيَقُولُ مَنْ يَشْمَهَدُ لَكَ فَيَقُولُ مُحَدَّدُ وَأَمَّتُهُ فَيَشْهَدُونَ اَ نَهُ قَدْ بَلَّغَ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ وَكَذَ لِكَ جَمَلًا كُمْ أَمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَدَاهُ عَلَى النَّامِن وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً وَالْوَسَطُ الْمَدْلُ ﴿ وَمَاجَمَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّيَ كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَ إِنْ كَأْنَتْ لَكَبِيرَةٌ اِلاعَلَى الَّذَيْنَ هَدَى اللهُ وَمَا كَأَنَ اللَّهُ لِيُصْسِمَ الْمِأْتَكُمْ إِنَّ اللَّهُ بِالنَّاسِ لَرَؤُفُ رَحِيمٌ حَذَّ بْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَّا يَحْلِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فِن دينار عَن ابْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللهُ عُمَالَى عَنْهُمَا بَيْنَا النَّاسُ يُصَلُّونَ الصُّبْحَ فِ مَسْعِيدِ قُباءِ إِذْ جَاءَ جَاءِ فَقَالَ ٱ نَزَلَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْآ مَا أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَمْيَةَ فَاسْتَقْبُلُوهَا فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَفْيَةِ مَلْمِ سُ قَدْ تَرِي تَقَلُّتَ وَجْهِكَ فِي السَّامِ فَلْهُوَ لِينَكَ قِيلَةٌ تَرْضَاهَا فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْر الْسَجِدِ الْحَرَامِ حَدَّثُنَا عَلِي ثِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْسِ وَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ غَيْرِي ﴿ وَلَئِنْ اَ تَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِيتَابَ

قولهفاستشادها بکسر الموحدة على الامر وبفضيا على الخبر (شارح) قوله باب قد ترى ولاني ذر باب قوله قدنرى (شارح)

بُكَا آيَةِ مَاتَبُهُوا قِبْلَتُكَ الِي قَوْلِهِ إِنَّكَ إِذَا لَيْنَ الظَّالِينَ حَدَّرُتُنَّ لَحَالِهُ بْنُ تَخْلَدٍ حَدَّثُنَا سُلَمُانُ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ اللهُ بْنُ دِينًا دِعَن ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بَيْمَا النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِشُبَاءٍ جَاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُزْلَ عَلَيْهِ الَّذِيْلَةَ أَمْ آَنُ وَقَدْ أُمِرَ إِنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ الْأَفَاسْتَقْبُلُوهَا وَكَانَ وَجُهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا بِوُجُوهِءِمْ إِلَى الْكَعْبَةِ ۞ ٱلَّذِينَ آ تَيْنَاهُمُ الْكِيتَابَ يَمْرُفُونَهُ كَمَا يَمْرِفُونَ ٱ بْنَاءَهُمْ وَ إِنَّ فَرْيِقاً مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْمَقَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُنَرِّينَ حِزْيُنُ اللَّهِ عَنْ مَنْ مَنَّ عَةَ حَدَّثُنا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن دينَاد عِن ابْن عُمَر قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبْاءِ في صَلاَّةِ الصَّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُوْآنُ وَقَدْ أُمِنَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَفْيَةَ فَاسْتَقْبُلُوهَا وَكَأْنَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَىٰ الشَّامِ فَاسْتَدارُوا إِلَىٰ ٱلكَمْبَةِ ۞ وَ لِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَمُوٓ لِهِا فَاسْتَبِقُوا الْطَيْرات اَيْفَا تَكُونُوا يَأْت بَكُمُ اللهُ مُجَمِعاً إِنَّ اللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيٌّ قَديرٌ حَذْبُنُ مُحمَّدُ بْنُ الْمُثَّةُ وَالْ حَدَّثَنَا يَحْلِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْنًا مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُو بَيْتِ الْفَدِسِ سِيَّةَ عَشَرَ أوْسَبْمَةَ عَشَرَ شَهْراً ثُمَّ صَرَفَهُ نَحُو الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجَهَكَ شَظَرَ الْمُسْجِدِ الْحَزَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ دَبِّكَ وَمَا اللهُ ثَبْافِل عَثَا تَعْمَلُونَ ﴿ شَطْرَهُ تِلْقَاءَهُ حَدَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ مُسْلِم حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ديناد قال سَمِمْتُ ابْنَ ثُمَّرَ وَضِيَ اللهُ مَنَالِي عَنْهُمْ ا يَقُولُ بَيْنَمَا النَّاسُ فِي الصَّبْيِحِ بِقُبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ وَجُلُ فَقَالَ أَتَوْلَ اللَّيْلَةَ قُرْآتُ فَأَمِرَ الْ يَسْتَقْبِلَ الْكَفْبَةَ فَاسْتَقْبُلُوهَا فَاسْتَدَادُوا كَهُيْدَّتِهُم فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَفْهَةِ وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّامِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ أَلْمُتَعِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَـظرَهُ حَدَّرُنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ عَنْ مَا لِلهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَادِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ بَيْمَا النَّاسُ في صَلاْةِ الصُّبْحِ بِقُبَاءِ إِذْ لِجَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله ثم صرفه أى صرف الله تمال رحل أن مسرف الله تمال الله تمال ما عليه ولان ذر مربيًا للمفسول أى صرف الله تمالي نبيه وأصحابه (شارح)

قَدْ أَثْرَلُّ عَلَيْهِ اللَّيْـلَةَ وَقَدْ أَمِرَ أَنْ يُسْتَقْبِلَ ٱلْكَفْبَةَ فَاسْتَقْبُلُوهَا وَكأ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ ﴿ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَا يُراللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوَا غَكُمْ فَالْ جُنَّاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللهُ شَاكِرُ عَلَيْهِ ١٤ شَمَا يُرْ عَلَامَاتُ وَاحِدَتُهَا شَمَرَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الصَّفْوالُ ٱلْحَجَرُ وَيُقَالُ الْجِيَّارَةُ الْمُلْسُ الَّتِي لاَ تُنْبِتُ شَيَّاً وَالْوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ بَعْنَى الصَّفَا وَالصَّفَا لِلْجَمِيمِ . صَرَّمُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِنُ أُخْبَرُنَا مَا لِكَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ قُلتُ لِمائِشَةَ زَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا يَوْمَئِذِ حَديثُ السَّينِّ ارْأَيْتِ قَوْلَ اللَّهِ تَبَادَكَ وَتَمَالِي إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَا يُرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أو أَعْتَرَ هَلاْ جُمَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا فَمَا أُردَى عَلَىٰ أَحَدِ شَيَّا ۚ أَنْ لاَ يَطَّوَّفَ بِهِما فَفَالَتْ عَائِشَةُ كُلَّا لَوْكَانَتَ كَمَا تَعُولُ كَانَتْ فَلاجُناحَ عَلَيْهِ انْ لاَ يَطَّوَّفَ بهمَا إِمَّا أَتْرَتَ هنيها لا يَةُ فِي الْانْصار كَانُوا يُهَلُّونَ لِنَاةً وَكَانَتْ مَنَاةً حَذُو قُلَيْدِ وَكَانُوا يَقَرَّجُونَ أَنْ يَطَّوَّفُوا بَنَىٰ الصَّمَّا وَالْمَرْوَةِ فَكَمَّا جُلَّهَ الْإِسْلائُمُ سَأَلُوا رَسُولَ الله صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا عَنْ دَٰ لِكَ فَأَ ثَوْلَ اللهُ ۚ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَا ثِرِ اللَّهِ فَنَ حَجَ الْبَيْتَ اَوَاعْتَمَرَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِ إِنْ يَطَّوَفَ بِهِمَا ﴿ حَ**دُّمُنَا ۚ غُمَّذُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَا اللَّهُ** إِنْ عَنْ فاصِم إِنْ سَكَمَاٰنَ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ دَخِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَقَالَ كُنَّا تَرَى اَ تَهُمُا مِن اَصْ الْجَاهِلِيَّةِ فَكَا كَأَنَ الْإِسْلامُ اَسْتَكْنَا عَنْهُمَّا فَأَنْزَلَ اللهُ تَقالَىٰ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْ وَهَ مِنْ شَمَا يُرِاهَذِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ اَوا عَثَمَرَ فَلا جُنَّاحَ عَلَيْهِ مَلِ ص قَوْلِهِ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْداداً أَضْدَاداً وَاحِدُهَا نِدُّ حَ**رُبُنَ** عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَ ةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ شَعْيقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَلَةَ وَقُلْتُ أَخْرِي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلْيهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلُ النَّارَ وَقُلْتُ ٱ نَامَنْ مَاتَ وَهُوَ لَا يَدْعُو بِقَوْ نِدًّا دَخَلَ الْجَلَّةَ ۞ فِالْ يُهَا الَّذِينَ أَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصاصُ فِي الْقَتْلِي ٱلْمُنْ بِالْحُرِّ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابُ ٱلبُهُ ﴿ عُن تُركَ

قوله نما آدئ بضم المحرة أن ها آطن و لابي ذر فا آرى بضمها (شار ح) من مقال قديد موضع من مازل طريق مكة الحالمدية (شار ح) عوله يضو من الالم عندون من الالم (شار ح)

قوله(عنی)أی(ترك) وسقط ذلك فی تسخ اه شار ح طَرُنُ الْمُنْدِينُ عَدَّنَّا سُفْنَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وقَالَ سَمِعْتُ مُحَاهِداً قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا يَقُولُ كَانَ في بَني إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فَهِمُ اللَّهَيّةُ فَقَالَ اللهُ تَمَالِي لِمُنذِهِ الْأُمَّةِ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلَ الْخُرُ والْمَنتُ بِالْمَبْدِ وَالْأَنْثِي بِالْأَنْثِي فَنَ عُنِيَالُهُ مِنْ أَخْدِهِ شَيٌّ فَالْفَقُو ۚ اَنْ يَقْبَلَ الدِّيّةَ فِي الْعَمْدِ فَاتِّبَاعُ بِالْمَمْرُوفِ وَاَدَاءُ الَّذِهِ بِإِحْسَانَ يَتَّسِعُ بِالْمَمْرُوفَ وَيُؤَدِّى بِإِحْسَانَ ذَلِكَ غَفْمَتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةُ ثِمَّا كُتِبَ عَلِى مَنْ كَانَ قَبْلُكُمْ فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَاتُ اللهُ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيةِ حَدَّمْنَ مُحَدِّنْ عَبْدِ اللهِ الأنضاريُّ حَدَّمَنا مُندد أنَّ أَنْسَا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ حَدْثَمُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنيرِ سَمِمَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيَّ حَدَّثُنَّا كَمَيْدُ عَنْ أَنْسِ أَنَّ الرُّبَيِّ مَ عَمَّتُهُ كَسَرَتْ تَلِيَّةً جَادِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْمَغْوَ فَأَبُوا فَمَرَضُوا الْلَادْشَ فَأَبُوا فَأَتُوا رَسُهُ لَ اللّهُ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَأَمَوْا اللّهِ الْقَصَاصِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ بِارَسُولَ اللَّهِ ٱثَّكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّيمِ لأوالَّذي بَمُّكَ بِالْخَقِ لَا تُكْسَرُ تَفِيتُهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَمَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبْادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَّرُهُ مَلِ سِبُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُيْبَ عَلَيْكُمُ المقيامُ كَا كُتِدَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبِلُكُمْ لَمَلُّكُمْ تَتَّفُونَ صَرُّمُنا مُسدَّدُ حَدَّثَا يَعْلَى عَنْ عَبَيْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي نَافِحُ عَنِ ابْنِ عَمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأْنَ عَاشُسو رَاءُ يَصُه مُهُ آهُا ُ الْمُهْمِلِيَّةِ فَكَأْ نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَصْمُهُ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّد حَدَّثَنَا ابْنُ عُينِنَةَ عَن الزُّهْمَى عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَافِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتَ كَانَ عَاشُو رَاهُ يُصَالُم قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَا تَزَلَ رَمَضَانُ مَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ اَفْطَلَ صَ**رْتُنُو ﴾ مَحُودُ أُخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ إِشْرَاشًا** عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْاَشْمَتُ وَهُو يَطْمَ

قوله جارية أي امرأة شابة لا أمة اذلا قصاص بين الامة والمرة قوله (فطلبوا) أي قوم الربيع (اليا الفو) عن الربيع (فابوا) أي قوم الجارية اه شار م

قوله منسوحة أي يما بعدها من قوله تمالي فن شهد الآي

فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُو رَاءُ فَقَالَ كَأَنَ يُصَامُ قَبَلَ آنْ يَتْزِلَ رَمَضَانُ فَلَٱ نَزَلَ رَمَضَانُ تُركَ ةُ ذَنْ فَكُما ﴿ حَدُمُنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنْى حَدَّمَنا يَخْلِى حَدَّمًنا هِشَامُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَن طَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ عَاشُو لِهَ تَصُومُهُ قُرَيْشُ فِي الْجَاهِلِيّة وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَصُومُهُ فَكَا ۚ قَامِ ٓ الْمَدَنَةَ طَامَهُ وَاَمَرَ بِصِيامِهِ فَكَا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَتُركَ عَاشُورَاهُ فَكَانَ مَنْ شَاةَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَضْمُهُ مَا سِبُ قَوْلِهِ أَيَّاماً مَنْدُودات فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْعَلِ سَفَى فَعِدَّةُ مِنْ آيًّا م أَخَرَ وَعَلَى أَلَّذِينَ يُطيقُونَهُ فِذَيَّةٌ طَمَامُ مِسْكَنَ فَنَ تُطَوَّءَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرُ لَهُ وَانْ نَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُونَ وَقَالَ عَطَاتُهُ يُفْطِرُ مِنَ الْمَرض كُلِّهِ كَمْا قَالَ اللهُ تَمَا لَى وَقَالَ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ فِي الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ إِذَا لَحَقّا عَلى أَنْفُسِهِما أَوْوَلَدِهِما تُفْطِران ثُمَّ تَفْضِيان وَأَمَّا الشَّيْحُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطِق المِّيامَ فَقَدْ أَطْهَمُ أَنْسٌ بَعْدَ مَا كَبِرَعَاماً أَوْعَامَيْنِ كُلَّ يَوْمٍ مِسْكَيناً خُبْراً وَلَمَا وَأَفْظرَ ﴿ قِرَاءَةُ الْمَامَةِ يُطيقُونَهُ وَهُوَ آكُنَرُ صِيْرَى إِسْخَقُ أَخْبَرَ لَارَوْمُ حَدَّمًا زَكَرِيًا ابْنُ اِسْحَقَ حَدَّثُنَا عَمْرُو بْنُ دينَاد عَنْ عَطَاءٍ سَمِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَعَلَى الَّذينَ يُطَوَّقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعْلُمُ مِسْكِينِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَيْسَتْ بَمْشُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الكِّيرُ وَأَلْنَأَةُ أَلْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَطِيعَانَ أَنْ يَصُومًا فَلْيُطْمِنَانِ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكيناً فَنَ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصْمُهُ حَدُّمْنَ عَيَّاشُ بَنُ الْوَلْدِ حَدَّثُنا عَبْدُ الْأَعْلِ حَدَّثُنا عَبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنَ حُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما اللَّهُ قَرَأَ فِنْ يَهُ طَعَام مَساكَن قال هِيَ مَنْسُوخَةً ۚ صَرَّانِنَا ۚ قَتَنِيَةً حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَرْثِ عَنْ أُبكَيْرِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَىٰ سَلَّةَ بْنِ الْاَكْوَعِ عَنْ سَلَّةَ قَالَ لَمَّ نَزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيعُونَهُ فِدْ يَةً طَمَامُ مِسْكِينِ كَأَنْ مَنْ أَذَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَقْتَدِيَ حَتَّى نَزَلت الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَلْسَحَتْمًا ﴿ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ مَاتَ بُكِيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ ﴿ أَجِلَّ لُكُمْ

لَيْلَةَ الصِّيام الرَّفَثُ إلىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِلبَّاسُ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِلبَّاسُ لَهُنَّ عَلمَ اللهُ ٱ تُكُمُّ

قوله يطوقونه أي يكفونه وفي استضة يطوقونه فلايطيقونه فلايطيقونه فلايطيقونه قوله فلطهان كذا في الموينسية باللام وسقطت من الفرع كنيره ( شارح )

قولہ (کان منأراد أن نِفطر ویفتدی ) فغل اہ شارح

كُنْتُمْ ۚ تَقَتٰانُونَ ٱنْفُسَكُمْ قَتٰاتَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُوا مَا كَتَ اللهُ لَكُمْ صَلَّمَ عَبِيدُ اللهُ عَنْ إِسْراليَّلَ عَنْ أَبِي إِسْطَى عَن الْبَرَاءِ وَحَدَّثُنا آحُدُ بِنُ عُمَّانَ حَدَّثُنَا شُرِيْحُ بْنُ مَسْلَةً قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيدٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاةَ وَضِيَ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ لَمَّا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كأنُوا لَا يَقْرَ وُنَ النِّسَاة رَمَضَانَ كُلَّةً وَكَأْنَ رَجْالٌ يَخُونُونَ ٱ نَفْسَهُمْ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلِمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْمُ تَخْتَانُونَ أَنْمُسَكُمْ قَتَابَ عَلَيْتُمْ وَعَفَّا عَنْكُمْ مَلِ سَبُ قَوْلِهِ - تَمَالِيٰ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَد مِنَ الْفَهْرِ ثُمَّ آيْتُوا العِيْمَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَٱنَّتُمْ فَاكِفُونَ فِي الْمُسَاجِدِ اِليٰ قَوْ لِهِ يَتَّقُونَ® اَلْمَا كِفُ الْفُتِيمُ **صَلَّرْتُ**ا مُوسَى بْنُ اِسْمُميلَ حَدَّثُنَا اَبُوعُوالَةَ عَنْ حُمَيْنِ عَنِ الشَّمْيِ عَنْ عَدِي قَالَ آخَذَ عَدِيٌّ عِقَالًا ٱ بْيَضَ وَعِقَالًا ٱسْوَدَ حَتَّى كَانَ بَعْضُ الْقَيْلِ نَظَرَ فَلَمْ يُسَتِّبِهَا فَكَا ٱصْبَحَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ جَمَلْتُ تَحْت وِسَادَتِي قَالَ إِنَّ وِسَادَكَ إِذَا لَمَريشُ أَنْ كَانَ الْكَيْطُ الْأَبْيَضُ وَالْاَسْوَدُ تَحْتَ وسادَتِكَ حَرُمنًا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مُطَرِّف عَنِ الشَّعْيِ عَنْ عَدِيٌّ بْنَ خَاتِم وَضِيَ اللهُ تُقَالَىٰ عَنْهُ قَالَ تُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ مَا الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ اغَيْطِ الْاَسْوَدِ ٱهُمَا الْخَيْطَانِ قَالَ إِنَّكَ لَمَريضُ الْقَفَّا إِنْ ٱبْصَرْتَ الْخَيْطَانِ ثُمَّ قَالَ لأ بَلْهُوَسَوْادُالْلَيْلِ وَبَيْاضُالنَّهَادِ حَدَّثُ ابْنُأَى مَرْيَمَ حَدَّثَنَا ٱبْوَغَسَّانَ مُحَدَّثِنُ مُطَرِّفِ حَدَّثَنِي ٱبُوحَاذِم عَنْ سَهَل بْن سَعْدٍ قَالَ وَأَثْوَلَتْ وَكُلُوا وَآشَرَ ثُواحَثَّى يَّتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ وَلَمْ كُانُوْلْ مِنَ الْفَجْرِ وَكَأْنَ دِجَالُ إِذَا اَنَادُوا الصَّوْمَ وَبَطَا مَعَدُهُمْ فِي دِجْلِيْهِ الْخَيْطَ الْاَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاَسُودَ وَالأ يَزْالُ يَأْ كُلُّ حَتَّى يَّلَبَيْنَ لَهُ رُوَّيَهُمْ ا فَأْنْزِلَ اللهُ بَعْدَهُ مِنَ الْفَيْرِ فَعَلِوا ا فَمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ البَّهَارِ، وَلَيْسَ الْبرُّ بأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكِنَّ الْبرَّ مَن اتَّتَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَ بْوَابِهَا وَآتَّمُوااللَّهُ لَلَكُّنْمُ تُفِلُونَ حَذَّتُ عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ

قوله جسلت تحت هسادتیزادالاصبلی عقالین ولاییذرعن انکشمیهی وسادی باسقاط آله افا ایث

قوله ولم ينزل بضم اوگهوقتم الثهولابی ذر ولم ينزل بفتم ثم كسر ( شارح )

قوله دماخي أي الا

قبوله صندوا آی ماتریمن الاختلاف و انیر آلکشیهنی ضیموا بمجمد مضهومه فتحتیم مشهده مکمورة (شارح)

مِنْ ظَهْرِهِ فَأَنْزَلَ اللهُ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُو رِهِا وَلَكِنَّ البَرَّ مَنِ اتَّتِي وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ آثِوابِها ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لِأَنَّكُونَ قِتَنَّةُ وَيَكُونَ الدَّيْنُ يَلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلاْعُدُوانَ اللَّاعَلَى الْفَالِمِينَ ۚ حَ**ذَن**ُنُ مُخَدِّنُكُ بُخُدَةً بُنَ عَبْدُ الْوَهْابِ حَدَّثًا غَبِيدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنُ مُحَرَّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا آنَّاهُ وَجُلانِ في فِشْنَة إِنْ الزُّبُرْ فَقَالاً إِنَّ النَّاسَ صَنَعُوا وَ أَنْتَ إِنْ عُمَرَ وَصَاحِبُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَأَ يَمْتُمُكَ أَنْ تَخَرُجَ فَقَالَ يَمْتَنَّى أَنَّ اللهُ حَرَّمَ دَمَ أَخِي فَقَالاً أَلَمُ يَقُل اللهُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تُكُونَ قِيَّنَةٌ فَقَالَ فَاتَلَنَا حَتَّى لَمْ تَكُنْ قِنْنَةٌ وَكَانَ الدَّنَّ يَقِّهِ وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَايِّلُوا حَتَّى تَكُونَ قِتَنَةٌ وَيَكُونَ الدِّنْ لِفَيْرِ اللهِ ﴿ وَزَادَعُمْأَنُ ابْنُ صَالِحُ عَنِ ابْنِ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فُلاَنْ وَحَيْوَةُ بْنُ شُرَيْجِ عَنْ بَكْرِ بْن حَمْرو الْمَافِرِيِّ اَنَّ كِكُيْرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِيرِ اَنَّ رَجُلًا اَتَى ابْنَ مُمَرَ فَقَالَ لِما اَبَا عَبْدِ الرَّحْنِ مَا حَمَلَكَ عَلِي أَنْ تَجُجَّ عَامًا وَتَعْتَرَ عَامًا وَتَدُّرُكَ الْجِهَادَ في سَبِيلِ اللهِ عَلَّ وَجَلَّ وَقَدْ عَلِمْتَ مَارَغَّتَ اللهُ فِيهِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِي بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَىٰ خَمْيِ اعْلَنِ باللهِ وَدَسُولِهِ وَالصَّلُواتِ الْخُسِ وَمِيام دَمَضَانَ وَاذَاءِ الرَّكَاءِ وَجَبِّ الْبَيْتِ قَالَ بِإِ أَا عَبْدِ الرَّخْنِ ٱلْا تَسْمَمُ مَا ذَكَرَ اللَّهُ ۖ فَكِتَّابِهِ وَ إِنْ طَائِقَتَانَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمْا فَإِنْ بَمَّتْ إِحْدَاهُمْ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاٰ تِلُوا ٱلَّتِي تَبْعِي حَتَّى تَفَيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ قَا يَلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ قِتْنَةً قَالَ فَمَلْنَا عَلْيَعَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأْنَ الْإِسْلَامُ قَلِمَاكَ فَكَأْنَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَ إِمَّا يُهَذِّينُوهُ حَتَّى كَثُرُ الْإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً قَالَ فَمَا قَوْلُكَ فِي عَلَّى وَعُمَّانَ قَالَ آمَّا عُمَّالَ فَكَانَ الله عَفَاعَنْهُ وَآمًّا آنتُمُ فَكَرِهْمُ أَنْ تَمْفُواعَنْهُ وَآمَّاعِلُ قَابَنُ مَمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَشُّهُ وَاشَارَ بِيدِهِ فَقَالَ هَذَا بَيْنُهُ حَيْثُ تَرُونَ لَا سِبُ قَوْلِهِ وَأَنْفِقُوا فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيُكُمْ إِلَى الْتَهْلَكُةِ وَأَحْسِبُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

قوله فكان الله علما عند الفظ الجلالة المع كان وخبرها دنما ويجوز نصبها اسم كان التشبيه والدنو عن فرار، بواحد

حيث قال تبارك وتمالي و لقد عفاعنكم كما في الشار س

الْخُسِيننَ ﴿ اَلَّهُ لُكُهُ وَالْمَلاكُ وَاحِدُ حَدُّمُنَا إِسْحَنَّى حَدَّثَنَا النَّفَرُ حَدَّثَنا شُغَيّةُ عَنْ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا وَائِلَ عَنْ حُذَيْفَةَ وَأَنْفِقُوا فِيسَدِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ قَالَ نَوْلَتْ فِي النَّفَقَةِ ۞ فَنَ كَأَنَ مِنْكُمْ مَريضاً أَوْ بِهِ ٱذِّى مِنْ وَأُسِهِ حَدَّثُنَا آدَمُ حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنِ بْنِ الْأَصْبَهٰ إِنِّ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِل قَالَ قَمَدْتُ إِلَىٰ كَمْب بْنُ غُجْرَةً فِي هٰذَا الْمُسْجِدِ يَنْنِي مَسْجِدَ الْكُوفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِذَيَّةُ مِنْ صِيام فَقَالَ مُعِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمْلُ يَتَاأَثُرُ عَلَىٰ وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى آنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَاَمَ مِكَ هَٰذَا اَمَا تَحْدُ شَاةً قُلْتُ لَا قَالَ صُمْ ثَلاَ ثَةَ آيَّامِ ٱوْ ٱطْعِمْ سِيَّةَ مَسْاً كَينَ لِكُلِّ مِسْكَينِ نِصْفُ صَاعِ مِنْ طَعْام وَاخْلِقْ رَأْسُكَ فَنَزَلَتْ فِي أَخَاصَّةً وَهِيَ لَكُمْ عَامَّةً ۞ فَنْ تَمَّمَ بِاللَّهُرَةِ إِلَى الْجُرّ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخِلَي عَنْ عِمْرَانَ أَيْ بَكْرِ حَدَّثَا ٱبُورَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ صَيْن رَضِي اللَّهُ تَمَا لَى عَنْهُ قَالَ تَرَكَتَ آيَةُ الْمُثَمَّةِ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَفَعَلْنَا هَا مَعَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ 'يُؤَلَ قُوْآنَ يُحَرِّمُهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا حَتَّى مَاتَ قَالَ رَجُلُ بَزَأْيهِ مَاشَاءَ قَالَ مُحَمَّدُ يُقَالُ إِنَّهُ مُمَرً ۞ لَيْسَ عَلَيْتُمْ جُنَاحُ اَنْ تَنتُمُوا فَضْلًا مِنْ 

 أَشُونُ مُعَمَّدُ قَالَ أَخْبَرَىٰ ابْنُ عُيئةٌ عَنْ عَمْروعَن ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ أُ عَنْهُمْا قَالَ كَأْنَتْ تَحَكَّاظُ وَعَجَنَّةُ وَذُوالْجَازِ أَسْوَاقاً فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمُوالِيم فَنَزَلَتْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُالَّ أَنْ تَبْتَقُوا فَصْلاَ مِنْ دَبَكُمْ ﴿ فَي مَوالِيم الْجَعّ مُ اسبَّ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ حِرْثُنَا عَلَى فَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا نَحَدُ بْنُ لِحَادِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَمَا فَالَتْ كَأَنَتْ قُرَيْشُ وَمَنْ دَانَ دِينَهَا يَقِهُونَ بَالْمُزْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَتَمَوْنَ الْخُسَ وَكَانَ سائِرُ الْمَرَبِ يَقِفُونَ بِمَرَفَاتِ فَلَا جَاءَ الْإِسْلامُ اَمْرَ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَأْ نِي عَرَفَات ثُمَّ يَقِفَ بِهَاثُمَّ يُفيضَ مِنْهَا فَذَ لِكَ قَوْلُهُ تَمَالَىٰثُمَّ أَفيضُوا مِنْ حَيْثُ ٱفْاضَ النَّاسُ حَدَّثُمْ عُمَّدُ بْنُ أَن بَكْرِ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْ انْ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ

قوله(ولم بنزل) بضم ا اوّله و فنح ثالث ه (قرآن بحرّمه) أى التمتع (ولم ينه) بفنم أوّله ولا يؤذر ولم ينه بضمه(عنها) أى المتعة اه من الشار س

قولمالحمسجمأحس وهوالشديدالصلب وسموا بذلك لتصليم فيما كانوا عليه ( شارح)

قوله فتأعوا أي تحرج المسلون

توله في واسم الحيم من مقول ابن عباس بحذف حرف النفسير

عُقْبَةً أَخْبَرَ فِي كُرِّيْتُ عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ تَطَوُّفُ الرَّجُلِ بِالْبَيْتِ مَا كَأَنَّ حَلَالاً حَتَّى يُهِلَّ بِالْجِحَ فَإِذَا رَكِبَ إِلَىٰ عَرَفَةَ فَمَنْ يَتَسَرَ لَهُ هَدِيَّةٌ مِنَ الْإِبلِ أو الْبَقَر أوالْغَنَم مَالْيَشَرَ لَهُ مِنْ ذَٰلِكَ آئَ ذَٰلِكَ شَاءَ غَيْرَ أَنْ لَمْ يَتَيْشَرْ لَهُ فَعَلَيْهِ ثَلَاثَةُ أَيَّام فِ الْحِجَّ توله ماليسر جزاء الشرط اي فقدته وَذَٰلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ قَالَ كُأْنَ آخِرُ يَوْمِ مِنَ الْأَيْامِ الثَّلَاثَةِ يَوْمَ عَرَفَةَ فَالْجُلْاحَ مانيسر وقوله غير عَلَيْهِ ثُمَّ أَيْنْطَلِقْ حَتَّى يَقِفَ بِمَرَفَات مِنْ صَلاَةِ الْمَصْرِ إِلَىٰ أَنْ يَكُونَ الطَّلائمُ ثُمَّ ان لم سيسر و للاصيل غير اله أن لم شيسر لْيَدْفَهُوا مِنْ عَرَفَاتِ إِذَا ٱفَاضُوا مِنْهَا حَتَّى يَبْلُغُوا جَعْمَا لَّذَى يَبِيتُونَ بِهِ ثُمَّ لْيَذْكُر من الشار ح الله كَثِيرًا وَأَكْثِرُوا التَّكْبِرَ وَالنَّهْلِلُ قَبْلِ أَنْ تُصْجُوا ثُمَّ أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّاسَ كَأْفُوا يُضْضُونَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ ثُمَّ أَفِضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُ وااللهُ وللاصليّ وابي ذر الذي تبرر به أي إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحيمُ حَتَّى تَرْمُوا الْجَرَّةَ ۞ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آيْنَا فِي الدُّنيْا يطلب قبه الر" اه حَسَّةَ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَّنَةً وَقِلَا عَذَابَ النَّارِ حَدَّمُنَا ۚ ٱبُومَهُمْ حَدَّثُنَّا عَبْدُ من الشارح قوله ثمَّ ليذكر الله الوادث عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللَّهُمَّ و في نسفية ثم رَبُّنا آتِنا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَهُوَ الَّذُ لذكروا الله قهله وأكثروا الخ الْلِصام وَقَالَ عَطَاءُ النَّسِلُ الْمَيْوانُ **حَذُرْنَا** قَبِيصَةُ حَدَّثُنَاسُفْيَانُ عَن ابْن جُرَيْجِ و في النسيخ المعتمدة عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُمَ عَنْ عَائِشَةَ تَرْفَعُهُ ٱ بْغَضُ الرِّجَالِ إِلَى اللهِ الْأَلَدُّ الْخَصِيمُ ﴿ وَقَالَ أوأكثروا بالشبك من الراوى قاله الشارح عَبْدُ اللهِ حَدَّثَ السُفْيالُ حَدَّثِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَمَ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ قوله ومنهروفي أسفة تَمَالَىٰ عَنْهَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ أَمْ حَسِيتُمْ أَنْ لَدُخُلُوا الْجَنَّةُ وَلَمَّ إِلَّى أَتْكُمْ زيادة باب بالتوس قولدوهوالد الخصام مَثَلُ الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلِيمُ مُسَتَّهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ إِلَىٰ قَرِيبُ حَدُّمُنَا إِبْرَاهِمُ ابْنُ مُوسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ سَمِثُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكُةَ يَقُولُ قَالَ ابْنُ الد الحصام عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَتَّى إِذَا اسْتَيَّاسَ الرُّسُلُ وَطَلُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا خَفيفَةٌ نسخة باب امحسيم ذَهَتَ بِهَاهُنَاكُ وَتَلاَ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَمَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ الأإِنَّ (شارح) نَصْرَ اللهِ قَريتُ فَلَقيتُ عُرْوَةً بْنَ الرُّبِرْ فَذَكَرْتُ لَهُ ذِلكَ فَقَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ مَمَاذَ ِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَعَدَاللَّهُ ۚ رَسُولَهُ مِنْ شَيَّ قَطُّ الْأَعَلَمُ ۚ أَنَّهُ كَأْنِّتُ قَبْلَ أَنْ يُمُوتَ وَلَكِنْ فهم من هذه الآية مافهم من تلك الآية لكون الاستفهام في من نصر الله للاستبطاء أفاده السيق

توله حماً أي المزدلفة وقوله الذي بدون م

وفى نسخة بال وهو قوله ام حسبتم وفي

قوله ذهب عا هناك أي ذهب النعباس مِذْهِ الآية إلى التي . في سورة القرة يعني لَمْ يَزَلَ الْبَلاْءُ بِالرُّسُلِ حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يَكُذِّ بُومَهُمْ فَكَأَنَتْ تَقْرَؤُهَا وَظَنُوا اَنَّهُمْ قَدْكُذِّيمُوا مُثَقَّلَةً مَا رَكِبُ نِسَاؤُكُمْ خَرْثُ لَكُمْ فَأْثُوا حَرْثُكُمْ أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثَافِعِ قَالَ كَأْنَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْعُمَا إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ مُ حَتَّى يَشْرُغُ مِنْهُ فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْما فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقْرَةِ حَتَّى انْقَى إلى مَكَانَ قَالَ تَدْرى فَمَا أَنْزَلَتْ قُلْتُ لَا قَالَ أَنْزَلَتْ فَي كَذَا وَكَذَا أَمَّ مَضَى ﴿ وَعَنْ أَبِ حَدَّثَنِي أَيُّونِ عَنْ نَافِعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ فَأَتُوا حَزْثَكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ قَالَ يَأْسِهَا فِي ﴿ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْتِي بْنِسَعِيدِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَلْفِع عَن ابْن مُمَرَ ﴿ حَدَّثُنَا ۚ اَيْوَنَعَيْمُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ابْنِ الْمُشْكَدِدِ سَمِنْتُ جَابِراً دَضِيَ اللهُ ُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا لِمِامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا لِمَاءَ الْوَلَدُ آخُولَ فَنَزَلَت نِسَاؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ فَأَنُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْتُمْ الْمِسِبُ وَإِذَا طَلَّقَتُمُ النِّسَاءَ هُنَّ أَنْ يَشْكُحُنَ أَزُواجَهُنَّ حِدْثُنَّا عُبَيْدُ اللهِ يْنُسَمد ندُّثُنَّا ٱبُوعامِر الْعَقَدِيُّ حَدَّثُنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ جَدَّثَني مَعْقِلُ ابْنُ يَسَاد قَالَ كَأَنْتُ لِي أُخْتُ تَخْطَبُ إِلَّ ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحِسَن حَدَّثَنِي مَمْقِلُ بْنُ يَسَارِ حَدَّثُنَا ٱبْو مَمْمَرِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثُنَا يُونَسُ عَن الْحَسَنِ اَنَّ أَخْتَ مَعْقِلِ بْن يَسَاد طَلَّقَهَا زَوْجُهَا فَتَرَكُهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَعْطَبُهَا فَأَنَّى مَمْقِلُ فَتَرَلَتْ فَلا تَمْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِمْنَ ازْوَاجَهُنَّ ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِثْكُمْ وَيَذَرُونَ ٱذْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ ٱذَبَعَةَ ٱشْهُر وَعَشْراً فَإِذَا بَلَمْنَ آجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيها فَمَلْنَ فِي ٱنْفُسِيهِنَّ بِالْمُمْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَمْمَلُونَ خَبِيرُ ﴾ يَمْفُونَ يَهَبُنَ صِرْتَى أَمَيَّةُ بْنُ بِسْطَام حَدَّثُنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ حَبيب عَن ابْنَ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ ابْنُ الزُّبَوْ ثُلْتُ لِمُثَانَ بْنِ عَقَانَ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُم وَيَدْدُونَ أَذْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَحَتُهَا الْآيَةُ الْأُخْرِى فَلِمَ تَكْشُيُّها أَوْ تَدَعُها قَالَ يَا ابْنَ

قوله بأب نساؤكم لم يضبط الشارح الباب متنو بن اوغيره الا أندقال باب قوله تمالي وظاهر مأنه بلا تنون وهكذا تماسده قوله فاخذت علمه يوماً أي أمسكت المعتب وحو نقرأ عن ظهر قلب (شارع) قوله فيمحذف المجرور و هو الظرف أي فى الدر قبل وأ قط المؤلف ذلك لاستنكاره كذا فالشارح

قو إدمندأي من المجي

أَسَى لَا أَغَيْرُ شَيّاً مِنْهُ مِن مَكْلِهِ حَذْمَنا إضافَ حَدَّثنا رَوْمُ حَدَّثنا شِيلٌ عَن إِنْ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَدُونَ أَذْوَاجًا قَالَ كَأَتْ هٰذِهِ الْمِدَّةُ تَمْتَةُ عِنْدَ اَهْلِ زَوْجِهْا وَاحِبُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْحُ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَ زُوَاجِهِمْ مَنَّاعًا إِلَى الْخُولُ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُنَّاح عَلَيْكُمْ فَمَا فَعَلَنَ فِي ٱلْفُسِهِينَّ مِنْ مَعْرُوفِ قَالَ جَمَلَ اللَّهُ لَكَا كَمَامُ السَّنَّةِ سَيْعَةَ ٱشْهُر وَعِشْمُ مَنَ لَيْمَاةً وَصِيَّةً إِنْ شَاهَتْ سَكَنَّتْ فِي وَصِيَّتُهَا وَ إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ غَيْرَ اِخْرَاجٍ فَانْ خَرَجْنَ فَلاْجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَالْمِدَّةُ كَمَا هِي واحِثُ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدِ وَقَالَ عَطَاهُ قَالَ إِنْ عَبَّاسِ أَسَخَتْ هذهِ الآيَةُ عِدَّمَّا عِنْمَ اَهْلِهَا فَتَعَتَّذُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ شَالَىٰ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءُ إِنْ شاءَت اعْتَدَّتْ عَنْدَ أَهْلُهُ وَسَكَنَّتْ فِي وَصَّتَمْا وَ إِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فَمَا فَمَانَ قَالَ عَطَاهُ ثُمَّ خِاءَ الْمِرَاثُ فَنَسَحَ البُّكُلِّي فَتَمْتَدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَلا مُكُلِّي لَمَا وَعَنْ مُحَكَّدِ بْن يُوسُفَ حَدَّثْنَا وَرْفَاهُ عَن ابْن أَبِي تَجِيج عَنْ تُحَاهِدِ بِهِذَا ٨ وَعَنِ إِنَّ أَبِي تَجِيحِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ نَسَخَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا فِي آهْلِها فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعْالَىٰ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نَحْوَهُ حَدُّنَ حِبَّانُ حَدَّثًا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنَ عَنْ مُحَدِّ بْن سيرينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَىٰ تَجْلِيسِ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الْأَنْصَادِ وَفِيعِمْ عَبْدُ الرَّا شَمْنِ بْنُ أَبِي لَيْنَىٰ فَذَكَرْتُ ۗ وَلِمْفِيهِ عِنْدُ الرَّا شَمْنِ بْنُ أَبِي لَيْنَىٰ فَذَكَرْتُ ۗ وَلِمْفِيهِ عِنْدُ الرَّا حَديثَ عَبْدِ اللهِ إِن عُنْبَةَ فَي شَأَن سُبَيْعَةَ بِنْت الْحَرِث فَقَالَ عَبْدُ الرَّ حْن وَلْكِن عَمُهُ كَانَ لَا يَقُولُ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ إِنِّي لَجَرَئُّ إِنْ كَذَبْتُ عَلَىٰ رَجُل فِي لِمَانِبِ ٱلكُوفَة وَرَفَمَ صَوْتَهُ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرِ ٱوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفِ قُلْتُ كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْمُود فِي الْمُتَوَقَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ خَامِلُ فَقَالَ قَالَ ابْنُ مَسْعُو دِ أُنَّجِهَا ُونَ عَلَيْهَا النَّمْلُمَٰ وَلاَ تَجْعَاُونَ لَهَا الرُّحْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّساءِ الْفُصْرَىٰ بَعْسَدَ الطُّولَىٰ وَقَالَ ٱلَّذِبُّ عَنْ مُحَمَّدٍ لَقَيتُ أَيَا عَطِيَّةَ مَا لِكَ بْنَ عَامِر

وكذا قوله شننه ستورسمة ثائمة فولهالسنة نعلس ممة ثائمة ساقط في بعض الروايات

ا خافِظُوا عَلَى الصَّافُواتِ وَالصَّلاَةِ الْوُسْطَىٰ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدً حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامُ عَنْ مُحَدِّ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِرٍّ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ النَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتُرْتَى عَبْدُ الرَّحْنِ حَدَّثُنَا يَحْنِي بْنُ سَمِيدٍ قال هِشامُ حَدَّنْنَا مُحَمَّدُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبِّسُونًا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطِي حَتَّى غَابَتِ الشَّكْسُ مَكَّزَّ اللهُ ثُوبُو رَهُمُ حَدُّنُ اللهِ عَن اللهِ عَنْ الله عَلى عَنْ الله عَلى عَنْ اللهِ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ شُبَيْلِ عَنْ أَبِي عَمْرِو الشَّيْبِأَ فِي عَنْ زَيْدِ بْنِ اَدْقَى قَالَ كُنَّا نَشَكَّلُمْ فِي الصَّلَاةِ يُحَكِّمُ اَحَدُثًا آلْحَاهُ في لحاجَتِهِ حَتَّىٰ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لحافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا يَتْدِ ثَانِيْنَ فَأْمِرْنَا بِالسُّكُوتِ • فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْرُكُبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْ كُرُواۤ اللهُ كَمَا عَلَّكُمْ مَالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿ وَقَالَ ابْنُ جُبَيْرِ كُرْسِيُّهُ عِلْهُ • وَلَا يَؤُدُهُ لَا يُثْقِلُهُ آدَنِي أَثْقَلَني وَالْآَدُ وَالْأَيْدُ الْقُوَّةُ • السِّينَةُ نُفَاشُ • يَنْسَنَّهُ يَنَّفَيَّرُ • فَبُهتَ ذَهَبَتْ خُجَّنَّهُ • لْحَاوِيَةُ لَا أَيْسَ فِيهَا • عُرُوشُهَا ٱ بَنِيتُهُا • ٱلسِّيَةُ ثَمَاشُ • تُنْشِرُها ثُخْرجُها • إعْصَارُ وبِهُمُ عَاصِفَ تَهُتُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى الشَّمَاءِ كَتَمُود • فيهِ نَارُ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ صَلْداً لَيْسَ عَلَيْهِ مَّنَّ وَقَالَ عِكْرِمَةً وَإِيلٌ مَظَرُ شَدَّيدُ وَ اَلطَّلُ اللَّذي وَهٰذَا مَثَلُ مَمَلِ الْمُؤْمِنِ · يَتَسَنَّةَ يَتَنَيَّزُ **حَدُّنَ** عَبْدُ اللهِ بْثُمْ يُوسُف حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنُ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمَا كَأَنَ إِذَا سُئِلَ عَنْ صَلاَّةٍ الْمُوفِ قَالَ يَتَّقَدَّمُ الإمامُ وَطَائِفَةً مِنَ النَّاسِ فَيُصَلِّى بِهُمُ الإمامُ دَكْمَةً وَتَكُونُ مِيْهُم بَيْهُمْ وَبَيْنَ الْمَدُوِّ لَمْ يُصَلُّوا فَإِذَا صَلَّوْا الَّذِينَ مَمَهُ رَكْمَةَ اسْتَأْخَرُوا مَكَانَ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا وَلا يُسَلِّمُونَ وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَمَهُ دَكْمَةَ ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكُسَّيْنِ فَيَقُومُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّالْفَتَيْنِ

فَيُصُلُّونَ لِأَ نَفْسِهِمْ زَكْمَةً بَمْدَ أَنْ يَنْصَرفَ الْإِمَامُ فَيَكُونُ كُلُّ وَالِدِ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ قَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَانِ كَأَنَ خَوْفُ هُوَ اَشَدُّ مِنْ ذَٰلِكَ صَلَّوْا رَجَالًا قِياماً عَلَىٰ أَقْدَامِهِمْ أَوْ زُكْبَانًا مُسْتَعْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْغَيْرَ مُسْتَقْبِلِها قَالَ مَالِكُ قَالَ نَّافِيْهُ لِأَادَى عَبْدَاللَّهِ بْنُ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلْاّعَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَالَّذِينَ يُنَوِّفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَدُونَ اَذْوَاجًا حِيْرَثَىٰ عَبْدُاللَّهِ بْنُأَبِي الْاَسْوَد حَدَّثْنَا حَيْدُيْنُ الْاَسْوَدوَيَرْيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالاَحَدَّثَا حَيبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَن ابْن أَبِي مُلِيكة قَالَ قَالَ ابْنُ الدُّ بَيْرِ قُلْتُ لِمُثْمَاٰنَ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَذْوَاجًا اِلِي قَوْلِهِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ قَدْ شَخَتْهَا الْآيَةُ الْأَخْرَىٰ فَلَمَ تَكُشُّهُا قَالَ تَدَعُها يَا ابْنَ أخي لاْ أُعَيِّرُ شَيّاً مِنْهُ مِنْ مَكَاٰنِهِ قَالَ ُحَيَّدُ ٱ وْنَحْوَ هٰذَا ﴿ وَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تَخْنِي الْمُوثَى و فَصِرْهُنَّ قَطِهْهُنَّ حَدَّمُنَا الْحُدُبْنُ صَالِط حَدَّثَنَا ابْنُ وَهِي أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِيهَابِ عَنْ أَي سَلَةَ وَسَعِيدِ عَنْ أَبِ هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْنُ اَحَقُّ بِالشَّلْتِ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبِّ اَرْ فِى كَيْفَ تَحْنِى الْمَوْثَى قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَالِ وَلَكِن لِيَطْمَئِنَ قَلْي مِلْ سِبُ قَوْلِهِ أَيُودُ أَعَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةُ مِنْ نَحْط وَاعْنَاكِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَادُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ حَدَّمْنَا إِبْرَاهِمُ أَخْبَرُنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَ يْهِم سَمِعْتُ عَبْدَاهَةً بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يُحْدِّثُ عَن ابْن عَبَّاس قالَ وَسَمِعْتُ اَخَاءُ اَبَا كِكُر بْنَ أَبِيمُلَيْكَهُ يُحِكِّدِثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُعَيْدِ قَالَ قَالَ عُمَرُ وَضِيَ اللهُ ُ تَمَالَىٰ عَنْهُ يَوْماً لِأَضْعَابِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَم تَرَوْنَ هٰذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ آيَوَةُ آحَدُكُمْ ۚ ٱنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةً قَالُوا اللهُ ٱعْلَمْ فَغَضِتَ عُمَرُ فَقَالَ قُولُوا نَعْلَمُ ٱوْلأ نَعْلَمْ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فِ نَفْسِي مِنْهَا شَيٌّ اللَّهِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ مُمَرِّيًا ابْنَ أخى قُلْ وَلا تَحْفِرْ نَفْسَكَ قَالَ ابْنُ عَبْالِسِ ضُرِبَتْ مَثَلًا لِعَمَلِ قَالَ مُعَرُّ أَيُّ عَبْلِ قَالَ ابْنُ عَبْاسِ لِمَمَلِ قَالَ عُمْرُ لِرَجُلِ غَيَّ يَعْمَلُ بِطَاعَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ بَسَثَ اللهُ لَهُ الشَّيطان فَعَمِلَ

قولدفصرهن بكسر الصاد لحزة وللباقين بضمها (شارح) أغرق أي أمناء

بِالْمَاصِي حَتِّي أَغْرَقَ أَعْمَالُهُ • فَصُرْهُنَّ قَطِيعُهُنَّ • لأيَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافَا يُعْالُ اَ كَنَ عَارَ وَالَوْ عَلَ وَاحْفَانِي بِالْسَتَلَةِ فَيْحَتِيكُمْ يُجْهِدُكُمْ حِيْرُسُ إِنْ أَبِي مَنْ يَمَ ا حَدَّثَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَىٰ شَرِيكُ بْنُ أَبِي ثِمِرِ اَنَّ عَطَاءَ بْنَ يَسْار وَعَبْدَ الرَّحْن ابْنَ أَنِي عَمْرَةَ الْاَنْصَارِيَّ قَالاً سَمِينًا أَبَاهُمَ يُرَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْسَ إِلْمِسْكِينُ الَّذِي تَرُدُّهُ الثَّمَّرَةُ وَالثَّمَّ ثَان وَلَا اللُّهُمَةُ وَلَا اللُّهُمْ أَن إِنَّمَا ٱلْمِسْكِينُ الَّذِي يَتَمَقَّفُ وَآفَرَ وَّأَ إِنْ شِثْتُمْ يَشِي قَوْلَهُ تَمَالَىٰ لأَيَسْأُ لُونَ النَّاسَ اِلْمَافَا · وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا · أَكُشُّ الْجُنُونُ حَذَّرُنَا مُحَرُّبْنُ حَفْصِ إِنْ غِيات حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْإَحْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتَ لَمَّا نَزَلَتِ الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي الرَّبَاقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ حَرَّمَ القِّجَارَةَ فِي الْخُرُّ • يَحْتَقُ اللهُ الرَّبَا • يُذْهِبُهُ حَدُنُ اللَّهُ مِنْ أَوْ خُالِدِ أَخْبَرَنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَمْ أَنْ سَمِعْتُ آيًا الصَّحِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا أَنْزَلَتِ الْآيَاتُ الْآوَاخِرُ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَاهُنَّ فِي الْمُسْجِدِ عَفْرَمَ التِّجَارَةَ فِي الْخُرُ و فَأَ ذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُو لِهِ و فَاعْلُوا مِرْتَوْي مُحَدَّدُ بْنُ مَشَّار حَدَّنَا غُنْدُو جَدَّمًا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُو رعَنْ أَبِي الْصَحْيِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ طَائِشَةَ فْالَتْ لَمَا ۚ أَثْرَلَتَ الْآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأَهُنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُسْعِبِ وَحَرَّمَ التِّجَارَةَ فِي الْخُرْ ﴿ وَ إِنْ كَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلُونَ ﴿ وَقَالَ لَنَا نَحُمَّدُ ثِنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُودِ وَالْآثَمَيْنِ عَنْ أَبِي الصَّحِي عَنْ مَشْرُوقِ عَنْ عَالِيَّفَةَ قَالَتْ لَمَّا أَنْزِلَت الْآيَاتُ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقَرَأُهُنَّ عَلَيْنَائُمَّ حَرَّمُ النِّيمَارَةَ فِي الْخُرَ مَا رَكِبُ وَاتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ عَرُسُ اللَّهُ عَنْ عَفْبَةَ حَدَّثَا سُفَيْانُ عَنْ عاصِم عَنِ الشَّمْيِّ عَنِ إنْ عَبَّاسٍ

قنوله فصرهن قطعهن تكرار عامر قيل الباب بأسطر

الاواخرجعالآخرة نقيض المتقدمة رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ آخِنَ آيَة وَلَتْ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الرِيانَ اسبُ و إِنْ تُبدُوا مَا فِي اَ فَشْهِكُمُ اَ وَعَفُوهُ مُحَاسِبُكُمْ بِواللهُ فَيَمْوُرُ لِنَ يَشْاءُ وَيُعَلَّى مَن يَشَاهُ وَاللهُ عَلَى كُلِّ مِنْ قَادِيرُ حَلَيْهَا مُحَدَّ عَدَّتَنَا النَّفْيِلُ حَدَّنَا مِسكِنُ عَن شُمْبَةً عَنْ خَالِو الْخَذَاءِ عَنْ مَرْوانَ الْاصْفَرِ عَنْ حَارِينَ الْفَيْلِي مَنْ اَعْجَابِ اللّهِ عَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو اللهُ عَمْرًا النَّهُ عَمْرًا النَّهُ عَلَيْهُ وَانَ الْمُعْتَى وَإِنْ أَنْهُوا مَا فِي النَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

## ﴿ سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ ﴾ ثَمَّاةً وَتَقِيَّةً وَاجِدَةً صِرُّ بَرْدُ شَمَّا خَذْرَةً عِلَّا شَقَّا الرَّكِيَّةِ وَهُوَ حَرْفُهَا شُوّئُ

تَّقِيدُ مُسَكَرَا ٱلْمُسَوِّمُ إِلَّذِي لَهُ سِياةً بِعِلاَمَةِ اوْمِصُوفَةِ اوْعِاكُانَ رَبِيَّوْنَ الْجَبِّ وَالْوَاحِدُ رِقِّى تَحْسُونَهُمْ الْسَافُولَمُهُمَّ فَكَا خُرًا وَاحِدُهُا خَانِ اسْتَكَفَّسُ سَخَفَظُ 'وُلاَ قَوْلِهَ وَيَمُودُ وَمُثَوَّلُ مِنْ عِلْدِ اللهِ كَقَوْ الِكَ آثَوْلُهُ وَقَالَ مُجَاهِدُ وَالْمَيْلُ الْمُسَوَّمَةُ الْمُطَلِّمَةُ الْحِيالُ وَقَالَ ابْنُ مُجَنِيرُ وَحَصُوداً لأَيَّا فِي الشَّلَةَ وَقَالَ مُجارِ مِنْ فَوْرِهِمْ مِنْ عَضَيْهِمْ يَوْمَ يَدْدِ وَقَالَ مُجَاهِدُ يُخْوِجُ الْحَيَّ الشَّلَمَةُ تَقُولُ مُ سَيَّةً وَيُغْرِبُ مِنْهَا الْحَيْلُ الْإَبْكُولُ ٱلْفَرِدُ وَقَالَ مُجْاهِدُ يُخْوِجُ الْحَيْقِ الشَّلْمَةُ فَتُولُ

بلمِسبُ مِنْهُ آيَّاتُ تَحْكَمَاتُ وَلَمَالَ عُبَاهِدُ الْمَلَالُ وَاخْرَامُ وَاخْرَامُ وَاخْرَامُ وَاعْرَامُ يُصَكِّقُ بَعْشُهُ بَعْضُهُ اَكْفُولِهِ مَالَىٰ وَمَا يُعْدِلُ فِي إِلَّا الْفَاسِقِينَ وَكَفُولِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَيَجْمَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَمْقِلُونَ وَكَفُولِهِ ظَالَىٰ وَالَّذِينَ آهَنَدُوا ذَادَهُمْ هُدَى زَنْمُ شَكُّ إِنْبِئَاةً الْفَيْنَةِ الْمُشْتَمِاتُ وَالرِّيضُونَ يَعْلُونَ يَقُولُونَ آمَنُونُونَ آسَنَّا بِهِ

قوله المسوم بفتح الواو اسم مفسول وبكسرها اسم قاعل (شارع) قوله و منزل الواو مقسمة و الآية خالدين فيا نزلا

لطعم الائم كل شيء مندعل حديد فعوبارع الجا

عَبْدُ اللهِ أَنْ مُسْلَقَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرَيُّ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَمَ عَنِ القَّاسِم ابْن مُحَمَّدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَمَّا قَالَتْ تَلا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذه الْآيَةَ هُوَالَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ أَلَكِتْاتَ مِنْهُ آيَاتُ مُخَكِّمَاتُ هُرَّ أَمُّ الكِتَابُ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْعٌ فَيَسَّيِّمُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِنْاءَ الْفِتْنَةِ وَٱبْتِفَاء تَأُويلِهِ وَمَا يَمْلَمُ تَأُولِلُهُ إِلاَّاللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْمِيلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبُّنا وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُوا الأَنْبابِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا وَأَيْتَ الَّذِينَ يَقَّبِمُونَ مَا نَشَابَهَ مِنْهُ فَأُو لَيْكِ الَّذِينَ سَتَّى اللهُ فَاحْذَرُوهُمْ لَلْمِسِ وَإِنِّي أَعِيدُ هَا بِكَ وَذُرِّ يَّنَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مَدْتَى عَبْدُ اللَّهِ بَنَّ مُعَكَّد حَدَّثْنا عَبْدُ الرَّزُّاقِ أَخْبَرُ أَمُمْمَرُ عَنِ الرُّهْ مِيَّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَّةَ دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اَنَّ النَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَامِنْ مَوْلُودِ يُولَٰذَ إلاَّ وَالشَّيْطَانُ يَمَتُهُ حِنْ يُولَدُ فَيَسَتَمَّلُ صَادِحًا مِنْ مَسِ الْشَيْطَانِ إِيَّاهُ الْأَمَرُيَّمَ وَٱبْنَهَا ثُمَّ يَقُولُ ٱبُوهُمْ يْرَةَ وَاقْرَوَّا إِنْ شِنْتُمْ وَإِنِّي أَعِيدُهَا بِكَ وَذُرَّيَّهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَمُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ آلَيُم مُؤْرِا مُوجِعٌ مِنَ الْأَلِمَ وَهُوَ فِي مَوْضِعِ مُفْطِلٍ حَدُّمُ عَبَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثُنَّا ٱبُوعُوالَّهُ عَنِ الْآخَمْ شِ عَنْ أَبِي وَارْل عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مَسْعُودِ وَضِيَ اللهُ تَمَا لَيْ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ صَبْرِ لِيَقَتَطِعَ بِهَا مَالَ ٱمْرِئَيْ مُسْلِم لِقِى اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَصْبَالُ فَأَنزَلَ اللهُ تَصْديقَ ذٰلِكَ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ سَهْدِ اللَّهِ وَا يُمَانِهُمْ ثَمَناً قَللاً أُولَٰئِكَ لأَخَلاقَ لَهُمْ إِ فِي الْآخِرَةِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ قَالَ فَدَخَلَ الْاَشْمَتُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ آبُو عَبْدِ الرَّحْنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أَثْرَلَتْ كَانَتْ لِي بِثُرُ فِي أَدْضِ ابْنِ عَم لي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ بَيْنَتُكَ أَوْ يَمِنْهُ فَقُلْتُ إِذَا يَخْلِفَ بِارَسُولَ اللهِ فَقَالَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَلَفَ عَلىٰ يَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ ٱمْرِيُّ مُسْلِم وَهُو

قوله من حلف يمين حلف على يروى من ويمين مصبورة كاذبا أى الزم بها وحبس عليا وكانت لازمة للساحها من جهة مصبورة و ان كان ساحها فى الحقيقة ماكسورة و ان كان ساحها فى الحقيقة هوالمسبور لانه إنا فَهَا فَاحِرُ لَقِيَ اللهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ حَلَّامًا عَلَيُّهُوَ ابْنُ أَبِي هَاشِمَ شَمِعَ هُشَيْمًا أَخْبَرَنَا الْمُوْامُ بْنُ حَوْسَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّامْمْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي أَوْفى رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُا أَنَّ رَجُلًا أَمَّامَ سِلْمَةً فِي السُّوقِ تَقَلَفَ فَهَا لَقَدْ أَعْطِي بِهَا مَالَمُ 'يُمْطِهِ لِيُوقِعَ فيهَا رَجُلاَ مِنَ ٱلْمُشْلِينَ فَنَزَلَتْ إِنَّ الَّذِينَ يَشْــَتَرُونَ بَمَهْدِاللّه وَآيُمَا نِهِمْ ثَمَناً قَلِلاً إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ صَرَّتُنا فَصْرُ بُنُ عَلِيَّ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَا عَبْدُ اللهِ ابْنُ دَاوُدَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ آمْرَأَ نَيْنِ كَأَتُنَا تَخْرِ ذَانَ في بَيْتِ أَوْفِي الْحُوَرَةِ نَفَرَجَتْ إخداهُما وَقَدْ أَلْفِذَ بِإِشْنَى فِى كَفِهاا فَادَّعَتْ عَلَى الْأَخْرَى فَرُفِعَ إِلَى ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَذَهَبَ دِمَاءُ قَوْمِ وَآمُوا أَهُمْ ذَكِّرُ وهَا بِاللَّهِ وَآقَرَ وَا عَلَيْهَا إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بَمَهْدِ اللَّهِ فَذَ ۖ كُرُوهَا فَاغْتَرَفَتْ فَقْالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَينُ عَلَى الْمُدَّعَىٰ عَلَيْهِ مَا رَجِبُ قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَّابُ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَة سَوْاْءِ بَيْنَا وَبَيْنُكُمْ أَنْ لَانْتَبُدَ إِلَّا اللهُ سَوْاءِ قَصْدٍ حَرْثَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ مَعْمَرِ وَحَدَّثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَٰاق أَخْبَرَنَا مَعْمُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ حَدَّثَى ابْنُ عَبْلِي حَدَّثَى ابُو سُفْيَانَ مِنْ فيهِ إِلَىٰ فِيَّ قَالَ ٱشْلَقَتُ فِي ٱلْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَبَيْنَمَأَ أَنَا بِالشَّامِ اِذْجِيءَ بِكِيثَابٍ مِنَ النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ هِمَ قُلَ قُالَ وَكَانَ دَحْيَةُ الْكَلْيُ جَاء بِهِ فَدَفَعَهُ إِلَىٰ عَظِيم بُصْرَى فَدَفَعَهُ عَظيمُ بُصْرَى إِلَىٰ هِرَ قُلَ قَالَ قَمَّالَ هِرَقُلُ هِلْ هَهُمَّا اَحَدُ مِنْ قَوْم هَذَا الرَّجُل الَّذِي يَزْعُمُ اَ تَهُ نَتِي ۚ فَقَالُوا نَمَ ۚ قَالَ فَدُعيتُ فِي نَفَرٍ مِنْ قُرَ ثَيْنِ فَدَخَلْنَا عَلى هِمَ قَلَ فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ ٱ يُنْكُمْ ٱقْرَبُ نَسَباً مِنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْتُمُ ٱ نَّهُ نَبُّ فَقَالَ ٱبُوسُفُيْانَ فَقُلْتُ ٱنَّا فَأَجْلَسُونِي بَثْنَ يَدَيْهِ وَٱجْلَسُوا ٱصَّحَابِي خَلْفِي ثُمَّ دَعَا بِتَوْجُهانِهِ فَقَالَ قُلْ لَمُنْمِ إِنِّي سَائِلٌ هِذَا عَنْ هِذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ ٱنَّهُ نَبَى ۚ فَإِنْ كَذَنَّبَى

فَكَذِّبُوهُ قَالَ ٱبُوسُفْيَانَ وَآيُمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُواعَإَمَّ الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ثُمَّ قَالَ لِتَرْجُمَانِهِ سَلَهُ كَيْفَ حَسَبُهُ فَكُمْ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينًا ذُوحَسَب قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبًا يُهِ مَلِكٌ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَهِلْ كُنْتُمْ تَتَّهِ مُوَّتَّهُ إِنْكُلْدِبِ قَبْلَ آنْ يَقُولَ مَاقَالَ قُلْتُ لا قَالَ اَ يَتَّمِمُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ آمْ ضُمَفَاؤُهُمْ قَالَ قُلْتُ بَلْ ضُمَفَاؤُهُمْ قَالَ يَرْبِدُونَ آوْ يَنْقُصُونَ قَالَ قُلْتُ لَا بَلْ يَرْبِدُونَ قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دينِهِ بَمْدَ أَنْ مَدْخُلَ فِيهِ شُخْطَةً لَهُ قَالَ قُلْتُ لا قَالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ قَالَ قُلْتُ مَهُمْ قَالَ فَكَيْف كَأَنَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْحَرْثُ بَيْتُنَّا وَيَبْيَهُ بِحِالًا يُصِيثُ مِنَّا وَنُصِبُ مِنْهُ قَالَ فَهَالَ يَغْدِرُ قَالَ قُلْتُ لَا وَغَنْ مِنْهُ في هٰذِهِ الْمُدَّةِ لِأَنَدَى مَاهُوَ صَالِمُ فيها قال وَاللَّهِ مَا أَمْكَنَّنِي مِنْ كَلِمَةٍ أَدْخِلُ فِيهَا شَيَّا غَيْرَ هٰذِهِ قَالَ فَهَلْ قَالَ هَذَّا الْقَوْلَ اَحَدُ قَبْلَهُ قَالَ قُلْتُ لِأَثْمَ قَالَ لِتَرْجُعَالِهِ قُلْلَهُ إِنِّي سَأَ لُتُكَ عَنْ حَسَيهِ فَكُمْ فَزَعَمْتَ اَنَّهُ فَيَكُمْ ذُوحَسَبِ وَكُذْلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فَاحْسَابٍ قَوْمِهَا وَسَأَ لَثُكُ هَا كَانَ فِي آيَاتُه مَلِكُ فَزَعَمْتَ آنُ لا فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آيَاتُه مَلكُ قُلْتُ رَحُارٌ يَظلُتُ مُنْكَ آبَائِهِ وَسَمَأْ لَتُكَ عَنْ آتَبَاعِهِ آصَٰمَفَاؤُهُمْ آمُ آشَرافُهُمْ فَقُلْتَ بَلْ صْمَفَاؤُهُمْ وَهُمْ آتَبَاعُ النُّسُل وَسَأَلَتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَهِّمُونَهُ بِالْكَذِّبِ قَبْلَ آنْ يَشُولُ مَا قَالَ فَنُ تَحْتَ أَنْ لَا فَمَرَفْتُ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ ثُمَّ يَذْهَبَ فَيَكْذِبَ عَلَى اللَّهِ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ عَنْ دينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فيهِ شُخْطَةً لَهُ فَزَعْتَ ٱنْ لَا وَكَذَلِكَ ٱلْآعِانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ وَسَأَلْتُكَ هُلْ يُزيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزيدُونَ وَكَذَٰ لِكَ ٱلايمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلَتُكَ هَلْ قَالَلَمُوهُ فَرَعَمْتَ ٱ تَكُمْ فَاللَّمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَيْنُكُمْ وَبَيْنَهُ سِحِالاً يَنْالُ مِنْكُمْ وَتَنْالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تَبْتَلِي ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْمَاقِبَةُ وَسَأَلْنُكَ هَا يَنْدِدُ فَزَعَتَ آنَّهُ لا يَنْدِدُ وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لا تَشْدِدُ وَسَأَ لَتُكَ هَلَّ قَالَ آحَدُ هٰذَا الْقَوْلَ قَبْلُهُ فَزَعْنَتَ أَنْ لَا فَقُلْتُ لَوْكَاٰنَ قَالَ هٰذَا الْقَوْلَ آحَدُ, قَبْلُهُ قُلْتُ

قوله أن يؤثروا الح و روي أن يؤ مُرعليّ الكذب بالناء للمفعول مع الافراد كما في المن وهو أقرب الى الصواب وفيهاية ابن الاثر لولا أن بأثروا عني الكذب أى تروونه عنى ومحكون وهوالصواب بقال أثرت الحديث أثرا من باب قتل اذا تقلته ومنه الاثروهو الحديث المأثور أي المنقول وأما آثره بالمد من باب الافعال فعناءفضله أج مصح قوله مخطسة بضم السين وقصها كذافي الشار - وقال المينيّ السفطة بالتاه اعاهي بفتم السبن فقط اه

رَجْلُ اثَمَّةً بِعَمْلِ قِبِلَ قَبْلَهُ فَالَ ثُمَّ قَالَ مِ يَأْمُرُكُمُ قَالَ قُلْتُ يَأْمُرُا الِلصَّلاَةِ وَالَّ كَافَةٍ وَالصَّلَةِ وَالشَّلَةِ وَالشَّافِ قَالَ إِنْ يَكُ مُا تَقُولُ فِيهِ حَنَّا فَإِنَّهُ يَّقِي وَقَدَ كُمْتُ اَعْلَمُ اَنَّهُ لَمارِ مُجُ وَلَمْ اَلْكُ اَظْلَهُ مِنْكُمْ وَلَوْ اَنْى اَعْلُمُ الْنِّي اَخْصُ لِلَهِ كَاحَبْتُ لِشَاءُ

وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَفَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ وَلِيَبِلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَى ۚ قَالَ ثُمَّ دَعَا بَكِتْابَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فِيهِ • بِشِمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ مِنْ مُحَلَّدٍ رَسُولِ اللهِ إِلَىٰ هِمَ قُلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلامٌ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ الْمُدْى ٱلْمَابَعْدُ فَإِنَّى آدْعُوكَ بِدِعْايَةِ الاِسْلامِ أَسْلِمْ شَنْلَمْ وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ ٱجْرَكَ مَنَّ يَّنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْهُمُ ٱلْأَرِيسِيِّينَ وَيَا اَهْلَ الْكِيتَابِ شَالُوا إِلَىٰ كِلَّةِ سَوَاءِ بَيْتُنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ ٱشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ • فَكَمَّا فَرَغَ مِنْ قِراءَةِ الْكِينَاب اَدْتَفَسَتِ الْاَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّفَطُ وَأَمِرَ بِنَا فَأَخْرَ خِنَا قَالَ فَفُلْتُ لِأَصْحَابى حينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أَمِرَ ٱصْرُابْن أَبِيكَبْشَةَ إِنَّهُ لَيَحَافُهُ مَلِكُ تَنِي الْاَصْفَر فَأ ذلْتُ مُوقِناً بأَمْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْ الْإِسْلامَ ﴿ قَالَ الرُّهُمِي تُعَلَّمُ عَلَمُ عَقَلُمُ الرُّومَ تَجْمَعَهُمْ فِدَادِلَهُ فَقَالَ فَامَعْشَرَ الرُّوم هَلْ لَكُمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّسَادِ آخِرَ الْاَبَدِ وَانْ يَثْبُتَ لَكُمْ مُلْكُكُمْ قَالَ خَاصُوا حَيْضَةَ مُحُرِ الْوَحْشِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِّمَتْ فَقَالَ عَلَيَّ بَهِمْ فَدَعابِهم فَقَالَ إِنِّي إِنَّمَا أَخْتَبَرْتُ شِيدً تُكُمْ عَلِي دِيكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمُ الَّذِي آحَبَبْتُ فَسَعِدُوالَهُ وَرَضُواعَنْهُ مُرِبِ لَنْ تَلْلُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتْفِقُوا عِمَّا تُحِبُّونَ إِلَىٰ بِهِ حَزْتُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَا إِنُّ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْمَةَ أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ ٱبُوطِكَةَ أَكُثَرَ أَنْسَادِيّ بِالْمَدينَةِ غَنْلاَ وَكَاٰنَ اَحَبَّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَثَرُهَاءٍ وَكَاٰتَ مُسْتَقَبَّلَةَ الْمُسْجِدِ وَكِاْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِهَا طَلِبَ فَكَمَّا أَثْرَلَتْ لَنْ تَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا يَمَّا تُحِيُّونَ فَأَمَ ٱبْوَطَلْحَةَ فَقَالَ فِادَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَن تَنْالُوا الْبَرَّ

تولدلقد أمهالخأي عظم شأن ابن ابي كىشة كنىةابىالني صلى الله عليه وسلم من الرصاع أوله الرشد بهذام الضبط ولابي در بضم الراء وسكون المعمة (شارح) توله برحاء أشهر الوحوء فيه فتمالياء الموحدة وسكون ألباء آخر الحروف و قتم الراء و بالحاء المماة مقصور أوحو بستان بالمدينة فسه ماء قالدالسي ومقتضاه ان بيرحي كفيملي وحوالذي عليه أجل العة عما قد منا من المحد ( مصحر )

حَتَّى تُنْفِقُوا يِمُّا نُحِيُّونَ وَ إِنَّ اَحَتَّ اَمْوَالِى إِلَىَّ بَبْرُحَاةٍ وَإِنَّهَا صَدَقَةً بِلَّمِ اَرْجُو بَرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَاللَّهِ فَضَمْهَا لِارَسُــولَاللَّهِ حَيْثُ اَذَاكَ اللَّهُ ۚ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَحْ ذَٰلِكَ مَالُ رَائِحُ ذَٰلِكَ مَالُ رَائِحُ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا تُلْتَ وَإِنَّى أَدَى أَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَبُوطُكُةَ أَفْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُوطُكُةَ فِي آ فَارِيهِ وَ بَنِي عَمِيهِ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ذَٰلِكَ مَالُ رَابِحُ وينتى يختى بن يعنى قال قر أَتْ على ما ليدي مالُ دايح حدُث مُحمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادَيُّ حَدَّتَى أَبِي عَنْ ثُمَامَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَجْعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَنّ وَآنَا ٱقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَمُ يَجْمَلُ لَى مِنْهَا شَيَأً لَم صِبْ قُلْ فَأَثُوا بِالتَّوْزَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ طَادِقِينَ حَدَّثَى إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَا اَبُوضَمْرَةَ حَدَّثَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ أَفِعِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الزَّالْيَةُ وَدَ جَاؤًا إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلٍ مِنْهُمْ وَامْرَأَةٍ قَدْ زَنَيَا فَقَالَ لَمُمْ كَيْفَ قَمْمُلُونَ بَمْنَ زَنْى مِنْكُمْ قْالُوا تُحَيِّمُهُمَا وَتَصْرِبُهُمَا فَقَالَ لأَتَجِدُونَ فِىالتَّوْرِاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لأَجَدُ فهَا شَيَّأً فَقْالَ لَمُهُمِّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلامٍ كَذَبَّتُمْ فَأَنُّوا النَّوْرَاةِ فَاتَّلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادقينَ فَوَضَمَ 5 مِدْنَاسُهَا الَّذِي يُدَرِّسُهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفِقَ يَقْرَأُ مَادُونَ يَدِهِ وَمَا يجناً أي عيل عليها وَدَاءَ هَا وَلَا يَقْرَأُ آيَةَ الرَّجْمِ فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرَّجْمِ فَقَالَ مَاهَٰذِهِ فَكَأْ رَأُوا ذَٰلِكَ قَالُوا هِيَ آيَةُ الرَّجْءِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَرُبِعًا قَرِيباً مِنْ حَيْثُ مَوْضِعُ الْجُلُاثِ عِنْدَا لَلسَّجِدِ اللَّهُ وَرَأَ يْتُ مِناحِبَهِا يَجِنَأُ عَلَيْهَا يَعَيِمَا الْجِارَةَ الْمِبْ كُنْمُ خَيْرَ أَمَّة أخرجت التَّاسِ حَدَّثُ مُحَدَّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيانَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَلِي حَادِم عَنْ أَلِي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرَجَتْ لِلنَّاسِ قَالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ تَأْتُونَ بِهِمْ فِى السَّلَاسِلِ فِي اعْلَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْرِسْلامِ مَلْ سِبْ إِذْ مَمَّت

سَمِنْتُ خِارَ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ إِيَّقُولُ فِينًا نَزَلَتْ إِذْ هَمَّتْ طَأْ يُعَلَّان مِنْكُمْ

. قوله بخ بهذا الضبط کهل و مل غارمکورة هناكذا في الشارح ومقتضى شرحالمبني انيا مكر رة حشقال وهركلة تقال عند المدح والرصابالشي والتكرارالمبالغةاه قولهمال راع بالمثناة التمتية من الرواح أي من شأنه الدهاب والفوات فاذاذهب في الخبر فهو أولى وكررها ثنتان للمبالغة كذا فيالشارحين المينيّ والقسطلانيّ

> قوله مدراسهابكسر الميم مفسال من افق إلى المبانية أي صاحب دراسة كتيم توله يدرسها بهذا النسط وفي نسخة يدرسها بفتح أوله وسكونالدال وضم الراء مخفقة (شار)

نا تون بهِم في السّلا سِل في عامِهِم حي يدحاوا في الرسلام **لو حسب** إدهمت طائِمَنان مِنْكُم أنْ قَفْسَلا ح**رْرُمنُ** عَلِي بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا سُفْيانُ قالَ قالَ قالَ عَمْرُو

سُمُيْانُ مَرَّةً وَمَالِيَسُرُّنِي آمَّهَا لَمُ تَمْزِلْ لِقَوْلِ اللهِ وَاللهُ وَ لِيُّهُمَا مَلِم بِكِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَصْرِ شَيٌّ عِدُرُنا حِبَّانُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمُ عَنْ أَبِيهِ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذا رَفَعَ رَأْسُهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْمَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ يَقُولُ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلانًا وَفُلَانًا وَفُلانًا بَمْدَ مَا يَقُولُ سَمِمَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهْ رَبُّنَا وَلَكَ الْخُذَ مُأْ تَوْلَ اللهُ كَيْسَ لَكَ مِنَ الْآمْرِ شَيُّ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَانَّهُمْ طَالِمُونَ ﴿ رَوْاهُ إِسْمِقُ بَنُ رَاشِهِ عَنِ الزُّهْرِيّ حَرُثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّشَا ابْنُ شِهَاكِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَدْعُو عَلَىٰ اَحَدِ اَوْيَدْعُو لِاّحَدِ قَنْتَ بَعْدَ الْ كُوعِ فَرُ يَّمَا قَالَ إِذَا قَالَ سَمِمَ اللهُ لِنْ حَمِدَهُ ٱللَّهُمَّ وَبَنَا لَكَ الْحَدُ اللهُمَّ أَنْجِ الْوليدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَّةَ بْنَهِ شَامِ وَعَيَّاشَ بْنَأْنِي دَبِعَةَ اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَمَّكَ عَلِ مُضَرَ وَاجْعَلْها سِنِنَ كَسِنِي يُوسُفَ يَجْهَرُ بِذَٰلِكَ وَكَاٰنَ يَقُولُ فَ بَمْضِ صَلاَتِهِ فِي صَلاَةٍ الْفَجْرِ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاْنًا وَ فُلاْنًا لِلْآخَيَاءِ مِنَ الْمَرَبِ حَتَّى ٱ نَزَلَ اللَّهُ ۚ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَصْر شَنْ أَلاَّيَةً الدِّسُبُ قَوْلِهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمُ وَهُوَ تَأْسُ آخِرَكُمْ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ إِحْدَى الْمُسْتَيَيْنِ فَتَحًا أَوْسَهَادَةً حَدُّمُنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد حَدَّثَا زُهَيْرُ حَدَّثُنَا ٱبُو إِسْحَقَ قَالَ سَمِمْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَادْبِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ جَمَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدِ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبِيْرِ وَأَقْبَاوُا مُنْهِز مِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُمُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ وَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرُ أَثْقَ عَشَرَ رَجُلًا مُرسِبُ قَوْلِهِ أَمَّةً ثَمَالًا حَدُينًا إِسْعَقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنَ عَبْدِ الرَّعْنِ أَوْ يَعْقُونَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثْنَا شَيْبِانُ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا الطَّه تَأْنِينه آخرةً أَ نَسُ أَنَّ أَمَا طَلْحَةَ قَالَ عَشِيمَنَا النَّمَامُ وَنَحْنُ فِي مَصَاقِنًا يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ بَغَمَلَ سَيْقِ

قــوله وهو تأنيث آخركم برجد فيالد لألة على مسى التأخر أي فى ساقتكم وجاعتيكم التأخرة كافي قوله عن من قائل قالت اولاهم لاخراهم أي المتقدمة للمتأخرة والا قالا خربكسر و الاخرى تأنيث آخر بفتحها وهتوظاهر

وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا اَصَابَهُم الْقَرْمُ لِلَّذِينَ اَحْسَنُوامِنْهُم وَاتَّقُوا اَجْرُ عَظيم ، الْقَرْحُ الْآيَةَ حَدُينَ احْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَذَاهُ قَالَ حَدَّثَنَا اَبُو بَكْر عَنْ أَي حَصين عَنْ أَلَ الصَّحى عَن إن عَبَّاس حَسْبُنَا اللهُ وَيْمِ الْوَكِيلُ قَالْمًا إِبْرَاهِمُ عَلَيْهِ السَّمارُمُ حِنَّ أَلْقَىَ فِي النَّارِ وَقَالَمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالُوا إِنَّى النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اعَانَا وَقَالُوا حَسْبُنَااللَّهُ وَنِيْمَ الْوَكِيلُ حَدَّيْنَ مَا لِكُ بْنُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَا إِسْرَائِلُ عَنْ أَي حَصِينِ عَنْ أَي الضَّعْلَى عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِ مَ حِينَ أَلْقَ فِي النَّارِ حَسْبَيَ اللهُ وَيْمُ الْوَكِيلُ مَا رَجِبُ وَلِأَتَحْسَرِ بَنَّ الَّذِينَ يَيْغَلُونَ بِمَا ٓ ٱتَّاهُمُ اللّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ كُمْ سَيْطَاوَ قُونَ ما كِخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيْامَةِ وَيلِيُّهِ مِراتُ السَّمُوات وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَالَمْمُونَ خَبِرُ اسميُّطَوَّ قُونَ كَفَوْ لِكَ طَلَوَٰقُتُهُ بِطَوْقِ حَ**دُّرُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُنيرِ سَمِعَ اَبَاالنَّهْم حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّ عَن هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دينادِ عَنْ أَبِي عَن أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَّةِ ذَكَالَهُ مُثِلِّلَ لَهُ مَالُهُ شَعِاعًا ٱقْرَعَلَهُ زَبِيبَانَ يُطَوَّقُهُ يُوْمَ الْقِيامَةِ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتِهِ يَتْنِي بِشِدْقَيْهِ يَقُولُ أَنَا مَالُكَ اَ مَا كَنْزُكَ ثُمَّ تَلا هٰذِهِ الْآيَّةِ وَلا يَحْسَبَ بَنَّ الَّذِينَ يَغِنُّلُونَ عِلْ آثَاهُمُ اللهُ مِن فَضْ لِهِ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ لِلْمِبِ وَلَتُسْمَمُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبِلُكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ آشِرَكُوا أَذِي كَثِيراً صَرَّتُنا أَبُوالْمَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الرُّهْرِي أَخْبَرَ في عُرْوةُ بْنُ الزُّ بَرْ آنَّ أَسْامَةَ بْنَ زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ رَكِبَ عَلَىٰ جَارِ عَلَىٰ قَطَيْفَةٍ فَذَكِيَّةٍ وَٱرْدَفَ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ وَرَاءَهُ يَهُو دُسَعْدُ بْنُ عُبَادَةً فِي بَي الْحَرْثِ بْنِ الْخُرْرَجِ قَبْلَ وَقْعَةِ بَدْرِ قَالَ حَتَّى مَرَّ عَجَلِيس فِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيَّ ابْنُ سَلُولَ وَذٰلِكَ قَبْلَ آنْ يُشْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَيْهَ فَا خَ فِي الجنيس

قوله ولا تحســبنّ وقرئ ولا يحسبنّ بانياء كما يأتى قبيل الباب الاّتى

قوله شجاعاً نسب الحال أى حية المرعل المرعل كالشعرعل كالشعرعل والمرء ( له وطول عمره ( له سوداوان فوق عينيه وهوأ خيث مايكون وهمواً

من الحیات قوله بلهزمته بهذا الضبط و لابی در والاصیلی بلهزمتیه بالثنیة ( شار س) قوله والمسلمين عربة ثانبية ساقط من رواية مسلم

آخلاصُ مِنَ الْسُنْلِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَةِ الْآوَانِ وَالْيَهُو وَالْسُنْلِينَ وَفِي الْجَلِيسِ عَبْدُ اللّهِ بْنُ وَوَاحَةَ فَلَا غَدِيتَ الْجَلِيسَ عَلِمَاجَةُ الدَاتَةِ بَقَرَعِدُ اللّهِ بْنُ أَنِي اَ فَهُ بِرِدائِهِ ثُمُّ قَالَ لا تُمْيَرُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ أَيْنَ ابْنُ سَلُولَ اَيُّهَا الْمُرْوَةُ فَدَعَاهُمْ لِلَى اللّهُ وَقَراَ عَلَيْهُمُ الْقُرْآنَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي تَخْلِينَ ادْجِعْ لِلى رَحَاتَ الاَنْسَنَ مَنْ مَنْ قُولُ إِنْ كَانَ مَقًا فَلا ثَوْنِنَا هِ فِي تَخْلِينًا ادْجِعْ لِلى رَحَاتَ فَنَ جادلَةَ فَاقْصُهُ مِنْ عَلَيْهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّهُ مِنْ وَوَاحَةَ بَلْ إِنْ ارْسُولَ اللّهُ فَاضَانِهِ فِي عَلِيلِنا

يَرُل النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُخَفِّضُهُمْ حَتَّى سَكَنُوا ثُمَّ ذَكِبَ النَّيْ صَلَّى اللهُ ۖ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَانَّتُهُ فِسَارَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِاسَمْدُ أَلَمُ شَنْهُمْ مَا قَالَ ٱبْوِجُنابِ يُرِيدُعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَّ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ

قوله الاتؤذينا بالياه قبل النون ولا يذر فلاتؤذنا محذنها على الاصل في الجزم قوله حتى سكنوامن السكون و لا بي فدر حتى سكنوا من السكوت (شارح)

تولد لقد وفي نسخة ولقد و ( البحيرة )

اللدة والرادالمدنة

النبـوية ولابى ذرُّ الحرة وزان البلدة سَعَدُ بَنُ عُبِادَةً يَادَسُولَ اللهِ اعَفَ عَنْهُ وَاصَفَعَ عَنْهُ فَوَالَّذِي اَ تَوْلَ طَلِيَكَ الْكِنَابِ
لَمُنْ جَاءَ اللهُ إِلَيْقِ اللّهِ عَالَمَ اللهِ اعْلَى اللهِ اللهِ اللهِ الْحَيْرَةُ عَلَى الْنُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُه

نوله فيصدوه العمامة المقردة بعمامة المقردة بعمامة الشيخ يصحونة بعمامة المنتج يصحونة بلغ المنتج يصورته بلغ المنتج يصورته المنتج بين المنتج يصورته المنتج ين واحمالها المنتج والمنتج والمنتج واحدولاني المنتج وحدالة يستجوه المنت الشارخ

غْبَرَتًا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر قَالَ حَدَّثَىٰ زَيْدُ بْنُ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَادِ عَنْ أَبِي، الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُنْافِقِينَ عَا عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَزْو تَخَلَّفُوا عَنْهُ وَفَرَحُوا بَمْقَمَدِهِمْ خِلافَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَإِذَا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ٱعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَفُوا وَاَحَبُّوا ٱنْ يُحْمَدُوا هَا لَمْ يَفْعُلُوا فَنَزَلَتْ لأتُحْسَيَ بَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آقَوْا وَيُحِيُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْمَلُوا حَاثِمُون إِبْرَاهِيُمِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرُنَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ عَنِ ابْنَأْبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَلْقَمَةَ ابْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَّابِهِ أَذْ هَتْ يَازَافِمُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَقُلْ لَئِنْ كَانَ كُلُّ آمْرِيٌّ فَر حَ بِمَا أُوتِي وَاحَتَّ اَنْ يَخْمَدَ بِمَا لَمْ يَفْصَلْ مُعَذَّبًا لَتُمَذَّبَنَّ ٱجْمَنُونَ فَقْالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَمَالَكُمْ وَلِمَاذِهِ إِنَّمَا ادَّمَّ اللَّهِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ فَسَأَ لَهُمْ عَنْ شَيْءٌ فَكَسَّمُوهُ إِيَّاهُ وَاخْبَرُوهُ بِغَيْرِ هِ فَأَدَوْهُ أَنْ قَدِ ٱسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيهَا سَأَ لَهُمْ وَفَرحُوا بِمَا أُوتُوا مِنْ كِثَالِيهِمْ ثُمَّ قَرَأَ ابْنُ عَبْاسِ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْلُقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَّابَ كَذَٰ لِكَ حَتَّى قَوْ لِهِ يَمْرَحُونَ عِلْ أُوتُوا وَيُصِيُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا عِلْمَ يَفْمَلُوا ﴿ تَابَعَهُ عَيْدُ الرَّزَّاقِ عَن ابْن جُرَيْجِ حَذَّتُنا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا الْحُبَائِح عَن ابْن جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَى ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مُحَيْسه بْن عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا لَم سُبُ قَوْلِهِ إِنَّ فَ خَلْق الشَّمْوَاتِ وَالْأَدْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتِ لِأُولِي الْأَلْبَابِ حَ*ذُنْنَا* مَمِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي نَمِي عَنْ كُرَيْبِ عَنِ إِنْ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بِتُّ عِنْدَ اللَّهِ مَنْهُو نَهَ فَتَحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ آهٰلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَكَمَّ كَانَ ثُلُثُ اللَّيْل الآجِرُ قَمَدَ

فَنَظَرَ إِلَى الشَّمَاءِ فَقَالَ إِنَّ فِي خَلْقِ الشَّمُواتِ وَالْاَرْضِ وَٱخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

قوله اجمون و في راية اجمين على الاصل توله ومالكم ولابي در مالكم المالكم الوات الوات ولابي الوات تولك عا الوات المالكم عالم المالكم المالكم عالم الم

أثوا أى عاجازًا به اه شار ح

ولابىدر عاأتوابلفط القرآن

قواواسةن أي استااء

لَآنَات لِأُولِي الْآلْبَاب ثُمَّ قَامَ فَنَوَصَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلَّى إِحْدَى عَشْرَةً رَكْمَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلالٌ فَصَلَّىٰ رَكَمَتَيْن ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَا سِيْسَ الَّذِينَ يَذُكُرُونَ اللَّهُ قِياماً وَقُمُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِخُلْقِ السَّمْواتِ وَالْإَرْضِ حَدُّنُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ مَهْدِي عَنْ مَا لِكِ بْن أَنْسِ عَنْ عَخْرَمَةَ بْنِسُلُمْأْنَ عَنْ كُرَيْب عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ تَسَالَىٰ عَنْعُمَا قَالَ بتُ عِنْدَخْالَتِي مَيْمُونَةَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلَىٰ صَلاَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطُرحَتْ لِرَسُول الله صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وسَادَةُ فَنَامَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فىطولِمَا لَقَمَلَ يَنْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأً الْآياتِ الْمَشْرَ الْأَوْاخِرَ مِنْ آلَ عِمْرانَ حَتَّى غَمَّمَ ثُمَّ آ أَنَّى شَنًّا مُعَلَّقاً فَأَخَذَهُ فَتَوَضًّا ثُمَّ قَامَ يُعَلِّى فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ماصَنَعَ مُجَّ جُثُ فَقُمْتُ إلى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلِى رَأْسي ثُمَّ أَخَذَ أَذُنى كَفَتِلَ سَقْتُلُها ثُمَّ أ صَلَّى ذَكُمَّ يَن ثُمَّ مَلَّى ذَكُمَّ يَن ثُمَّ صَلَّى ذَكُمَّ يَن ثُمَّ صَلَّى زَكُمَّ يَن ثُمَّ صَلَّى ذَكُمَّ يَن ثُمَّ صَلَّى زَكْمَتَ يَن ثُمَّ أَوْتَرَ لِلْمِسِبُ رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتُهُ وَمَا لِلظَّالِينَ مِنْ أَنْصَادِ حَدُّمنَ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِسْى حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَنْ تَخْرَمَةَ نِن سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْن عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرُهُ اَ نَهُ بَاتَ عِنْدَ مَنْهُونَةَ زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَى لَحالَتُهُ قَالَ فَاضْطَخِمْتُ فِي عَرْضِ الْوِسَادَةِ وَأَضْطَعِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَاهْلُهُ فى طُولِهَا فَأَمَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى ٱنَّصَفَ اللَّيْلُ أَوْسَلُهُ بِعَليل أُوْ بَعْدَهُ بِقَلِل ثُمُّ آسْتَيْفَظَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَّلَ يَنْسَحُ النَّوْمَ عَنْ يَهُ ثُمَّ قَرَأَ الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْلُواجَ مِنْ سُورَةِ آلَ عِنْرَانَ ثُمَّ قَامَ إِلَىٰ شَنَّ إِ فَوَضَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ اللَّهُ عَلَى رَأْسَى وَأَخَذُ بَأَذْنِي

قوله شنآ أي قر بة , ولابي ذر سقاءً (شارس)

> قولهشن معلقةانث باعتبار القربة

فولد فتلها أييدلكها (شارح)

مُمْ اَلْوَرَامُمُ اَضْطَبَهُ حَتْى جَاءَهُ الْوُقِلُ مَقَامَ فَصَلَّى وَكُمْ يَعْنِينَ عَفَيْنَ مُمَّ خَرَمَ فَصَلَّى السَّبْحَ لَم الله عَنْ مَثْلُوا اللهَ يَعْلَى اللهُ عَلَيْنِهُ السَّبِعِ لَم اللهِ عَنْ مَثْلُوا اللهُ اللهُ عَلَيْنِهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَفَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَهُو اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُوعِ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُمُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَى اللهُمُ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَالْمُعَلِيْ عَلَيْهُ وَلَوْمُ وَالْمُعَلِقَ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ الْمُعْتَى اللهُمُولِي الْمُعْتَى الْمُعْتَلِي عَلَيْهُ وَلَوْمُ الْمُعَلِقَ الْمُعَلِقَلَمُ وَالْمُعَلِقَ عَلَيْهُ وَلَمْ مَعْتَلَمُ وَالْمُعَلِيْ وَالْمُعَلِقُ

#### ﴿ سُورَةُ النِّسَاءِ ﴾

فَالَ ابْنُ عَبَّاسِ يَسَتَنْكِفْ يَسَتَكْفِرْ قِواها قِواهَمُ مِنْ مَنا يِشِكُمْ لَهَنَّ سَهِلا يَفِي النَّيْق وَالْمَا مِنْ مَنا يِشِكُمْ لَمَنَّ سَهِلا يَفِي النَّيْقِ وَالْمَا الْمَا الْمَالِمُ وَفَالْ عَيْرُهُ مَثْلُى وَكُلاتَ وَدُلِاعَ يَفِي الْمَتَقِينِ وَالْاَقْ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

بهداء قواماً آراد به تصديد قوام تعالى متلا تعالى المقهاء أمرائكم التي جعل والمدتهد التلاوة على المتالكات والمتالكات في المتالكات المتال

قوله تشركه بفخرالناه و الراء و في نسخة تشر كابضم ثم كسر (شارح) قولەفىمطىياسىطوق على معمول بفير يعنى ىرىدانىتزوجهابسر أن يعطرا مثل ما يعطوا غيره أي من برغب في تكاحها (شارح) قوله فنهوا أي نبوا عن نكاح المرغوب فمها لمالها وجالها لاجل زهدهم وعدم رغبتم فيهاأذا كانت قلبلة المال والحمال فنفغى أذيكون تكاح الننية الجيلة ونكاح الفقيرة الذميمة على السواء في المدل أه من العيني" قوله في مال اليتمروفي رواية الكشيهني فى والى اليتيم والمراد والىاليتم التصرف في ماله أالوصية ونحوها (عيثي)

صَدَّتُنَا عَبْدُ الْمَزِ رَبْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بَنْ سَعْدِ عَنْ صَالِحَ بَن كَيْسَانَ ا بْن شِهال قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبْرَ اَ نَهُسَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تَعالَىٰ وَإِنْ خِفْتُهُ ۚ لَا ثُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَقَالَتْ يَا إِنْ أَخْتِي هٰذِهِ ٱلْيَـتَّبَمَةُ يَكُونُ في يَحير وَلِيِّنَا نَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ وَيُعْجِهُ مَالْهُمَا وَيَعَالُمُنا فَيْرِيدُ وَلِيُّهَا أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَسَيْرِ أَنْ يُسْيِطَ في صَدَاقِهَا فَيُعْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُعْطِهَا غَيْرُهُ فَهُوا عَنْ أَنْ يَتَكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا لَهَنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنَّ اعْلِي سُتَّتِهِنَّ فِي الصَّداق فَأْمِرُوا أَنْ يَنْكِحُوا ماطأك لُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةٌ وَإِنَّ النَّاسَ اسْتَقَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ فَأَثْرَلَ اللهُ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِي النِّساءِ قَالَتْ فايشتُهُ وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي آيَةِ أُخْرِي وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَشْكِحُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتَّمَيهِ حَنَّ تَكُونُ قَالَةَ الْمَالَ وَالْجَالَ فَالْتَ فَثُهُوا أَنْ يَنْكِحُوا مَثَنْ رَغِبُوا فَمَالِهِ وَجَالِهِ فِي تَنامَى النِّساءِ إلاّ بِالْقِسْطِ مِنْ أَجْلِ رَغْبَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاتِ الْمَالِ وَالْحَال وَمَنْ كَانَ فَقَسِراً قَلْيَأْ كُلْ بِالْمَرُوفِ فَإِذًا دَفَنْتُمْ إِلَيْهِمْ اَمْوَالْهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَّى بِاللَّهِ حَسِيباً \* وَبِدَاراً مُبْادَرَةً \* أَغَنَدْناً أَعْدَدْنا أَفْمَلْ مِن الْمَثَاد مِنْ فِي إِسْحِقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمْيْرِ حَدَّثْنَا هِشَامُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِي اللهُ تَمَالِيٰ عَنْهَا فِي قَوْ لِهِ تَمَالِيٰ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَ يَسْتَغْفِثُ وَمَنْ كَانَ فَتَبِراً فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَعْرُوفِ النَّهَا نَزَلَتْ فِي مَالَ الْيَتِيمِ إِذَا كَانَ فَقِيراً اللَّهُ يَأْ كُلُ مِنْهُ مَكَأَنَ قِيامِهِ عَلَيْهِ يَمْرُوفَ مَا سِبُ وَإِذَا خُضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْنِي وَالْيَتْالَى وَالْسَاكِنُ فَاذْزُقُوهُمْ مِنْهُ حَدُّمْنُ ٱخْمَدُ بْنُ خَمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ الْاَشْحَبَى تَنْ سُفَيْانَ عَن الشَّيْمِانِيِّ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ تَسْالىٰ عَنْهُمَا وَ اِذَا حَضَرَ الشِّسْمَةُ أولُواالْقُرِيْ وَالْيَتْالِي وَالْمَسْاكِنُ قَالَ هِي مُعْكَمَةً وَلَيْسَتْ بَنْسُوخَةِ عِنَائِيَهُ سَمِيدٌ عَن إِنْ عَبَّاسٍ مَا سِبُ فُوسِكُمُ اللهُ فَا وَلادكُمْ حَدَّمُ الرَّاهِمُ نَنْ مُوسَى حَدَّثَا هِشَامُ أَنَّ ابْنَ جُرَ أَيْحِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ مُنْكَدِرِ عَنْ جَابِر وَضِيَ اللهُ

اوة عقارت

تَمَالَىٰ عَنْهُ قَالَ عَادَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ تَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ ٱبُو بَكْرٍ فَى بَنَى سَلِلَةً ما شِيمَيْن فَوَجَدَنِي النَّيْ صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اعْقِلْ فَدَعَا إِلَا فَدَوْشًا مَنْهُ ثُمَّ رَشَّ عَلَى فَأَفْتُ فَقُلْتُ مَا تَأْمُرُنِي اَنْ اَصْنَهَ فِي مَا لِي إِرْسُولَ اللَّهِ فَنَزَلَتْ يُوصِكُمُ اللَّهُ ُ في اَوْلاً دَكُمُ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَذْوَاجُهُمْ حَرَّتُنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَدْقَاءَ عَن ابْنِ أَبِي تَجِيعٍ عَنْ عَطَاءٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ ۚ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ مَا آحَتَ كَفَتَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأَنْكَيْنِ وَجَمَلَ لِلْاَبَوْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّكُ وَجَمَلَ لِلْمَرْأَةِ المُّمُنَ وَالُّهُمْ وَالزَّوْمِ الشَّطْرَ وَالرُّهُمَ لَم سِبُ لَا يَحِلُّ لَكُ أَنْ تَرْثُوا النَّسَاءَ كَرْهَا لأَتَفْضُكُ هُنَّ لِأَتَقْفَ وَهُنَّ حُهِ مَا أَيْمَا نَهُمْ لُوا تَمَكُوا وَنَحْلَةَ الْغَلَّةُ الْكُونُ حَكَّمْنا تُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل حَدَّثُنَا ٱسْبَاطُ بْنُ تُحَكِّد حَدَّثَنَا الشَّيْبَا فِي عَنْ عِكْر مَةٌ عَن ابْن عَبَّاسٍ. قَالَ الشَّيْبَا فِي وَذَكَرَهُ أَبُو الْمُسَنِ السُّوائِيُّ وَلا أَظُلُّهُ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ ابْنَ عَبَّاس يْاَ يُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرَثُوا النِّسَاءَ كَرْهَا وَلاَ تَمْضُأُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِمَنْفِي مَأَ آتَيْتُمُوهُمَّ قَالَ كَأْنُواْ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ كَانَ أَوْلِياؤُهُ أَحَقَّ بِاصْرَأْتِهِ إِنْ شَاءَ بَمْضُهُمْ تَزَوَّجَهَا وَ إِنْ شَاؤُا زَوَّجُوهَا وَ إِنْ شَاؤُا لَمْ يُزَوَّجُوهَا فَهُمْ أَحَقُّ بِهَا مِنْ ٱهْلِهَا فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ فَى ذَٰلِكَ لَهِ سِبُ وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ يَمَّا تَرَكَ الْوَالِذَانَ وَالْاَقْرَ مُونَ الْاَيَّةَ ﴿ وَقَالَ مَعْمَ مُوالِيَ أَوْ لِياءَ وَرَفَّةً ﴿ فَاقَدَتْ آيُمَانُكُمْ هُوَمَوْتِي ٱلْيَمِين وَهُوَ الْحَلِفُ وَالْمَوْلِي آيْضَا ابْنُ الْتُمِّ وَالْمُوْلَى الْمُلْمُ الْمُنْتُونُ وَالْمَوْلَى الْمُنتَقُ وَالْمُولَى الْمَلِيكُ وَالْمَوْلَى مَوْلَى فِىالدِّينِ حِيْرْتُونِ الصَّلْتُ ابْنُ نُحَمَّدِ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِدْرِيسَ عَنْ طَلِحَةً بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ مَّاللَ عَنْهُما وَ لِكُلِّ جَمَلْنا مَوالِي قَالَ وَرَثَّةَ وَالَّذِينَ عَاقدت أَيُّاأُكُمْ كَأَنَ ٱلْمُهَاجِرُونَ لَمَّا تَعِيمُوا ٱلْمَدِينَةَ يَرِثُ ٱلْمُهَاجِرُ ٱلْأَضَادِيُّ دُونَ دَوى

(الظهيرة) اشتداد حري الشعش

ن مولد الرقادة أى المعاونة قوله ويوصيله أى للعليف (شارح)

مَوَ إِلَى نَسِخَت ثُمَّ قَالَ وَالَّذِينَ عَاقَلَتْ آيَاتُكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرَّفَادَةِ وَالنَّصحَةِ وَقَدْ إِنَّاللهَ لاَ يَظْلِمُ مِنْقَالَ دَدَّةً وَيَهْنِي زِنَةَ ذَدَّةٍ مِ**رْشَىٰ** مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالْمَز يزِ حَدَّمُنْا ٱبْوَعُمَرَ حَفْضُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ ٱسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرَى رَضِيَ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ أَمَاساً فِى زَمَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يارَسُولَ اللهِ هَا نَولَى رَبِّنًا يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ النَّيُّصَلِّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُمْ هَلْ تُضَارُونَ فى دُوْيَةٍ ى بالظُّه يرَوِّ صَوْءٌ لَيْسَ فيها سَحَابُ قَالُوا لا قَالَ وَهَلْ تُضَادُّونَ فِي دُوَّ يَوْ الْقَر لَيْلُةَ الْبَدْرِ صَنْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا سَحَابُ قَالُوا لَا قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَايْدِ وَسَلَّ ماتُضَا زُّونَ فِي رُوَّيَةِ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ اللَّاكُما تُضَأَدُّونَ فِي رُوَّيَةِ اَحَدِهِما إِذَا كَانَ يُومُ الْقِيامَةِ اَذَّنَ مُوَّذَّنُ تَتَّبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ ما كَانَتْ تَمْبُدُ فَلاَ يَثِي مَنْ كَانَ يَمْبُدُ غَيْرَ اللَّهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْاَنْصَابِ إِلاَّ يَشَاقَعُلُونَ فِي النَّادِ حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ اللَّهُ بَرُّ ٱوْفَاجِرُ وَغُبَّرَاتُ آهَلِ الْكِيتَابِ فَيُدْتَى الْيَهُودُ فَيُقَالُ أَشْرَ مَنْ كُنْمُ تَمْبُدُونَ قَالُوا كُنَّا نَمْبُدُ عُزَّيْرَ ابْنَ اللَّهِ فَيْقَالُ لَهُمْ كَذَبْتُمْ مَا أَتَّخَذَا اللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاْ وَلَهِ فَا ذَا تَبَهُونَ فَقَالُوا عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ ٱلْأَرَّدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَخْطِمُ بَعْضُها بَعْضاً فَيَتَساقَطُونَ فِي النَّارِثُمَّ يُدْتَى النَّمَادَى فَيْقَالُ لَمُنْمِ مَا كُنْتُمْ ۚ تَمْبُدُونَ قَالُواكُنَّا نَمْبُدُا ٱلْسَبِحَ ابْنَ اللَّهِ فَيْقَالُ لَمَهُم كَذَبُّهُمْ مَا أَتَّخَذَ اللهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَلاَ وَلَهِ فَيْقَالُ لَهُمُ مَا ذَاتَبَهُونَ فَكَذَٰ لِكَ مِثْلَ الْأَوَّلِ تَتَى إِذَا كَمْ يَبْقَ إِلَّا مَنْ كَانَ يَشِيدُ اللَّهُ مِنْ بَرِّ ٱوْفَاحِرِ ٱتَّاهُمْ رَبُّ الْمَاكَمِينَ فِى أَدْفُى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَآُّوهُ فِهَا فَيْقَالُ مَاذًا تَنْتَظِرُونَ تَثْبَعُ كُلُّ أُمَّةٍ مَا كَأَنَتْ تَعْبُدُ قَالُوا فَادَقْنَا النَّاسَ فِي الدُّنَّا عَلَىٰ ٱفْقَرِ مَاكُنَّا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِيْهُمْ وَنَحْنُ نَتَنَظِرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَصْبُهُ

فَيَتُولُ ٱ ذَا وَ بُكُرُ فَيَقُولُونَ لأنُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيّاً مَنَّ نَيْنَ ٱ وْثَلاْمًا مَلِ م

توله هل تشار و ن أي لاتضر و زاخداً ولايضر كم لمنازعة ولاعباداتو ولامضافة واعربه في الموقع بالجر بدلاً كا قبله حمواً (خال والمح أقوله و غبرات الح أي شاياهم

قوله في أدني صورة أي أقرب سفة (من التي رأوم) أي عرفوه (فها) بانه لايشبه شيئاً من المحدثات زاد في نسخة اول من المسارم

اذاجتُنا من كُلِّ أمَّة بِشَهِيد وَجِنْنا مِكَ عَلاهِ وَكُلْهِ شَهِيداً ﴿ ٱلْحُتْلِ وَانْكِتْلُ وَاحدُ • نَظْمِسَ وُجُوهاً نُسَوِّها حَتَّى تَغُودَ كَأَقْفاأَيُّهُمْ طَمَّسَ الْكِيثَابَ مَخاهُ • سَعِمراً وُقُوداً حَدُّتُ مَا مَدَقَةُ أَخْبَرَ لَا يَحْلى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَمْأَنَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْنَى بَمْضُ الْحَدِثِ عَنْ عَمْرُو بْن مُرَّةَ قَالَ قَالَ لِي النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأْ عَلَىَّ قُلْتُ آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ فَانِّى أَحِبُ أَنْ ٱسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِى فَفَرَ أَتُ عَلَيْهِ سُودَةَ النِّساءِ حَتَّى بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَّا مِكَ عَا إِهْ وُلا و شَهِداً قَالَ أَسْبِكَ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَان مُ السِّيف قَوْلِهِ وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى اَوْعَلَىٰ سَفَرِ اَوْجَاءَ اَحَدُمِنْكُمْ مِنَ الْفَايْطِ • صَعيداً وَجْهَ الْأَدْضِ • وَقَالَ جَابُرُ كَأَنِّتِ الطَّوْاغِيتُ الَّتِي يَتَّا كُمُونَ إِلَيْهَا فِيجُهَيْنَةٌ وَاحِدٌ وَفِي اَسْلَم وَاحِدُ وَفَ كُلِّ مَى وَاحِدٌ كُمَّانُ يَنْزِلُ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ وَقَالَ عُمَرُ الْخِبْتُ السِّخِرُ وَالطَّاعُوتُ الشَّيْفُانُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ الْبِيْتُ بِلِسَانِ الْخَبَسَةِ شَيْفَانُ وَالطَّاءُو تُ الْكَاهِنُ حَدُّنَا نُحَمَّدُ أَخْبَرَا عَبْدَةً عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هَلَكَتْ قِلْأَدَةُ لِأَسْمَاهُ فَبَمَثَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى طَلَبْهَا رَجَالًا تَفَضَرَت الصَّلاّةُ وَلَيْسُوا عَلَىٰ وُضُوءٍ وَلَمْ يَجِدُوا مَاءٌ فَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَىٰ غَيْرٍ وُضُوءٍ فَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَىٰ يَنْنَ آيةَ الشَّيُّمُ ﴿ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ذَوِى الْأَمْرِ حَذَّمْزًا صَدَقَةُ مِنُ الْفَضْل أَخْبَرَنا حَبِّالْج بْنُ تُحَمَّدُ عَنِ ابْنِ جُنَ يْجِ عَنْ يَوْلَى بْنِ مُشْلِم عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَضْ مِنْكُمْ قَالَ نَزَلَتْ فى عَبْدِ اللَّهِ بْن حُذَافَة بْن قَيْسِ بْن عَدِي إِذْ بَسَهُ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيسريّة ه فَلاْوَرَبِّكَ لاَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوكَ فَمَا شَحَرَ بَيْنَهُمْ ۚ صَرَّتُنَا عَلَيُّ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثًا مُحَدَّثُنَّ جَمْفَد أَخْبَرَنّا مَمْرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ قالَ خَاصَمَ الزُّ بَيْرُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَادِ فِي شَرِيجِ مِنَ الْمَرَّةِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّقِ يَاذُ بَيْرُ ثُمَّ أَدْسِلِ الْمَاءَ إِلَىٰ جَادِكَ فَقَالَ الْإَنْصَادِيُّ يَارَسُولَ اللهِ أَنْ كَانَ ابْنَ

قوله وجه الارض بالنصب و لابی ذر بالزفع بتقدیر هو ( شارح )

قوله ( فى شريج ) مسايل الماء يكون فى الجبل وينزل الى المرادبالجدوجدران الشربات وهي الحفو التي تحفو في اصول النخل و الاستيماء الاستيماء كاملا كأنه جمه في وعاء بحيث لم يقوك منه شيئاً والاحفاظ الاغضاب

قوله فى شكواه أى فى مرضه الذى قبض فيدوروى التى قبض فياكما فى الشارح

عَمَّيكَ فَلَوَّنَ وَجْهِهُ ثُمَّ قَالَ آسْقِ لِازْ بَرْنُهُمَّ آحْبِينِ الْمَاءَ حَثَّى يُرْجِعَ إِلَى الْجَدْدِثُمَّ ٱرْسِلِ الْمَاهَ الْمُهْادِلَةُ وَٱسْتَوْعَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلزُّ يَهْر حَقَّهُ في صَر يح الْكَكْمِ حِينَ أَحْفَظَهُ الْأَنْصَادِيُّ وَكَأَنَ ٱشَارَ عَلَيْهِمَا بِأَمْرٍ لَمُمَّا فِيهِسَمَةُ قَالَ الرُّ بَبْرُ الْإِنَّاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ فِي ذَاكَ فَلاْ وَرَمُكَ لاَ يُوْمِنُو نَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ م فَأُولِيْكَ مَمَ الَّذِينَ أَنْمَ اللهُ عَلَيْهُمْ مِنَ النَّبِيِّينَ صَرَّمُنَا تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن حَوْشَب حَدَّمُنْ إِبْراهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالِشَةَ رَضِي َ اللهُ تَمَالِيٰ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَعُولُ مامِنْ نَيّ يَمْرَضُ إِلَّا خُيْرَ بَيْنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَاٰنَ فِي شَكُواٰهُ الَّذِي تُبضَ فِيهِ اَخَذَتُهُ بُحَّةً شَديدَةٌ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ مَمَ الَّذِينَ ٱنْمَرَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَااءِ وَالصَّالِ لِنَ فَعَلِتُ أَنَّهُ ثُيِّرَ ﴿ قَوْلُهُ وَمَا لَكُمْ لِا تُقَا مِلُونَ فِيسَدِ إِللَّهِ وَالْمُسْتَضَعَفَنَ مِنَ الرِّجٰالِ وَالنِّسِنَاءِ الْآيَةَ حَدْثُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا مُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَتِى مِنَ الْمُسْتَضْعَفَانَ حَلَّرُسُ سُلَمَالُ بُنُ حَرْب حَدَّ ثَنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَ يُوْبَ عَن ابْن أَبِى مُلَيْكَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَامِى ثَلاَ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّيالِ وَالنِّساءِ وَالْوِلْدَانِ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأَتِّي بِمِّنْ عَذَرَاهَةٌ ۚ وَيُذْكَرُ عَن إنْ عَتَّاسِ حَصِرَتْ صٰاقَتْ ۚ تَلْوُ وا ٱلْسِنَتَكُمْ بِالشَّهَادَةِ ۚ وَقَالَ غَيْرُ مُالْمُرَاغَمُ الْمُهَاجَرُ رَاغَمْتُ هٰ اجَرْتُ قَوْمِي ۚ مَوْقُونَامُوَقَتَا وَقَنَّهُ عَلَيْمٍ ۚ فَالْكُمْ ۚ فِي ٱلْمُنْافِقِينَ فِتَكَيْنَ وَاللَّهُ ۗ ٱذَّ بِهَا كَسَبُوا قَالَ ابْنُعَتَايِن بَدَّ دَهُمْ \* فِيَنَّةُ جَاعَةُ حَرَّتُو ۗ مُحْمَّدُ بْنُ بَشَّا رحَدَّ شَاغَهُ وَ عَبْدُ الرَّحْنِ قَالا حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يُزِيدَ عَنْ ذَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ تُعَالَىٰ عَنْهُ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِشَيْنِ رَجَعَ اللَّهُ مُن أَصْحَابِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْدٍ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَيْنِ فَرِيقٌ يَقُولُ الثَّلُهُمْ وَفَرِقُ يَقُولُ لأ فَهَزَكَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَيِّينِ ﴿ وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْنِي أَلْحَتُ كَأَتَنْ النَّارُ خَبَتَ الْفِطَّةِ لَم السِّمَ وَإِذَا لِماءَهُمْ أَمْنُ مِنَ الْأَمْنِ أُوا لَمُؤْفِ أَذَاعُوا بِهِ

يدُونَ في سَبِيلِ اللَّهِ فَهَاءُ ابْنُ أَيِّم مَكْتُوم وَهُوَ يُمِيُّهَا عَلَىَّ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَيْرُ أُولَى الضَّرَرِ ﴿ وَلَا ثُولَى خَفْصُ بْنُ ثَمَرَ حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحِلَقَ

قوله ترض أي تدق وضيط بقيم الناء وضمالواء

قوله غير أولى السلات السلات السلات السلات المسال الم المسال الم المسال المسال

آی عاه

قولدادعوا فلاناً أى زيدين أابت فدعوه و(المضرس)الاعمى

فَأَنْزِلَ اللهُ عَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ حِكْرُمنَ لَهُمَّدُيْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْراللَّهَ عَنْ أَبِي إنسطقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ النَّيْ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الدُّعُوا فَلا مَّا فَإِمَّهُ وَمَعَهُ الدَّواةُ وَاللَّوْحُ أَو الْكَيْفُ قَمَّالَ آكَتُ لا يَسْتُوى الْمَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَخَلْفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ أُمِّ مَكْتُو مِفَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَنَاضَر رُ فَفَرْ لَتْ مَكَأَمُهَا لا يَسْتَوى القَّاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَدِ وَالْجُاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللهِ حَذَّرُمُ ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِمَ أَخْبَرَهُمْ حِ وَحَدَّثَنِّى اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُالَ زَّاق أَخْبَرَ نَا إِنْ جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكُرِيمُ إِنَّا مِقْسَهَا مَوْلِيٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَرثُ أَخْبَرَهُ أذَّ ابْنَ عَبَّايِنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمًا أَخْبَرَ هُ لا يَسْتَوى الْقَاعِدُ ونَ مِنَ الْمُؤْمِينَ عَنْ بَدْر وَانْفَادِجُونَ إِلَىٰ بَدُد مُهِ سَبِّ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاحُمُ الْمَلَائِكَةُ طَالِي ٱنْشُيهِمْ قَالُوا فِيَ كُنْتُمْ قَالُواكُنَّا مُسْتَضْمَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِمَةً قُتُهَا جِرُوا فيهَا الْآيَةَ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يَزِيدَ الْمُقْرِيُّ حَدَّشًا حَيْوَةُ وَغَيْرُهُ قَالاً نَدَّتُنَا كُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَبُوا لاَ سُوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى آهْلِ الْمَدِينَةِ بَثْثُ فَا كُتُتِيبْتُ فِهِ فَلَقيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ فَأَخْبَرْ نُهُ فَهُانِي عَنْ ذٰلِكَ أَهُدَّ النَّهَى ثُمَّ قَالَ أُخْبَرَ فَهِ انْ عَبَّاسَ اَنَّ الساّمِنَ الْمُشْلِينَ كَانُوا مَمَ الْمُشْرِكِينَ كِكَثِّرُ وَنَسَوا دَالْمُشْرِكِينَ عَلَىٰ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي السَّهُمْ فَيُرْفِي بِهِ فَيُصِيبُ اَحَدَهُمْ فَيَةُ أَوْ يُضْرَتُ فَيْقَتُلُ فَأَثِّرُلَ اللهُ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمُلاَ يَكُمُ طَالِي أَ فُسِهم الْآيَة ﴿ رَوَاهُ الَّذِيثُ عَنْ أَبِي الْاَسْوَدِ ۞ إِلَّا ٱلْمُسْتَضْمَعِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْولْمَانِ لايَسْتَطيعُونَ حيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَيلًا صَرْمُنَا ۖ ٱبُوالتُّمَانَ حَدَّثَا كَادُعَهُۥ ٱ تُوبَ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ وَضِي اللهُ عَنْهُما إلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ قال كَانَتْ أَتَى يَمَّنْ عَذَرَ اللهُ لل مِنْ قَوْلِهِ فَأُولِكَ عَنِي اللهُ أَنْ يَنْفُوعَنَّهُمُ الْآيَّةَ حَثْمُ شُ ٱبُو نُعَيْمِ حَدَّثَا شَيْبالُ عَنْ يَحْلِي عَنْ أَبِ سَلَةً عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِ

يَيْنَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى العِشَاءَ إِذْ قَالَ سَمِمَ اللهُ كِنْ حَمِدَهُ ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْعِبُ اللَّهُمَّ أَبِعَ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَيِّعِ سَلَّةَ بْنَ هِشَامِ اللَّهُمَّ نَجِ الْوَلِيدَ ابْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُ مَّ نَجِّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُمَّ آشْدُدْ وَطَالَّكَ عَلِ مُضَرّ اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ اسِينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَلْ سِبُ قَوْ لِهِ وَلا جُنَّاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بَكُوْ أَذِّي مِنْ مَطَر أَوْ كُنْمُ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْفِكَ كُمْ حَدُّمُنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقْاتِل ٱبُوالْسَن أَخْبَرَنَا حَبَّابُ عَن ابْن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَني يَعْلى عَنْ سَعيد بْن جُبَيْر عَن ابْن عَبَّاسِ دَضِيَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْهُمَا إِنْ كَأْنَ كُمَّ أَذَّى مِنْ مَطَنِ أَوْكُنْتُمْ مَرْضَى قَالَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْف كَانَ جَرِيحاً مَلِ سِبُ قَوْلِهِ وَيَسْتَقْتُونَكَ فِى النِّسَاءَ قُل اللهُ يُفْتُكُمْ فَهِنَّ وَمَا يُتَلِي عَلَيْكُمْ فِي أَلْكِتْابِ فَيَتَامَى النِّسَاءِ حَدُّمُنا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدُّنَّا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَاشِفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها وَيَسْتَقْتُونَكَ فِى النِّسَاءِتُمُلِ اللَّهُ مُ يُقْتُكُمْ فِيهِنَّ إِلَىٰ قَوْ لِهِ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَشْكِيمُوهُنَّ وللله عائشة هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَسْمَةُ هُوَ وَيِتَّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ في ماله حَتَّى فِي الْيَذْقِ فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرُهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فَ مَالِهِ عِمَا شَرِكَتُهُ فَيَعْضُلُهَا قَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ • وَ إِن امْرَأَهُ ۚ أَفَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرِ إِصا ﴾ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِ شِقَاقَ تَفَاسُدُ ﴿ وَأَحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشَّحَّ هَوْ اهُ فِي الشَّى يُخرِصُ عَلَيْهِ ۚ كَا لَهُمَّالَّةَ وِلَاهِي آيَّمُ وَلَأَذَاتُ زَوْجٍ ۚ فَشُوزًا مُفْضاً حَذَّمُنا كُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَ أَخْبَرَ نَاعَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنْ آَمْرَأَهُ لِمَافَتْ مِنْ مَعْلِما أَنْشُو زَا آوْ إِغْرَاضاً قَالَتِ الرَّجُلُ تُكُونُ عِنْدَهُ الْمَرَأَةُ لَيْسَ بُمستَكْثِر مِنْها يُرِيدُ أَنْ يُعارِقَها فَتَقُولُ أَجْمَلُكَ مِنْ شَانِي في حِلّ فَنَزَلَتْ هذهِ الْآيَةُ فَيذٰلِكَ ﴿ إِنَّ الْمُنْافِقِينَ فِي الدَّذٰكِ الْاَسْفَلِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أَسْفَل النَّادِ هَ نَفَقا سَرَ بَا حِزْمِنَا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّمَنا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلْقَةٍ عَبْدِ اللَّهِ فَخَاءَ خُذَيْفَةٌ حَتَّى قَامَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ

قوله باب قوله كذا المستملى بالاضافة ولاني در شوس باب وحدف تاليه (شارح)

قوله العدق بقتح الدين وسكون المجيدة أى في التخلة و لا بي ذر و الاصبلي بكسر و الاسبلي بكسر و الان أي في الكباحة و في الشار حكما أي يتمها الصبحطة أي على المنصوب السابق و يجوز رفتها عطمة و ما يرتض و يكره اه من المناص و على المنصوب ويكره اه من المناض و على المنصوب و يكرو و المناسبة علمة المناسبة على المناسبة على المناسبة و يجوز رفتها عطمة و من المناسبة على المناسبة على

قوله (فرمانی) گی قال الاسود رمانی حذیفة بن الیمان ( بالحسا) أی لیستدعین الیه اه شارح بزیادتین من الدر السنی

ثُمَّ قَالَ لَقَدْ أَ ثُولَ النِّيفَاقُ عَلِي قَوْم خَيْرِ مِنْكُمْ قَالَ الْإَسْوَدُ سُبْخَانَ اللهِ إِنَّ اللهُ يَقُولُ إِنَّ الْمُنْافِقِينَ فِي الدَّدْكِ الْاَسْفَلَ مِنَ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللَّهِ وَجَلَسَ حُذَيْفَةُ في الحِية الْمُسْعِدِ فَقَامَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَفَرَّ قَ أَصْحَالُهُ فَرَ مَانِي بِالْحَمْنِي فَأَ تَلِينُهُ فَقَالَ حُدُ يْفَةً عَجِيْتُ مِنْ ضَعِيكِهِ وَقَدْ عَرَفَ مَاقُلْتُ لَقَدْ أُنْزِلَ النِّفَاقُ عَلَىٰ قَوْمَ كَأَنُّوا خَيْراً مِنْكُمْ ثُمَّ تَأْبُوا فَنَّاكَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَلِمِ سِبِ قُولُهُ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُوجِ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَ يُونُسَ وَهُرُونَ وَسُلَمْاْنَ صَدَّرُتُما مُسَدَّدُ جَدَّتُنا يَحْنى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنى الْأَغْمَشُ عَنْ أَبِي وَا يُل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ اللَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَزَّرٌ قَالَ مَا يَشْبَى لِأَحَدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى صَرَّتُ مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فُكِيْحِ حَدَّثَنا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ آ فَا خَيْرُ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ الْمِسْبُ يَسْتَقْنُو نَكَ قُلِ اللهُ أَيْشِكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِن آخَرُو هَكَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُولَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرك وَهُوَ يَرِثُهُا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَّا وَلَدُ • وَالْكَلْأَةُ مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبُ أَو إِنَّ وَهُوَ مَصْدَرُ مِنْ تَكَلَّهُ النَّسَتُ صَرَّتُ سُلَمْ أَنْ بَنْ حَرْبِ حَدَّثَنْ اشْعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاة رَضِيَ اللهُ تُمَّالِي عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاهَةً وَآخِرُ آيَةِ نَزَلَتْ يَسْتَقُتُونَكَ

قوله تكله النسب أى تطرفه كأنهأ خذ طرفيه من جهة الوالد والولدوليس له متعما أحد (عيني)

# ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ فَارِبُ تَفْسِيرِ سُودَةِ الْمَاثِدَةِ ﴾

مُورُمُ وَاحِدُهُ هَا حَرَامُ وَمِهَا مَتَفْتِمِ مِهِمْ الْقَهُمْ بِنَقْتِهِمْ اللّهِ كَتَبَ اللهُ جَمَلَ اللهُ وَيُوهَ تَحْمِلُ وَ الدَّرَةُ وَوَلَهُ وَقَالَ عَنْ وَالْآ كَنْ السَّلْطُ الْجُورُهُ مَّ مُووَهُمَّ اللّهُ عَلَى الله الآمِينُ والشُّرَانُ امَهُ عَلَى تَعْلَى عَلَى كُلِّ كِشَاتِ قَسْلَهُ وَالسَّفْنَانُ مَا فِي الشُّرَانِ آيَّةً السَّدُ عَلَى مِنْ الشَّمْ عَلَى شَيْءً عَلَى تَعْبُوا التَّوْلَةُ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا الْوَلِ اللَّهِ اللهُ اللهُ مُخْصَةُ تَعَاعَةُ وَمَنْ الشَّمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلِيلِ وَاحِدُهُمَا اللهُ عَلِيلًا عَلَى مِنْ وَتَهُ وَمِنْها عَامَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

Υ٤

حَدِّنَا عَبِهُ الرَّهٰنِ حَدَّنَا سُنْيَانُ عَنْ قَيْسِ عَن طَارِقِ بِنِ شِهَابِ فَالَتِ الْيَهُودُ لِهُمْ إِنَّهُ مَعْتُ لَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِنْ أَنْزَلَتَ كَامَ حَيْثُ الْرَحَةُ وَلَكُمْ عَيْثُ الْوَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِنْ أَنْزِلَتَ كَامَ حَيْثُ الْرَحَةُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِنْ أَنْزِلَتَ كَوْمَ عَرَفَةَ الْرَحْقُ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حِنْ أَنْزِلَتَ كَوْمَ عَرَفَةَ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ الْمُلْتُ لَمُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عِنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَنْ وَاحِدُ وَ وَاللهُ عَنْ وَاحْدُ وَ وَاللهِ عَنْ وَاحْدُ وَ وَاللهِ عَنْ وَاحْدُ وَ وَاللهِ عَنْ وَاحْدُ وَ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ وَاحْدُ وَعَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَى الْمُ عَلَى اللّمُ عَلَى الْمُعْمَلِهُ وَاللّمُ عَلَى اللّمُ عَلَيْ

واصِعُ وَأَسَهُ عَلَىٰ فَيْذِى قَدْ نَامٌ فَقَالَ حَبَسَتِ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّآسَ وَلَيْسَ مَعَهُم مَا اللَّهِ فَالْتَبْ فَالْتَبْنِي اَ وَلَيْسَ مَعَهُم مَا اللَّهِ فَالنَّهِ فَالْتَبْنِي اَ وَكَيْسَ مَعَهُم مَا اللَّهُ فَالنَّهِ فَالْبَهِي اَ وَكَيْسَ مِنْ التَّحَرُّكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعْلَىٰ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعْلَىٰ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعْلَىٰ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنَا مَعْلَىٰ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا مَا مَعْنَى وَاللهُ عَلَيْهِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الله

تحوله أعمد و تجمت وفي نسخسة المبنى أعمد وبمسكا في قول القائل ولاأدرى اذا مجمت أرساً اهم المبداء وذات الجيش اسمان لموضين بين مكة والمدينة كا في المبئة

( ونحن )

اللكز هو الدنع في الصدر بالكف

وَنَحْهُ, دَاخُلُونَ الْمَدَمَةَ فَأَنَاخَ النَّيْصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَلَ فَتَنَّى رَأْسَهُ في حِجْرى راقداً أَقْرَا أَنُو بَكُر فَلَكُزَني لَكْزَةً شَددَةً وَقَالَ حَبَسْتِ النَّاسَ في قِلاَدَةٍ فَي الْمُوْتُ لِمَكَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَقَدْ أَوْجَعَنَى ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَيْقَطَ وَحَضَرَتِ الصُّبْحُ فَا لَيُسَ اللَّهُ فَلَمْ يُوجَدْ فَنَزَلَتْ فَإِلَّيْمَاالَّذِنَ آمَنُوا إِذًا قُتُمُ ۚ إِلَى الصَّلاٰةِ الْآيَةَ فَقَالَ اُسَيْدُ بْنُ خُضَيْرِ لَقَدْ بْارْكَ اللَّهُ إِلنَّاسِ فَكُمْ إِلَالَ أَبِي بَكُر مَا ٱلنَّمُ إِلَّا بَرَكَةً لَكُمْ مَا بِبُ قَوْلِهِ فَاذْهَبْ أَنْ وَرَبُّكَ فَقَا تِلَا إِنَّا هَهُنَا قَاعِدُونَ حَدَّمُنَا ۖ ٱبْوَنُتَيْمِ حَدَّثُنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ نُخَارِقَ عَنْ طَارَق إن شِهاب سَمِعْتُ إنْ مَسْعُو درَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهدْتُ مِنَ الْمِقْدَاد حَ وَحَدَّثَي حَمْدَانُ بْنُ ثُمِّرَ حَدَّثُنا أَبُوالنَّضْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْعَبِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُخَارِق عَنْ طأرق عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الْمِقْدَادُ يَوْمَ بَدْر يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لاَ نَقُولُ لَكَ كَما فَالتْ بَنُو إِسْرَاشُلَ لِمُوسَى فَاذْهَبُ أَشْتَ وَرَبُّكَ فَقَائِلاً إِنَّا هَهُنَّا تَاعِدُونَ وَلَكِن آمْضِ وَخَنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ سُرَّى عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَرَوَاهُ وَكَسِعُ ۗ فوله سرَّى الْحِ أَى عَنْ سُمْيٰا نَ عَنْ مُخَارِقِ عَنْ طَارِقِ اَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسِمِهِ إِنَّمَا حَزْلَهُ الَّذِينَ يُخارِ بُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَساداً اَنْ يُقَتَّلُوا اَوْ يُصَلِّبُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَدْضِ ﴿ أَخُادَ اللَّهُ اللَّهُ وَل عَلَى بَنْ عَيْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُحَدَّدُ بَنْ عَبْدِ اللهِ الْأَضْادِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ قَالَ حَدَّثَى سَلَانُ أَبُو رَجَاهِ مَوْلَىٰ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ آنَّهُ كَانَ جَالِساً خَلْفَ عُمَرَ بْنَعَيْد الْعَن يزفَذَ كُرُوا وَذَكُرُوا فَقْالُوا وَقَالُوا قَدْا أَلُوا قَدْ اَقَادَتْ بِهَا الْخُلَفَاءُ فَالْتَفَتَ إِلَىٰ أَقَى فِلاَ بَقَ وَهْوَ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ لِإعَبْدَاللَّهِ بْنَ زَيْدِ ٱوْقَالَ مَا تَقُولُ لِا ٱبا قِلاَبَةَ قُلْتُ مَاعَلِتُ نَفْساً حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلامِ اللَّرَجُلُ زَنْي بَعْدَ إِحْصَانِ أَوْقَتَلَ نَفْساً

ازيل عنه المكروهات کلها (شارس)

قوله فذكروا وذكروا أىالقسامة حين استشارهم عر فقالوا القودماحق وندأقادت بهاالخلفاء

> بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ إِيَّايَ حَدَّثَ أَنْسُ قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله بكذا وكذا يدنى حديث المرتسن كافي الشارع وقوله قلت مقول الى قلابة

> بَغَيْرِ فَفْيِسِ أَوْحَارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْبَسَةُ حَدَّثُنا أَنْسُ

قوله فا يستبطأ أي أي ش يستطأمن هؤلاء الذبن قتلوا الخ وفيدمني التجيب أُنصاً وفي رواية يستبق بالقاف مدل الطاء أي أيّ شيُّ يتزك منهموفى موضع آخر من النفاري وأي شي أشد عا ستم هؤلاه قوله باأهل كذاأي باأهنل الشام لان هذا كله وقع في ممشق وأشار عنسة بقوله (هذا) الى ابي قلابة أم من المني" قوله ما ايز الله هذا وفي نسفة السنيّ ماأيق هذا بالنباء للمفدول قوله ومثل هذا كذا عندالشار موصوابه كما عندالعني أومثل . أهذا أي أو قال عنبسة مثل ماذكر شك الراوي

قولة تخرج أى لتَزعى ۗ فَكَلَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ اسْتَوْخَمْنَا هَذِهِ الْاَرْضَ فَقَالَ هَذِهِ نَتْمُ لَنَا تَحْرُاجُ فَالْحُرُجُوا فيها فَاشْرَ بُوا مِنْ ٱلْبَانِهَا وَٱبْوَالِمَا نَفَرَجُوا فِيهَا فَشَرِ بُوا مِنْ ٱبْوَالِمَا وَٱلْبَانِهَا وَاسْتَصَعُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَلُوهُ وَاطَّرَدُوا النَّمَ فَمَا يُسْتَبْطَأُ مِنْ هُؤُلاءِ قَتَلُوا النَّفْسَ وَحَارَبُوا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ سُجْانَ اللهِ فَقُلْتُ تَنَّهِ مَني قَالَ حَدَّثَنَا بِهِذَا أَنْسُ قَالَ وَقَالَ فِالْهَلِ كَذَا إِنَّكُمْ لَن تَزَالُوا بِحَيْرِ مَا أَنِقَ اللَّهُ هَذَا فِيكُمْ وَمِثْلَ هَذَا لَلْمِسِيْبِ قَوْلِهِ وَالْحُرُوبَ قِصَاصٌ واللهُ عَمَّدُ بْنُ سَلاماً خَبْرَ فَالْفَزَادِيُّ عَنْ حَيْدِ عَنْ أَنْسِ رَخِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كَسَرَت الرُّيَسَمُ وَهِي مَمَّةُ أَنْسِن بْن ما لِكِ تَنِيبَةَ خِاديَةٍ مِنَ الْأَنْصَاد فَطَلَت الْقَوْمُ الْقِصَاصَ فَأَتُوا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنْسُ بْنُ النَّضْرِعَمُّ أَنْسِ بْن مَالِكِ لِأَ وَاللَّهِ لِأَثْكُسَرُ سِبُّنَا لِإِرْسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا نَشُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْفَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ فَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَيْرَهُ مَلِيثِ إِلَا يُهَالرَّسُولُ بَلِمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ دَبِكَ حَدُثُنَا لَحَمَّنُ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ اِسْمَعِيلَ عَنِ الشَّمْيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَالِيْشَــة وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا حَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّبَ كَتَمَ شَيْأً يَمَّا أَنْولَ عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ وَاللهُ يَقُولُ إِنَّا يَهُمُ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآية المسبُ قَوْلِهِ لا يُوْاخِذُ كُمُ اللهُ اللَّهُ اللَّالِيلِّمُ اللَّهُ اللّ حَدَّثُنَا مَالِكُ بْنُ سُمَيْر حَدَّثُنا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ فَالِشَّةَ وَضِيَ اللهُ عَمَّا أَثْرِكَ هٰذِهِ الْآيَةُ لا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّمْوِ فِي آيْمَانِكُمْ فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لا وَاللَّهِ وَ بَلْ وَاللَّهِ حَدَّثُ اللَّهُ اللَّهِ مَا أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ في أَبِي عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَأَنَ لاَ يَحْمَتُ في يَمِن حَتَّى أَ نُزَلَ اللهُ كَفَارَةَ الْيَمِينَ قَالَ آبُو بَكْرِ لاَ آدَى يَمِيناً أُرَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اِلَّا قَبْلَتُ رُخْصَةَ اللَّهِ

القداح كانت سبعة قَوْلُه مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُهِ الْأَتْحَةِ مُهِ اطلسان موضوعة في جوف مْاآحَلَّاللهُ لَكُمْ **حَدُمُنَا** عَمْرُو بْنُعَوْرْحَدَّثَالْحَالِدُعَنْ اِسْمُم الكمبة عندهل أعظم أسنامهمكتوب على رَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَغُرُو مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّرَ وَكَيْسَ مَعَنَا فِسَاءُ فَقُلْنَا ستنها وسابعها غفل ٱلأَنْحَتْصِي فَهَانًا عَنْ ذٰلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَعْدَ ذٰلِكَ أَنْ نَتَزَوَّجَ الْمُزَّأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ أي ليس عله شيُّ فهذا معني قولهوقد ةَ-أَ مَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لأَتُحَرِّمُواْ طَيْبات مَا اَحَلَّ اللهُ كَنُمُ **مَا سِبُ** أعلوا القدام أعلاما إِنَّمَا الْخُرُ وَالْكِيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَإِلَّا ذَلاْمُ رَجْسُ مِنْ مَمَلِ الشَّيْطَانِ وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بضروب فطىواحد اَ لاَ زَلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْأُمُورِ · وَالنُّصُبُّ اَشْهَاتُ يَذْبَحُونَ عَايُهَا · أس تي ربي وعلي الأخر نياني د بي وَقَالَ غَيْرُهُ الرَّكُمُ الْقِدْحُ لأريشَ لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلامِ \* وَالْاسْتِفْسَامُ اَنْ يُجِيلَ وعل آخر واحد منكم وعلى آخر القِداحَ فَإِنْ نَهِنَّهُ أَنْتَهِي وَإِنْ أَصَرَتْهُ فَعَلَ مَا تَأْصُرُهُ \* يُجِيلُ يُدرُ وَقَدْ أَثْلُوا الْقِدَاحَ منغيركم وعلى آخو أغلاماً بضُرُوب يَسْتَقْسِمُونَ بِهَا وَقَمَلْتُ مِنْهُ فَسَمْتُ وَالْقُسُومُ الْمَسْدَدُ حَدَّثُ ملصق و على آخر المقل أفاده الشارح إسْحَقُ ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا عَبْدُالْمَزيْرِ بْنُ حُمَرَ بْنِ عَبْدِالْمَزيْر القسطلاني و قوله قَالَ حَدَّثَنِى نَافِعُ عَنِ ابْنِ هُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ ۚ تَمَالَىٰ عَنْهُمُا ۚ قَالَ نَوْلَ تَحْرِيمُ الْخَرْ وَ إِنَّ عفل بضم النين فِي الْمَدَنَةِ يَوْمَينَاذِ لَمُسَةَ أَشْرِيَةِ مَافِيا شَرَابُ الْمِنْبِ حَدْمِنَ لَيَعْفُوبُ إِنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِنْ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَا إِلْيُ رَضِيَ اللهُ تَمَالِيٰ عَنْهُ مَا كَأَنَ لَنَا خَرْتَقِيرٌ فَصَلْحِيْكُمْ هَذَا الَّذَى تَسَمُّونَهُ الْفَصِحَ فَإِنّى لَقَائِمُ اَسْقِي اَبْا طَلْحَةَ وَقُلانًا وَقُلانًا إِذْجَاءَ رَجُلُ فَقَالَ وَهَلْ بَلَغَكُمُ الْخَبَرُ فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ قَالَ حُرّمَت الْجَرُ قَالُوا أَهْرِ قُ هٰذِهِ الْقِلَالَ يَا أَنْسُ قَالَ فَأَ سَأَ لُوا عَمَّا وَلَا رَاجَمُوهَا بَعْدَ خَبَر احدهما اه الرَّجْلِي صَ*دُّمْنًا* صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْٰلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيْنِنَةَ عَنْ تَمْرِوعَنْ جَابِرِ قَالَ صَجَّخَ أناش غَداةً أُحُدِ الْخُرِّ فَقُيْلُوا مِنْ يَوْمِهِ مُ جَمِعاً شُهَداءً وَذَٰ لِكَ فَبَلَ تَحْرِيهِا حَدُّسُنا إِسْعَقْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظِلِيُّ أَخْبَرَنَّا عِيسَى وَإِنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِ حَيَّانَ عَنِ السَّغْبِيّ عَن إِنْ عُمَرَ قَالَ سَجِمْتُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَايْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ آمَّا بَعْدُ ٱبُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ ثَوْلَ تَحْرِيمُ الْخُرْ وَهَىَ مِنْ خَسَةٍ مِنَ الْمِنْبِ وَالنَّمْرِ وَالْمُسَلِ

( الفضيع ) شراب يتحد من البسر

وسكون الفاءو الممور انيا ثلاثة آس ونام وغفل بقوم باسدنة البيت ورعاكان مع الرحل زلمان وضعهما في قرابه فاذا أراد الاستقسام أخرج قوله صبح اللس أي شربوا آلخرصبوجأ بالشداة والمروف في هذا المني أصطبع

عر طرق

الصَّا لِحَاتَ خُنَاحٌ فَمَا طَعِمُوا إِلَىٰ قَوْلِهِ وَاللَّهُ يُحِتُّ الْخُسِينَ حَدَّرُ حَدَّثُنَا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ حَدَّثُنَا ثَابِتُ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَ اْلْفَضِيخُ ﴿ وَزَادَنِي مُمَّلَّهُ عَنْ أَبِي النُّمْمَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِيمَنْزِل أَبِي طَلْحَةَ فَنَوْلَ تَحْرِيمُ الْخُرِ فَأْمَرَ مُنْادِياً فَنْادِي فَقَالَ ٱبْوَطَلْحَةَ آخُرُجْ فَانْكُرْ مَاهِذَا الصَّوْتُ قَالَ تَغَرَجْتُ فَقُلْتُ هَذَا مُنَّاد يُسْادى الْإِنَّ الْحَرَّ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ لِي أَذْهَبُ فَأَهْرِفُها قَالَ بَغِرَتْ فِي سِكِكِ الْمَدِينَةِ قَالَ وَكَانَتَ خَمْرُهُمْ يَوْمَيْذِ الْفَضِحَ قَمَّالَ بَهْضُ الْقَوْمَ قُتِلَ قَوْمٌ وَهِي فَ بُطُونِهِمْ قَالَ فَأَنْزَلَ اللهُ كَيْسَ عَلَى َالَّذِينَ آمَنُوا وَتَمِلُوا الصَّالِحَاتَ جُنَاحُ فَمَا طَلِيمُوا مَا سِيُكِ قَوْلِهِ لِأَشَآ أَلُوا عَنْ آشَيَاةَ إِنْ تُبَدَّلَكُمْ مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ الْجَارُودِيُّ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ فَقَالَ رَجُلُ مَنْ أَبِي قَالَ فَلاَنْ فَفَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ لاَتَسْأَلُوا عَنْ آشْيَاءَ إِنْ تُبْدَلَكُ تَسُوُّ كُمُّ ١٥ رَواهُ النَّضَرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ حَلَّ حَدَّثْنَا أَوُالنَّصْرِ حَدَّثْنَا أَنُو خَيْمَةَ حَدَّثْنَا أَبُوالْجُوَيْرِ يَوْعَنِ إِنْ عَبْلِس رَضِي الله ۚ قَالَ كَاٰنَ قَوْمُ يَسْأَ لُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتِهْزَاءً فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَنْ أَبِي وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِلُّ لَاقَتُهُ آيْنَ نَاقَتِي فَأَنْزَلَ اللهُ فيهِم هذهِ الآيَةَ إِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَنَسْأَلُوا عَنْ آشْياة إِنْ تُبْدَلُكُمْ نَسُوًّا كُمْ حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ كَلِها • مَاجَمَلَاللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَسَائِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَحَامٍ • وَ إِذْ قَالَاللَّهُ ۗ قَالَ اللهُ ۚ وَ إِذْ هُهُنَا صِلَّةً ۚ ٱلْمَا تُلِدَةُ ٱصْلُهَا مَفْمُولَةً كَمِيشَةٍ زَاضِيَةٍ وَتَطْلِقَةٍ بَائِنَةٍ وَالْمَعْلَى مِيدَ بِإِ اصاحِبُهُ امِنْ خَيْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مُتَّوَقِّيكَ

قوله خسين بالخاه المجمدة للكشيهية المكشيهية أي صحوت مرتفع منتفع وروي حسين من المسلمة أي المسلمة أي المسلمة أي المسلمة أي المسلمة أي المسلمة ا

غير صحيح لان لفظ

توله در ها أي لنها لاجل الاصنام

قولەقصىد أى أساء

عَن ابْن شِهاب عَنْ سَعيد بْن الْسَيَّب قَالَ الْجَعِيرَةُ الَّتِي يُتَّمُ دَرُّهَا لِلطَّواعَت فَلاَ يَحَنُّهُما اَحَدُ مِنَ النَّاسِ وَالسَّاءَيَّةَ كَانُوا يُسَيِّئُونَهَا لِآ لِحَيْمَهُ لأَيُحْمَلُ عَلَيْهَا ثَنْيُ قَالَ وَقَالَ ٱ بُوهُمَ يْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ عَمْرَ و بْزَعَامِم الْخُزَاجِيَّ يَحِثُ فُصْبَهُ فِي النَّادِكَانَ ٱوَّلَ مَنْ سَيَّتَ السَّوَائِثَ وَالْوَصِلَةُ النَّاقَةُ الْبُكُرُ تُبَكِّرُ فِي أَوَّلَ تَنَاجِ الْإِبِلِ ثُمَّ ثَنَّتَى بَمْدُ بِأَنْثَى وَكَاثُوا لِيُسَيِّبُونَهُمْ لِطَواعَيِهِمْ أَنْ وَصَلَتْ إِحْدَاهُما مِا لَا خُرِي لَيْسَ بَيْنَهُما ذَكَّرٌ وَالْحَامُ فَكُلُ الْابِلِ يَضْرِبُ الفِّرابَ

قوله سدونم ولاني در يسمولها قدله أن وصلت أي من أجل أن الح وبجوز كسرالهمزة و لابي ذر و دعوه التشديد أي تركوه

لاجل الطواغت قوله الكرماني بكسر الكان ومنطه النبووى بقتعهما والاول هوالمشهور (شارح)

الْمَدُودَ فَا ذِا قَطْبِي ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلطَّواغيت وَاعْفَوْهُ مِنَ الْمَلْ فَلَهُ يُتْجَمَلُ عَلَيْهِ تَتَيُّ وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ ﴿ وَقَالَ اَبُو الْيَانَ أَخْبَرُنَّا شُعَيْثِ عَنِ الرُّهْرِيِّ سَمِيتُ سَمِيداً ﴿ قُولُهُ وَمُوهِ وَالْخَفِيفِ قَالَ غَيْرُهُ بِهِذَا قَالَ وَقَالَ اَبُو هُمَ يْرَةَ سَمِسْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَوَهُ ١ وَرَوْاهُ أَنْ الْمُادِ عَن ابْنِ شِهابِ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِيتُ الَّتِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدْثِينٌ نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَنْفُوبَ ٱبُوعَبْدِاللهِ ٱلْكِرْمَانِيُّ حَدَّتَنا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوةَ أَنَّ عَالِشَةَ وَضِي اللهُ تَنالَىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ جَهَمَّ يَحْطِمُ بَعْضُها بَفْضاً وَرَأَيْتُ عَمْراً يَخِرُ أَفْضَهُ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ سَيَّتَ السَّوَائِتَ مَارِبُ بُ وَكُنْتُ مَلَيْهِمْ شَهِيداً مَادُمْتُ فَهِمْ فَكَأْ تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ اَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَانْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْ شَهِيدُ حَدَّمُنَا ٱلْوَالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُنْبَةُ أَخْبَرَنَا ٱلْمُعَرَّةُ مَنْ التُّمْان قَالَ سَمِتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ تَمَّالَى عَنْهُمَا قَالَ خَطَبَ رَسُولُ

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِمَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفْاةً عُمْاةً غُرْلًا ثُمَّ قَالَ كُمَّا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُسِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْثًا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ ثُمَّ قَالَ أَلاْ وَإِنَّ أَوَّلَ الْمَلائِقِ كَيْكُسَلَى يَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ ٱلْأُوَالَّهُ يُجاهُ بِرِجَالِ مِنْ أُمِّي فَيُوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّهٰ لَ فَأَقُولُ يَارَبِّ أُصَيِّهٰ إِي فَيْقَالُ إِنَّكَ لا تَدْدى

ما آخد ثوا بَعَدَكُ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَنْدُ الشَّالِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً مَا وَمَتْ فِيهِمْ فَلَا تَوَقِّينَ عَلَى الْمَا فَعَنَى عَلَيْهِمْ فَيَقُالُ إِنَّ هُؤُلاءٍ أَمْ يَرَافُوا مُرْمَدَ تَنِكَ عَلَى اعْفَايِهِمْ مُنْدُ فَارَقَهُمْ مِلْوَا اللَّهِمِ مُنْدُ فَارَقَهُمْ مِلْوَا اللَّهِمِ مَنْدُ فَارَقَهُمْ مِلْوَا اللَّهِمِ مَنْدُ فَارَقَهُمْ مِلْوَا اللَّهِمَ فَيَقَالِمُ مَنْ اللَّهُمِ مَلَّمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمِ مَلَّمُ اللَّهُمِ مَلَّا اللَّهُمِرَةُ اللَّهُمِينَ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُمِ اللَّهُمِ اللَّهُمِينَ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُمِينَ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْفُومُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ال

#### ﴿ سُورَةُ الْآنْمَامِ ﴾

( يِشِيم اللهِ الرَّ عَنِي الرَّجِمِ ) فال إِنُ عَبَاسِ مُمَّ مَّ تَكُنُ فِتَنَهُم مَعْدُورَهُمْ ، مَعَرُوشَا مَا يُعْرَفُ عَلَيْها ، وَ لَلَهِ سَنَا الْمَحْرُا وَ لَلَهِ سَنَا الْمَحْرُا وَ لَلَهُ سَنَا الْمَحْرُا وَ لَلَهُ سَنَا الْمَحْرُا وَ لَمَا اللَّهِ مِنْ الْمَحْرُا وَ لَمَ اللَّهِ مِنْ الْمَحْرُا وَ لَمَ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ كَثِيرًا وَ لَالْمَعْلَ وَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا وَ اللَّهُ مَا مُعْرَاقًا وَ مَدَى اللَّهُ مَنَا وَ اللَّهُ مَا مُحْرَاقًا وَ مَنْ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَا اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ

قىولە أما اشتملت ولايىدرأممالشتملت

وهو الاسل قوله اويسوا ولاي در أيسوا كيشوا وزناً ومسى

وره وسمى قولهالصور الح هذا على قراءة يوم ينفخ فىالصور بضم الساد وقع الواو

توله ملكوت بفنم الناءكافيالا ية

لَا ثَنَانَ قِنْوَانَ وَالْجَمَاعَةُ اَيْضاً قِنْوَانٌ مِثْلُ صِنْو وَ قَوْ لِهِ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ اَنْ ولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَٰذَا اَهْوَنُ اَ وَهَٰذَا اَيْسَرُ مُحَكَّدُ بْنُ بَشَّادِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ لْعُمَاعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يَغْبَغِي

سُلَمْ أَنُ الْأَحْوَلُ أَنَّ عُمِاهِداً أَخْبَرَهُ آنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَيَّاسِ أَفِي ص سَعِيدَةً فَقَالَ

نَمْ ثُمَّ لَا وَوَهَبْنَا إِلَىٰ قَوْ لِهِ فَبِهْدَاهُمْ آقَنَدِهْ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ ﴿ زَادَ يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ وَنُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدٍ وَسَهِلُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ الْمَوْامِ عَنْ عُاهِدٍ قُلْتُ لا بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ نَيْتُكُوْصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَعْتَدِى بَهِمْ مَلْ سَبْ فَوْلِهِ وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْفَنَمِ حَرَّمْنًا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا الْآيَة وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كُلَّ ذِي ظُفُر الْبَيرُ وَالْفَامَةُ ۚ ٱلَّوْايَا الْمَبْمَرُ وَقَالَ غَيْرُهُ هَادُوا طارُوايَهُودا وَامَّا قَوْلُهُ هُدُنَا تُبَّا و هَائِدُ تَائِتُ حَدُّن عَرُو بَنُ خَالِد حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَرْيِدَ بْن أَبِي حَبِيبِ قَالَ عَمَالَ سَمِنْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِفْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَاتَلَ اللهُ ٱلْيَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهُ شُحُومَهَا جَمُّوهُ مُمَّ إَعُوهُ فَأَ كَلُوها وَقَالَ ٱبُوعاهِم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَيدِحَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَّبَ إِلَّ عَطَاهُ سَمِعْتُ جَابِراً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِسبِّ قَوْلِهِ وَلا تَقْرَبُوا الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ صَ*رُنُنَا حَفْضُ بْنُ ثُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَمْر* و عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ شَالِي عَنْهُ قَالَ لا أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ اللهِ وَ لِذَ لِكَ حَرَّمَ الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلا شَيَّ آحَتُ إِلَيْهِ الْمَدْمُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَّحَ نَفْسَهُ ۞ قُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَمَرْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قَالَ نَمَرْ · وَكُلِّ حَفيظُ وَمُعِيطُ بِهِ \* قُبُلاَ بَهُمُ قَبِيلِ \* وَالْمُغَى اَنَّهُ ضُرُوبٌ لِلْمَذَابِ كُلُّ ضَرَّبِ مِنْهَا قَبِلُ \*

زُخْرُفَ الْقَوْلُ كُلُّ شَيْ حَسَّنَّتُهُ وَوَشَّيَّتُهُ وَهُوَ بِاطِلُ فَهُو زُخْرُفُ • وَحَرْثُ •

جِمْرُ حَرَامُ وَكُلُّ مَمْنُوعِ فَهُوَ جِمِّرُ مَحْبُودُ وَالْجَرُّ كُلُّ بِالْوِ نَلِيَهُ وَيُقَالُ لِلْأَنْى مِنَ الْخَيْلِ جِبْرُ وَلِقَالُ لِلْمَقْلِ جِبْرُ وَجِمَى وَامَّا الْجَرْ فَوْضِهُ مُّودَ وَمَا حَبَّرُتُ عَايْ مِنَ الْاَدْضِ فَهُوَ جِبْرُ وَمِنْهُ شَمِّيَ حَطِمُ الْبَيْتِ جِبْرًا كُأَنَّهُ مُشْتَقُ مِن مَحْظُومِ مِثْلُ فَتَلِلِ مِنْ مَشْوَلِ وَامْا حَبْرُ الْهَامَةِ فَهُو مَنْزِلَ لَمْ سَمِّتُ وَقُو لِهِ هَلَمْ تَمْهُداكم

قوله هو منهم أى داود من الانبياء المذكورين في هذه الانبياء الانبياء وقد عمل المانبية والمانبية والم

قولهجلومأيأذابوا المذكورواستمرجوا دهنه ( شارح )

قوله لااحد بالنصب من غیرتنوین و لایی ذر بالرفع منو"نا (شارح)

التوشية التزيين

لْنَهُ أَهْلِ الْحِبَادَ هَلُمَّ لِلْوَاحِدِ وَالْاِنْتَيْنِ وَالْلَّنِيْنِ مَا سِبُ لَا يُنْفَعُ نَفْساً المِانُهَا حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا عَيْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ حَدَّثَنَا آنُو زُرْعَةَ حَدَّثُنَا ٱنُوهُمَ ثِرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُمَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِها فَإِذَا رَآهَا النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْها فَذَاكَ حِينَ الْأَيْفَمُ نَفْساً المِنْهَا لَمْ تَكُنْ آمَتَ مِنْ قَبْلُ حَرْثَى إِسْخَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ هَاَّمِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطَلْعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا فَإِذَا طَلَمَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا ٱجْمَعُونَ وَذٰلِكَ حِينَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا اعْلَيْهَا ثُمَّ قَرَأَ الْآيَةَ

## ﴿ سُورَةُ الْاَعْرَافِ ﴾

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرِياشاً الْمَالُ \* إِنَّهُ لا يُحِتُّ الْمُتَّدِينَ فِي الدُّعَاءِ وَفِي غَيْرِهِ \* عَفَوا كَثُرُوا وَكَثُرَتْ امْوالْمُمْ ۚ الْفَتَّاحُ الْقَاضِي ۚ افْتَحْ بَيْنَا افْضِ بَيْنًا • نَتَفَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا • اْهُسَتَ اَنْفَيَرَتْ مُشَرِّكُ مُسْرالُ ﴿ ٱسْيَ اَخْزَنُ ۚ كَأْسَ تَحْزَنْ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ مَامَنَكَ ٱلَّا تُسْحُبُدَ يُقَالُ مَامَنَعَكَ أَنْ تَسْحُبُدَ ۚ يَخْصِفُان آخَذَا الْخِصَافَ مِنْ وَرَقِ الْجُلَّةِ يُوَّ لِفَان الْوَرَقَ يَخْصِيفَان الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ سَوْآتِهِمَا كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجَيْهِمَا • وَمَنَاعُ إِلَىٰ حَيْنِهُوَ هُمُنَّا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَالْحَيْنُ عِنْدَالْمَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَىٰ مَالاً يُحْصَى عَدَدُهَا ۚ الرِّياشُ وَالرِّيشُ وَاحِدُ وَهُوَ مَاظَهَرَ مِنَ الِّبَايِنِ ۚ قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ ۚ إِذَارَكُوا ٱجْمَّمُوا ۚ وَمَشَاقُ ٱلإِنْسَانَ وَالنَّابَّةِ كُلُّهُمْ يُسَمَّى سُمُوماً واحِدُها ﴿ سَمُّ وَهْيَ عَيْنَاهُ وَمَنْجِمْنَاهُ وَفَنَّهُ وَأَذْنَاهُ وَذُبُرُهُ وَإِحْلِمُهُ ۚ غَوْلِينِ مَاغُشُّوا بِهِ فَشُراً ۗ نَفَرَّقَةُ ۚ نَكِداً قَلِللَّا ۚ يَغْنُوا يَمَشُوا ۚ حَقَيقٌ حَتَّ ۚ إِسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ۚ تَلْقَفُ تَلَقَّمُ ۚ طَأَ ثِرُهُمْ حَظُّهُمْ مُطُوفًانُ مِنَ السَّيْلِ وَيُقَالُ اِلْمَوْتِ الْكَشِّيرِ الطُّوفَانُ ۖ ٱلْفَمَّلُ إ أَشَانُ يُشْيِهُ صِمْارَ الْمُلَمِ وَعُرُوشُ وَعَرِيشُ بِنَاهُ \* سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَعَدْ مُ تَقِطً } قوله تلقف التلاوة

قولهومشاق الانسان و في بعض النسم ومسام الأنسان فولد نشرا التلاوة بشركم بضم الباء وسكون الشين تلقف من الثلاث."

فِيَدِهِ \* ٱلْأَسْبَاطُ قَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ \* يَهْدُونَ فِي السَّبْتِ يَتَمَدَّوْنَ لَهُ يُجَاوِزُونَ تَعْدُ تُخَاوِذْ \* شُرَّعًا شَوَادِعَ \* بَئِيسِ شَديدٍ \* أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ قَمَدَ وَتَقَاعَسَ سَنَسْنَدْدِجُهُمْ أَيْ تَأْتِيهِمْ مِنْ مَأْمَنِهُمْ كَفَوْ لِهِ تَمَالِي فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا \* مِنْ جَنَّةِ مِنْ جُنُون \* أَيَّالَ مُرْسِاهَا مَتَّى خُرُوجُهَا • فَرَّتْ بِهِ ٱسْتَمَرَّتِهَا الْحَمَّلُ فَأَكْمَتُهُ • يَنْرَغَنَدَكَ يَسْتَخِفَنَكَ • طَيْفُ مُلِرُّ بِهِ لَكُمْ • وَيُقَالُ طَائِفُ وَهُوَ واحِدُ \* يَكُدُّونَهُمْ رُوَيْنُونَ \* وَحْمَة خَوْفا \* وَخْفية مِنَ الإخْفاء \* وَالْاصَالُ وَاحِدُها أَصِيلُ وَهُوَ مَا بَنَ الْمُصْرِ إِلَى الْمُفْرِبِ كَفَوْ لِكَ أَبِكُرَةً وَاصِيلًا ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ رَتَّى الْفُواحِشَ مَاظَهَرَ مِنْهَا وَمَا يَطَنَ حَدَّمُنَا سُلَمَاٰنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُفَيَّةً عَن عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ ٱنْتَ سَمِيْتَ هَذْا مِنْ عَبْسِدِاللَّهِ قَالَ نَمَ وَرَفَسَهُ قَالَ لا آحَدَ أَغَيْرُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَٰ لِكَ حَرَّمَ الْقَوْاحِش مْاظَهُرٌ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا أَحَدَ أَحَثُ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ فَلِذَ لِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ع وَلَمْ إِلَهُ مُوسَى لِلِفَاتِنَا وَكَلَّهُ دَبُّهُ قَالَ دَتَ أَدِنِي ٱنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَزافي وَلْكِين انْظُرْ إِلَى الْجَلِلَ فَإِن اسْتَقَرَّ مَكَانُهُ فَسَوْفَ تَرَافِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْحَبَيلِ جَعَلَهُ دَكَّأَ وَخَرَّ مُوسَى صَمِمًا فَكَا ٱفَاقَ قَالَ سُجْانَكَ ثَبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ٱوَّلُ الْمُؤْمِينَ قَالَ انْ عَبْاسِ ادنى أعْطِنى حَدَّمْنَا مُحَمَّدُ بَنْ يُوسُف حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو بْن يَغِيَ الْمَاذِنِيَّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِمَاءَ رَجُلُ مِنَ الْيَهُود إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ لُعِلِم وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ أَضَابِكَ مِنَ الْأَنْصَادِ لَطَمَ فِي وَجْمِي قَالَ ٱدْعُوهُ فَدَعَوْهُ قَالَ لِي لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ يَا دَسُولَ اللهِ إِنِّي مَرَدْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِنْتُهُ يَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَوْ مُوسَى عَلَ الْبَشَرِ فَقُلْتُ وَعَا إِنْحُمَّدَ وَاخَذَتْنَ غَضْبَةُ فَلَطَنَّهُ قَالَ لا تُغَيِّرُوني مِنْ بَن الأنبياء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَعُتُونَ يُوْمَ الْقِيامَةِ فَأَ كُونُ أَوَّلَ مَنْ يُعْيِقُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذً مِثَاثِمَةِ مِنْ قَوَائِمِ الْمَرْشِ فَالْأَدْرِي أَفَاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِيَ بِصَنْفَةِ الشُّلورِ ﴿ أَلْمَنَّ

قولەتىد تىجاوز وفى نسخة السئى تىدى تىجاوزوفى نسخة نىد" تىجاوز

قوله لااحدكا تقدم في هامش ص ١٩٤

قولمأم جزى ولاب ذرأم حبوزى

وَالسَّلْوِي ﴿ صَّرَّمُنَا مُسْلِمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَمْرُو بْن خُرَيْثِ عَنْ سَعيدِ بْن زَيْدِ عَن النَّي صَرَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمْأَةُ مِنَ الْمَنْ وَمَاؤُها شِفَاءُ الْمَيْنِ عَلَم سِبُ فَلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ النِّكُمْ جَمِيماً الَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمُوات وَالْأَرْضِ لا إلٰهَ وَالْأَهُوَ يُحْي وَيُمِتُ فَآمِنُوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّيِّ الأَتِّي الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَا تَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهَنَّدُونَ حَذَّنْهَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُلَمْأَنَّ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَمُوسَى بْنُ هُرُونَ قَالاَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَلَاءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ حَدَّ ثَنِي يُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي آبُو إِدْرِ سَ الْخَوْلانِيُ قَالَ سَمِنْتُ آبَا الدَّدْ دَاءِ يَشُولُ كَأْنَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرَ مُخَاوَرَةٌ فَأَغْضَت آبُو يَكْر مُمَرَ فَانْصَرَفَ عَنْهُ مُمَّرُ مُفْضَاً فَالَّبَعَهُ آبُوبَكُن يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَمْ يَعْمَلُ حَتَّى أَغْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ فَأَقْبَلَ أَبُوبَكُمْ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُوالدَّدْ دَاءِ وَخَنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا صَاحِبُكُمْ هَذَا فَقَدْ فَاصَ قَالَ وَ نَدِمَ ثُمَرُ عَلَىٰ مَا كَانَ مِنْهُ فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ المؤلف نفسيره وقال وَقَقَى عَلِي رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَبَرَ قَالَ أَبُواللَّذَ ذاهِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى وَعَاف وحاقد الم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَمَلَ أَبُو بَكْمِ يَقُولُ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ لَأَ فَا كُنْتُ أَظْلَمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هَلْ ٱنْتُمْ ثَارَكُوا لِي صَاحِي هَلْ ٱنْتُمْ تَارِكُوالِي طَاحِي إِنِّي قُلْتُ يَا آيُّهَاالنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ بَحِيماً فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَ قَالَ أَبُو بَكُر صَدَقْتَ ﴿ قَالَ أَبُوعَبُدِ اللَّهِ عَاصَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ مَا سَبِ قَوْلِهِ حِطَّةُ حَدُّمَ السِحْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ زَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ عَنْ هَأَم بْن مُنْبَهِ آفَهُ سَمِعَ أَبِاهُمْ رَيْزَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَعُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَالَ سُحِيِّداً وَقُولُوا حِقَلةٌ نَنْفِرْ لَكُمْ خَطَايًا كُمْ فَيَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلِي اَسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا حَيَّةٌ فِي شَمَرَةٍ لَم سُمِّ خَذِ الْمَفْوَ وَأَمْنِ أَ الشارالشار بالدأن بِالنَّرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُأْهِلِينَ ® الْمُرْفُ الْمَشْرُوفُ حَ*ذُرُنُ* ۚ ٱبُوالْمَأْنُ حَدَّثُنَا ۗ إ<sup>بب بلا</sup> تنوين

ا قولد غامر يأتي من الشارح أى خاصم

الزُّهْرِيَّ أَخْيَرَ فِي غُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُنَّبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَ ضِهِ ٱللّهُ

عَنْهُمْ الْمَالَ وَتَدَمَّ مُنِينَةُ بُنُ حِنْ بِي هُذَيْعَةَ فَتَوَلَ عَلَى ابْنَ آخِيهِ الْمُوْرِ بْنِ عَنِس وَكَانَ مِن النَّفَو اللهَ مَنْ النَّفَو اللهَ عَنْهُ الْعَرْقَ وَعُلْوَ الْمُسَاءِ عَلِيسِ مُمَرَ وَمُشَاوَدَ يَهُ مَعُولاً كَالْفَوْا وَشَنْا الْعَمْرِ وَاسْتَأْوَنَ الْمَ مِنْ الْعَيْوَ الْمُعْوِلاً عَلَيْهِ فَال سَلْمَتَأَوْدُ الْعَمْرِ اللهَ عَلَيْهِ فَال ابْنَ عَلَيْ فَال سَلَّاذَ وَاللَّهُ لِلْهِ اللهَ عَلَيْهِ فَالَ إِنْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللهِ اللهَ عَلَيْهِ فَال سَلَّاذَ وَاللَّهُ لِللهِ اللهَ عَلَيْهِ فَال اللهُ عَلَيْهِ فَالْ اللهُ اللهَ عَلَيْهِ وَاللهُ لِللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَاللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا اللهُ اللهُ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلَاللهُ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلِللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَيْهِ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلِللّهُ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلَوْلَ وَقُوا فَا عِلْمُ وَلَوْ وَاللّهُ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ وَكُلْ وَقُوا فَا عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللهُ اللهُ

قوله هی بکسرالها، و سکون الیاءکلة تهدیدوقیل هیضمبر وهناك محذوف أی هیداهیة (شارح)

### ﴿ سُورَةُ الْإَنْفَالِ ﴾

(بِشِمِ اللهِ التَّمْنِ التَّحِمِ) قَوْ أَهُ بَسَنا أَوْلَكَ عَنِ الْاَشْالِ قُلِ الاَشْالُ بِلَهِ وَالسُّولِ هَا تَشُو اللهُ وَاَصْلُّوا ذَاتَ بَيْنَتُمْ فَالْ اَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّالُ الْمَانِمُ فَال تَشَامَ الْمَوْبُ وَيُمْالُ الْوَلَهُ تَعَلَيْهُ مِنْ مِنْ مَنْ مَعْدِ بِنِ عَبْيُرِ فَال قُلْتُ لِابْنِ عَلَيْ وَضِي اللهُ عَمْمُنا سُورَةُ الا نَفْالِ فَال تَوَلَّتُ فِيهَدُو الشَّوْكَةُ الْمَكُ مُرْدِفِينَ فَوْجا بَعْدَ فَوْجِ وَوَفَى سُورَةُ الا نَفْالِ فَال تَوَلَّتُ فِيهَدُو الشَّوْكَةُ الْمَكُ مُرْدِفِينَ فَوْجا بَعْدَ فَوْجِ وَوَفَى نَوْلَدُ وَقَلْ عَلَيْهِ اللَّهِ الْفَعْمِ وَقَلْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدَ وَيُونَ يَفْلِنَ وَقَالَ خَبْمِهُ مُنْ مَنْ وَقَوْقً وَالْ جَمْوُ اطَلْبُوا وَالسِّيمُ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدَ وَيُونَ يَفْلِنَ وَقَالَ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهِ وَالْمُومِ وَقَلْ الْمَالِمِ اللَّهِ وَالْمَعْمِ وَتَصْلِيقَةً الصَّفَادِ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ اللَّهِ الْمَالِمُوا وَالْمِيمِ فَي الْمُوامِعِيمَ وَ وَقَلْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَلْولُولُ اللَّهُ الْمَالِمِيمِ فَي الْمُوامِعِيمَ وَالسَّلَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدًا لَى اللَّهِ الْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَالِمِيمَ وَالْمَالِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ وَالْمِلْمُ اللَّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمِيمَ وَمُعَلِيمَةُ المَالِمُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَالِمُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمَالَمُ وَالْمِنْ وَقَلْمُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمِنْ الْمُعْلِمُ الْمَلْمِ الْمَلْمُ اللَّهُ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمِنْ الْمُؤْلِمُ الْمَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَلْمُ الْمِلْمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُؤْلِمُ الْمُنْفِيمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُلِمُ اللْمِنْ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللَّالُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِ

إِنْ يُوسُفَ حَدَّنَا وَرْقَاءُ عَن إِنْ أَي تَجِيعِ عَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ شَرَّ الدَّوابّ عِنْدَ اللَّهِ الشُّمُّ الْبُكِرُ الَّذِينَ لا يَعْمَلُونَ فِل مُمْ نَفَرٌ مِنْ بَيْ عَبْدِ التَّارِ ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آسُو ا اسْتَحْسِبُوا يِلْدُ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِلاَ يُحْيِكُمْ وَاعْلُوا أَنَّا اللَّهَ يَحُولُ بَثَنَ الَّهُ: وَقَلْهِ وَا نَّهُ الَيْهِ غَضَرُونَ إِسْتَجِبُوااَجِبُوا مِلْا يُخِينَحُ يُضِلِّكُمْ حِ**رْتَنَى** إِسْمُقُ قَالَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْن سَمِعْتُ حَفْصَ بْنَ غاصِم يُحْدِّرُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ بْنِ الْمُعَلَّى وَضِيَ اللهُّ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَصَلًا فَرَّ بِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَهٰانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ ٱتَّيْتُهُ فَقُالَ مَامَنَعَكَ أَنْ تَأْتَى اَ لَمْ يَقُلِ اللهُ مُإِا كُيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱسْتَحِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَا كُمْ ثُمَّ قَالَ لَأَعَلِّلَكَ أغْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ آنْ أَخْرُجَ فَذَهَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْلُجُ فَذَ سَكُرْتُ لَهُ وَقَالَ مُمَاذُ حَدَّثًا شُعْبَةُ عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ سَمِعَ حَفْصاً سَمِمَ اَبَاسَعِيدِ رَجُلاَمِنْ اَصْحابِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا وَقَالَ هِيَ الْحَثُ لِلَّو بُ قَوْ لَهِ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ رَتِ الْعَالَمَانَ السَّبْعُ الْكَثَّافِي عَلَيْهِ الْحَقّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مُطِرْ عَلَيْنا حِجَارَةً مِنَ السَّاءِ أَو اثْنِا بِمَذَابِ أَلِم قَالَ إنْ عُيَيْنَة مَاسَمَّى اللهُ ۚ يَمَالَىٰ مَطَراً فِي الْقُرْآنِ الْأَعَذَابَا وَتُسَمِّيهِ الْمَرَبُ الْنَيْثَ وَهُو قُو لُهُ تَمَالِيٰ وَهْوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْفَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَاقَدَطُوا حَيْرَتُونَ ٱخْمَدُ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ إِنْ مُعَاذ حَدَثَنَا أَي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَندِ الْمَيدِ صَاحِب الرَّيَادي سَمِمَ أَنسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱبْوجَهُلِ اللَّهِمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ ٱلْخَتَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَ مْطِرْ عَلَيْنًا حِجَازَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِا نُشِا سِنَابِ البِم فَنَوْلَتْ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمَذِّيجُمْ وَأَثْ عَنِ السُّمِيدِ الْخَرَّامِ الْآيَةَ لَمَ سِيْبُ قَوْلِهِ وَمَا كَانَ اللهُ لِيُمَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ كَانَ اللهُ مُمَنَّذِيَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صَ*رَّمُنا كُمَّ*ذُبْنُ النَّصْرِ حَدَّثُنا كُتِينُّهُ اللَّهِ بْنُ

قوله هي أي أعظم سورة فيالقرآن اه

قوله الا عذاياً فيه نظر لان المطر جاء في القرآن بحنى الفيث في توله تسالى ان كان بكم اذكى من مطر (عيني) مُفاذ حَدَّثَنَا أَنِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمُيدِ صاحِب الرّياديّ سَمِعَ أَنْسَ بْنُ ما لِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهُلِ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْخَتَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ التَّمَاءِ أَوَا تُشَا بِعَذَابِ اَلِمِ فَنَزَلَتْ وَمَا كَأَنَ اللهُ لِيُعَدِّ بَهُمْ وَأَنْتَ فِيهُمْ وَمَا كَأَنَ اللهُ ُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا لَهُمْ أَنْ لا يُعَذِّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَن أَلْمُسْجِدِ الْحَرَامِ الْآيَةُ ﴿ وَقَا مِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ قِنَةً وَيَكُونَ الدِّنُ كُلُّهُ لِينَّو حَدَّمُنَا الْحَسَنُ بْنُعَبْدِ الْمَرْ بِرْ حَدَّشَاْعَبْدُاللَّايْنُ يَحْلى حَدَّشَاْحَيْوَةُ عَنْ بَكْر بْنَ تَمْر و عَنْ بُكَيْر عَنْ أَيْعِ عَنِ ابْنَ ثُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ وَجُلَّا لِمَاءَهُ فَقَالَ يَا ٱبِا عَبْدِ الرَّ خَن ٱلأنَّسَمَمُ مَاذَكَرَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَإِنْ طَأَتُقِتَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا إِلَىٰ آخِرِ الآيَةِ فَأَيْنَعُكَ أنْ لأَثْقَاتِلَ كَمَا ذَكَرَ اللَّهُ فَكِيثَابِهِ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحَى أَغَثَرُ بِهٰذِهِ الْآيَةِ وَلا أَقَاتِلُ اَحَتُ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَغَثَرَ بِهٰذِهِ الْآيَةِ الَّتِي يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً إِلَىٰ آخِرِهِا قَالَ اللهَ يَتُمُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ قِتْنَةُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدْ فَمَلْنَا عَلِي عَهْدِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ كَانَ ٱلْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ فِ دينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَ إِنَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُرَ الْإِسْلامُ فَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةُ فَكَأْ رَأَى اَ تَهُ لْأَيُوافِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قَالَ هَا أَوْ لُكَ في عَلِيّ وَعُمَّانَ قَالَ آبُنُ مُمَرَ ماقَوْ لي في عَلِيّ وَعُمَّانَ آمَّاعُمَّانُ فَكَانَ اللَّهُ قَدْعُمَا عَنْهُ فَكَرِهُمُّ أَنْ تَعْفُوا عَنْهُ وَآمًّا عَلَيٌّ فَابْنُ عَمّ رَسُولِ اللَّهِ صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَتَنُهُ وَاشَارَ بِيدِهِ وَهٰذِهِ ا إِنْتُهُ أَوْ بِنُتُهُ حَيْثُ تَرَوْنَ حَدَّمُنَا آحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَا زُهَيْرُ حَدَّثَا بَيانُ أَنَّ وَبَرَةً حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ جُيْدِ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنًا أَوْ إِلَيْنَا ابْنُ مُمَرَ فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى فِي قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ وَهَلْ تَدْدىمَا الْفِيِّنَةُ كَأَنَ مُمَّدُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَأْنَ التُخُولُ عَلَيْهِمْ فِنْنَةً وَلَيْسَ كَمِيّالِكُمْ عَلَى الْمُكِ مَا بَبُ يَا أَيُّهَا النَّيُّ حَرّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالَ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ طَابُرُونَ يَغْلِبُوا مِا ثَنَيْنَ وَإِنْ يَكُنْ ْ مِنْكُمْ مَائَةٌ يَغْلِبُوا اَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لاَ يَفْقَهُونَ *حَذَّنْ*نا عَلَى بْنُ

قوله نقتلوه حذف النون منه بلا جازم ولأناصب وهي لغة

وكذلك نوثقوه (عيني) قوله تمفواعنه مكذا فى الفتح والذى فى الفروع المعتمدة أن يعفو بالمثناة التعتسة بالافراد أي الله كما تقدمفي سورة القرة اه كذا في الهامش قوله (وهذه أشه) بهمزةوصل/أو بنته بتركها كذافى الشارح و في نسخة العينيُّ أوبيته قال وهذه انت باعتبار البقعة والكشميني أو أتيته بصيغة جم القلة في البيت وهو شاذ اه سصرف

قوله فكتب بضم الكاف أى فرض وقوله فكتب بشمها أى فرضرائلة تعالى قوله فقال سفيان الح كان روم الرقابلدي وتارة الملفظ توله أداد مسفان الح ريا الد مسفان الح

بالزيادة مرة ومرة

مدونها اله شارح

#### ﴿ سُودَةً بَرَاءَةً ﴾

المؤتفكات قرى قوم لوط انقلبت بها الارمن فسار عاليا سافلهاوقوله أهوى من قوله سيما نه و المؤتفكة أهوى في سورةالنجم والهوة المكان العمق

قوله مرجون كذا

في الشار حوهو المتلو وفي أسخة الميني مرجؤن

مَاتَجَرَّفَ مِنَ السُّيُولُ وَالْإَوْدِيَةِ • هَادِ هَائِرِ • لَا قُواهُ شَفَقاً وَفَرَقاً وَقَالَ الشَّاعِرُ إِذَامًا قُتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْل ﴿ تَأْوَّهُ آهَةَ الرَّجُلِ الْحَرْيِنِ يْقْالُ تَبَوَّدَتِ الْبِثْرُ إِذَا أَنْهَدَمَتْ وَأَنْهَارَ مِثْلُهُ لَلْمِ سِبُ فَوْلِهِ بَرَاءَةُ مِنَ الله وَرَسُمُ لِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدَتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ • آذَانُ إعْلامُ • وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ أَذُنُ يُصَدِّقُ \* تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِمْ بِهَا وَتَخُوهُ هَا كُثيرٌ وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالإِخْلاصُ • لأَيْوْتُونَ الرَّكَأَةُ لأَيَشْهَدُونَ أَنْ لأَإِلَٰهَ إِلاَّاللهُ • يُضَاهُونَ يُشْبُونَ حَدُّمُنا اَ بُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَنِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْيَزَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ نَوْلَتْ يَسْتَقْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُقْتُكُمْ فِي الْكَلَالَةِ وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ نَزاءَةُ 🗕 قَوْ لِهِ فَسِحُوا فِي الْأَرْضِ اَدْ بَعَةَ اَشْهُر وَاعْلُوا ٱ تَنْكُمْ غَيْرُ مُفْجِزى اللهِ وَ أَنَّ اللَّهُ تُخْذِي الْكَافِرِينَ • سِيحُواسيرُوا حَدُّمْنَ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى الَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنِي عُقَيْلُ عَن ابْن شِهاب وَأَخْبَرَ في حَمِّيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُر فِي تِلْكَ أَلْحَبَّةٍ فِي مُؤَدِّنِينَ بَعَثْهُمْ يَوْمَ الَّغُرِ يُؤَذُّنُونَ بِنِي أَنْ لَأَيْحُجُ بَعْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانُ قَالَ حَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ ثُمَّ أَدْدَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَلَ بْن أَبِ طَالِب وَاَصَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِبَرَاءَةً قَالَ ٱلْوَهُمَ يُرَةً فَأَذَّنَ مَسَا عَلَيُّ يَوْمَ النَّفر ف آهل مِنى بَرَاءَةً وَأَنْ لَا يَخْجَ بَهْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عْرُيَانُ مَلِيسِيْك قَوْ لِهِ وَآذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَدَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجَّةِ ٱلْأَكْمَبِرِ أَنَّ اللَّهُ بَرَىءُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَخَيْرُ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلُوا ٱ نَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزى اللهِ وَبَشِّرِ الذَيْ كَفَرُوا بِمَذَابِ اللهِ • آذَتَهُمْ أَعْلَهُمْ حَلِّمُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ قَالَ حَدَّثَني عُقَيْلٌ قَالَ ابْنُ شِيهابِ فَأَخْبَرَ فِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰن اَنَّ ٱبْاهُمَ يْرَةَ قَالَ بَمَتَنِي ٱبُوبَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في بَلْكَ الْحَبَّةِ فِي ٱلْمُؤَذِّنِينَ بَعَهُمْ يَوْمَ خُّو يُؤَّذِّ نُونَ بِمِنِّى أَنْ لاَ يُحُجَّ بَهْدَ الْمَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيانُ قَالَ

قوله أرحلها من رحلتالناقةأرحلها اذا شددت الرحل على ظهرها (شارح) قوله و نحوها و في نسخة ونحوهذا

أي شالس أموالنا

قَالَ ٱبُوهُمَ يْرَةَ فَأَذَّنَ مَمَنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّحْرِ بَبَرَاةَةً وَانَ لأ يَحُجَّ بَعْدَ الْمَام مُشْدِ كُ وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانُ ﴿ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ حِدْثِنا إِسْعَقُ حَدَّثُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن ابْنِ شِهابِ أَنَّ تُحَيْدَ ائنَ عَلْدِ الرَّهْنِ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبًا هُمَ يْرَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ آبًا بَكُر وَضِيَ اللَّهُ عَسْـهُ بَشَّهُ فِي الْحُبَّةِ الَّتِي أَصَّرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي دَهْطٍ نُوَّذَنُ فِ النَّاسِ أَنْ لَا يَحُمِّنَّ مَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلا يَعُلوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانُ فَكَانَ حُمَيْدُ يَقُولُ يُومُ النَّحْرِ يَوْمُ الْجَيِّمَ الْأَسْكَبَرِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ أَبِي هُمَ يُرَّهَ مَلِ م فَقَا يَلُوا أَ ثِيَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لِأَ أَيْانَ لَهُمْ صَرَّتُنَا مُعَدَّنُهُ أَلْتُنَّى حَدَّثَا يَعْنى حَدَّثَا إسممل حدَّثنا ذَيْدُنْ وَهْ مَال كُنَّا عِنْدَخُذَ يْفَةَ فَقَالَ مَا يَق مِنْ أَصْاب هذه الْآيَةِ إِلَّا ثَلَاثَةٌ وَلَا مِنَ الْمُنْافِقِينَ إِلَّا أَرْبَعَةُ فَقَالَ آعْرًا بِيُّ إِنَّكُمْ أَصْابَ مُعَلَّدِ صَلَّ اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُغْبِرُونًا فَلاْنَدْرِي فَأَيَالُ هُؤُلاْءِ الَّذِينَ يَبَقُرُ ونَ يُبُوتُنا وَيَشرقُونَ أغلاقنًا قالَ أُولِيْكَ الْفُسَّاقُ آجَلَ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ آدْ بَعَةُ أَحَدُهُمْ شَيْخُ كَبِيرُ لَفِ شَرِ بَ الْمَاءَ الْيَادِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ لَمُ السِّبِ قَوْلِهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ وَالْفِشَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِسَبِيلِ اللهِ فَبَيِّرَهُمْ بِمَنْابِ آلِيم حَدَّثُنَّا الْحَكُمُ بْنُ أَفِع أَخْبَرَا شُعَيْثُ حَدِّثُنَا آبُو الرِّيَّادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّخْنِ الْأَعْرَ جَ حَدَّفُهُ آفَهُ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوهُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحِامًا آقْرَعَ حَلْرُننَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَا جَر يُعَنْ خُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ قَالَ مَرَدْتُ عَلَى أَبِ ذَرْ بِالرَّبَذَةِ فَقُلْتُ مَاأَ نُولَكَ بهذِهِ الْاَ دُضِ قَالَ كُنًّا بِالشَّامِ فَقَرَأْتُ وَالَّذِينَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فى سَبَهِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ مِبَذَابِ ٱلِنِيمَ قَالَ مُعَاوِيَةُ مَاهَذِهِ فَيْنَا مَاهَذِهِ اللَّهِ أَهْل الْكِيثَابِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَمَينًا وَفِهِمْ مَا سِبُ قَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا

فوله تخبرون ا بسكون الخاء و بخمها مع نشخة تخبرونا وزار الإسماعيل من أشياء الاسماعيل من أشياء قوله بترون وروى برقرون وروى وفي اسحة يتقرون بالتون بدل الباء اه من السارح

فى أَار جَهَنَّمَ قَتْكُولَى بَهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُوزُهُمْ هَــٰذَا مَاكَنَوْتُمُ لِأَنْفُسِيْمُ فَذُوقُوا مَا كُنْتُم تَكْنِزُونَ ﴿ وَقَالَ آخَدُ بْنُ شَبِيب بْن سَعِيدٍ حَدَّثُنَّا أَبِي عَنْ يُونَسَ عَنِ إِنْ شِهابِ عَنْ لِحَالِدِ بْنِ أَسْلَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مُمَر فَقَالَ هَذَا قَيْلَ أَنْ تُنْزَلَ الرَّكَاةُ فَكَأَ أَنْزَلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهْرَ ٱللَّامْوَال ملم قَوْلِهِ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُو رَعِنْدَ اللَّهِ آثَاعَتُم رَشَهْراً في كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ حُرْمُ ﴿ اَلْفَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ صَرَّتُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثْنَا تَخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُعَمَّدٍ عَن ابْنِ أَبِ بَكْرَةً عَن أَبِي بَكْرَةً عَن النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الرَّمَانَ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَةً بِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّمُوات وَالْاَرْضَ السَّنَةُ آثْنَا عَشَرَهُهُرا مِنْهَا اَرْبَعَةُ حُرُمُ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيْاتُ ذُوالْقَمْدَةِ وَذُوالْحُبَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذَى يَنِنَ جُمَادَى وَشَمْبُانَ مَلْ سَبِّ مَضَرَ الَّذَى يَنِنَ جُمَادَى وَشَمْبُانَ مَلْ سَبِّ مَضَرَ الَّذَى يَنِنَ جُمَادَى ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْهُمْ فِي الْغَادِ إِذْ يَتُمُولُ لِصَاحِبِهِ لِأَتَحْزَنْ إِنَّ اللهُ مَمَّنَا تأصِرُنَا • السَّكَينَةُ فَسِلَةُ مِنَ الشُّكُونَ حَدُّمنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَا حَبَّانُ حَدَّثَا هَمَّامُ حَدَّثَا ثَابِّتُ حَدَّثَنَا أَ نَسُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىالْفَادِ فَرَأَ يْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ قُلْتُ بِادَسُولَ اللَّهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا قَالَ مَاظَنُّكَ بِاثْنَيْنِ اللهُ ثَا لِتُهُمَّا صَرُّمَهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَدِّ حَدَّثُنَا ابْنُ غُييْنَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ٱنَّهُ قَالَ حينَ وَقَمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِ الرُّ بَثِرِ قُلْتُ ٱبُوهُ الرُّ بَيْرُ وَأَمُّهُ ٱشْهَاءُ وَخَالَتُهُ عَالِيشَــةُ وَجَدُّهُ آبُو بَكْرَ وَجَدَّتُهُ صَهِيَّةُ فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ إِسْلَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلُهُ إِنْسَانُ وَلَمْ يَقُل انْنُجُرَيْج حَدْثَى عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدُ قَالَ حَدَّثَى يَحْىَ بْنُ مَمِينَ حَدَّمَنا حَجّاجُ قَالَ إِنْ جُرَيْجِ قَالَ إِنْ أَبِي مُلَيْكُمَّ وَكَانَ بَيْهُما شَيٌّ فَفَدَوْتُ عَلَى إِن عَبَّاسِ فَقُلْتُ ٱ تُويدُ ٱنْ تُقَالِقُ ابْنَ الزُّ بَرْ فَقُولً حَرَمَ اللَّهِ فَقَالَ مَعْاذَاللَّهِ إِنَّ اللَّهُ كَتُبَ ابْنَ الزُّ بَرْ وَبَى أَمَيَّةَ مُحِلِّنِ وَ إِنِّي وَاللَّهِ لا أُحِلُّهُ أَ بَدَا قَالَ النَّاسُ بايعْ لِابْنِ الزُّبَرْ فَقُلْتُ

قوله ذوالقدة وذو الحبة بفتم القاف والحاء كافىالشارح وقوله رجب مضر انظرالهامش في ص

قولهاسناده أي هذا الحديث ماهواسناده ويجوز انتسب على تقدير اذكر اسناده تحوله حرم الله وفي نسخة ما حرام الله كذا في الشار

قوله فأسمر اليد أي اختارهم إن الزيد على جد أن أذعت له وتركت بيء

توله وأن مذاالام وَاَ يَنَ بِهِٰذَا الْأَمْرِ عَنْهُ أَمَّا ٱبُوءُ تَقُوادِيُّ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ الزُّبَيْرَ عنه أرادمذا الاس وَاَ مَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْغَارِيُويِدُ اَيَا بَكُنِ وَاَمَّا أَمُّهُ فَذَاتُ النِّفَاقِ يُرِيْدُ اَشَاءَ وَامَّا الخلافة يعنى أنها لست بسدة عنداه خْ النَّهُ فَأَثُمُ الْمُؤْمِدِينَ يُرِيدُ عَالَيْشَةَ وَامَّا مَتَسُّهُ فَزَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ خَدِيجَةَ وَٱمَّاٰعَمَّةُ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ كَفَّذَ ثُهُ يُرِيدُ صَفِيَّةَ ثُمَّ عَف قوله از وصاوتی أی سوامية وصلوني من فَادِيُّ لِلْقُرْآنَ وَ اللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَريبٍ وَإِنْ دَرُّونِي رَبُّونِي أَكُمْ أَد كُراثم قرب أي بسب فَا " وَاللَّهُ مِنْ مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُسْلِطَات وَالْمُسْفِدَات يُرِيدُ أَيْظًا أَمِنْ بَنِي أَسَدٍ بَنِي تُويْت وَبَنِي القرابة وان روثي أي كانوا على امراه أسامَة وَ بَنِي اَسَدِ إِنَّ ابْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْثِي الْقُدَمِيَّةَ يَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنَ مَرُوالَ ر ہوئی آگفاء أی وَ إِنَّهُ لَوْى ذَبَّهُ يُسْى إِنَ الرُّ يُو حِرْمُنَا لَحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ بْنِ تَمْيُون حَدَّثْنَاعِيسَى أمثال وهو فيالثاني مزياب أكنوني ابْنُ يُونُسَ عَنْ حُمَرَ بْنِ سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِ مُلْيَكَةَ دَخَلْنَا عَلَى ابْن عَبْاس فَقَالَ الراغث والكشمين ٱلأَنْتَجْبُونَ لِابْنِ الرُّبَرِ قَامَ فِي آصْرِهِ هَذَا فَقُلْتُ لَأُخَاسِبَنَّ تَشْسَىلَهُ مَاخَاسَبَتُهُا وان ربو ني ربني أكفاء بالافراد على الاصل لِاْبِي بَكْرِ وَلاَ لِنُمَرَ وَلَهُمَا كَأَنَا ٱوْلَىٰ بِكُلِّ خَيْرِ مِنْهُ وَقُلْتُ ابْنُ ثَمَّةِ النَّي صَلَّى اللهُ ُ ام قسطلاني قوله عثبى القدمية عَلَيْهِ وَسَلَّ وَابْنُ الزُّ بَوْ وَابْنُ أَبِي بَكْرِ وَابْنُ أَحَى خَديجَةَ وَابْنُ أَخْتَ طَائِشَةَ فَإِذَاهُوَ مشةألتنمتر وهومثل يَتَعَ عَى وَلا يُرِيدُ ذِلِكَ فَقُلْتُ مَا كُنْتُ أَفُلُّ أَنِّي أَعْرِضُ هذا مِنْ نَفْسى فَيَدَعُهُ مريدانه ركب معالى الأمور و تقدم في وَمَااْزَاهُ يُرِيدُ خَيْرًا وَ إِنْ كَانَ لَا بُدَّ لَأَنْ يَرْتَنَى بَنُوعَتِي اَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ آنْ يُرْتَبَى الشرف والفضل م قوله وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ قَالَ عُلِيدُ يَنَّا لَّنْهُمْ بِالْعَطِيَّةِ صَرَّمْنَا على أصابه قولد والدلوي دسه عُمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَاسُفْيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نُمْ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ وضِيَ اللهُ عَنْهُ بتشديدالوا ووتخفف قَالَ بُيثَ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتَى فَقَسَمَهُ مِنْ أَزْبَمَةٍ وَقَالَ أَتَأَ لَّهُمْ فَعَالَ يسفى تخلف عن سالى الامور (شارح) رَجُلُ مَاعَدَلْتَ فَقَالَ يَخْرُجُ مِنْ صِنْفِينَ هذا قَوْمُ يَمْزُقُونَ مِنَ الدّينِ **لَهِ سَ** تولد أنى عرضاى قَوْ لِهِ الَّذِينَ يَلِزُ وَنَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ يَلْزُونَ يَسِبُونَ وَجُهْدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ اظهر(هذا)الخضوع (من نفسي) له (فيدعه) طَاقَتُهُمْ حَدَّتَى بِشْرُ بْنُ خَالِدِا بُونُحُمَّداً خَبَرَنَا مُحَدِّبْنُ جَمْفَر عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سُلَمَانُ أي يتركه ولا يرضى عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ قَالَ لَأَ أُمِنْ اللَّهَ الصَّدَقَةِ كُذَّا نَظَامَلُ فَأَهُ الْو عَشيل يد مني أه شارح قوله تصامل أي طامِ وَلِمَاءُ إِنْسَانُ بَأْ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ ٱلْمُنافِقُونَ إِنَّ اللَّهَ لَغَنُّ عَنْ صَدَفَّةٍ لتكلف مالحل وفي كتاب الزكاة نحامل أي نواحر أ نفسنا في الحل اه من العني

هٰذَا وَمَافَمَلَ هَٰذَا الْآخَرُ اللَّارِيَاءُ فَنَزَلَتِ الَّذِينَ كَلِزُونَ الْمُقَاوِعِينَ مِنَ الْمُؤْ فِ الصَّدَقَات وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمُ الْآيَةَ حِيْرُتُومَ ) إِسْحُقُ بْنُ إِبْراهِيمَ قَالَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُنُ بِالصَّدَقَةِ فَيَتَّالُ أَحَدُنَا حَتَّى يجيءَ بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِائَةً آلْف كَأَنَّهُ يُمَرَّضُ بَنْفُسِهِ لَلْمِبُ قَوْلِهِ غُينَدُ بْنُ إِسْمُمِلَ عَنْ أَبِي أَسْامَةً عَنْ عَيْدِ اللهِ عَنْ الْفِرعَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تُوْفِي عَيْدُ اللَّهِ بِنُ أَنَّى جَاءً آيُّهُ عَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِزَّا فَسِأَلَهُ أَنْ مُعِلَمُهُ فَمَصِهُ كُفِّيرُ فِيهِ آياهُ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ مُصَرَّ عَلَيْهِ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُصَلِّى فَقَامَ ثَمَرُ فَأَخَذَ بَثُوْبِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقَالَ لِمَارَسُولَ اللَّهِ تُصَلِّى عَلَيْهِ وَقَدْ شَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلّ عَلَيْهِ فَقَالَ وَسَأْرُيدُهُ عَلَى السَّمْينَ قَالَ إِنَّهُ مُنْافِقٌ قَالَ فَصَرٌّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَىٰ وَلا نُصَلَّ عَلِي أَحَدِيثُهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلا تُمْرُ عَا 'قَبْرِهِ حَدُّمْنَا كَخْتَى بْنُ كَكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ تَني عُمَّا أَعَد انْ شِياك قَالَ أَخْتَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ عَن ابْنَ عَبَّ إِس عَنْ عُمَّر بْن الْخَطَّابِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ ثِنُ أَيِّ ابْنُسَلُولَ دُعِي لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُصَلِّي عَلَيْهُ فَكُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْتُ الله فَقُلْتُ يَادَسُولَ اللهِ آتُصَلَّ عَلَى إِنْ أَنِّي وَقَدْ قَالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا قَالَ أَعَدِّهُ عَلَيْهِ قَوْلُهُ فَنَبَشَتَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ اَخِرْ عَنَّى يَاعُمَرُ فَكَأْ ٱكْثَرْتُ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّى خُيِّرْتُ فَاخْتَرْتُ لَوْ آغَكُمُ ٱنَّى إِنْ رَدْتُ عَلَى السَّبْمِينَ يُغْفَرْ لَهُ لَرَدْتُ عَلَيْهَا قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ ٱلْصَرَفَ فَلَمْ يَمكن إلا

قـوله يغفر بالجزم جوابآلشرطولابي ذرعن الكشميهنيّ فقف اله نفاه وضيال

يَسِراً حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَنَانِ مِنْ بَرَامَةً وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُم مَاتَ أَبَداً إلى قَوْلِهِ وَهُمْ فَاسِقُونَ قَالَ فَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُزْأَتِى عَلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ ۚ وَرَسُولُهُ آغَلُمُ مَا صِبُ قَوْلِهِ وَلاَ تُصَلَّ عَلِي آحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلاَ تَتُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ صَنْتَىٰ إِبْرَاهِمُ بَنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثَا أَنَسُ بَنُ عِياضٍ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا تُؤَقِّى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيّ جَاءَ أَبُّهُ عَبْدُ اللَّهِ أَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَعْطَاهُ قَمَمُهُ وَأَصَرَهُ أَنْ أَيْكَ فِيْهُ فِيهِ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّي عَلَيْهِ فَأَخَذَ ثُمَرُ بْنُ الْكَمَّالِ بِيَّوْ بِهِ فَمَالَ تُصَلِّي عَلَيْهِ وَهُوَ مُنْافِقٌ وَقَدْ مَهٰ الدَّهُ أَنْ تَسْتَفْهِرَ لَهُمْ قَالَ إِنَّمَا خَيْرَ فِي اللَّهُ أَوْ أَخْبَرَ فِي اللَّهُ فَقَالَ أَسْتَغْفِرْ لَكُمْ أَوْلاْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَكُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَفْوَرَالله كُمْ فَقَالَ سَأْ ذِيدُهُ عَلَىٰ سَبْعِينَ قَالَ فَصَلَّىٰ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَصَلَّيْنا مَعَهُ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلاَ تُصَلِّ عَلِي اَحَدِمِنْهُمْ مَاتَ اَبَداً وَلاَ تَشَمُّ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُو لِهِ وَمَا تُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ مَا رَسِيْتُ فَوْ لِهِ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُمْرِضُواعَنْهُمْ فَأَعْرِضُواعَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُ وَمَأْوْاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَلَة بَاكَأْفُوا يَكْسِيبُونَ حَدَّثُنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا اللَّيثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ إِنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهُ بِنَ كَنْبِ قَالَ سَمِنتُ كَنْبَ بْنَ مَا لِكِ حِينَ تَعَلَّفَ عَنْ تُبُوكَ وَاللَّهِ مَا أَنْهَمَ اللَّهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ بَعْدَ إِذْ هَدَانِي أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لأَا كُونَ كَذَبُّتُهُ فَأَهْلِئِ كَمَا هَلْكَ الَّذِينَ كَذُبُوا حينَ أثرَلَ الْوَحْىُ سَيْحِنِاهُونَ بِاللَّهُ لَكُمْ إِنَا الْقَلَبْمُ إِلَيْمِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ الْفَاسِقِينَ لَمُ سُبُ قَوْ لِهِ يُخلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاعَنَّهُم فَانْ تَرْضَوْاعَنُّم إلىٰ قَوْ لِهِ الْفَاسِقِينَ وَآخَرُونَ أَعْتَرَفُوا بِذُنُو بِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صَالِحاً وَآخَرَسَيَــًا عَسَىاللهُ ۚ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهُ غَفُورُ رَحِيمُ وَرُمْنَا مُؤَمِّلُ حَدِّمَنَا إِسْمُعِيلُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّمَنَا عَوْفُ حَدَّمَنَا ٱلْوَرَجَاءِ مَّدَّتُنَا سَمْرَةُ بْنُ جُنْدُب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لنَا آنَا فِي اللَّسَلَةَ آتَان فَا يُعَمَّانِي فَائتَهَا إِلَىٰ مَدَسَةِ مَثْنِيَّة بِلَيْن ذَهَب وَلَيْن فضّة فَتَلَقَّانًا رَجَالُ شَطُّرُ مِنْ خَلْقِهِمْ كَأْحْسَنِ مَاأَنْتَ رَاءِ وَشَطْرٌ كَأَقَّبِحِ مَاأَنْتَ رَاءِ قَالاَ لَهُمُ آذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فَوَقَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنا قَدْ ذَهَ ذَلَكَ السُّوءُ عَنْهُمْ فَصَادُوا في أَحْسَن صُورَةٍ قَالِأَلِي هَٰذِهِ جَنَّةُ عَدْنَ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ قَالِأ آمَّا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْلُ مِنْهُمْ حَسَنُ وَشَطْلُ مِنْهُمْ قَبِيحٌ فَا آئَهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحاً وَآخَرَ بُسَيَّتُا تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُمْ لِلرِّبُ قَوْلِهِ مَا كَانَ لِلَّتِي وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفُرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ **حِذُن**َ إِسْطَقُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثُنَا عَبْدُالرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا حَضَرَتْ اَبَاطَالِب الْوَفَاةُ دَخَلَ النَّيُّ مَلَّ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهِلْ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُميَّةً قَفَالَ النُّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْعَمَ قُلْ لَأَلِهَ إِلَّا اللهُ أَخَاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهَلَ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً يَا أَبَا طَالِبِ ٱ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِا لُمُطّلِب فَقَالَ النَّيُّ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَالَمُ أَنْهَ عَنْكَ فَتَزَلَتْ مَاكَأَنَ لِلنَّبِيّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَأْنُوا أُولِي قُرْنِي مِنْ يَعْدِ مَاتَبَيِّنَ كَمُيْرِ أَتَنَّهُ • قَوْ لِهِ لَقَدْ ثَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ في ساعَةِ الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَرْيِئُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوُّفُ رَحيُمُ حَ**رُبُنَا** ٱخْمَهُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ قَالَ ٱحْمَدُوَحَدَّنَا عَنْبَسَةُ حَدَّنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ في عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ كَمْبِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَمْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْب مِنْ بَنِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كُمْبَ بْنَ مَا لِكِي فِي حَديثِيهِ وَعَلَى النَّلَاقَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا قَالَ فِي آخِرِ حَديثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْبَى أَنْ ٱلْمُخْلِعَ مِنْ مَالِي صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ وَرَسُو لِهِ فَقَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْسِكَ بَعْضَ مَا لِكَ فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ ﴿ وَعَلَى الثَّلا ثَهْ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتّى إِذَاصْاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ عِا رَحُبَتْ وَصَاقَتْ عَلَيْمِهَا مَنْسُهُمْ وَطَنُّواأَنْ لأَعَلَمُّ

قولد فابتشانی أی من النوم قولدفانتهیاواناسمما ولغیر ایرذر فانتهینا ( شارح )

مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَاكَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّاكِ الرَّحمُ حَمْثُقُ مُمَّدًّ عَدَّمُنَا أَخَدُ بْنُ أَبِّي شُمَيْتِ حَدَّمُنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ حَدَّمُنَا إِسْحَقُ بْنُ رَاشِدِ أَنَّ الزُّهْرِيَّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِيْتُ أَن كَمْتَ بْنَ مَا لِكِ وَهُوَ آحَدُ النَّلاَئَةِ الَّذِينَ مِّتَ عَلَيْهُمْ ٱ نَّهُ لَمْ يَتَغَلَّفْ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْوَةٍ غَرْاها فَشَّا غَيْرَ غَرْوَ يَيْنِ غَرْوَةِ الْمُسْرَةِ وَغَنْوَةٍ بَدْرِ قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعَى وَكَانَ قَلْمَا يَقْدُهُ مِنْ سَفَر سَافَرَهُ إِلاَّ ضَحَّى وَكَانَ يَبَدَّأُ بِا لَسْجِيدِ فَيَرْ كُمُ زَكْمَيَّنِ وَنَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلامِي وَكَلام صَاحِيَّ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كَلام أَحَدِ مِنَ الْمُخَلِّف غَيْرِنَا فَاحْتَنَ النَّاشُ كَلاْمَنَا فَلَيْتَ كَذْلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَىَّ الْاَمْرُ وَمَامِنْ ثَنَّ أَهَمُ ۚ إِلَىّٰ مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلاْ يُصْلِّى عَلَىٰٓ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْتَيْمُوتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ كُونَ مِنَ النَّاسِ تِلْكَ ٱلْمُثَوِّلَةِ فَلاَ يُكَلِّمُنِي اَحَدُ مِنْهُمْ وَلاْ يُصَلِّي عَلَيَّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَوْ بَلِنَّا عَلِ نَبِيَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَقَى الثُّلُثُ الْآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَوَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَمِّ سَلَّةً وَكَأْنَتْ أَمُ سَلَّةَ تُحْسِنَةً فِي أَنْ مَعْنِيَّةً فِي آخري فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمْ سَلَةً بنت عَلى ا كَنْب قَالَتْ آفَلا أَرْسِلُ إِلَيْهِ فَأَبَقِرُهُ قَالَ إِذَا يَخْطِئُكُمُ النَّاسُ فَيَنْفُونَكُمُ النَّوْمَ سائِرَ الْلَيْلَةِ حَتَّى إِذَاصَلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةَ الْفَجْر آذَنَ بَّوْبَةِ اللَّهِ عَلِشًا وَكَانَ إِذَا اسْتَبْشَرَ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ فِطْمَةً مِنَ الْفَمْرِ وَكُنَّا أَيُّهَا النَّلاثَةُ الَّذِينَ خُلِفُوا عَنِ الْإَمْرِ الَّذِي قُبِلَ مِنْ هَؤُلاءِ الَّذِينَ اعْتَذَذُوا حِينَ أَثْرَلَ اللهُ كُنَا التَّوْبَةَ فَلَا ذُكِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ مِنَ الْمُخَلِّفِينَ فَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِرُ وا بِشَرّ مَاذُكِرَ بِهِ آحَهُ قَالَ اللهُ مُسْجَانَهُ يَنتَذِرُونَ إلَيَكُمْ إِذَا رَجَعَتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ تُوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللهُ مِنْ أَخْبَاركُمْ وَسَيَرَى اللهُ مُعَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآيَةَ لَمِ سِبُ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ٱتَّقُوا اللَّهُ ۗ وَكُونُوا

قبوله فاجت أى عرْمت على سدقه بعد أن تذكرت الكذب اه قرة ض التعارف

الكذب اله وله قوله شيئ ساقط من وله شيئ ساقط من وقد ر له الشارح ما التمارة التمارة التمارة التمارة والمعارضة والما قي رمضان ضيئ اله

توله مسية أى ذات اعتباء (حارح) قوله يجعلكم من الحلم وحوالدوس وروي يخطفكم من الخطف وهو يجاز عن الازحام وقوله فيتنونكم بالبسات النون ودوى فيتموكم بحفافها كافيالشار

مَعَ الصَّادِقِينَ حَدُّرُنُ يَحْمَى بْنُ بَكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهَاب عَنْ عَبْدِ الرَّ هُن بْن عَبْدِ اللَّهِ بْن كَمْب بْن مَالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَمْب بْن مَالِكِ وَكُانَ قَائِدَ كَمْ بِن مَا لِلهِ قَالَ سَمِعْتُ كَمْ بَنْ مَا لِلهِ يُحَدِّيثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّة تَبُولَةٌ فَوَاللَّهِ مَا أَغَلُ أَحَداً ٱ بْلاَهُ اللهُ في صِدْقِ الْحَدِث أَحْسَنَ مِثْما ٱ بُلاْني مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُذَ كَرْتُ ذَٰلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ يَوْمِي هٰذَا كَذِيًّا وَ ٱ نُوْلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلِي رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لَقَدْ تَامِ اللهُ عَلَى النَّي وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَىٰ قَوْلِهِ وَكُونُوا مَعَ الصَّادَةِينَ للرَّبِّبِ قَوْلِهِ لَقَدْ لِجاءَكُمُ رَسُولُ مِنْ ٱ نْفُسِكُمْ عَن رُعَلَيْهِ ماعَيْمُ حَريضَ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوُّفُ رَحيمُ مِنَ الرَّأَفَةِ حَذْرَتُ أَبُوالْهَأْنَ أَخْبَرَ لَاشْعَيْتُ عَنِ الرُّخْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي إِنُّ السَّبَّاق اَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتِ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَأْنَ بِمَّنْ يَكْتُبُ الْوَحْيَ قَالَ أَوْسَلَ إِلَيَّ ٱبُوبَكُر مَقْتُلَ آهْلِ الْمَاْمَةِ وَعِنْدَهُ مُحَرُ فَقَالَ ٱبُوبَكُر إِنَّ مُمَرَ ٱثَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِاسْتَحَرَّ يَوْمَالْمَأْمَةِ بِالنَّاسِ وَإِنِّي أَخْشِي أَنْ يُسْتَجِرَّ الْقَثْلُ بِالْقُرَّاءِ فِي الْمُواطِن فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرُ آنِ إِلاَّ أَنْ تَجْمَعُوهُ وَ إِنِّي لَأَدْيَ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبُوبَكُر قُلْتُ لِمُمَرَّ كَيْفَ ٱفْمَلُ شَيْأً لَمْ يَفْمَلُهُ وَسُولُ اللهِّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ غَرُهُو وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَهْ يَزَلُ عُمَرُ يُواجِعُني فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ لِلْاَصَدْدِي وَدَأْ يُتُ الَّذِي دَأْي عُمَرُ قَالَ ذَيْدُ بْنُ ثَابِتِ وَعُمَرُ عِنْدَهُ جَالِسُ لاْ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ ٱبُو بَكْرِ إِنَّكَ دَجُلُ شابٌّ عَاقِلُ وَلاَ نَشَّهُمُكَ كُنْتَ تَكُنُّتُ الْوَحْيَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبّع الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللَّهِ فَوَكَلَّفَى نَقْلَ جَبَل مِنَ الْجِبَال مَا كَأَنَ ٱ ثَقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَ في بهِ مِنْ بَعْمِ الْفُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْمَلانِ شَيّاً لَمْ يَفْمَلُهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱبُوبَكُر هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ أَزَلْ أَرَاجِمُهُ حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرى لِلَّذَى شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكُر وَ عُمَرَ فَقَمْتُ فَتَنَبَّمْتُ الْقُرْآنَ ٱجْعَمُهُ مِنَ الرَّقَاعِ وَالْأَكْثَاف وَالْمُسُبِ وَصُدُورِ الرِّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ مِنْ سُــورَةِ النَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ خُزَيْمَةَ

قولہ قداستمر" أى اشتد" وكثراء شار ح

العسب جع عسيب وهو جريدالنمل قبوله الى آخرها فى بسض النسخ الى آخرهما

لْأَنْصَادَىَّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَعَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْ لِجَاءَكُمْ وَسُولٌ مِنْ ٱلْفُسِكُمْ عَرْ تُعَلَيْه مَاعَيْتُمْ حَرِيصُ عَلَيْتُمْ إِلَىٰ آخِرِهَا وَكَانَتِ الصَّعْفُ الَّتِي بُجِعَ فِهَا الْقُرْ ٱلْ عِنْدَ أَبِي كَلْرِ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ فَمُ عَيْدَ ثُمَرَ حَتَّى تَوَقَّاهُ اللَّهُ فَمُ عَيْدَ حَفْصَةً يَثْت عُمَرَ ﴿ تَأْبَيَهُ عُمَّاٰنُ بْنُ ثُمَرَ وَالَّذِيثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ ﴿ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن ابْنُ خَالِدِ عَنِ ابْنِ شِهالِمِ وَقَالَ مَمَ أَبِي خُزَيْمَةَ الْأَضَارِيِّ ﴿ وَقَالَ مُوسَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إِنْ شِهابِ مَعَ أَبِ خُزَيْمَةَ وَتَأْبَعَهُ يَتْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ ﴿ وَقَالَ ٱبُوثَابِت حَدَّثُنَا إِبْرَاهِيمُ وَقَالَ مَمَ خُزَيْمَةَ ٱوْأَبِي خُزَيْمَةَ

## ﴿ يِسْمِ اللَّهِ الرَّاحْمٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةً يُونُسَ ﴾

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَاخْتَلَطَ فَنَبَتَ بِاللَّهِ مِنْ كُلِّ لَوْنِ \* وَقَالُوا أَتَّخَذَا اللهُ وَلَدا سُخانَهُ هُوَ الْفَتِيُّ • وَقَالَ زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ النَّالَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ مُجاهِدٌ خَيْرٌ - يُمَّالُ تِلْكَ آيَاتُ يَمْتِي هَذِهِ آعَلامُ الْقُرْآنَ وَمِثْلُهُ حَتَّى إِذَا كُشَّمُ فِي الْقُلْتُ وَجَرَيْنَ بِهِمْ \* أَلْفَى بَكُمْ \* دَعْوَاهُمْ دُعَاؤُهُمْ \* أُحيطَ بِهِمْ دَقَوَا مِنَ الْمُلْكَةِ أَخَاطَتْ بِهِ خَطِئْتُهُ \* فَا تَبْهَهُمْ وَأَتْبَهُمْمْ وَاحِدٌ • عَدْواً مِنَ الْمُدْوَانِ وَقَالَ تُجَاهِدُ يُعَيِّلُ اللهُ يُلثَّاين الشَّرِّ اسْتَجْفَالْهُمْ بِالْخَيْرِ قَوْلُ الْإِنْسَانِ فِوَلَدِهِ وَمَالِهِ إِذَا غَضِت ﴿ <َجَلَالَبِنِي وَالْمُدُوانِ اللهُمَّ الْأَبَّادِكُ فِيهِ وَالْمُنَّهُ ۚ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ لَأَهْلِكَ مَنْ دُعِيَ عَلَيْهِ وَلأَماتَهُ ۗ لِلَّذِينَ أَحْسَنُو الْخُسْلِي مِثْلُهَا حُسْلِي وَزِيادَةٌ مَغْفِرَةٌ وَقَالَ غَيْرُهُ النَّظَرُ إلى وَجْهِ ع اَ لَكِبْرِياءُ الْمُلْكُ ﴿ وَلِجَاوَزُنَا بِنِنِي إِسْرَاسُلَ الْبَحْرَ فَأَشْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَهْياً وَعَدُوا ۚ حَتَّى إِذَا آذَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ ٱ نَّهُ لِأَلِٰهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَت بهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَا مَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۞ نُغْمِكَ ثُلْقيكَ عَلِى نَجْوَةٍ مِنَ الْاَدْضِ وَهُو النَّشَرُ الْمُكَانُ الْذُرَّتِيمُ مِنْرَشَى مُحَدَّثُنُ بِثَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغَيَّةُ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَمْهِدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قوله من المدوان أي قبوله لاهلك بضم همزة اهلك و دال دعى ولايي در بقتمهما (شارح)

وَسَــلَمَ الْمُدَبِّنَةَ وَالْيَهُودُ نَشُورُمُ غَاشُورَاهَ فَفَالُوا هَذَا يُؤْمُ ظَهَرَ فِهِ مُوسَى يَلَىٰ فِرْعَوْنَ فَفَالَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَصْحَابِهِ انْتُمْ اَحَقُّ بِمُوسَى بَثْهُمْ فَصُومُوا

#### ﴿ سُورَةُ هُودٍ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ ﴾

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ • عَصِيبُ شَدِيدُ • لأَجَرَمَ بَلَىٰ • وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ تَزَلَ يَحِيقُ يَنْزِلُ • يَوْشُ فَمُولُ مِنْ يَئِسْتُ • وَقَالَ مُحَاهِدُ تَبْدَئِش تَحْزَنْ \* يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ شَـكَ وَأَفْتِرَاهُ فِي الْمَقِّ • لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ مِنَ اللهِ إن اسْتَطْاعُوا · وَقَالَ ا بُومَيْسَرَةَ الْأَوَّاهُ الرَّحِيمُ بِالْمَبْشِيَّةِ . وَقَالَ ابْنُ عَبْاس احتَ الرَّأَي مَاظَهَرَ لَنَا • وَقَالَ مُجَاهِدُ الْجُودَى جَبَلُ بِالْجَزِيرَةِ • وَقَالَ الْحَسَنُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلَمُ يَسْتَهْزِؤُنَ بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ٱقْلِمِي آمْسِكِي • عَصِيبٌ شَديدٌ • لاَجَرَمَ بَلَىٰ ۚ وَفَارَ السُّنُّورُ نَبَعَ المَّاءُ \* وَقَالَ عَكْرَمَةُ وَجْهُ الْأَرْضِ \* ٱلْأَإِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ٱلأحينَ يَسْتَغْشُونَ (ثِيَابَهُمْ يَمْلُمُ مَالْيُسِرُّونَ وَمَا يُعلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ الصُّدُورِ \* وَقَالَ غَيْرُهُ وَحَاقَ نَزَلَ يَحِيقُ يَتْزِلُ \* يَوْشُ فَعُولُ مِنْ يَيِّتُ \* وَ قَالَ مُجاهِدُ تَبْتَيْشُ تَحْزَنْ • يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ شَكَّ وَامْتِرَاءُ فِي الْحَقَّ • لِيَسْتَخَفُوا مِنْهُ مِنَ اللهِ إِن ٱسْتَطَاعُوا حَدُمنَ الْخَسَنُ بْنُ نَعْمَد بْن صَبَّاحٍ حَدَّثُنَا حَجَّاجُ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرِيْجِ أَخْبَرَ فِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَعْفَر أَقَّهُ سَمِمَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقْرَأُ ٱلأ إنَّهُم ٱلنَّوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ سَأَلَتُهُ عَمْهَا فَقَالَ أَنَاشَ كَأَنُوا يَسْتَغَيُّونَ ٱنْ يَتَغَلَّوا فَيَفْشُوا إلى الشَّمَاءِ وَأَنْ يُجَامِمُوا لِسَاءَ هُمْ فَيُفْضُوا إِلَى السَّمَاءِ فَنَزَلَ ذَلِكَ فِيهُم حَذَّبُنُ إِبْرَاهِيمُ ابْنُ مُولَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ وَأَخْبَرَفِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّاد بْن جَمْفَر انَّ ابْن عَبَّاسٍ قَرَّأَ ٱلَّا إِنَّهُمْ تَقْتَوْنِي صُدُورُهُمْ قُلْتُ يَا ٱبَا اِلْمَبَّاسِ مَا تَفْتَوْنِي صُدُورُهُمْ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يُجَامِمُ أَمْرَأَتُهُ فَيَسْتَمَى أَوْ يَتَغَلِّي فَيَسْتَحَى فَتَزَلَتْ ٱلأ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صْدُورَهُمْ حَدُّرُنُ الْمُثَيْدِيُّ حَدَّثَا سُفْيَانُ حَدَّثَا عَرُو قَالَ قَرَأَ ابْنُ عَبَّاسٍ

قوله وافتراه صوابه وامتراه كافيالا تى

من الاضيمال

قوله فيستمي و في شيخة فيستميي (شارح)

نوله الفلك والفلك وضبط ينير هذا الوجه انظرائشار ح

قوله لايفيضها أي لانقصها وتولدنفقة سماء أي هطاده وروى سھآبالتو سُ أي داعة السب نوله افتعلت صوانه انتيك اه قوله ملكه بضمالميم وكسرهامن الشارح تولدمن جدوفي نسخة من جدميد المسهول توله و رجلة أي و ربّ رجلة جع راجل خلاف فارس قسوله البيض بفتم الوحدة جم بيضة و هي الخودة أي يضربون مواضع السف وحي الرؤس و في نسخة البيض بكسر الموحدة جم أبيض وهوالسيف أييضر وزبالبض على نزع الخانص قوله صاحبة أي في وتت الضعونة أوظاهرة قوله توامي أصمله تتواصى والائبطال الشنعمان (عجمناً )أي شديداً اهشار ح

صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ٱلْأَحِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيابَهُمْ. وَقَالَ غَيْرُهُ وْنَ يُمْطُونَ رُوُّسَهُم • سيءَ بهم ساءَظَنُّهُ بَقُومِهِ • وَصْاقَ أَضْيَافِهِ ۚ بِقِطْهِمِ مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادِ ۚ إِلَيْهِ أَنْفُ أَذْجِمُ مَا مِسْكِ عَ إِشُهُ عَلَى اللَّهِ حَدُينًا المُوالْمَانَ أَخْبَرُنَا شُمَيْثُ حَدَّثُنَا الْمُوالزَّادَعَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِيهُمَ يْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَالَ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ أَنْفِقُ أَنْفِقُ عَلَيْكَ وَقَالَ يَدُاللَّهِ مَلاَّى لا يَسْضُها نَفَقَةٌ سَخَّاءُ الَّيْلَ وَالنَّاارَ وَقَالَ اَرَأَ يُتُمُّ مَا ٱنْفَقَ مُنْذُ خَلَقَ السَّاءَ وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ لَمْ يَفِضْ مِا فِيَدِهِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَ الْمَاءِ وَبِيَدِهِ الْمِيزَانُ يَخْفِضُ وَيَرْفَعُ وَإِعْزَاكَ اقْتَعَلْتَ مِنْ عَرَوْتُهُ أَي آصَبْتُهُ وَمِنْهُ يَدْ و و و آغة زاني آخذ بناصية التي في بلكي وسُلطانه وعند وَعَنُودُ وَعَا نِدُ واحِدُ كَنْ التَّمَيُّرُ • وَ تَقُولُ الْأَشْهَادُ وَاحِدُهُ شَاهِدُ مِثْلُ صَاحِب وَ أَضْحَابٍ • تَعْمَرَكُمْ جَعَلَكُمْ غُتَاراً أَعْمَرْ فَهُ الدَّاوَ فَهَى عُمْرَى جَعَلُتُهَا لَهُ • نَكِرَهُمْ وَأَنْكَرَهُمْ وَاسْتَنْكُرَ هُمْ وَالْحِدُ • حَيدٌ تَحِيدُ كَأَنَّهُ فَسِيلٌ مِنْ مَاجِدٍ \* تَخُودُ مِنْ نَجِدَ • سِحِبيلُ الشَّديدُ الكَبِيرُ سِحِيلٌ وَسِحِينُ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أَخْان وَقَالَ مَّيمُ بنُ مُقْبل وَرَجْلَةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ ضَاحِيةً ۞ ضَرْبًا تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِحَبْنًا

وَرَجَالَةً يَشْرِيُّونَ البَّيْضُ صَاحِيَةً ۞ صَرَّ يَا قُواصَى بِهِ الابطال سِحَبَنا وَ لِلْمَا مَدِّينَ اَلْحَاهُمْ شُعَيْمًا اَنَّ إِلَىٰ اَهْرِيمَهُ إِنَّ لاَنَّ مَدْيَنَ بَلَدُّ وَشَلُهُ وَاسَأَلِ الْقَرْيَةَ وَاسْأَلُ الْعِبْرَ يَبْنِى اَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِبْرِ وَ وَالْهَ ثُمْ ظَهْرِيًّا يَشُولُ أَمْ تَلْقَيْشُوا إِلَيْهِ وَيُقْالُ إِنَّا لَمْ يَقْضِ الرَّبُّلُ حَاجَتُهُ طَهْرَتَ عِلَاجِيقَ وَجَمَلْتَى فِلْهِ يَّا وَالظَّهْرِيُّ هَمُهُما اَنْ تَأْخُذَ مَمَكَ دَابَّةَ أَوْ وِهَا مَّ تَسْتَفْهِمُ بِهِ • الْافِلْلُ اسْفَاطُنا • إِجْرابِي هُو بَعْدُدُ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ الْجَرَيْنِ فَعْلَ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاجِدُ وَهَى السَّقَيْمَةُ وَاللَّهُ فَى مُخْتِولُهُمْ اللَّهِ مِنْ عَمْلُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْهِ وَيُعْرِبُهِا وَمُرْسِها مِنْ فُولَ وَلُقَرِّأَ مَرْسَاهُ اللِمُنْ وَمُنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَن بِهَا وَالْفَاكُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَهُو مَصْدَدُ الْجَرَيْنَ فَا وَالْفَاكُ وَاجِدُ وَهَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُكُ وَاللَّهُ وَلَوْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِولِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِمُ

عَلَىٰ دَبِّهِمْ الْأَلْمَنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ • وَاحِدُ الْأَشْهَادِ شَاهِدٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَاضَحَاب حَدُّننا مُسَدَّدُ حَدَّثَنا يَزِيدُ بْنُ زُرْنِيم حَدَّثَناسَعِيدُ وَهِشَامُ قَالاَ حَدَّثَنا قَنادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنُ مُحْرِدْ قَالَ بَيْنَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلٌ قَفَالَ يَا آبَا عَبْدِ الَّاحْن اَوْ قَالَ يَا ابْنَ مُمَرَ هَلْ سَمِعْتَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّحْو في فقالَ سَمِعْتُ اللَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ يُدنَّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ وَقَالَ هِشَامٌ يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَمَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيْفَرَّ زُهُ بِذُنُوبِهِ تَسْرِفُ ذَنْ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ رَبّ يَقُولُ اَ عَمِ فُ مَنَّ يَيْنَ فَيَقُولُ سَنَرَتُهَا فِي الدُّنْيَا وَأَغْفِرُ هَا لَكَ الْيَوْمَ ثُمَّ تُفاوى صحيفَةُ كَسَالَةِ وَامَّا الْآخَرُونَ أَوِالْكُفَّارُ فَيُنَادِي عَلِي رُؤُسِ الْأَشْهَادِ هُؤُ لَاءِ الَّذِينَ كَذَبُواعَلَىٰ رَبِّهُم ﴿ وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا صَفْوَانُ لَمْ سِبُ ۖ قَوْ لِهِ وَكَذَٰ لِكَ آخْذُ رَبِّكَ إِذَا اَخَذَا الْقُرَى وَهَى ظَالِلَةً إِنَّ آخْذَهُ النَّمِ شَديدٌ • اَلرّ فَدُ الْمَرْفُو دُالْعَوْلُ الْمُعِنُ • رَفَدْتُهُ أَعَنُّهُ • تَرَكَنُو اتَّمَلُوا • فَكُولًا كَانَ فَهَلَّا كَانَ • أَتُرفُوا أَهْلِكُوا ﴿ وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِ زَفِيرٌ وَشَهَيْقُ شَدِيدٌ وَصَوْتُ ضَمِيثُ حَدَّمُنَا صَدَقَةُ ابْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا ٱبُومُمْاوِيَةَ حَدَّثَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيُمْلِي لِلظَّالِم حَتَّى إِنَا آخَذَهُ لَمْ يُقْلِتُهُ قَالَ ثُمَّ قَرَأً وَكَذَٰلِكَ آخْذُ رَبِّكَ إِذَا آخَذَ الْقُرلى وَهَىَ ظَالِمَةُ إِنَّ آخَذَهُ ٱلبُّم شَديدُ مَا رسين قَوْ لِهِ وَآجٌ الصَّلاةَ طَرَفَى النَّهَار وَزُلْفاً مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّنَات ذٰلِكَ ذَكُرى لِالذَّاكِرِينَ • وَذُلْهَ أَسااعات بَعْدَسَاعَاتَ وَمِنْهُ شَيِّيَتَ الْمُزْدَلِفَةُ ۚ اَلرُّكُتُ مَثْزِلَةٌ بَعْدَمَّتْزِلَةٍ وَامَّا زُلْفٍ فَصَدَرُ مِنَ الْفُرْنَى ۚ إِذْ دَلَفُوا اجْمَعُوا و أَذْلَفْنَا جَمَنْنَا حِلْرُسُ مُسَدَّدُ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَيْعِ حَدَّثُنَا سُلَيْهَانُ الشَّيْمُ عَنْ أَبِي عُثَمَانَ عَنِ ابْنِ مَسْمُود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ انَّ رَجُلاً أَصْابَ مِنَ أَمْرَأً وَ قُبْلَةً فَأَنَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لَهُ فَأَ ثُرْلَتْ عَلَيْهِ وَآقِ الصَّلاةَ طَرَقَ النَّهَارِ وَزُلْهَا مِنَ الَّيْلِ إِنَّ الْمَسَلَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيَئَات

/ .u. \

قوله كنفهأىجانبه و الدنو" و الكنف مجازانوالمرادالستر والرجة ( شارح )

قوله ليمل أى ليمل وقوله لم فلته أى لم يخلصه ( شارح )

# ذَٰلِكَ ذِكُوكَى لِلذَّاكِرِينَ قَالَ الرَّجُلُ أَلِي هَذِهِ قَالَ لِنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ أُمَّتِي

#### ﴿ سُورَةُ يُوسُفَ عَلَيْهِ الصَّالَاةُ وَالسَّلَامُ ﴾

قوله متكاً بضم المبم و سكون الفوقية وشوين الكاف من غير همز في المواضع الثلاثة وهي قواءة اهشار ح ( بِنِيم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ مُجَاهِدٍ مُسْكَا الْأُوْنَ فَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَى اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ وَعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَيْدُ مُلْكًا مَنْ عُلِيمَ إِلَيْهِ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَيْدُ صُواعُ مَلْكُوا اللَّهُ الْمَالِ مِنْ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَيْدُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كُلُّ مَنْ عَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ ابْنُ جَيْدُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ كُلُّ مَنْ عَيْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُنْ عَلَيْهُ عَلِهُ عَلَيْهُ عَل

البظر موضعالختان منالمرأة (شارح) فِ النَّفُطَانِ يُقَالُ بَلغَ اَصْدَهُ وَ بَلْفُوا اَسْتَهُمْ وَقَالَ بَشَهُمْ وَاحِدُهُمْ اَسَدَ ﴿
وَالْمُتَكَأَمَا اَتَكَالْ اَلَّهُ عَلَيْهِ لِشَرْا اَ وَلِمَا اِللَّهِ وَالْمَا اِلَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِلَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ ا

﴾ قَوْ إِهِ وَ يُتِمُّ فِهُمَّةُ عَلَيْكَ وَعَلِيٰ آل يَبْغُوبَ كَمَا أَتَّمُها عَلِي

توله مزجاة بالرفع لابىذرولنيره بالجر ركذاقلياتمن|لشارح

اَوَيْكَ مِنْ قَبَلُ إِبْرَاهِيمَ وَ اِسْمَعْقَ *حَذُرُنا* عَبْدُاللَّهِ بْنُهُمَّدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ عَبْدِ الرَّهُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَهُمًا عَنِ النِّيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُرِيمُ ابْنُ الْكُرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيم يُوسُفَّتُ بْنُ يَنْقُوبَ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ طَرِسِبِّ قَوْ لِهِ لَقَدْ كَأَنَ فَيْنُوسُفَ وَ إِنْحَوَ تِهِ آيَاتُ لِلسَّائِلِينَ حَنْشَى مُحَمَّدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ نُجَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَميد إِن أَبِي سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللَّهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَيُّ النَّاسِ ٱكْرَءُمْ قَالَ ٱكْرَمُهُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱ تَقَاهُمْ قَالُوا لَيْسَعَنْ هَذَا نَسْأً لَكَ قَالَ فَأَ كُرُمُ التَّاسِ يُوسَفُ نَيُّ اللَّهِ ابْنُ نَيِّ اللهِ ابْنِ نَبِّي اللهِ ابنو خَليلِ اللهِ قَانُوا لَيْسَءَنْ هٰذَا نَسَأَ لُكَ قَالَ فَمَنْ مَنادِنْ الْسَرَب نَسَأَنُونِي قَالُوا نَمَ قَالَ خَيارُكُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيْازُكُمْ فِي الْاِسْـالَامِ إِذَا فَيَّهُوا ۞ ثَابَعَهُ ٱبْوَأْسَامَةً عَنْ عُبَيْدِاللّهِ بُ قَوْلِهِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَصْراً فَصَبَّرُ جَمِيلٌ · سَوَّلَتْ زَيَّتَتْ حَزَّمْنَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَّا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح عَن إِن شِهاكِ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْحَبَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ ابْنُ يَزِيدَا لَا يُبِلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ الرُّهْرِيَّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّب وَعُلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصِ وَغَيَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثٍ عَالِشَةَ زَوْجِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَمَا اَهْلُ الْوَقْكِ مَاقَالُوا فَبَرَّ أَهَا اللهُ كُلُّ حَدَّثَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كُنْتِ بَرِيَّةً فَسَيْءَرٌ ثُكِ اللهُ وَإِنْ كُنْت ٱلْمَنْتِ بِذَنْبِ فَاسْتَغْفِر اللهُ وَتُوبِي إِليْهِ قُلْتُ إِنِّى وَاللَّهِ لِا أَجِدُ مَثَلًا إِلاَّ أَمَا يُوسَفَ فَصَبْرُ حَمِيلٌ وَاللهُ ٱلْمُسْتَمَالُ عَلَى مَا تَعِيفُونَ وَٱ نُزَلَ اللهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ جَاؤًا بِالْإِفْكِ غُصْبَةً مِنْكُمُ الْمَشْرَ الْآيَات حَذَّرُسُ مُوسَى حَدَّثُنَا ٱلْوَعُوالَةَ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلَ قَالَ حَدَّثَنِي مَسْرُوقُ ثِنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِيَ أَثُمُ عَالِشَةَ قَالَتَ بَيْنَا أَنَا وَعَالِمَتُهُ أَخَذَتُهَا الْحُيِّ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكُلَّ فَحَديثٍ

والياء فرتىالەللىسكت ولفظ تىنال أمر (عـنى)

قوله بلعجبت بضم الماء كذا فى العينيّ والنسطلانيّ

قــوله حصت أي أذهبت (شارح)

يَّتَ قَالَتْ نَهُمْ وَقَمُدَتْ عَائِشَةُ قَالَتْ مَثَّلَى وَمَثَّلَكُمْ كَيَعْفُوبَ وَبَنْيِهِ بَلْ سَوَّلَتْ آنَهُ اللَّهُ آخراً فَصَهْرٌ جَمِلٌ وَاللَّهُ ٱلْمُسَّمَالُ عَلَى مَاتَّسِفُونَ مَلْ سُبُ قَوْلِهِ وَرَاوَدَتُهُ الَّيْ هُوَ فِي يَبْتِهَا عَنْ تَفْسِهِ وَغَلَّمَتِ الْأَوْاتَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكَ وَقَالَ عِكْرِمَةُ هَيْتَ لَكَ بِالْمُوْرَائِيَةِ هَلُمَ وَقَالَ ابْنُ جُيْرِ مَّالَةُ مِنْتَى اَحْدُ بْنُسَعِيدِ حَدَّثُنَا بِشْرُ بْنُ ثُمَّرَ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْلَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْعُودِ قَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ وَ إِنَّمَا نَشَرَوُّها كَمَا عُلِّلْنَاها . مَثْوَاهُ مُقَامُهُ • وَٱلْفَيَا وَجَدًا • ٱلْفُوْا آبَاهِ هُمْ • الْفَيْتَا • وَعَن ابْن مَسْفُودِ بَلْ عَجِنْتُ وَيَسْخَرُونَ حَ**دُمُنَا** الْمُتَينُونُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنِ الْإَحْمَشِ عَنْ مُسْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ قُرَ يْشَا كَمَّا ٱ بْعَلُوا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْإِسْلامِ قَالَ اللهُمَّ أَكْفِينِهُمْ بسَبْيِعِ كَسَبْيِعِ يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ سَنَةٌ حَقَّتُ كُلَّ ثَنْ حَتَّى ٱكُلُوا الْيَطَامَ حَيَّ جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيَرَى بَيْنَةُ وَبَيْنَهَا مِثْلَ الدُّخَانَ قَالَ اللهُ ۚ فَارْتَقِبْ يَوْمَ مًّا قِي السَّاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ قَالَ اللهُ أِنَّا كَأْشِيفُو الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَا يُدُونَ أَفَيكُ شَفُ مُنْهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَدْ مَضَى الدُّلَانُ وَمَضَتْ الْبَطْشَةُ مَا سِبُ قَوْلِهِ فَكَمّا جُاءَ مُالرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِيعُ إِلَىٰ رَبِّكَ فَاسْأَ لَهُ مَا بَالُ النَّيْسَوَةِ اللَّذِي قَطَّمْنَ آيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ قَالَ مَاخَطْلِكُنَّ إِذْ (اوَدْئُنَّ بُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حاشَ لِلهِ - وَخَاصَ وَخَاشًا تَنْزِيهُ وَاسْتِيشًا لهُ - حَضْعَصَ وَضَحَ حَرُنُ السَّعِيدُ بْنُ تَليدِ حَدَّثًا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْقَالِيمِ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَعَنْ عَرْوَ بْنِ الْحَوْثِ عَنْ يُونُسَ بْن يَزِيدَ عَنِ إِنْ شِهَابٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَةَ بْنِ عَبْدِالْآخْنِ عَنْ أَبِي هُمَدُّرُةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْحَمُ اللهُ كُوطاً لَقَدْ كَانَ يَاْوِي إِلَىٰ وُكُنِ شَدِيدٍ وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّحِيْنِ مَالَئِثَ يُوسُفُ لَاّجَبْتُ التَّاعِيَ وَفَحْنُ اَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَكُمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِينْ لِيَعْلَمَيْنَ قَلْبِي فأسب قَوْلِهِ مَتَّى إِذَا ٱسْتَيَالْسَ الرُّسُلُ حَدَّثُنا عَبْدُ الْمَرْيْدِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

على النبيّ نخ

سَمْدِ عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَني عُرُوةٌ بْنُ الزُّبْرُ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ تَمَالِي عَبَّا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسَأَلُمُا عَنْ قَولَ اللَّهِ تَمَالَىٰ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ قَالَ قُلْتُ أَكُذِيُوا أَمْ كُنْدِبُوا قَالَتْ عَائِشَتْ كُنْدِبُوا قُلْتُ فَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُم كَذَّبُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظِّنِّ قَالَتْ اَجَلْ لَعَمْرِى لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ فَقُلْتُ لَهَا وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِيُوا قَالَتْ مَمَاذَ اللَّهِ لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا قُلْتُ فَأَ لهذهِ الْآيَةُ فَالَتْ هُمْ ٱلْبَاعُ النُّسُلِ الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَصَدَّقُوهُمْ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبَلاءُ وَاسْنَأْ خَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا أَسْتَيْأًسَ الزُّسُلُ مِّمَنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنَّت الرُّسُلُ اَنَّ آ تُباعَهُمْ قَدْ كَذَّبُوهُمْ لِماءَهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ حَدُّمُنَا ۖ آبُو الْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَنِتُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَنَى عُرْوَةً فَشُلْتُ لَمَلَهَا كُذِبُوا خُفَّفَةً فَالَث مَعْاذَ اللَّهِ نَحْوَهُ

#### ﴿ سُورَةُ الرَّغْدِ ﴾

( بِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم ) قَالَ ابْنُ عَبْايس كَبْاسِطِ كَفَيْدِ مَثَلُ الْمُشْرِك الَّذَى عَبْدَ مَمَ الله إلَمْ أَغَيْرَهُ كَمُثَلَ الْمَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى خَيَالِهِ فِي الْمَأْهِ مِنْ بَسِدٍ وَهُوَ يُرِيدُ آنَ تَتَنَاوَلَهُ وَلاَ يَقْدِرُ وَ قَالَ غَيْرُهُ سَغَيْرَ ذَلَّ لَ مُتَنَّاوِرَاتُ مُتَدَانِيَاتُ • أَكُلُلاتُ واحِدُها مَثْلَةٌ وَهِي الْاَشْبَاهُ وَالْأَمْثَالُ • وَقَالَ الْآمِثْلَ آيَّامِ الَّذِينَ خَلُوا • بِهِمْدادِ بِقَدَر - مُمَقِّناتُ مَلا يُكَدُّ حَفَظَةٌ تُعَقِّدُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرِي وَمِنْهُ قِيلَ الْمُقيبُ ثَقَالُ عَمَّيْتُ فِي أَرُوهِ وَ أَخْالُ الْمُقُوبَةُ وَكَباسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاهِ لِيَقْبِضَ عَلَى الْمَاءِ • رابياً مِنْ رَبّا يَرْبُو - أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِثْلُهُ الْكُنّاءُ مَا تَمَنَّفْتَ بِهِ - جُفَّاءً أَجْفَأْت الْقِدْرُ إِذَا غَلَتْ فَمَلَاهَا الزَّبَدُ ثُمَّ تَسَكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَمْنْفَمَةِ فَكَذْلِكَ يُمَيَّزُ الْحُقُّ مِنَ الْبَاطِلِ • ٱلْمِهَادُ الْفِرَاشُ • يَدْدَوُّنَ يَدْفَعُونَ دَرَأْتُهُ عَنِّى دَفَتْهُ • سَلامٌ عَلَيْكُمْ آَيْ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَنَكُمْ ۚ وَ إِلَيْهِ مَثَابِ تَوْبَق ۚ وَاقَلَمْ يَبَأَسْ لَمْ يَتَبَيَّنْ ۚ قَادِعَةُ قوله الملاوة بكسر ۗ ﴿ وَاهِيتُهُ • فَأَمْلَيْتُ اَطَلْتُ مِنَ الْمِلِيِّ وَالْمِلْاوَةِ وَمِنْهُ مَلِيًّا وَيُقالُ لِلْواسِمِ الشَّلُو بِل

قولد مت<u>م</u>اورات متدانيات وفينسخة السني هذه الزيادة وقال عاهد معاورات طماغتما وخيثها السباخ اھ و سترى هذءالزيادة مع تقصان في غير موضها في الصفيعة التي بعد هذه (مصحر)

الميمولابىذر بضمها

 مِن الْآدْضِ مَلَى مِن الْآدْضِ • اَشْقُ اَسَدُ مِنَ الْمَشَقَّةِ • مُمَقِّبُ مُمُتَّقِهُ • وَفَالَ عُجَامِهُ مَنَّ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مِنْ الْآدْضِ مَلَى مِنَ الْآدْضِ الْمَشَقَّةِ • مُمَقِّبُ مُمُتِّقُ • وَفَالَ عُجَامِهُ اللَّهِ اللَّهُ • كَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدُ • وَاحِدِ • وَعَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدُ • اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَاحِدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### ﴿ سُودَةُ اِبْزَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ ﴾

(يِسْمِ اللهُ التَّمْنِ التَّجْمِ ) لَمِ سِبُ قَالَ ابْنُ عَيْلِيهِ هَادِ وَقَالَ مُجَاهِدُ مَسَدِدُ فَيْحُ وَدُمْ ، وَقَالَ ابْنُ عَيْنَةَ أَذْ كُوا نِمْمَةَ اللهُ عَلَيْحُمْ أَلُوىَ اللهُ عِنْدُمُ وَاللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُمْ أَلُوهِ وَاللهِ عَلَيْكُمْ أَلَّهُ وَوَعِبُمُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْهُ وَقَالَمُ ، وَقُوا أَنَادِيهُمْ فَا اللهِ عِنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ نَتْمُ وَوَعَبُمُ اللهُ يَتَى مِنْ وَوَاللهِ فَاللهِ مِنْ وَوَاللهِ فَاللهِ مَعْلَمُ اللهُ نَتَى مَنْ وَاللهِ فَاللهِ عَللهِ وَمُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ نَتَى مَنْ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ نَتَى وَاللهِ فَاللهِ وَعَلَيْهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ فَاللّهِ اللهُ وَاللهِ فَاللّهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ فَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ الللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

وقوم غيب وغياب وغيب محركة عائبون اه قاموس أسامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَنالَىٰ عَنْهُمَا قَالَ كُتَّا عِنْد دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ أُخْبِرُونِي يِشَحِبَرَةٍ نَشْبِهُ أَوْكَالَّ جُلِ الْمُشيلِم لاَيِّمَاتُ وَرَقُها وَلاَ وَلاَ وَلاْ تُؤْتَى أَكُلَها كُلَّ حِينِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَوَقَعَ فَيَفْسى اَ نَّهَا النَّفَلَةُ وَوَأَ يْتُ اَبَاتِكُو وَمُمَرَ لاَ يَتَكَلَّمان فَكُرهْتُ اَنْ اَ تَكَلَّمَ فَكَأْ لَمُ يَقُولُوا شَيَأْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هِمَ الْخَلَّةُ فَلَأَ أَثُنَا تُخْتُ لِغُمَرَ إِا اَتِنَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَأَنَ وَقَمَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا الَّذَلَةُ فَتَالَ مَا مَنْكَ أَنْ تَكَلَّمَ قَالَ لَمْ أَزَكُمْ تَكَأَّمُونَ فَكَرِهْتُ آنَ آتَكَلَّمَ أَوْ آفُولَ شَيْأً قَالَ عُمَرُ لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَمَا اَحَتُ إِلَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا مَا مِسَبِّ يُتَبَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِ حِدْمُنا اَ يُوالْوَلْدِ حَدَّثُنَا شُمْتُهُ قَالَ أَخْيَرَنِي عَلْقَمَةُ بَنُ مَرْبُدِ قَالَ سَعِمْتُ سَعْدَ بَنَ عُيندَةً عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ خَاذِبِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ إِذَا سُئِلَ فِي الْقَبْرِ يَشْهَدُ أَنْ لِأَ إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ وَاَنَّ تُحَكَّداً رَسُولُ اللهِ قَذْ لِكَ قَوْلُهُ يُتَبَتُ اللهُ ٱلَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْخَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ المرسيث لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعُمَّة اللهِ كُفْراً • اَلَمْ تَنْلُمْ كَقُولِهِ اَلَمْ تَرَكَيف اَلْمَ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا ۚ الْبُوارُالْفَلَاكُ إِلَّا يَبُولُ بَوْ رآ ۚ قَوْماً بُوراَ هالِكِينَ صَرُّمُنا عَلَيُّ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطْلَمِ سَمِمَ ابْنَ عَبَّاسِ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّنُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْراً قَالَ هُمْ كُفَّادُ اَهْلِ مَكَّدًا

قوله تشبه أي الرجل المسلموني رواية شبه قوله لا يفحات أي لا يتناثر قوله يا أبناه بسكون المهاء مشخصاً عليها

> فی الفرع و اصبله وفیغیرهما بضمها (شادح)

#### ﴿ سُودَةُ الْجَزِ ﴾

وَ قَالَ عُجَاهِدُ صِرَاطًا عَلَىَّ مُسْتَعَبِّمُ الْحَقُّ بَرْجِعُ إِلَى اللهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقُهُ • لِبَامام مُهِنِ عَلَى الطّهِ بِقِ • وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ لَعَمْرُ كَ لَمَيْشُكَ • قَوْمُ مُنْكَرُ ونَ ٱلْكَرَهُمْ فُوطًا • وقَالَ عَبْرُهُ كِينَّابُ مَنْلُومٌ اَجَلُ • لَوَمَا كَأْنِهَا هَلْوَا تَا بِنَا اللهِ وَقَالَ مَنْ مَنْ اللهِ وَلَمْ وَقَالَ ابْنُ عَبْاسِ مُهْرَعُونَ مُسْرِعِنِ • فَلْمُتَوْتِيْنِ لِلشَّاظِ بِنَ • سُكَرِّتْ غُشِيْتِ •

ى قال لهمشيم (عنى )

توله لواقح الخ فسر اللواتم بقوله ملاقع ئم أشار بانه جم ملعقة رعني) قوله حأالخ قال القالي ألحأ الطين المتمير مقصور ملموزوهو جم حأة كا يقال قصة وقصب وقد تسكن الميمالضرورة في الضرورة أغاده السد مرتضى عند قول المحداطاة (بقيم فسكون ) الطبن الاسود المنتن كالحأ عوكة اه مصح نوله ما أي بالكلمة قولدفيحرقه بالنصب عطفاً على السابق ولابي ذر بالرفع تولدفصدق ولابي در فصدّق مبنآ للمفعول الساحر في كذبانه اه شارح نوله وزاد أي على قبوله في السياحر ا ( والكاهن)وسقط لنيرا بي ذرالواو من قوله و الكاهن اه شارح قوقه أمه قرأفر غبالراء و النبن كما في المنيُّ والشارح وانضطه

يُرُوجًا مَنَاذَلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ • لَوَاقِحَ مَلَا قِمَ مُلْقِعَةً • هَمَأْ بَمَاعَةُ حَمَّا قَ وَهُوَالتلمُ الْكُتَفَيُّرُ • وَالْكَسْنُونُ الْكَصْبُوبُ • تَوْجَلْ تَغَفْ • ذابِرَ آخِرَ • لَإِمَامِمُينِ الإمَامُ كُلُّ مَا أُنْمَنْتَ وَ اهْتَدَيْتَ بِهِ • الصَّيْحَةُ الْحَلَكَةُ ﴿ الْأَمَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَنْبَعُهُ شِهابُ مُبِنُّ مِيْرُسُمُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَا سُفَيْانُ عَنْ عَمْزِو عَنْ عِكْمِ مَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَنْكُهُ بِهِ النِّيَّصَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ ٱلْاَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَت الْمَلا يُتَكُّهُ أُجْخِيَّهٰا خُصْماٰنًا لِقَوْ لِهِ كَالسِّلْسِلَةِ عَلَىٰصَفْوان قَالَ عَلَىٰ وَقَالَ غَيْرُهُ صَفْوان يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ فَاذًا فُرَّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذًا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذَى قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْمَارُ الكَبِيرُ فَيَسْتَمَهُما مُستَرَّقُو التَّمْعِ وَمُسْتَرَقُو التَّنْعِمُ هَكَذَا وْاحِدٌ فَوْقَ آخَرَ وَوَصَفَ مُثْنَانُ بِيدِهِ وَقَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِ بَدِهِ الْنُهُى نَصَبَهَا بَعْضَهَا قَوْقَ بَعْضِ فَرُجًّا أَدَرَكُ الشِّهَالِ ٱلْمُسْتَمِعَ قَبْلَ اَنْ يَرْمِيَ بِهَا إِلَىٰ صَاحِيهِ فَيُخْرِقُهُ وَرُبَّا لَمْ يُدْرَكُهُ حَتَّى يَرْمِي بِهَا إِلَىٰ الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَىٰ الْأَدْضِ وَرُبَّا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتَهَىَ إِنَّ الْأَرْضِ فَتُلْقَىٰ عَلَىٰ فَمَ السَّاحِرِ فَيَكْذِبُ مَمَهَا مِاثَّةَ كَذْبُةٍ فَيَصْدُقُ فَيَقُولُونَ اَلَمْ يُخْبِرْثًا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًّا لِلْكَلَمَةِ الَّتِي شُهِمَتْ بِنَ السَّمَاءِ حُمُّرُسُمُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنا مُمْرُوعَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً إِذَا قَضَى اللهُ الْأَصْرَ وَزَادَ وَالْكَأْهِن وَحَدَّثُنَا سُفْيَالُ فَعْال قَالَ حَمْرٌ و سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ حَدَّثَنَا ٱبْوهْرَ يْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللَّهُ ٱلْأَصْرَ وَقَالَ عَلى هُ السَّاحِرِ قُلْتُ لِسُفْيَانَ أَأَنْتَ سَمِنْتَ عَمْراً قَالَ سَمِنْتُ عِكْرَ مَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاهُمَ يُرَّةَ قَالَ نَمَ قُلْتُ لِسَفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانًا وَوْى عَنْكَ عَنْ عَمْرو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَيَرْفَهُهُ أَنَّهُ ثَرَا أَ فُرْ غَ قَالَ سُفْيَالُ هَكَذَا قَرَأَ عَرُو فَلْأَدْرِي سَمِتُهُ هَكَذَا أَمُلأَقَالَ سَفْيَانُ وَهَى قِرْاءَتُنَا الْمِرْسِبُ قَوْلِهِ وَلَقَذَ كَذَّبَ أَصْابُ الْحِيْرِ الْمُرْسَلِينَ مدَّن إيزاهم بنُ الْمُنْدِر حَدَّثًا مَمْنُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دينار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ كَمَالَىٰ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ قَالَ او لا بازاي والدين كاهوالقراءة المشهورة الا أنه صرح ناماً كونه بالراء والغين اله مصحه

) ايمازيل المون اه

أي لاصاله عليه الصلاة والسبلام الذين قدموا الحير وهووأدي أعود بان المدنسة والشام لمآ سي و الدمعه في غيروة تبوك

قوله قوله ولابىذر باب تولدعن وجل (شارح)

حقطت البسملة لمر ابي ذر (شارح)

لِأَصْابِ الْجِيْرِ لَاتَدْخُلُواعَلِيْ هُؤُلاْءِ الْقَوْمِ اللَّ أَنْ يَكُونُوا بِأَكِينَ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلا تَدْخُلُوا عَلَيْهِم أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَالَبُهُمْ لَل سِنْكُ قَوْلِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْماً مِنَ ٱلْمُنْانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظيمَ حَدْثَىٰ مُمَّدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُذْدُرُ حَدَّثْنَا شَعْبَةُ عَنْ خَبِيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ عَنْ أَبِ سَعِيدِ بْن الْمُنَّىٰ قَالَ مَرَّىِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا ذَا أَصَلَّى فَدَعَانَى فَلَمْ آيْهِ حَثَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ ا تَيْتُ فَقَالَ مَامَنَمَكَ أَنْ تَأْتِي فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي فَقَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللهُ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَحْبِبُوا يِلَّهِ وَ لِلرَّسُولُ ثُمَّ قَالَ الْأَاكِيلُكَ آعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآن قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ ٱلْمُسْجِدِ فَذَهَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْرُجَ فَذَكَّرْتُهُ فَقَالَ الْحَمَٰدُ بِلَّهِ وَتِ الْمَاكَمِنَ هِيَ السَّبْعُ الْكَانِي وَالْقُرْآنُ الْمَطْيُمِ الَّذِي أُوتيتُهُ

حَرُّتُ اَدَمُ حَدَّنَا ابْنُ أَي دَثْ حَدَّنَا سَعِيدُ الْمَهْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُّ الْقُرْآنِ هِيَ السَّبَعُ الْكُناني وَالْقُرْآنُ الْمَظُمُ ﴿ قَوْلُهُ الَّذِنَ جَمَلُوا القُرْآنَ عِصْنَ الْمُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا · وَمِنْهُ لأأقْسِمُ آئ أُقْبِهُ وَتُقْرَأُ لَأُ قُدِيمُ \* قَاسَمَهُما حَلَفَ لَهُمَا وَلَمْ كِيْلِفا لَهُ وَقَالَ مُحَاهِدُ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا حَرُسُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا ٱبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ ابْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَمَالَى عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْ آنَ عِضِينَ قالَ هُم أهْلُ الْكِتَابِ جَزَّوْهُ أَجْرَاءَ فَآمَنُوا بِبَعْضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ حَدَّثْمَى عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوسَى عَنِ الْأَعْمِينِ عَنْ أَبِي ظَلْمِيانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَمَّالَىٰ عَنْهُمَا كَمْ أَنْزَلْنَا عَلِيَ الْمُقَسِّمِينَ قَالَ آمَنُوا بِبَعْضِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِ الْيَهُودُ وَالنَّصَادَى مُ وسبِ قَوْ لِهِ وَآعَبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْرِيكَ الْيَقِينُ قَالَ سَالِمُ الْيَقِينُ الْمُوتُ

﴿ بِنْهِمِ اللَّهِ الرَّاحْمَٰنِ الرَّحِيمِ سُورَةُ الَّخَلِ ﴾

رُوحُ الْقُدُسِ جِبْرِيلُ • نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْاَمِينُ • فِيضَيْقِ يُقَالُ اَمْرُ صَيْقُ وَصَيِّقُ

مِثْلُ هَيْن وَهَيِّن وَ لَيْنِ وَلَيْنِ وَمَيْت وَ مَيِّتِ ۚ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تَتَفَيّاً طِلالُهُ تَنهيّأً سُئِلَ رَبِّكِ ذُلْلًا لاَ يَتَوَعَّمُ عَلَيْهَا مَكَاٰنُ سَلَّكَتْهُ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فِي تَقَلَّبهم إِخْالِا فِيهُمْ ۚ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمَيدُ تَكَفَّأُ ۚ مُفْرَطُونَ مَنْسِيُّونَ • وَقَالَ غَيْرُهُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ هَذَا مُفَدَّمُ وَمُوَّخَّرُ وَذَٰلِكَ أَنَّ الْإِسْتِفَاذَةَ قَيْرَ القِرْاءَةِ وَمَنْنَاهَا الْإِغْيَصَامُ بِاللَّهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تَسْمُونَ تَرْعَوْنَ • شَاكِلَتِهِ لَاحِيَتِهِ • قَصْدُ السَّيلِ الْبَيانُ • اللِّيفْ ، مَا اسْتَدْفَأْتَ • تُريحُونَ بِالْمَثِيِّ وَتَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ • بِشِقَ يَمْنِي الْمَشَقَّةَ • عَلِي تَخَوُّف تَنقُصٍ • اَلْاَنْهَام لَيْبَرَةٌ وَهْيَ ثُوَّاتُتُ وَتُذَكَّرُ وَكَذَٰلِكَ النَّمُ الْاَنْعَامُ جَمَاعَةُ النَّمَ • ٱكْنَامًا وَاحِدُهَا كِنُّ مِثْلُ حِمْلٍ وَٱخْمَالٍ • سَرَالِيلَ أَفْضُ • تَقيُكُمُ الْحَرَّ • وَأَمَّا سَرَالِيلَ تَقيُكُمْ بَأَسَكُمْ فَإِنَّهَا الدُّرُوعُ • دَخَلًا بَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْ لَمْ يَصِحَ فَهُوَ دَخَلُ • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ حَفَدَةً مِنْ وَلَدِ الرَّاجُلِ • ٱلسَّكُرُ مَاخُرٌ مَ مِنْ ثَمَرَ تِهَا • وَالرَّدْقُ الْحَسَنُ مَا اَحَلَّ اللهُ • وَقَالَ ابْنُ عُينَةً عَنْ صَدْقة اَ نَكَانًا هِيَ خَرْقَاءُ كَأَنَتْ إِذَا ٱبْرَمَتْ غَرْلَهَا نَقَضَتْهُ • وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ الْأُمَّةُ مُمَارًا أَلَيْرٍ • وَالْفَائِتُ الْمُطْهِمُ فَإِسْبُ قَوْلِهِ تَنَالَىٰ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ اَدْذَلُ الْمُمْرِ **حَدَّثَنَا مُ**وسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا هُمُونُ بْنُ مُولِمَى ٱبْوَعَبْدِاللّهِ الْأَعْوَرُ مَنْ شُغَيْبِ عَنْ أَلْسِ بْنِ مَا لِلهُ رَضِيَ اللهُ ْعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَدْعُو اَعُوذُ بِكَ مِنَ ٱلْبَخْلِ وَالْكَسَلِ وَازْذَلِ الْمُمْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَقِنْتُةِ الدَّبَّالِ وَقِنْنَةِ الْمُغَيَّا وَٱلْمَاتِ

قوله من ولدالرجل و فى بعض النسخ المضبوطة من ولد الرجل بالموصول والصلة بدل الجار" والمجوور

#### ﴿ سُورَةُ بَنِي إِسْرَالْيِلَ ﴾

حَدُّمُ الدَّمُ حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنَأَى اِسْحَقَ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَالاً خَمْنِ بَنَ يَهِدَقَالَ سَمِيتُ ابْنَ مَسْمُودِ دَغِي اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِى إِسْرَا جُلَ وَ الْكَهْفِ وَ سَرْيَمَ إِنَّهَنَّ مِنَ الغِنْاقِ الْأُوْلِ وَمُنَّ مِنْ يَلاْدِي فَسِينَتِيْمُونَ إِلَيْكَ رُوْسُهُمْ قَالَ بَنْ عَبْلِسِ يَهُزُّ وَنَ

بِدُونَ وَالْقَصَاهُ عَلَى وُجُوهِ • وَتَضَى دَ بُكَ اَمْرَ دَ بُكَ • وَمِنْهُ الْحَكُمُ إِنَّ دَبِّكَ هِ رَبِّيهُم • وَمِنْهُ أَخْلُقُ فَقَصْاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ • نَفيراً مَنْ يَنْفِرُ مَعَهُ • مَيْ لَيْناً • ولِيُسْتَرُوا يُدَمِّرُوا مَاعَلُوا • حَصِيراً تَحْبِساً تَحْصَراً • حَقَّ وَجَبَ • مَيْسُوراً لَيْنَا ﴿ خِطْأً إِثْمًا وَهُوَ أَسْمُ مِنْ خَطِئْتُ وَالْخَطَأُ مَفْتُوحُ مَصْدَدُهُ مِنَ الْإِثْم خَطِئْتُ بَمْنِي ٱخْطَأْتُ ، فَخْرِقَ تَقْطَعَ ، وَ إِذْ هُمْ نَجُولَى مَصْدَرٌ مِنْ لَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بها وَالْمَنْيِ يَتَنَاجَوْنَ ۚ وَفَاتًا حُطَاماً ۚ وَاسْتَفْرِزُ اسْتَخِفَّ بَخَيْلِكُ الْفُرْسان ۚ وَالرَّجْلُ الرَّجْالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلُ مِثْلُ صَاحِبِ وَصَحْبِ وَتَاجِر وَتَجْر · حَاصِباً الرّبِحُ الْمَاصِفُ وَالْحَاصِ الشَّف مَا تَرْى بِهِ الرِّبِحُ وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَمَّ يُرْني بِهِ في جَهَمَّ وَهُوَ حَصَبُها وَيُقْالُ حَمَت فِي الْاَرْضِ ذَهَبَ وَالْحَمَتُ مُشْتَقٌّ مِنَ الْحَصْبَاهِ الْجِجَارَةِ • تَارَةً مَرَّةً وَجَعَاعَتُهُ بَيْرَةً وَتَارَّاتُ وَلَأَ عَتَهِكُنَّ لَأَمْتَأْمِلَةً فِي اللَّهُ آخَتَكَ فُلانُ ماعِلْدَ فُلان مِنْ عِلْمِ اسْتَقْصَاهُ م طَائِرَهُ حَظَّهُ م قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَان فِي التُّمْ آن فَهْوَ حُجَّةُ • وَلَيُّ مِنَ الذُّلُّ لَمْ يُخَالِفُ آحَدا ۖ فَلِي سَبِّ وَوَلِهِ ٱشْرَى بَعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمُسْعِدِ الْحَرَامِ حَلَيْنَ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ ح وَحَدَّثَا احْمَدُ إِنْ صَالِطَ حَدَّثًا عَنْبَسَةُ جَدَّثًا يُونُسُ عَن ابْن شِهاكِ قَالَ ابْنُ الْسَيَّبِ قَالَ آبُو هُمَ يُرَةً أَنِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ بِالِلِياءَ بقَدَحَيْن مِنْ خَر وَ لَبَن فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ قَالَ جِبْرِيلُ الْخَدُ يِثْهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِيطْرَةِ لَوْ اَخَذْت الْلِمَرَ غَوَتْ أَمَّنُكَ صَرُّتُ الْمُحَدُ بْنُ صَالِحُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ في يُونُسُ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَبُوسَكُهُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِنْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ لَمَا كَذَّبَىٰ قُرَ يْشُ فَنْتُ فِي الْجِجْرِ جَجْلًى اللَّهُ لَى بَيْتَ الْمُقَدِينِ فَطَفِقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آياتِهِ وَآفَا ٱنْظُرُ إِلَيْهِ ﴿ زَادَ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

مَّذَ ثَنَا إِنْ أَخِي ابْن شِها لِ عَنْ عَتِهِ لَمَّا كَذَّ بَى قُرَ يْشُ حِينُ أَسْرِيَ بِي إِلَىٰ بَيْتِ الْمَدِيس

قولەينفر بكسرالفاء وضمهاأفادمالشارح

قوله والرجل بفتم الراه وسكون الجيم يريد قوله تسالى وأحلب عليم بخياك و رجك كذا في الشارح و التلاوة ورجك بكسرالجيم

قوله ثاثراً في طالباً للثار منتقراً

الاملاق الفاقة اه قوله اللسيسين بفتح اللام وقد تكسر ( شارح)

غَوْهُ • قَاصِفاً رَبِحُ تَفْصِفُ كُلُّ شَيْ • كَرَّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدٌ • ضِمْفَ الْحَيَاةِ عَذَابَ الْحَيَاةِ وَعَذَابَ الْمَاتِ • خِلَافَكَ وَخُلْفَكَ سَسِوْلُهُ • وَنَأْى تَبَاعَدَ • شَا كِلَّيهِ أَحِيَيهِ وَهُيَ مِنْ شُكُلهِ ، صَرَّفًا وَجَّهَنَّا ، قَبِلاً مُعَايَنَةً وَمُفَاعَلَةً وَقَلَ الْقَابِلَةُ لِأَنَّهَا مُقَابِلَتُهَا وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا ﴿ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ٱ نْفَقَ الرَّجُلُ اَمْلَقَ وَنَفِقَ الشَّنُّ ذَهَبَ \* قَنُوراً مُقَيِّراً \* لِلْأَذْقَانَ عُبَّمَ الْكَمِيْنِ وَالْوَاحِدُ ذَقَنٌ \* وَقَالَ مُجاهِدُ مَوْفُوراً وْافِراً • تَنْبِما ثَائِراً • وَقَالَ ابْنُعَبَّاسِنَصِيراً خَبَتْ طَفِيَّتْ. وَقَالَ ابْنُ عَبْلِس لاتُبَذِّرْ لا تُنْقِقْ فِي الباطِل • إبْتِفَاءَ رَحْمَةٍ رِذْق • مَشْبُوراً مَلْمُونًا • لْاَتَقْفُ لَا تَقُلُ • فَجَلْسُوا ٓ يُمَّمُوا • يُرْجِى الْفُلْثَ يُجْرِى الْفُلْثَ • يَجَرُّونَ لِلْأَذْفَان اقَوْ لِهِ وَإِذَا الدَّهُمَّا اَنْ مُهْلِكَ فَوْ يَةً أَمَرُمَا مُثَرَّفَهَا الْآيَةَ صَلَّمَا حَدَّثَا سُمَّيَانُ أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَارْبُل عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ كُنَّا نَفُولُ لِلْحَيِّ إِذَا كَثَرُوا فِي الْمَاهِلِيَّةِ أَمِنَ بَنُوفُلان حَ**رُسُ ا** الْخُيْدِيُّ حَدَّشًا سُفْيَانُ ذُرِّيَّةً مَنْ خَلْنَامَمَ نُوجٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً حَدُّمُنا اللهُ أَخْتَرَنَا ٱبُوحَيَّانَ الشَّيْئُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ ، َ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُ نْجِيْهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةٌ ثُمَّ قَالَ أَنَا سَيْدُ النَّاسِ يَوْمَالْقِيامَةِ وَهَلْ تَدْدُونَ مِمَّ ذَٰلِكَ يَجْمَعُ النَّاسُ الْاَقَائِنَ وَالْآخِرِينَ فِيصَعِيدٍ وَاحِدِ نِسْمِعُهُمُ لُوالشَّمْسُ فَيَسِلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمَّ وَالْكَرْبِ مَالاً يُطْيِقُونَ } رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَمْضُ النَّاسِ لِبَمْضِ عَلَيْكُمْ بِآ دَمَ فَيَأْتُونَ آذَمَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُوالْبَشْرِ خَلَقَكَ اللهُ بِبِيهِ وَفَغَ فَيْكَ مِنْ رُوحِهِ وَآمَرَ الْمَلْأَئِكَةَ فَسَعِدُوا لَك الشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْا تَرَى إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ ٱلْأَتَّرَى إِلَىٰ مَاقَدْ بَلَفَنَا فَيَقُولُ آدَمُ إِنَّ

تواهفرفع البدالدراع سدايه فرفت كا فبالشاره توله فنهسرأي أخذ منه باطراف أسناه نهشة بالجيمة أي باضرامه أو بجميع أسنانه (شارح) وفرواية بجمعالة وفرواية بجمعالة

يانيءَ. الشُّجَرَ وَفَعَصَيْتُهُ تَفْسَى نَفْسِى نَفْسِى أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِى أَذْهَبُوا إِلَىٰ نُوحِ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَانُوسُ إِنَّكَ آنْتَ آوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ آهَلِ الْأَرْضِ وَقَدْسَمَّاكَ اللهُ عَبْداً شَكُوراً ٱشْفَهْ لَنَا إِلَىٰ دَبِّكَ ٱلأَتَرِي إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ دَبِّي عَنَّ وَجَلَّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمُ غَضَباً لَمْ يَفْضَتْ قَيْلَةُ مِثْلَةُ وَلَنْ يَغْضَتَ بَعْدَهُ مِثْلَةُ وَ إِنَّهُ قَدْ كَأْنَتْ لِي دَعْوَةُ دَعَوْتُهُا عَلِي قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا اللَّ غَيْرِي أَذْهَبُوا إلى إبراهيم فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِمَ فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِمُ أَنْتَ نَيُّ اللَّهِ وَخَلِلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ أَشْفَمْ لَأَا إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْأَتَرَى إِلَىٰ مَانَحُنُ فِيهِ فَيَقُولُ أَلْمُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِتَ ٱلْيَوْمَ غَضَباً لَمْ يَهْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ وَلَنْ يَغْضَى بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَ إِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبات فَذَكَرَهُنَّ أَبُوحَيَّانَ فِي الْحَدِث نَفْسي نَفْسي نَفْسي لَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي آذْهَبُوا إلى مُولِي فَيَأْتُونَ مُولِي فَيَقُولُونَ بِالْمُولِي آنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَّلَكَ اللهُ برسالَتِهِ وَبَكَلامِهِ عَلِيَ النَّاسِ اشْفَعَرْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ الْأَتَّرَىٰ إِلَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِتَ الْيَوْمَ غَضَياً لَمْ يَغْضَتْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَتَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَ إِنَّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسَاً لَمْ أُومَنْ بِقَتْلِها نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَىٰ عِيسِي فَيَأْتُونَ عينى فَيَقُولُونَ يَاعِينِي آنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَلَّتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَىٰ مَرْيَمَ وَدُوحُ مِنْهُ وَكَلَّتَ الثَّاسَ فِي الْمَهْ وَصَدِيًّا الشَّفَعُ لَنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْأَتَّرَى إِلَىٰ مَانَحُنُ فِهِ فَيَقُولُ عسى إِنَّ رَتِي قَدْ غَضِيَ الْيَوْمَ غَضَما لَمْ يَغْضَ قَيْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَىَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ وَلَمْ مَذْكُ ذَنْباً نَفْسي نَفْسي نَفْسِي آذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي آذْهَبُوا إِلَىٰ مُحَكَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَأْثُونَ مُحَدًّا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُولُونَ بِالْحُكَّدُ أَنْتَ رَسُولُ اللّهِ وَحَاتَمُ الْأَنْبِياءِ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذُنْبِكَ وَمَا تَاخَّرَ آشْفَمْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلأَبْرَى إِلَىٰ مَانَحَنُ فِهِ فَأَشْلِقُ فَآتَى تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَقَعُرُسا جِداً لِرَبِّي عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْنِ النَّاءِ عَلَيْهِ شَيًّا لَمْ يَفْتَحْهُ عَلَى اَحَدِ قَبْلِيثُمَّ يُعْالُ يَا مُحَدُّ آ دْفَعْ رَأْسَكَ مَسَلْ تُعَطّهُ وَالشَّفَعْرِ لَشُفَّةً مُ فَأَ دْفَعُرُ رَأْسِي فَأَقُولُ أُمَّتِي يارَبّ أَمّتِي يارَبّ فَيْقالُ

الْمِلَةَ وَهُمْ شُرَكاهُ النَّاسِ فيما سِوى ذٰلِكَ مِنَ الْأَبُوابِ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسي بيدِهِ

قوله قبل أن يقرغ أىالذى يسرج من الاسراج كافى الشارح و الاسراج شدة الدابة بالسرج

إِنَّ مَا يَبْنُ الْمِصْرَاءَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الْجَنَّةِ كَا يَنْ مَكَّةً وَحِثِيرَ أَوْكَمَا بَنْ مَكَّةً وَهُمْرِي مَا سِبُ قَوْلِهِ وَآتَيَّا دَاوُدَ زَبُوراً حِنْرُنْ إِسْعَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ هَأَم بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْ عَن النّي صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خُقِفَ عَلى داؤدَ القِراءَةُ فَكَانَ يَأْمُنُ بِدابَّتِهِ لِتُسْرَجَ فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفُرُغُ يَنْي الْقُرْآنَ مَلِ سِبُ فُل آذَعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلاَ يَمْلِكُونَ كَشْفَ الشُّرّ عَنْكُمْ وَلاَتَّخُولِلاَ مِرْتَنِي عَمْرُوبْنُ عَلَّى حَدَّثُنّا يَحْنى حَدَّثَا سُنْيَانُ حَدَّثَى سُلَيْمَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلى رَبِّهِم الْوَسيلَة قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاساً مِنَ الْجِنِّ فَأَسْلَمَ الْجُنُّ وَتُمَسَّكَ هَؤُلاْءِ بِدينِهِ ثِهِ زَادَا لَا تَعْجَبَيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَثِينَ قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مُل سب ٱولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَقُونَ إلىٰ دَبَّهُم الْوَسِيَةَ الْآيَةَ ۚ **صَرَّبَ ال** بِشَرُ بْنُ لَحَالِياً خَبَرَنَا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْأَنَ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ ٱ عَنْهُ فِي هٰذِهِ ٱلْآيَةِ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهُم الْوَسِيلَةَ قَالَ أَلْسُ مِنَ الْجِنّ يُعْبَدُونَ فَأَسْلُوا مَلِ سيئ وَمَاجَسَتُنَا الرُّوْيَا الَّيْ اَدَيْنَاكَ إِلَّا قِتْنَةً الثَّاسِ حَدُّسُنا عَلَّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَا اسْفَيْانُ عَنْ عَمْرِ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ وَضِي اللهُ عَنْهُمَا ومَاجَمَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي اَرَيْنَالَتُهَ اِلاَّ فِينَنَةَ التَّأْسِ قَالَ هِيَ رُؤْيَاعَيْنِ أُديهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرىَ بِهِ وَالشَّحِرَةَ الْمُلْفُونَةَ شَحِرَةُ الرَّقُوم لأب ةَوْلِهِ إِنَّ قُرْ آنَ الْفَخْرِ كَانَ مَشْهُوداً قَالَ مُجَاهِدُ صَلاَةً الْفَخْرِ **مَرْثَى** عَبْدُ اللَّمِنْ عُمَّدِ حَدَّمًا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ أَامْمُرُ عَنَ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي مَلْةً وَإِنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِ هُمْ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصْلُ صَلاَةِ الجميع عَلى صَلاَةِ الْوَاحِدِ خَمْسُ وَعِشْرُونَ دَرَجَةً وَتَحْبَمُمْ مَلاَ يُكَةُ اللَّيْلِ وَمَلا يُكُةُ النَّهَارِ

قوله قال ناس وفي اسنمة السني ريادة كان بعد قال قوله يسدتون بضم أوله وقتح التدمينيا المفعول اهشارح

َى صَلاَةِ الصُّبِيمِ يَقُولُ ٱبُوهُمَ يْرَةَ ٱفْرَوُّا إِنْ شِيئَتُمْ وَقُرْ آنَ ٱلْفَهْرِ إِنَّ قُرْآنَ ٱلْفَيْر كَانَ مَشْهُوداً مَا يُسِبُ قَوْلِهِ عَنْي أَنْ يَبِعَنَّكَ رَبُّكَ مَعَاماً تَحْمُوداً حَدُّمْنا إِسْمُمِيلُ بْنُ ٱبْانِ حَدَّثُنَا ٱبُوالْآخُوصِ عَنْ آدَمَ بْنِ عَلِيَّ قَالَ سَمِسْتُ بْنَ ثُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا يَقُولُ إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ جُثَا َكُلُّ أُمَّةٍ تَثْبَعُ نَبَّهَا يَقُولُونَ يَافُلانُ آشْفَعْ حَتَّى تَنْتَهِيَ الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّيِّ صَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْمُثُهُ اللهُ الْمُقَامَ الْخَمُودَ صَدُّمُنا عَلِمُ بْنُ عَيَّاشِ حَدَّثَنَا شُعَيْتُ بْنُ أَلِي حَمْزَةً عَنْ مَخَدِّ بْن الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَشْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَمُ البِّدَاءَ اللَّهٰمَّ وَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ الثَّامَّةِ وَ الصَّلاةِ الْقائمَةِ ق آت مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَآسُنُهُ مَقَاماً مَحْمُو دَا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتى يَوْمَ الْقِيامَةِ ۚ وَوَاهُ حَوْرَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْيس وَقُلْ جِاءَ الْمَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلُ كَانَ زَهُوهًا ﴿ يَرْهَنَّ يَهْلِكُ حَدُّمنا الْمُثَيْدِيُّ حَدَّثُنَا سُفَيْانُ عَنِ إِنْ أَبِي تَجِيحِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْرِعَنْ عَبْدِاللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّمَةً وَحَوْلَ الْبَيْت سِيُّونَ وَمُلْمُأَنَّةِ نُصُّبِ عَفْعَلَ يَظَامُهُما مِمُود في يَدِهِ وَيَقُولُ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَاٰنَ زَهُومًا لِمَاءً الْحَقُّ وَمَا يُشِدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُسِدُ مَا يُسِبُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّومِ حَدُّنُ عُمَرُ بْنُ حَفْمِن بْنِ غِياثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَخْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرِاهِمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا أَ فَا مَمَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَرْثُ وَهُوَمُنَّكِي مُعَلِّعَسِيبِ إِذْمَرَّا لَيْهُودُ فَقَالَ بَعْ لِبَمْضِ سَـلُوهُ عَنِ الرُّوحِ فَقَالَ مَاذَاتُكُمْ إِلَيْهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَ يَسَتَقْبُلُكُمْ بشَ تَكْرَهُونَهُ فَقَالُواسَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوبِ فَأَمْسَكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُمْ ابْ جروهناواَضُمُ ۗ يُردَّ عَلَيْهِمْ شَيْأً فَعَلِتُ أَنَّهُ يُوحِيٰ إِلَيْهِ فَقُنتُ مَقَامِي فَلَأْ نَزَلَ الْوَحْيُ قَالَ وَيَسْأَلُونَكَ المَّخِينُ لَو ساعدَةً الرَّواينا غاده الشَّارِي عَنِي الرُّوْحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ آمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْفِلْمِ اللَّ

قولدحثا أيجاعات

قوله على عسب أي على عصاً من جريد الفل قولهمارابكم المكذا يصيغة الفمل الماضي من الريب فيرواية الاكترىنوفيرواية مارأ بكربهمزةوضير الباء من الرأب وهو الاصلاح وقيل الصواب ما أربكم يفتم الهمزة والراء أى ماحاحتكم قال

وَلاَ تَجْهَرْ مِسَلاَئِكَ وَلاَ تُخْلَفِتْ بِهَا صَرَّمُ الْ يَعْقُوبُ بَنُ إِيرَاهِمَ حَدَثًا هُشَيْمُ حَدَّمًا هُشَيْمُ حَدَّمًا اللهِ عَنْهَما فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَالِكَ حَدَّمًا اللهِ عَنْها فَعَ عَلَيْهِ مَالِكَ وَلَا تَجْهَرُ مِسَلاَئِكَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ مَالِكُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ مَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ اللهِ مَعْمَلُ اللهُ الللهُ اللهُ ال

## ﴿ سُودَةُ الْكَهْفِ ﴾ ( بِنْهِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ تَقْرِضُهُمْ بَتُو مُهُمَّ مَثَو مُهُمَّ وَكَانَ لَهُ مُحْو ذَهَبُ

قوله( أمر ) النلاوة أمر بضمتين اله

وَوَضَةُ وَقَالَ عَبُرُهُ مَعَاعَةُ الْتَرَ وَ بَاخِهُ مُهِنكُ وَ اَسَعَا لَذَمَا وَ الْكَفِيْ الْفَتْحُ فِي الْجَبُلُو وَ وَالْتَهُ وَ وَالْمَا عَلَى فَاوَ مِيمَ الْفَتْحُ فِي الْجَبُلُو وَالْحَيْمُ الْمُعَنَّا لَمُ اللَّهِ وَالْحَيْمُ الْفَيْلُهُ جَمِّهُ وَصَائِدُ وَوُصُلاً وَلِهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ال

قوله اکالهاأیأزکی اکلمها واطیباکلها و المعانی المذکورة متقاربة کذافیالعبنی

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَرَقَهُ وَ فَاطِمَةَ قَالَ اَلا تُصَلِّيانَ • رَجْماً بِالْغَيْبِ لَمْ يَسْتَبِنْ • يُقَالُ فُرُطاً نَدَما \* سُرادةُها مِثْلُ السُّرادق وَالْحُزْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ . يُحَاوِرُهُ مِنَ الْحُاوَرَةِ \* لَكِنَّا هُوَ اللهُ وَتِي أَى لَكِنْ أَنَا هُوَ اللهُ وَتِي ثُمُّ حَدَفَ الْآلِفَ وَٱدْغَمَ إِحْدَى النُّونَانِ فِي الْأُخْرَى \* وَخَيَّرْنَا خِلاَلَهُمَا نَهُراً يَقُولُ بَيْتُهُمَا نَهِراً \* زَلَقاً لا يَثْبُتُ فِهِ قَدَمُ \* هُمَا لِكَ الْوَلا يَةُ مَصْدَ زُ الْوَلْى \* عُقْباً فاقِيةٌ وَعُقْلى وَعُقْبة وَاحِدُ وَفِي أَلْآخِرَهُ \* قِبَلاً وَقُبُلاً وَقَبَلا آسْتِشَافاً . لِيُدْجِضُوا لِيُزِيلُوا اَلدَّحَفُي الزَّكَنُ مَلِمسِبُ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتَاهُ لِأَا بَرَحُ حَتَّى ٱ بُلُغَ بَجْمَعَ ٱلْجَعْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا ۚ ذَمَانَا وَجَمْنُهُ أَخْفَاتُ حِنْهُمَا الْمُنْدِينُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُمْرُ و ا بْنُ دِينَادِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبْلِينِ إِنَّ نَوْهَا الْبِكَالِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَى صَاحِبَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَفَالَ ابْنُ عَبَّالِ كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَى أَنَ بُنُ كَمْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَامَ خَطيباً فِي بَنِي إِسْرَاشِلَ فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ اعْلَمْ فَقَالَ اَنَا فَمَتَتَ اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْمِلْمِ إِلَيْهِ فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ إِنَّ لِي عَبْداً بِمَجْهَمِ الْلَجْرَيْن هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ قَالَ مُوسَى إِرَبِّ فَكَيْفَ لِي بِوِقَالَ تَأْخُذُ مَمَكَ خُومًا فَتَجِمَلُهُ فَ مِكْتُلَ خَيْثُما فَقَدْتَ الْحُوتَ فَهُوَ ثَمَّ قَاخَذَ حُوثًا خَفَلَهُ فِي مِكْتَلِ ثُمَّ اثْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَمَهُ بِفَنَّاهُ يُوشَعَ بْنِ نُونِ حَتَّى إِذَا آتَيَا الطَّخْرَةَ وَضَمًا رُؤْسَهُمَا فَنَامًا وَاصْعَلَ بَ الْحُوتُ فِى الْمِكْسَلِ يَفَى بَعِينُهُ فَسَقَطَ فِى الْبَحْرِ فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر سَرَبًا وَأَمْسَكَ اللهُ عَن الْخُوت جِرْيَةَ الْمَاهِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاقِ فَمَا ٓ أَسْتَيْقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالْحُوتَ فَانْطَلْقًا بَقِيَّةً يَوْمِعِمَا وَلَيْنَلِمِنَا حَثَّى إِذَا كَأَنَّ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِقَنَاهُ آيًّا غَدَاءُ أَا لَقَدْ لَقَيْا مِنْ سَفَر أَا هٰذَا نَصَباً قَالَ وَلَمْ يَجد مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى بِاوْزَ الْكَانَ الَّذِي آمَرَ اللهُ بِهِ فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ يْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الْقَحْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْخُوتَ وَمَا ٱلْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ ٱذْ كُرَهُ وَأَتَّحَذَ سَبِلَهُ

قوله طرقه و فاطمة أياً عاهما لياذً والمحما لياذً والمحما لياذً والفساطيط جمع فسطاط وهما الحيمة و السرادق الدي عند قوق صحن الدار و يطيف به اهدار حالمارح

قوله البكالي بكسر الموحدة و تحفيف الكافوتشددولابي در يفتح الموحدة (شارح)

المكتل الزئيسل الكبير و مجمع على مكانل قولهوانطلق ممه فتاء ولابي ذر معه فتاء (شارح) تواد منى الثلاو سنة بكسرالين واسفاط الياء وكذا تواد سجاله على أن تعلن قولمرشداً وقراءتنا رشداً بضم الراء وسكون الشين

فِي الْبَحْرِ عَجَباً قَالَ فَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَ لِمُوسَى وَ لِفَتَاهُ عَجَباً فَقَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَارْتَدَّا عَلِي آثَارِهِ أَ قَصَصاً قَالَ رَجَا يَقُصُّان آثَارُهُمَا حَتَّى آتُهَا إلى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُسَحَّى ثَوْ بَا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الْكَضِرُ وَٱنَّى بأَ زضِكَ السَّلامُ قَالَ أَنَا مُولِي قَالَ مُولِي بَنِي إِسْرَائِلَ قَالَ نَمَرُ أَيَّيْتُكَ لِتُعَلِّنَي مِثَا عُلَّتَ وَشَداً قَالَ إِنَّكَ لَنْ مَّسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً بِالْمُوسَى إِنَّ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَّمْنِهِ لأ تَعْلَلُهُ أَنْتَ وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَمَكَ اللهُ لا أَغَلُهُ قَقَالَ مُوسَى سَتَعِدُ فِي إِنْ شَاهَ اللهُ طابراً وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْراً فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ فَإِن اتَّبَعْتَنِي فَلاَّتَمَا ٱلْنِي عَنْ مَنْ حَتَّى أخيثَ لَكَ مِنْهُ ذَكُراً فَانْطَلْقًا يَعْشِيانَ عَلِيْ سَاحِلِ الْبَحْرِ ۖ فَرَّتْ سَفَنَةٌ فَكُمَّلُمُو أَنْ يَحْمِلُوهُمْ فَمَرَفُوا الْخَضِرَ خَمَلُوهُ بَغِيرْ نَوْل فَكَأْ زَكِبًا فِي السَّفَنَةِ لَمْ يَضْأً إِلّ وَأَخْضِرُ قَدْ قَلَمَ لُوْحًا مِنْ ٱلْواجِ السَّفَيْنَةِ بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمُلُونًا بِغَيْر نَوْلِ حَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَتِهِمْ خَفَرَقَهُمْا لِتُغْرِقَ اهْلَهَا لَقَدْ جَنَّتَ شَيْأً إِخْراً قَالَ اَلَمْ ٱقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْراً قَالَ لا تُؤْاخِذْنِي عِلْ نَسيتُ وَلا تُوْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّا ۖ وَكَأَنِّتِ ٱلْأُولِيٰ مِنْ مُوسِي نِسْ قَالَ وَجَاءَ عُصْفُورٌ فَوَقَعَ عَلِ حَرْفِ السَّفِينَةِ فَنَقَرَ فِي الْتَحْرِ نَقْرَةً قَقَالَ لَهُ الْحُصُرُ مَاعِلَى وَعِلْتُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلُ مَاتَقَصَ هٰذَا الْمُصْفُورُ مِنْ هٰذَا ٱلْحَرْثُمَّ خَرَحًا مِنَ السَّفَينَةِ فَبَيْنُاهُمَا يُمْشِيانَ عَلَى السَّاحِلِ إِذْ ٱبْصَرَ الْخَصِرُ غُلاماً يَلْمَتُ مَمَ الْفِلْان فَأَخَذَ الْخَضِرُ رَأْسَهُ بِيدِهِ فَاقْتَلَمَهُ بِيدِهِ فَقَتَّلَهُ فَقَالَ لَهُ مُوسَى اَقَتَلْتَ فَفَسا زاكِيّةً بِفَيْر نَفْسِ لَقَدْ جَنْتَ شَيّاً أَنكُرا قَالَ المَ اأَوْل لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَمِي صَبْرا قَالَ وَهٰذَا اَشَدُّ مِنَ الْأُولَىٰ قَالَ اِنْ سَأَ لُتُكَ عَنْ شَيٌّ بَهْدَهَا فَلا تُصاحِبْني قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً فَا نَطَلَقًا حَتَّى إِذَا آتَيَا آهَلَ قَرْ يَةِ ٱسْتَطْعَمَا آهَلَهَا فَأَ يَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَأَ فَوَجَدا فِها جِداراً بُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ قَالَ مَا يَلُ فَقَامَ الْخَضِرُ فَأَقَامَهُ بِيدِهِ فَقَالَ مُوسَى قَوْتُهُ ٱ تَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُظْمِمُونًا وَلَمْ يُضَيِّفُونًا لَوْ شِئْتَ لَا تَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرا قَالَ

فوله زاكية الفراءة صدنا زكية

هذا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ ذَٰلِكَ تَأْوِيلُ مَالَمَ نَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْراً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَدْنَا أَنَّ مُوسَى كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنا مِنْ خَيَرِهِما قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبِيْرٍ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسِ يَقْرَأُ وَكَانَ آمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةِ صَالِحَة غَصْبًا وَكَانَ يَقْرَأُ وَامَّاالْفُلامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ آبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن قَوْلُهُ فَكَأْ بَلَنَا مَجْمَعَ يَثِينِهِ النِّبِيا حُومَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِلَهُ فِي ٱلْتِحْر سَرَيًا • لُكُ وَمِنْهُ وَسَادِتُ بِالنَّبَارِ حِلْمُنِيٰ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ اَنَّ ابْنَ خُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَفِى يَهْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَتَمْرُو بْنُ دينار عَنْ سَميد بْنِ جُبَيْرِ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبهِ وَغَيْرُهُمْ قَدْ سَمِمْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَمِيدِ قَالَ إِنَّا لَمِنْدَ ابْنَ عَبَّاسٍ فِي بَيْتِهِ إِذْ قَالَ سَلُونِي قُلْتُ أَيْ آبَا عَبَّاسِ جَعَلَى اللهُ فِدَاكَ بِالْكُوفَةِ رَجُلُ قَاصُ يُقَالُ لَهُ نَوْفَ يَزْعُمُ أَنَّهُ لَيْسَ مُوسَى بَني إِسْرائِلَ أَمَّا عَمْرُ وَفَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدْقُاللَّهِ وَأَمَّا مَهْ إِفَقَالَ لِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ حَدَّ تَنِي أَقَتُ ابْنُ كَمْب قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوسَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً حَتَّى إِذَا غَاصَت الْمُيُونُ وَرَقَّت الْقُلُوبُ وَلَى فَأْ دَرَّكَهُ رَجُلُ فَقَالَ أَىْ رَسُولَ اللهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ آحَدُ آغَلِمُ مِنْكَ قَالَ لَا فَمَنَّتَ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يُرُدُّ الْمِلْمَ إِلَى اللَّهِ قِيلَ بَلِي قَالَ أَيْ رَبِّ فَأَيْنَ قَالَ بَعْجَمَيمِ الْجَوْرَيْن قَالَ أَيْ رَبّ قولەلست أى تسمية اجْمَلْ لِي عَلَمْ أَعْلَمُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَقَالَ لِي عَرُو وَقَالَ حَيْثُ يُفَادِقُكَ الْخُوتُ وَقَالَ لِي يَفِي قَالَ خُذْ ثُومًا مَيِّنًا حَيْثُ يُنْفَحُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ خُومًا عَفِمَلُهُ فِي مِكْسَلَ قَفَالَ لِفَتَاهُ لْأَ كُلَّفُكَ إِلاَّ أَنْ تُغْبِرَ فِي جَيْثُ يُفَادِقُكَ الْفُوتُ قَالَ مَا كَلَّفْتَ كَشراً فَذ إلكَ قَوْلُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ وَإِذْ قَالَ مُولِى لِفَتَاهُ يُوشَعَ بْن نُون لَيْسَتْ عَنْ سَمِيدِ قَالَ فَبَيْنَأُ هُوَ

في ظِل صَفْرَةٍ في مَكَانِ ثَرُيانَ إِذْ تَصَرَّبَ الْمُوتُ وَمُوسَى نَايُمُ فَمَّالَ قَتَاهُ لَأَا وقِطُهُ

حَتِّي إِذَا أَسْنَيْ فَفَلْ فَنْسِي أَنْ يُخْبِرُهُ وَتَضَرَّبَ الْخُوتُ حَتِّي دَخَلَ الْخُرَ فَأَمْسَكَ اللهُ

عَنْهُ جِرْيَةَ ٱلْبُحْرِ عَثَّى كَانَّ ٱ أَرَّهُ في حَجَرَ قَالَ لِي عَثْرُ و هَكَذَا كَأَنَّ ٱ ثَرَهُ في جُحْر وَحَالَّقَ

قوله وغــيرهما هو من كلام ابن جريج أىوغير يعلىوعرو (شارح)

قوله ثربان بقال مكان ثريان وأدض ثريا أذا كان في ترابهما بلل وندى قوله في جربة تمالحاه والجيم وقوله في جحر وحلق يتقديمالجم المفتوحة على الحاء المفتوحة وفي البوثينية

قوله لست هذه عن سعد من کلام ان. حريج وأراد بسعد ان حيروقولها خره أى أخبر يوشع موسى بقصة تضرآب الحوت وقولهقال لى عممان من كلام أن جريج أيضاً على ما أفادء الشارح قولهزاكة مسلةالج هكذا متنالشارح العنى وشرح القسطلانيّ وقعفيه النكر ارفي لفظراكة و عليه جرى طبع مصر ثم ان قوله مسلة بهذا الضبط رواية الاكثرين و روی مسلة بفتم السن وتشديداللام المفتـوحة وقوله زاكا كذاعندالمني وعندالشارح زكأ بالتشديد أقولدندد عذاالضط مصرو ، عندالشارح قال و لابي در غير مصروف وعشد السيّ مدر بقم الياء وحكى انالاتيرقع الهاء أيضاً في عدد فولمالغلام كذا عند الشارح وفي العبق والقلام

رُقَ إِنْهَامَيْهِ وَالْتَكَيْنَ تَلِيانِهِمَا لَقَدْ تَقِينًا مِنْ سَفَرَنًا هَذَا نَصَبًا قَالَ قَدْ قَطَمَ اللهُ عَنْكَ النَّصَبَ لَيْسَتْ هٰذِهِ عَنْ سَعِيدٍ أُخْبَرَهُ فَرَجُهٰا فَوَجَدًا خَضِراً قَالَ لَي عُمَّانُ بْنُ أَل سُلَمْأَنَ عَلِي طِنْفِسَةٍ خَضْرَاهَ عَلَىٰ كَبِدِ الْبَحْرِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ مُسَجِّى بَثُوبِهِ قَدْ حَمَلَ طَرَفَهُ تَجْتَ رِجْلَيْهِ وَطَرَفَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَسَرَّرَ عَلَيْهِ مُولِي فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ هَلْ بِأَ رْضِي مِنْ سَلاْم مَنْ أَنْتَ قَالَ أَنَّا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْراللَّلَ قَالَ نَهُمْ قَالَ فَأَشَأَ ثُكَ قَالَ جِنْتُ لِتُعَلِّني عَمَا عُلِّتَ رَشَداً قَالَ أَمَا يَكُفيكَ أَنَّ التّورُّاةَ بِدَيْكَ وَاَنَّ الْوَحْيَ يَأْتِيكَ يَامُولِي إِنَّ لِي عِلْا لِا يَنْبَنِي لِكَ اَنْ تَعْلَمُ وَ إِنَّ لَكَ عِلْمًا لَا يَثْبَنِي لِي أَنْ ٱعْلَمُهُ فَأَخَذَ طَأَاتُهُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ وَقَالَ وَاللَّهِ مَاعِلِي وَمَاعِلُكَ فى جَنْب عِلْمِ اللَّهِ إِلاَّ كَأَلَحَذَ هٰذَا الطَّائِرُ بِنْفَارهِ مِنَ ٱلْجُر حَتَّى إِذَا دَكِبًا فِ السَّفَنَةِ وَجَدَامَنَا بَرْصِفَاراً تَعْمِلُ أَهْلَ هَذَا السَّاحِلِ إِلْي آهْلِ هَذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ عَرَفُوهُ فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِحُ قَالَ قُلنًا لِسَمِيدٍ خَضِرٌ قَالَ نَمْ لاَنَحْمِلُهُ بأَجْرِ نَفَرَقَهَا وَوَتَدَ فِهَا وَتِدًا قَالَ مُوسَى آخَرَةُمُا لِتُغْرِقَ اَهْلَهَا لَقَدْ جُنَّتَ شَيئاً إِمْراً قَالَ مُجاهِدُ مُنْكَرًا قَالَ أَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَنِي صَبْراً كَأَنْتِ الْأُولِي فِينَا أَوَالُوسْطَيْ شَرْطاً وَالثَّالِثَةُ عَمْداً قَالَ لا تُواْخِذُنى بَانَسِيتُ وَلا تُرْجِعْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْراً لَقِيناً غُلاماً فَقَتَلَهُ قَالَ يَعْلَىٰ قَالَ سَمِيدٌ وَجَدَ غِلْمَا ۚ يُلْمَدُونَ فَأَخَذَ غُلاماً كَافِراً ظَرِهَا فَاضْجَمَهُ ثُمَّ ذَئِحَهُ بِالسِّكَينِ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً ذَكِيَّةٌ بَغَيْرِ نَفْسِ لَمْ تَعْمَلُ بالْلث وَكَأَنَ ابْنُ عَبَّاسِ قَرَأُهُما زَّكِيَّةً • زَاكِيةً مُسْلِّةً كَمُوْلِكَ غُلاماً زَاكِياً فَانْطَلْقا فَوَجَدًا جِدَارًا ۚ يُرِيدُ أَنْ يَتْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ سَـ مِيدُ بِيَدِهِ هَكَذَا وَرَفَعَ يَدَهُ فَاسْتَقَامَ قَالَ يَعْلِ حَسِيْتُ أَنَّ سَعِيداً قَالَ فَسَحَهُ بِيدِهِ فَاسْتَقَامَ لَوْشِيْتَ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ سَعِدُ آخِراً نَا كُلُهُ وَكَانَ وَلَاهَ هُمْ وَكَانَ آمَامَهُمْ قَرَأَهَا إِنْ عَبَّاس أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَزْعُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدِ ٱ نَّهُ هُنَدُيْنُ بُدَدِ الْفُلاَمُ الْمَشُّولُ ٱ شُمُهُ يَزْعُمُونَ جَيْشُورٌ مَلِكَ يَأْخُذُ كُلِّ سَفْيَة غَصْباً فَأَرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِمَشِهُا

فَإِذَا جَاوَزُوا ٱصْلِحُوهَا فَانْتَعَمُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتُولُ بِالْقَادِ كَانَ آبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ وَكَانَ كَافِراً نَفَشِينًا أَنْ يُرْهِمَهُمَا طُفْيَانًا وَكُفْراً أَنْ يَحْمِلُهُمَا حُبُّهُ عَلَىٰ أَنْ يُتَالِمِناهُ عَلَىٰ دينِهِ فَأَرَدُنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْراً مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا لِقَوْ لِهِ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُما بِالْأَوَّل الَّذِي قَتَلَ خَضِرٌ وَزَعَمَ غَيْرُسَعِيدِ آنَّهُما أَبْدِلا جاريَّةٌ وَآمَّا ذاؤدُ بْنُ أَبِي عاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا خِارِيَّةً مَا رِحِبُ عَوْلُهُ فَلَأَخِاوَزًا قَالَ لِقَنَّاهُ ٱ تَنْاعَدَاءَ نَالَقَدُ لَقِينًا مِنْ سَفَرِنًا خِذَا نَصَباً قَالَ اَدَأَ يُتَ إِذْ اَوَيْنًا إِلَى الْقَخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْخُوتَ • صُنْعاً عَمَلًا \* حِوَلا تَحَوُّلا \* قَالَ ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَشِيغَ فَازْتَدَّا عَلِي ٓ أَارِهِما قَصَصاً \* إضراً وَنُكْرًا ذَاهِيَةٌ \* يَنْقَضَّ يَنْقَاضُ كَمَا يَنْقَاضُ اللَّينُّ \* لَقَيْنْتَ وَاتَّقَذْتَ وَاحِدُ \* ُّ رُحْمًا مِنَ الرُّحْمِ وَهِيَ اَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّحْةِ وَنَظُنُّ اَنَّهُ مِنَ الرَّحِم وَتُدْعَىٰ مَكَّةُ أُمَّ رُخِمَ أَي الرُّحَةُ تَأْذِلُ بِهَا حَرْتَتَى فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثِي سُعْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَنْرُو بْن دِينًار عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر قَالَ قُلْتُ لِا بْن عَبَّاسِ إِنَّ تَوْفاً الْبِكَالَةَ يَزْعُمُ أَنَّ مُولَى نَتَّى اللَّهِ لَيْسَ بمُوسَى الْخَصِرِ فَقَالَ كَذَبَ عَدُوُّاللَّهِ حَدَّثُنَا أَنَّ بْنُ كَشْبِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَامَ مُوسَى خَطْبِهَا فِي بَنِي إشرائيلَ فَقَيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ قَالَ أَنَا فَمَنَّبَ اهَدُّ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْبِلْمِ إَلَيْهِ بَلْيَ عَبْدُ مِنْ عِبَادِي عَجْمَعِ الْجَوْرَيْنِ هُوَ آغَكُمُ مِنْكَ قَالَ آئِ رَبُّ كَيْفِ السَّبِيلُ إِلَيْهِ قَالَ تَأْخُذُ حُوثًا فِي مِكْتَلِ خَيْثُما فَقَدْتَ الْحُوتَ فَاتَّبِمْهُ قَالَ خَفَرَجَ مُوسَى وَمَعَهُ قَنَاهُ يُوسَعُ بْنُ نُون وَمَعَهُمَا الْخُوتُ حَتَّى آنتَهَيَا إِلَى الصَّغْرَةِ فَنَزَلاْ عِنْدَهَا قَالَ فَوَصَعَ مُولَى وَأَسَهُ فَنَامَ قَالَ سُفَيَانُ وَفِي حَديثِ غَيْرِ عَمْرُو قَالَ وَفِي اَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنُ يُقْالُ لَمَا الْخَيَاةُ لا يُصيِبُ مِنْ مَا يُهَا شَيٌّ اللَّ حَيَّ فَأَصَابَ الْخُوتَ مِنْ مَاءِ تِلْكَ الْمَيْن قَالَ فَكُوَّكَ وَانْسَلَّ مِنَ الْكِكُمُّل فَدَخَلَ الْبَغْرَ فَكَا ٱسْتَيْقَظَ مُوسَى قَالَ لِقَنَّاهُ آينًا غَدَاءَ ذَا الْآيَةَ قَالَ وَلَمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزُ مَا أُمِرَ بِهِ قَالَ لَهُ قَنَّاهُ يُوسَعُ بْنُ نُونِ

قوله بنقاض كإنقاض البينة الشاد المناسبة و لأبي ذر السين و لأبي ذر السين و لأبي ذر الشيئة في الشيئة المناسبة الم

قوله على أن الآية انظر الهامش ص

أَرَأَ مْتَ إِذْ أَوَيْنًا إِلَى الصَّفَرَةِ فَإِنِّي نَسبتُ الْمُوتَ الْآيَةَ قَالَ فَرَجَعًا يَقْصَّانِ في آثارها فَوَ جَدَا فِي الْبَحْرِ كَالْقُلَاقِ مَمَرَّ الْخُوتُ فَكَانَ لِقَنَّاهُ عَمَا وَ لِلْحُوتِ سَرِّ كَافَالَ فَكَاأَ تَشَهَّا إِلَى الصَّفَرَةِ إِذَاهُمْ بِرَجُل مُسَجَّى بِتُوبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَإِنَّى بِأَ دْضِكَ السَّلَامُ فَقَالَ أَنَّا مُوسَى قَالَ مُوسَى بَنِي إِسْرائِيلَ قَالَ نَمَ ۚ قَالَ هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلىٰ أَنْ تُمِّلِني حِمَّا عُلِمْتَ رَسَّدا ۚ قَالَ لَهُ الْخَصِرُ فِامُولِي إِنَّكَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلَى كَهُ اللَّهُ لِا أَعْلَهُ وَآنَا عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ قَالَ بَلِي أَنَّبَهُكَ قَالَ فَإِنِ ٱ تَبَعَتَنِي فَلانَّناأُ لَني عَنْ شَيٌّ حَتَّى أُحَّدِثَ لَكَ مِنْهُ ذَكْراً فَانْطَلَقًا يَشْيِيانَ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهماسَقيَنَةُ فَمُرِفَ الْخَضِرُ تَخَمَّلُوهُمْ فِسَفيَتَتِهِمْ بِنَيْرِ نَوْلٍ يَتُولُ بِنَيْرِ اَجْرِ فَرَكِبَا السَّفنَةَ قَالَ وَوَقَعَ عُصْفُورٌ عَلِيْ حَرْفِ السَّفنَةِ فَفَمَسَ مِنْفَارَهُ ٱلْبَحْرَ فَقَالَ الْخَضِرُ لِمُوسَى مَاعِلُكَ وَعِلْي وَعِلْمُ الْخَلَائِقِ فِي عِلْمِ اللهِ الْأَمِقْدَازُ مَاغَسَ هٰذَا الْمُضفُورُ مِتْفَارَهُ قَالَ فَلَمْ يَفْعُأْ مُوسَى إِذْ مَمَدَ الْخَضِرُ إِلَىٰ قَدُومَ خَرَقَ البَّنَفِينَةَ فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمُ مَمَلُونًا مَثِيرَ نَوْلَ مَمَدْتَ إِلَىٰ سَفِينَيْهِمْ نَفَرَقْتُهَا لِتُنْفِى اَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ الْآيَةَ فَانْطَلْقًا إِذَاهُمَا بِشَلَام يَلْمَتُ مَمَ الْغِلَّانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَطَمَهُ قَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بَغِيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جَنْتَ شَيّاً أَنْكُراً قَالَ اَلَمْ أَقُلْ لِكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطيعَ مَمَى صَبْرًا ۚ إِلَىٰ قَوْلِهِ فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّتُوهُمَٰ فَوَجَدًا فِيهَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَقَالَ بِيدِهِ هَكَذَا فَأَقَامَهُ قَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلَناهٰذِهِالْقَرْ يَهَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَلَمْ يُظْمِمُواا لَوْشِئْتَ لاَ تَخَذْتَ عَلَيْهِ آخِراً قَالَ هَذَا فِراقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنِيَّكَ أُومِل مَالَمُ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرِ أَفَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَبَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَثْا أنَّ مُوسَى بَرَحَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنًا مِنْ أَصْرِهِما ﴿ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلَّ سَفينَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا وَامَّا الْفُلامُ فَكَانَ كَافِراً ۚ مَا سِيُّبٍ قَوْلُهُ قُلْ هَلْ نُقَيِّتُكُمْ بِالْأَخْسَرِ بِنَ الْمَالَا حَاثَتَى مِحَدَّدُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا نُحَمَّدُ بنُ جَفق حَدَّثُنَا شُمْبَةُ عَنْ مَمْرِ و عَنْ مُصْعَبِ قَالَ سَأَلْتُ أَبِي قُلْ هَلْ أَنْبَئُكُمْ بِالْآخْسَر

قوله كفروا ولابى درفکفروا(شارح)

أَعْمَالًا هُمُ الْخَرُورِيَّةُ قَالَ لَاهُمُ الْيُهُودُ وَالنَّصَادِي آمَّا الْيُهُودُ فَكَذَّبُوا مُحَمَّداً صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَامَّا النَّصَادَى كَفُرُوا بِأَلِمَةً وَفَالُوا لأطَمَامَ فِيهَا وَلا شَرَابَ وَالْحَرُوريَّةُ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيَّاقِهِ وَكُأْنَ سَعْدٌ يُسَمِّيهُ الْفَاسِقِينَ لَم سي أُولِيْكَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَا يَات دَبِّهُم وَلِقَائِهِ خَبَطَتْ أَعْمَالُمُمُّ الْآيَةَ حَدُّمُنا مُحَمَّدُ إِنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَاسَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَحَ أَخْبَرَ فَا الْمُنِرَةُ بْنُ عَبْدِالَّ حَن حَدَّثَى أَبُو الرِّنَّادِعَنِ الْاَعْرَجِ عَنْ أَي هُمَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَرَّ قَالَ إِنَّهُ لَيَأْتِي الرَّجُلُ الْمَطْئِمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيامَةِ لَأَيْرَنُ عِنْدَ الله جَاحَ بَمُوضَةٍ وَقَالَ ٱقْرَقًا فَلا تُعْيِمُ لَمُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَذَنَّا ﴿ وَعَنْ يَحْتِي بْنِ بُكَيْرِ عَن المنيرة بن عبدال فن عن أبى الرَّاد مِثْلَهُ

#### ﴿ كَمُنْفِي ﴾

مآن العني سورة كهيعص والسماد متقدمة وحكى الشارح (بابسورة مريم)

عراسمة

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيَمِ ﴾ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آشْمِعْ بِهِمْ وَٱبْصِرِ اللَّهُ يَقُولُهُ وَهُمُ الْيَوْمَ لاَيْسَمَمُونَ وَلاَ يُبْصِرُونَ فِي صَلالِ مُبِينِ يَنْبِي قَوْلَهُ أَشْمِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرَ الْكُفَّارُ يَوْمَيْدُ أَشْمَمُ شَيْ وَأَبْصَرُهُ • لَازْجُمَّكَ لَاشْتِمَنَّكَ • وَدَيْماً مَنْظَراً • وَقَالَ اَبُو وَائِلَ عَلِتَ مَرْيَمُ أَنَّ النَّبَىَّ ذُونُهْيَةٍ حَتَّى قَالَتْ إِنِّى اَعُوذُ بِالرَّحْن مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَعِيًّا ۚ وَقَالَ إِنْ عَيِيْنَةَ تَوُرُّهُمْ آرًّا تُزْعِبُهُمْ إِلَى ٱلْمَاصِي إِزْعَاجًا • وَقَالَ مُجَاهِدُ إِذًا عِوَجًا \* قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ دِدْهَا عِطْاشاً \* آثَاثًا مَالاً \* إِنَّا قَوْلاً عَظيماً \* رَكْزِ أَصَوْتًا ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ غَيًّا خُسْرًانًا ﴿ بَكِيًّا جَمَاعَةُ بِاللَّهِ ﴿ صِيلِيًّا صَلَّى يَصْلَى ﴿ نَدِيًّا وَالنَّادِي وَاحِدُ عَلِيساً ﴿ وَأَنْذِدْهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ صَ*رَّبُنَا مُمَرُ* بْنُ حَفْصِ ابْن غِياث حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثَنَا الْاحْمَشُ حَدَّثُنا اَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتَى بِالْمُوْتِ كَهَيْمَةً كَبْشِ آمُغَ خَيْنَادِي مُنَادِ يَا آهَلَ الْجُلَّةِ فَيَشَرَّ رِّبُّونَ وَيَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَشْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ نَمَمْ هٰذَا الْمَوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ زَآهُ ثُمَّ يُنادى يَاأَهْلَ النَّادِ فَيَشْرَ رَّبُّونَ

قوله فيشر سُون أي عدون أعناقهم و يرفعون رؤسهم قوله وهم في غفلة فسم بهؤلاء ليشير اليهم بياناً لكونهم اهل الدنبا اذ الآخرة ليست دار غفله (عيني)

وَ يَنْظُرُ ونَ فَيَقُولُ هَلْ تَمْرِ فُونَ هَلْمَا فَيَقُولُونَ نَمَ هَذَا الْمُوْتُ وَكُلُّهُمْ قَدْ وَآهُ فَنْ يَحُوثُمُ يَقُولُ لِا آهْلَ الْمَلَّةِ خُلُودُ فَلا مَوْتَ وَيَا اَهْلَ النَّادِ خُلُودٌ فَلا مَوْتَ ثُمَّ قَرَأَ وَٱنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْخَسْرَةِ إِذْقُضِيَ الْاَمْرُ وَهُمْ فِي عَفْلَةٍ وَهٰؤُلَاءِ فِ غَفْلَةٍ آهْلُ عَن إِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِلْبَرِيلَ مَا يَمْمُك أَنْ تَزُورَنَا ٱكْثَرَ بِمَا تَزُورُنَا فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بَأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ ما بَنَ آيْد سَاوَمًا قَوْ لِهِ آفَرَأَ يْتَ الَّذِي كَثَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَاأُو َّيَنَّ مَالاً وَوَلَمآ يُّ حَدَّ ثَالسُفْيَانُ عَنِ الْاَحْمَشِ عَنْ أَبِي الْقَصٰى عَنْ مَسْرُوق قَالَ سَمِنتُ خَبْنَا ﴾ قَالَ جِنْتُ الْمَاصِيَ بْنَ وَائِلِ السَّهْمَىَّ اَتَّقَاضَاهُ حَقًّا لِي غِنْدَهُ فَقَالَ لأأعطلك كَفُرُ بِكُحَنَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لا حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ قَالَ وَ إِنّى لَيْتُ مَّ مَبْعُوثُ قُلْتُ نَتُمْ قَالَ إِنَّ لَى هُنَّاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأَقْضَكُهُ فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الْآيَةُ اَ هَرَّا أِيتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ آياتِناوَقَالَ لَأُو تَبَنَّ مالاً وَوَلَها ۚ • رَوْاهُ النَّوْرِيُ وَشُعْبَةُ وَحَفْص وَٱبُومُناوِيَةً وَوَكِيمٌ عَنِ الْاعْمَشِ، هَوْ لُهُ أَطَّلَمَ الْنَيْبَ آمَا تَخَذَعِنْدَ الرَّحْن عَهْداً حدَّث لَحَدُّ بنُ كَثيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمَيْسِ عَنْ أَبِي الْفَصَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ خَيَّابِ قَالَ كُنْتُ قَيْناً بَكَّمَةً فَعَمِلْتُ لِلْمَاصِي بْنِ وَائِلِ السَّهْمَى سَيْهَا كَفِيثُ ٱتَّقَاضَاهُ قَفَالَ لِا أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفَّرَ بَحُمَّدِ قُلْتُ لَا ٱكْفُرُ يُحَمَّدِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يُمِينَكَ اللهُ ثُمَّ يُخِيينَكَ قَالَ إِذَا آمَاتَنِي اللهُ ثُمَّ بَمَثَنَى وَلَى مَالُ وَوَلَهُ فَأَ ثُرُلَ اللهُ ۚ ٱفَرَأَ يْتَ الَّذِي كَفَرَ بَآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَداً ٱطَّلَمَ الْفَيْتَ لَمَ ٱتَّخَذَعِنْدَ الرَّهُمٰنِ عَهْداً قَالَ مَوْ ثِقاً ۚ لَمْ يَقُلِ الْأَشْحِبَيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيْفاً وَلا مَوْ ثِقاً كَلْاسَتَكَنُّتُ مَايَقُولُ وَتَمَدُّلَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَداً حَ**دُن**َ بِشَرُبْنُ

عَنْ خَبْابِ فَالْ كُسْنُ قَيْناً فِي الجَاهِلِيَّةَ وَكَانَهَا دَيْنَ عَلَى الْمَاسِ بَنِ وَإِمَّا فَالَ الْمَاعِلَةِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَيَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ وَاللهِ لااَ كَفُرُ حَى يُمِتَكُ اللهُ مُعَنَّفِكُ مَعْمَ فَقَالَ وَاللهِ لااَ كَفُرُ حَى يُمِتَكُ اللهُ مُعْمَّ فَسَوفَ وَاللهِ لااَ كَفُرُ حَى يُمِتَكُ اللهُ مُعْمَ اللهُ وَوَلَدا اللهُ وَوَلَدا اللهِ وَوَلَدا اللهِ اللهِ اللهِ وَوَلَدا هَ وَقُل اللهِ وَوَلَدا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ وَوَلَدا اللهِ عَنْ صَلّى عَنْهُ مَا يَعُولُ وَعَنْ اللهُ عَنْ اللهِ وَوَلَدا إِنْ مَعْمَ اللهِ وَوَلَدا اللهُ عَنْهُ مَا يَعْلُولُ وَعَنْ اللهِ وَقَلْ اللهِ عَنْ صَلّى الجَلِيلُ هَدًا عَلَى اللهِ اللهِ عَنْ حَبْلِيهِ فَاللَّهِ مَنْ عَلَى اللهِ اللهُ وَعَلَى اللهِ اللهِ عَنْ حَبْلِهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ وَقَلْ اللهِ وَوَلَدا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَقَلْ اللهُ وَوَلَدا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ وَوَلَد اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلَدا اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلَد اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلَدا اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهُ وَوَلَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَوَلَد قَالَ اللهُ وَوَلَد اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ وَوَلَد اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهِ وَوَلَد اللهُ اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهِ وَوَلَد قَالَ اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهِ وَوَلَد قَالَ اللهُ وَوَلَد اللهِ اللهِ وَوَلَد قَاللهُ مَا يَعْمُولُ وَعَلَىٰ اللهُ وَوَلَد اللهُ اللهِ وَوَلَد اللهُ وَوَلَد اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ اللهُ وَوَلَدُ اللهِ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَوَلَدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَوَلَدُ اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا اللهُ اللّهُ وَلَا لَهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ ا

﴿ طُلَّهُ ﴾

( يَشْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ ) قَالَ ابنُ جَبَيْرِ وَالْقَصْالُ النَّبَطِيَةِ طَهْ يَارَجُلُ وَقَالَ عُجُوهِ الْقَصَالُ النَّبَطِيَةِ طَهْ يَارَجُلُ وَقَالَ عُجُوهِ الْفَصَالُ النَّبَطِيَةِ طَهْ يَارَجُلُ وَقَالَ عُجُوهِ الْفَهِدَ وَهَا الْمَعْنَ مِنْ الْمُعَنَّ الْوَمْ مَنْ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ټوله طه ولابی ذر سورة طه (شارح)

قولەفىسىمتىكىرالتلاوة فىسىمتىكى بضم الباء وكسر الحاء

 قوله فى الدنيا أى المحتبى بريداً مكانت المحتبى بريداً مكانت المحتبى المحتبى المرتبية والمحتبى الاختراء المحتبية حق المحتبية المحتبية حق المحتبية المحتبية المحتبية حق المحتبية المحتبي

قوله بملكنا كسر الميم وهى قراءة أبى عمرو وابن كشير وابنءاس ووعاصم ونافع بفتمها وخزة والكسائي يضمها

والنساني بسمها (شارح) قوله فوجدتها أي

الخطيئة وقولدكت على وللكشميسه ق كتبت بزيادة تاء التأنيث ولصحوى و المستمى فوجدته أى الذنب كتب على فالتوراة (شارح)

هَ أَ حَسُّ الْاقْلَامِ \* حَشَرَتَى الْمُلَى عَنْ شَجَبَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً فِي الدُّنَا \* ظَالَ ابْنُ عَلَيْها مَنْ يَهُدِي ابْنُ عَلَيْها مَنْ يَهُدِي اللَّه عَلَيْها مَنْ يَهُدِي الطَّه بِقَ اللَّهُ عَلَيْها مَنْ يَهُدِي الطَّه بِقَ إِنَّا لَهُ أَنْ عَلَيْهَ الْمُلْعَمِّمُ طَرِحَة أَعْدَكُمْ \* وَظَالَ ابْنُ عَيْدَة الشَّهُمْ عَلْمِ حَة أَعْدَكُمُ \* وَظَالَ ابْنُ عَيْبُهُ الشَّفَاءُ عَبْرُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْلًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَا عَلَيْكُو

طُوى الله الفادي و يملك الم إضراط و سكانًا سُوى مَنْمَتُ بَيْتُهُ و يَبَسَ الْإِسِاً و عَلَى اللهُ ال

مُولى عَلَى فِرْ عَوْنَ فَعَالَ النَّيِّ مُسَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُنُ أَوْلَى بُولَى مِنْهُمْ هَصُوهُ مُوسِبُ قَدْ لِهِ فَلا نُخْرِجَتَّ كُمَالِينَ الْمُنَّةَ فَتَشْفَى حَلَّىنَا فَتَنْبِهُ ثَنْ سَبِيدِ عَدَّتُنا اَوْلِ ثُنَ الْقَرْادِ عِنْ يَعْنِي بِنِّ إِنِّي كَثْبِرِ عِنْ أَلِي سَلَّةً بْنِ عِبْدِ النِّعْنِ عِنْ أَلْي وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْ لَمَا يَّا مِنْ اللهِ عَنْهُ اللهُ اللّذِي الحَرْجَتِ النَّاسِ مِنَ الْجُلَةِ بِذَنْبِكَ فَاضْتَهُمْ فَالْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهِ اللّهِ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ دمت النار طفقت

أَصْطَفْاكَ اللهُ برسالاً يهِ وَبَكَلامِهِ ٱ تَلُومُني عَلىٰ أَمْرِكَتَبَهُ اللهُ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَني ٱوْقَدَّارَهُ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَني قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفَجَ آدَمُ مُوسَى ﴿ سُورَةُ الْأَنْبَاءِ ﴾ ( بِنْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيم ) حَرَّمْ المُحَدَّنِ بَشَاد حَدَّمُنَا غُنْدَرُ حَدَّمَا شُعَبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِنْتُ عَبْدَ الرَّهُنِ بْنَ يَرْيِدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالكُّمْفُ وُمَنْ يَمُ وَطْهُ وَالْاَنْبِياءُ هُنَّ مِنَ الْبِنَّاقِ الْأُوَّلِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِي • وَقَالَ قَنَّادَةُ جُذَاذاً قَقَلْمَهُنَّ - وَقَالَ الْحَسَنُ فِي فَلَتْ مِثْلِ فَلَكَمِّ الْذِنْزَلِ - يَسْجُمُونَ يَدُورُونَ -قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَفَشَتْ رَعَتْ • يُصْحَبُونَ يُمْتَعُونَ • أَمَّدُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةً قَالَ دشُكُمْ دِنُ وَاحِدُ \* وَقَالَ عِكْرِ مَةُ حَصَبُ حَطَبُ إِلْكَيْشِيّةِ \* وَقَالَ غَيْرُهُ أَحَسُّوا تَوَقَّمُوهُ مِنْ أَحْسَسْتُ وَخَامِدِينَ هَامِدِينَ وَ حَصِيدٌ مُسْتَأْصَلُ يَقَمُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْإِثْنَين وَالْجَيْمِ \* لَايَسْتَغْسِرُونَ لَا يُعْيُونَ وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ بَعِيرى • عَمِق بَعِيدِ نُكِسُوا رُدُّوا · صَنْعَةَ لَهُوسِ الدُّرُوعُ ، تَقَطَعُوا آمْرَهُمُ آخَلَفُوا · أَخْسَيسُ وَالْجِشُ وَالْجَرْسُ وَالْمَبْسُ وَاحِدُ وَهُوَ مِنَ الصَّوْتِ الْخَفِيِّ " آذَ أَلْكَ آعَلُنْاكَ آذَ نَتُكُمْ إذا ٱعْلَنَّهُ فَأَنْتَ وَهُوَ عَلِي سَوْاءِلَمْ تَقْدِرْ وَقَالَ عُاهِدُ لَعَلَّكُمْ نُسْتُلُونَ تُفْعِمُونَ وإِنْتَضَى وَضِيَ ۚ ٱلَّيَّا أَمُنِ ٱلأَصْلَامِ ٱلسِّيمِ لُّ الصَّحِيفَةُ لِم سِبُ كَمَا بَدَأَنَّا ٱوَّلَ خَلْق نُسِدُهُ وَعْدا عَلَيْنا حَرُن سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْمُعْرَةِ بْنِ التَّمْانُ شُيخ مِنَ النَّفِعِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا قَالَ خَطَبَ النَّيُّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ عَقَالَ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةٌ عَرَاةٌ غُرْلًا كَمَا بَدَأَنَا أوَّلَ خَلْق نُميدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِنَ ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسٰى يَوْمَ الْقِيامَةِ

إِبْرَاهِهُمُ الْإِنَّهُ يُمِينُهُ بِرِجُالِ مِنْ اَمِّتِي فَيُؤَخَّذُ بِهِمْ فَاتَ الشِّالِ فَأَقُولُ يُؤْتِ اصَّعَابِي فَيْقَالُ لَا تَدْرِي مَا اَحْدَثُواْ بَقْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَابَيْنَ الشَّالِحُ وَكُنْسَ عَلَيْهِمْ شَهِداً مادُسْتُ إِلى قَوْ لِوشَهِيهُ تَشْقِالُ إِنَّ هُولُاءِمَ مِنْ الْوَامُرِيَّةِ مِنْ اَعْدَابِهِمْ مُنْفَادَةً

فيه حذف المضاف وانقاء المناف اله على حاله أى سورة ني اسرائيل والكهف بالرفع أي و الثاني الكهف فهو خبر مبتدأ محذوف اه شار س قوله لايسون مضوط بوجهين ضم الياءين وفتحهما كإفى الشارح وأما قول السني" الصواب القتم لان الاعساء يكون من القير فليس بسواب فان أعيت يستعمل لازمآ ومتمدياً انظر المساح المتبر

قوله (ني اسراسل)

#### ﴿ سُورَةُ الْجُنِّ ﴾ ( بِسُمِ القَِّهُ الَّذَّ عَمِينَ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ إِنْ عَيْسَةً الْخُسِينَ الْطَفَيْسِيَّانَ • وَقَالَ إِنْ عَلَيْسِ

فِي إِذَا تَمُّ إِلَيَّةِ الشَّيْطَانُ فِي مُنِيَّتِهِ إِذَا حَدَّثَ الْقَيْطَانُ فِ حَدثِهِ فَيُبْطِلُ

مَا يُلْقِي الشَّيفَانُ وَ يُحْكِمُ آيَاتِهِ وَيُفَالُ أَمْنِيتُهُ قِرَاهَ ثُهُ وَالْ اَمَافِيَ يَقْرُوْنَ وَلأ يَكَشُّونَ \* وَقُالُ مُجَاهِدٌ مَشْهِدِ بِالْقَصَّةِ \* وَقُالَ عَبْرُهُ مَسْطُونَ يَقْرُ طُونَ مِنَ السَّقَطُوةِ وَيُشْالُ يَسْعُلُونَ يَبْطُسُونَ \* وَهُمُوا إِلَى الطَّيْتِ مِنَ النَّوْلُ الْهِبُوا وَهُدُوا إلى صِراطِ الحَمِيدِ الْإِسْلامُ \* وَقُالَ ابْنُ عَبْلِي فِيسَبَبِ جَبْلِ إِلى سَفْفِ الْبَيْتِ فَعِلَا الله وضمها الله تَذَهُلُ أَشْفَلُ لَمُ مَنْ الْمِيسَانُهُ \* وَقُالَ الله عَبْلِي لِمَنْ مَعْفِي حَدَّنَا الله وَالله مِن الشارح عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشُولُ اللهُ مُن حَدَّنَا الْإِصْالِحِ عَنْ أَلْهِ سَمِيدِ الْمُدَّى وَلَى قَالَ اللّهِ مُن الله وَالله مِن الشارح عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَشُولُ اللهُ مُن حَدَّنًا الْإِصْالِحِ عَنْ أَلْهِ سَهِيدِ الْمُدْولَ لِنَيْكَ مَثْنَا وَسَمَدَيْكَ عَلْيُهِ وَسَلَمَ يَشُولُ اللهُ مُن حَدَّنَا اللهُ عَامُ اللهِ مُن مَن مَن مَن مَن اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْلُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْلُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ

قوله تسمسائة الح بالنصب وبجوزالرفع انظر الشارح

كَالشَّمْرَةِ السَّوْداءِ بَى جَنْبِ النَّوِد الْاَبْتِينَ أَوْكَالشَّمَّرُ أَوْ الْبَيْضَاءِ فِي جَنْبِ النَّودِ الْاَسْوَدِ وَ الْيِ لَاَدْجُو اَنْ تَكُونُوا دُبُعُ آهلِ الْمُلَّةِ فَكَبَرَّنَا أَثَمَّ قَال أَلُفَ آهلِ الْمُنَّذَرُ فَكَبَرَّنَا أَثْمَ قَالَ شَطْرَ اَهِ لِللَّهِ يَكَنَّرُنُا وَ وَقَالَ اَلُونُ اللَّمْشِ الْاَمْش تَكِى النَّاسَ مُسكادِى وَمَاهُمْ بِسُكادَى قَالَ مِنْ كُلِّ الْفَ تِسْتَمِائَةِ وَتِسْمَةً وَيْسَمِنَ وَقَال جَرِيْ وَعَلِيسَ بَنْ فُولُمُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُنَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقَةُ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّلِي اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِيْلِيْلُونَ الْمُنْ الْمُنْلِيْلِيْلُونُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِلِيْلُولُونِ الْمُنْ الْمُنْ

بَشُ النَّادِ هَالَ مِنْ كُلِ آلْفِ أَدَاهُ قَالَ تِسْمَاتَةٍ وَتَسْمَةٌ وَيَّسْهِنَ خَهِيَّذٍ تَصُمُ المَامِلُ حَمْهَا وَيَشْهِبُ الْوَلِيهُ وَتَرَى النَّاسَ مُسكادَى وَمَاهُمْ بِسُكادَى وَلَكِنَّ عَذَابِ اللَّهِ شَكِيدٌ فَضَّنَّ ذَٰلِكَ عَلَى النَّامِن حَتَّى مَّنَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ مِنْ يَا جُوجِرَ وَمَا جُوجِرَةٍ تِسْمُعِلَةٍ وَيُسْمَةً وَيُسْمَدُنَ وَمِثْكُمْ فَاللَّالِيَّ عُلَيْ وَسَلَّمَ ن اَتُرَفّاهُمْ وَسَمَنَاهُمْ مِهُرَى إِبْرَاهِمُ بَنُ الْحَرِثِ حَدَّمَنَا يَمَنِي بَنُ أَبِي بَكَيْرِ حَدَّمَنَا اللهِ اللهُ عَنَهُمْ وَمَنْ الْحَرِثِ جَدَيْرً عِنَ إِنْ عَبْدُ عِن إِنْ عَبْدُ عِن إِنْ عَبْدُ عِن إِنْ عَبْدُ عِن اللهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَنْهُمْ اللّهُ عَلَى عَرْفَ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَعْتَمُ اللّهَ بَعْ وَلَهَ مَا اللّهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى عَنْهُ عَلَى اللّهُ ال

غُلاماً وَتَشِيتَ خَيْلُهُ قَالَ هَذَا دِئِ صَالِحُ وَ إِنْ أَمْ قِلِهِ آمْراً ثُهُ وَاَ تَنْجَ خَيْلُهُ قَالَ هذا دِئِنُ سَوْءِ الْمِ سَبِّ قَوْلُهُ هذانِ خَصَانِ احْتَصَمُوا فِي رَبِيمْ حَجَاجُ بْنُ مِنْهَ الْمِحَدَّثَا هُسَيَمْ أَخْبَرُنَا اَوْ هَائِمِ عَنْ أَبِي عِبَدْ عَنْ قَلْسِ بْنِ عَبادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِي الشَّاعَةُ اللَّهُ كَانَ يُشْمِمُ فِها إِنَّ هذيواً لاَيَةً هذا خَصَانِ احْتَصَمُوا

فَ دَيْهِمْ نَزَلَتْ فَ حَنْدَةَ وَصَاحِيَةِ وَعَنْبَةً وَصَاحِيَةِ يُومَ بَرَزُوا فِي َوْمِ بَدْدٍ • رَوَاهُ سُفْيانُ عَنْ أَبِي هَائِيمِ وَقَالَ عُنَّمَانُ عَنْ جَرِيرِ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ أَبِي هَائِيمٍ عَنْ أَبِي جِنَز قَوْلُهُ **حَرْث**َ عَبِّا جُهِنْ مِنْهالِ حَدِّمًا لُمُعَيِّرُ بَنُ سُلْيَانَى قَالَ سَمِسَتُ أَبِي فَالَ حَدَّمًا

آ ُوَجِئْدَ عَنْ قَدْسِ بْنِعُبَادِعَنَّ عَلِّ بْنِأْبِطَالِبِ دَغِى اللَّهَ عَنُهُ قَالَ أَنَا ٱقَلَمَنْ يَجِنُّو بَنِنَ يَدَي الرَّخْنِ الْخُصُومَةَ يَوْمَ الْبِيَامَةِ قَالَ قَيْسُ وَفِيمْ تَزَلَتْ هَذَانِ خَصْانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ قَالَ هُمُ الذِينَ إَدْرُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلِيُّ وَخَرَةٌ وَعُبِيْدَةً

حصال المستعمّر الله ويَرْجِم قال هم الدين بارووا يو وسَيْنية بن ربيمة وَاقْولِيدُ بنُ عُشِيّة

#### ﴿ سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾

قىولە ابراھىم بن الحرث مكذا فى المتن الصيمة وكذا فى المتن الصيمة العينى ووقع فى نسخة الشار القسطلانى ابراھىم ابن المنذر.

قولەيقسىم فيها ولايى در قسماً بدل قولەفيما

قوله ټوله أى هومن قوله موقوفاً عليه (شارح)

| enin altin a litera an | A CONTRACT OF THE PROPERTY OF |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| لتب                    | فدسية الجزء الخامس من صحيح البخاري مقتصرا فيها على ألَّا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                        | و امات الا بو ا ب و التراجم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| غارى مقيصه افعا على الكتب                                                    | رسة الن الخامية مرصحه ال                             |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| فدسة البزء الخامس من صحيح البغارى مقتصرا فيها على الكتب                      |                                                      |      |  |  |  |  |  |
| ب و التراجم                                                                  | و احمأت الا بوا-                                     |      |  |  |  |  |  |
| صيفة                                                                         | 5                                                    | عيفة |  |  |  |  |  |
| ١٠١ باپ غزاة أوطاس                                                           | كتاب المفازى                                         |      |  |  |  |  |  |
| ١٠٢ باب غزوة الطائف                                                          | باب قضة غروة بدر                                     | 4    |  |  |  |  |  |
| ١٠٧ بث أبي موسى ومعاذ الى البين                                              | باب حديث بني النضير ومخرج                            | 44   |  |  |  |  |  |
| قبل حجة الوداع                                                               | رسول الله صلى الله عليه وسلم                         |      |  |  |  |  |  |
| ١١٠ بت على بنأ بي طالب وخالد بن                                              | اليهم                                                |      |  |  |  |  |  |
| الوليد رشى الله عنهما الى ألين                                               | باب غروة أحد                                         |      |  |  |  |  |  |
| قبل حجة الوداع                                                               | ياب غزوة الرجيع و رعل                                | ٤٠   |  |  |  |  |  |
| ۱۱۱ غنروة ذي الخلصة                                                          | و ذكوان و بائر معونة وحديث أ                         |      |  |  |  |  |  |
| ١١٣ غروة ذات السلاسل                                                         | عضل و القارة وعاصم بن ثابت                           |      |  |  |  |  |  |
| ۱۱۳ ذهاب جرير الى اليمن                                                      | وخيب وأصابه                                          |      |  |  |  |  |  |
| ۱۱۳ غزوة سيف البعر                                                           | باب غروة الخندق وهي الاحراب                          | 11   |  |  |  |  |  |
| ا ١١٥ حج أبي بكر بالناس                                                      | باب مرجع النبي صلى الله عليه                         | ٤٩   |  |  |  |  |  |
| ۱۱۵ وفد بنی تمیم                                                             | وسا من الاحزاب ومخرجه ان                             |      |  |  |  |  |  |
| 114 قصة الأسود العشيّ<br>المرة " مان المرة                                   | بى قريظة ومحاصرته اإهم                               |      |  |  |  |  |  |
| ۱۲۰ قسة عان والبحرين<br>۱۲۳ قسة دوس والطفيل بن عرو                           | باب غزوة ذات الرقاع                                  | 01   |  |  |  |  |  |
| ۱۲۳ قصه دوس و انقلقیل بن جرو<br>الدومی"                                      | بابغزوة بني المصطلق من خراعة                         | 02   |  |  |  |  |  |
| الدوسي<br>۱۲۳ باب حجة الوداع                                                 | وهي غزوة المريسيع                                    |      |  |  |  |  |  |
| ا ۱۲۸ باب عبد الودع<br>۱۲۸ باب غزوة تبوك                                     | باب حديث الافك                                       | 00   |  |  |  |  |  |
| ۱۳۰ باب حدیث کمب بن مالك وقول                                                | باب غروة الحديبة                                     | 71   |  |  |  |  |  |
| الله عزوجل وعلى الثلاثة الذين                                                | باب قصة عكل وعربينة<br>المرية ندرة ذات قد            | ٧٠   |  |  |  |  |  |
| الله عن وعلى المارية الدين                                                   | باب غزوة ذات قرد<br>باب غزوة خبير                    | YI   |  |  |  |  |  |
| معنو.<br>١٣٥ نزولالنبيّ صلىالله عليه وسلمالح                                 | باب عروه حيو<br>باب عرة القضاه                       | 48   |  |  |  |  |  |
| رون مبنى على الله عليه وسا<br>الله عليه وسا                                  | باب عزرة مؤتة<br>باب غزوة مؤتة                       | ۸Z   |  |  |  |  |  |
| الى كسرى وتبصر                                                               | باب غرود الفتع<br>باب غروة الفتع                     | 44   |  |  |  |  |  |
| ا الله على الله على الله على الله عليا<br>أم ١٣٧ باب مرض النبي صلى الله عليا | اب قدار الله تبال و به م حنان                        | 44   |  |  |  |  |  |
| م ۱۲۷ باب عرص النبي على الله علي<br>وسلم وارفاله                             | باب فون الله الهالي و يوم علي الدا عبد كار ما عن عنك | 1/4  |  |  |  |  |  |
| ا ١٤٦ كتاب تفسير القرآن ( تمت                                                | اداجيم مديدم مرس - ب                                 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                              |                                                      |      |  |  |  |  |  |



### ﴿ سُورَةُ النُّورِ ﴾

بشم اللهِ الرَّحْن الرَّحيم) مِنْ خِلالِهِ مِنْ بَنْ أَضْمَاف الشَّخَابِ • سَنَا بَرْقِهِ وَهْوَ الضِّياةُ • مُذْعِينَ يُقِالُ لِلْمُسْتَخَذَى مُذْعِنٌ • أَشَانًا وَشَيَّى وَشَالَ وَشَتُّ وَاحِدُ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ سُورَةً ٱ ثَرَّ لْنَاهَا مَيَّتَنَّاهَا • وَقَالَ غَيْرُهُ سُمِّيَ الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّوَر وَمُتِّيَتِ السُّورَةُ لِأَنَّهَا مَقْطُوعَةٌ مِنَ الْأُخْرِي فَلَأْ قُرِنَ بَمْضُها إِلَىٰ يَمْضِ شُيِّي قُرْآنًا • وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِياضِ الثَّمَالَةُ آلِشَكَاةُ الْكُوَّةُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ • وَقَوْلُهُ تَعَالَىٰ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ تَأْلِفَ بَمْضِهِ إِلَىٰ بَمْضِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَٱ لَّفَنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ أَىْ مَاجْمِعَ فِيهِ فَاعْمَلْ بِمَا آمَرَكَ وَٱنَّتَهِ عَمَّا نَهَاكَ اللَّهُ وَيُمْالُ لَيْسَ لِشِيعْرِ وِقُرْ آنُ أَيْ تَأْلِيثُ وَشَيِّي الْفُرْ قَالَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقّ وَالْباطِل وَيُمْالُ لِلْمَرْأَةِ مَاقَرَأَتْ مِسَلاً قَطُّ أَيْ لَمْ تَجْمَعْ فِيَطْنِهَا وَلَدًا ﴿ وَقَالَ فَرَضْنَاهَا أَنْزَلْنَا فيها فَرائِضَ عُلِيفةٌ وَمَنْ فَرَأَ فَرَضْنَاها يَقُولُ فَرَضَنَا عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ مَنْ بَعْدَكُمْ • قَالَ مُجاهِدُ أو التَّإِفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا لَمْ يَدْرُوا لِلَّابِهِمْ مِنَ العَّيْمَرِ • وَقَالَ الشَّغْيُّ أُولِي الْإِذْبَةِ مَنْ لَيْسَ لَهُ إِذْبُ وَقَالَ مُجاهِدُ لا يُهمُّهُ إلا بَطْنُهُ وَلا يُخْافُ عَلَى البِّساءِ وَقَالَ

و في بعض النسم ثبوتها مقدمة على السورة (شارح)

قموله الكوّة بضم الكاف وقتمها (شارح)

قوله وقال الشعبي" الخ من هناالى البــاب

مْالُوسُ هُوَ الْاَحْمَقُ الَّذِي لِأَحَاجَةَ لَهُ فِي النِّيسَاءِ مَلِ سِبْ قَوْ لِهِ عَرَّ وَجَارً وَالَّذِنَ يَرْمُونَ ٱزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُـهَدَاءُ اِلاَّ ٱ فَفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ ٱحَدِهِمْ ٱرْبَمُ شَهادات بالله إلَّهُ كَدِيرَ الصَّادِقِينَ حِكْرُتُما إِسْحَقُ حَدَّثُنَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْ الْيُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْمِيُّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ اَنَّ عُوَيْمِ ٱ اَتْي عَاصِمَ ابْنَ عَدِيٌّ وَكَاٰنَ سَيَّدَ بَنَي مُخِلَانَ فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِى رَجُل وَجَدَمَعَ أَمْرَأْتِهِ رَجُلاً اَ يَشَنُّهُ فَنَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذْلِكَ فَأَتَّى عَاصِمُ النَّبَّى صَلَّى اللهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَسَائِلَ فَسَأَلُهُ عُويْمِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ الْمُسَائِلَ وَعَاٰبَهٰا قَالَ عُوَيْمُ وَاللَّهِ لاَ ٱنَّهِى حَتَّى اَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّلَمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءُءُوَ ثِمْنُ فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ رَجُلُ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأْتِهِ رَجُلاً اَ يَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ اَمْ كَيْفَ يَصْنَمُ قَطَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْا ثَوْلَ اللهُ ْ الْقُرْآنَ فيكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَأَمْرَهُمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْلاعَنَةِ جَا سَمِّى اللهُ ۚ فَي كِشَابِهِ فَالْاعَمَٰ أَثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسَتُهَا فَعَدْ ظَلَمُهُما فَطَلَّمُها فَكَأَنَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَأَنَ بَعْدَهُما فِي الْمُتَلَاعِنَيْن ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنْفُارُ وافَانْ جٰاءَتْ بِهِ ٱسْحَمَ ادْعَجَ الْمُثِنَيْن عَظيمَ الْأَ لْيَتَيْن خَدَجَ ٱلسَّاقَيْن فَلا آحْسِبُ عُوَيْراً إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْها وَإِنْ لِحَادَتْ بِهِ أَحَيْرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أَحْسِبُ عُوَيْراً إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيقِ عُوَيْمِر فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَىٰ أَمِّيهِ لَلْمِسْبُ وَالْمَالِمِسَةُ أَنَّ لَمَّنَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِينَ حَرْثَى سُلَيْأَذُ بْنُ دَاوُدَ ٱبُوالرَّبِيمِ حَدَّثُنَا فَلَيْحُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِسَعْدِ أَنَّ رَجُلًا أَثَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَ يْتَ رَجُلًا رَأَى مَمَا مْرَأَ تِهِ رَجُلًا أَيْقَنُّكُ فَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ فَأَنْزَلَ اللهُ وَيهِما مَاذَكَرَ فِي الْقُرُ آنَ مِنَ التَّلاعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

توقد (امعم) أي أل أردهم المدورادهم المدين أل أم مدورادهم المدين (عظم الالين) بقع المدورة أي المجز المدورة الم

حرة) دويبة حرياء تلاق بالارض اه مزاله

وله الينة أوحد أئ أعضر الينة أويقع حدو فظهرك

رَسَلَّمَ قَدْ قُضِيَ فيكَ وَفِي آخرَ أَيْكَ قَالَ فَتَلاَعَنَا وَا نَا شَاهِدْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَفَارَقَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمَتَلَاغِنَيْنِ وَكَانَتْ حامِلًافَأْ نَكَرَ حَمْلُهَا وَكَانَ ٱنَّهُمَا يُدْهِي إِنَّهَا ثُمَّ جَرَتِ السُّلَّةُ فِي ٱلْمِرَاثِ ٱنْ يَرَثُهَا وَتَرتَ مِنْهُ • وَمَدْدَأُ عَنْمَا الْمَذَاتَ أَنْ تَشْهِدَ أَرْيَعَ شَهَادَاتَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لِينَ الْكَاذِينَ حِيْنُونُ مُعَمَّدُ بِنُ بَشَّار حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ بن حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِ مَهُ عَن ابْن عَبَّاسِ اَنَّ هِلالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ آمْرَا تَهُ عِنْدَ اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرِيك بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيّنَةَ ٱوْحَدُّ في ظَهِرِ لِنَّهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِذَا رَأَى اَحَدُنَّا عَلِيَ آمْرَاْ تِهِ رَجُلًا يَسْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ تَخْمَلُ النَّيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُولُ الْبَيِّنَةَ وَ الْآحَدُّ فَطَهْرُ لَتَ فَقَالَ هِلالُ وَالَّذِي بَسَّكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلَيُنْوَلَنَّ اللَّهُ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَلَّةِ فَنَزُلَ جَبْرِ للُ وَٱ نُوۡلَ عَلَيْسهِ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱذْوَاجَهُمْ فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَأْنَ مِنَ الصَّادةينَ فَانْصَرَ فَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ رْسَلَ إِلَيْهَا فِجَلَا لُوضَهِدَ وَالنَّيُّ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ مَيْئُهُ أَنَّ اَحَدَكُما كَأْدَبُّ فَهَلْ مِنْكُمَا ثَائِثُ ثُمَّ فَامَتْ فَشَهِ دَتْ فَكَا كَأَنَتْ عِنْدَ الْخَالِسَةِ وَقَقُوهَا وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ عَتَّى ظَنَتْنَا أَنَّهَا تَوْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لِأَأَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْم فَضَتْ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جُاءَتْ بِهِ ٱكْحَلَ الْعَيْنَين سَابِغَالًا لْيَتَيْنِ خَدَبِّكِ السَّاقَيْنِ فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنَ سَحْمَاءَ فِخَاءَتْ بِهِ كَذْلِكَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلاَمْامَضَى مِنْ كِتْابِ اللهِ لَكَانَ لِى وَلَمَا شَأْنُ مَا سِيُ قَوْ لِهِ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَأَنَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿ صَرَّمُنَا ۖ مُقَدِّمُ بِنُ تَحَدُّد بْنِ يَحْلِي حَدَّثْنَا عَمِي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْلِي عَنْ عَبَيْدِ اللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ أيفِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما إَنَّ رَجُلاً وَمَى آخرَأَتُهُ فَانْتَوْ مِنْ وَلَدِها في زَمَن رَسُول اللهِ نَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَ بهِمَارَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاعُنا كَمَا قال اللهُ 'ثُمَّمَ

قولمسابغالاليتينأى غليظهما أه شارح وفيالروايةالمتقدمة عظيم الاليتين

قَطْبِي مِالْوَلَدِ لِلْمَ أَهُ وَفَرَّ قَ مَنْنَا لُمَّلًا عِنْنِ مَلْمِ سِيْبٍ قَوْلُهُ إِنَّ الَّذِينَ خاوُاما عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لِأَتَّحْسِبَوُهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ لِكُلِّ أَمْرِئُ مِنْهُمْ مَا ٱكْتَسَبَ مِنَ الْإِنْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِنْرَهُ مِنْهُمْلَهُ عَذَاتٌ عَظَمُ ﴿ أَقَالُتُ كُنَّاتُ صَرَّمُنَا أَيُونُمَيْم حَدَّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَّةً وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَالَّذِي تَوَيُّلَى كِنْرَهُ قَالَتْ عَنْدُ اللَّهُ مِنْ أَنَّ إِنْ سَلُولَ مَلِيبُ لَوْلا إِذْ سَمِتْمُوهُ طَانَّ الْمُوْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْراً إِلَىٰ قَوْلِهِ الْكَاٰذِبُونَ صَ**رُبُنَا** يَخْيَبْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْدِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّب وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاص وَعَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عَثْبَةَ بْن مَسْعُود عَنْ حَديث عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَالَ لَهَا أهْلُ الإفكِ مَا قَالُوا فَيَرَّأُهَا اللهُ مِثَا قَالُوا وَكُلُّ حَدَّثَنِي طَائِفَةً مِنَ الْحَدث وَبَمْضُ حَدشِهُمْ يُصَدِّقُ بَعْضاً وَ إِنْ كَأَنَ بَعْضُهُمْ اَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ الَّذِي حَدَّثَى عُرْوَةُ عَنْ غائِشَةَ أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا زَوْجَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَذَاذَ أَنْ يَحْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهُمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ قَالَتْ عَائِشْةُ فَأَفَرَعَ بَيْنَا فِي غَرْوَةٍ غَرِ اهَا خَفَرَةِ سَهْمِي خَوَجْتُ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ مَا زَلَ الْجِجَابُ فَأَنَا أَحْمَلُ فِهُوْ دَحِي وَأَنْزَلُ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَرْوَ تِهِ بِلْكَ وَقَفَلَ وَدَنَوْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ ثَافِلِينَ آذَنَ لَيْلَةً بالرَّحِيل فَعَمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ فَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الْجَيْشَ فَلَأْ قَصَيْتُ شَأْنِي ٱقْبَلْتُ إلىٰ رَحْلِي فَاذَا عِقْدُلِي مِنْ جَزْعِ ظَفَاد قَدِا نَعْطَعَ فَالْتَمَسْتُ عِقْدى وَحَبَسَى آيَغَاؤُهُ وَٱقْبَلَ الرَّهُطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَاحْتَمُلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَسِرِي الَّذِي كُنْتُ زَكِبْتُ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فيهِ وَكَأْنَ النِّسَاءُ إِذْ ذَٰكَ خِفَافاً لَمْ يُثْقِلُهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا نَأْ كُلُ الْمُلْقَةَ مِنْ الطَّمَامِ فَلَمْ يُسْتَنَّكِر الْقَوْمُ خِنَّةَ الْمَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُشْتُ

( ظفار ) کحنسار الفتوحةوتنو بذالراء قولدتأكل أى المرأة منهن و في رواية

يأكان أي النساء وفي نسحة نأكل سون والماتمة القليل اه من الشارح

ولدأى هناءأى إهد

عِلدِيَّةٌ حَديثَةَ السِّينَ فَبَعُثُوا الْجَلَ وَساارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدى بَعْدَ مَا اسْتَمَرَّ الْحَيْشُ تُ مَنْازِكُمُ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاُنجِبِ فَأَتَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ وَظَنَنْتُ أَنَّهُم سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَىَّ فَسَيْتًا أَنَّا خِالِسَةٌ فِي مَثْرَلِي فَلَبَثْنِي عَيْنِي فَفِتُ وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُطَّلِ السُّلَمَيُ ثُمَّ الذَّكُوا فِي مِن وَدَاءِ الْجَيْشِ فَأَ ذَكِحَ فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزلى فَرَأَى سَوَادَ اِنْسَانِ نَاثِمُ فَأَنَانِي فَمَرَفَى حِينَ رَآنِي وَكُانَ يَرَانِي قَبْلَ الْحِياب فَاسْتَيْقَطْتُ بِإِسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَى خَفَّرْتُ وَجْهِي بَجْلِيابِ وَاللهِ مَا كَلَّنِي كَلَةً وَلاَ سَمِمْتُ مِنْهُ كَلِمَةٌ غَيْرَ ٱسْتِرْجَاعِهِ حَتَّى ٱلْأَخَ وَاحِلَتُهُ فَوَرَطِئَ عَلِ يَدَيْهَا فَركِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَشُودُ بِالرَّاحِلَةَ حَتَّى أَيَّنَا الْحَيْثَ بَعْدَ مَانَزَلُوا مُوغِلَيْنَ فِي نَحْر الطَّههرة فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَيَّ ابْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا الْمَدَسَةَ فَاشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيضُونَ فيقَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لاَأَشْمُنُ بِشَيٌّ مِنْ ذٰلِكَ وَهُوَ يُوبِئِني فِ وَجَعِي آنِّي لأَاعْمِ فُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّفَافَ الَّذِي كُنْتُ أَدَى مِنْهُ حِينَ آشْتَكِي إِنَّمَا يَدْخُلُ عَلَىَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُسَلِّمْ ثُمَّ يَشُولُ كَيْفَ شَيْحُ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَاكَ الَّذِي يَرِيبُني وَلاأنشفرُ بالشَّرّ حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا يَعَهْتُ تَخَرَجَتْ مَعِي أُمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمُنْاصِمِ وَهُوَ مُتَرَدُّنْا وَكُنَّا لأَنْخُرُجُ إلاَّ لَيَاكَ إلىٰ لَيْل وَذٰلِكَ قَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ ٱلكُنْفَ قَريباً مِنْ يُونِنَا وَاَمْرُنَٰا اَمْرُ الْعَرَبِ الْأُولِ فِي التَّيَرُّذِ قِبَلَ الْغَائِطِ فَكُنَّا نَتَأَذَٰى بِالْكُنْفِ أَنْ تَقْيِذَهَا عِنْدَ يُبُوتِنَا فَاظْلَقْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطِحٍ وَهِي آبَنَهُ أَبِي رُهِم بْن عند مَاف وَأَمُّهَا بَنْتُ صَفْرِ بْنِ عَامِرٍ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّيدِّيقِ وَابْبُهَا مِسْقَطِ بْنُ أَنْآتَهَ فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَعٍ قِبَلَ يَيْتِي قَدْ فَرَغْنَا مِنْ شَأَيْنًا فَمَثَرَتْ أُمُّ مِسْطَعٍ فَ مِرْطِها فَمَالَتْ تَيِسَ مِسْعَامُ فَقُلْتُ ظَا بِنُسَ مَاقُلْت السَّبْيِنَ رَجُلاً شَهدَ بَدْرا قَالَت اَيْ هَنْاهُ اوَلَمْ تَسْمَمِي مَاقَالَ قَالَتْ قُلْتُ قُومًا قَالَ قَالَتْ فَأَخْبَرْشِي بِقَوْلِ لَعْلِ الْإِفْكِ فَاذْ دَدْتُ مَرَضاً عَلى مَرَضِي قَالَت فَلَأَ رَجَعْتُ إِلى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قوله تعس بكسر العين وتفتحأى خراوجهه

قوله فاعت متشده الميمالاولى وفى نستحة بتخففها أي قصدت و قوله سيفقدوني ولأبى در سيفقدوني

(شارح) قوله فادلج بسكون الدال أي سار من أوالاليلو بتشديدها من آخره وحشد فالذي هنا شبغي أن يكون والتشديد لانه كانُ في آخر اللمل لكن التفقف هو الذي رويناه

(شارح) قولدىربني بفتحالياء و ضمهاأ فادمالشارح هنا وأمافىالثانى فلم يذكرالا" الفتم أي يشككني ويوهمنياه قدوله اللطف بغتم اللام والطاء المهملة و لأبى ذر اللطف بضم اللام وسكون الطاء (شارح) قبوله نقهت بفتم القاف وبجوز كسرها أىأفقت من مريخي ولم تكمل لي السوة (شارح)

قولہ تعنی سلم ساقط لابی ذر ( شارع )

قوله ومنيئة بالنصب على الحال ولا يدذر بالرقع مسنمة امرأة أى حسسنة -جبلة وقوله كثرز و لابي ذر اكثرو (شارم)

قولدأغمسائىأعيه و(الداجن)الذى يألف البيوت من الحيوان طيراكان أوشاة

لِّرَ تَعْنِي سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ سَكُمْ فَقُلْتُ ٱ تَأْذَنُّ لِي أَنْ آيْنَ ٱ يَوَى قَالَتْ وَٱ فَاحذَتْ أُرِيدُ أَنْ اَسْتَيْقِينَ الْخَبَرَ مِنْ قِبْلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَتْ أَ نَوَىَّ فَقْلْتُ لأَحَى بِالْمَتَاهُ مَا يَتَكَدَّثُ النَّاسُ قَالَتْ لِابْنَيَّةُ هَوْ في عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَلَّا كَانَتَ امْرَأَهُ فَطُّ وَضِيَّةً عِنْدَرَجُل يُحِيُّهَا وَلَمَا ضَرَائِرُ إِلَّا كَثَّرُنَ عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْخِانَ اللَّهِ وَلَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهٰذَا قَالَتْ فَبَكَيْتُ بِلْكَ الَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لْأَيْزَقُأْلِي دَمْثُمْ وَلَااً كَثِّيلُ بَنُوم حَتَّى أَصْبَعْتُ أَ بَكِي فَدَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلِّمَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا حِينَ اسْتُلْبَثَ الْوَخْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ آهْلِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أَعَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَادَ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَ هِ اَهْلِهِ وَبِالَّذِي يَعْلَمُ كُمُمْ ف نَفْسِهِ مِنَ الْوُدّ فَقْالَ يَادَسُولَ اللَّهِ أَهْلَكَ وَمَانَعَكُمُ الْآخَيْرِ ٱ وَامَّاعَلَى ۚ نُأَتِّى طَالِبِ فَتَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّق اللهُ عَلَيْكَ وَالنِّساءُ سِواها كَشرُ وَ إِنْ نَسْأَلُ الْجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قَالَتْ هَدَعًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرِيرَةً فَقَالَ آئ بَرِيرَةٌ هَلْ رَأَيْت مِنْ شَيْ يَربُكِ قَالَتْ بَرِيرَةُ لَا وَالَّذِي بَمثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَ يْتُ عَلَيْهَا أَصْرًا ٱغْمِصُهُ عَلَيْهَا ٱ كُثَرَ مِنْ ٱ نَّهَا لِمَادِيَّةُ حَديثَةُ السِّنِّ تَنْامُ عَنْ عَبِينِ آهْلِهَا فَتَأْتِي النَّاجِنُ فَقَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَعَذَرَ يَوْمَئِذِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَنّ ابْن سأُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ لِمَعْشَرَ الْمُشْلِينَ مَنْ يَمْذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِ بَيْتِي فَوَاللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلِي أَهْلِي إلاَّ خَيْراً وَلَقَدْ ذَكُرُوا رَجُلاً مَاعَلِتُ عَلَيْهِ اِلْآخَيْراً وَمَاكَأَنَ يَدْخُلُ عَلِىٰ اَهْلِي اِلْاَمْعِي فَقْلَمَ سَمْدُ بْنُ مُعَادَ الْأَنْصَادِيُّ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ آنَا أَعْذِ زُكَ مِنْهُ إِنْ كَأَنَّ مِنَ الْأَوْسِ ضَرَبْتُ غُنَّةَ وَإِنْ كَأَنَ مِنْ إِخُوانِنَامِنَ الْخُرْرَجِ آمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا آمْرَكَ قَالَتْ فَقَامَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً وَهُوَسَيِّدُ الْمُؤْرَجِ وَكِانَ قَبْلَ ذٰلِكَ رَجُلاَصْالِمًا وَلَكِن ٱحْتَمَلَتُهُ لْحِيَّةُ فَقَالَ لِسَمْدِ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لاَ تَقَنُّهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلىٰ قَتْلِهِ فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرِ

نُّمَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ فَتَنَاوَرَا لَيُنَانِ الْاَوْسُ وَاثْلَزَ رُجُ حَتَّى مَثُوا اَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللهِ سِنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عامُّ عَلَى الْإِبْرَ فَلَمْ يَزُلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَمَ

يُخِفِّضُونُهُ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ قَالَتْ فَكُثْتُ يَوْمِي ذَٰلِكَ لاَ يَزْقَأُ لِي دَمْمُ وَلا أَكْفِلُ

بَوْم فَالْتَ فَأَضْعَ آَبُواى عِنْدى وَ قَدْ بَكَيْتُ لِيَكَيْنُ وَيَوْمَ لَا آكَتُولُ بِتَوْمِ الْحَالَمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالِمُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَعَلْمُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ فَعَلْمُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَيْهُ وَاللّمَا عَلَمْ اللّمَ وَاللّمُ عَلَمُ عَلَى اللّمَا

إِنَّى بَرِيَّةُ وَاللَّهُ كَيْلُمُ أَنَّى بَرِيَّةٌ لَأَتُصَدِّقُونَى بِذَيكَ وَلَيْنَ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ بأُمْرِ وَاللَّهُ

يَعْلُمُ أَنِّي مِنْهُ بَرِيَّةً لَتُصَدِّقُنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قَالَ

فَصَيْرٌ جَبِلُ وَاللهُ ٱلْمُسَمَّالُ عَلِى مَانَصِيفُونَ فَالْتَ ثُمُّ تَحَوَّلْتَ فَاضْطَجْمْتُ عَلى فِراشِي قَالَتَ وَٱنَّا حِيْدَاتِهِ اعْلَمُ ٱلْجَبَرِيَّةُ وَانَا اللهِ يَبْرَثُنِي بَرَاةٍ فِي وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ قوله فكثت بضم الكاف و لابى ذر فبكت اهشارح

ئولہ لا تصــدتونی ولالددرلاتصدتونی (شارح)

وله قلص اي انقط

ِ قولمماراماًیماغارق محلسه اه شار س

خَارُ ۚ أَنَّ اللَّهُ مِنْ إِنَّ فِي شَأْنِي وَحْماً 'ثَا ' وَلَشَأْنِي فِي نَفْسِهِ كَانَ أَحْقَهُ مِنْ أَنْ سَأَ فِيَّ أَمْسِ يُثْلِ وَلَكِنْ كُنْتُ أَذْجُواَنْ يَرِى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى النَّوْم رُوْ بِا 'بِيَرَثْنِي اللَّهُ بِهَا قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا اللَّهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلأَخَرَجَ آحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أَثْرَلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَأَنَّ بَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَطَاء حَتَّى انَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجُمَٰلِنِ مِنَ الْعَرَقِ وَهُوَ فِي يَوْمِ شَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الَّذِي يُنْزَلُ عَلَيْهِ قَالَتْ فَكَأْ مُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُرَّى عَنْهُ وَهُوَ يَضْحَكُ فَيَا نَتْ أَوِّلَ كَلِمَةٍ تَكَلِّمَ عِمَا لِإِغَائِشَةُ أَمَّا اللهُ عَرَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّأَك فَقَالَتْ أَتَّى تُعُومِي إِلَيْهِ قَالَتْ غَمُّلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْدُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَإِ ّ وَأَ نُزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ الَّذِينَ خِاقًا بِالْإِفْكِ وَصْبَةً مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ الْمَشْرَ الْآيَات كُلَّما فَلَأَ أَثَوَلَ اللهُ هذا في بَراءَتِي قَالَ أَنِو بَكُر الصِّدِّينُ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى مِسْتَطِعِ بْن أَنْاَتَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ وَاللَّهِ لِأَافَةِقُ عَلَىٰ مِسْطَحِ شَيْأً اَبَداً بَهْدَ الَّذى قَالَ لِعالَمْشَةَ مَا قَالَ فَأَثَرَلَ اللَّهُ ۗ وَلاَ يَأْتَلَ أُولُو الْفَصْلِ مِثْكُمْ وَالسَّـمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْفِي وَالْمَسْاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَمِيلِ اللَّهِ وَلْيَمْفُوا وَلَيَصْفَعُوا اَلْأَتَّحِيُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ وَاللَّهُ نَهَهُولُ رَحْمُمُ قَالَ أَبُو بَكُن بَلَيْ وَاللَّهِ إِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَفْفِرَ اللَّهُ لِي فَرَجَعَ إِلَىٰ مِسْفَلِحِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَاٰنَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لِأَا نَرْعُهَا مِنْهُ أَبَدا قَالَتْ عَائِشَةً وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ زَيْفَ آبَنَةَ تَحِيْنِ عَنْ آسْرى فَمَالَ بِإِذَ يُغَبُ مَا ذَا عَلِيتِ أَوْرَأَ يْتِ فَقَالَتْ بِإِرْسُولَ اللهِ آحْمِي سَمْمِي وَبَصَرِي مَاعَلِتُ إِلّا خَيْرِ ٱ قَالَتْ وَهْيَ الَّتِي كَانَتْ تَسَامِينِي مِنْ آزُوْاجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَصَمَهَا اللَّهُ ۚ إِلْوَرَعِ وَطَيْمَتْ أُخْتُهَا كَمَّةً ثُخَارِبُ لَمَا فَهَلَكَتْ فَمَنْ هَلَكَ مِنْ أضاب الإفك ملمب قوله وَلَوْلا فَضْ لَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمُهُ فِي الذُّنيَّا وَالْآخِرَةِ لَمُسَّكُمُ فَمَا أَفَضَمُ فِهِ عَذَاتُ عَظَيمُ ۚ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَلَقَّوْنَهُ يَزُوبِهِ بَعْضُكُمْ مِنْ مَغِينَ تُغْيِضُونَ تَقُولُونَ صَ*لَانًا كُمُّذَا نُنْ كَثْير*اً خَبَرَنَا سُلْمَانُ عَنْ حُصَيْنُ

ری

رجع بشدى بنفسه في اللغة النعيى قال تمالي يرجع بعشهم الى يرجع بعشهم وقال فانرجما القد المعتجمة قوله السامين أي المناونة و الحظوة عندائي مأأطله أنا

عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ أَمِّ رُومَانَ أُمِّ عَالِشَةَ ٱنَّهَا قَالَتَ لَمَا ۚ رُمِيَتْ عَالِشَةُ إذْ تَلَقَّوْنَهُ بِٱلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَ فُواهِكُمْ مَالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّناً وَهُوَ عِنْدَاللّهِ عَظيمٌ ۖ **صَرْبُنَا** ۚ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولْسَىحَدَّنَا هِشَامُ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ ابْنُ أَبِي مُلْيَكُمَّ سَمِعْتُ عَالِشَدَةَ تَقْرَأُ إِذْ تَلِقُونَهُ مِأْلْسِيَتُكُ لِم سِبُ وَلَوْلا إِذْ سَمِيتُهُوهُ فَلْتُرْ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ نَتَكَأَّرَ بِهِذَا سُخِالَك هذا ايتان عظم مركن مُحمَّدُ بنُ الْمُثَّى حَدَّثَا يَخْلَى عَنْ مُحرَّ بن سَميد بن أبي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَى مُلَيْكَةً قَالَ آسَنَّأَذَنَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَبْلَ مَوْتِهَا عَإِ عَالْمَشَةَ وَهٰىَ مَنْلُوبَةٌ قَالَتْ اَخْشٰى اَنْ يُنْنِي عَلَىٰ فَقْيلَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ وُجُوهِ الْمُسْلِينَ قَالَتِ ٱلْمُذَنُوالَهُ فَقَالَ كَيْفَ تَجُد سَكِ قَالَتْ مِخَبْرِ إِنِ ٱتَّقَيْتُ اللّهُ قَالَ فَأَنْتِ بِخَيْرِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ۚ ذَوْجَةُ زَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَم غَيْرَكَ وَنَزَلَ عُذْرُكُ مِنَ السَّمَاءِ وَدَخَلَ ابْنُ الزُّ بَرْ خِلاَفَهُ فَقَالَتْ دَخَلَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَثْنَى عَلَزَّ وَدِدْتُ أَنِّى كُنْتُ نِسْاً مَنْسِنًا حِلْمُنَا نُحَمَّدُ مَنُ الْكُثْرِ حَدَّثُنَا عَسْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنِ الْقَاسِمِ أَنَّ ابْنَ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَسْتَأْذَنَ عَلَيْ عَالِيشَةَ غَنُوهُ وَلَمْ يَذْكُرْ نِسْياً مَنْسِيًّا ﴿ قَوْلُهُ يَيِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُودُوا لِلْلِهِ آبَدا الآيَة صَرُنُنَا لَحَمَّدُ بَنُ يُوسَفَ حَدَّثَا سَفْيَانُ عَن الْاعْتِينَ عَنْ أَن التُّعلى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِت يَسْتَأْذَنُ

ذَهَابَ بَصَرِهِ فَقَالَ
 حَمَانُ رَذَانُ مَا تُرْنُ بِرِ بَنِةٍ ﴿ وَتُصْبِحُ غَرْثَى مِنْ لُحُومِ الْفَرَافِلِ
 فَالْتَ لَكِنْ أَنْتَ الْمِ سِنْتُ وَيُبَيِّنُ اللهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللهُ عَلَيْمَ حَكَمْ مِنْ فَي الشَّعَى عَنْ أَيْنِ الشَّعْنَ عَنْ أَيْنِ الشَّعَى عَنْ أَيْنِ الشَّعَلَى عَنْ أَيْنِ الشَّعْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ الشَّعْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ الشَّعْنَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْ الشَّعْنِ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ الشَّعْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ السَّعَلَى عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ السَّعْمَ عَلَى الشَّمْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنَ الْنَ عَنْ أَيْنِ الشَّمْنِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنِ السَّعْنَ اللَّهُ عَنْ أَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الشَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَّعْنَ اللَّهُ عَلَى السَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَّعْنِ اللَّهُ عَلَى السَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَّعْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَعْمِ عَلْ اللَّهُ عَلَى السَعْمِ عَلَيْنَ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى السَعْمِ عَلَى السَعْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعْمِقِيلَ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَى الْعَلْمِ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ الْعَلْمِ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلَيْنَا الْعَلْمُ عَلِي الْعَلْمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمُ عَلِي عَلْمُ الْعَلْمِ عَلَ

عَلَيْهَا قُلْتُ اَ مَّأَذَنِينَ لِمِنْذَا قَالَتْ اَوَلَيْسَ قَدْ اَصْابَهُ عَذَابٌ عَظَيْمُ قَالَ سُفْيَانُ تَنْبِي

قولەتلقونكىمىنولق الرجل اذاكنب (شارح)

قوله خلاف أي

يعد خروجه فهما متمالتان في الدخول و الخروج ذهاماً والياباً قوله نسسياً منسياً النسي الكسرمانسي وقيل هوالتافه الحتير كذا في المسباح

وقراءتنا بالفتع

قوله حسان رزان رئيسة كاماةالدتل (مترن رسة) ماتهم عرف) (ماترن رسة) ماتهم عرف) الفوائد (من طوم الدوائد) عالمة الماتها الدوائد الماتها الدوائد الماتها الدوائد الماتها الدوائد الماتها الدوائة الماتها الروائة الماتها ا

وله فشب أى أنشد تنزلا اه شارح

قَالَتْ لَسْتَ كَذَٰكَ قُلْتُ مَدَعِينَ مِثْلَ هِذَا مَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ ٱثْرُلَ اللهُ وَالَّذِي تَوَلَّى

كِبْرَهُ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَاتَّى عَذَابَ أَشَدُّ مِنَ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَأَنَ يَرْدُعَنْ رَسُول 🗕 أنَّ الَّذِينَ نُحِيُّهِ نَ أَنْ تَشْيِعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابُ ٱليُم فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَنْكُرُ وَٱنْتُمْ لَا تَعْلُونَ وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْتُمْ وَرَخْتُهُ وَانَّاللَّهُ رَزُّفُ رَحِيْمٌ نَشْيعُ تَظْهَرُ وَلاَ يَأْتَل أُولُوا الْفَصْل مِنْكُمْ وَالسَّمَةُ أَنْ يُوْتُوا أُولِي الْقُرْنَى وَالْسَاكِينَ وَالْمَاحِرِينَ فِسَبِيلِ اللَّهِ وَلَيَعْفُوا وَلَيْضُفُّوا ٱلْأَنْكِبُّونَ ٱنْ يَنْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيَّم ﴿ وَ قَالَ ٱبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَالِشَةَ قَالَتْ لَمَّا ذُكِرَ مِنْ شَأْ فِي الَّذي ذُكِرَ وَمَا عَلِثُ بِهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيَّ خَطيبًا فَنَشَهَّدَ تَخَيِدَ اللَّهُ وَٱثَّنِي عَلَيْهِ عِأْهُوَ ٱهْلَهُ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ أَشِيرُوا عَلَىَّ فِي أَنَّاسِ آبِثُوا آهْلِ وَآثِمُ اللهِ مَاعَلِتُ عَلَىٰ آهٰلِي مِنْسُو وَوَا بَنُوهُمْ بَنْ وَاللَّهِ مَاعَلِتُ عَلَيْهِ مِنْسُو وِ قَطُّ وَلا يَذْخُلُ يَيْتِي قَطُّ اللَّهُ وَأَمَّا خَاضِرٌ وَلأَغِبْتُ في سَفَر إلاَّ غَلبَ مَعى فَقَامَ سَعَدُ بْنُ مُعَادَ فَقَالَ ٱلْذَنْ لِي يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْ نَصْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ وَقَامَ دَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْدَجِ وَكَأْنَتْ أُمُّ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتِ مِنْ رَهْطِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ فَقَالَ كَذَبْتَ آمَا وَاللَّهِ ٱنْ فَوَكَأُنُوا مِنَ الْأَوْسِ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَغَاقُهُمْ حَتَّى كَأَدَ أَنْ يَكُونَ بَنْ الْأَوْسِ وَالْخَرْدَ بِح شَرُّ فِي ٱلْسَجِدِ وَمَاعَلِتُ فَلَأَ كَإِنْ مَسَاءُ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ خَرَجْتُ لِبَمْضِ خَاجَتَى وَمَعِي أُمُّ مِسْطَعِ فَعَثَرَتْ وَقَالَتْ تَسِسَ مِسْطَعُ قَتُلْتُ أَيْ أُمَّ تَسْيِنَ ٱ بِنَكِ وَسَكَنَتْ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّانِيَةَ فَقَالَتْ تَسِسَ مِسْطِحُ فَقُلْتُ لَمَا تَسُيِّسَ آينَكِ ثُمَّ عَثَرَتِ الثَّالِكَةَ فَقَالَتْ تَمَسَ مِسْطُونُ فَا نُتَهَرُ ثُهَا فَقَالَتْ وَاللَّهِ مَا أَسُيُّهُ إِلَّا فِيكِ فَقُلْتُ فِي أَيّ شَأْنِي قَالَتْ فَبَقَرَتْ لِيَ الْخَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَذَا قَالَتْ نَمْ وَاللَّهِ فَرَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي

قولهابنوا أى آنهموا وروى بالتشديد كا فى الشارحين

قوله تس تقدم في السفيمة السادسة انظر الهامش فيوله فيقرت لى المحديث أى اقتحته وكشفة وكشفة والشرح وفي نشوة الهارة والمسائلة وال

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَلَّمَ ٱ دُسِلْنِي إِلَىٰ بَيْتِ أَبِي فَأَ دُسَلَ مَعِي الْفُلامَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومَانَ فِي السُّفْلِ وَآبَا بَكُر فَوْقَ الْبَيْت يَثِّرَأَ فَقَالَتُ أَمَّى مَاجًاءَ مِكِ نَهُ فَأَ خَبَرْتُهَا وَذَ كَرْتُ لَمَا الْحَدِيثَ وَ إِذَا هُوَ لَمْ يَنْكُمْ مِنْهَا مِثْلَ مَا بَلَغَ مِتّى فَقَالَتْ يا بُنِيَّةُ حَفِيضٍ عَلَيْكِ الشَّأْنَ فَإِنَّهُ وَاللهِ لَقَلَّا كَانَتِ آمْرَأَةٌ قَطُّهُ حَسْنَاهُ عِنْدَ رَجُل يُحِيُّهُا لَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا حَسَدَتُهَا وَقِلَ فَيهَا وَ إِذَاهُوَ لَمْ يَبَلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنّى قُلْتُ وَقَدْعَلَمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَهُمْ قُلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــاً ۖ قَالَتْ نَهُ وَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَمْهَ ۚ ثُ وَبَكَيْتُ فَسَمِمَ ٱ نُو بَكُمْ صَوْ تِي وَهُوَ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقْرَأُ فَنَزَلَ فَقَالَ لِأُتِي مَاشَأَنُهَا قَالَتْ بَلَفَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِن شَأْنِها فَهُ اضَتْ عَسْاهُ قَالَ ٱقْسَمْتُ عَلَيْك أَى ثَايَّةُ إِلاَّ رَجَعْت إِلَىٰ يَيْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جاءً رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْتِي فَسَأَلَ عَنِّي لِحَادِمَتِي فَقَالَتْ لأ وَاللهِ مَاعَلِمْتُ عَلَيْهَا عَنِياً اللَّهُ آتَهَا كَانَتْ تَرْقُدُ حَتَّى تَدْخُلَ الشَّاةُ فَتَأْكُلَ خَيرَهَا أَوْعَبِينَهَا وَا نَّهُ رَهَا بَعْضُ إَصْحَابِهِ فَقَالَ آصْدُ فِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ حَتِي آسْقَطُوا كَمَا بِهِ فَقَالَتْ سُجْعَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَيْهَا اِلَّا مَا يَهْلُمُ الشَّائِمُ عَلى تِبْرِ الدَّهَبِ الْآخَر وَبَلَغَ الْآخُرُ إِلَىٰ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْخَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أَنْيَ قَطُ قَالَتْ عَائِشَةُ قَقْتِلَ شَهِيداً في سَبِيلِ اللهِ قَالَتَ وَأَصْبَحَ أَبْوَايَ عِنْدي فَكُمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَيَّ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَخَلَ وَقَدِ اللَّهُ وَاتَّى عَنْ يَعِنى وَعَنْ شِهَالِي خَيدَ اللَّهُ وَٱثَّنِي عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ آمًّا بَعْدُ يَاعَائِشَةُ إِنْ كُنْت قَارَفْت سُوأً أَوْظَلَت قَنُوبِي إِلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهُ يَقْبَلُ الدُّوبَةَ عَنْ عِبَادِهِ قَالَتْ وَقَدْ لِحَاءَتَ امْرَأَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ فَهِيَ لِمَالِسَةٌ بِالْبَابِ فَقُلْتُ الأ تَسْتَعَى مِنْ هٰذِهِ الْمَزْأَةِ اَنْ تَذْكُرَ شَيْأً فَوَعَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَفَتُّ إِلَىٰ أَنْ فَقُلْتُ اَجِبْهُ قَالَ خَا أَنَا اَقُولُ فَالْتَفَتُّ إِلَىٰ أَمِّي فَقُلْتُ اَجْسِيهِ فَقَالَتْ أَقُولُ مَاذًا فَكَمَّا لَمْ يُحِمَاهُ لَشَهَّدْتُ خَفِيدْتُ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَٱثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِما هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ

قوله و اذا هو تننی الافك اه شارح

الخادم يطلق على النسلام و الجارية والخادمة بالهباء في المؤنث قليل قاله في المصام و ذكر الشارح هنا رواية خادمي لايي در اھ قوله أسقطوا أي أتوا تكلامساقط لها أي الحارية مه أي بسبب حديث الافك قولهما كشفت كنف الثى قط كرىد ماعلت من أمرام أة شيئاً وكان رضي الله عنه نجسورا

قولهقارفت أي كسبت

قُلْتُ أَمَّا مَعْدُ فَوَ اللَّهُ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي لَمْ أَفْعَلْ وَاللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ مَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ماذاك بنافعي عِنْدَكُمْ لَقَدْ تَكَكَّانَتُمْ بِهِ وَأَشْرِبَهُ قُلُوبُكُمْ وَإِنْ قُلْتُ إِنِّى فَعَلْتُ وَاللّهُ يَعْلَ الَّيْ لَمْ الْفُولُ تَنْ اللَّهُ عَدْ إِنَّ عَدْ إِنَّ عَلَى أَغْسِها وَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا وَالْمَسْتُ اللَّه وله المتألَّا وَاللَّهُ مَا أَجْدُ لَي وَلَكُمْ مَثَلًا وَالْمُسْتُ اللَّهِ وَلَه اللَّهِ مَا أَعْلَى وَلَكُمْ مَثَلًا وَالْمُسْتُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّلِي اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّ آنَمَ يَمْقُوبَ فَلَمْ ٱقْدِرْ عَلَيْهِ إِلاَّ ٱبَا يُوسَفَ حِينَ قَالَ فَصَيْرٌ جَمِلُ ۚ وَاللَّهُ ٱلْمُشَمَانُ عَلِيْ مَا تَصِفُونَ وَأُ نُولَ عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَ شَافَرُ فِعَ عَنْهُ وَ إِنَّى لَا تَبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجْهِهِ وَهُوَ يَشْخُ جَبِينَهُ وَيَتُولُٱ بْشِرِي لِأَهْائِشَةُ فَقَدْ ٱ نُزَلَ اللَّهُ مُرَّاءَ مَّكَ قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدَّ مَا كُنْتُ غَضَماً فَقَالَ لِيا تَوَايَ قُومِي اللهِ فَتُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْدُهُ وَلاَ أَحْدُكُمُ ۚ وَلاَ أَخَدُ كُما وَلَكِنْ أَحْدُ اللَّهُ الَّذِي آثُرَلَ رَاءَتِي لَقَدْ سَمِنتُمُوهُ فَفَا آنْكُمْ ثُمُوهُ وَلا غَيِّرْتُمُوهُ وَكَانَتْ عَالِيشَةُ تَقُولُ آمَّا زَيْنَ ٱبْنَةُ جَمْشِ فَمَصَمَهَااللَّهُ بدينها فَلَمْ تَقُلْ إِلاَّ خَيْراً وَٱثَّا أَخْتُهَا خَنَةً فَهَلَكَتْ فَهَنْ حَلَكَ وَكَأَنَ الَّذِي يَتَكَلِّمُ فِيهِ مِسْتَطَحُ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ وَالْمُنْ فِي َعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَيَّ وَهُوَ الَّذي كَاٰنَ يَسْتَوْشيهِ وَيَجْمَعُهُ وَهُوَ الَّذِي ثَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمَّةُ فَالْتَ خَلَفَ أَنُو تَبِكُمِ أَنْ لَا يَنْفَعَ مِسْقِطَا بِافِعَةِ أَبَداً فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ وَلَا يَأْتَل أُولُوا الْفَضْل مِنْكُمْ إِلَىٰ آغِرِ الْآيَةِ يَنْنِي آبَا بَكْرِ وَالسَّعَةِ اَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْنِي وَالْمَسْاكِينَ يَمْنَىٰ مِسْتَطَعًا إِلَىٰ قَوْ لِهِ اَلاَّتَحِبُّونَ اَنْ يَنْفِرَ اللّهُ لَكُمْ وَاللهُ عَفُورُ رَحيمٌ حَتَى قَالَ أَوْ بَكْرٍ بَلِيْ وَاللَّهِ يَارَبُّنَا إِنَّا لَغِيتُ أَنْ تَنْفِرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ جَاكَانَ يَصْنَعُ فَل وَلَيَضْرِ بْنَ إِنْمُمْرِ هِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ﴿ وَقَالَ ٱخْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ حَدَّثًا أَبِعَنْ يُونُسَ قَالَ ابْنُشِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَمْها قَالَتْ يَرْحَمُ اللهُ فِي اللهُ عَلْم الْأُوَلَ لَمَّا ٱ أَزْلَ اللهُ وَلْيَضْرِ بْنَ أِنْحُمُ هِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ شَقَفْنَ مُرُوطُهُنَّ فَاخْتَرُنْ بِهِ حَدُنُ الْبُونُمَيْمِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمِ عَنْ صَفِيَّةً فِلْت شَيْبَةً أنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَأَنْتُ تَقُولُ لَمَّا تَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَلْيَضْرِبْنَ بِمُخْرِهِنَّ لَم وَوحه آخراللساه

عَلَى جُيُوبِهِنَّ اَخَذْنَ أَذْرَهُنَّ فَشَقَقْتُهَا مِنْ قِبْلِ الْخُواشِي فَاخْتَرَنْ بِهَا

قوله يستوشيه أي يطلب اذاعته للزيده ويربيه اهشارح

فوله نساءا لهاجرات أى النساء المهاحرات وهونحوشهر الاراك أىشمرهو الاراك وفي واية أبي داود الهاجرات اهميي قبوله الاول يضم الهمزة وفتم الواو واللام أي السابقات من المهاجرات (عيني )

### ﴿ سُورَةُ الْفُرْقَانِ ﴾

( بسيم اللهِ الرَّخن الرَّحيم ) قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَبَّاهُ مَنْفُوراً مَالَّسْنِي بِهِ الرِّبِحُ · مَدَّ الفِّللَّ مَا بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْيِينِ سَا كِنادَا ثِمَّا \* عَلَيْهِ دَلِيلاً طُلُوعُ الشَّمْيِينِ \* خِلْفَةً مَنْ فَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ عَمَلُ ٱذْرَكَهُ بِالنَّهَارِ ٱوْفَاتَهُ بِالنَّهَارِ ٱ ذُرَّكَهُ بِاللَّيْلِ • وَقَالَ الْحَسَنُ هَاللَّا مِنْ أَذُواجِنًا فَي طَاعَةِ اللهِ وَمَاتَتَ اللَّهِ وَمَاتَتَ أَقَرَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يَرى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ • وَقَالَ آنِ عَبَّاسِ ثُبُوراً وَيْلاً • وَقَالَ غَيْرُهُ السَّمِيرُ مُذَكِّرٌ وَالتَّسَعُّرُ وَالْإِضْطِرائم التَّوَقُّدُ الشَّدِيدُ • تُمْلِ عَلَيْهِ تُقْرَأُ عَلَيْهِ مِنْ أَمْلَيْتُ وَآمَلَكُ • اَلَّ سُ الْمَعْد لُ يَعْمُهُ وساسُ و مَا يَمْنِأُ يُظالُ مَاعَبَأْتُ بِهِ شَيَأً لا يُعَدُّبِهِ و غَرْاماً هَلا كَا • وَقَالَ مُجاهِدٌ وَعَنُوا طَفُوا وَ وَاللَّ ابْنُ غَيِينَةَ عَالِيَةً عَتَتْ عَلَى الْمُزَّانِ مَا رسيت قَوْلِهِ الَّذِينَ يُخشَرُونَ عَا الوجُومِهِمْ إلى جَهَنَّمَ أُولَيْكَ شَرُّ مَكَانًا وَاصَلُّ سَبِيلًا صَرْبُ عَبْدُ اللَّهِ ان مُحَدّ حَدَّثَنَا يُونُدُ مِن مُحَدّ البَعْدادي حَدَّثَنا شَيْبانُ عَن قَنَادَة حَدَّثَنا أَنسَ بن مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَاتَى اللهُ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلِ وَجْهِ مِ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى الرَّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِراً عَلِي أَنْ يُمْشِيهُ عَلى وَجْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ قَتَادَةُ بَلِي وَعِنَّةِ رَبُّنَا مَلْ سِبُ فَوْ لِهِ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ الْهُمَا آخَرَ وَلاَ يَشْتُلُونَ النَّفَسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إِلَّا بِالْحَقَّ وَلاَ يَزْفُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ أَكْاماً ۚ ٱلْمُقُوبَةَ صَرَّمنا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْلَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُولُ وَسُلَمْأَنُ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ أَبِي مَيْسَرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ وَحَدَّثَني وَاصِلٌ عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْسُيلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ أَيُّ الِذُّنْبِ عِنْدَاللَّهِ ٱكْبَرُ قَالَ ٱنْ تَجْعَلَ لِللَّهِ نِلدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ قُلْتُ ثُمَّ ٱنُّ قَالَ ثُمَّ ٱنْ تَقَتُّلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَطْهَمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُزْانِيَ بِحَلَلَةِ خِادِكَ قَالَ وَتَزَلَتُ هَانِهِ الْآيَةُ تَصْدَمُا لِمُولَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ الْهَا ٓ آخَرَ وَلاَ يَشْلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِللَّهِ بِالْحَقِّ حَدَّمَ الْبراهيمُ بْنُ

قوله ماتسنی بهالریح أی تذریه و ترمیه (عینی)

قوله لمین\لمؤمن أن یری و روی لمین مؤمن،من\ن یریکا فیالشارح

قوله (على الخزان) الذين هم على الريح فغرجت بلاكيــل ولاوزن (شارح)

مُوسٰى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُف َ اَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنَى الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي بَرَّةَ ٱ نَّهُ سَأَلُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرِ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً مُتَّعَمِّداً مِنْ تَوْبَةٍ فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَلاَ يَشْلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَاللَّهِ الْحَقِّقِ فَقَالَ سَعِيدٌ قَرَأُتُهَا عَلَى إنْ عَبَّاسٍ كَمْ قُرْأَتُهَا عَزَرٌ فَقَالَ هٰذِهِ مَكِيَّةُ لَسَخَتْهَا آيَّةً مَدَنِيَّةُ الَّتِي فَيسُورَةِ البِّساءِ حَدْثُونَ تُحَمَّدُ بْنُ يَشَّار حَدَّثًا عُنْدَرُ حَدَّثًا شُعْبَةُ عَنِ ٱلْمُعْرِرَةِ بْنِ النَّمْان عَنْ سَعيد بْن جُبَيْر قَالَ آخْتَلَفَ آهْلُ الْكُوفَةِ فَاتَثْلَ الْمُؤْمِنِ فَرَحَلْتُ فِيهِ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ فَقَالَ تَزَلَتْ فَى آخِرِ مَا تَزَلَ وَلَمْ كَنْسَعُهَا شَنَّى ﴿ مِرْسُ لَا ادْمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنا مَنْصُورُ عَنْ سَمِدِ بْن جُبَيْرِ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْ لِهِ تَمَالَىٰ بَغَِزاؤُهُ جَهَتْمُ قَالَ لاَ تَوْبَةَ لَهُ وَعَنْ قَوْ لِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ لاَيَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ اِلْهَا ٓ آخَرَ قَالَ كأنَتْ هذه في الجاهليَّة @ قولُهُ يُضاعَف لَهُ الْمَذَابُ يَوْمَالْقِيامَة وَيَخْلُدُ فيهِ مُهامًا حَرْسُنا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثُنا شَيْدِانُ عَنْ مَنْصُو دِعَنْ سَعِيدِ بْن جُيْدِ قَالَ قَالَ إِنْ ٱبْرَى سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَكَمِّداً عَفَرْاؤُهُ جَهَيَّرُ وَقَوْ لِه وَلاَ يَقَتُلُونَ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۚ إلاَّ بِالْحَقِّ حَتَّى بَلَغَ إلاَّ مَنْ ثَابَ وَآمَنَ فَسَأَ لُتُهُ فَقْالَ لَمَا ۚ نَزَلَتْ قَالَ اَهْلُ مَكَّمَةً فَقَدْ عَدَلْنَا بِاللَّهِ وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَا تَيْنَا الْفُواحِشَ فَأَنْزَلَ اللهُ وَالْآمَنْ ثَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ مَمَلاً صَالِحاً إِلَى قَوْ لِهِ غَنُوراً رَحِيمًا لَم بِ الْأَمَن ثَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَسَلاً طَالِماً فَأُولَٰئِكَ يُنَدِّلُ اللهُ سَيَّنَاتِهِم حَسَالت وَكَانَ اللهُ عَفُوراً رَحِمًا حَمْرُتُ عَبْدالُ أُخْبَرَا أَبِي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَعيدِ بْنِ جُبَيْدٍ قَالَ اَمَرَنِى عَبْدُ الرَّاهُنِ بْنُ آ بْزَى أَنْ لَسَالًا ابْنَ عَبَاسٍ ءَنْ هَاتَيْنِ الْآيَتِينِ وَمَنْ يَشْلُ مُؤْمِناً مُثَمِّرِداً فَسَأَ ثُنُهُ فَقَالَ لَمْ كَنْسَخْهَا شَيْ وَعَنْ وَالَّذِينَ لاَيَدْعُونَ مَمَ اللَّهِ إِلْمًا ۖ آخَرَ قَالَ ثَرَّلَتْ فَآهُلِ الشِّرلْةِ مُ فَسَوْنَ تَكُونُ لِأَلِما - هَلَكُمْ صَرَّانِا عُمَرُ بِنُ حَفْصِ بْنِ غِيات لَّذَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْإَعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ خَمْسُ

قوله عدمد، بسد باسکان اللام أی أشرکنا به وجعانا له مثلاً (شارح)

قوله قال عبدالله هو ابن مسعود قوله خس أى من الملامات الدالة على الساعة أه شارح

# قَدْمَضَيْنَ الذُّنْانُ وَالْقَمْرُ وَالزُّومُ وَالْبَطْشَةُ وَالْإِزَامُ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَاماً

### ﴿ سُورَةُ الشُّعَرَاءِ ﴾

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ تَمْبَشُونَ تَبْنُونَ • هَضِيمُ يَتَقَتَّتُ إِذَا مُشَ، مُسَعَّر بنَ الْمَسْفُود بنَ ، لَيْكُمُّ وَالْأَيْكُمُّ جَعْمُ آيْكُمْ وَهْيَ جَعْمُ شَحَرٍ ، يَوْم الْقُلَّةِ اِظْلالُ الْمَذَابِ إِيَّاهُمْ • مَوْذُونِ مَمْلُومٍ • كَالطَّوْدِ الْجَبَلِ • وَقَالَ غَيْرُهُ لَشِرْذِمَةُ الشِّرْذِمَةُ طَائِمَةٌ قَلِلَةٌ • فِي السَّاجِدِينَ الْمُصَّلِّنَ • قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ كَأْ تَنْكُمْ الزِّيمُ الْأَيْفَاعُ مِنَ الْأَرْضِ وَجَعْمُهُ رِيَّمَةٌ وَازْيَاعُ وَاحِدُ الرِّيَّمَةِ مَطَانِمَ كُلُّ بِنَاءٍ فَهُوَ مَصْنَعَةً \* فَرهينَ مَرحينَ فَارهينَ بَمَنَاهُ وَيُعَالُ فَارهينَ خَاذَةَنَ • تَنْشُوا هُوَ اَشَدُّ الْفَسَادِ وَعَاثَ يَمِتُ غَيْثًا • اَلْجَبَّلَّةُ الْخَلْقُ جُبِلَ خُلِقَ • وَمِنْهُ جُبُلاً وَجِبلاً وَجُبلاً يَهْنِي الْمَلْقَ • قَالَهُ إِنْ عَبَّاسٍ مَا سِبْ وَلا تُخْزَنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَعْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِ سَمِيدٍ الْمُفَبْرِيِّ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ إِبْرَاهِيَمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلامُ رَأْى آبَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ الْفَبَرَةُ وَالْفَتْرَةُ • ٱلْفَبَرَةُ هِيَ الْقَدَّةُ صَلَّمُ السَمْمِيلُ حَدَّثُنَا أَنِي عَنِ إِنْ أَي ذَلْبِ عَنْ سَمِيدٍ الْمُقَبُرِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَلْقُ إِبْراهِمُ آبَاهُ فَيَقُولُ يَارَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَى اَنْ لِأَتَّخُونِي يَوْمَ يُبِعَثُونَ فَيَقُولُ اللهُ ۚ إِنِّي حَرَّمْتُ الْجُلَّةَ عَلَ الْكَافِرِينَ ﴿ قَوْلُهُ وَا نُدَرْ عَسْرَتُكَ الْأَقْرَبِينَ • وَاخْفِضْ جَنَّا حَكَ آلِنْ جَانِبَكَ عَنْ سَمِيدِ إِنْ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا تَوَلَتْ وَٱ نَذِذ عَشرَتَكَ ٱلْأَقْرَ بِينَ صَمِدَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا بَفِّمَلَ يُنَّادى يأتنى فِهْر يأتنى ٱخْتَمَمُوا بَفِّمَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ

توله قد مضان أي وتين وعد مهاماهو سيكون من العذاب المستم "المعتمة , و قو عد و هي الخامــــة والاولى مهاالدخان والثائمة انشقاق القمر و الثالثة غلبة الروم والرابعة بطشة مدر قوله لكة كذا عند الشارح و في نسخة السنيُّ اللَّمَةُ وقواله. جم أيكة قال السني كذا في النسخ وهو غيرضيم والصواب أن شال و اللكة والآبكة مفرد أنك أوقال جهاأ لكاه قوله وهىجع شجر كذا للاكثرينوعند ایی ذر و هی جم الشيمر و في بعش النسخ و هي جاءة الشعر قاله السني أيضأ وأفاد أن الأحسن في العبارة تفسر الأبكة بالغيضة ثم تفسير الفيضة مجماعة الشيمر اه قولمالالفاع كفافي الشارح بصيفة الجم ولعل الصواب النفاع مثل سلام وهو ما ارتفع من الأرض كا في المصباح وغره

ر رسولاً )

بكسرتين مع تشديد اللام المكتب الكل

نفسير مافى سورة يس وذكر ثلاث قرآ آت لانقرؤها نحن وانما التلاوة عندنا حبلا

جيلاً الح آراد به

غ

قوله واحدارية بهذا الضبط عند الشارح وأما عندالمني فيسكون الياه ومدها

رسُولاً لِيتَظُرَ مَاهُوَ فَهُ أَبُوهُمْ وَقُرَيْشَ فَقَالَ اَدَأَيْتُكُمْ فَا أَخْبَرُ ثُكُمْ اَلَّ خَيلًا بِالْوادِي مُرِيدُ اَن نَّهُرَ عَلَيْكُمْ اَكُنْمُ مَصْدَوِقَ فَالُوا مَمْ مَاجَرَ بَنَا عَلَيْكُ الْأَصِدَةَ قالَ قَانِى نَذَبُّ لَكُمْ يَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ قَقَالَ اَبُوهُمْ الْجَوْقَ الْاَعْلَى الْآلِيمِ الْمِنْدُا بَعْمَتَنَا فَذَرَلَتَ تَبَتْ يَدَا لَى هَمْدِ وَتَّبِ مَا الْحَنْى عَنْهُ اللهُ وَمَا كَسَبَ حَلَّمُ مَا الْهُ الْعَالِياً خَبْرَالُهُمْ يَهُمْ عَنِ النَّهُ هَرِي قَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْ الْوَلْهُ وَالْمُورَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْ الْوَلِهُ وَالْمُؤْمِى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنْ الْوَلْهُ وَالْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنَ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

﴿ اَلَّهُمْلُ ﴾

آخَبَ مُ مَاخَبَّاتَ ، لأَقِبَلَ لأَطْلَقَة • اَلصَّرْحُ كُلُّ مِلاَطِ التَّخِذَ مِنَ الْقُواد بِرَ وَالصَّرْحُ الفَصْرُ وَجَائَهُ مُرُوحُ • وَظَالَ ابْنُ عَنْهِي وَلَمَاعَ مُنْ سَرِبُو \* كَرِمُ مُسْنُ إِنصَّنَةَ وَعَلاَ النَّيْنِ مُسْلِئِنَ طَأَلِيْنِ \* رَدْفَا تَشْرَبْ جَاءِيدَةً قَالْمِيَّةَ • اَوْزِغِي اَجْنَلُنِ • وَظُلَ مُجْلِعِلُهُ تُنكِرُ وَاغَيْرُوا • وَأَوْتِهَا الَّهِمُ يَشُولُهُ سُلَيْانُ • اَلصَّرْحُ بِرَكَةُ مُاوِضَرَبَ عَلَيْهَا سَلَيْانُ قَوْاد بِرَ الْبَسَمَا إِيَّاهُ

﴿ اَلْمُصَفُّ

كُلُّ تَنَيْ هَالِكُ اللَّوَجْهَهُ الْأَمْلَكُمُ وَيُشَالُ الأَمَاأُدِيدَ بِهِ وَجَهُ اللَّهِ هَ وَاللَّ مُجَاهِدُ الْاَنْلِهُ الْحُمُنِي هِ قَوْلُهُ إِلَّاكَ لاَ تَبْدِى مِنْ اَحْبَدِتَ وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهْدَى مِنْ يَشَاهُ حَلَّمُنَا ۚ اَلِحُ الْيَالِي أَخْبَرَنَا شُنَيْبٌ عَنِ التَّهْرِيِّ وَاللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنِ التَّهْرِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِ التَّهْرِيِّ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

قولدسائر اليوم أى فرجيعاليوم (عيف)

قوله النمل وفى نسخة العيني سورة النمل سم القمالرجن الرحيم وكذا قوله الآتى القصص

قوله ملاط بيم مكسورة الطين الذي بجعل بينساق البناء و روى بلاط بالبه المشتوحة بدل الميم المكسورة و هو ما تكس به الارض من جارة أو رخام

كا قالميق ولد حسن الصنعة بهذا الضبط عسد الشارح وهوالموافق التاليد ويلزم تقدير الخيرا أي له وضبطه السيق المبني الم

عَنْ أَبِهِ قَالَ لَمَا ۚ حَضَرَتْ ٱبْاطَالِبِ الْوَفَاةُ جَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَعِنْدَهُ أَبَاجَهِلِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أُمَّيَّةُ بْنِ ٱلْمُعْرَةِ فَقْالَ آئِ عَرْ قُلْ لأَإِلَهَ إلاَّاللَّهُ كَلِمَةً أَحَاجُهُ لَكَ بِهَا عِنْدَافَتْهِ فَقَالَ اَبُوجَهَل وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً اَ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِا الْمُقَالِبِ فَلَمْ يَزَلْ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدانِهِ بِيَلْكَ الْمُثَالَةِ حَتَّى قَالَ اَبُوطَالِبِ آخِرَ مَا كَلَّهُمْ عَلَىٰ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَا لَى اَنْ يَقُولَ لْأَالِهَ إِلاَّ اللَّهُ ۚ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَاَسْتَغْفِرَ نَّ الَّكَ مَالَمُ أَنْهَ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا كَأَنَ لِلنَّيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا آنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْر كينَ وَٱ نُزَلَ اللهُ ف أَبي طَالِب فَقَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ لأَتَهْدِي مَنْ أَخْبَفْتَ وَ لَكِنَّ اللهُ مَنْ يَهِدى مَنْ يَشَاهُ ﴿ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ أُولِي الْمُوَّةِ لَا يُرْفَعُهَا الْمُصْبَةُ مِنَ الرَّجَالُ • لَتَنُوءُ لَتُنْقِلُ • فارغاً الآمِنْ ذَكْرِ مُولِي • الْفَرحينَ الْمَرحينَ • قُصِّهِ اتَّبِي اَ ثَرُهُ وَقَدْ يَكُونُ اَنْ يَقْضَ الْكَالَامَ نَحْنُ نَقُصْ عَلَيْكَ • عَنْ جُنْب عَنْ بُمْدِ عَنْ جَنَّابَةٍ وَاحِدُ وَعَنِ آجْتِنَابِ آيْضاً • يَبْطِشُ وَيَبْعُلْشُ • يَأْتَمِرُ وِنَ يَتَشَاوَرُونَ • ٱلْمُدُوانُ وَالْمَدَاءُ وَالتَّمَدِّي وَاحِدُ ﴿ آ نَسَ ٱبْصَرَ ﴿ ٱلْجِذُونَةُ قِطْمَةُ غَلِظَةً مِنَ الْخَشَ لَيْسَ فِيهَا لَهَتُ وَالشِّهَابُ فِيهِ لَمَتُ وَالْكَيَّاتُ آجُنَاسُ الْجَانُ وَالْأَفَامِي وَ الْاَسْاوَدُ • دِذَا مُعِيناً • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُصَلِّفُنى • وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ سَنُعينُكَ كُمَّاعَ إَنْتَ شَيَّأً فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُداً • مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ • وَصَّلْنَا بَيَّتُلْهُ وَا تَمْنَاهُ ۚ يُخِنِّي يُجْلَبُ ۚ بَطِرَتْ أَشِرَتْ ﴿ فَ أَيِّهَا رَسُولًا أَمِّ الْقُرْي مَكَّدَّ وَمَا حَوْلَهَا • ثُكِنُ تُخْفِي ٱكَنْتُ الشَّيْ ٱلْحَفَيْتُهُ وَكَنْلَتُهُ ٱلْحَفَيَّتُهُ وَٱظْهَرْتُهُ • وَيَكَأَنَّ اللَّهَ مَثِلُ اللَّهُ تَرَ اَنَّ اللَّهَ يَيْسُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاهُ وَيَقْسِدُونُ يُوسِيحُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ مَا بِعِبُ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ حِدْرُنَا مُحَمَّدُ نِنُ مُقَاقِلَ أَخْبَرَنَا يَهْلِي حَدَّثَامُ سُفْيالُ الْمُصْفُرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن إِنْ عَبَّاسِ لَا اذُّكُ إلىٰ مَمَاد • إلىٰ مَكُمَّ

ٔ لجیم فی الجذوۃ مثلثا وہی لغات وقرا آت قالہ العینی''

### ﴿ ٱلْعَنْكَنُوتُ ﴾

قَالَ عُمَاهِدٌ مُستَتَّغِيرِينَ ضَلَلَةً • وَقَالَ غَيْرُهُ الْخَيْوَانُ وَالْحَيُّ وَاحِدٌ • فَلَيَّمَانَ اللهُ عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ إِنَّمَا هِيَ غِنْزِلَةٍ فَلَيَهِزُ اللهُ كَقَوْ لِهِ لِيَهِزَاللهُ الْخَلِيثَ • ٱ ثَفَالاً مَمَ ٱ ثَفَالِهِمْ أَوْذَاداً مَمَ أَوْذَادِهِمْ

### ﴿ اللَّمْ غُلِبَتِ الرُّومُ ﴾

فَلا يَرْبُو مَنْ أَعْطَىٰ يَبْتَعِي أَفْضَلَ قَلا أَجْرَ لَهُ فِيهَا ۚ قَالَ مُجَاهِدٌ يُخْبَرُونَ يُنَتَّمُونَ ۗ يَمْهَدُونَ يُسَوُّونَ الْمَضَاجِعَ • الْوَدْقُ الْمَعَلُ • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ لَكُمْ بِمَّا مَلْكُتْ آهَا أَكُمْ فِي الْآلِمَةِ وَفِيهِ • تَخَافُومَهُمْ إِنْ يَرِثُوكُمْ كَمَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ بَعْضاً • يَصَّدَّعُونَ يَنَفَرَّ وُنَ \* فَاصْدَعْ \* وَقَالَ غَيْرُهُ شُمْفُ وَضَمْفُ لَمَّالَ \* وَقَالَ مُحَاهِدُ السُّومَي الإبااة أجزاه السيئين حائن محمَّد بن كثير حدَّثنا سُفيان حدَّثنا منصور وَالْإَعْمَشُعَنْ أَبِي الشَّحْيَعَنْ مَسْرُوقَ قَالَ بَلْيَمَا رَجُلُ يُحَدِّثُ فِي كِنْدَةَ فَقَالَ يَجِيءُ وُخْانُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ثَيَا خُدُ بأَسْاعِ الْمُنْافِقِينَ وَأَبْصَادِهِمْ يَأْخُذُ الْمُؤْمِنَ كَهَيْتُهُ الزُّكام فَفَرْغُنَا فَأَثَيْتُ ابْنَ مَسْئُودٍ وَكَاٰنَ مُشَّكِئًا فَفَضِبَ كَفَّلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلمَ فَلْيَقُلْ وَمَنْ لَمْ يَمْلُمْ فَلْيَقُل اللهُ ۚ اعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِمَا لَا يَشْمُ لأاعْلَمُ فَإلَّ اللهُ فَالَ لِنَيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ مَا اَسْأَ لَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ وَمَا اَ نَامِنَ الْشَكَلِفِينَ وَ إِنَّ قُرَيْشًا ٓ اَبْظُواْ عَنِ الْإِسْلام فَدَعَا عَلَيْهُمُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَسَّمَ ۚ فَقَالَ اللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَكُوا فِهَا وَأَكُوا الْمَيَّةُ وَالْعِظَامَ وَيَرَى الرَّجُلُ مَا يَتِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ كَهَيْئَةِ الشُّلَانِ فَيَاءَهُ ٱبُوسُنْيَانَ فَقَالَ جِثْتَ تَأْمُرُنَا بِصِلَةِ الرَّجِمِ وَ إِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا فَادْءُ اللَّهُ فَشَرّاً فَاذْتَهِبْ يَوْمَ كَاتِي الشَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ إِلَى قَوْ لِهِ عَائِدُونَ أَفَيْكُشَفُ عَنْهُمْ عَذَاتُ الْآخِرَةِ إذا لِمَاءَ ثُمَّ عَادُوا إِلَىٰ كُفُرِهِمْ فَفَالِكَ قَوْلُهُ تَمَالِي يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الكَبْرَاي يَوْمَ

قولهالمنتكبوت وعند السقّ مثل ماتقدم في النمل وما بعده قوله فليميز ضبط في الاسل المطبوع بسكون اللام و قتم الزاي وهوسهو ظاهر

ر ح الح وله الم غلبت الروم و في نسخة المدينة الروم ويعده البسماة كما تقدم الله الله الله الله عند الله عند الله الله عند الله الله عند ال

بَدْدِ وَالْمَا يَوْمَ بَدْدِ الْمِ غُلِبَ الرُّومُ الْمَاسَيْلِيُونَ وَالرُّومُ قَدْ مَضَى مَا مسمِ ﴿
لاَ تَبْدِ مِ الْمَانِ اللهِ عَلَى الرُّومُ الْمَاسَيْلِيُونَ وَالرُّومُ قَدْ مَضَى مَا مسمِ ﴿
حَدُّمُ مَا عَنْدَانَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْمِ وَاللهِ قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُوسَلَهُ 
الرُّمْ عَنِهِ الرَّحْنِ وَآنَ اَللهُ مَنْ يَرَةً وَضِي اللهُ عَنْ فَال قَالَ رَسُولُ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَى وَاللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فَال قَالَ وَسُولَ اللهِ سَلَى اللهُ عَلَى وَسَلَمَ 
مَا فَوْلَ وَاللهِ وَلِهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ طَرَةً وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ فَاللهُ وَلِكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

### ﴿ لُقُمَانُ ﴾

(ينيم الهُ التَّ عَن التَّهِم) لأ فَشرِكُ إِللهِ إِلَّ القَرْكَ لَظُمْ عَظَيْم حَلَى اللَّهُ الْفَيْمِ اللَّهِ عَن عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ وَعَى اللَّهُ اللَّهِ عَنْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ وَعَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

هوادوازاماً يومبدر قال الشارح وهو الاسر اه وهذا غير الوجهالذي: كرناه في الهامش س ١٦ قولموالروم قدمضي سائط عن نسخة وكذا ماقبله

قوله جماء أى تامة الاعضاءو قوله جدعاء أى مقطوعة الاذن أو الانف

سورة لقمان نخ

المُنْفَاةُ الْفُراةُ وَلَالِمُنَادِلُوا وَ لَوْلِمَا اللَّهِ فَو وَلِيدًا أَلِي فَو وَلِيدًا أَلِي فَو وَلِيدًا أَلِي فَو اللَّمِ عَلَيْهِ اللَّمِ اللَّمِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِ

# ﴿ تَتْزِيلُ الشَّعْبَدَةِ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدُ مَهِين ضَمِيف نُقَاعَةُ الرَّجُل • شَلْنَا هَلَكُنا • وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِي الْحُرُّدُ

الَّي لا تُمْفَارُ الأَمْفَرُ الْمُنْفَى عَلَمُ الشَّنَّ - تَهْدِئيتِينَ لَمْ سَبِّ قَوْ لِهِ فَالاَ تَمْلَمُ مُنْشُ ما الْمَنِي مَلَمُ سَبِّ قَوْ لِهِ فَالاَ تَمْلَمُ مُنْشُ ما الْمَنِي مَكْمُ السَّمْنِ الْمُعْرَجِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةَ وَعِنَى اللَّاعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ قَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّمُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَيْمُ وَسَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَا

تَمَالِيَ اَعْدَدْتُ لِمِبُادِي الصَّالِلِينَ مَالْاَعَيْنِ رَأَتْ وَلا أُذُنُّ سَمِتَ وَلاَخَطَرَ عَل قَلْ

بَشَرِ ذُخْرًا بَلْهَ مَا أَطْلِفْتُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ قَرَأَ فَلا تَعْلَمُ فَفْسُ مَا أُخْفَى لَهُمْ مِنْ قُرَّة وَعَيْنِ

جَزْاة بمَاكَأْنُوا يَثْمَلُونَ

قوله تنزيل السنجد؛ و فى نسخة الدين ســورة السنجدة مع الدِعلة

ر د والوقت جدسین در والوقت جدسین و صراده تفسیر أولم جد لهم کم آهلکنا الآیة قاله الشار م

قوله بله الخ أى دع الذى اطاءتم عليــه

#### ﴿ أَلْأَخْزَالُ ﴾

إِبْرَاهِيمُ بِنُ الْنَذِرِ حَدَّمَنا مُحَدِّبُنُ فَلَيْجِ حَدَّثَا أَبِي عَنْ هِلال بْنَ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن ابْن أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مامِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا اَوْلَىٰ النَّاسِ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اقْرُوُّا إِنْ شِيُّتُمُ النَّيُّ اَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱقْفُسِهِمْ فَأَيُّنَا مُؤْمِن تَرَكَ مَالاً فَلْيَرَثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَأَفُوا فَإِنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْضَياعاً فَلْيَأْتِن وَأَنَا مَوْلاً مُ مُرسِب ادْعُوهُمْ لِآبَايْهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ حِدْثُنَا مُعَلَّ بْنُ أَسَدِ حَدَّنَا عَبْدُ الْمَزِيرَ بْنُ الْخُتَّارِ حَدَّنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَني سَالِمُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْعُمُما اَنَّ زَيْدَ بْنَ حارثَةَ مَوْلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ اِلَّا ذَيْدَ بْنَ نَحَمَّدٍ حَتَّى نَزَلَ الْقُر آنُ أَدْعُوهُمْ لِآبَائِهُمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَاللَّهِ مَا سَبْ فَيْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَتَتَظُرُ وَمَا رَدَّلُوا تَسُدِيلًا • نَحْمَهُ عَهْدَهُ • أَقْطَارِهَا جَوَانِيهُا • أَلْفَتْنَةَ كَآتَوْهَا لَاعْطُوها مِرْشَى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ اللَّهٰ الْأَنْصَادَى قَالَ حَدَّثَى أَبِي عَنْ ثُمَاٰمَةَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُولَى هٰذِهِ الْآيَةَ تَزَلَتُ ف أَنَس إِنْ النَّصْرِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ دِلِمَالُ صَدَقُوا مَاغَاهَدُوا اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ حَدُّمُنَّا ۚ ٱلْحِوالْكَأْن أُخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزَّحْرِي قَالَ أَخْبَرَني خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِبْن ثَابِت أَنَّ زَيْدَبْن ثَابِت قَالَ لَمَّ نَسَخَنَا الصَّحْفَ فِي الْمَمَاحِفَ فَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُودَةِ الْآخْزَابِ كُنْتُ آسْمَمُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يَقْرَ وُهَا لَمْ ٱجِدْهَا مَمَ اَحَدِ إِلَّا مَمَ خُزَيْمَةً الْأَنْصَادِيّ الَّذِي جَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْن مِنَ الْمُؤْمِنينَ رَجْالٌ صَدَقُوا مْاهَاهَدُوا اللهُ عَلَيْهِ لَلْمِسْبُ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا النَّيُّ عُلْ لِأَ زَوْاَجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُردَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِ مَنَّمَا فَمَعَالَيْنَ أُمَّيِّمَكُنَّ وَأُسَرَّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا • وَقَالَ مُعْمَرُ التَّامَرُ أَخِ أَنْ تَخْرِ بَحَاسِنَهَا • سُنَّةَ اللهِ اسْتَنَّهَا جَمَلُها

قولهالاحزاب وفى نسئمة السنى مشــل ماتقــدم من زيادة السورة والبسملة قولدفلاعلىك الخاًى لايازمك الاستجال ولايدفرأن لاتستجلى أكلابأس عليك في التأنى وعدم المجلة (شارس)

أنَّ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ انَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهَا حِينَ أَصَرَ اللهُ أَنْ يُخَيِّرَ أَ رْوَاجَهُ فَبَدَأَ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي ذَا كِرُ لَاكِ أَمْرِا فَلاعَلَيْكِ أَنْ تَسْتَعْجِلْ حَتَّى تَسْتَأْمِرِي أَبَوَ يُكِ وَقَدْعَلَمَ أَنَّ أَبَوَىَّ لَمْ يَكُونًا يَأْمُرانِي بِفِرَاقِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا اللّهُ قَالَ إِنَّ اللّهُ قَالَ إِنَّا إِلَّا إِنَّا إِلَّا لَا أَنَّ اللّهُ قَالَ اللّ النَّيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِلَى مَّامِ الآيَّيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَى هَذَا اسْتَأْمِرُ أَبَوَيَّ فَانَّى أَرْمَدُ اللَّهُ ۚ وَرَسُو لَهُ وَ اللَّارَ الْآخِرَةَ لللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا لِللَّهِ مَا اللَّهُ أ وَرَسُولَهُ وَالنَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهُ آعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ آخِرِ أَعْفِلُمَا • وَقَالَ قَارَةُ وَآذَ كُنْ نَ مَا يُشْلِي فِي بُيُو يَكُنَّ مِنْ آيات اللَّهِ وَالْكِكْمَةِ الْقُرْآنُ وَالشُّنَّةُ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَى يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَيُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن أَنَّا الْمِثْةَ ذَوْمَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لَمَّ أَمِن رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بَغْيِير أَذْ وَاجِهِ بَدَأُ فِي فَقَالَ إِنِّي ذَاكِرُ لَكِ أَصْراً فَلا عَلَيْكِ أَنْ لا تَعْفِل حَتَّى مَّتَأْمِرِي أَبَوَ يُكِو قَالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبُوتَيَّ لَمْ يَكُونًا يَأْمُرْ إِنِّي فِيرًا قِهِ قَالَتْ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَلَّ شَاؤُهُ قَالَ يَا آيُّهُ النَّهُ قُلْ لِأَ ذُواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ رُّدُ ذَنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزَ مَنَهَّا إِلَى آخِراً عَظماً قًا لَتْ فَقُلْتُ فَفِي آيَ هٰذَا اَسْتَأْمِرُ اَ بَوَىَّ فَإِنَّى أُوبِدُ اللَّهُ وَ رَسُولَهُ وَ الدَّارَ الْآخِرَةَ عْالَتْ ثُمَّ فَعَلَ ٱ ذَوْاجُ اللَّيِّ صَلَّى اللهُ كَأَيْءِ وَسَلَّمَ مِثْلَ مَافَعَلْتُ • ثَامَتهُ مُوسَى بثُ اَغَيَنَ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الرُّهُمِ بِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُوسَكُهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَ أَبُوسُفْيانَ الْكُمْرِيُّ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالْشَةً الم سبُّ قَوْلُهُ وَتَغْفِي فِي فَلْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ اَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۚ حَذَّمْنَا ۚ ثُمَّتَهُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم

حَدَّنَا مُثَلَّ بَنُ مَنْصُورَ عَنْ خَادِ بِن دَيْدِ حَدَّنَا ثَانِيَّ عَنْ أَنْسَ بَنِ مَا لِلِيُ رَحَى اللهُ عَنْهُ اَنَّ هَذِهِ الْآيَّةِ وَتُخَنِّى فِي فَسُلِكَ مَا اللهُ مُنْدِيهِ تَرَلَتْ فِ شَأْنِ زَيْبَ ابْنَةٍ بجش وَرَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ ﴾ لِمُسَهِّبُ قَوْلِهِ تُرْجِى مَنْ تَشَاهُ مِيثَمِنَّ وَثُوْمِي الِيكَ مَنْ نَشَاهُ

توله فلا عليك الح أىلابأسعليك فى عدمالعجلة (شارح)

قوله باب بالتنسوين ( شارح ) وَمَنِ ا بِّنَّفَيْتَ رِمَّنْ عَرَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ • قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ تُرْجِي تُؤَخِّرُ ٱرْجِه ٱخِّرْهُ صُرُتُنَا ذَكَريًا بنُ يَحْى حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامِةَ قَالَ هِشَامٌ حَدَّثُنَا عَنْ أَبِهِ عَنْ غائِشَة رَضِهَ اللَّهُ عَنَّا قَالَتْ كُنْتُ أَغَادُ عَلَى اللَّهَى وَهَبْنَ ٱ نَفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَاَقُولُ آتَهَ لَ الْمَرْأَةُ مَنْسَهَا فَكَلَّ أَنْزَلَ اللهُ تُعَالَىٰ تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُوْوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاهُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِثَنْ عَزَلْتَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكَ قُلْتُ مَا أُدَى رَبِّكَ إِلَّا يُسْارِعُ فِهُواكَ صَرُّتُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ العاصِمُ ٱلْاَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةً عَنْ غَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَأْ دَنُ فَيَوْمِ الْمَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ اَنْ أَنْزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ تُرْجِي مَنْ نَشَاهُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ رِمَيَّنْ عَرَ لْتَ فَلاْجُنَاحَ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهَا مَا كُنْتِ تَتُولِينَ قَالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِلَىَّ فَإِنِّي لِأَا رِيدُ بِارَسُولَ الله أنْ أُو يْرَعَلَيْكَ أَحَداً \* ثَانِعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّاد سَمِعَ عَاصِمًا للمِسبِّب قَوْلُهُ لأَ مَذْخُلُوا يُهُوتَ النَّى إلاَّ أَنْ يُؤْدَّنَ لَكُمْ إِلى طَمْامِ عَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعيتُمْ فَادْخُلُوا فَاذِا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلامُسْتَأْنِسِينَ لِلَديثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّيَّ فيستَخْي مِنْكُوْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَخْدِي مِنَ الْحَقِّ وَ إِذَاسَا ۚ لَكُوهُنَّ مَنَّاعًا فَاسْأَ لُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجَاب ذْلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبُكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَأَنْ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ وَلا أَنْ تَشْكِحُوا اَذُواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدًا إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَاللَّهِ عَظماً • يُقَالُ إِنَّاهُ إِذْ ذَاكَهُ أَفْ يَأْفَ أَنَّاةً • لَمَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِباً إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَنَّتُ قُلْتَ قَرِبَةً وَ إِذَا جَمَلْتُهُ ظَرْفًا وَبَدَلًا وَلَمْ ثُرِد الصِّفَةَ تَزَعْتَ الْمُأْءَمِنَ الْمُؤَنَّتُ وَكَذَٰ لِكَ لَفُظُهٰ إِفِ الْواحِدِ وَالْإِثْنَيْن وَالْمُلَيعِ اللَّهُ كُر وَالْأَثْثَى صَرَّتُ مُسَدَّدُ عَنْ يَخْلِي عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَالَ عُمَّرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ مِارَسُولَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاحِرُ فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّيَات الْمُةُ منهُ: مالْحِياكِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ أَكَانَةُ الْحِيابِ حِدْمِنْ مُمَّدُيْنُ عَيْدِ اللَّهِ الرَّفانِية رُّحَدَّ مُنَامُعُمِّر إنْ سُلِّمَانَ قَالَ سَمِمْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثُنَا ٱبْوِي لَزِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

في الاصل المطبوع بسكون الهاء كما هو الماء كما هو المخارس الماء كما هو ضعطه أعرب الماء كما الماء على الماء ا

قوله ارحه ضبط

قَالَ لَمَّا ۚ تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ زَيْفَ آبَّنَهَ جَحْشِ دَعَا الْقَوْ فَظهُمُو ا ثُمَّ جَلَسُوا يَتَخَدَّثُونَ وَ إِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَهُيَّأَ لِلْقِيامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَلَأ رَأَى خْ لِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَمَدَ ثَلاَّ ثَهُ نَفَر فِخَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللّهُ عَأَيْهِ وَسَلَّرَ لِينَدُّخُلَ وَسَلَّرَ ۚ أَنَّهُمْ قَدِ انْطَلَقُوا فَحُاءَ حَتَّى دَخَلَ فَذَهَبْتُ أَدْخُلُ فَٱلْقَى لِلْحِابَ بَدْنِي وَبَيْنَهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لأَنَذْخُلُوا يُبُوتَ النَّيِّ الْآيَةَ صَ*رَّتُنَا ۚ سُ*لِّمَاٰنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مَثَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ آيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلْا بَهَ قَالَ أَنْسُ بْنُ مَا لِلهِ آنَا آغَلُ التَّاسِ بهٰذِهِ الْآيَةِ آيَةِ الْحِيابِ لَمَّا أُهْدِيتُ ذَيْفُ بِنْتُ جَعْيْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا إلىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَتْ مَعَهُ فِي الْبَيْتِ صَنَّمَ طَمَاماً وَدَعَا الْقَوْمَ يُتَحَدَّ ثُونَهَا نُزَّلَ لِللهُ مُعَالَىٰ بِإِنَّ بِهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا نَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلَّا أَنْ يُؤَدِّنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَلَمَامِ غَيْرٌ أَاظِيهِ مِنَ إِنَّاهُ إِلَىٰ قَوْلِهِ مِنْ وَرَاءِ حِبَابٍ فَضُرِبَ الْحِبَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ حَدُّتُ اللهِ مَنْمَر حَدَّثُنَا عَبْدُ الوارث حَدَّثَنا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ صُهَيْف عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُنِيَ عَلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ أَبْنَةٍ جَعْشِ بِخُبْرِ وَلَحْم ــلْتُ عَلَى الطَّمَامِ دَاعِياً فَيَجِيءُ قَوْمُ فَيَأْ كُلُونَ وَيَتْخُرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمُ كُلُونَ وَنَحْدُ بُحُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مِلْاَجِدُ اَحَداّا اَدْعُو فَقُلْتُ يَانِيَّ اللّهِ مِلا آجِدُ ٱحَداً ٱدْعُوهُ قَالَ ٱرْفَمُوا طَمَامَكُمْ وَبَقَى ثَلاَ ثَةُ رَهْطٍ يَحَدَّثُونَ فِى الْبَيْتِ خَفْرَجَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى شُجْرٌةً عَالِشَةً فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُم آهُلَ الْبَيْت وَرَحْمَةُ اللَّهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ كَيْفَ وَجَدْتَ اَهْلَكَ بَارَكَ اللهُ لكَ فَتَقَرَّى حُمِرَ نِسَا تِهِ كُلِّيهِنَّ يَقُولُ لَمُنَّ كَمَا يَقُولُ لِمَائِشَةَ وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَالِشَةُ مُّمَّ رَجَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا ثَلاَثَةُ رَهْطٍ فِي الْبَيْت يَتَحَدَّفُونَ وَكَأْنَ النَّيُّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ نَقَرَ جَمُنْطَلِفًا نَحْوَ كُغِرَةٍ عَالِشَةَ فَأَا دُرى آخْبَرُنَّهُ

قوله فتقرىأى تتج قوله شديد الحياء و لذا لم يواجههم بالاس بالخروج بل تشاغل بالسلام على ،

أَوْأُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذًا وَضَمَ رِجْلَهُ فِي أَسْكُفَّةِ الْبِاب داخِلَةً وَأَخْرَىٰ خَارِجَةً ٱ ذَخَى السِّيْرُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأَتْرَكَتْ آيَةُ الْحِجَابِ حِدْمُنَا السِّحَةُ. ابْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْجِيُّ حَدَّثُنَا حَيْدٌ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَوْلَمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ بَنِّي بَرْيْنَبَ ابْنَةِ جَمْشِ فَأَشْبَمَ النَّاسَ خُبْراً وَلَمَّا ثُمَّ خَرَجَ إِلَىٰ حُجَرَ أُمَّهَات أَلُوْمِينَ كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَهِجَةَ بِنَا فِي فَيسَلِّمُ عَلَيْهِ، ۚ وَيَدْعُو لَمْنَ وَيُسَلِّنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَلَهُ فَلَأَرْجَعَ إِلَىٰ بَيْتِهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرِيٰي بِهِمَا الْخَدَيثُ فَلَأَ رَآهُمُا رَجَعَ عَنْ بَيْتِهِ فَلَأَ رَأَى الرَّجُلانِ نَبَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجْمَ عَنْ بَيْتِهِ وَتَهَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِي آنَا أَخْبَرْتُهُ بِحُرُوجِهِما آمُ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَادْخَى السِّيرْ َ بَيْنِي وَبَيْنَهُ وَأُنْزَلَتْ ٓ اَيَةُ الْجِأِل وَقَالَ ابْنُ أَنِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَخْنِي حَدَّثَنِي مُحَيْدُ سَمِعَ انْسَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ **َ وَرَثُونُ** وَكَرَيًّا بْنُ يَعْلِى حَدَّثَنَا ٱبُواُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ مَاضُرتَ الْحِبَالُ لِلْاجَيَّا وَكَانْتَ امْرَأَةٌ جَسِيَّةً لْأَتَّخُواْ عَلِىٰ مَنْ يَمْرُفُهاا فَرَآها نَحَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ بِاسَوْدَةُ آمَا وَاللَّهِ ما تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَانْظُرِي كَيْفَ تَغْرُجِبِنَ قَالَتْ فَانْكَفَأَتْ رَاجِمَةً وَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى يَيْتِي وَ إِنَّهُ لَيَتَمَشَّى وَ فِي يَدِهِ عَرْقُ فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنّى خَرَجْتُ لِنَهْضِ حَاجَتِي فَقَالَ لِي عُمَرُ كَذَا وَكَذَا قَالَتْ فَأَوْ حَى اللهُ إِلَيْهِ ثُمَّ وُفِمَ عَنْهُ وَ إِنَّ الْمَرْقَ فِي يَدِهِ مَاوَضَمَهُ فَقَالَ إِنَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجُنَ لِمَاجَيَكُنَّ ﴿ قَوْلُهُ إِنْ تُبْدُوا شَيّاً أَوْتُخْفُو ۚ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بَكُلِّ شَيْ عَلِيّا لا جُنّاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آيا يُهِنّ وَلَا ٱبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَائِهِنَّ وَلَا ٱبْنَاءِ إِخْوَائِهِنَّ وَلَا ٱبْنَاءِ ٱخَوَاتِهِنَّ وَلا فِسَائِهِنَّ وَلا مَامَلَكَتْ آيْمَانُهُنَّ وَأَتَّقِينَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْ شَهِيدًا وَثُرُمُنَا آبُوا أَيَانِ أَخْبِرَنَا شُعَيْتُ عَنِ الزُّهْرِي حَدَّثَى عُرْوَةً بْنُ الزُّبْرِ النَّاعِلِيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَا فَالت أَسْتَأْذَنَ عَلَيَّ ٱفْلَحُ ٱخُوالْ الْفُقيْسِ بَعْدَمَااْ تُزلَ الْحِجَابُ فَقُلْتُ لا آذَنُ لَهُ عَتَّى أَسْتَأْذَنَ

 قوله أن تأذين بالرفع طاحمال أن الناصبة جلاً على ماشتها لاشتراكمة ذر أن تأذي بحف در أن تأذي بحف على بالنصب وقوله على بالنصب وقوله أى هوجاك الم من النواحة أى هوجاك الم من النام وحولا

ولم يقل في الموضعين على ابراهيم بل قاله كما طلبت على آل ابراهيم وكما باركت على آل ابراهيم اه شارح

َفِهِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلًا ۚ فَإِنَّ آلِهَا ۚ اَبَا الْقُعَيْسِ ٱيْسَ هُوَ اَرْضَعَني وَلْكِنْ ٱرْضَمَتْنِي ٱمْرَأَهُ أَبِي الْقُمَيْسِ فَدَخَلَ عَلَىَّ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ يارَسُولَ الله إِنَّ أَفْلِ آخًا أَبِي الْفُعَيْسِ آسَتَّأَذَنَ فَأَ بَيْتُ أَنْ آذَنَ حَتَّى اَسْتَّأَذَنَكَ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَامَنَعُكِ أَنْ تَأَذَّ بِن مَمَّكِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَ أَرْضَنَى وَلٰكِنْ أَرْضَمَنِي آخْرَأَةُ أَنِي الْقُمَيْسِ فَقَالَ ٱ ثَذْنِي لَهُ فَالَّهُ عَمُّكِ تَرَبّ عَيْكُ قَالَ عُرْوَةُ فَلِذَلِكَ كَأَنْتُ عَائِشَةُ تَقُولُ حَرَّهُ وامِنَ الرَّضَاعَةِ مَاتُحَرَّمُونَ مِنَ النَّسَبِ الْمِسبُ عَوْلِهِ إِنَّ اللَّهُ وَمَلا يُكَدَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَّلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّكُوا تَسْلِيًا • قَالَ أَبُوالْمَالِيَةِ صَلاَّةُ اللَّهِ ثَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَا لْمَلا يُتَحَدَّ وَصَلاَّةُ اللَّا تُكَةِ الدُّعَاءُ وَال إِنْ عَبْاس يُصَلُّونَ يُبَرِّ كُونَ • لَنُفريَّكَ لَنُسَيِّطَنَّكَ مِنْ في سَعِيدُ بْنُ يَحْلَى حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا مِسْعَرُ عَنِ الْخَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِ لَيْلَ عَنْ كَسِ بْنِ عُجْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قِلْ يَارَسُولَ اللَّهِ أَمَّا السَّلامُ عَلَيْكَ فَفَدْ عَرَفْاهُ فَكَيْفَ الصَّلاةُ قَالَ قُولُوا اللَّهُمُّ صَلَّ عَلِي مُحَّلِّهِ وَعَلِي آلَ مُحَمَّدَكَمْ اصَّلَّيْتَ عَلِي ٓ لَ إِرْاهِيمَ إِنَّكِ حَمِيدُ عَبِدُ اللَّهُمَّ بِارِكْ عَلِي مُحَمَّدِ وَعَلَىٰ آلَ مُحَمَّدِ كَمَا بِالْرَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدُ عَيدُ وَرُسُ عَيْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ الْهَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْمُدْرِيّ قَالَ قُلْنَا فِارْسُولَ اللّهِ هَذَا التَّسْلِمُ فَكَيْفَ نُصَلّى عَيْنَ قَالَ وَوُلُوا اللَّهُ مَن مَل عَلى مُعَمَّد عَندِكَ وَرَسُو اِكَ كَاصَلْيْتَ عَلَى آل إِبْراهيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُعَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُعَمَّدِكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَجُوسَا لِلح عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُعَمَّدِ وَعَلَىٰ آلِ مُعَدَّدَكَمَا بَادَكْتَ عَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ حَدُّمُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَازِم وَالدَّرْاوَدْديُّ عَنْ يَزِيدَ وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَبَادِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بِارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ ۞ قَوْلُهُ لاَ تُكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُولِمُن حَ**دُن**ُ إِسْمُقَى بْنُ إِنْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبْادَةً حَدَّثًا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٌ وَخِلاسٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ

صَلِّى اللهُ مُنْلَةِ وَسَلَّمَ إِنَّ مُوسَى كَانْ زَجُلاَ حَيِّنا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَا َ يَهُا لَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى قَتِرًا أَهِ اللهُ ثِمَّا اللهِ وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِها

## ﴿ سَنَباً ﴾ ( يشم الله الرَّغْن الرَّحِيم ) يُثالُ مُناجِرينَ مُسَايِقينَ - يُغْمِرينَ بِمَا لِيُّسِنَ مُناجِرينَ

مُغَالِبِينَ مُمَاجِزِيَّ مُسَابِقَ • سَبَقُوا فَأَنُوا • لاَيْضِرُونَ لاَ يَفُوتُونَ • يَسْبِغُونًا يُفِرُونًا • قَوْلُهُ ءُجْمِزِينَ بِفَائِسِينَ وَمَعْنَى مُعَاجِزِينَ مُغَالِبِينَ يُرِيدُكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَنْ يُفَاعِيرَ عَجْزَ صَاحِيهِ • مِعْشَارُ عُشْرُ • أَلْأَكُلُ الشَّمَرُ • بَاعِدْ وَيَعِدْ وَاحِدٌ • وَقَالَ مُحَاهِدُ لْأَيَهُزُبُ لِأَيَهْيِثُ • ٱلْمَرَمُ السَّدُّ مَاءُ ٱخْرُ ٱرْسَلَهُ فِي السَّدَّ فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ وَحَفَرَ الْوَادِي فَادْتَفَمَتْا عَنِ الْخَبْسِينِ وَغَابَ عَنْهُمَا الْمَاءُ فَيَدِسَتَا وَلَمْ يَكُنِ الْمَاءُ الْاَنْهُرُ مِنَ السَّلَّةِ وَلَكِينَ كَانَ عَنْابًا أَرْسَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُم مِنْ حَيْثُ شَاءَ ۚ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَ \* بِيلِ الْمَرُمُ الْمُسَنَّاةُ يِلْمِن اَهْلِ الْيَمَن وَقَالَ غَيْرُهُ الْعَرِمُ الْوَادِي • اَلسَّابِفَاتُ التُّدُوعُ • وَقَالَ مُجَاهِدُ يُجَاذِي يُماقَبُ • أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللهِ • مَثْنَى وَفُرادى واحِدُ وَأَثْنَيْنِ ۚ السَّنَاوُشُ الرَّدُّ مِنَ الْآخِرَةِ إِلَى الدُّنْيَا ۚ وَيَنِى مَا يَشْمَهُونَ مِن مَالِ أَوْوَلَدِ أَوْزَهْمَ مِ \* بأَشْيَاعِهِمْ بأَمْثَالِحِمْ \* وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَالْجُوابِ كَالْجُوْ بَةِ مِنَ اللا دْضِ الْخُصُّ اللاداك وَالانْلُ الطَّرْفاهُ وَالْمَرْ مُالسَّدِهُ لَا السَّدِيدُ لَلِي سِبُ حَتَّى إِذَا فُزْ عَ عَنْ قُلُومِهُمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ دَ أُبُحُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِّي الْكَبِيرُ حَدَّسًا الْمُنْدِيُّ حَدَّنَا سُفْانُ حَدَّنَا عَمْرُ وقَالَ سَمِعْتُ عِكْرِ مَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَاهُمَ يْرَةَ يَقُولُ إِنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَت الْمَلا يُكُذُّ بَأَجْنِيَهَا خُضَمانًا لِقَوْ لِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةُ عَلِى صَفْوانِ فَإِذَا فُزَّ عَ عَنْ قُلُوبِهِمْ ۚ فَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْمَتَى وَهُوَ الْمَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ فَيَسْتَمُهَا مُسْتَرَّقُ

السَّيْمِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْمِ هَكَذَا بَعْضُهُ فَوْقَ بَعْضِ وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِكَفَّيْهِ فَرَّفَهَا

1,31

قوله ماجزى بالااب وسقيدة أى مسابق وسقوطالنون مشددة المحتفظة أى مسابق واغفل التشديد عن المحتفظة والمحتفظة والتاليات مكانيهما وتكاب الشراح هذا يتاليس والمسائم حائط بينى ووجد الماة ويسمى المحتفظة والمحتفظة وا

قوله خضماناً بهذا الضبط عندالشار وصبطدالسني بفعتين ثمقال ويروى بضم الوله وسكون ثانيه حَتَّى يَلْقِيهُا عَلَى السَّنَا وَ السَّنَا حِن الْوَالْمُونِ فَنْ كَمَّا اَوْرَكَ الْقِيمَا لَهُ قَبَلَ اَنْ يُلْقِيهَا وَوَ كَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللْهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

﴿ ٱللَّاكُمْ ﴾

( يِسْمِ اللهِّ التَّمْ الرَّحْمِ) فَالْ تُجَاهِدُ الْقِظْمِ بِرُ لِمَافَةُ النَّوَاةِ · مُثَقَلَّةُ مُقَلَّةُ · وَقَالَ غَيْرُ الْمَرُورُ بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْيِنِ · وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمَرُورُ بِالْقَايْرِ وَالشَّمُومُ بِالنَّهَارِ • وَعَرا بِيبُ سُودُ اَشَدُ سُوادِ الْفِرْبِيبُ

﴿ سُورَةً بِس ﴾

وَقَالَ عُجَاهِدُ فَمَزَّوْنَا شَدَّدُنَا • يَاحَسُرَةً عَلَى الْبِيادِ وَكَانَ حَسْرَةً عَلَيْهُمُ اسْتَهْوْا وُهُمْ بِالرُّسُلُ • اَنْ مُدُولَةِ الْقَرَ لاَيسَتُرْ ضَوْءً أَحَدِهِ أَصَوْءَ الاَحْوَ وَلَا يَلْبَى الْمُنا الْجَك • سابِقُ النَّهادِ يَتَطَالَبانِ حَهِيْنِنِ • نَسَلُحُ نُحْوِجُ اَحَدُهُما مِنَ الاَحْوِ وَيَجْدِى كُلُّ وَاحِد مِنْهَا • مِن مِثْلِهِ مِنَ الاَسْلِمَ • فَكِهُونَ مُعْجُدُونَ • جُنْدُ نَحْضُرُونَ عِلْدَ الْحِسابِ • وَيُذْكَرُ عَنْ عِكْرِمَةَ الْمُشْهُونُ الْمُوقَلُ • وَقَالَ ابْنُ عَبْلِسِ طَائِرُكُمْ مَصَائِبِهُمْ • يَشْهُونَ الْحَرْمُ عَنْ عَرْمَةً الْمُشْهُونُ الْمُوقَلُ • وَقَالَ ابْنُ عَبْلِسِ طَائِرُكُمْ مَصَائِيرٍ فَمَ

قواه إصباحاه بسكون الها، في الفرع مصحماً عليه وفي غيره بضمها شارح) قوله تصدقوني ولايي ذر تصدقوني (شارح)

قوله القريب كذا في متن الشارح وفي نسخة السيني الفريب الشديد السواد وهو الصواب

قوله فكهونالقراءة عندنًا فاكهون وَاحِدُ لَلْ سَبُ قَوْلُهُ وَالشَّمْسُ عَفِرِي لِمُسْتَقَرِ لَمَا ذَلِكَ تَقْدِرُ الْمَزْ بِرْ الْمَلِمِ عَدُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَدَّمَنَا الأَعْمُسُ عَن إِبْرِاهِمِ الشَّيْقِ عَنَّ أَبِهِ عَنَّ أَبِهِ مَنَ أَلَّهِ وَرَعَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُشْعِدِ عِنْدَعُمُ وسِ الشَّيْسِ فَقَالَ عَنْهُ فَالْ كَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَعَلَمُ فَالَ فَالْمَا وَاللَّهُ مَنْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ فَالَ فَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ اعْلَمُ فَاللَّ فَاللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ وَلَهُ تَعْلَى وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْلَهِمِ الشَّيْسِ فَقَالِ وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْلَهُمِ الشَّعْمِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ الْمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَالشَّمْسُ عَنْ إِبْوَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَمْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْم

### ﴿ وَالصَّافَّاتِ ﴾

سورة والصافات نخ

قَالَ عُبَاهِدُ وَيَقَذُونَ إِلْنَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَهِدِ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَيَقْدُفُونَ مِنْ كُلِّ مَكَانَ وَيَعَدُ فُونَ مِنْ كُلِّ عَلَيْهِ مِنْ مُكَانَ وَالْمَهِنِ مَكُونَ وَلَمْتُ وَالْمَالَّةِ مَنْ الْمَدَّمَةُ وَلَمْ وَ وَمِنْ الْمَقَالُ وَمَعَمُ اللهُ وَمَعَ اللهُ عَمْوُلُهُ اللهَ يَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

مع تصارب الخطا وهو دون الدي (عني) قدوله مخضرون الحساب مكذا في بمدها أيا القائلون بنخة المثار ووقت نسخ المثن سخضر نسخ المثن سخضر بكول ووسط الجميع بكون الدين و فق بكون الدين و فق ولم وسط الجميع ولاينية بضحها الوينية بضحها

الرَّاهِمُ بْنُ الْمُنْذِر حَدَّمُنَا مُحَدَّهُ بْنُ فُلَيْحِ حَدَّتَى أَبِيَنْ هِلاَل بْنِ عَلِيّ مِنْ بَني عامِ ا بْنِ لُوِّيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَالَ آنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى فَقَدْ كَذَبَ

( بشم الله الرَّحْن الرَّحِيم ) حَذُمْنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغَبَةُ عَن الْمَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَن السَّحِبْدةِ في ص قَالَ سُيْلَ إِبْ عَبَّاسِ فَقَالَ أُولِيكَ الَّذِنَ هَدَى اللهُ فَبَهْدَاهُمُ اقْتَدِهْ وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْحِبُدُ فيهَا حِمْرْشَى تَحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَيْدِ الطَّنْافِيقُ عَنِ الْمَوَّامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَعِبْدَةِ ص فَقَالَ سَأَنْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنْ آيْنَ سَحِدْتَ فَقَالَ اَوَمَا تَقْرَأُ وَمِنْ ذُرَّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَمْأَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَهُداهُمُ أَفْتَادِهُ فَكَأَنَ ذَاوُدُ يَمَّنُ أُمِرَ نَلِيشُكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ يَشَيَّدِى بِهِ فَسَعِدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ • غَلِفُ عَجيبُ • اَلْقِطْ الْقَحِفَةُ هُوَ هَهُمُا تَحِفَةُ الْمَسَاتِ • وَقَالَ عُمَاهِدُ فِي رَبَّةٍ مُعَاذِّينَ • اَلِلَّةِ الْآخِرَةِ مِلَّةً فَرَيْنِ ، أَلِاخْتِلاقُ الْكَذِبُ ، أَلاَمَنْاكُ طُرُقُ السَّمَاءِ فَأَثُوا مِنا • جُنْدُ مَا هُنَا لِكَ مَهْزُومٌ يَهْنِي قُرَيْشًا ﴿ أُولَٰئِكَ ٱلْآخِزَابُ الْقُرُونُ الْمَاضِيَّةُ ۚ فَوَاقُ رُجُوعٌ . قِطَّنَاعَذَابَنَا ، إِتَّخَذَاهُمْ سِخْرِيًّا أَعِطْنَابِهِمْ الرَّابُ أَمْثَالُ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاس الْأَيْدُ الْقُوَّةُ فِي الْمِبْادَةِ • أَلاَّ بْصَارُ الْبَصَرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ • حُبَّ الْخَيْر عَنْ ذَكُر ارَبّي مِنْ ذَكْرٍ وَ طَلِقَ مَسْحاً يَسْحُ أَعْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيَهَا ۚ ٱلْاَصْعَادِ الْوَثَاقِ الْمِسبَ قَوْلِهِ هَبْ لِي مُلْكَا لَا يُنْبَنِي لِآحَدِ مِنْ بَعْدى إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّالُ حَدَّمَنَا إِسْحَقُ

ابْنُ اِبْرَاهِيَم حَدَّثُنَا رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَمَّدْ بْن زياد عَنْ أَبِ هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ عِفْرِينًا مِنَ الْجِينِّ ثَفَلَّتَ عَلَى ٱلْبارِحَةَ أَوْكِلَةً نُحُوِّهَا لِيَقْطَعَ عَلَىَّ الصَّلاَّةَ فَأَمْكَنَنَى اللَّهُ مِنْهُ وَٱرَدْتُ أَنْ أَرْبَطَهُ اِلْى سَارِ يَقٍ مِنْ سَوْادِي الْمَسْعِيدِ حَتَىٰ تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكَرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَفَانَ

قسوله فواق بالرفع لاييدر ولفيرأ ييذر فواق رجوع بجرهما يريد قوله تعالى مالها من فواق (شارح)

قىلەخاسا مطرودا (شارح)

قوله فحمست أي أذهبت وأفنت (شارح)

سورة الزمر نخ

قوله مثل خبر مندأ يحذوف أى هذامثل الآبهم كذافي الميني وفيالمآن الذي علمه شر - القسطالان لأارتم إسيغةالمم وتأباها الصفة

رَبِّ هَمْ لَي مُلْكَالًا يُنْبَعِي لِأَحَدِمِنْ بَعْدى \* قَالَ رَوْحُ فَرَدَّهُ خَاسِنًا مَا سِيْم قَوْلِهِ وَمَا آنَامِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ حَفْرُشُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَاجَرِيرُ عَنِ الْاَعْمَيْن عَنْ أَبِي الشَّحِي عَنْ مَسْرُوق قَالَ دَخَلْنَا عَلِي عَبْدِاللَّهِ بْنِ مَسْمُودِ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلَمَ شَيّاً فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَهُمْ فَلْيَقُلِ اللهُ ٱعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْمِلْم إَنْ يَقُولَ لِمَا لاَ يَهْلُ اللهُ 'أغَلَمُ قَالَ اللهُ 'عَمَّ وَجَلَّ لِتَبِيّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ مَا اَسَأْ لُكُمْ عَلَمْهِ مِنْ اَجْر وَمَا اَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ وَسَأَ حَدِّثُكُمْ عَنِ الدُّخَانِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعا قُرَ يْشاً إِلَى الْإِسْلامِ فَأَبْطُواْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهِ مَا أَغِي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةُ خَفَقَتُ كُلَّ شَيْ حَتَّى أَكُلُو الْلَيْتَةَ وَالْجِلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرلى بَيْنَهُ وَبَيَّنَا الشَّمَاءِ دُخْانًا مِنَ الْجُوعِ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَازْتَقِتْ يَوْمَ نَأْتَى السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينِ يَفْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ آلِيمُ قَالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا ٱكْشِفْ عَنَّا الْمَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ٱ نَّى لَهُمُ الدِّ كُرى وَقَدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَمَّهُ وَقَالُوا مَمَلَّمُ بَخُونُ إِنَّا كَأْشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ فَائْدُونَ أَفَيْكُ شَفُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقِيامَةِ قَالَ فَكُشِفَ ثُمَّ عَادُوا فَكُفْرِهِمْ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ يُوْمَ بَدْرِ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ يَوْمَ نَبْطِشُ البطشة الكبرى إلا منتقمون

#### ﴿ أَلَّهُمْ مُ

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ﴾ وَقَالَ مُجَاهِدُ يَتَّقِى بِوَجْهِهِ يُجَرُّ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي النَّارِ وَهْوَ قَوْلُهُ مَّالَىٰ اَفَنَ يُلْقِي فِي النَّارِ خَيْرُ اَمْ مَنْ يَأْتَى آمِناً يَوْمَ الْقِيامَةِ • ذي عِوَجِ لَبْسِ وَدَجُلاً سَلَا لِرَجُل صَالِحًا مَثَلُ لِإِلْمَهِمُ الْبَاطِلِ وَالْإِلْهِ الْحَقِّ وَيُعْوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بِالْأَوْثَانِ \* خَوَّ لْنَا اَعْطَيْنًا \* وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّيدْقِ الْقُرْآنِ \* وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ \* يَجِي أُ يَوْمَ الْقِيامَةِ يَشُولُ هَذَا الَّذَى اعْطَلِتَنَى عَمِلْتُ بَافِيهِ \* مُقَشَا كِسُونَ الرَّجُلُ الشَّكِسُ الْمَسِرُ لا يَرْضَى بالْإِنْصَافِ \* وَرَجُلا سَلَّا وَيُعْالُ سَالِا صَالِاً \*

(اثأزت)

قولد محفافيد بكسر الحاء المعملة تتنيية حفاف وهو الجانب وفي رواية النسني" بحافته اه من العيني" مختصراً

اثُمَّأَةَ مَنْ نَفَرَتُ • يَمُعْأَذَ بَهُمْ مِنَ الْفَوْرَ • حافَّينَ أَطْأَفُو ابِهِ مُطلِمِينَ بِحِفالَفِيهِ بِجَوْانِيهِ • مُتَشَابِهَا لَيْسَ مِنَ الْإِشْتِبِأَهِ وَلَكِنْ يُشْبِهُ بَعْضُهُ بَعْضاً فِي التَّصْدِيقِ مَلِمِ قَوْلَهُ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ ٱشْرَقُوا عَلِي ٱلْفُسِهِمْ لَا تَقْتُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ بَمِيمًا إِنَّهُ هُوَ الْمَفُودُ الرَّحِيمُ مَنْتُمْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ إِنْ يُوسُفَ أَنَّ إِنْ جُرِيْجِ أَخْبَرَهُم قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَمِيدَ بْنَ جُبِيْرِ أَخْبَرَهُ عَن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما أَنَّ نَاساً مِنْ أهل التِّيرِ لِيُكَانُوا قَدْ قَتَّلُوا وَأَكْثَرُ واوَ ذَقُوا وَاكْثَرُوا هَأَ قَوْا مُحَمَّدًا صَيَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِى تَقُولُ وَتَدْعُو اللَّهِ كَسَنَّ لَوْ تَخْبُرُنَّا أنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةً فَنَزَلَ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَمَاللَّهِ الْهَأَ آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْس الَّتِيحَرَّمُ اللَّهُ ۚ الآبالْحَقِّ وَلاْ يَزْ نُونَ \* وَنَزَلَ قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ ٱسْرَفُوا عَلِي أَ نُفُسِهِمْ لأَتَّشَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ عَلِمِ فِي قَوْلِهِ وَمَاقَدَرُوا اللهُ حَقَّ قَدْرهِ حَدُّمُنَا آدُمُ حَدَّثَنَا شَيْبِالْ عَنْ مَنْصُو دِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِنَ الْاَحْبَارِ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَانحَمَّدُ إِنَّا نَجَدُ أنَّ اللهُ يَجْمَلُ السُّمَاوَاتِ عَلَىٰ إِصْبَيمِ وَ الْاَرْضِينَ عَلَىٰ إِصْبَيمِ وَالشُّحِبَرَ عَلَى إِصْبَيمِ وَالْمَأَءُ وَالْثَرَىٰعَلِيْ إِصْبَيمٍ وَسَائِرَ الْخَلَائِقِ عَلِيْ إِصْبَعِ فَيَةُولُ أَنَا ٱلْمَاثُ فَفَحِكَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ فَوَاجِذُهُ تَصْدِيقاً لِقَوْلِ الْحَبْرِثُمَّ قَرَأً رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا لَقَدَرُوا اللَّهُ ءَقَّ قَدْرِهِ عَلَمِ سِبِ قَوْ لِهِ وَالْأَرْضُ جَمعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالشَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتُ بِيَمِيْدِسُجَانَهُ وَتَمَالَىٰ مَمَّا يُشْرَكُونَ ح*َدْمُنَا* سَعدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرِ عَن إِن شِيهَا لِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً إَنَّ اَبِاهُمَ يْرَةً قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْ وَصَلَّمَ يَشُولُ يَقْبِضُ اللهُ ۚ ٱلْأَدْضَ وَيَطْوِى السَّمَا وَاتِ بِيَينِهِ ثُمَّ يَقُولُ ٱنَّا ٱلْمَلِكُ أَيِّنَ مُلُولُهُ الأَدْضِ مَا سِبُ قَوْلِهِ وَنُفِخَ فِي الصُّورَ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ اِلَّا مَنْ شَاءَاللهُ ثُمَّ أَفْحَ فَهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ **حَذَّى** 

الْحَسَنُ حَدِّثُنَّا اِسْمُهِلُ بَنُ خَلِلِ أَخْبَرُنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ ذَكَرِيَّا بَنِ أَفِي ذَا بُدَةً عَنْ غامِرِ عَنْ أَبِهُ هُمَّ يَرْةً دَنِعَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ النِّي سَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ فَال اَقِى أَقُل مُنْ يَرْفَعُ وَأَسْهُ مِنْهُ الشَّفَقَةِ الْاَحْرَةِ وَقِلْ فَا آنَا بِمُوسَى مُثَمِّلِتُ بِالنَّرِيْسُ فَلَا أَدرى الكَذَافِ كَانَ أَمْ بَهْ مَالتَّفَفَة مِرَّمُنَا مُحْرُثُ بَنُ حَفْقِ حَدَّنَا أَلِي حَدَّثَنَا الاَحْمَشُ قَال سَمِثَا طابع فال سَمِن التَّفَقَة فِي النَّحِيقِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَمِّمَ قَال بَيْنَ النَّفَقَيْنِ الدَّمُونَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال بَيْنَ النَّفَقَيْنِ الدَّهُ وَلَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ۚ قَالَ عُبَاهِدُ حَمَّ عِبَازُهَا عَبَازُ اَوْ إِنَّلِ السُّوْدِ وَيُقَالُ بَلْ هُوَ اَسْمُ لِقَوْلِ ثِمْرَ يُجَبِّنِ أَبِي اَ وَفَىالْمَنْهِينَ

يَّذَ كُرُ إِنَّ حَامِمَ وَالْمُ عُضَاحِرٌ ۞ فَهَالَا كَاحِهُ إِلَى الْتَجَاهُ الْآقَدُمُ وَالصَّوْلُ النَّفَامُ وَالْحُورُ النَّفَامُ وَالصَّوْلُ النَّفَامُ وَالْعَامِلُ النَّاسُ فَلَ وَعَلَى النَّجَاهِ الإَجْالِ وَكَالَ الْعَلَاءُ بَنُ وَعَلَى النَّجَاهُ اللَّمَ فَال وَانَا اَقْدُورُ اَنَ اَقْتَطُ النَّاسُ فَال وَانَا اَقْدُورُ اَنَ اَقْتَطُ النَّاسُ وَاللهُ وَيَحْدُ اللهِ وَيَعْ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى وَاللهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ مَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مُنْتِمُوا الْجِلْقَةِ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَى وَسُلّمَ مُنْتُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلّمَ مُنْتُولً الْجَلّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

عن تسين ذلك وقوله أ قال أى السائل اه من الشارح قوله جم بم يكن في متن الشارح وانما زدناه من متن العيني و لا يد منه وهوفي عمل الاستداء و عبازها الابتشداء و عبازها والمال السور خبره

قولهأ بيتأى امتنمت

الاوّل أي حَمَها حَمَّم سائرالحروف المُقطعالتي في اوائل السور أه

و الحلة خبر المتدأ

قوله يذكر بهــذا الضبط و لابى ذر يذكر بضماً وله وتشديدالكاف انظر الشار س

ورةالمؤمن يسم إنقه الرحين الرحيم

قوله فحنقه خسقاً ولابي ذر فحنقه به خنقاً والنسون من خنقاً ساكنة في الروايتيومكسورة في بعضها (شارح) سورة حم السيمدة نخ

قوله أعطيا وأعطينا الاتسان المجئ لا الاعطاء و ما بمناه انما هوالابتاء فلطلً ان عاس قرأ بالمد

قوله ربنا ولابی در واللمربنا (شارح) صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ وَلَوَىٰ فَوَ بَهُ فِ عُنُّقِهِ فَخَفَّا شُدَهِدًا فَأَقْبَلَ ٱبُوبَكُمْ ِ فَأَخَذَ غِنْكِيهِ وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ ٱتَشَالُونَ رَجُلاً أَنْ يَشُولَ رَبِّى اللهُ وَقَدْ بِلَامَةً بِالْبَيْلِياتِ مِنْ رَبِّحُ

### ﴿ حم السَّعْبِدُةِ ﴾

(بِسْمِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ) وَقَالَ طَاوُسُ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ أَتْسِياطُوعًا أَعْطِيا • قَالْنَا آتَيْنَا طَائِمَةَ أَعْطَيْنًا ﴿ وَقَالَ الْيُوالُ عَنْ سَمِيدِ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِا بْنِعَبَّاسِ إِنِّي آجد فِ الْقُرْآنِ الشَّيَاءَ تَخْتَلِفُ عَلَىَّ قَالَ فَلاَ انْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَيَّذِ وَلاَ يَتَسَاءَلُونَ وَاقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلِي بَعْضِ يَسَلَهُ لُونَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللهُ عَدِيثًا رَبُّ الْمَاكُنَّا مُشْرِكِينَ فَقَدْ كَتَمُوا في هٰذِهِ ٱلْآيَةِ وَقَالَ أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا إِلَىٰ قَوْ لِهِ دَحَاهَا فَذَكَرَ خَلْقَ السَّمَاءِ قَبْلَ خَلْقِ الْاَدْضِ ثُمَّ قَالَ ٱ ثِيَّتُمْ لَتَكَفُّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْاَدْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَىٰ طًا يُمينَ فَذَكَرَ فِهِ هٰذِهِ خُلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ الشَّاءِ وَقَالَ تَمَالَىٰ وَكَأْنَ اللَّهُ عَفُوراً رَحيًّا عَنْ يِزاً حَكَيًّا سَمِيماً بَصِيراً فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمَّ مَضَى فَقَالَ فَلا ٱنسابَ يَنْتَهُمْ فِى النَّفَخَةِ الْأُولَىٰ ثُمَّ يُنْفَخُ فِى الصُّور فَصَعِقَ مَنْ فِى الشَّمَا وَاتِ وَمَنْ فِى الْآدْضِ إلّ مَنْ شَاءَاللَّهُ ۚ فَلَا ٱنْسَالِ بَيْنَهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ وَلَا يَسَاءُ لُونَ ثُمَّ فِي النَّغَمَةِ الْآخِرَةِ ٱفْبَارَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَلُونَ وَآمًّا قَوْلُهُ مَا كُنًّا مُشْرِكِينَ وَلاَ يَكُتُمُونَ اللهَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُّوبَهُمْ وَقَالَ الْمُشْرِكُونَ تَمَالَوْا تَقُولُ لَمْ تَكُنْ مُشْرِكِينَ نَخُتِمَ عَلَىٰ ٱفْواهِهِمْ فَتَشْطِقُ آيْدِيهِمْ فَعِنْدَ ذَٰلِكَ عُرِفَ أَنَّ اللهُ لأيكُمُّمُ حَدِيثاً وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآيَةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ فِي يُوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاة ثُمَّ ٱسْتُولِي إِلَى الشَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ فِي يُؤْمَيْنَ آخَرَيْنَ ثُمَّ دَحَا الْلاَرْضَ وَدَحْوُهَا اَنْ أخْرَجَ مِنْهَا الْمَاءَ وَالْمَرْعَىٰ وَخَلَقَ الْجِبَالَ وَالْجِلَالَ وَالْآكَامُ وَمَا يَنْيَهُما في يَوْمَيْن آخَرَ يْن فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ دَحٰاها وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْاَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ خَيلَتِ الْاَرْضُ وَمافيها

رليٌّ جيم قريب نحدُ ومن ذلك قولِه نح

مِنْ شَيْ فِي أَذْ بَمَةٍ آيًّام وَخُلِقَت السَّمَاوَاتُ فِيَوْمَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوراً سَتَمَى نَفْسَهُ ذْلِكَ وَذْلِكَ قَوْلُهُ أَيْ لَمْ يَزَلْ كَذْلِكَ فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْأً إِلَّا أَصَالَ بِهِ الَّذي أَذَادَ فَلاَ يَخْتَلِفُ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ حَ**دْثَىٰ** يُوسُفُ بْنُ عَدِيٌّ حَدَّثُنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْر وعَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيْسَةَ عَنِ الْمِبْالِ بِهٰذَا وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَمْنُونِ تَحْسُوبِ ۚ أَقُواتُهَا الْدُرْاقَهَا ۚ فَيَكُلُّ سَهَاءِ أَمْرَهَا مِمَّا أَمْرَ بِهِ ۚ نَحسات مَشايتم ُ وَقَيَّضْنَاكُمْمُ قُرَمًاءَ قَرَ نَاهُمْ مِهُ • تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُم الْمَلَا ثِكُةُ عِنْدَ الْمُوتِ • إهتَزَّتْ بِالنَّبِأَتِ \* وَرَبَتْ إِدْ تَقَمَتْ \* وَقَالَ غَيْرُهُ مِنْ أَكَامِهَا حِينَ تَطْلُعُ \* لَيَتُولَنَّ هذا لي بِعَمَلِ أَيْ أَ نَا تَخَفُّوقُ بِهِذَا • سَوَاهُ لِلسَّائِلِينَ قَدَّرَهَا سَوَاةً • فَهَدَيْنَاهُمْ دَلَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ وَالشَّرِّ كَفَوْ لِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّحِدُينَ وَكَفَوْ لِهِ هَدَيْنَاهُ السَّيارَ . وَالْمُدَى الَّذَى هُوَ ٱلْإِدْشَادُ بَمَنْزَلَةِ اَسْمَدْنَاهُ • مِنْ ذَٰلِكَ قَوْلُهُ أُولَٰئِكَ الَّذَينَ هَدَى اللهُ وَبَهُداهُمُ آقَنَادِهُ • يُوزَعُونَ يُكَفُّونَ • مِنْ آكَامِها قِشْرُ الْكُفُرِّي هِمَالُكُمُّ وَقَالَ غَيْرُهُ وَيُمْالُ لِلْمِنْبِ إِذَا خَرَجَ آيْضاً كَافُورُ وَكُفُرُى \* وَلَيُّ حَيْمُ الْقَرِيبُ \* مِنْ تَحْيِص الحاصَ عَنْهُ لِحَادَ • مِنْ يَةٍ وَمُمْرَيَّةٍ وَاحِدُ أَى آمْتِرَاتُهُ • وَقَالَ مُجَاهِدُ آغَمُوا ماشِئْتُمُ الْوَعِيدُ وَ قَالَ إِنْ عَبَّاسِ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْفَضَبِ وَالْمَعُو عِنْدَا لْإِساءَةِ فَإِذَا فَمَلُوهُ عَصَمَهُمُ اللهُ وَخَضَمَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ خَمِيمٌ ۞ قَوْلُهُ وَمَا كَنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ اَنْ يَشْهَدَعَلَيْكُمْ سَمُنُكُمْ وَلاَ أَيْصالُكُمْ وَلاَجُلُودُكُمْ وَلٰكِنْ طَلْنَتُمُ اَنَّ اللهُ لأَيْفَلُ كَثِيراً عِمَّا تَعْمَلُونَ حَذْتُهَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَدِّ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَبْيعِ عَنْ رَوْحٍ بْنِ القَّاسِمِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ مَسْمُودٍ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ الْآيَةَ كَانَ رَجُلان مِنْ قُرَيْشِ وَخَتَنُ لَهُما مِنْ تَقيفِ أَوْرَجُلان مِنْ تَقيفِ وَخَتَنُ لَهُمَا مِنْ قُرَيْشِ فِي بَيْتِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ اَ تُرَوْنَ اَنَّ اللهٰ كِيْسَمَمُ حَديثًا قَالَ بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَيْنْ كَأْنَ يَسْمَمُ بَمْضَهُ لَقَدْ يَشْمَعُ كُلَّةً فَأَثْرَلَتْ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَيْرُونَ اَنْ يَشْهَدَ عَلَيْتُكُمْ سَمُمُكُمْ وَلأ

قوله أمر به ولايي در اس به بالبناء للمفعول كمائ الشارح قوله مشاييم حقه مشائيم لانه جعم مشؤم والانسب مشؤمات قوله محقوق أي أنا مستمتي لدوهوحتي وصل الي قولهأسمدناه كذافي متن الميني والشارح وحدفي نسخته مدل السن الساد فاكثر السبواد في تأويل الاصعاد واللهسيمانه مهدى من يشاء الى السداد وهو ولي الارشاد والاسماد

ٱبْصَادُكُمْ ٱلْآيَةَ مَا سِبِ وَذَٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذَى ظَنَاتُهُمْ بِرَّيُكُمْ أَرْطَاكُمْ مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَجْمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيَّانِ وَثَقَقُ أَوْهَقَيْمُ وَقُرَ شِيُّ كَشِيرَةٌ شَحْمُ بُطُو نِهِمْ قَليلَةٌ فِقَهُ قُلُوبِهِمْ فَقَالَ آحَدُهُمْ اَ تُرَوْنَ اَنَّ اللهُ مَانَقُولُ قَالَ الْآخَرُ يَسْتَمُ إِنْ جَهَرْنَا وَلاَ يَسْتَمُ إِنْ آخَفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يُسْتَمَمُ إِذَا جَهَرُنَا فَإِنَّهُ يَشْتَمُمُ إِذَا آخْفَيْنَا فَأَثْرَلَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُم تَسْتَيْرُونَ اَنْ يَيشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْفُكُمْ وَلَا اَبْصَادُكُمْ وَلَاجُلُودُكُمْ الْآيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثْنا بهٰذا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُولُ أَوائِنُ أَبِي تَجِيحِ أَوْمُمَيْدُ اَحَدُهُمْ أَوِاثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمَّ ثَبَتَ عَلَىٰ مَنْصُودِ وَتَرَكُّ ذَٰلِكَ مِرَاداً غَيْرَ وَاحِدَةٍ ﴿ قَوْلُهُ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّادُ مَثْوَى لَمُنُمُ الْآَيَّةَ صَدَّرُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَخْلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْ رَئُ قَالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ عَنْ مُجاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِخُوهِ

﴿ حم عسق ﴾

سورة ج عسق بسمالله الرحن الرحيم

وَ يُذْ كُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَقيًّا لاَ يَلِدُ ۚ رُوحًا مِنْ آمْرِنَا الْقُرْآنُ ۚ . وَقَالَ مُجاهِدُ يَذَرَوُّ كُمْ فَيِهِ نَسْلُ بَعْدَنَسْلِ ۚ لاَحُجَّةَ بَيْتَالاَخْصُومَةَ ۚ طَرْفِ خَفِي ذَليل ۚ وَقَالَ غَيْرُهُ فَيَظْلُانَ رَوْا كِنَّهَ عَلِي ظَهْرِهِ يَتَحَرَّ كَنَّ وَلَا يَجْرِينَ فِي ٱلْبَحْرِ \* شَرَعُوا البَّذَعُوا عِسَمَ قَوْلِهِ إِلاَّ الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْنِي حَدَّمْنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشَّارِ حَدَّثُنَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْلَاكِ بْن مَيْسَرَةً قَالَ سَمِمْتُ طَاوُساً عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ كَتَا لِي عَنْهُمَا ٱنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ إِلَّا ٱلْمُودَّةَ فِي الْقُرْ فِي فَقَالَ سَعيدُ بْنُ جُبَيْرِ قُرْنِي آ لِ مُعَمِّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَبِلْتَ اِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ ۗ وحاصل كلام ان وَسَلَّمَ كَمْ يَكُنْ بَطْنُ مِنْ قُرَيْشِ اِلْأَكَانَ لَهُ فيهمْ قَرْابَةً فَقَالَ اِلَّا اَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرْابَةِ

عاسان جيعقريس أقارب النبي صلى الله تعالى عليه وسإوليس المراد منالآية بنو

هاشم ونحوهم كا تبادر الذهن الى قول سميد بن جبير اه تميني

## ﴿ حم الرُّخْرُف ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَلَىٰ أُمَّةٍ عَلَىٰ إِمَامٍ • وَقِيلَهُ لِارَبِّ تَفْســيرُهُ ٱيَحْسَبُونَ ٱلْمَا لأَنْسَمَمُ سِرَّهُمْ وَغَجْواهُمْ وَلا نَشْمَهُ قَيلَهُمْ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَوْ لَا أَنْ جَمَلَ النَّاسَ كُلَّهُمْ كُفَّاراً لَجَمَلْتُ لِبُيُوتِ الْكُفَّارِ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَادَ بَمْ مِنْ فِضَّةٍ وَهِيَ دَرَجُ وَسُرُرَ فِضَّةٍ ﴿ مُقْرَنِينَ مُطيقِينَ ﴿ آسَفُونَا ٱشْغَطُونًا • يَعْشُ يَعْمَى • وَقَالَ مُجَاهِدُ ٱفَتَضْرِتُ ثِمَنْكُمُ الذِّكْرَايُ ثُكَذِّبُونَ بِالْقُرْآنَ ثُمَّ لأَتُعَاقِبُونَ عَلَيْهِ \* وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ \* مُقْرِنِينَ يَهْني الإبلَ وَالْخَيْلُ وَالْبِفَالَ وَالْحَمَرُ \* يَنْشَأُ فِي الْجِلْيَةِ الْجَوَادِي جَمَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّحْن وَلَداَّ فَكَيْفَ تَخَكُّمُونَ • لَوْشَاءَ الرَّحْنُ مَاعَبَدْنَا هُمْ يَيْنُونَ الْأَوْثَانَ يَقُولُ اللهُ تَعَالَىٰ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ الْأَوْثَانُ إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ \* في عَقِيهِ وَلَدِهِ \* مُقْتَر نينَ يَمْشُونَ مَعاً • سَلَفاً قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلْفاً لِكُـفَّاد أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسلَّمَ وَمَثَلًا عِبْرَةً ۚ • يَصِدُّونَ يَضِجُّونَ • مُبْرِمُونَ جُجُمُونَ • أَوَّلُ الْمَالِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ • إِنَّى بَرَاهُ مِيًّا تَمْبُدُونَ الْمَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاهُ وَالْكَلَاءُ الْوَاحِدُ وَالْإِثْلَانَ وَٱلْجَسِمُ مِنَ ٱلْمُذَكِّر وَٱلْمُؤَّمِّثُ يُقَالُ فِيهِ بَرَاتُهُ لِلَّانَّهُ مَصْدَدٌ وَلَوْ قَالَ بَرَى ۚ لَقَيلَ فِي الْإِثْنَيْنِ بَرِيثَانِ وَفِي الْجَيِيمِ بَرِيوْنَ وَقَرَأَعَبْدُ اللهِ إِنَّنِي بَرِئَّ بِالْياءِ • والرُّخْرُفُ الذَّهَبُ • مَلاَئِكَمَّ يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَمْضُهُمْ بَمْضاً ﴿ قَوْلُهُ وَنَادَوْا بِإِمَالِكُ لِيَقْصِ عَلَيْنُهُا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَا كِثُونَ حَذَّرْتُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا سُـفْيانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ و عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ بْن يَعْلِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ ٱلنَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَفْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَنَادَوْا بِإِمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنًا رَبُّكَ • وَقَالَ قَتَادَةُ مَثَلاً لِلْآخِرِينَ عِظَةً لِمَنْ بَعْدَهُمْ ﴿ وَقَالَ غَيْرُهُ ءُقُرِنينَ صَابِطِينَ يُقَالُ فُلانُ مُقْرِنُ لِفُلانِ ضَابِطُ لَهُ • وَالْاَكُوابُ الْآبادِيقُ الَّتِي لأَخْرَاطِيمَ لَمَا • وَقَالَ قَتَادَةً وله أى ماكان يعن إ في أمّ الكِتاب بُعْلَةِ الكِتابِ أصلِ الكِتابِ · أوَّلُ المالِدِينَ أَيْ مَا كَانَ فَأَنَا

سورة جم الزخرف بسم اللمالرجن الرحيم

قولد وقبله التلاوة وتمله بكسر اللام قولد لولا أن حال كذا ملفظ الماضي في متن الشارح وعند المني لولاأن أحمل

قوله لنشأ التلاوة منا منالتفميل

أنَّ ان في قوله تعالى

آوَّلُ الْآَقِينَ وَهُمْ الْنَتْنَانِ رَجُلُ عَابِدُ وَعَبِدُ • وَقَرَأَ عَبُدُا لِلْهِ وَقَالَ الرَّسُولُ اِرْتِ وَيُفَالُ اَوَّلُ الْمَالِمِينَ الْمُناحِدِينَ مِنْ عَسِدَ يَمْنَبُهُ • اَفَضْرِبُ عَنْكُمُ اللَّرِكُونَ صَفْحاً اَنْ كُنْتُمُ قَوْماً مُسْرِفِينَ مُشْرِكِينَ وَاللَّمِ لَوْانَا هُذَا اللَّمْوَانَ وُفِعَ حَيْثُ دَدَّهُ اَوَابِلُ هَذِهِ الْاُتَّةِ كُنَاكُوا • فَأَهْلَكُنَا اَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشاً وَمَضَى مَثْلُ الْاَوَّلِينَ عُمُوبُهُ الْاَقَ لِينَ • جُزْأً عِدَلاً

﴿ الدُّمَانُ ﴾

( بشيم الله الرَّ شَمْن الرَّحيم ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ رَهُواً طَريقاً بِإِنساً • عَلَى الْعَالَمَينَ عَلِيْ مَنْ يَبْنَ ظَهْرَ يْهِ • فَاغْتِلُوهُ ٱذْفَعُوهُ • وَزَوَّجْاهُمْ بِحُورِ ٱلْكَخَاهُمْ حُوراً عِناً يَحَادُ فِيهَا الطَّرْفُ • تَرْبُحُونِ الْقَتْلُ وَدَهُواً سَا كِناً • وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ كَالْمُهْلِ اَسْوَدُ مُّهُن الزَّيْتِ · وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّيمِ مُلُوكُ الْبَهَن كُلُّ وَاحِدِ مِنْهُمْ يُسْتَمَى نُتُمَا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وَالظِّلُّ لِسَنَّى تُبَّمَا لِأَنَّهُ يَثْبَعُ الشَّمْسَ مَا سِئْ الشَّمَاءُ بدُخَانِ مُبين • قَالَ قَتَادَةُ فَازْ تَقِبْ فَانْتَظِرْ ﴿ حَدُّمُنَّا عَبْدَانُ عَنْ أَب حَمْزَةً عَنِ الْاَتْمَشِى عَنْ مُشْلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مَضَى خَسُ الدُّخْالُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَالْبِزَامُ لِمُرْبِ يَهْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ اَلَيْمُ حَمَّرُتُنَا يَحْي حَدَّثُنَا ٱبُومُناويَةَ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ إِنَّمَأ كَانَ هَذَا لِا ۚ نَّ قُرَ يُشَا لَمَّا ٱسْتَعْصَوْاعَلَى النِّي صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَاعَلَيْهِم بِسِنِينَ كَسِني يُوسُفَ فَأَصَابَهُمْ خَفُطُ وَجَهَدٌ حَتَّى ٱكَلُوا الْيَظَامَ بَغِمَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى الشَّاءِ فَيَرِى مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الدُّ خَان مِنَ الْجَهْدِ فَأْ تُزَلَ اللَّهُ تَنالَىٰ فَاذَ تَقِتْ يُوْمَ تَّأَقِىالسَّيَاهُ بِذُلْهَانِ مُبِينِ يَيْشَى النَّاسَ هٰذَا عَذَابُ ٱليُمْ قَالَ فَأَقَىَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَهِلَ إِلَاسُولَ اللهِ آسْتَسْقِ اللهُ لِلْضَرَ فَإِنَّهَا قَدْ هَلَكَتْ قَالَ لِمُضَرّ إِنَّكَ خَرِئَّ فَاسْسَتَسْقِي فَسُقُوا فَنَزَلَتْ إِ ّنَكُمْ عَائِدُونَ فَكُمَّا أَصَابَتْهُمُ الزَّ فَاهِيةُ عَادُوا

الى خالِمِمْ حينَ أَصْابَهُمُ الرَّ فَاهِيةُ • فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْسَةَ

قوله اوّل الآنفين أى المستنكفين وهذا نفسير البايدين لانه هنا مستق من عيد بكسرالباء اذا أنف واشتد وقوله وهما أى عابد وعيد كما في الشارح

قوله وقرأ عبدالله يعنى ابن مسعود وقال الرسول يأرب موضع وقيله يأرب وكان ينبى أن يذكر هذا عندقوله وقيله يأرب عن عام الاعني اه عنى

قوله(فاستسقى)عليه الصلاة والسلام وزاد ابوذر" لهماه

الْكُبْرِي إِنَّامُنْتَقِمُونَ ۚ قَالَ يَغْنِي يَوْمَ بَدْرِ مَلِ سِيُكِ قَوْلِهِ تَمَالَىٰ رَبَّنَا آكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ **حَدْنِنَا** يَحْلَى حَدَّثَنَا وَكِيمُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي الشَّحْي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلِيْ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِمَا لأ تَشْكُرُ اللَّهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهُ ۚ قَالَ لِنَدِيهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْ مَا أَسَا أَنُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ • إِنَّ قُرَيْشاً لَمَّ غَلَبُوا النَّيَّصَلُّو اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَعْصَوا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْمُ بِسَبْيِعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتُهُمْ سَنَةٌ أَكُلُوا فِهَا الْعِظَامَ وَالْمَيْنَةَ مِنَ الْجَهْدِ حَتَّى جَمَلَ اَحَدُهُمْ يَرِى مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الشَّمَاءِ كَهَيْشَةِ الدُّخَان مِنَ الْجُوعِ شِفْ عَنَّا الْمَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ فَقِيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنًا عَنْهُمْ عَادُوا فَدَعَا رَبَّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَمَادُوا فَانْتَقَرَاللَّهُ مِنْهُم يَوْمَ بَدْر فَذَٰ لِكَ قَوْلُهُ تَمَالَىٰ يَوْمَ تَأْتَى الشَّمَاءُ بدُلَّان مُبْسِين إلىٰ قَوْلِهِ جَلَّ ذَكْرُهُ إِنَّا مُثَنَّتِمُونَ مَا بَسِبُ ۖ ٱلَّىٰ لَهُمُ الذِّ كُرىٰ وَقَدْ لِجَاءَهُمْ رَسُولُ مُبِينُ ۚ ٱلذِّكْرُ وَالذِّكْرُى وَاحِدُ حَدَّرُمُ اللَّهَٰأَنُ ابْنُ حَرْبِ حَدَّثنا جَرِيرُ بْنُ خَازِم عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَلِي الضِّيعَ عَنْ مَسْرُوق قَالَ كَذَّبُوهُ وَاسْتَهْصَوْا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْيعِ كَسَبْيعِ يُوسُفَ فَأَصْا سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٌ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ الْمَيْنَةَ وَكَانَ يَقُومُ اَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى يَيْنَهُ وَ بَنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّ أَن مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ ثُمَّ قَرَّأَ فَارْتَقِتْ يَوْمَ تَأْتَى السَّمَاءُ بدُخُان مُبين • حَتَّى بَلَغَ إِثَّا كَأْشِفُوا الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ • قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ئَمَّ تَوَلَّوْاعَنْهُ وَقَالُوا مَمَلَمُ مَجْنُونُ حَ*ذُرْن*َ بِشُرُ بْنُ لِحَالِدِ أَخْبَرَنَا مُخَنَّدُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمْ أَنْ وَمَنْصُورِ عَنْ أَبِي الصَّحِي عَنْ مَسْرُوق قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ تُحَمَّداً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَ كُنَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ وَمَا اَ فَا مِنَ الْمُتَكَّافِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَأَى ثُورَ يُشَا آسْتَعْصَوْ ا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ

قوله یوم بند برید تفسیرتوله یوم نبطش البطشة الکبری (شارح) حصت أي أدهت

قوله فقال أحدهم القياس أحدهمالان المراد سلمان ومنصور الراويان عن ابي الفحى أووثالث معهما قولدتمودوا القاس قوله وقال أحدهمكا مرّ آنفآ

أَيْنِي عَلَيْهُمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَنْتُهُمُ السَّنَةُ حَثَّى حَصَّتْ كُلَّ شَيْءً حَتَّى ٱكُلُوا الْمِظْامَ وَالْجُلُودَ فَقَالَ اَحَدُهُمْ حَتَّى ٱكُلُوا الْجُلُودَ وَالْمَيْنَةَ وَجَعَلَ يَخْرُج مِنَ الْأَدْضِ كُهَيْئًةِ الدُّخَانِ فَأَنَّاهُ أَنُوسُهُيْانَ فَقَالَ أَيْ عُمَّدُ إِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا فَادْعُ اللَّهُ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعا ثُمَّ قَالَ تَعُودُوا بَعْدَ هٰذَا في حَدث مَنْصُور ثُمَّ قَرَّأَ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُلْوِنِ مُبِينِ اللَّاعَائِدُونَ أَيَكْشَفَ عَذَابُ الْأَخِرَةِ فَقَدْ مَضَى الدُّخَانُ وَالْبَطْشَةُ وَاللِّزامُ وَقَالَ اَحَدُهُمُ الْقَمَرُ وَقَالَ الْآخَرُ الرُّومُ ﴿ لَ تعودونانَى الْكَفْر يؤمّ تَبْطِشُ الْبَفْلَشَةَ الْكُبْرِي إِنَّا مُنْتَقِمُونَ صَدَّمُنَا يَعْنَى حَدَّثَنَّا وَكَسَعُ عَن الْاعْمَشِ عَنْ مُشْيِلِم عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْسُ قَدْ مَضَيْنَ الزِّرَامُ وَالرُّومُ وَالْيَطْشَةُ وَالْقَمَرُ وَالدُّخَانُ

﴿ سُورَةُ الْجَائِيَةِ ﴾

سورة جم الجائبة

استوفز فىقمدته اذا قمد قعوداً منتصباً غومطمئن مراغوق

( بِسْمِ اللهِ الرَّهْنِ الرَّحِيمِ ) لِما ثِيَةً مُسْتَوْ فِز ينَ عَلَى الْأُسَكَبِ • وَقَالَ مُجَاهِدُ نَسْتَنْبِحُ نَكْتُ وَ نَلْسًا كُوْ تَمْرُ كُنُو لِي إِلَيْ وَمَا يُؤِكِمُنَا إِلَّا الدَّهَرُ الْآيَةَ حَدُنا الْمُتَينِدِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الرُّهُمِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُيَّبِ عَنْ أَي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَرَّ وَجَلَّ يُؤْذيني إِنْ آدَمَ يَسُبُ الدَّخِي وَآنَا الدَّخْرُ بِيبِي الْأَمْرُ أَقَلِبُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ

سورة ج الاحقاف

﴿ أَلْاَءْمَّانَ ﴾

قوله هذه الالف يعني همزة الاستفهام في قولدتمالى قلأرأيتم ان كان من عندالله

( بِشْجِاللَّهِ الرَّخْلِي الرَّحِيمِ)وَقَالَ مُجَاهِدُ تُفْيضُونَ تَقُولُونَ ۚ وَقَالَ بَمْضُهُمْ أَ تُرةُ وَأَثْرَةُ وَاَ مَاٰوَةٌ بَقِيَّةُ عِلْمٍ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِدْعَامِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ بِأَوَّلِ الرُّسُلِ • وَقَالَ غَيْرُهُ ارَأَ يُتُمْ هَذِهِ الْأَلِثُ إِنَّا هِيَ تَوْعُدُ إِنْ صَعَّ مَا مَّدَّعُونَ لَا يَسْتَعِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَلَيْسَ قَوْلُهُ أَرَأَ يَتُمْ رُوَّيَةِ الْمَيْنِ إِنَّا هُوَا تَعْلَمُونَ آَبَلَفَكُمْ أَنَّ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُون اللَّهِ خَلَقُوا شَيْأً مَا سَبِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُمَا ٱ تَمِنانِي أَنْ أَخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ

ری

الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِ وَهُمَا يَسْتَعْشَان اللَّهَ ۖ وَيْلَكَ آمِنْ إِنَّ وَعْدَاللَّهِ حَتُّى فَيَقُولُ مَاهَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ حَمْدُتُمْ ۚ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعَوالَةَ عَنْ أَبي بشر عَنْ يُوسُفُ بْنِ مَاهَكَ قَالَ كَانَ مَنْ وَانُ عَلَى الْحِجَازِ ٱسْتَعْمَلُهُ مُعَاوِيَةً نَفَطَبَ يَفْمَلَ يَذْ كُنُ يَزِيدَ بْنَ مْعَاوِيَةَ لِكَيْ يُباتِيعَ لَهُ بَهْدَ أَبِيهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي بَكْر شَيَّأً فَقَالَ خُذُوهُ فَدَخَلَ بَيْتَ عَائِشَةً فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْوَالُ إِنَّ هَذَا الَّذِي اَ نَزَلَ اللهُ فَهِ وَالَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أَفَ لَكُمَا اَ شِمَا نِنِي فَقَالَتْ عَالِيْشَــةُ مِنْ وَرَاءِ الْجِاْك مْااْ نُزْلَ اللهُ فينَا سَيْأُمِنَ الْقُرْآنِ إلاَّ أَنَّ اللهُ اَ نُزَلَ عُذْري مَلِ سين قَوْلِهِ فَكَأْ رَأَ وْهُ عَادِضاً مُسْتَقَيْلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هٰذَا عَادِضٌ مُعْطِرُ لَا يَلْ هُوَمَا ٱسْتَعَمِّلُتُمْ بِهِ ربِحُ فيهَا عَذَابُ اليَّمَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ عَادِضُ الشَّحَابُ ح*َدُّنْ* الْمَحَدُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و أَنَّ اَ بَا النَّصْرِ حَدَّتُهُ عَنْ سُلَيْأَلَ بْن يَسادِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهَا ذَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ مَادَأً يْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صْاحِكًا حَتَّى اَدَى مِنْهُ لَهُوا تِهِ إِنَّمَا كَانَ يَتَبَشَّمُ قَالَتْ وَكَانَ إِذَا رَأَى غَمْاً أَوْ ريحاً عُرِفَ فِي وَجْهِهِ قَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ النَّاسُ إِذَا رَأُوا الْفَيْمَ فَرِحُوا رَجَاءَ اَنْ يَكُونَ فِهِ الْمَطَرُ وَازَاكَ إِذَا رَأَيْتُهُ عُمِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرْ اهِيَةُ فَقَالَ بِإِعَائِشَةُ مَا يُومِنِي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ عُذِّبَ قَوْمٌ إِلاّ بِجِ وَقَدْرَ أَى قَوْمُ الْمَذَابَ فَقَالُوا هذا عَارِضُ مُعْطِرُ نَا

قولهماهك بقتم الهاء يصرف ولايصرف و منساء تمير مصفر القمر ( شارح )

قوله مايومنى بهذا الضبط عندالشارح قال بواو ساكنة وتوزمشددة ولايي ذر مايومننى بنونين اه و عند السنى مايؤمنى بهمزونونين من آمند يؤمنه

قوله الذين كفروا و فى نسخة السين سورة مجد سلىائلة عليه وسلم بسم الله الرحن الرحيم

# ﴿ أَلَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

آوْذَارَهَا آثَامَهَا حَثَّى لاَيَهُى الْأَمُسُلِمْ عَمَّقَهَا يَّتَهَا • وَقَالَ مُجَاهِدُ مَوْلَى الَّذَيْنَ آمَنُوا وَلِيُّهُ • عَرَمَ الاَحْرُجَةَ الاَحْرُ • فَلا تَهْوا الاَتَفْهُوْهُ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِمِ اَصْفَاتَهُمْ حَسَدَهُمْ • آمِينِ مُتَقَيِّرٍ لِلْ سِنْ وَتَقَطِّمُوا الرَّخَامَةُ خَصَرُ مَا خَالِدُ ابْنُ مُخَلِدٍ حَدَّمُنَا اللّهَانُ حَدَّنَى مُنَاوِيَةُ بْنُ أَيْ مُرْزَدِ عَنْ سَهِد بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْزَةً وَضِي اللهُ اعْفُهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ مُعَلِيهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْمُلْقَ مُكَا

مُّهُ قَامَت الرَّبِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقُّو الرَّحْنِ فَقَالَ لَهُ مَهُ فَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْمَا يُذِيكَ مِن القَطِيمَةِ قَالَ الْأَ تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَمَ مَنْ قَطَمَكِ قَالَتْ بَيل لأت قَالَ فَذَاكِ قَالَ ٱبْوهُمَ يْرَةَ ٱقْرَوَّا إِنْ شِيئَتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ ٱنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَتِلِمُوا ٱرْحَامَكُمْ صَرَّمُنَّا إِبْرَاهِيمْ بْنُ خَنْزَةَ حَدَّثَنَا خَاتِمُ عَنْ مُناويَة قَالَ حَدَّثَى عَتِي أَبُوا أَذُهُابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادِ عَنْ أَبِهُمَ يْرَةَ بِهٰذَاتُمَ قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوُا إِنْ شِنْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُمْ حَدَّمُنَ بِشُرُ بْنُ مُحَدِّ أَخْرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْمُزَدِّد بِهٰذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَوْ الن شِئْمُ فَهَلْ عَسَيْمُ . آسِن مُتَغَيِّر

المزرد باللاموكم الراء و في الولينية بفتحها قاله الشارح

### ﴿ سُورَةُ ٱلْفَتْحِ ﴾

﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ قَالَ مُجَاهِدُ بُوراً هَالِكِينَ • وَقَالَ مُجَاهِدُ سيماهُمْ فى وُجُوهِهُ السَّحْنَةُ وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ عُجَاهِدِ التَّوَاضُعُ . شَطَّأَ مُفِرَاخَهُ . فَاسْتَغْلَظ غُلُظَ مُسُوعَةِ السَّاقُ حَامِلَةُ الشَّحَرَةِ • وَيُقَالُ ذَا يَرَهُ السَّوْءِ كَقَوْلِكَ رَجُلُ السَّوْءِ وَذَا ثِرَةُ السُّوءِ الْعَذَاتُ • يُعِزِّرُوهُ يَنْصُرُوهُ • شَطَّأُهُ شَطُّؤُ السُّنْبُل • تُنْبِتُ الْحَبَّةُ عَشْراً أَوْ ثَمَانِياً وَسَبْماً فَيَقُولَى بَعْضُهُ بِبَعْضِ فَذَاكَ قَوْلُهُ تَمَالِيْ فَآ زَرَهُ قَوَّاهُ وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً لَمْ تَقُمُ عَلَى سَاقِ وَهُوَ مَثَلُ ضَرَبَهُ اللهُ ۚ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ كَاقَوَّى الْمَبَّةَ بِمَا يَنْبُتُ مِنْهَا مَلِبُ إِنَّا فَتَمْنَا الْكَ فَتَا مُبِيناً وَثُرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِثِ عَنْ ذَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسِيرُ فَ بَمْضِ اَسْفَارِهِ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاَ فَسَاْ لَهُ ثَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ شَيْءٌ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَاً لَهُ فَلَمْ يُحِيهُ ثُمَّ سَأَ لَهُ فَلَمْ يُحِيهُ فَقَالَ خُمَرُ مَنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْ أَثُم مُمَرّ زُرْدَتَ ۗ زرت زاى معتوحة رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتَ كُلُّ ذَٰلِكَ لَا يُجِيبُكَ قَالَ ثَمَرَ عَقَرَ كُتُ

السحنة لين البشرة وألنعمةوهم مفتوحة السين و قد تکم و بقال السعناء أيضاً

كا في العنيّ

قوله شـطأه شطة السنبلليس عذكور في بعض النسخ و لاالشراح تعرضوا اشرحه (عبني) قوله أوثمانيا ولابي ذر و تمانياً باسقاط الالف (شارح) مخففة وتثقل فراء ساكنة أي ألحست

عامه وبالغت في السؤال (شارح)

ثُمَّ تَعَدَّمْتُ اَمَامَ النَّاسِ وَخَشعتُ اَنْ يُتْزَلَ فِيَّ الْقُرْ آَنُ فَأَنْشِيْتُ اَنْ سَمِعْتُ دِخًا يَصْرُ خُوبِي فَقُلْتُ لَقَدْ خَسْدَتُ أَنْ يَكُونَ ثَزَلَ فِيَّ قُرْ آَنُ فَجَنَّتُ دَسُولَ اللهِ حَدَّثْنَا غُنْدُرُ حَدَّثُنَا شُمْبَهُ قَالَ سَمِعْتُ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ مُسِناً قَالَ الْحُدَثْمِيةُ حَدَّثُنَا مُسْلِمُ بِنُ إِنزاهِمَ حَدَّثَنَا شُمَّيَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيّةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلَ قَالَ قَرَأَ اللَّئِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَشِح مَكَّمَ سُورَةَ الْفَشِّح لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَثُبِّمَ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ رَاطاً مُسْتَقَيًّا حَزُمُنَا صَدَقَةُ بَنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيينَةً حَدَّثُنَّا زْ يَادُ أَنَّهُ سَمِعَ الْمُنهِرَةَ يَقُولُ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ غَفَرَاللَّهُ كُكُ مَا لَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ ٱفَلااً كُونُ عَبْداً شَكُو راً سَنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِ رِ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَخْلِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَد سَمِهُ عُرُوةَ عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا إِلرَسُولَ اللَّهِ وَقَدْ غَفَرَ اللهُ كَاكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَ نُبِكَ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ آفَلا أُحِتُ أَنْ أَكُونَ عَبْداً شَكُوراً كَثُرَ لَحَهُ صَلَّى خِالِساً فَإِذَا آذادَ أَنْ يَرْكُمَ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ وَكَمَ ۖ مَا سِبِ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِماً وَمُبَيِّمِهِمْ وَنَذَرًا ۚ حِلْمُنْ عَبْدُاللَّهِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمَاصِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْآيَةِ الَّتِي فِي الْقُرْآنَ بِا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذَراً قَالَ فِي التَّوْزَاةِ لِمَا أَيُّهَا النَّيُّ إِنَّا أَرْسُلْناكَ شَاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذْيِراً وَحِرْزاً لِلْأَتِيتِينَ آنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي شَمْيَتُكَ ٱلْمُتَوَكِّلَ لَيْسَ بِفَظْ

قوثمالقرآنوفى بعض الروايات قرآن - باسقاطآلةالتعريف كما فى الثانى و قوله فنا نشبت معناه فا فيثت قوله ولاحفاب أيم صياح ومقال صفاب بالصاد وهي أشهر من السين (شارح)

يظ وَلاَ سَخَاْبِ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَمُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيِّئَةِ وَلَكِنَ يَعْفُو وَيَصْفَحُ وَ لَنْ يَقْبِضَهُ حَنَّىٰ يُقيمَ بِهِ الْمِلَّةَ الْعَوْبِطَةَ بِأَنْ يَقُولُوا لَا إِلَّهَ اللَّهُ ۚ فَيَفْتَحَ بِهَا اعْيُسْأً عُمْياً وَآذَانَا صُمَّا وَقُلُوبًا غُلْمًا لِمُ اللِّبِ مُوَالَّذِي آثَوْلَ السَّكَنَةَ فِيقُلُوب الْمُؤْمِنِينَ حَدَّثُ عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُولَى عَنْ إِسْرائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَهَا رَجُلُ مِنْ أَضْحَابِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَأُ وَفَرَسُ لَهُ مَنْ بُوكُ فِي الدَّارِ خَفَلَ يَنْفِرُ نَفَرَ جَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرْشَيّاً وُجَلَلَ يَنْفِرُ فَكَاأُ أَصْبَحَ ذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَلْكَ ٱلسَّكَيْنَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْفُرْآنِ مارب قوله إذيا يمونك تفت الشَّعِرَة حدَّث تُقينهُ بنُ سَمد حدَّث المُعَرِّرة سُفْيَانُعَنْ عَمْرُوعَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْمُدَيْيَةِ اَلْفَا وَاَدْبَعَيانَةِ حَ**دَّبْنَا** عَلَيُّ إِنْ عَيْدِ اللهِ حَدَّمَنْ اللهِ عَدَّ مَنْ الشُّعَيةُ عَنْ قَتْادَةٌ قَالَ سَمِعتُ عُقْبَةً بْنَ صُهِبْ الدّ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُفَقَّلِ الْمُزَنِّي مِمَّنْ شَهِدَ الشَّعِرَةَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْحَذْفِ ﴿ وَعَنْ عُقْبَةً بْنِ صُهْبْ انَ قَالَ سَمِتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ ٱلْمُفَقَّلِ ٱلْمَزْفَى فِي الْبَوْل فِي الْمُنْسَلِ حَدَّمِنَا فَعَمَّدُ بَنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا نُحَدِّنُ جَنفَر جَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن خالِد عَنْ أَبِي وَالاَبَةَ عَنْ ثَابِت بْنِ الضَّحَاكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْمَابِ الشَّعِبَرَةِ مَدُّسُ الْمَدْ بْنُ إِنْ عَنْ الشَّلِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَرْيِرْ بْنُسِياهِ عَنْ حُبَيْبِ إِنِ أَبِي ثَايِتٍ قَالَ آتَيْتُ أَنَا وَائِلِ أَسَأَ أَنُهُ فَقَالَ كُنَّا بِعِيقِينَ فَقَالَ رَجُلُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَقَالَ عَلِيُّ نَمْ فَقَالَ سَهَلُ بْنُ حُنَيْفٍ انَّجِمُوا ۗ السِّيقُ أَنْهُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنُنَا يَوْمَ الْحُدَيْدِيَّةِ يَهْنِي الصُّلْحِ الَّذَى كَانَ بَيْنَ النَّبِيّ صِلْيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُشْرِكِينَ وَلَوْ تَرِي قِتَالاً لَقَاتَلْنا خِلْهَ عُمَرٌ فَقَالَ اَلَسْنَا عَلَى الْمَقّ وَهُمْ عَلَى

في دينيًا وَتَرْجِعُ وَلَمْ يَحْكُم اللهُ تَيْنَنَا فَقَالَ يَا ابْنَ الْحَقَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَلَنْ

الخُذْف هو الرمي بالحصا من الاصبعين (شارح)

( سياه ) قارسي وعربيته أسودوهو متصرف صراح به

الْبَاطِل اَلَيْسَ فَتَلَانًا فِي الْجُنَّةِ وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّادِ قَالَ بَلِيٰ قَالَ قَفَيْمَ أَعْطِى الفَلاِئيَّةَ ۗ ﴿ قُولُهُ اعْطَى بَهِمْ فَا اغبط و لابي در نعطى بالنمون بدل يُضَيِّعَنِي اللهُ أَبَداً فَرَجَعَ مُتَقَيِّطاً فَلَمْ يَصْبِرَ حَتَّى جَاهَ أَبَا بَكُرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكُرِ أَلَسْنَا اللهرزة (شارح)

# عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ فَالَ يَا اِنَ الْحَلْمَابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَنْ يُعَنِّيمُهُ اللهُ اَبُهَا قَنْزَلَت سُورَةُ الْفَنْجِ

سورة الحجرات نخ

الافتيات افتمال من الفوت وهو السبق الحااشئ دون] مثمار من يؤتمر (عين)

#### ﴿ أَلْحُيْرًاتُ ﴾

( يِشِم اللهُ الرَّحْوَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَدَّ اللهُ اللهُ عَلَى وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّمَ عَنَّى يَقْضَى اللهُ عَلى السافِهِ • اِسْتَحَن اَخْلَص • تَالْبُرُوا يُدْنَى فِي اللهُ عَلَى السافِهِ • اِسْتَحَن اَخْلَص • تَالْبُرُوا يُدْنَى وَمِنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

قوله ولم يذكر أى عبدالله بن الزبير (عن ابسه ) بريد جدّ لامدولذا أنى بالدناية

قوله كان يرفع الح فيه عدول عن الحاص فيه عدول عن الحاص الى الغائب الى الغائب

صَوْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ حَبِطَاعَمُهُ وَهُوَ مِنْ اَهَلِ النَّارِ فَأَ فَى الَّ جُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ آنَّهُ فَال كَذَا وَكَذَا وَلَنْالُ مُوسَى فَرَجَمَ الِيَهِ الْمَرَّةُ الاَحْرَةَ بِبِشَارَةً عَظْبَةٍ فَقَالَ اذْهَبْ الِيّهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ

وَلٰكِيَّكَ مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ ۚ لَمْ سِبْبِ إِنَّ الَّذِنَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَات اَ كُنَّرُ هُمْ لاَ يَعْقِلُونَ حِدْثُنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَدِّدَتَنَا الْحَيَّاجِ عَن ابْن جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنَى انْنُ أَنِي مُلَيْكُمَّ اَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ أَخْبَرَهُمْ اَنَّهُ قَايِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيم عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آبُو بَكْرِ آمِّرِ الْقَعْقَاءَ بْنَ مَعْبَدٍ وَقَالَ مُمَرُ آمِّر الْأَقْرَعَ بْنَ خَابِسِ فَقَالَ ٱبْوَبَكْرِ مَا أَزَدْتَ إِلَىٰ أَوْ اِلْا خِلافِي فَقَالَ عُمْرُ مَا أَرَدْتُ خلافَكَ فَتَمَا رَمَا حَتَّى إِزْ تَقَعَتْ أَصْوا أَنُّهُما فَفَرْلَ فِي ذَلِكَ إِنَّا ثُمَّا الَّذِينَ آمَنُو الأنتُقَدِّمُوا بَنْ يَدَى اللهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى أَنْقَضَت الَّآيَةُ لَم سِيْكٍ قَوْلِهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَاٰنَ خَيْراً لَهُمْ

قولدالي بلفظ الجارة ولا وجه له انما الوجه لرواية الأ كا تقدم

و في نسخة السنيّ زيادة السملة سد

قوله سورة ق

#### ﴿ سُورَةُ قِ ﴾

قَوْلِهِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَرْبِدٍ حَذْرُمْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَد حَدَّثَا حَرَيُّ بْنُ عُمَارَةَ حَدَّثَاٰ شُعْبَةُ عَنْ قَلَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُلِّيَ فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَن يدِ حَتَّى يَضَعَ قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ حَذْتُنَ

رَجْمٌ بَسِدٌ رَدُّ \* فُرُوج فَتُوق واحِدُها فَرْجُ \* مِنْ حَبْلِ الْوَدِيدِ وَدِيدَاهُ فِي حَلْقِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مَاتَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ • تَبْصِرَةً بَصِيرَةً • حَتَّ الْحَصَ الْجِنْطَةُ وَبِاسِفَاتِ الطِّوالُ و آفَمَينًا آفَأَعْيًا عَلَيْنًا و وَقَالَ قَرِثُهُ الشَّيْطَانُ الَّذي قْيَضَ لَهُ ۚ فَنَقَّبُوا ضَرَ ثُوا ﴿ أَوْالْقَ السَّمْعَ لا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بَفَيْرٍ وِ حِينَ انْشَأَ كُمْ وَانْشَأَ خَلْقَكُمْ • رَقَتْ عَنْدُ رَصَدُ • سَائِقُ وَشَهِيدُ الْلَكَانَ كَانِتُ وَشَهِيدُ • شَهِيدُ شَاهِدُ بِالْقَلْبِ ۚ لَفُوبِ النَّصَبُ ۚ وَقَالَ غَيْرُهُ نَصْدُا لَكُفُرَّى مَا ذَامَ فِي آكُمُ مِع وَمَثْاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ فَإِذَا خَرَجَ مِنْ ٱكْلَمِهِ فَلَيْسَ بَصْيِدٍ ۚ فِي إَدْبَارِ النَّحِوُم وَإِذْبَارِ الشَّحِبُودِ كَانَ غاصِمُ يَفْتَحُ الَّتِي فِي قِ وَيَكْسِرُ الَّتِي فِي التَّلُودِ وَيُكْسَرَانِ جَمِيماً وَيُشْصَبَانَ · وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمُ الْخُرُوبِ يَحْرُجُونَ مِنَ الْقُبُورِ م**لِ سب**َ

قوله ضربوا عنى طافوافي اللادحدر الموت قولد حين أنشأكم الخوهذا بقية نفسير قوله أفسيناو تأخيره لعله من بعض النساخ (شارح)

قولد قط قط أي . ثلاث لغات اسكان

تُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّالُ حَدَّثًا ٱبْوسُفْيالُ أَغْمَيرَيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيَ بْنُ مَهْدِيّ حَدَّمًا أ الطاء وكسرها منونة وغيرمنونة (عيني)

قوله يوقفه أى بجعله موقوفاً قال الشارح المفسيح يقفه اهـ المفسيح يقفه اهـ

> قوله قط قط هـ ذه رواية اپرذر وعند غيرة قط ثلاث مرات يتنو ينها مكسورة و مسكنة أفاده الشارح

ا هَلِ آمَنَكُوْت وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَن بدِ فَيَضَمُ الرَّبُّ تَبَارَكُ وَتَمَالىٰ قَدَمَهُ عَلَيْها فَتَقُولُ قَطْقَطْ حَدُنا عَيْدُاللهُ بنُ مُمَّد حَدَثَاعَيْدُ الرَّ ذَاق أَخْبَرَ لَا مَعْمَ عَنْ هَأْم عَنْ أَي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحَاجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرْتُ بِالْمُتَكَبِّرِينَ وَالْمُخَبِّرِينَ وَقَالَتِ الْجُنَّةُ مَالِي لاَيَدْخُلُني الآ ضُمَفَا النَّاسِ وَسَقَطْهُم قَالَ اللَّهُ تَبَادَكَ وَمَّالِي الْحِسَّةِ آنْت رَحْمَى آدْحَمُ بلتِ مَنْ أشاهُ مِنْ عِبَادى وَقَالَ لِاتَّارِ إِنَّمَا أَنْتِ عَذَاتُ أُعَذِبُ مِكِ مَنْ أَشَاهُ مِنْ عِبَادى وَ لِكُلّ واحدة مِنْهُما مِلْوُها فَأَمَّا النَّارُ فَلا تَسْوَرُ حَتَّى يَضَعَ رَجْلَهُ فَتَمُولُ قَطْقَطْ فَهُ الك غَسِّلُ وُيْزُولِي بَعْضُها إلىٰ بَعْضِ وَلا يَظْلِرُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ خَلْقِهِ اَحَداً وَامَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً ﴿ وَسَتِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ النُّرُوبِ حَذَّرُنَا اِسْحَقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِيرِ عَنْ اِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِ لْحَادْ م عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ كُشًّا جُلُوساً لَيْلَةٌ مَعَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَظَرَ إِلَى الْقَمَرَ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَقَالَ إِنَّكُمْ سَسَرَوْنَ رَبُّكُمْ كَمَا تَرُوْنَ هَذَا لْاتُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ فَإِنَّ ٱسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُغْلِّبُوا عَنْ صَلاَّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلُ غُرُوبِهَا فَافْمَلُواثُمَّ قَرَأً وَسَتِحْ يُتَمْدِ زَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الفُرُوب حَرُمُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا وَدَقَاهُ عَنِ إِنِنِ أَبِي تَجِيعِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ إِنْ عَبَّاسِ آمَرَهُ أَنَّ يُسَيِّعَ فِي اَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلِّهَا يَمْنِي قَوْلَهُ وَاَدْبَارَ السُّعِبُودِ

### ﴿ وَالنَّارِيَاتِ ﴾

قَالَ عَلَى عَلَيْهِ السَّلَامُ النَّارِيَاتُ الرِّياحُ • وَقَالَ غَيْرُهُ تَذَّدُوهُ ثَفَرَقُهُ • وَبِي ٱ فَشُيخُمُ ٱ فَلَا نُبْصِرُونَ تَأْ كُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَحْرُّجُ مِنْ مَوْضِيَّةِنِ • فَراغَ فَرَجَمَ • فَصَكَّتْ بَخَمَتْ أَصَابِهَا فَضَرَبَتْ بِهِ جَيْبَتًا • وَالْتِبِمُ نَبْكُ أَلَا فَرَخِي

سورة و الذاريات بسمالقهالرجنالرحيم كذا فىالعينى"

من الالس والجن

إِذَا يَبِسَ وَدِبْسَ \* أُوسِمُونَ أَيَّ لَذُوْ وَسَمَةٍ \* وَكَذَلِكُ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَاهُ يَشِي النَّوْيَّ \* زَوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَ الْانْنَى \* وَاخْتِلافُ الْاَفْوانِ خُلُو وَ خَامِشُ فَعْمَا زَوْجَانِ \* فَقِرُوا إِلَى اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا لِيَسْبُدُونِ مَا خَلَقَتْ اَهَلَ السَّادَةِ مِنْ اَهْلِ الْفَرْسِتَيْنِ اللَّالِيُوجِدُونِ \* وَقَالَ يَعْضُهُمْ خَلَقَهُمْ لِيشَمَّلُوا فَفَسَلَ بَعْضُ وَتَرَكَ بَمْشُ وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّةُ لِلْعُمْلِ الْقَدْرِ \* وَقَالَ أَنْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مُجْهَدُ ذَوْبًا سَبِيلًا \* صَرَّةً صَنَيْعَةً \* الْمُعَمِّ أَلَّى لَا تَلِدُ \* وَقَالَ ابْنُ عَنْهِى وَالْمُؤْلُ الشَوْاوُهُما وَحُسْشًا \* فَيَعْمَرَ \* فِيضَالْالَهِمْ كَلَوْنُ \* وَقَالَ غَيْرُهُ وَاسُو تَوَاطُؤُا \* وَقَالَ غَيْرُهُ مُسْقَرِّهَ مُعْلَمًا مِنَ السِّهَا \* فَقَلَ الْوَشَالُ لُهِنَ

#### ﴿ سُورَةً وَالقُلُورِ ﴾

(يسم الله الرّ خي الرّ جمع) و قال قَدَّادة مُسنفُود بَكُسُوب و وَقال مُجاهِدُ العُورُ الْجَمْهِ العُورُ اللّهُ وَالنّهُ اللّهُ وَقَالَ مُجَاهِدُ العُورُ الْجَمْهِ وَقَالَ اللّهُ اللّهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْهُ اللّهُ وَلَهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ مُكَمّ وَوَلَهُ اللّهُ عَنْ مُعْلَمُ وَاللّهُ عَنْ مُكَمّ وَمُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُعْمَدُ وَلَا اللّهُ عَنْ مُكَمّ وَلَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ مُكَمّ وَتُولُولُ اللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَنْ اللّهُ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

نولهسبيلاً وفي نسخة الدين سجيلاً قال والسجل بقتم السين و سكون الجيم هو الدو المتلى ماء "ثم" التصييب اه وهو الاصوب

يَطِهِرَ • قَالَ سُـفْيَالُ فَأَقَااْ نَا فَاقَاْ سَمِثُ النَّهْرِيَّ يُحْتَوْثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطْهِمِ عَنْ أَبِهِ سَمِفُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْمُفْوبِ بِالنَّلُورِ لَمْ أَسْمَتُهُ ذَادَ الَّذِي قَالُوا لِي

## ﴿ سُورَةُ وَالنَّحِيْمِ ﴾

( بشم اللهِ الرَّشْنِ الرَّحيم ) وَقَالَ مُجاهِدُ ذُومِرَّةٍ ذُوتُوَّةٍ • قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ • ضيزى عَوْجًا ءُ • وَأَكُدى قَطَعَ عَطَاءَهُ • رَثُّ الشِّيمْرِ لَى هُوَ مِرْزَمُ الْمُؤْزَاءِ ۚ ٱلَّذِي وَفِّي وَفِّي مَا فُرضَ عَلَيْهِ ۚ ٱزْفَتِ ٱلْآَذِفَةُ ٱقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ • سَايِدُونَ الْيَرْطَمَةُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ يَتَغَوَّوْنَ بِالْجِمْيَرِيَّةِ • وَقَالَ إِبْرَاهِمُ اَقَمَّأُرُونَهُ اَفَتُجَادِلُونَهُ وَمَنْ قَرَأَ اَفَكَرُونَهُ يَهْنِي اَفَتَجْحَدُونَهُ • مَاذَاغَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرٍّ وَمَاطَنِي وَلَا جَاوَزُمَارَأَى فَمَّارُوا كَذَّ بُوا وَقَالَ الْمَسَنُ إِذَا هَوى لهاب و وَاللَّ ابْنُ عَبَّاسِ آغْلَى وَآقْلَى اعْطَىٰ فَأَرْضَى حَذَّمْنَ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكَيعُ عَنْ إِشْمُعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرِ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قُلْتُ لِغَالِشَةَ دَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يَاأَمَتَاهُ هَلْ رَأْى مُعَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَبَّهُ فَقَالَتْ لَقَدْ قَتَ شَمَرى يَمَّا فُلْتَ أِنْ آنْتَ مِنْ ثَلَاث مَنْ حَدَّثُكُمُ فَقَدْ كُذَب مَنْ حَدَّثُكَ أَنَّ مُحَمَّدًا صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأَتْ لأَتُدْركُهُ الْأَبْضَارُ وَهُوَ يُدْدِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَيِرُ وَمَا كَأَنْ لِبَشَرِ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللهُ وَلَّا وَحِياً أَوْمِنْ وَرَاهِ حِجابٍ وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَّهُ يَعْلَرُ مَا فَي عَد فَقَدْ كَذَّت ثُمَّ قَرَأَتْ وَمَاتَذْرِي فَشُ مَاذَا تَكْسِبُ غَداً وَمَنْ حَدَّثُكَ أَنَّهُ كُمَّمَ فَقَدْ كَذَبَ ثُمَّ قَرَأْتْ بِإِلَّهُمَ الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ دَبِكَ الْآيَةَ وَلٰكِنَّهُ دَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلامُ فَصُودَتِهِ مَنَّ نَيْنِ لَمِ مُسبَّب فَكَانَ قَالَ قَوْسَيْنِ أَوَادْنِي حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ صَدُّرِسُمُ أَجُوالنَّمُمْ لِن حَدَّشًا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّهِيْبَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ زِرًا عَنْ عَبْدِاللَّهِ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ

قوله لم أسمه كذا عندالشارح بلاواو قال و لابي ذر ولم أسمعه أي ولم أسمع الزهري اهو نسخة العين الواو وكذلك الاصل المطبوع

قوله البرطمة قال البرطمة والمنق وعن مجاهد سامدون غضاب متبوطمون فقيل له ما البرطمة فقيان الاعراض اه قوله أفقرونه من ماه حقه اذا جعده قاله الشارح

لوله تف أي قام

أَوْ اَدْنَىٰ فَأَ وْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحِىٰ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُودَ اَنَّهُ رَأْى جَبْريلَ لَهُ سِثَّمَا تَةِ جَنَّاجِ م**لرسبُب** قَوْلِهِ فَا وْحِيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحِيْ ح**َدُّرُمْنَا** طَلْقُ بْنُ غَنَّام حَدَّثَنَا زَائِدَهُ عَنِ الشَّيْبَانِيَّ قَالَ سَأَلْتُ زِرًّا عَنْ قَوْ لِهِ تَنالَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ اَدُنِّي فَأُوحِيٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحِيٰ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَنَّ مُحَمَّداً صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ رَأْي جِبْرِيلَ لَهُ سِتُماائَةِ جَنَاجٍ لَلْمِبْ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ دَبِّهِ الْكُبْرَالَى حَدَّثُنَا فَبِيصَةُ حَدَّثَا سُفْيانُ عَن الْاعْمَشِ عَنْ إِبْراهِمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَشْمُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَات رَبِّهِ ٱلكُبْرِ لِي قَالَ رَأَى رَفْرَ فَأَ آخْضَرَ قَدْسَدًا الْأَفْقَ لِل**ِسِبُ** اَفَرَأَتِثُمُ اللَّاتُ وَالْنُزَّى *حَذُننا* مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثُنَا ٱبْوَالْاَشْهَبِ حَدَّثَنَا ٱبْوَالْجَوْزَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ْ عَنْهُمَا فى قَوْ لِهِ الْلَّاتَ وَالْمُزَّى كَانَ الْلَّاتُ رَجُلاَ يَلْتُ سَويقَ الْحَاجِ صَ**رُّنَ عَ**بَدُ اللهِ أَنْ تُحَمِّدَ أَخَيَرُنَا هِشَائُم بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الْأَهْرِيّ عَنْ مُحَيْدِ بْن عَبْدِ ۗ من اللات وحدا الرَّ هُن عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ التلاوة قلصر مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَالْآلَاتِ وَالْمُزَّى فَلْيَقُلْ لَا إِلَّهَ اِلْاَاللَّهُ وَمَنْ قَالَ لِصاحِبِهِ تَمَالَ الْمَامِنِكَ فَلْيَتَصَدَّقَ مَلِسِيْ وَمَنَاةَ اللَّاكَةَ الْأَخْرَى حَدَّمُنَا الْحَدَادِيُّ حَدَّثُنَا سُفْيَا ذُحَدَّثَنَا الزُّهُمِ يُ سَمِعْتُ عُمْ وَةَ قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها فَقَالَتْ إِنَّمَا كَانَ مَنْ اَهُلَّ بَمْنَاةَ الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلِّلِ لَا يَطْمُونُونَ بَنْ الصَّفَا وَالْمُرْوَةِ فَأَثْرُلَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ الصَّمَاٰ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَالْسَٰئِلُونَ ۞ قَالَ سُفْيَانُ مَالَهُ بِالْشَلَّلِ مِنْ قُدَيْدٍ وَقَالَ عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ خَالِدٍ عَن ابْن شِيهابِ قالَ عُرُوةُ قَالَتْ عَائِشَةُ تَزَلَتْ فِي الْأَنْصَادِ كَأَنُوا هُمْ وَغَسَّانُ قَبْلَ آنْ يُسْلِيُوا يُهلُّونَ لِلنَّاةَ مِثْلُهُ ۞ وَقَالَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ غالِشَةً كأنَ رِجْالُ مِنَ الْأَنْسَادِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُّ لِنَاةً وَمَنَاةً صَبَّحٌ بَيْنَ مَكَّةً وَالْمَديَّةِ قَالُوا يَانَيَّ اللهِ كُنَّا لأَنْطُو فَ بَنْ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ مَّنظِهَا لِنَاةَ نَعُوهُ لَا بِسِبْ فَاسْجُدُوا

المني لا تساعده

نوله کخلار تکسوالحاء وتقيم منکسر (شارح) ( بِشْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) قَالَ مُجاهِدُ مُسْتَيِّرٌ ذَاهِبُ • مُرْدَجَرٌ مُثَنَّاهٍ • وَأَذْدُجِرَ

يِّةٍ وَآغَيْدُوا حَدُّينَ أَبُومَعْمَر حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوادث حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَعِبَدَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالنَّعْبِم وَسَعِبَدَ مَمَهُ الْمُسْلِونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِلُّ وَالْإِنْسُ ﴿ تَابَعَهُ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ اَيُوْبَ وَلَمْ يَذَكُرُ ابْنُ عُلِيَّةَ ابْنَ عَبَّاسِ حَدَّثُ لَا تَصْرُبْنُ عَلِيَّ أَخْبَرَ فَي أَبُوا حَمْدَ يَشِي الزُّ بَرْيَّ حَدَّثُنَا إِسْرَاسِلُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَوَّلُ سُورَةٍ ٱلْزِّلَتْ فيها تحدَّةٌ وَالْخَبْمِ قَالَ فَسَحَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَعِبَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلا رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفًّا مِنْ تُوال فَسَعَبَدَ عَلَيْهِ فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ قُتِلَ كَأْفِراً وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَف

### ﴿ سُورَةُ آقْتَرَنت السَّاعَةُ ﴾

فَاسْتُطِيرَ جُنُونًا • دُسُر اَضْلاعُ السَّفينَةِ • لِمَنْ كَانَ كُفِرَ يَقُولُ كُفِرَ لَهُ جَزَاةً مِنَ اللَّهِ • نُحْتَضَرُ يَحْضُرُونَ الْمَاءَ • وَقَالَ ابْنُ جَبَيْرِ مُهْطِعِينَ النَّسَسَلانُ الْحَبَبُ البِتراءُ • وَقَالَ غَيْرُهُ فَتَعَاطَى فَمَاطَى فَمَاطَهَا بِيدِهِ فَمَقَرَهَا • ٱلْحُتَفِر كَيْظَار مِنَ الشَّحِر نُختَرُ ق • أَذْدُجِرَ ٱقْتُمِلَ مِنْ زَجَرْتُ - كُفِرَ فَمَلْنَا بِهِ وَبِهِمْ مَافَمَلْنَا جَزَلَهُ لِما صُيْعَ إِبْويج وَأَصْحَابِهِ • مُسْتَقِرُّ عَذَابٌ حَقَّ • يُقَالُ الْاَشَرُ الْمَرَّ وَالْتَجَبَّرُ لَم مِب وَانْشَقَ الْقَمَرُ وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُمْر ضُوا حَرُّمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنْ شُمْبَةً وَسُفْيَانَ عَنِ الْاَعْمَشِعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودِ قَالَ ٱلْشَقَّ الْقَمْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِرْقَتَيْنِ فِرْقَةَ فَوْقَ الْجَلِمِ وَفِرْقَةً دُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْهَدُوا حَذَّتُنَّا عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَلَّمَنَّا سُفْيَانُ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِ تَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ وَتَحْنْ مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَارَ فِرْقَيَيْنِ فَقَالَ لَنَا آشْسهَدُوا آشْهَدُوا

قوله فماطها التماطي ظاهر في منى التناول غير عمتاج للتقسير وهل الموط أوالسط كذلك لأمدري فليراجع

قوله فرقة بالنصب مدلاً من سابقه والرفع علىالاستئناف كا في الشارح

مَدُنَّنَا كَفِي بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بَكْرٌ عَنْ جَفْفَ عَنْ عِرْالِكِ بْنِ مَا لِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْتْبَةَ بْنِ مَسْمُودِ عَنِ ابْنِ عَبّْلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّومُنَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا يُونُسُ ابْنُ تُحَمَّدِ حَدَّثُنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ اَهْلُ مَكَّمَّ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةٌ فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَر حَدَّرَنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْي عَنْ شُغْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ قَالَ انْشَقَّ الْقَمَرُ فِرْقَتَيْنِ مَلِهِ مَنْ تَجْرى بأَعْنَيْ اجْزاة لِمَنْ كَانَ كُفِرَ وَلَقَدْ تَرَكُنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿ قَالَ قَتَادَةُ ٱبْقَى اللَّهُ سَفينَة نُوبِ حَتَّى اَذَرَكُهَا اَوْائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ حَذَّرُتُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مَلِ سَبِّ وَلَقَدْ يَشَرْنَا الْقُرْآنَ اِلنَّوْكُر فَهَلْ مِنْ مُدَّكِر قَالَ مُجَاهِدُ يَشَرُنَا هَوَّنَّا قِرَاةَ تَهُ حَكَّمُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَخْلِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَلَّ عَنِ الْإَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ ا أَنَّهُ كَأَلَ يَقْرًا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ لَلِي سِ أَعْبَادُ فَعْلِ مُنْقَمِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِ وَنُدُّرِ حَدَّثُنَا ٱبُونُهُمْ حَدَّمُنَا زُهَيْرُ عَنْ أَبِي إَسْطَقَ آنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْاَسْوَدَ فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرِ ٱوْمُذَكِّرِ فَقَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَشْرَؤُهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّاكِرِ قَالَ وَسَمِعْتُ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْفَرَ وُلهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ ذَالًا للمِبْ فَكَأْنُوا شيم اَلْحَنَتْظِرِ وَلَقَادْ يَشَرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرِ **حَدُّمْنَا** عَبْدَالُ أَخْبَرَنَا أَبِي عَنْ شُمْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْاَسْوَ دِعَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِرِ الْآيَةِ مَا سَبِّ وَلَقَدْ صَجَّهُمْ بُكُرَةً عَذَاتُ مُسْتَقِرُ فَذُوقُواعَذَابِي وَنُذُر ﴿ وَإِنَّ اللَّهِ مَكَّدَحَدَّنَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعَهُ عَرْ أَبِي إِسْعَىٰ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَنْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا لَهُ قَرَأَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ مَا بُسبِ وَلَقَدْ آهْلَكُنَّا آشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ حَدَّرُنَّا يَحْلَى

هذا الباب بالاصافة لتاليه في صنيع الشارح

حَدَّثُنَا وَكَيـمُ عَنْ إِسْرَائِـلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْاَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِاللهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِر فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ مُدَّكَ لِلْ سِبُ قَوْلُهُ سَيْهُونَ الجَمَّرُ وَيُؤلُّونَ الدُّبُرَ حَذْتُنَا لَمُحَدُّ نَنُّ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَب حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِ مَهَ عَن ابْن عَبَّاس وَحَدَّثَنِي مُمَّلَدُ حَدَّثُنَا عَمَّالُ بْنُ مُسْلِم عَنْ وُهَيْبِ حَدَّثُنَا خَالِدُ عَنْ عِكْر مَةَ عَن ابْن عَبْاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فَي قُبَّة يَوْمَ بَدْر اللَّهُمَّ إِنِّي أَنْشُدُكُ عَهْدَكُ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأُ لا تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْم فَأَخَذَ أَبُو بَكُر هُ فَمَّالَ حَسْبُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْحُتَ عَلِى رَبِّكَ وَهُوَ يَثِبُ فِى الدِّدْ عِ فَوْ جَوَهُوَ يَقُولُ سَيُهْزَءُ الْجُلَيْمُ وَيُولُونَ الدُّيْرَ لَم سينسه قَوْ لِهِ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهِىٰ وَٱمَّرُ ۚ يَتْنِي مِنَ الْمَرَادَةِ حَ**رُسُ ا** إِبْرَاهِيمُ بْنُمُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أنَّ إِنْيَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَالِْشَـةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أَنْزِلَ عَلِي مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَكَّمةً وَ إِنَّى كَبَاد يَهُ ٱلْمَتُ بَل السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِىٰ وَامَرُّ حَدَّثَىٰ اِسْحَقُ حَدَّثَنَا لَحَالِدُ عَنْ لَحَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنْ ابْنَ عَبَّاسِ أَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ فِى قُبَّةٍ لَهُ يُوْمَ بَدْدِ أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ آبَداً فَأَخَذَ آبُو بَكُو بِيدِهِ وَقَالَ حَسَبُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ ٱلْخَتَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَهُوَ فِي الدِّرْعِ فَوَرَج وَهُوَ يَتُمُولُ سَيْهِزَمُ الْجُلَمُ وَيُوَلُّونَ الدُّبَرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ اَدْهِىٰ وَاَمَنُّ

انظر لماهك هامش ص ٤٢

### ﴿ سُورَةُ الرَّحْمٰنِ ﴾

َ ( بِشِيم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ نُجَاهِدُ مِحْسَنْبانِ كُسُنْبانِ الرَّحَٰى • وَقَالَ غَيْرُهُ ثَحُوا قَهُوا الْوَذْنَ يُربِدُ لِسَانَ المَبزانِ • وَالْمَصْفُ بَقُلُ الرَّرْجِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَقْ قَبَل اَنْ يُدْرِلْهُ فَلَا بِكَ الْمَصْفُ • وَالرَّيْمَانُ فِى كَارْمِ الْمُرّبِ الرِّزْقُ وَالرِّيْمَانُ رِذْفُهُ • وَالْحَبْ

ئات تقوم

النَّضيِجُ الَّذَى لَمْ يُوْكُلُ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَصْفُ وَرَقُ الْحِبْطَةِ ۚ وَقَالَ الْطَحْتَاكُ الْمَصْفُ البِّنينُ وَقَالَ اَبُومَا لِكِ الْمَصْفُ اَوَّلُ مَا يَنْدُتُ أَسَمِّدِ النَّسِطُ هَبُوراً وَقَالَ مُجَاهِدُ الْعَصْفْ وَدَقُ الْحِيْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرَّزْقُ · وَالْلَارُجُ اللَّهَبُ الْاَصْفَرُ وَالْاَخْضَرُ الَّذَى يَنْلُو النَّارَ إِذَا أُو قِنَدَتْ ۚ وَقَالَ بَعْضُهُمْ عَنْ مُجَاهِدٍ رَبُّ الْمُشْرِقَيْن لِلشَّمْيس فِ الشِّيَّاءِ مَشْرَقٌ وَمَشْرَقُ فِى الصَّيْف • وَزَتُ الْمُفْرَ بَنْ مَفْرَ بُهْا فِي الشِّيَّاءِ وَالصَّيْف

فِي الْأَرْضِ ثُمَّ قَالَ وَكَثيرُ مِنَ النَّاسِ وَكَثيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْمَذَابُ وَقَدْ ذَكَرَهُمْ في أوَّل قَوْ لِهِ مَنْ فِي السَّمَاوَات وَمَنْ فِي الْأَرْضِ • وقَالَ عَيْرُهُ ٱفْنَانِ أَعْصَانِ • وَجَنَّى الْجُلَّيُّين دان ما يُجْتَىٰ قريتُ • وَقَالَ الْحَسَنُ فَلِّيَّ آلاْءٍ نِعَمِه • وَقَالَ قَتَادَةُ رَبُّكُما تُكَنَّدِ بَانَ يَهْنِي الْجَنَّ وَالْإِنْسَ • وَقَالَ ٱبْوَالدَّرْدَاءِكُلَّ يَوْم هُوَ فَي شَأْنَ يَغْفِرُ ذَنْبًا هُ يَكْشِفُ كُرْ بًا وَيَرْفَعُ قَوْماً وَيَضَعُ آخَرِينَ · وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بَرْذَخُ لِحاجِزُ · اَ لَا نَامُ الْحَلَقُ · نَشَاخَتَانَ قَيَّاضَتَانَ · ذُوالْجَلَالُ ذُوا الْعَظَمَةِ · وَقَالَ غَيْرُهُ مَارَج

ولاَ يَبْغِيان لاَ يَخْتَلِطان وَ ٱلْمُنْشَاتُ مَارُ فِعَ قِلْمُهُ مِنَ السُّقُن فَأَمَّا مَالَمُ يُرْفَعْ قِلْمُهُ فَلَيْسَ بُنْشَأَةٍ • وَقَالَ مُجَاهِدُ كَا لَفَخَارَ كَمَا يُصْنَعُ الْفَخَارُ • اَلشُّواظُ لَمَتُ مِنْ نار • قوله فايس عنشأة ولایی در عنشآت وَقَالَ نَجَاهِدُ وَغُاسِ الْحَاسُ الصُّمْرُ يُصَبُّ عَلَى رُوسِهِمْ يُمَّذُّ بُونَ بِهِ ﴿ لَافَ مَقَامَ (شارح) رَبِّهِ يَهُمُّ بِالْمُصِيَّةِ فَيَذْكُرُ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَثْرُكُهَا • مُدْهَامَّثْأَن سَوْدًا وَانْ مِنَ الرّى وصَلْمُال طِين خُلِطَ برَمْل فَصَلْصَلَ كَأْيُصَلْصِلُ الْفَخَادُ وَيُعْالُ مُنْإِنْ يُرِيدُونَ بهِ صَلَّ يُقَالُ صَلْمَالٌ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِثْلُ كَبْكَبُّهُ صل ) اللحم يصل يَثْنَى كَبَنْتُهُ • فَاكِهَةً وَنَخُلُ وَرُمَّانُ قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّخْلُ بِالْفَاكِهَةِ بالكسر صلولا أنتن وَآمَّا الْمَرَبُ فَائِمًا تَمُتُهُا فَاكِهَةً كَقَوْلِهِ عَنَّ وَجَلَّ خَافِظُوا عَلَى الصَّــَلَوات (شارح) وَالصَّلاْءِ الْوُسْطِيٰ فَأَمَّرَهُمْ بِالْحُافَظَةِ عَلِي كُلِّ الصَّاوَاتِ ثُمَّ آغَادَ الْعَصْرَ تَشْدِيداً كُما ا كَمَا أُعِمَدُ النَّخَارُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا اَ لَمْ تَرَ اَنَّ اللَّهُ يَسْحِبُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ

ثبت بعدةوله فيتركها في الموايشة الشواظ لهب من ارشارس) قوله ( تر ندون به

قه له الحد أن و لا د ردر الحد من

خَالِصُ مِنَ النَّادِيُفَالُ مَرَجَ الْأَمِيرُ وَعِيَّتُهُ إِذَا خَلاُّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ مَرَجَ آمُرُ النَّاسِ • مَرِيعُ مُلْدَيش مَرَجَ أَخَلَطُ الْبَوْ الْ مِنْ مَرَجْتَ وَابَتَكَ تَرَكُمُّا • سَنَفْرُ غُرُكُمْ سَنُحُاسَيُكُمْ لاَيَشْمَلُهُ شَيٌّ عَنْشَيٌّ وَهُوَ مَسْرُوفٌ فِىكَلاْ مِالْمَرَبِ يُطْالُ لَاَ تَفَرَّغَنَّ لَٰكَ وَمَا بِهِ شُغْلُ يَقُولُ لَآ خُذَنَّكَ عَلىٰ غِنَّ بِكَ عَلَى صِبْ قَوْ لِهِ وَمِنْ دُونهما جَنَّان حَدْمن عَبْدُ الله بن أَي الْاَسْوَد حَدَّثنا عَبْدُ الْمَرْيِر بن عَبْدِ الصَّمَدِ الْمَتِيُّ حَدَّتُنَا ٱبُوعِمْزَانَ الْجُونِيُّ عَنْ أَبِي تَكُر بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ قَيْسِ عَنْ أَبِهِ إِنَّ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنَّتَانَ مِنْ فِضَّةٍ آيَيَتُهُمَا وَمَافِهِمَا وَجَنَّتَانَ مِنْ ذَهَب آيَيْتُهُمْا وَمَافِيهِمَا وَمَا بَنَنَ الْقَوْمِ وَبَنِنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ وَبِّهِمْ اِلَّا دِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِي جَنَّةِ عَدْنِ مَ مِسِب حُورٌ مَقْصُودَاتُ فِي الْخِيامِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ خُورُسُودُ الْحَدَق وَقَالَ مُجَاهِدُ مَقْصُو زَاتُ تَحْبُوسَاتُ قُصِرَ طَرْ فَهُنَّ وَأَغْشُهُنَّ عَلَىٰ أَذُوْاجِهِنَّ قَاصِرَاتُ لَا يَبْتِينَ غَيْرَادُوْاجِهِنَّ حَ**دُرْنَ مُمَ**َّذُبُنُ ٱلْمُثَىٰ حَدَّثَا عَبْدُ الْمَوْرُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجُوْنَيُّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْن عَبْدِ اللهِ بْن قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ اِنَّ فِى أَلِمَنَّةً مِنْ لُؤُلُوْمَ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُها سِتُّونَ مِيلًا فِيكُلِّ زَاويَةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَايَرَوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهُم الْوَّيْمُونَ وَجَنَّانُ مِنْ فِضَّةِ آنِيتُهُمَا وَمَافِهِمَا وَجَنَّانَ مِنْ كَذَا آنِيَتُهُمَا وَمَافِهِمَا وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَىٰ دَيِّيمِ الْآرِدَاءُ الْكِبْرِ عَلَىٰ وَجْهِهِ فِيجَنَّةٍ عَدْن

قوله مرج أمرالناس بفتح الراء فى الفرع و ضبطها العين بالكسر (شارح)

#### ﴿ أَلْوَاقِمَةُ ﴾

( بِشِيمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مُجَاهِدَ دُجَّتَ ذُلْوَلَتَ • بُسَّتَ فَقَتْ لَتَّتَ كَمَا لِمُكَّ السَّوِيقَ • ٱلْحُفْهُو دُالْمُوقَوْ حَمَلاً وَيُمثالُ أَيْضاً لاَشَوْكَ لَهُ • مُنْصُو دالْمَوْدُ • وَالْمُرُبُ الْحُبِّبَانِ اللِّمَا أَنْ الْوَاحِينَ • ثَلَّةُ أَنَّةً • يَخْمُومِ دُخُانِ اَسُودَ • يُصِرُّونَ يُعْبَهُونَ • الْمُهِمُ الإِيلُ الظِّمَاءُ • أَنْفَرَمُونَ مُلْزَمُونَ • وَوْحُ جَنَّةً وَرَخَاهُ • وَرَيْحَالُ الزِزْقُ • وَنَمْشِيخ فِي اَيْ خَلْقِ فِشَاءُ • وَقَالَ غَيْرُهُ قَلْمَكُهُونَ تَعْجُبُونَ • مُراً مُثَقَّلًة واحِدُها عَرُوثٍ سورة الوانسة نخ

يثُلُ صَبُودِ وَصُبُر يُسَمِّهَا آهَلُ مَكَّةَ الْعَرِبَةَ وَأَهْلُ الْمَدَنَةِ الْفَنِحَةَ وَأَهْلُ الْبِراق الشَّكِلَةَ \* وَقَالَ فِي خَافِضَةٌ لِقَوْمِ إِلَى النَّادِ وَزَافِمَةٌ إِلَى الْجَلَّةِ \* مَوْضُونَةِ مَنْسُوحَة وَمِنْهُ وَصِنُ النَّافَةِ • وَالْكُوبُ لِأَ آذَانَ لَهُ وَلاْعُرُوهَ • وَالْاَبْارِيقُ ذَوَاتُ الْآذَان وَالْهُ إِي مَسْكُوبِ خِارٍ \* وَقُرُسُ مَرْفُوعَةٍ مَفْضُهَا فَوْقَ مَفْسٍ . مُتْرَفِينُ مُتَمِّمِينَ ، مَد مٰنَ مُحاسَبِنَ ۚ مَا تَمْنُونَ هِيَ النَّطَفَةُ فِي أَرْحَامِ النِّساءِ • لِلْمُفْوِينَ لِلْمُسافِرِينَ وَالْقِ الْقَفْرُ \* بَوْاقِمِ النَّجُومِ يَحْكَمَ الْقُرْ آنَ وَيْقَالُ بَسْقِطِ النَّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَواقِمُ وَمَوْقِتُمُ وَاحِدُ ۚ مُدْهِنُونَ مُكَذِّبُونَ مِثْلُ لَوْتُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ۗ فَسَلامُ لَكَ أَي مُسَلَّمُ لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَضْعَابِ الْيَمِينِ وَالْغِيَتْ إِنَّ وَهُوَ مَثْنَاهًا كَمَا تَقُولُ أنْتَ مُصَدَّقُ سُمَاأَفِرُ ءَنْ قَلِيلِ إِذَا كَأَنَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرُ عَنْ قَلِيلٍ وَقَدْ يَكُونُ كَالدُّعَاءِ لَهُ كَمَّوْ لِكَ فَسَمَّياً مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلامَ فَهُوَمِنَ الدُّعَاءِ ثُورُونَ تَسْتَخْر جُونَ آوْرَيْتُ أَوْ قَدْتُ · لَنُو آ بِاطِلاَ · تَأْثِماً كَذِبًا **مَا سِبُ** مَلْرُسُ عَلَى أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا سُفْيانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْإَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَّمَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَسَّلَمَ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَخِرَةً يَسِيرُ الزَّاكِيبُ في ظِلِّهَا مِاثَةَ عَامِ لا يَقْطَمُهَا وَأَفْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ وَظِلِّ تَمْدُودِ

﴿ أَلَّدُ ﴾

( بِسْمِ اللَّهِ الرَّسْفِي الرَّحِيمِ ) قَالَ مُجَاهِدٌ جَمَلَكُمْ مُسْتَقَلَةِينَ مُعَمَّرِينَ فِيهِ • مِنَ الْقَطْلَات تولذالمحادلة فيالشماب إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الْمُدَّى ۚ وَمَنَافِمُ لِلنَّاسِ جُنَّةً وَسِلاَحٌ • مَوْلاً كُمْ أَوْلَىٰ بِنُمْ ۚ لِلَّالَّ يَهٰلَمَ اَهْلُ الْكِتَّابِ لِيَعْلَمَ آهْلُ الْكِتَّابِ ۚ يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلى كُلِّ تَقَيّ عِلْاً وَالْبَاطِنُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٌ عِلْاً ﴿ ٱلْفَلِرُ وَمَّا الْتَظِرُ وَمَّا

﴿ اَلْحَادَلَةُ ﴾

نَ مُجَاهِدُ يُحَادُونَ يُشاقُونَ اللهُ ۖ - كُبُنُوا أَخْزِيُوا مِنَ الْخِزْى حزة (شارح)

الشارح و لايي در اخزوا بضمُّ الزاى واسقاط الباءاء وهو القباس وقال العني

قوله واحد أي فما

ستقاد منهما لان الجم المضاف والمقرد

المضاف كالاهماعامان

بالاتفاوت على الصيم وبالافراد قرأ حزة

والكمائي (شارس) قوله أنت مصدق

مسافر أى الشمسافر

عن قريب قعدف لفظ أنت (شارح)

قوله والباطن على كل شي علا اختر ناهينا

ما تقله الشارح عن نسفة من البات

الجار كالسابق وأما

المتنالذيعليه الشرح فدون الحار هكذا

والباطن كلشيءعلآ

بفتم الدال وكسرها

والثاني هوالمروف كا في الكشف اه

قوله اخز او قال

و في رواية النسق

أحزنوا اه والتصيم فياستحوذهوالمشهور وحكي أستماذ علىالقاعدة

( بِسْمِ اللهِ الرَّ عَمْنِ الرَّحِيمِ ) ٱلْجَلَاءُ الْإِخْراجُ مِنْ أَدْضِ الْيَ أَدْضِ حَلَّمْنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحِمِ حَدَّثَا اسْمِيدُ بْنُ سُلْمَانَ حَدَّثَا هُشَيْمُ أَخْبَرَنَا ٱبُوبِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ قَالَ النَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِحَةُ مَاذَالَتَ تَثُولُ وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُّوا اَنَّهَا لَمُ ثَبْقِ اَحَداً مِنْهُمْ اِلاَّذَٰ كِرَ فِيهَا قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَدْدِ قَالَ قُلْتُ سُورَةُ الْكَشْرِ قَالَ نَزَلَتْ فِي بَنِي النَّضيرِ حِلْمُسُمَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِك حَدَّثَا أَيْحَى بْنُ مَعَّاداً حْبَرَنَا ٱبْوعَوالْقَهَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعيدٍ قَالَ قُلْتُ لِا ثِن عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سُو دَةُ الْخَشْرِ قَالَ قُلْ سُو دَةُ النَّضِيرِ عَلِ سَبُ قَوْ لِهِ مَاقَطَعْتُمْ مِن لِينَةٍ فَغُلَةٍ مَالَمْ تَكُن عَقْوَةً أَوْبَرْ نِيَّةً حَدَّثُنَّا فَتَيْمَةُ حَدَّثُنَّا لَيْثُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّ دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّصَيرِ وَقَطَمَ وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ فَأَثْرَلَ اللهُ تَمَالَىٰ مَا قَطَمْتُمْ مِنْ لَينَةٍ أَوْ تَرَكَّمُوْهِا قَائِمَةً عَلِيْ أَصُولِهَا فَبِاذِن اللَّهِ وَالْيُؤْرِيَ الْفَاسِقِينَ مَلِ سِيْبٍ مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ صَدَّمْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ مَمْر وعَن الرُّهْرى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْخَدَثَانِ عَنْ مُعَرّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنَتْ آمُوالُ بني النَّضيرِ يَثُمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثُمَّا لَمْ يُوجف المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بَخَيْلِ وَلاْ رِكاْبِ فَكَاٰنَتْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّة يُثْقِقُ عَلىٰ أهْلِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَتَتِهِ ثُمَّ يَجْمَلُ مَا يَقِي فِ السِّيلاحِ وَالْكُرْاعِ عُدَّةً فَ سَدِيلِ اللهِ مَ السِّيلاحِ وَالْكُرْاعِ عُدَّةً فَ سَدِيلِ اللهِ مَ السِّيلاحِ وَالْكُرْاعِ عُدَّةً فَ سَدِيلِ اللهِ مَ السَّالِحِ وَالْكُرْاعِ عُدَّةً فَ سَدِيلِ اللهِ مَ السَّالِحِ وَالْكُرْاعِ عُدَّةً فَ سَدِيلِ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَ اللهِ مَا اللّهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا الللّهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا اللّهِ مَا وَمَا آَنًا كُمُ الرَّسُولُ نَخُذُوهُ صَرَّمُنا مُعَدِّنِن يُوسُف حَدَّثَا سُفَيانُ عَنْ مَنْصُودِ عَنْ إَبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَنَ اللهُ أَلْوَاشِهَات وَالْمُو تَشِهَات وَالْمُتَقِماًت وَا لَمُتَقَلِمَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُفَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذَلِكَ آمْرَأًةً مِنْ بَنِي اَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أَمُّ يَتْقُوبَ فِأَءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي آلَّكَ لَمَّتَ كَيْتَ وَكَيْتَ فَقَالَ وَمالَى لا الْمَنْ والتَّمْص از الدَّالشر ] مَنْ لَدَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَمَنْ هُوَ فَى كِتْأْبِ اللَّهِ فَقَالَتَ لَقَدْ قَرَأْتُ

الابجاف منالوجيف وهو السير السريع والمرادبالكر اعالحل قوله الواشمات الخ الوشم غرز ابرة في ظهر الكن أو المصم أوالشفة حتى يسيل منه الدم ثم محشى ذلك الموضم بكحل أونهل ففاعل هذا واشمة والمفمول مامو شومة وموتشمة فان طلت فعل ذلك فهى مستوشمة من الرجه مأخوذ من المفاص وهوالمنقاش والتفلج مرد الاسنان الثنايا والرباعيات بالمود اه من السني

اثبات الماء في قرأته ووحدتمه لنمة والافصم حذفهما قاله الشارح مَا مَنْ اللَّهِ حَيْن فَمَا وَجَدَّتْ ضِهِ مَا تَشُولُ فَقَالَ لَيْنْ كُنْتِ قَرَأْتُمِ لَقَدْ وَجَدْتُمه أَمَا قَرَأْت وَمَا آثًا كُمُ الرَّسُولُ تَخْذُوهُ وَمَانَهَا كُمُّ عَنَّهُ فَانْتَهُوا قَالَتْ مَلِ قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهِيْ عَنْهُ قَالَتْ فَا فِي أَدِي أَهْلَكَ يَغْمَلُونَهُ قَالَ فَاذْهَى فَانْظُرِي فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ فَكَرْ تَرَ مِنْ الْمَا جَيَّا شَيّاً فَقَالَ لَوْ كَانَتْ كَذْلِكِ مَالْمَامَثُنّا صَرْبُنَا عَلَيْ حَدَّثَا عَبْدُالرَّ عَن عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ذَكَرْتُ لِتَمْدِالَا مَنْ بِنَاعالِسِ حَديثَ مَنْصُودِ عَنْ إِبْراهِمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ الْواصِلَة

الواصلة هي التي تصل شعرها مآخر تكاثره باه اه من الشارح

فَقْالَ سَمِعْتُهُ مِنَ أَمْرَأَةٍ يُقَالُ لَمَّا أُمَّ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَ حَدِثْ مَنْصُور بُ وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الذَّارَ وَالْإَمَانَ حِدْرُنَا ٱحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثُنَا ٱبُو بَكْرِ يَشْنَى ابْنَ عَيَّاشِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ قَالَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُوحِي الْخَلِيفَةَ بِالْمُهَاحِدِينَ الْأَوَّلِينَ اَنْ يَمْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ وَأُوحِي الْخَلِيفَةَ بِالْأَنْصَارِ الَّذِينَ تَبَوَّؤُا الذَّارَ وَالْايِمَانَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُهَاجِرَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْدَيْقَبَلَ مِنْ نُحْسِينِهُ وَيَعْفُو عَنْ مُسيئِهُمْ مَا سِبْ قَوْلُهُ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهُمُ الْآيَةَ · آنْكَ مَا مَةُ الْفَاقَةُ · ٱلْفَقِهُ وَ الْفَارُونَ الْفَارُونَ الْفَلَاحُ الْبَقَاءُ مَنَّ عَلَى الْفَلَاحِ عَجَل · وَقَالَ الْمُسَنُ عَاجَةَ حَسَداً صَرْتَنَى يَفْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثْيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أسلمة حَدَّثنا فُصِّيلُ بْنُ غَرُوانَ حَدَّثنا أَبُو لِمَادُ مِ الْأَشْحَبِيُّ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يا رَسُولَ اللهِ أَصَا بَنِي الْجَهْدُ فَأَ رْسَلَ إِلَىٰ نِسَاتِهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَرْجُلُ يُضَيِّفُ هَٰذِهِ اللَّيْلَةَ يَرْخُهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار

فَقَالَ آ نَا يَارَسُولَ اللَّهِ فَذَهَبَ إِلَى اَهْلِهِ فَقَالَ لِامْرَأْتِهِ ضَيْفُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدَّخِرِيهِ شَيّاً قَالَتْ وَاللَّهِ مَاعِنْدى اِلْأَقُوتُ الصِّبْيَةِ قَالَ فَإِذَا الزادَ

الصِّهْ يَةُ الْمَشْاءَ فَنَوّ مِهِمْ وَمَالَى فَأَطْفِي السِّراجَ وَنَطُو يُ بُطُونَا اللَّيَّاةَ فَفَمَلَتْ

كذاعندالشارح قال و لايي ذر والفلاح اهوكذلك في نسخة الصنيّ وهو أحسن يىنى أن الفلاح يأتى للغنى القاء كافي قول القائل ولكن لس لادنبا فلاح ثم ذكر

قوله الفلاح البقاء

الحملة للمناسبة قوله يضف بهذا الضبط عندالشارح وذكر رواية زيادة الضميرفي آخره وقال السيق بضم الياء من الاضافة أه

ثُمَّ غَدًا الرَّجُلُ عَلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَقَدْ عَجِبَ اللهُ عُرَّ وَجَلَّ قوله هذه اللياة وعند

السنيُّ هذا الليلة وهذا اشارة اليالرحل فيقوله أ تي رجل .

َ وَضَيِكَ مِنْ فَلانِ وَفَلانَةَ فَأَنْزَلَ اللهُ ْعَزَّ وَجَلَّ وَيُؤْثِرُ ونَ عَلِى ٱلْفُسِهِمْ وَلَوْ كانَ بِيمْ حَصالَتَةً

### ﴿ ٱلْمُنْفِئَةُ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدُ لاَتَجَمَلُنا فِتْنَةً • لاَ تُمَدِّينًا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْكَانَ هَوُلاهِ عَلَى الْحَقّ مْااَصَابَهُمْ هٰذَا ۚ بَعِصَم ٱلكُوافِر أَمِنَ اضْحَابُ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بفراق نِسَائِهِمْ كُنَّ كَوْافِرَ بَمَكَّةً للرسبُ لأ تَقْفِذُوا عَدُوى وَعَدُو كُمْ أَوْلِياً. ابْنَ عَلِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي دَافِعِ كَأْرِتَ عَلَّى يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَسَنَى دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ اَ نَا وَالَّذُّ بَثَرَ وَالْمِقْدَادَ فَقَالَ ٱ عَلِلْقُوا حَتَّى تَأْنُوا رَوْضَةَ لَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَلِمِيَّةً مَعَهَا كِثَاثَ فَفُذُوهُ مِنْا فَذَهَبْنَا تَعَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى اَ تَيْنَا الرَّ وْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ الظَّمْسِيَّةِ فَقُلْنَا اَخْرِجِي ٱلكِتَابَ فَقَالَتْ مامّى مِنْ كِتَابَ فَمُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ ٱلكِتَابَ ٱوْلَتُلْقِينَّ التِّيلَابَ فَأَخْرَجَتُهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَ تَيْنُنَا بِهِ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا فِيهِ مِنْ حَاطِبِ بْنِ أَي بَلْتَمَةَ إلى أَناسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ عَبَّكَةً يُخْبُرُهُمْ بَبَعْضِ آمْرِ النَّبِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاهٰذَا يَاحَاطِبُ قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَيَّ يَادَسُولَ اللَّهِ إِنَّى كُنْتُ آمْرَأُ مِنْ قُرَ يْشِ وَلَمْ ٱكُنْ مِنْ ٱنْفُسِهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ لَحُمُمْ قَرَابَاتُ يَحْمُونَ بِهَا ٱهْلِيهُمْ وَٱمْوَالْمُمْ بَكَّمَ فَأَحْبَئِتُ إِذْفَاتَنَى مِنَ النَّسَبِ فَهِمْ أَنْ أَصْطَلِعَ إِلَيْهِمْ يَدَاً يُخْمُونَ قَرْابَتِي وَمَا فَمَلْتُ ذَٰلِكَ كُفْراً وَلَا ارْتِدَاداً عَنْ دِنِي فَهَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ قَدْصَدَقَكُمْ فَقَالَ عُمَرُ دَعْنِي لِارَسُولَ اللهِ فَأَضْر بَعْنُقَهُ فَقْالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْراً وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ اظَّلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقْال آعْمُلُوا نَاشِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ قَالَ عَمْرُو وَنَزَلَتْ فيهِ لِمَا تُبْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقَيْذُوا

تولدالمتحدة وفي استة الدين سورة المتحدة قال والمتحدة بكسر الحله المختبرة اصف الديه الله لل مجازاً ومن قال المتحدة بشخ الحاء فائداً منافها الى المرأة التي تزات فيها الع باختصار

قولەظىينة أىامرأة فىھودج اسمھاسارة وقولەتھادى فقعالناء أى تتباعد وتتجارى "كذا فىالشارح

اي من شمرها غصمور

تولهالآيتوهى توله تمالى لاتفذواعدوى وعدوكم أولياءيقول سفيان لاأدرى من نفس الحديث هو أوهو من قول عرو اندشار

عَمُهُوى وَعَدُوَّكُمْ قَالَ لَا اَدْرى الْآيَةَ فِي الْحَدثِ اَوْقَوْلُ عَمْرُو حَمَدُهُمَّا عَلَيْ قدا السُفْنانَ في هذا قَنَرَكَتْ لا تَتَّفِذُوا عَدُوّى قالَ سُفْيانُ هٰذا في حَدمث النَّاسِ حَفظتُهُ مِنْ عَمْرِ وِ مَا تَرَكْتُ مِنْهُ حَرْفاً وَمَا أَرَى اَحَداً حَفِظَهُ غَيْرِي مَا مُسِيِّب إذا لِمَاء كُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات حَذَّهُمْ إِسْحَقُ حَدَّثَا يَعْقُو لُ بْنُ إِزَاهِمَ بْن سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْن شِهاب عَنْ عَيْهِ أَخْبَرَني عُرْوَةُ اَنَّ عَالِيثَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجَ الَّتِي صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَتَّخِنُ مَنْهَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَات بهذهِ الآيَةِ بقَوْلِ اللَّهِ تَنَالَىٰ يَاٱتُّهَا النَّتْي إذا لِجاءَك الْمُؤْمِنَاتُ يُبايِعْنَكَ الِىٰقَوْ لِهِ غَفُورٌ رَحِيمُ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بهٰذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَمَا دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَا يَشُكُ كَلْما وَلأ وَاللَّهِ مَامَسَّتْ يَدُهُ يَدَامْرَأَةِ قَطُّ فِي الْمَايَمَةِ مَايُنِايِمُهُنَّ اللَّهِ مَوْ لِوقَدْبَايَمُكُ عَل ﴿ لِكِ ۞ تَا بَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَعَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ إِسْحَقَ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَقُ بْنُ رَاشِيدٍ عَنِ الرُّفرِي عَنْ عُرْوَةً وَعَنْرَةً مَا مِسْبُ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُؤْمِثَاتُ يُبَايِنَكَ حَدُّرُنُ الْبُومَ مُرَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوادث حَدَّثُنا الرُّوبُ عَنْ حَفْضَةَ بنت سيرينَ عَنْ أَمْ عَطِيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ بْآيِشًا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا اَنْ لأيُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيّاً وَهَا أَمَّا مَنِ النِّياْحَةِ فَقَبَضَتَ آخَرَأَهُ يَدَهَا فَقَالَتُ ٱسْعَدَ شَي فُلاَنَةُ أُرِيدُ اَنْ اَجْزِيهَا فَأَ قَالَ لَمَا النَّيُّ مُرَبِّ إِللَّهُ كَأَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْأً فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبِايَهُا حَرُّمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُحَمَّدِ حَدَّشًا وَهُ بْنُ جَرِيرَ قَالَ حَدَّشًا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ الزَّبَرَ عَنْ عِكْر مَةَ عَن ابْن عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ وَلا يَعْصِنُكَ في مَعْرُوف قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ اللهُ لِلنِّساءِ صَرْمً عَلَى تَنْعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْنِانُ قَالَ الرُّهْرِيُّ حَدَّثَناهُ قَالَ حَدَّثَى أنُو إِدْرِيسَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِت رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّيِّ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱ تُبْايِعُونِي عَلَىٰ أَنْ لاَ تَشْرَكُوا باللهِٰ شَيْأً وَلاَ تَزْ نُوا وَلاَ تَشرقُوا وَقَرَأُ آيَةَ النِّسَاءِ وَٱكْثَرُ لَفُطْ سُفْيَانَ قَرَأُ الْآيَةَ فَنْ وَفَىٰ مِثْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ

قوله فقبضت امرأة بدها يعنى عن المبايعة فقالت أسعدتى فلانة أى قامت معى فياحة على ميت لى في الجاهلية فلابدأن اسعدها أنا

قـوله فاكثر لفظـ سـفيان قرأ الآية أىبدون لفظ النساء اه من الشارح فَسَتَرَهُ اللهُ فَهُوَ لِلَى اللهِ إِن شَاءً عَذَّهُ وَ إِن شَاءً غَفَرَ لَهُ ﴿ فَاتِهُ عَبُدُ الرَّزَاٰقِ عَن مَنْمَر حَرْمُ اللهُ فَهُوَ لِلَى اللهِ إِن شَاءً عَذَّهُ وَ إِن شَاءً غَفَر لَهُ ﴿ فَكُمْ مُوفِ حَدَّمُنَا عَبُدُ اللهِ بِنُ وَهُ إِنَّا اللهِ عَلَى اللهُ عَمْدُهُمْ اللهِ عَمْدُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْوَطْرِ مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَأَمْنَ وَعُمْلَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَأَمْنَ وَعُمْلَ وَخَمَ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَكُمَا فِي اللهِ عَلَى المُطْلِعُ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

﴿ سُورَةُ الصَفَّ ﴾

( يِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِمِ ) وَ قَالَ عُلِهِدُ مَنْ أَضَادِي إِلَى اللهِ مَنْ يَتَبِهِي إِلَى اللهِ وَ وَ قَالَ النِّ عَلَيْهِ مَرْصُوصُ مُلْصَقُ بَعْضُهُ بِبَنْضِ وَ قَالَ عَيْرُهُ بِالرَّصَاصِ هِ قَوْلُهُ تَنَالَىٰ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ اَحْدُ صَ*رَّعُ لَى اَ*بُوالْيَاٰنِ أَخْبَرَ نَاشُمْتِ عَنِ الرَّهْرِيّ قَالَ أَجْبَرَ فِي نُجِّمَدُ بُنُ جَيْنِهِ بَنِ مُطْلِمٍ عَنْ أَبِهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ فِي اَشْهَ أَنَا مُخَمَّدُ وَانَا أَحْدُواَ اللهِ اللهِ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ فِي النَّهُ النَّاسُ عَلِى فَقَدَى وَانَا اللهٰ فِي اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهِ الللّهِلْ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللهِ اللهِ اللّ

﴿ سُودَةُ الْجُمَّةِ ﴾

توله علوذلك بكسر الكاف خطاباً النساء أو ماللذكور في الكاف تولية (شارع) الآية (شارع) ويحقل أن يكون ماضياً ما أرعين يكون ماضياً ما أرعين يكون ماضياً والمنافع بفضا بناها الخوانيم الفظام وقبل الخوانيم الفظام وقبل في (عين ) فيا (عين )

قولەسورة الجمعةوفي نسخة العيني بعدهذا

قَوْ أَهُ وَآخَرِ مِنْ مِنْهُمْ لَمَا لِحَقُوامِهِمْ وَقَرَأً عُمَرُ فَامْضُوا إِلَىٰ ذَكْرِ اللهِ حَدُمُ الْ عَدُ الْعَزِ رَ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي سُلَمَانُ بْنُ بِلال عَنْ تَوْدِ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُمَ بْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثْرَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ 📗 قوله فانزلت عليــه الْجُمَّةَ وَآخَرِ مِنْ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمْ يِارَسُولَ اللَّهِ فَلَمْ يُواجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلاثًا وَفِينًا سَلَأَنُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَىٰ سَلَانَ ۖ ثُمَّ قَالَ لَوْ كَانَ الاهَانُ عِنْدَ التَّرَيُّ إِنَّالَهُ رِنِيالُ أَوْرَجُلُ مِنْ هِؤُلاْءٍ مُورَسًا عَبْدُ اللهِ انْ عَدِ الْوَهَابِ حَدَّ مَنَاعَبْدُ الْمَرِيرَ أَخْبَرَى ثَوْدٌ عَنْ أَي الْمَيْثِ عَنْ أَبِ هُرَيرَةَ عَنِ اه شارح و هو الانسب لما يعدم النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنَالُهُ رِجَالُ مِنْ هُؤُلاءِ مَلِيبٌ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً حِيْتُونَ حَفْضُ بْنُ عَمَرَ حَدَّثُنا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنا حُصَيْنٌ عَنْ سالم بْن أَبي الْجُهُدِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱقْتِكَتْ عِرُ يَوْمَ البَهْمَةِ وَنَحْنُ مَمَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَثَارَ النَّاسُ اِلَّا ٱثْنَاعَشَرَ وَجُلّا فَأَنْزَلَ اللهُ ۖ وَ إِذَا رَأَوْا تَحْارَةً أَوْ لَهُم أَ أَنْفَضُّهِ ا الَّمَا

في أسخر السني زيادة البسملة بعد اسم السورة قال ليس في ثبوت الإسمالة هنا

خلاف اه

سورة الجعة زاد

مسإ فلاقرأ قبل قوله

ولايي ذرقالوا منهم

وآخرين قسوله قلت من هم

#### ﴿ سُورَةُ الْنَّافِقِينَ ﴾

قَوْلُهُ إِذَا لِمَاءَكَ الْمُنْافِقُونَ فَالْوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ إِلَىٰ لَكَاذِ يُونَ حَدَّثْنَا عَيْسَهُ اللهُ ثُنُ رَحِاء حَدَّثُنَا إِنْهِ إِنَّا أَنِي أَنْهِ إِنْهِ أَنِّي إِنْهِ فَي عَنْ زَمْد نن أَزَقَمَ قَالَ كُنْتُ فى غَرْاةِ فَسَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَنَّى يَقُولُ لاَ تُنْفِقُوا عَلِيْ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ وَلَوْ رَجَمْنَا مِنْ عِنْدِهِ لَيْخِرْجَنَّ الْاَغَرُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَذَكَرْتُ ذْلكَ لِمْتِي ٱوْلِلْمَرَ فَذَ كَرَهُ لِلنِّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَدَعَانِى خَفَّدْشُهُ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَّى وَأَصْحَابِهِ فَلَفُوا مَا فَالُو افَكَذَّ بَنَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُ فَأَصَابَنِي هَيُّهُ لَمْ يُعِيْبِنِي مِثْلُهُ قَطَّ جَفَّلَسْتُ فِي الْبَيْتِ فَقَالَ لِي عَتِي مَا اَرَدْتَ إِلَىٰ اَنْ كَذَّبَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَتَكَ فَأْ نَزَلَ اللَّهُ ۚ مَّا لِي إِذَا جِاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَبَمَتَ إِلَىَّ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الاجتنان الاستتار

وَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَا يُدَةً عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ عَمْرُ وعَنِ ابْن

تَنْفِقُوا عَلِيْ مَنْ عِنْدُ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ وَقَالَ لَئَنْ رَجَمْنًا إلى الْمَد مَنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَأَيَّفْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتُهُ فَأْرْسَارَ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنِّي فَسَأَلَهُ فَاحْتَهَدَ بَمِنَّهُ مَافَعَلَ قَالُوا كَذَب زَبْدُ زَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَ قَعَرُ فِي نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِيَّةٌ حَتَّى ٱ نُزَّلَ اللَّهُ عُرَّ وَجُلَّ نَصْد بق في إِذَا لِمَاءَكَ الْمُنْ أَفِقُونَ فَمَعَاهُمُ إِلِيِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَسْتَغْفِر كُمْ فَقَوْوا رُؤْسَهُمْ ﴿ وَقَوْلُهُ خُشُتُ مُسَنَّدَةً قَالَ كَانِيُوا رِجَالًا أَجْلَ ثَنيَّ ﴿ فَوَلَهُ وَ إِذَا قِلَ لَهُمْ شَالُوا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَوْا رُؤْسَهُمْ وَرَأَيْتُهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿ حَرَّ كُوا اَسْتَهْزَوُّا بِالنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيُشْرَأُ بِالشَّفْفِ مِنْ لَوَيْتُ حَدُّتُ غُييْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَاسُ لَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَدْهَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمَى فُسَمِيْتُ عَيْدَالِلَّهِ بْنَ أَنِّيَّ ابْنَ سَلُولَ يَقُولُ لِا تُنْفِقُوا عَلِيْ مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يُنْفَشُّوا وَلَئِنْ رَجَعْنُا إِلَى الْمَدِينَةِ ٱلْخِرْجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْآذَلَّ فَذَكَّرْتُ ذٰلِكَ لِعَمِّى فَذَ كَرَهُ عَمِّى لِلنَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَدَّقَهُمْ فَدَعَانِى خَذَّنْتُهُ فَأَرْسَلَ ۗ فوله وحدَّقهم أي إلى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنِيَّ وَأَصْابِهِ خَلْقُوا مَا فَالُوا وَكَذَّبَّنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصلام فَأَصَابَى هَمُّ لَمْ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَتُكَ خَلِيَسْتُ فِي بَيْتِي وَقَالَ مَمِّي مَا آرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّتِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَمَقَنَّكَ فَأَثْرَلَ اللهُ تَنالَىٰ إِذَا لِحادَكَ الْمُنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَأَرْسَلَ إِلَىَّ النَّيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأُهَا وَقَالَ 🕳 قَوْلُهُ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْلُمْ لَسْتَغْفِرْ لَنْ يَفْهِرَ اللهُ لَهُمْ إِنَّ اللهُ لا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفاسِقِينَ حَدَّمُنَا عَلِيٌّ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ عَمْرُ وسَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَرْإِهِ قَالَ سُفَنانُ مَرَّةً في جَيْنِي فَكَسَعَ رَجْلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ يَا ٱلْاَئْصَار وَقَالَ ٱلْمُهَاجِرِيُّ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ فَسَعِعَ ذَاكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ فَقَالَ مَا بَالُ دَعُوى جَاهِلِيَّةٍ قَالُوا يَارَسُولَ اللَّهِ كَسَمَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينُ

ابن ابيُّ وأصحابه لما احلفوا على عدم صدور المقالة المذكورة (شارح)

ولهفكسع من الكسع و هو ضرب الدبر ا مالىد أوبالرجل (عنى)

رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَقْالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِمَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَنِّي فَقَالَ فَتُلُوهَا آمَا وَاللَّهِ لَبُّنَّ رَجَعْنًا إِلَى الْمَدينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ فَبَلَغَ النَّبِيّ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَقَالَمَ عُمَرُ فَقَالَ بِارَسُولَ اللَّهِ دَعْنِي أَضْرِتْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنافِق فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْهُ لا يَعَدَّثُ النَّاسُ الَّ تُعَكَّداً يَقَتُلُ آضَابُهُ وَكَأْنَت الأَنْصَادُ ٱكْثَرَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ ثُمَّ إِنَّ الْمُهَاجِرِينَ كَثُرُوا نفُهُ ۚ قَالَ سُفْنَانُ خَفَظْتُهُ مِنْ عَمْر وقَالَ عَمْرٌ وسَمِعْتُ خِابِراً كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى إللّهُ عَلَمْهُ وَسَدًّا ﴿ قَوْلُهُ هُمُ الذِّنَ يَقُولُونَ لاَ تُنْفِقُوا عَلِي مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ حَتّى يَنْفَضُّوا وَيَنَفَرَّ قُوا وَيِلْهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنْافِقِينَ لا يَفْقَهُونَ حَذْنُ إِبْرَاهِمَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ حَدَّثَى إسمعيلُ بْنُ إِبْرَاهِمَ بْنِ عُقْبَةً عَنْ مُوسَى ابْنِ عُشْبَةَ قَالَ حَدَّثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْفَصْلِ أَنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِ يَشُولُ حَز نْتُ عَلِ مَنْ أُصِيتَ بِالْحُرَّةِ فَكَتَبَ إِلَىَّ زَيْدُ بْنُ أَدْقَ وَبَلَغَهُ شِيَّةُ خُزْنِي يَذْكُرُ ٱ نَّهُ سَمِمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَادِ وَلِأَبْنَاهِ الْأَنْصَادِ وَشَكَّ إِنْ الْفَصْلِ فِي آبْنَاءِ ٱبْنَاءِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلِ ٱلْسَاّ بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الّذي يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا الَّذِي اَوْفَ اللهُ ۖ لَهُ بَأَذُنِهِ المرسب يَقُولُونَ لِبَنْ رَجَمُنَا إِلَى الْمَدَسَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَنُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ وَيِتَّوِ الْبِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَعْلَوْنَ **حَدُّينَ الْخَ**يْدِيثُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَادِ قَالَ سَمِعْتُ لِجَابَرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَرْاةٍ فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ يْالْلَانْصَاد وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالْمُهَاجِرِينَ فَسَعَّمَهَا اللهُ وَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَاهَذَا فَقَالُوا كَسَمَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَادِ فَقَالَ الْأَنْصَادِيُّ يَالْلَانْصَار وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ يَالْلُهُمَاجِرِينَ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُثْنِئَةً قَالَ جَابِرُوَكَانَت الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱكْثَرَ

قوله لايتحدّث فيه الرفع, و الجزم كما فيالشارح مَّ كُثُّ الْمُهَا جِرُونَ بَهْدُ فَقُالَ عَدُاللهُ بَنُ أَنِيَّ اَوَقَدْ فَمَلُوا وَاللَّهِ كُثُّ رَجَسْنَا اللَّ الْمَدِيَّةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعْمُ فِيهُمَا الْاَقَلَّ فَعَالَ مُنَ بَنُ الْخَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَغني يارَسُولَ اللهُ أَضْرِينَ عُنْقَ هٰذَا النَّافِقِ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَهُ لاَ يَتَمَدَّثُ النَّسُ إِنَّ مُحَمَّدًا مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُعَانِهُ

#### ﴿ سُورَةُ النَّمَا إِنَّ الْكَالِنِ ﴾

( بِشِيمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مَلْفَمَةُ عَنْ عَبْدِاللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ هُوَ الَّذِي اِذَا صَالَبَهُ مُصِيبَةً رَضِى بِهَا وَعَرَفَ اَنَّهُ امِنَ اللهِ \* وَقَالَ نَجْاهِدُ التَّنَائِنُ عَبْنُ اَهْلِ الْجَنَّةِ اَهْلَ النَّادِ \* اِنِ ازْتَهْتُمْ \* اِنْ لَمْ \* سَلُوا اَتَّحِيضُ اَمْلاَتَحَبِضُ \* قَاللَّهُ فِي قَمَدُنْ عَنِ الْحَبِضِ وَاللَّافِي لَمْ \* يَجِضْنَ بَعَدُ فَيَدَتَّهُنَّ كَالْأَقْهُ اَشْهُرِ

## و سُورَةُ الطَّلاٰقِ ﴾

فى تستخةالمىينى زيادة قال مجاهدتمېل قو**لد** تدالى وبال أمرها وَبِالَ اَصْرِهَا جَرْاَهُ اَصْرِهَا حَدُمُ عَلَى يَعَنِي بَنْ بَكَيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَى عُقَيلُ عَنِ
ابنِ شِها سِ فَال أَخْرَفُ المِهْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَعْمُوا أَخْرَهُ اللَّهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ ال

قوله آخر الاجلين أىعدتها ولايى در آخر بالنصب أي

تربص آخر الاجلين (شارم)

أُمِّ سَلَةً يَسْأً لَهَا فَقَالَتْ قُتِلَ دَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاَسْلِيَّةِ وَهْيَ حُبْلِي فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْ يَهِ بَّأَذْتِهِنَ لَيْلَةٌ تَغُطِبَتْ فَأَ نَكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَأَنَ ٱبْوالسَّنَابِل فَمَنَّ خَطَبُها ﴿ وَقَالَ سُلَمْانُ بِنُ حَرْبِ وَآبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا تَقَادُمْنُ يَوَيدَعَنَ آقُوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ كُنْتُ في حَلْقَةٍ فيها عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ أَبِي لَيْلِي وَكَانَ آضِحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ فَذُكُرُ آخِرَ الْاَجَلَيْنِ كَفَتَفْتُ مِجَلِيثُ مُبَيْعَةً بأت الْكَرِث عَنْ عَبْدِ اللهِ بن عُتْبَةً قالَ فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ مُعَمَّدُ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنِّي إِذَا كَبُرِيءٌ إِنْ كَذَبْتُ عَلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ ثِنْ عُشْبَةً وَهُوَ فِي لَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَاسْتَحَيْنَا وَقَالَ لَكِنَّ مَتَّهُ لَمْ يَقُلْ ذَاكَ فَلَقيتُ أَبَا عَطِيَّةَ مَا لِكَ بْنَ عَامِر فَسَأَلْتُهُ فَذَهِ يُحَدِّثِي حَديثَ سُبَيْعَةَ فَقُلْتُ هَلْ سَمِنْتَ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَهَا شَيّاً فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ ٱتَّجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّمْلُظَ وَلا تَجْمَلُونَ مَلَيْهَا الرُّحْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرِي بَعْدَ الطَّولِي وَأُولاتُ الْأَخْال أَجَلُّهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلْهُنَّ

﴿ سُورَةُ النَّفِرِيمِ ﴾

(بِسْمِ اللهِ الرَّخْنِ الرَّحِيمِ ) ما بُسِبُ إِلَيْمَا النَّيُّ لِمَ تُحْرِّمُ مْا اَحَلَّ اللهُ لَكَ تَبْتَني مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ حَذَّرْنَ مُمَاذُ بْنُ فَضَالَةَ حَدَّثُنَا هِشَامُ عَنْ يَعْنِي عَنِ إِنْ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَبْيْرِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ فِي إِلْحَرَامُ يَكَفِّرُ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي دَسُولِ اللهُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ حَذَّتُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ ابْنِ جُرَ يَجِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُمَيْرِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْفَ آبْنَةِ جَعْشِ وَيُمْكُثُ عِنْدَهَا فَوْاطَأْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ ٱ يَتِنَا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلْ لَهُ أَكُلْتَ مَنْافِيرَ إِنِّي آجِدُ مِنْكَ رَجْحَ مَفْافِيرَ قَالَ لأ وَلكِنِّي كُنْتْ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةٍ بَحِيْشٍ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ وَقَدْحَلَفْتُ لأَتُحْبِرِي

الميمولا بي در بتحفيفها أيعض شفته غزا كما في الشار حوروي قضمزني بالتشديد و زيادة النون مدل اللام أي أستكتني وهوأشبه الروايات على ماذكره العني قوله فاستميا الز المستمى ابنابيليل كا إنّ المستدرك ه أيضآ وأماتولهخلقت فن مقول مجد بن سيرين على ما أفاده الشارح القسطلاني قوله فواطأت أي اتفقت و في السنيّ فواطت قال هكذا فيجيغ التشفرو أخدله فواطأت وفي الاصل المطبوع فتواطأت وهورواية ابي در على ماذكر ه الشارح قوله عن إيتنا و لابن عساكر والاصل على أيَّنا و (مقافير) جمعنفور بضم المبم وهو صنغ حاو له رائَّحة كرية كما في الشار ح

قوله فضمزل بتشديد

أقوله مكثت هنا بفتع الكاف وفي ص ٧١ بضيها

قوله أناميه أي أتفكر فه قوله فيميا تكلفك ويروى وفماتكلفك أي و في أيّ شيءُ تكلفك اله عني و ذكر الشار ح روایتی وفیم وما

ىذْلك أحَداً مُ مُسبِّسِهِ تَبْتَدِ مَرْضَاةً أَذْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةً أَيُّا وَاللَّهُ مُوْلاً كُمْ وَهُوَ الْمَلَيْمُ الْحَكَيْمِ صَلَّاتُهَا عَبْدُالْمَرْ يَرْ بَنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا سُلَمْأَنُّ ا بْنُ بِلالْ عَنْ يَحْنَى عَنْ عُبِيْدِ بْن حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ مُعْتُمُما يُحَدِّثُ اَنَّهُ قَالَ مَكَنْتُ سَنَةً أُدِيدُ اَنْ اَسْأَلُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَأَاسْتَطِيمُ اَنْ اَسْأَلُهُ هَيْمَةً لَهُ مَتَّى خَرَجَ حَاجًا خَفَرَجْتُ مَعَهُ فَلَا رَجَعْتُ وَكُنَّا بِبَعْضِ الطَّريقِ عَدَلَ إِلَى الْأَرْالَٰ لِخَاجَةِ لَهُ قَالَ فَوَقَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ سِرْتُ مَمَهُ فَقُلْتُ لَهُ بِالْمَرَ الْمُوْمِينَ مَنِ اللَّمَانَ تَطَاهَمُ مَا عَلَى اللَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَذْ واجهِ فَقَالَ تِلْكَ 🕯 تظاهرنا تعاومنا حَفْصَةُ وَعَائَشَةُ قَالَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُ رِيدُ أَنْ أَسُنَّا لَكَ عَنْ هَذَا مُنْذُسَنَةِ فَأَ اسْتَطِيمُ هَيْنِهُ لَكَ قَالَ فَلا تَفْعَلْ مَاظَنَتْتَ أَنَّ عِنْدى مِنْ عِلْمَاسْأُ لَى فَإِنْ كَأْنَل عِيْمُ خَبَّرْتُكَ بِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ تُمَرُّ وَاللَّهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَانَفُذُ لِلنِّسَاءِ آخرًا حَتَّى، اَ ثُوْلَ اللَّهُ وَلِهِ فَي مَا اَ ثُولَ وَقَسَمَ لَهُنَّ مَاقَسَمَ قَالَ فَبَيْنًا اَنَا فِي أَمْر اَ تَأَمَّرُهُ إِذْ قَالَت آمْرُأَ تِي لَوْصَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ لَمَّا مَا لَكِ وَ لِلْاهَمُنَا فِيهَا تَكَلَّفُكِ فِ أَصْ أُومِدُهُ فَقَالَتْ لِي عَجِباً لَكَ يَا إِنْ الْخُطَّابِ مَاتُّرِيدُ أَنْ تُزاجَعَ أَنْتَ وَ إِنَّ أَ بُنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى يَظُلَّ يَوْمَهُ غَصْبانَ فَفَاتُم مُحَرُ فَأَخَذَ رِفاءَهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلِي حَفْصَةً فَقَالَ لَهَا يَابَّنِيَّةً إِنَّكِ لَتُرَاجِعِينَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ يَطَلَّ يَوْمَهُ غَضْبانَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَاللَّهِ إِنَّا لَنُراجِمُهُ فَقُلْتُ تَعْلَمَينَ آنِّي أَحَذِّدُكُ عُقُوبَةَ اللَّهِ وَغَضَتَ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بُنَيَّةُ لا يَفْرَ تَك هٰذِهِ الَّتِي ٱغْجَبَهَا حُسَتُهَا حُتُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ قَالَ رَجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلِي أُمِّ سَلَةً لِقَرابَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا فَقَالَتْ أُثُمَّ سَلَةً عَجَاً لكَ يَاانِ الْخُطَّابِ دَخَلْتَ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَبْتَنِي أَنْ تُدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا وَازْواجِهِ فَأَخَذَتني وَاللَّهِ أَخْذاً كَسَرَتْني عَنْ بَمْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ لَخُرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبُ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ ٱلْأَنِي إِنْكَبَرِ وَإِذَا غَابَ كُنْتُ

اَ نَا آتِيهِ بِالْخَبَرِ وَنَحْنُ نَتَخَوَّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكِرَلْنَا اَ نَّهُ يُرِيدُ اَنْ يَسِرَ إِلَيْتًا فَقَدِ امْتَكَلَّاتْ صُدُورُنَامِنْهُ فَإِذَا صَاحِي الْأَنْصَادِيُّ يَدُقُ الْبَابَ فَقَالَ ٱفْتَحَ فَقُلْتُ حَاءَ الْغَسَّانَيُّ فَقَالَ مَا لِسَدُّ مِنْ ذَلِكَ آعَتَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَم أَذْوَاجَهُ فَقُلْتُ رَغَمَ ٱ نَفُ حَفْصَةَ وَعَالِشَةَ فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُ مُ حَتَّى جَثْتُ فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْقَىٰ عَلَيْمًا بِعَجَلَةِ وَغُلاثُمْ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱسْوَدُ عَلَىٰ رَأْسِ الدَّرَجَةِ فَقُلْتُ لَهُ قُارُ هِذَا عُمَرُ مِنْ الْخَطَّاب فَأَذِنَ لِى قَالَ عُمَرُ فَقَصَصْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا الْحَدَثَ فَكَأْ بَلَثْتُ حَدْثُ أَمِّ سَلَمَةً تَبَتَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنَّهُ لَعَلىٰ حَصير مَا ابْنَهُ وَ ابْنَيْهُ شَيْ وَتَحْتَ رَأْسِهِ وسَادَةٌ مِنْ اَدَم حَشُوْهَا لِيفٌ وَ إِنَّ عِنْدَ رجْلِيه قَرَظاً مَصْبُو بَا وَعِنْدَ وَأَسِهِ اَهَتُ مُعَلَّقَةً فَرَأَ يْتُ أَكْرَ الْحَصِير في جَنْبِهِ فَيَكَنْتُ فَقَالَ مَايُنِكَمِكَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ كِشَرْى وَقَيْصَرَ فَيَأْهُمَا فِيهِ وَٱثْتَ رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ آمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَمُمُ الدُّنْيَا وَلَنَا الْآخِرَةُ ﴿ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ مُ بِينَ وَإِذْ أَسَرَ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ أَذْوَاجِهِ حَدِيثًا فَكَا نَبَّأْتُ بِهِ وَأَظْلِهَ وَ هُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَا نَبَّاهابِهِ قَالَتْ مَنْ انْبَّاكِ هذا قَالَ نَبَّاني الْعَلَيْمُ الْخَبِيرُ ﴾ فيهِ عَالِشَةُ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ حَلَّاتُنَا عَلِي ّحَدَّثُنا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا يَحْتِي بْنُ سَمِيدٍ قَالَ سَمِفْتُ عَبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللَّهُ وَلَ أَدَدْتُ أَنْ أَسَالًا كُمُرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ فَقُلْتُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَن الْمَرَّا ثَال اللَّثَانِ تَظَاهَى مَا عَلِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَتَمَاتُ كَلا مِي حَتَّى قالَ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ ١٤ قَوْلُهُ انْ تَتُو بَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْصَفَتْ قُلُو لَكُمَا ﴿ صَغَوْتُ وَأَصْبَفَتُ مِلْتُ • لِتَصْنَىٰ لِتَمْيِلَ • وَ إِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلاً هُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَا يُكُنُّ أَمِنْدَ ذٰلِكَ ظَهِيرٌ عَوْنٌ • تَظَاهَرُونَ تَنْاوَنُونَ • وَقَالَ مُجِاهِدٌ وَا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ ۚ أَوْصُوا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ وَادَّ بُوهُمْ حَذَّنْنَا

تولد في مصربة أى بدرجة عليها أى بدرجة بالبداء ورى برقى بالبداء المسلم ا

اهاب (شارح)

رغم الله أنف نخ

و فی بعض النسخ وان تظاهرا بتشدید الظاء الخُديدِيُ حَدَّنَا سَفَيالُ حَدَّنَا يَحَيَى بَنُ سَعِيدِ فَالَ سَمِفُ عَبِيدَ بَنَ حَنَيْنِ يَعُولُ المَّيْنِ مَثَالِي عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنَ عَنِ اللَّهُ اللَّيْنِ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ال

في السين ياميرا اثر منين محذف الالف من أمير التحقيف اه قوله أن سدله القراءة عند نا من الإمدال

## ﴿ سُورَةُ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ ﴾

التَّفَاوُتُ الْاِخْتِلافُ وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّفَوُّتُ وَاحِدٌ • تَمْتَرُّ ثَفَظَمُ \* مَثَا كِيهَا جَوَارِيها تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ مِثْلُ مَذَّ كُرُونَ وَقَذْ كُرُونَ \* وَيَقْمِضْنَ يَضْرِ بْنَ بِأَجْخِرِينَ • وَقَالَ مُجَاهِدُ صَافَات بَسْفُل الْجَنِيزِينَ \* وَقُفُور الْكُفُّودُ

﴿ سُورَةُ ن وَالْقَلِم ﴾

( يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ) وَقَالَ ابْنُ عَبْلِي يَتَفَافُونَ يَنْجَوْنَ السِّرارَ وَ الْكَالاَمُ الْمَنِيَّ • وَقَالَ قَادَهُ مَرْدِجِيةٍ فِي اَ نُسْهِمْ • وَقَالَ ابْنُ عَبْلِسِ لَشَالُونَ اَضَمَانُ مِنَ النَّبارِ جَنَّيْنًا • وَقَالَ غَيْرُهُ كَالصَّرِيمُ كَالصَّبِحِ الْصَرَمَ مِن النَّيلِ وَالْقَيلِ اَنْصَرَمُ مِنَ النَّهارِ وَهُوَ أَيْضًا كُلُّ وَمُلْةً اِنْصَرَمَتْ مِنْ مُعْلَمِ الزَّمْلِ وَالصَّرِيمُ أَيْضًا الْمَسْرُومُ مِثْلُ قَتِهلِ وَمَشُولِ لِلْمِ سِبْ عَثْلِ بَعْدَ ذِلِكَ ذَيْمٍ صَ*لَّمْنًا عَمُّودُ حَدَّثًا ا*عْبَيْدُ اللّهٰ بْنُ

و فی المینی" سورة تبارك قالوفی بعض النسخ سورة الملك ولم تتب البسماة ههنا

قوله يتحافشون الخ لم يثبت في نسخة العيني" و الانتجاء التســـار"

كالتنابئي قوله أصلانا كذا بريادة الممرة وتأوله السين فقال أصلانا أصلانا أضلانا ومنادن مكان جنتنا

يعنى هذه ليست بجنتنا بالمنافي طريقها اه

الزئمةالممزفى حلقها كالقوط

قوله متضعف بكسر الدين أي متواضع خامل و بشخها أي الذي يستضفدا لناس ومجتقرونه ( الجوّاظ) الشديد الصوت في الشرّ

و ئبت فی نسخة المسینی" زیادات بعدقو له نوح

و نصها وغســاین مایســـل منصدید

أهل النسار و قال غيره مهرغسلين كل

شيءً غسلته فمغرج

مندئى فهوغسلين فعلين من النسل من

الجرح والدبر ،

مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِ حَصِينِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ دَخِيَ اللهُ عَشَلَ بَعْدَ ذَٰكِ ذَيْمَ قَالَ دَجُلُ مِنْ فَرَ يُشِيلُهُ ذَيْمَةُ مِثْلُ ذَمْمَةِ الشَّاعِ حَدَّمُ اللَّهِ الْهُ حَدَّمَنَا سَفَيْانُ عَنْ مَعْبَدِ بِنِ خَالِدِ قَالَ سَمِثْ خَاوِقَةَ بَنَ وَهِبِ الْخُواجِيَّ قَالَ سَمِثْتُ النَّيِّ حَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ الْالْخِيرُ كُمْ يَاهُولُ الْخَاتِرُ كُلُّ صَعِيبُ مُتَصَعَف وَ

النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْأَخْدِرَكُمْ فَالْمُوا الْمُلَّةُ كُلُّ صَهِف مُتَصَنَّفُ لَوْ
اقْسَمَ عَلَى اللهُ لاَ بَرَّهُ الْأَخْرِ كُمْ فِأَهْلِ النَّارِكُلُّ عَلَّ جَوْاطِ مُسْتَكَبِرٍ فَلِ سَهِ اللهُ عَنْمَ عَلَيْهِ مِنْ خَلِيدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَهِدِ بْنِ أَنِي مِلْكُلُ عَنْ فَالِدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ سَهِدِ بْنِ أَنَّ اللهُ عَنْهُ قُل عَبْدُ اللهُ عَنْهُ قُل عَمْدُ اللهُ عَنْهُ قُل عَمْدُ اللهُ عَنْهُ قُل عَمْدُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

### ﴿ سُورَةُ الْحَاقَّةِ ﴾

(بِشِم اللهِ التَّخِينِ النَّحِيمِ) عِيشَة زاضِيَة يُربِدُ فِهَا الرَّضَا • اَلْفَاضِيَةَ الْمُوْتَةَ الْأُولَى الَّتِي مُثَّنًا ثُمَّ أَخْيًا بَفِنَهَا • مِنْ اَحَدِ عَنْهُ خَاجِزِينَ اَحَدُّ يَكُونُ الْفَجْعِ وَالْوَاحِدِ وَقَالَ ابْنُ عَثْلِي افْوَبِنُ نِياطُ الْقَلْمِي • قَالَ ابْنُ عَثْلِي طَعَىٰ كَثُرُ وَيُقَالُ بِالطَّلْعِيَة بِطُفَيْ الْهِمْ وَيُقَالُ طَفَتَ عَلَى الْفُلْوَاحِكُما عَلَى الْمُدُّ عَلَى الْمُؤْلِمِ وَيُوحِ ٣

# ﴿ سُورَةُ سَأَلَ سَائِلٌ ﴾

الْقَصِيلَةُ أَمْشَرُ آيَّا أِيْ الْقُرْنِي الِّهِ يَنْتَمِي مَنِ انْتَمَىٰ ﴿ لِلشَّوَى الْيَمَانِ وَالرِّجَاذِ وَالْاَطْرَافُ وَجِلْدَةُ الرَّالِينَ لِللَّهُمَا شَوَاةً وَمَا كَانَ غَيْرَ مَثَنَلٍ فَهُو شَوَى وَالْبِرُونَ الْجُمَاطُةُ وَوَاجِدُهَا عِنَهُ ۗ ٤

### ﴿ سُورَةُ إِنَّا اَرْسَلْنَا ﴾

أَعْلَانْعْلَىاسُولْهَا ۚ ۚ ۚ أَظُوْاراً خَلُوراً كَذَا وَمَلُوراً كَذًا يُقْالُ عَدًا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ • وَٱلْكُبْـٰأَوْاَشَدُ

بائية بقية ٤ وفيها أيضاً بعد قوله عزة هذه الزدياة يوفضون الايفاض الاسراع

\_\_\_\_\_

( من الكبار )

سورة نوح يخ

قوله وكباراً أيضاً بالنحفيفساقطالابي ذر قاله الشارح

مِن الْكُبَادِ وَكُذَلِكُ بِهَالُ وَعَهِلُ لِلْمَهَا اللهَ مُبَالِدَة وَكُبَادُ الكَبِرُ وَكُبَاداً المَسْتَ اللّهَ مُبَالَدَة وَكُبَادُ السَكِيرُ وَكُبَاداً وَمُسَالُ وَحُسَالُ وَمُسَالُ وَمُعَالُ وَمُسَالُ وَمُعَالُ وَمُسَالُ وَمُعَالُ وَمُسَالُ وَعَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّ

أوله بالجوف و هو المطمئن من الارض أو واد باليمن ولابي ذر عن الكشميهني" بالجرف بضم الجيم و الراء أفاده السني"

### ﴿ سُورَةً قُلْ أُوجِيَ إِلَيَّ ﴾

قوله الى ساقط عن أسيمة الدينى و هو رواية ابى ذر على ماذكره الشارح قوله عكائذ بالصرف وعدمه (شارح)

قَالَ ابْنُ عَبْلُسِ لِبُمَا أَعُوانَا صَ**رُسُنَا** مُوسَى بْنُ إِسْمُهِلَ حَدَّثُنَا أَوْعُوالَةَ عَنْ أَفِي فِشْمَ عِنْ سَمِيدِ بْنَ جَبْدِرِعْنِ ابْنِعَبْلِي فَالْ اَفْلَقَ رَسُولُ القَّمِعَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ خَبِر الشّهٰ وَأَنْ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ مَاهُذَا الْأَمْنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ مَاهُذَا الْأَمْنُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

١.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِنَّفَةَ وَهُوَ عَامِلَةُ إِلَى سُوقِ عَكَاظً وَهُوَ يُصَلَّى أِقْحَابِهِ صَلاَةَ الْفَهْرِ فَلَأ سَمِمُوا الْفُرْ آَنْ شَمَّمُوالَهُ فَقَالُوا هَذَا الَّذِي حَالَ بَيْنَكُمْ وَيَنِنَ خَبَرِ السَّمَاءِ فَهُ الكِ رَجَمُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَقَالُوا يَاقُومُ الإِلَّى سَمِننا قُرْ آبَا عَجِبَا يَهْدِي إِلَى الرَّشْدِ فَا مَثْالِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ ثِرَ بِنَا اَحَدا وَآ تَوْلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى بَيْنِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ أُوحِيَ إِلَىٰ آنَّهُ اسْتَمْعَ فَضُرُ مِنَ الْجِزِّةِ وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ قُولُ الْجِزِيِّ

## ﴿ سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدُ وَتَبَتَّلَ اَخْلِصْ • وَقَالَ الْمَسَنُ ٱ نُكَالًا قُيُوداً • مُنْفَعِلُ بِهِ مُنَقَّلَةً بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِ مُنْفَعِلُ بِهِ مُنَقَّلَةً بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّالِ كَثِيبًا مَهِيلًا الرَّمْلُ الشَّائِلُ • وَبِهِلاً شَدِيدًا

#### ﴿ سُورَةُ الْمُدَّيِّر ﴾

( يِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) فَالَ ابْنُ عَلَيْنِ عَسَيْرٌ شَدَيدُ \* مَّسَوَرَةَ وَكُنُ النَّاسِ
وَ اَصُوا اَثْهُمْ وَ فَالَ اَبُو هُمْ يَرَةَ الْاَسَدُ وَكُلُّ شَدِيدٍ مِّسُورَةً \* مُسَتَقْوِرَةً لَا فَوَهُ
مَذُعُورَةً حَلَّمُ اللهِ عَلَى حَدِّتُنَا وَكِيمُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْمُلْوَكِ عَنْ يَحْنِ بْنِ الْمُورَةُ مُلْكُمُ مِنَا اللهُ وَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

قوله مثقلة وفى اليونينية مثقلة بالتحفيف اه شارح وهذا يقتضى ان مافى المتن بالتشديد

قولەقسورةولابىذر بالرفعاھشار-أفاد أندبالجر كافىالآية الشريفة

إله جواري أي مجاورتي واعتكافي

قوله أول وفى بعض النسيخ أول بفتصة

قوله فاستبطنت أى وصبلت الى بطن الوادى ( شار س)

قوله فجئثت على صيفة المجهول من الجأث و هو الفزع و فى بضها تجئثت بالمثنين من الجث وهو القلع اه من الدين

كَثيرِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ جَاوَدْتُ بِحِرْاءِ مِثْلَ حَدِيثٍ عُثْمَانَ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَلِيّ بْنِ ٱلْمُبَادَكِ ﴿ وَرَبِّكَ فَكَبّرُ حَدُّنُ إِسْحَقُ بْنُ مَنْصُو رَحَدَّ بَنْاعَيْدُ الصَّمَدِ حَدَّثُنَا حَرْثُ حَدَّثُنَا يَحْنِي قَالَ سَأَلْتُ آيَا سَلَمَةً أَيُّ الْقُرْ آنَ أَنْوَلَ أَوَّلُ فَقَالَ لِمَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ فَقُلْتُ أَنْبَثْتُ آتَّهُ أَقْرَأُ باشم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ ٱبِوسَلَةَ سَأَلْتُ خِابَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَيُّ الْمُزْ آنَ أَزْلَ ٱوَّلَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّتِّرُ فَقُلْتُ أَفْهِتْ اَتَّهُ آقْرَأْ بِاسْم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ فَقَالَ لا أُخْبِرُكَ اِلاَّ عِا قْالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جاوَرْتُ ف حِرْاءِ فَكُما فَضَيْتُ جوارى هَبَطْتُ فَاسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَفُودِتُ فَنَظَرْتُ اَمَالِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمْنِي وَعَنْ شِهَالِي فَإِذَا هُوَ خَالِشَ عَلِي عَنْ شِ بَثِنَ السَّهَاءِ وَالْأَدْضِ فَأَيَّنتُ خَديجَةَ فَقُلْتُ دَيِّرُونِي وَصُبُّوا عَلَيَّ مَاءُ بِالدِدَّا ۖ وَٱثْرِلَ عَلَىَّ يَا أَيُّهَا الْمُذَيِّرُ ةُ فَأَنْذِذ وَرَبِّكَ فَكَبَّرُ مَ**ا بِبُ** وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ *حَذَّتُنَا* يَخْيَبُنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاب وَحَدَّ ثَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كُمَّدِّ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزْأَق أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَأَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِالزَّ خَنِ عَنْ إِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ سَمِمْتُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُحَدِّيثُ عَنْ فَثَرَةِ الْوَحْي فَقَالَ فى حَديثِهِ فَبَيْنًا أَنَا أَمْشِي إِذْسَمِتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ رَأْسِ فَإِذَا الْمَلَثُ الَّذي جاءَني بجِرَاهِ خَالِشَ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ نُجَيِّثْتُ مِنْهُ رُعْبًا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زُمِّلُونِي زَيِّلُونِي فَدَثَّرُونِي فَأَ ثَزَلَ اللَّهُ شَالِئَ بِإَا ثَيُّهَا الْمُذَيِّرُ إِلَىٰ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرُ قَبْلَ أَنْ نُفْرَضَ الصَّلاةُ وَهِيَ الْأَوْثَانُ لَم سِيْبٍ وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ يُمَّالُ الرَّجْزُ وَالرَّخِسُ الْعَذَابُ مِحْرُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ ابْنُ شِهاب سَمِنْتُ أَياسَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلِّمَ يُحَدِّثُ عَنْ فَثَرَةِ الْوَحْي فَسَيْنَا أَنَا أَنْشِي إِذْ سَمِنْتُ صَوْتًا مِنَ السَّاء ذَرَفَعْتُ بَصَرِي قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي لِمَاءَنِي بِحِرَاءٍ قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيّ بَيْنَ

وله والرجز الحلاوة بضم الواء

الشَّمَاءِ وَالْاَدْ مِنْ بَخْمِينُتُتْ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ اِلْىَ الْاَدْضِ كَفِِّتْ اَهَلِى فَقُلْتُ ذَتِهُ لَهِ ذَتِهُونِى فَزَمَّلُونِى قَأْتُولَ اللهُ تَمَالَىٰ يَااتُّهَا الْمُدَثِّرُ ثُمَّ فَأَنْذِذَ اِلَىٰ قَوْ لِهِ فَاهِمُرْ قَالَ آبُوسُلُمَةً وَالرِّحِزُ الْاَدْثَانُ ثُمِّ جَى الْوَحْنُ وَتَنَابِع

### ﴿ سُورَةُ الْقِيَامَةِ ﴾

وَقَوْلُهُ لاَتُحَرَّلُهُ بِهِ لِسَالَكَ لِآخِلَ بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ سُدًى هَمَلاً • لِيَفْجُرَ آمَامَهُ سَوْفَ ٱتُوبُسَوْفَ ٱغْمَلُ. لأَوَزَدَ لأَحِصْنَ **حَدُّرُنَا** ٱلْخُيْدِيقُ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا مُوسَى ابْنُ أَبِي عَائِشَةَ وَكَأْنَ ثِقَةً عَنْسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَأَنَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَسْئُ حَرَّكَ بِعِ لِسَالَةُ وَوَصَمْتَ سُسَمْيَانُ يُرِيدُ أَنْ يَحْفَظُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ لاَثْحَرَّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَحْجَلَ بِهِ المبيف إِنَّ عَلَيْنا عَعْمَهُ وَقُرْ آمَهُ حَدُرُنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَيِهَا لِيشَةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُيَيْرِ عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ لَا تَحَرَّكُ بِهِ لِسَالَكَ قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ كَانَ يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ إِذَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَقِيلَ لَهُ لا تُحَرَّكُ به لِسالَكَ يَخْشَى أَنْ يَتَفَلَّتَ مِنْهُ إِنَّ مَلَيْنا بَهْمَهُ وَقُنْ آنَهُ أَنْ مُجْمَعَهُ في صَدْركَ وَقُنْ آنَهُ أَنْ تَقُرَّأَهُ فَإِذَا قَرَأُنَّاهُ يَقُولُ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى إِسَالِكَ ما وسيب فإذا قَرَأْنَاهُ فَا تَبِيعْ قُرْآنَهُ قَالَ ابْنُ عَبَّالِ قَرَأْنَاهُ بَيَّتُاهُ فَاتَّبِعْ إِحْمَلْ بِهِ حَدُنُ اللَّهُ مَنْ سَمِيدِ حَدَّثُنا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْن أَبِي عَالِشَةَ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسٍ فِي قَوْ لِهِ لاَ تَحَرَّكْ بِهِ لِسالَكَ لِتَشْجَلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ بِالْوَحْى وَكَأَنَ ثِمَّا يُحَرَّكُ بِهِ لِسَالَهُ وَشَفَيْهِ فَيَشَنَّدُ عَلَيْهِ وَكُأْنَ يُسْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الآيةَ الَّتِي في لا أَقْسِمُ بِيَوْم الْقِيَامَةِ لِأَتَّحَرَّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَحْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنًا بَعْمَهُ وَقُرْآنَهُ قَالَ عَلَيْنًا اَنْ مُجْمَعَهُ ف صَدْرِكَ وَقُرْ آنَهُ فَاذَاقَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ فَاخَا ٱنْزَلْنَاهُ فَاسْتَمِعْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيالَهُ

ويهدووست سين أى كيفية النحريك وقوله بريدالخ بيان لارادته عليه السلام بهذا النحريك حفظ القرآن قوله أن سنفلت وفي

قوله أن يتفلت وفى اليونينية أن ينفلت أفاده الشارح عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بلِسَائِكَ قَالَ فَكَانَ إِذَا آثَاهُ جِبْرِيلُ ٱطْرَقَ فَإِذَا ذَهَبَ قُرَأُ هُ كَأ وَعَدَهُ اللهُ \* أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلِىٰ تَوَعَّدُ

## ﴿ سُورَةُ هَلَآتَیْ عَلَیَ الْإِنْسَانِ ﴾

( بنسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) يُقالُ مَمْنَاهُ اَثْى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَحْداً وَ تُكُونُ خَبِرًا وَهٰذَا مِنَ أَلْبَرَ • يَتُولُ كَانَ شَيْأً فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُوراً وَذٰلِكَ مِنْ حِينَ خَلَقَهُ مِن طِينِ إِلَىٰ أَنْ يُنْفَعَ فِيهِ الرُّوحُ • أمْشانِ الْاَخْلاطُ مَاءُ الْمَرَّأَةِ وَمَاهُ الرَّجُلِ الدَّمُ وَالْعَلَقَةُ وَيُفَالُ إِذَا خُلِطَ مَشْجِحٌ كَقَوْ لِكَ لَهُ خَلِيطٌ وَتَمْشُوجُ مِثْلُ تَخْلُوطِ • وَيُقَالُ مَلْ سِلا وَاغْلالاً وَلَمْ يُجِزُّهُ بَعْضُهُمْ • مُسْتَطِيراً مُثَمَّداً الْبلاءُ • وَالْمَمْطَرِيرُ الشَّسديدُ يُقَالُ يَوْمُ قَطْرِيرٌ وَيَوْمُ أُطِيرٌ • وَالْمَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِرُ وَ الْمُصِيبُ اَشَدُّ مَا يَكُونُ مِنِ الْآيَامِ فِي الْبَلاّءِ ۚ وَقَالَ مَعْمُرُ اَسْرَهُمْ شِدَّةُ الْخَلْقِ وَكُلُّ ثَنَىٰ شَدَدْتَهُ مِنْ قَتَبِ فَهُوَ مَأْسُورٌ

#### ﴿ وَٱلْمُرْسَلاتِ ﴾

وَقَالَ غُلِهِدُ خِالْاتُ حِبَالُ • إِذْ كَمُوا صَلُّوا • لأَيْرَ كَمُونَ لأَيْصَلُّونَ • وَسُبَّلَ إِنْ عَبَّاسِ لِأَيَنْطِقُونَ وَاللَّهِ رَبُّنا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ الْيَوْمَ نَحْتِيمُ عَلَى اَفُواهِهمْ فَقَالَ إِنَّهُ ذُواَ لُوان مَرَّةً يَنْطِقُونَ وَمَرَّةً يُخْتُمُ عَلَيْهِمْ حَ**دُّننَا** تَخْمُودُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَاسًلَ عَنْ مُنْصُودَعَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَيْءَبْدِاللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَنْامَعَ ۗ الحسن النضرة في رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتُولَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ وَإِنَّا لَتَكَتَّأَهَا مِنْ فعِ نُفَ حَتْ حَتَّهُ فَاسْتَدُونَاهَا فَسَتَقَتَّا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقتُمْ شَرَّهَا حَمْرُهُمْ عَبْدَةً بْنُعَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَنَا يَحْيَ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرانَيْلَ عَنْ مَنْصُودِ بِهِذَا ﴿ وَعَنْ إِسْرانَيْلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ عَلْقَمَة كف شاؤا) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلُهُ ﴿ وَمَّا بَعَهُ اَسْوَ دُبْنُ عَامِرِ عَنْ اِسْرَاسُّلَ ﴿ وَقَالَ حَفْض وَا بُومُعَادِ يَةَ

مقال أطرق اذاسكت وأطرق أي أرخى عنب منظر الي الارض (عيني) قوله کقواك له وسقط لفظ لم لغير ابي در اهشار ح وفي نسخة كقوله اه قوله ولم مجزه أي لم مجز التنوين بعضهم كذا في الشارح وفي العسنيّ ولم مجره بعضمهم بالراء بعل الزاي من الاجراء

أراد مه لم يصرف بنشهم سلاسل قال

وهذاعل الاصطلاح

التديم يقولون اسم مجرى واسم غير مجرى ينوزاسممصروف واسم لايتصرفاه قولد و قال معمر "مت في نسخة الدين قبله عده الزيادة ( و قال الوحية والسرور في القلب وقال ان عاسالارا تاثالسرو

قوله من قتب وفيها زيادة (أوغسط)قال

وقال البراء و ذلك

قطوفهما بقطفور

وَسُلَمْأَنُ بْنُ قَوْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ ﴿ قَالَ يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا ٱبُوعَوانَةَ عَنْ مُفْيِرَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ إِسْحَقَ عَنْ عَبْدِالرَّحْن بْن الْأَسْوَد عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِالِلهِ صَلَّىنًا فَتَيْبَةُ حَدَّثًا جَريرُ عَن الْاَ عَمَيْنِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بَيْنًا نَحْنُ مَمَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ ' عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَادِ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلاتِ فَتَلَقَّيْنَاها مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ فَاهُ لَرَطْتُ بِهَا إِذْخَرَجَتْ حَيَّةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ ٱقْتُلُوها قَالَ فَاسَّدَرْ مَاهَا فَسَـبَقَتْنَا قَالَ فَقَالَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ﴿ قَوْلُهُ إِنَّهَا تَرْمِي بشَرَر كَالْقَصْرِ حَدُثُنَا مُعَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَّا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ عَابِسِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَالِي يَعُولُ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَد كَالْفَصَرِ قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقِصَر لَّاذَاتُهِ اَذْدُعِ اَوْ اَقَلَّ فَنَرْفَمُهُ لِلسِّيَّاءِ فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿ قَوْلُهُ كَأَنَّهُ جِمَالاتُ صُفْرُ مَثُمُنَا عَمْرُونِنُ عَلِيّ حَدَّثُنَا يَعْلِي أَخْبِرَنَّا سُفْيَانُ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّخْنِ بْنُ عَالِيس قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا تَرْمِي بِشَرَد كَالْقَصَر قَالَ كُنَّا تَعْمِدُ إِلَى الْحَشَجَةِ لَلاَ نَهُ أَذْرُعِ وَفَوْقَ ذَلِكَ فَنَرْفَعُهُ لِلشِّيَّاءِ فَلْسَمِّيهِ الْفَصَرَ كَأَنَّهُ خَالاَتُ صَفَرُ حِبْالُ السُّفُن تُجْمَعُ حَتَّى تَكُونَ كَأُوسَاطِ الرَّبْالُ لَا سِبُ عَذَا يَوْمُ لأينْطِقُونَ حِدْنَا عَمَرُ بنُ حَفْصِ بن غِيات حَدَّثَا أَي حَدَّثَا الْاعْمَش حَدَّثَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ ٱلْاَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مُعَاللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي نَجَارِ إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُرْسَلات فَإِنَّهُ لَيَتْالُوهَا وَإِنَّى لَا تَلْقَاهَا مِنْ فِيهِ وَ إِنَّ فَاهُ لَرَطْكِ بِهَا إِذْ وَثَبَتْ عَلَيْنًا حَيَّةُ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ اقْتُلُوهُا فَابَّدَرْنَاهَا فَذَهَبَتْ فَعْالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُقِيَتْ شَرَّكُمْ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا قَالَ نُمَرُ حَفِظتُهُ

مِنْ أَبِي فِي غَارِ هِنَّى قولەللشتاءأى لاجل

﴿ سُورَةُ عَمَّ يَتَسِاءَلُونَ ﴾

قَالَ مُجَاهِدُ لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا لاَ يَخَافُونَهُ • لاَ يَلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا لاَ يُكَلِّمُونَهُ

قوله كالقصر فأنم القاف والصادوهي قراءة ان عياس والحسن جع قصرة بالفتم أعناق الابل و النفل و اصبول الشجراه من الشارح تولد قصر بك الموحبدة والقاف وأتح السادو بالاضافة الى ثلاثة أذرع أي بقدر ثلاثة أذرع كُذا في السني وهو أحسن الضبوط التي ذكرها الشارح تم الغالب في الذراع التأثيث

الشتاء والاستسفان

أسئحة العني لامخافون

به أه عنى قوله لايخافونه وفي

( الا )

كأنه جالات صفر نخ

قوله وقال ان عباس وهاجاً مضبئاً و في ﴿ ٧٩ ﴾ من الصنيّ زيادة قاه وهم وقال الزعاس تُحاجاً منصباً ألفافاً ملتفة

الْأَانَ يَأْذَنَ كَفَيْمُ صَوَابًا حَقًّا فِي الدُّنيَّا وَعَمِلَ بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ وَهَا جَا مُضِيًّا • وَقَالَ غَيْرُهُ غَمَانًا غَمَعَتْ عَيْنُهُ وَيَعْسِقُ الْجُرْحُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْمَسَاقَ وَالْنَسسقَ واحِدُ وعَطْاة حِسَا بَاجَزْاء كَأْفِياً أَعْطَاني مَا أَصْبَنِي أَيْ كَنَانِي مَا سِبُ يُنْفَحُ فِي الصَّورِ فَتَأْتُونَ أَفُوا جَا ۚ زُمَراً حِثْمَنَا مُحَمَّدُ أَخْبَرَ أَا بُومُمٰا ويَةَ عَن الْأَحْمَيْن عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْ النَّفْخَمَيْنِ أَرْ بَعُونَ قَالَ أَرْ بَعُونَ يَوْماً قَالَ أَبَيْتُ قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَيَيْتُ قَالَ أَزَ مُو نَ سَنَةَ قَالَ آبَيْتُ قَالَ ثُمَّ أَيْزَلُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَيَشْبِمُونَ كَمَا يَشْتُ الْبَقْلُ لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانَ نَنَى ۗ إِلَّا يَبْلِي إِلَّا عَظْمًا وَاحِدآ وَهُوَ عَجْبُ الذَّفَ وَمِنْهُ يُرَكَّبُ الْخَلْقُ يَوْمَ الْقِيْامَةِ

﴿ سُورَةُ وَالنَّازِغَاتِ ﴾

وَقَالَ مُجَاهِدُ الْآيَةَ الْكُبْرِي عَصَاهُ وَيَدْهُ • يُقَالُ النَّاخِرَةُ وَالْغَرَةُ سَوَاهُ مِثْلُ الظَّامِيمِ وَالْطَّمِيمِ وَالْبَاخِلِ وَالْجَمْيلِ وَقَالَ بَعْضُهُمُ النَّحْرَةُ الْبَالِيَةُ وَالنَّاخِرَةُ الْمَظْمُ الْجُوَّفُ الَّذِي ثَنُّ فِيهِ الرِيحُ فَيَنْخَرُ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمَافِرَةُ الَّتِي ٱصْرُنَا الاَوَّلُ إِلَىٰ الْحَيَاةِ • وَقَالَ غَيْرُهُ آيَٰإِنَ مُرْسَاهَا مَتَّى مُنْتَهَاهَا وَمُرْسَى السَّفَيَةِ حَيْثُ تَنْتَهي حدَّث أخدُ بنُ المِقدام حَدَّثَنَا الفُضَيْلُ بنُ سُلَيْ أن حَدَثُنَا ٱبُو لمازِم حَدَّثُنَا سَهْلُ ابْنُ سَعْدِ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَ يْتُرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بإِصْبَعَيْهِ هَكَذَا بِالْوُسْطِيٰ وَالِّي تَلِي الْإِبْهَامَ بُعِثْتُ وَالسَّاعَةَ كَهَاتَيْنِ ۚ اَلْطَامَّةُ ثَطْمُ عَلَى كُلِّ شَيْ

﴿ سُورَةُ عَبْسَ ﴾

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْيْنِ الرَّحِيمِ ) عَبَسَ كُلِّحَ وَ أَغْرَضَ ۚ وَقَالَ غَيْرُهُ مُطَهَّرَةِ لا يَمشَّهُ ا يَّرُونَ وَهُمْ الْكَلا يُّكَدُّ وَهٰذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَ بَرَاتَ آخَرًا جَتَلَ الْكَلا يُكَذَّ الصُّيُفَ يَقَعُ عَلَيْهَا النَّطْهِيرُ بَغْمِلَ النَّطْهِيرُ لِلنَّ حَلَهَا أَيْضاً •

النساق البارد المنتن مخفف ويشددكافي العني عن الجوهري و قراءتنا بالتشديد و في نوابغ الكُلم « ماللفساق من جيم « غير غساق وحبم ه قوله وقال محاهد الخ زاد في العني فسله (زحرة صعة وقال محاهمد توحف الراحفة هي الزلزلة) ويعده وسمكها شاها بفرعد طفي عصي) قوله والنصل وفي

حذف الاء قوله الحافرة التي الخ كذا عند الشارح وفي نسيمة العينيُّ الى الحار ة مدل الموصول

نسخة السني والمخل

قال يعنى أن أن عباس فسر الحافرة بقوله الم أمرنا الاولاأي الى الحالة الاولى يعني الحماة الهويلتُم على هذا اوَّل الكلام مع

آخرهاه قولهوالساعة نصب مفعول معد و مجوز الرفع وكهاتين حال

أي مقارنين فصلي النصب بقم التشبيه بضم احدى الاصعار

للاخرى وعلى الرفع يحتمل هذا ويحتمل أن تقع بالنفاوت الذي بين السبابة والوسطى في الطول أفاده العيني "

للاوة بالضاد وضن بحل وبابه

سَفَرَةً اللَّهُ يُكُدُّ وَاحِدُهُمْ سَافِرُ سَفَرْتُ أَصَالَتُ بَيْهُمْ وَجُعِلَت الْمَلَا يُكَدُّ إِذَا زَلَت قوله سفرة بالخفض بَوْخِي اللَّهِ وَتَا دِيَةٍ كَالسَّفَهِ الَّذِي يُصْلِحُ بَنَ الْقَوْمِ \* وَقَالَ غَيْرُهُ تَصَدَّى تَعَافَلُ عَنْهُ • وَقَالَ عُاهِدٌ لَأَ يَقْضِ لا يَقْضِ آحَدُ مَا أَحِرَ بِهِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تَرْهَفُها تَفْشاها شِدَّةُ مُسْفِرَةٌ مُشْرِقَةً و بِأَيْدِي سَفَرَةٍ وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ كَتَبَةٍ و أَسْفَاداً كُتُبا و تَلَهّى تَشَاعَلُ فِاللُّ وَاحِدُ الْاَسْفَادِ سِفْرُ حَدِّينَ آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةً حَدَّثَا قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ زُرْارَةً بْنَ أَوْفَى يُحَلِّيثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَشْرَأُ الْقُرْآنَ وَهُوَ حَافِظُ لَهُ مَمَ السَّفَرَةِ الْكِرام وَمَثَّلُ الَّذَى يَقْرَأُوُّهُ وَهُوَ يَبَّعَاْهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ قَلَهُ أَجْرَانَ

﴿ سُورَةُ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ ﴾

( بشم الله الرَّحيم ) إِنْكَدَرَت النَّكَرَتْ وَقَالَ الْحَسَنُ سُعِرَتْ ذَهَبَ مَاوُّهَا فَلاَ يَنْهُ ۚ قَطْرَةً ۚ وَقَالَ مُجَاهِدُ ٱلْمَسْمُورُ ٱلْمَالُوءُ وَقَالَ غَيْرُهُ سُعِرَتُ أَفْضِيَ بَعْضُهَا إِلَىٰ بَمْضِ فَصَادَتْ بَحْرًا وَاحِداً • وَالْخُنِّسَ تَحْنِشُ فِي مُجْزَاهَا تَرْجِعُ • وَتَكْنِشُ تَسْتَيْرُ كَمَا تَكْنِشُ الطِّلِلْهُ • تَنقَّس ادْتَفَمَ النَّادُ • وَالظَّلْيُنُ الْمُتَّهُمُ وَالضَّيْنُ يَضَنُّ بِهِ ۚ وَقَالَ عُمَرُ النُّفُوسُ زُوَّجَتْ يُزَوَّجُ نَطْيِرُهُ مِنْ اَهْلِ الْجَلَّةِ وَالنَّار ثُمَّ قَرَأً

## رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آخْشُرُوا الَّذِينَ ظَلُّوا وَأَذْوَاجَهُمْ عَسْمَسَ أَدْبَرَ ﴿ سُورَةُ إِذَا السَّهَاءُ أَنْفَظَرَتْ ﴾

( بِسْمِ اللهِ الرَّهُمٰنِ الرَّحِيمِ ٢) وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خُتَيْمِ خُبِّرَتْ فَاضَتْ • وَقَرَأَ الأَحْمَشُ وَعَاصِمُ فَعَدَلَكَ بِالتَّخْفِيفِ وَقَرَّأَهُ آهُلُ الْجِيازِ بِالتَّشْدِيدِ وَازْدَ مُعْتَدِلَ الْخَلْق وَمَنْ خَفَّفَ يَنْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاءَ إِثَّا حَسَنٌ وَ إِثَّافَيْجٌ وَطُو بِلُ وَقَصِيرٌ

## ﴿ سُورَةُ وَيْلُ لِلْمُطَلِّقِهِنَ ﴾

( بِشِيم اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ بَلَّ زَانَ ثَنِتُ الْخَطَايَا • ثُوِّبَ جُوذِي • الرَّحيقُ لَقُرْ ، حِتَامُهُ مِسْكُ طينهُ ، التَّسْنَيمُ يَعْلُو شَرَابَ اهْلِ الْجَنَّةِ وَقَالَ عَيْرُهُ

و لابي در بالرفع و الاول موافق للتزبل اهمن الشارح وقبل حذا القول في المنفيِّ عدمان بادة (وقال محاهدالذل الملتفة والاب ما يأكل الانسام) قوله لانقض كذا في المتنس اللذ سعند الشارحين وفي الاصل المطبوع لإنقضي بالياء ولعلمالصبواب قوله حدثنا آدم الخ زاد في متن العني " قبله ( فاتبره نقال أفبرت الرحل حملت له قبراً وقبرته دفته) قولدسم تالتلاوة

سجرت بالتشديد ٢ و بعد السملة في المنني هأم الزيادة (انفطارها إنشقانها ولذكرعن النعاس يعثرت يخرج من فهامن الأموات وقال

حعلت أسفله أعلاه) قوله أمت حكذا صبطه الشارح وفى الميني ّ أثبتت عملي قلومير

غيره بمثرت اثبرت بعثرت حوضي أي

الخطايا حتى غرتها

(المطقف)

الْمُطَقِّفُ لَا يُوَقِّى غَيْرَهُ ۞ يَوْمَ يَنُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ صَ*رَّدُمُنَا اِبْرَاهِمِمُ بَنُ* الْمُنْذِرِ حَدَّ مَنَّامَمُنُ حَدَّتَنِى ما لِكُ عَنْ تأفيع عَنْ عَبْدِاللهِ بَنْ عُمَنَ رَضِي اللهُ عَنْهَما انَّ اِلنِّيَّ صَلَّى اللهُ مُلَيْدٍ وَسَلَمَ فَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْمَالَمِينَ حَتَّى يَمْهِبَ اَحَدُهُمْ فِي رَشْعِهِ الْمُنْ أَصْلُافٍ أَذْنَيْهِ

## ﴿ سُورَةُ إِذَا السَّمَاءُ ٱنْشَقَّتْ ﴾

ال مجاهدة كِنابه بِينها لِه بَا هُذَ كِنابه مِن وَلا عَلَه هِ وَسَقَ جَمَ مِن دَابَة وَ طَنَ اذَ لَن يَحُود وَ لا يَرَجِعُ النَّا لَم سُبُ فَسَوْف يُحاسبُ حِسابًا يَسِمِ احَمْرُنَا مَرُونُ عَلَى عَدَ وَ فَالَ سَمِتُ ابْنَ أَي مَلْيَكَة سَمِنتُ النَّ الْمِينَّة مَلْمُنَا عَلَيْهِ مَلْيَكَة سَمِنتُ النَّي مَلْيَكَة سَمِنتُ النَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ حَمْرُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ مَعْمُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ مَعْمُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْهُ وَسَمَّ مَعْمُنُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَحَمْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْهُ وَسَمَّ مَعْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ وَحَمْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَلَيْهُ وَسَمَّ عَنِ النَّامِ عَنْ عَلَيْهِ وَسَوْلُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَوْنَ مَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَوْنَ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ وَسَوْنَ مُعَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَوْنَ مُعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمَّ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمَعْلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ ال

﴿ سُورَةُ الْبُرُوجِ ﴾

ظَّلَ تُحَاهِدُ الأَّخُدُودُ شَقُّ فِي الْأَرْضِ • تَنَنُواْ عَذَّ بُوا • وَقَالَ إِنُّ عَبَّلِي الْوَدُودُ الْحَلِيبُ • اَلَجِيدُ الكَّمَرِيمُ

أوله في رشحه أي في عرقه وسنجط بنتحتين أيضاً كإفي الشارح

توله وستالخ وقبله في الدين هدند الزياد: نوقل مجاهد أذنت سمتوأهاءت لربها وأقت مافيا أخرجت مافيا من الموروغزنت عنم . قوله باب فسوف يحاسب حساباً يسيراً وقل ابن عباس وقال ان عباس

وعون يسترون .

قوله قالمان عباس وفي الوثينية بتخمها اه شارح فوله مذا بيكم أي الخطاب في لتركين للنبي صلى الله تعالى عليه وضا وهو على قراءة عماليا المالوحدة

المغنى

ارض شصدع نح

﴿ سُورَةُ الظَّارِقِ ﴾

هُو النَّذِمُ وَمَا آثالَتَ لِبَلَا فَهُوَ طَارِقُ • النَّذِمُ الثَّاقِبُ الْمُغِيءُ • وَقَالَ مُجَاهِدُ ذاتِ الرَّجِمَ سَحَابُ يَرْجِمُ بِالْقَلِى • ذَاتِ الصَّدْعِ الْاَرْضُ تُنْصَدِعُ بِالنَّبانِ • وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَوْلُ فَصْلُ لَكُقُّ • لَمَّا عَلَيْهَا لَمَا فِضُّا الِلْاَ عَلَيْهَا أَوْفِظُ

## ﴿ سُورَةُ سَبِّجِ آسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَغْلَىٰ ﴾

وَقَالَ عُبَاهِدُ قَدَرَ فَهَدَى قَدَرَ لِلْإِنْسَانِ الشَّفَاءُ وَالشَّفَاءُ وَهَدَى الْآنَفَامَ لِمَا إِنْهِا حَدْمُ عَلَيْنَا عِنْ الْحَالَ أَخْبَرِ فِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ اَوَّلُ مَنْ قَدِمَ عَلَيْنَا عِنْ اَصْابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَعَبُ بُنُ مُعْيَرِ وَابْنُ أَمْ مَكُسُوم تَجْمَعُ اللهِ مِنْ إِنَّا اللَّهُ آذَهُمُ جَاءَ عَنْهُ وَسِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى اللهَ عَل مُمَّ جَاء النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى فَأَوْلَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَوْلَ وَالْمَارِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلَ وَمُؤْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَوْلُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلُولُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَدْ جَاءَ فَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَل

﴿ هَلْ آتَاكَ حَديثُ الْفَاشِيَةِ ﴾

. وَقَالَ اِنْ مُثَهِّى عَلَمَ اللَّهُ فَاصِيةً النَّصَادَى ۚ وَقَالَ مُجَاهِدٌ عَبْنِ آنِيَةٍ بَلَغَ اِنَاهَا شُرْبُهَا • حَبِمَ آنِ بَلَغَ اِنَاهُ • لاَ تَسْمَعُ فِها الاَعِيَّةَ شَمَّا • اَلصَّرِيعُ مَبْتُ يُفَالُ لَهُ الشِّبْرِقُ ثُمْتِهِ لِمَعْلَى الْجَهَازِ الصَّرِيعَ إِنَّا يَسِنَ وَهُوَ شُمَّ • هِمُسْيَظِرٍ هِمُسْلَطٍ وَيُقْرَأُ بِالشَّادِ وَالسَّبِنِ • وَقَالَ ابْنُ عَبْلِسِ إِيَابَهُمْ مَنْ جِمَعُمْ

﴿ سُورَةُ وَالْفَجْرِ ﴾

وَ قَالَ مُجَاهِدُ الْوَثُرُ اللهُ ' وَرَمَ ذَاتِ الْحِمَادِ الْقَدَيْمَةِ وَالْمِمَادُ اَهَلُ مُحُودِ لاُ يُقَمِّونَ وَ اللَّهِ مُودِ لاُ يُقَمِّونَ وَ اللَّهُ مُعَلِّمِدُ كُلُّ السَّتَ \* وَنَجَّا الْكَثَيْرُ • وَقَالَ مُجَاهِدُ كُلُّ السَّتَ \* وَنَجَا الْكَثَيْرُ • وَقَالَ عَلَيْهُ مَنُوطً مَنْ مُعَمِّعٌ مَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللَّهُ مُنْ اللهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَمُعَلَّمُ اللَّهُ وَقَالَ فَي مُوطً اللَّهُ مُعَلِّمٌ اللهُ مُعَلِّمٌ اللهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ وَالْوَبُرُ اللهُ مُنْ اللهُ اللَّهُ وَمُعْلَمُ اللهُ اللَّهُ مُعَلِّمُ اللهُ اللَّهُ مُعَلِمٌ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

قوله وقال مجاهد الح وثبت قبله في استحة المدني هذه الزيادة : وقال مجاهد الثاقب الذي يتوهيج قوله الارض تصدع

وقىعدة نسخ المقاط الفط الارض وتتصدع بتاءين فوقيتين وقولين وقولين الاولي السقاط اللامكالا يخنى

ســورة هل أثاك بسماللهالرخينالرحيم تحذ

ويقال الضربع ببت نخ

قوله الفدعة تنسير لارم التي هيءعارة عن عاد الاولى اء قولهالسماء شفع أي للارض ( شارح )

(آناها) وقاما

ورة الهجريح

## ﴿ لَأَاقْسِمُ ﴾

وَقَالَ نُجَاهِدُ بِهٰذَا الْبَلَدِ مُثَمَّةً لَيْسَ عَلَيْكَ مَاعَلَى النَّلِي فِيهِ مِنَ الْاَجْمِ • وَوَالدِآدُمُ وَمَاوَلَهُ • لَبُسَدَّكُ مِراً • وَالنَّجِدَيْنِ الْخَيْرُ وَالنَّقِرُ • مَسْفَبَةٌ مَجَاعَةٍ • مَثَرَبَةٍ السَّافِطُ فِيالنَّرَابِ • يُشَالُ فَلاَأْفَحُتُم الْمُقَيَّةَ فَلَمْ يَتَّخِمِ الْمُقَبَّةَ فِي النَّبْنَا ثُمَّ قَسَّر وَمَا آذَرَاكَ مَا الْمُقَدَّةُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْمَامُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْفَبَةٍ • فِي كَبَدِشِيَّةً

## ﴿ سُورَةُ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴾

(بِشِمِ اللهِ الرِّسْمِ اللهِ الرَّهِمِ ) وَ قَالَ نُجَاهِدُ ضَاهَا صَوْوُها • إِذَا تَلَاهَا تَبِمَهَا • وَطَهَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاها وَخَلَاهُ وَالسَّمَادَةَ • وَالْمَنْهِ الْمَعْنِي مَعْنَى اَحَدِ صَلَّى اللَّهَ السَّمَاءَ • وَلاَ يَخْلُو عَنْبَاها عَنْى اَحَدِ صَلَّى اللَّهِ مَنْ أَبِعُمِيلَ حَدَّنَا هِ شِمَا اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَلَاهُ وَمُعْنَى اللهِ عَلَى وَمَعْنَى اللهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذَا أَنْبَتُ مَنْ اللهُ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ الله

قوله (فى ابد شدة) سانط عن نسطة السينيّ

قوله ( وقال مجاهد بطفواها بماصیها ) هذامؤخرعندالمینی عما بعده

قوله عقبي أحد عبر عن النفس بالاحد وفي بمض النسخ عقبي اخذ وهو معنى الدمدمة أي الهلاك العام أفاده المسي رة لااقسم نخ آدم عليه المسلاة السلام تخ

مُمَاوِيَةَ حَدَّتُنَاهِشَامُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِاهُمْ ثِنِ ذَمْمَةَ فَالَ الَّقِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ أَبِّى زَمْمَةً عَمِّ الزَّنْ يَوْبَنِ النَّمْوَامِ

# ﴿ سُورَةُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَهْشَى ﴾

(بيبمالله الرَّحْنِ الرَّحيمِ) وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ بِالْحُسْنِي بِالْخَلَفِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَرَدَّى ماتَ وَ لَلْقُلِي تَوَهَّمُ وَقَرَأَ عُبَيدُ بْنُ عُمَيْر تَلَلُّهٰى ما بسب وَالنَّهٰ و إِذَا تَجَيُّ حَدُمْنا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فِنَفَرِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ الشَّامَ فَسَمِمَ بِنَا أَبُو الْدَّدْ دَاءِ فَأَ ثَانًا فَقَالَ أَفَيْكُم مَنْ يَقْرَأُ قَفُلْنَا نَمَ ۚ قَالَ فَأَيُّكُمُ اَقُرَّأُ فَأَشَادُوا إِلَى قَفَالَ اقْرَأْ فَفَرَأْتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْشَى وَالنَّهَار إِذَا تَجَلُّى وَالذَّكَرُ وَالْأَنْثَىٰ قَالَ آثَتَ سَمِنتُهَا مِنْ فِي صَاحِيكَ قُلْتُ نَمَ قَالَ وَآنَا سَمِنتُهَا مِنْ فِي النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُؤُلاءٍ يَأْبُونَ عَلَيْنًا مَا سِبُ وَمَا خَلَقً الذَّكَرَ وَٱلْأُنْثَى حَرُمُنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ إبْراهيمَ قَالَ قَدِمَ ٱضْحَابُ عَبْدِاللَّهِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ فَطَلَّبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ قَقَالَ ٱ يُنكُم يَقْرَأُ عَلَىٰ قِرَاءَ وَعَبْدِاللَّهِ قَالَ كُلُّنا قَالَ فَأَيُّكُمْ يَحْفَظُ وَ آشارُوا إِلَىٰ عَلْمَمَةَ قَالَ كَيْفَ بَعِمْتَهُ يَقْرَأُ وَالَّذِيلِ إِذَا يَفْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى قَالَ آشْهَدُ ٱ نِّى سَمِمْتُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَّأُ هَكَذَا وَهَوُلاءِ يُريدُونى عَلَى أَنْ ٱقْرَأً وَمَاخَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ وَاللَّهِ لاَ أَنْابِهُمْ ﴿ قَوْلُهُ فَأَثْلَمَنْ آعْطَىٰ وَآتَىٰ حَدَّثُنَا ۚ ٱبُونُهُمْ حَذَّتُنا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمِيْسِ عَنْ سَمْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ السُّلِمِ عَنْ عَلِي رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ بَقيعِ الْفَرْقَدِ فِ جَنَازَةٍ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ آحَدِ إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجُنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ اللَّه وَقَالُوا فارسُولَ اللهِ آفَلاَ نَشَّكِلُ فَقَالَ آعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَشَّرُثُمَّ قَرَأً فَأَمَّامَنْ آعْطَىٰ وَ{آتَىٰ وَصَدَّقَ

الْمُسْنَى إلىٰ قَوْ إلِهِ يَلْمُسْرَى مَا مِسِبُ قَوْ إلهِ وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَى حَدْمُنَا مُسَدَّدُ

قوله بالحسني و في نسخة العيني زيادة وكذّب وكذّب موعدهالله تمالى المعطى من العلمائة والعرض عن العلمائة والعرض عن العلمائة والعرض عن العربة والعرض عن العربة والعرض عن العربة والعربة و

عوله پريدوندولان ذر پريدون کذا فالشارح وف متن الدين المطبوع وهؤلا، پردون قالدوبروی تحريف الدابع غوله والله لاانابهم ونی نسخسة الدین

وأنا لاأتابهم

باب فاعمامن أعطى والتي تح

حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ غُيَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ عَلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَالنَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدَث يُسُ فَسَنَّ يَسَرُهُ لِلْيُسْرِي صَدَّمُنَا يِشْرُ بْنُ خَالِدِ أَخَيْرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَنْفَر حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْن السُّلَق عَنْ عَلَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَنَّهُ كَانَ فِي جَنَّاذَةٍ فَأَخَذَ عُوداً يَنْكُتُ فِي الْأَرْضِ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّوَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ أَوْمِنَ الْجُنَّةِ قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ أَفَلاَ تَشَكِلُ قَالَ أَعْمَلُو فَكُلُّ مُيَسَّرٌ فَأَمَّا مَنْ أَعْطِي وَاتَّهَ وَصَدَّقَ بِالْمُسْنَى الْآيَة قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَى بِهِ مَنْصُورٌ فَلَمْ أُنْكِرْهُ مِنْ حَديث سُلَمْأَنَ بُ فَوْ لِهِ وَامَّامَنْ يَحِلَ وَاسْتَنْنَى حَدَّسُ يَحِني حَدَّشَاوَكِيمُ عَنِ الأَهْمَيْنِ إلى واثما نخ عَنْ سَمْدِ بْنِ نُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ عَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا جُلُوساً عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ اَحَدِ اِلْأُوْقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْحِنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا يَادَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ تَشَكِلُ قَالَ لا إعْمَلُوا فَكُلُّ مُيَّسَّرُ مُ قَرَّأَ فَأَ مَّامَنُ أَعْطِي وَاتَّةً وصَدَّقَ بِالْحُسْنِي فَسَسْبَيْتُرُهُ لِلْسُرَى اللَّ قَوْلِهِ سَنْسَتُهُ و لَلْمُسْمِ فِي هِ قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْمُسْنِي حَدُينَ عَنْانُ بْنُ أَن سَيْسَةَ حَدَّثُنَّا يْرْعَنْ مَنْصُودِ عَنْ سَعْدِ بْنِ غَبِيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الْآخُنِ السَّلْحِيِّ عَنْ عَلَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِي جَنَّازَةٍ فِي تَقِيمِ الْغَرْقَدِ فَأَتَّانًا وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَعَدَ وَقَمَدُنَا حَوْلَهُ وَمَمَهُ فِحْصَرَةً فَكَلِّسَ غَمِّلَ يَنْكُنُّ يَخْصَرَ يَهِثُمَّ قَالَ مَامِنْكُمْ مِنْ أحَدِ وَمَامِنْ نَفْسٍ مَنْفُوسَةِ إِلَّا كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ أَلِخَتَةٍ وَالنَّادِ وَ إِلَّا قَدْ كُتِبَتْ شَيِّقَيَّةً أَوْسَعِيدَةً قَالَ رَجُلٌ لِارْسُولَ اللهِ أَفَلا تَشَكِيلُ عَلِي كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ فَمَنْ كَانَ مِنَّا مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَىٰ أَهْلِ السَّمَادَةِ وَمَنْ كَأَنَ مِنَّا مِنْ

> آهل الشَّقاء فستيصيرُ إلى عَمَل آهل الشَّقاوَةِ قَالَ آمًّا آهلُ السَّمادَةِ فَيُيسَّرُونَ لِعَمَلِ اَهْلِ السَّعَادَةِ وَٱثَّنَا اَهْلُ الشَّفَاوَةِ فَهُيَبَّرُونَ لِعَمَلِ اَهْلِ الشَّفَاءِ ثُمَّ قَرَأً

(مخصرة) مايمسكه الانسان سدومن عصآ ونحوه و (منفوسة) مولودة فَأَثَّامَنَ أَعْطَىٰ وَآتَٰ قَى وَصَدَّقَ بِالْحُسَنَى اللَّيَةَ الْمِسْبُ فَ فَسَنُيْسِرُهُ لِلْمُسْرِي حَرُسُ آدَهُ حَدَّنَّا شَبَهُ عَنْ عَلِيّ وَضِى اللهُ نَحِيْهُ فَالْ كَأْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدِالْةَ خَنِ الشَّلِيِّ عَنْ عَلِيّ وَضِى اللهُ نَحَنْهُ فَالْ كَأْنَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فِحَبْنَازَقِ فَأَ خَذَ شَيَّا مُجْمَلَ يَسْكُنُ بِهِ الْارْضَ فَقَالَ مَا يَشَكُم مِن آخَلِهِ اللهِ وَقَلْ كُيْسَ مَقْدُهُ مِنَ اللهِ وَمَقْدَهُ مِن الْجَلَقَ فَالْوا يَارَسُولَ اللهَ اقْدَاعُ السَّفَاءَ وَلَيْ اللهُ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمُعْلَ السَّفَاءَ وَلَيْ اللهُ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمُعْلَ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمَعْلِ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمُعْلِ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَمْ اللهِ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمُعْلِ السَّفَاءَ وَلَيْسَدُ لِمُعْلِ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْسَدُ لِلْمَا لِللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَمْ السَّفَاءَ وَلَمْ اللّهُ وَسَلَقَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ السَّفَاءَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ السَّفَاءَ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# ﴿ سُورَةُ وَالْتَعْنِي ﴾ ( بشماللّهِ الرَّشْنِ الرَّحْمِ ) وَ قَالَ مُجَاهِدٌ إِذَا سَعَى اسْسَوْى وَقَالَ غَيْرُهُ ٱظْلَمَ ا

وَسَكَنَّ وَ الْحَاكِمُ ذُوعِينَالَ لَمُ سَعِيْف الْوَقَعَكَ رَبُّكَ وَالْقَلْ صَرَّمُ الْمَعْدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَا وَهَيْرُ حَدَّى الْمَسْوَدُ بَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِسْتُ جُدُفْبَ بَنْ سُسْفَيَانَ وَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ الشّكَىٰ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَعْمُ لِينَكَيْنِ اَوْ كَلَانًا خَلْمَتِ اللهُ عَنْهُ قَالَتْ يَا مُحَدَّدُ إِنِي لَا رَجُو اَنْ يَكُونَ شَيْطَالُكَ قَدْ تَرَكَتَ لَمَ الدَّهُ وَيَكَ مَنْهُ لِيَكَ مِنْ اَوْقَلَانًا فَأَنْلَ اللهُ مُعَلَّ وَيُكَ وَمَا قَلَ عُمْراً وَالشَّعْنِ وَاللَّهُ وَيَكَ مَنْهُ لِللَّهُ مِنْ اللهِ عَوْلُهُ مَا وَقَالَ ابْنُ عَبَّلِي مَا الرَّوكَ فَمَا اَ ابْنَصَلَكَ مَا اللهُ عَمْدُ واجد ما تَرَكَكَ وَبُكَ وَمُنَا ابْنَصَلَكَ مَنْهُ عَوْلُ ابْنُ عَبْلِي مَا الرَّوكَ فَمَا اَ ابْنَصَلَكَ مَا مَنْهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُولِيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

﴿ سُورَةً لَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ ﴾

سَمِثُ جُنْدُمُ الْبَجِيلَ قَالَت آمْرَأَهُ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَدى صَاحِبَكَ إلا أَبْطَأَكَ فَنَزَلَت

باب ماودٌعك نخ

وفي بعض الروايات حدثناغندر بإسقاط تجد بن جسفر قوله ما أرى بضم المحرزة ماأظن ولابي ذر ما أرى بقتحها (شارح)

مْاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلِ

( بِشِمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ) وَقَالَ مُجَاهِدٌ وَ ذَرَكَ فِي الْجَاهِلَةِ • اَنْفَضُ اَثْقَلَ • مَنَ الْمُسْدِ يُسْراً النَّمَ • اَنْفَضُ اَثْقَلَ • مَا النَّسْدِ يُسْراً النَّمَ حَصَفَوْ الجِ هَلْ تَرْبَضُونَ بِنَا اللَّا إِخْدَى المُسْتَنِينِ وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَقِ • وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَالْحَبَّ فِي اللَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ فَالْحَبَّ فَيْ مَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهِ فَيْدُ مَنْ وَلَنْ يَغْلِمِ اللَّهِ فَيْدَتُ فَى صَدَّدَكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ ا

### ﴿ سُورَةٌ وَالنَّيْنِ ﴾

و قال تُجاهِدُ هُوَ النَّبِنُ وَالنَّ يَتُونُ النَّبِي يَأْ كُلُ النَّاسُ • يَمْالُ فَا كَيَكَذِيْكَ فَا النَّب كَكَذَيْكَ إِلَّىَ النَّاسُ يُدَافُونَ بِإَخَالِهِمْ كَا ثَمَّا فَالَ وَمَن يَعْبَدُ عَلِى تُكَذِيكَ بِالنَّوا وَ الْمِفَابِ صَ**رَّمُنَا** تَحْيَاجُ بَنُ مِنْهالِ -تَقَائل شَمْنَةُ فَالَ أَخْبَرُ فِي عَدِيْنُ فَالَ سَمِّتُ الْبَرَادَ وَصِيَى اللهُ عَنْهُ لَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي سَفَرٍ فَفَرَأً فِي الْمِشَاءِ فِي إِخْدِي النَّهِ وَالْإِيْنِ وَالَّذِينُ وَالَّ يَشُونٍ • تَقْوِيمٍ الْمُلْقِ

## ﴿ سُورَةُ أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾

وَقَالَ قَتَيْنَةُ حَدَّنَا حَادَ عَنْ يَحْيَى بَنِ عَتَبِقِ عَنِ الْمُسَنِ قَالَ آكُنُهُ فِي الْمُعَفَّفِ فِي أَوْلِ الْاِمْامِ بِشِم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ وَاجْمَلَ بَيْنَ السُّورَ الْمُرْحِمُ ، لَسَفَمَنُ نَادِيهُ عَشِيرَتُهُ ، أَلَّذَ بَانِيَةُ الْمُلَوِّكُمُ ، وَقَالَ مَعْمُ النُّجِمَ الْمُرْجِمُ ، لَسَفَمَنُ تَأَخُذُنُ وَلَسَفَمَنَ بِاللَّهِنِ وَهَى الْفَهِيَةُ سَمَعَتْ بِيدِهِ آخَذُتُ مَلِ سِبُ حَكْمُنَ عَجْمَةً عَنْ يَحْدَثُ بِنُ عَبْدِ النَّرْيِرِ بَنِ أَقِي وَزَمَةً أَخْبَرَنَا آبُو سَابِطِ سَلَوْ يَةَ خَذَتَى مَرُوانَ حَدَّتُنَا اللَّهِ مَنْ فَعَلَ الْمُعْمَلِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَنْ يُونُمُ بِنِ يَهِدَ فَاللَّهِ فَمَرَى ابْنُ مِيهَابِ انَّ عُرَقَةً بَنَ الْأَبِلُو أَخْبَرَهُ اللهِ عَلَى مُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ اللهِ الْمُعْلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهِ الْمُعْلَى اللّهِ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَنْ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ اللهُ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُوا اللّهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللْ

(یدانون) مجازون لکن الاو ّل اَّ جرف و إنسال و السائی ناقص ومفاعلة

قوله تقسوم الحلق تفسير لنوله تعالى في احسن تقويم وهوساقطعن سنحة

قوله في أول الامام أي أول القرآن الذي هوالفاتحة اهشارح ويطلق الامام على المصف الاول أيضاً ولهو تكسب الممدوم بقحم التاء وكسر السين تعطى الناس مالايجدونه عند غيرنـ( شارخ )

فَلَقِ الصُّبِحِثُمُّ حُبِّبَ إِلَيْهِ الْخَلاءُ فَكَانَ يَلْفَقُ بِنَارِ حِرَاهِ فَيَتَّحَنَّتُ فِهِ قَالَ التَّمُّدُ اللَّيالِي ذَوات الْعَدَد قَبْلَ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اَهْلِهِ وَيَتَزَوَّدُ لِذَٰلِكَ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَىٰ خَدِيجَةَ فَيَتَزَوَّدُ بِمُلِهِا حَتَّى فَجَّهُ الْحَقُّ وَهْوَ فِي عَادِ حِرَاءٍ فَخَاءَهُ الْلَكُ فَقَالَ أَقْرَأَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَنَا بِقَادِئَ قَالَ فَأَخَذَنَى فَفَطّنى حَتَّى بَلَمَ مِنِّي الْجَهُدَ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ آقْرَأْ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَادِئُ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ مِنِي الْجَهْدَ ثُمَّ ٱرْسَلَنِي فَقَالَ آقْرَأُ قُلْتُ مَااَنَا بِقَادِيْ فَأَخَذَنِي فَغَطَنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَمْ مِنَّى الْجَهْدَ ثُمَّ أَرْسَلَنَى فَقَالَ آقَرَأْ بَانْ ﴿ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنسالَ مِنْ عَلَق آفَرَأُ وَرَبُّكَ ٱلْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ ٱلْاِنْسَانَ مَالَمَ يَمْلِمَ ٱلآياتِ فَرَجَمَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرْجُفُ بَوَادِرُهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى خَديجَةً فَقَالَ زَيِّلُونِي زَيِّلُونِي فَزَمَّلُوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْعُ قَالَ نِخُدِيجَةَ أَيْ خَدِيجَةُ مَالَى لَقَدْ خَسْمِتُ عَلِي نَفْسِي فَأَخْبَرَ هَا الْخَابَرَ قَالَتْ خَدِيجَةُ كَلَّا ٱ بْشِرْ فَوَاللَّهِ لا يُخْز مك اللهُ اَبَداً فَوَ اللهُ إِنَّكَ لَنَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَديثَ وَتَعْمِلُ الْكُلَّ وَتَكْسِبُ الْمَدُومَ وَتَشْرِى الضَّيْفَ وَتُمْينُ عَلِي نَوائِب الْحَقَّ فَانْطَلَقَتْ بِهِ خَدِيجَةٌ حَتَّى أَتَتْ بِهِ وَرَقَةَ بْنُ نَوْفَلِ وَهْوَابْنُ عَمِّ خَديجَةَ أَخَىأَبِها وَكَانَ آمْرَأَ تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ يَكْتُتُ الْكِتَابَ الْمَرَيَّ وَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْمَرَبِيَّةِ مَاشَاءَ اللهُ أَنْ يَكْتُبَ وَكَانَ شَيْخاً كَبِيرًا قَدْ عَمِي قَفَالَتْ خَدِيجَةُ لِاعَمِّ اسْمَعْ مِنَ ابْنِ آخِيكَ قَالَ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَحَى مَاذَا تَرَى فَأَ خَبَرُهُ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الَّذي أَنْزِلَ عَلِي مُوسَى لَيْتَنِي فيها جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوَمُغْرِجِتَى هُمْ قَالَ وَرَقَةُ نَمْ لَمْ يَأْتِرَجُلٌ بِمَاجِثْتَ بِهِ إلآ أوذِي وَإِنْ يُدْرَكْنِي يَوْمُكَ حَيًّا أَضُرُكَ نَصْراً مُؤَذَّراً ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُؤْتِي وَفَتَرَ الْوَحْيُ فَتْرَةً حَتَّى حَرْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَكُّ بنُ شيهاب فَأَخْبَرَنِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَاْدِيَّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

قوله الليالي ذوات الدريسلق بقوله المدريسلق بقوله ألم مدرج التفسير تبه عليه المدرج التفسير تبه و التصديق المين النظام من المين المين

(شارح) قوله بوادر جعم بادرة و هي القسمة التي بن الكتف و المنسق تضطرب عندالفزع و يروى برجف فؤاده كافي الشارح

(الجذع) الشاب التوى وقوله ذكر التوى وقوله ذكر حوناً أى و ذكر ورقة بعد ذلك كلة اخرى وهى فى الروايات الاخراذ يخرجك قومك الهم الروايات الاخراة هم الهيئ الهيئ المسيئ المسيئ المسيئة المسلم المسلم

قدوله ففرقت من الفرق بالتحر مك وهو الخوف و في نسيخة الفزع قال ويروى فحثثت وفرعت

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّرَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْي قَالَ في حَديثِهِ بَيْنًا أَنَا أَمْشِي سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ الشَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذي خِاءَني بجِراءِ جَالِش عَلَى ۖ كُرْسِيّ بَنْ الشَّهَاءِ وَالْا رْضِ فَفَرَقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقَدْتُ ذَيِّهُ فِي زَسَّهُ فِي فَدَرُّهُ وَهُ فَأَنَّزُ لِ اللَّهُ تَعَالِيْهِ اللَّهَ تَرُكُ لَهُ فَأَنْدُر وَرَتَّكَ الْجَاهِلِيَّةِ يَشْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَنَابَعَ الْوَحْيُ ﴿ قَوْلُهُ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَق حَدَّمُنا ا ثُنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا الَّذِيثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهاكِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَالِيشَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ آوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جَأْءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأُ باسْمِ وَتَهِكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَأُ وَرَبُّكَ الْآخَرَهُ ۞ قَوْلُهُ أَقْرَأَ وَرَبُّكَ الْآخَرَمُ حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ حِ وَقَالَ الَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلُ قَالَ نُحَمَّدُ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ عَنْ عَالِيشَــةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ٱوَّلُ مَا بُدِيٌّ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرُّوْيَا الصَّادِقَةُ جَاءَهُ الْمَلَكُ فَقَالَ اقْرَأَ باسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الإنْسَانَ مِنْ عَلَقِ اقْرَأَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ مَا صِبْ عَلَرَ بِالْقَلَمِ ﴿ حَدُّنُ لِنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْن شِهاب قَالَ سَمِفْتُ عُرُوَّةً قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَرَجَمَ اللَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَ إِلىٰ خَدِيجَةَ فَقَالَ زَيِّهُونِي زَيِّهُونِي فَذَكَّرُ الْحَدِثَ عَلَمْ سِبْ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ كُلُّ لَإِنْ لَمْ يَلْتَهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيةِ لمَاصِيةِ كَاذِبَةِ خَاطِئَةٍ حَدَّمُنَا يَخَى حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ عَنْ مَثْمَر عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ ٱبُوجَهٰلِ لَيْنُ رَأَ يِنْ أُخَمَّدًا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَمْبَةِ لِلْأَطْأَنَّ عَلِيْغُمْهِ فَبَلَغَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَقَالَ لَوْفَعَلَهُ لَأَخَذَتْهُ الْمَلا يُتَكُّمُ ۞ ثَابَعَهُ مَحْرُو بْنُ لَحالِيا عَنْ مُتَبَيْدِاللهِ عَنْ عَبْدِ الْكُريم

. س

ري

#### ﴿ سُورَةُ إِثَّاءَ نُزَلْنَاهُ ﴾

يُمثالُ الْمَطْلَعُ هُوَ التَّفَالُوعُ وَالْمَطْلِمُ الْمُوضِعُ النَّبِي يُطْلَعُ مِنْهُ • اَ نَوْلَنُاهُ الْهَاءُ كِنَابَةً عَنِ الْفُرْآنِ إِنَّا الْوَٰلَاهُ تَحْرَجَ الْجَهِيمِ وَالْمَنْزِلُ هُمُواللهُ تَسَالِىٰ وَالْمَرْبُ ثُوَّكِهُ فِعْلَ الْوَاحِدِ فَخَيْمَلُهُ مِمْنَظِ الْجَمِيرِ لِيَكُونَ الْجَبَّ وَاَوْكَدَ

## ﴿ سُورَةً لَمُ يَكُنُ ﴾

( مِسْمِ اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِمِ) مُنْفَكَمِن ذَا لِهِنَ وَحَيَّةُ الْفَائِمَةُ وَيِنُ الْقَيْمَةِ اَضَافَ اللهِ عَلَمَ اللّهِ اللهِ عَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ ال

# ﴿ إِذَا ذُنْ لِتِ الْأَدْشُ زِنْزَالَمْنَا ﴾

قَوْلُهُ فَمَنَ يَمُمُلُ مِثْقُالَ ذَدَّةِ خَيْراً بَرَهُ • يُفَالُ أَوْحِى لَمُا أَوْحِى إِلَيْهَا وَوَحَىٰ لَهَا وَوَحَىٰ الِنَهَا فَاحِدُ حَمَدُمُنَ اِسْمُهِلُ بَنْ عَبْدِاللهِ حَدَّنَّا مَالِيْكُ عَنْ دَيْدِ بَنِ مَسْلَمَ عَنْ أَبِ صليح الشّنانِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فأل الْحَيْلُ لِتُلاَثَةٍ لِرُ كُلِمَ أَمْرُ وَلَرْجُلٍ سِنْوُ وَعَلَى دَجُلٍ وِدُو فَأَمَّا اللّذِي لَهُ أَجْرُ فَرَجُلُ

قوله أثرلناه ولابی ذر وقال.أنزلناه قولهمخرج أی خرج مخرج ( شارح )

قوله فذرفت أى نساقطت بالدموع (شارح) سـورة اذا زلزلت بسمالشالرجن الرحيم نخ المرج ارض ذات نبات ومرعى والجع مروج مشل فلس وفلوسكافي المصباح قوله طبلهاأي حبلها المراوطة فيه وقوله الستنت أي عدت عرح ونشاط شرفآ أوشرفين أي شوطآ أو شــوطين وتولد و نواه أي عداوة لاعل الاسلام وقول الفاذَّة أي المنفردة في مناها (شارح)

دَ تَطَهَا في سَدِيلِ اللَّهِ فَأَطْالَ لَمَا في مَنْ بِمِ أَوْ رَوْضَةِ فَأَ أَصَابَتْ في طِيلِهَا ذلك فِي الْمُرْجِ وَالرَّوْضَةِ كَانَلَهُ حَسَنَات وَلَوْ أَنَّهَا قَطَمَتْ طِيلَهَا فَاسْتَلَّتْ شَرَفًا أَوْشَرَفَيْن كَأْنَتَ آثَارُهَا وَأَدُواْثُهَا حَسَنَاتَ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بَهَرِ فَشَرِبَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُردُ ٱلْ يُسْقِيَ بِهِ كَأَنَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتَ لَهُ فَهِيَ لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ اَجْرٌ وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَفَيِّ أَوْتَمَقُّفُا وَلَمْ يَنْسَ حَتَّ اللَّهِ فِي دَقَابِهَا وَلاَ تُلْهُو رِهَا فَهِيَ لَهُ سِتْرُ وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْراً وَرِياءُ وَ نِوَاءً فَهٰىَ عَلَىٰ ذَٰلِكَ وَذَٰرٌ فَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ عَن الْمُن قَالَ مَا ٱ نُزَلَ اللهُ عُمَا يَكُ هٰهِ الْأَهْدِهِ الْآيَةِ الْفَاذَّةَ الْجَائِمَةَ فَنَ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَهْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَّةِ شَرًّا يَرَهُ لِلْ بِنُكُ وَمَنْ يَشْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَرًّا يَوهُ حَرُّمُ اللهِ يَعْنَى بْنُ سُلَمَانَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ فِي مَا لِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ لَسْكُرَ عَنْ أَبِي صَالِحِ التَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُيْلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرُ فَقَالَ لَمْ \* يُنْزَلُ عَلَى فيها تَنْيُّ الأهذيهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

سورة والعاديات نخ

#### ﴿ وَالْمَادِيَاتِ ﴾

وَقَالَ عُجَاهِدُ الْكَنُودُ الْكَفُورُ \* يُقَالُ فَأَثَرُنَ بِهِ نَشَاً رَفَعْنَ بِهِ غُبَاراً ﴿ لِحُت الْكَيْر مِنْ آجْل حُبِّ الْخَيْرِ • لَشَديدُ لَنِحِيلُ وَيُقَالُ لِلْبَحْيِلِ شَديدُ • حُصِّلَ مُيِّزَ

## ﴿ سُورَةُ الْقَادِعَةِ ﴾

الفوغاء الجراد حين تخف للطيران اه

كَالْفَرَايْنِ الْمُنْتُونَ كَفَوْغَاءِ الْجَرَادِ يَرْكُ يَسْضُهُ بَعْضاً كَذَٰلِكَ النَّاسُ يَجُولُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضِ ، كَالْمِهْنِ كَأَلُوْانِ الْبِهْنِ وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ كَالصُّوف

## ﴿ سُورَةُ ٱلْمَاكُمُ ﴾

( بِشِيم اللهِ الرَّ خَن الرَّحِيم ) وَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ السَّكَا ثُوُّ مِنَ الْأَمْوالِ وَالْأَوْلَادِ

من العبق"

|                                 | <b>€</b> 47 <b>&gt;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                 | ﴿ سُورَةُ وَالْعَصْرِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
|                                 | وَقَالَ يَحْيَى النَّهْمُ ٱقْدَمَ بِهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
|                                 | ﴿ سُودَةُ وَيْلُ لِكُلِّ هُوزَةٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
|                                 | ( بِشِم اللهِ الرَّشْمَانِ الرَّحِيمِ ) ٱلْمُتَعَلَمَةُ أَنْهُ النَّارِ مِثْلُ سَقَّرَ وَٱلْحَلَى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
|                                 | ﴿ اَلَّهُ تَدَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| E.                              | قَالَ مُجاهِدُ اَلَمْ تَرَ اَلَمْ تَعَلَمْ · قَالَ مُجاهِدُ اَبَابِهِلَ مُشَاٰبِعَةٌ مُجْتَمِعةَ · وَقَالَ ابْنُ عَبَاسِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ن              |
| سورة لايلاف                     | مِنْ سِعِبَيلٍ هِي سَنْكِ وَكِلْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27             |
| Ţ                               | ﴿ لِلْهِلْفِ قُرَيْشِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م<br>مة        |
| <i>P:</i>                       | وَقَالَ مُجَاهِدٌ لِابِلافِ ٱلفُوا ذٰلِكَ فَلاَيَشُقُ عَلَيْهِمْ فِي الشِّينَاءِ وَالصَّيْفِ • وَآمَهُمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ىلى<br>ئال     |
| سورة ارأيت                      | مِنْ كُلِّ عَدُوهِمْ فِي حَرَمِهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ن .<br>ق. و ن  |
| ٢                               | ﴿ اَدَأَيْتَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| قوله بجوف ولايدور بجوفاً (شارح) | وَقَالَ ابْنُ عُيِينَةَ لِإِبْلُافِ لِنِهْمَى عَلِي قُرَيْشِ. وَقَالَ مُجَاهِدُ يَدُعُ مِنْ حَقِّهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1              |
|                                 | فِقَالُ هُوَ مِنْ دَعَنتُ * يَدَعُونَ يُدَفَّمُونَ • ساهُونَ لأهُونَ • وَالْمَاعُونُ الْمَرُوفُ ۗ<br>مُنْهُ مِنْ اللهِ مِنْ مَنْهِ مِنْ اللهِ فَي مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ وَمِنْ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | افة<br>زم      |
|                                 | ُكُلُّهُ وَقَالَ بَشَفُ الْمَرَبِ الْمُعُونُ الْمَاءُ • وَقَالَ عِكْرِ مَهُ أَغَلَاهَا الرَّكَاةُ الْمَذُرُوسَةُ<br>وَاذَاهْمَالْمَارِيَّةُ الْمُشَاعِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ىن             |
|                                 | وروالعا عارية المناج ﴿ سُورَةُ إِنَّا اعْطَيْـ ٰ الدُّ الْكُوْتُرَ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جر<br>ان       |
|                                 | وقال ان عَبْاسِ شَامِئَكَ عَدَوَكَ مَرْسُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ اللّ | باء<br>ن       |
|                                 | وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُن بَعِ بِالنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السَّمَاءِ قَالَ ٱتَيْتُ عَلى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | بنة            |
| قوله يجو                        | مَهرِ خاقناهُ قِيابُ اللَّوْلُو مُعَبَّونُ قَفَلْتُ ماهنا ياجِبْر بِلُ قَالَ هَذَا الْكَوْتُرُ حَ <b>رُسُ</b> نا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الى            |
|                                 | لْحَالِهُ بْنُ يَرْبِدَ الْكَاهِلِيُّ حَدَّثًا إِسْرارْ لِي عَنْ أَبِّي إِنْهَىٰ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ فالنِّفَة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ن.<br>فی<br>رة |
| 1                               | قوله حافقاً أي جامباء ( قال )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اب ال          |

سورة العصر نخ

سورة الهمزة نخ

سورة الم تر تخ

سنك وكل كأتا فارسيتان عربيته حروطين والقاعه في المتماطَّفين عنده أن يلفظ الأو ّ ل بض في الآخر دلالة ع العطف منغيرتك بالعاطف الآار الشارح وكذاالم منطاالكاف الق آخر الكلمة الاو بالكسر والكسر فى لفتهم علامة الاصنا تبلحق المضاف فيلز اسقاطالواومناليا حتى يكون المفي الطين على أن تكو الاضافة سالبةوح في التريل حارة م طين مصحده

قوله (وقال ان عينة لاياذف لنمتى على قريش) وعندالميني هذا مقدم على سورة أرأيت وهوالسواب شاطئاه جانباهوقوله عليد أى على جنس الشاطئ وفي يعض الروايات استقاطه كما في الشار ح

قَالَ سَأَ الْتُهَا عَنَ قَوْ لِهِ مُعَالَىٰ إِنَّا أَعَطِينَاكَ الْكُوْتَرُ قَالَ شَرَاْعَطِيّهُ فَيِشَكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ حَلَّمَنا كَيْفُوبُ بَنْ إِبْرَاهِمِ حَلَّنَا الْهُوشُومُ حَدَّثَنا اللهُ ومُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ حَلَّمِنا كَيْفُوبُ بَنْ إِبْرَاهِمِ حَلَّنَا الْهُمُشَمِّمُ حَدَّثَنا اللهُ يِشْرِ عَنْ سَمِّيدِ بْنِ جَبْيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْلِي رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اللّهُ قَالَ فِي الْكُوْتُرِ هُوَ الْمُؤْرُلُةُ لِيَاللهُ اللهُ أَيْاكُو فِيشْرِ قُلْتُ لِسَهِيدٍ بْنِ جَبْيْرٍ قَالَ النَّسَ يَرْعُمُونَ الْمَهُ مَهُرُ فِي الْمُئَةِ قَفَالَ سَهِدِ النَّهِنَ الْهَانِ فِي الْمُثَاتِيمِ عَنْ الْجَارِ الذِي الْعَلْ

## ﴿ سُورَةُ قُلْ إِلَيْهَا الْكَافِرُونَ ﴾

يُطْالُ لَكُمْ دَيْنُكُمُ الْكُفْرُ ۚ وَلِيَ دِنِ الْاسْلاَمُ ۚ وَلَمْ يَقُلْ دِنِي لِآنَّ الآيَاتِ بِالنُّوْنِ خُفِزَقَتِ الْيَاءُ كَمَا قُالَ يَهْدِنِ وَيَشْـفِينِ ۚ وَفَالَ غَيْرُهُ لَالْتَمْبُدُ مَا الْمَنْبُدُ لَا اَ وَلاَ أَحِبْتُكُمْ فَهَا تَبِيَ مِنْ مُمُرَى وَلاَ آثَمُّ طَائِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَهُمُّ الَّذِينَ قَالَ وَلَيْزِ بِنَنَّ كَشيراً شِهُمْ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ دَبِكَ طَلْمَانًا وَكُفْراً

#### ﴿ سُورَةً إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ ﴾

(يِشْمِ اللهِ الرَّحْمَٰ الَّ جِمِ) حَلَّاتُ الْمَسَنُ بْنُ السَّمِ حَدَّثَنَا اَبُحِ الْاَحْمَ مِن الْمَسْمَ اللهُ عَنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِي اللهِ الل

عَبْلِسِ قَالَ اَجَلُ اَوْمَثَلُ صُرِبَ لِحُتَّادِ مَثَلًى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُبِيَتُ لَهُ فَسُنُهُ ۞ فَوْلُهُ ضَيَجَ بِحَدِدِ رَبِّكِ وَاسَتَفِيرُهُ إِنَّهُ كَانَ تَوْابًا • نَوَّابٌ عَلَى الْبِيادِ وَالتَّوَّابُ مِنَ الثّامِن الثّارِسُ مِنَ الذَّنْبِ صَ*رَّمُن*ًا مُوسَى بَنُ إِسْعُدِلَ حَدَّثُنَا ٱلْمُوعَلِنَةَ عَنْ أَبِ بِشرعَنْ

سَمِيدِ بِنِ حَبِيْرِ عَنِ ابْنِ عَلَيْ فَالْ كَأْنَ مُحَرُ يُدُخِلُهِ مَعَ آشَيْاجِ بَدُو فَكَأَنَّ بَضَهُمْ وَجَدَ فَ نَشْيِهِ فَقَالَ لَمْ تُدُخِلُ هَذَا مَمَنا وَلَنَا آبَنَاءُ مِنْكُ فَقَالَ مُحَرُّ أَنَّهُ مِنْ حَيثُ عَلِّمْ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمِ فَأَدْخَلُهُ مَمَهُمْ فَأَ رُوْبُ آثَّهُ وَعَلٰى يَوْمَثِلِ اللَّ لِيُرِيَهُمْ فَال مَا تَشُولُونَ فَى قَوْلِ اللَّهِ سَالَىٰ إِذَا لِهَ نَصَرُ اللَّهِ وَالْفَتَحُ وَمَالَ بَعْضُهُمْ أَمِن مَنْ عَيْثُ اللَّهُ وَسَنَتَفِرُهُ إِنَّا نُصِرَ فَا وَفَتِحَ عَلَيْنًا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَى يَقُلُ شَيْلًا فَقَالَ لِمَ اللَّ تَقُولُ يَالِنَ عَلَيْهِ وَقَلْتَ لَا قَالَ فَا لَقُولُ فَلْتَ هُولَ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ الْفَلْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلَٰ اللَّهُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُمِلُولُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمِنَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْعُمْمُ اللَّهُمُ الْمُعْمُولُ اللَّهُمُ اللَّهُمِمُ اللَّهُمُ الْمُنْ اللَّهُمُ ا

قوله فدع بحدف ضيرالفعول أي دعا عرابن جاس ولا بي ذر عن الكشيه في فدعاه و توله فارؤيت أي ماظننت ولا بي در بنا ربت بكسر الراءوسكون الموحدة (شارح)

# ﴿ سُودَةُ تَبَّتْ يَمَا أَبِي لَمَتِ وَتَبَّ ﴾

(يِسْمِ اللهِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ ) مَّبِكِ حُسْرِانُ " تَشْبِ تَدْبِهِ مَدَّمَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرِ مُوسَى حَدَّنَا أَبُولُسَامَة حَدَّمَنَا الْاَحْمَشُ حَدَّمَنَا عَرْدُ مِنْ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بَنِ جَبَيْرِ عَن ابْنِ عَنْالِسِ وَضِي اللهُ عَنْهُما فَالَ لَمَا تَرَلَّتُ وَاَ ذَذِهَ عَسِرَ لَكَ الْاَقْرِينَ وَوَهُمَلك مِنْهُمُ الْخُلُصِينَ حَرَج وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَيدَ الصَّفَا فَهَتَفَ ياصِبْ المَهُ فَقَالُوا مَنْ هَذَا فَاجَمَّمُوا إِلَيهِ فَقَالَ الرَّائِمُ إِنْ أَعْبَرُ مُنْكُمَ الَّذَ خَيلاً مِنْ سَنْعِ هَذَا الْجَبَلِ الْكُنْمُ مُصِدِقً فَالْواللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

قوله (ورهطك منهم المخلصين ) تفسير لقوله عشيرتك أو قراءة شاذة قرأها ابن عباس ثم نسخت تلاوتها ( شارح )

سقط (وتب") لابی ذر قاله الشار س

وله وتب ساقط في الميني

قولد تصدقوني ولابي در تصدقونی (شارح)

مَالُهُ وَمَا كَسَبَ حِ**دُنُنَا** مُمَّتَهُ بْنُسَلام أَخْيَرْنَا ٱبُومُعْاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَغْمَش عَمْرُو بْنِ مُنَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاءِ فَصَعِدَ إِلَى الْجَبَلِ فَنَادَى بِإصَبَاحَاهُ فَاجْتَمَتَ إِلَيْهِ قُرَيْشُ فَقَالُ اَرَأَيْتُمْ إِنْ حَدَّثُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَبِّخُكُمْ أَوْ مُمَسِّكُمْ أَكُنْتُمْ تُصَدِّقُونِي قَالُوا نَمَ قَالَ فَإِنِّي نَذَرُ لَكُمْ يَبْنَ يَدَىٰ عَذَاب شَدِيدِ فَقَالَ آبُو لَمْتِ آلِمِنْذَا جَمَنَتَا تَبَّالَكَ فَأَنْزَلَ اللهُ عَرِ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا أَي لَمْت إِلَى آخِرِهَا ﴿ فَوْلُهُ سَيَصْلِ أَاداً ذَاتَ لَمْت صَرَّمُنا غُرُ بْنُ حَفْيص حَدَّ ثَنَا أَبِي حَدَّ ثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّ ثَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَميد بْنِ جُبَيْر عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ دَخِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ٱ بُو لَمَت تَبَّالَكَ ٱ لِمُلْذًا جَمَّتُنَا فَنَزَلَتْ تَبَتْ يَدَا أَبِي لَمَتِ ﴿ وَأَمْرَأَنَّهُ خَلَالَةَ الْحَطَلِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ خَالَةَ الْحَطَبَ تَمْشَى بِالنَّسَمَةِ ﴿ فى جيدِهَا حَبْلُ مِنْ مَسَدِ يُقَالُ مِنْ مَسَدِ لِيفِ الْمُقْلِ وَهِيَ السِّلْسِلَةُ الَّتِي فِ التَّادِ

والمسد حيل من لنب أولف المقل أومن أي شير كان اه قاموس والمقل جل الدوم والدوم شعيرة تشبه النخلة اه من لسان العوب

### ﴿ سُورَةُ قُلْ هُوَ اللَّهُ ۚ أَحَدُ ﴾

( بشيم الله الرَّخن الرَّحيم ) يُقالُ لأينَوَّنُ اَحَدُ اَىٰ وَاحِدُ حِ**دُرْن**َ اَبُو الْبَانِ حَدَّثُنَّا شُعَيْثُ حَدَّثًا آبُو الرِّنَاد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ كَذَّبَىٰ ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَمَّى وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ فَأَمُّنا تَكُذَبُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لَنْ يُسدَنِّى كَاٰ بَدَأْنِي وَلَيْسَ اوَّلُ الْحَلْق بِالْحَوَّنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ وَامَّا شَتَمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ ٱتَّخَذَاللَّهُ وَلَمَا وَانَا الْاَحَدُ الصَّمَدُ أَمْ ٱلِدْوَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لِى كُفُواً آحَدُ ۞ قَوْلُهُ اللهُ الصَّمَدُ وَالْمَرَبُ تُستمى أشْرافَهَا الصَّمَا: قَالَ آبُو وَايْلِ هُوَ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَلِي سُودَدُهُ ۚ حَكَّامُنَّ ۖ إِسْحَقُ بْنُ ۗ السودد هو المجد مَنْصُودِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَ نَامَتُمَرُ عَنْ هَاْ مِعَنْ أَبِي هُرَ يُرَمَّوْل وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَّ بِنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ وَشَمَّنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذٰلِكَ اتُمَّا تَكُذيبُهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ إِنِّي لَنْ أُعِيدَهُ كَمَا بَدَأْتُهُ وَآمَّا شُمُّهُ إِيَّاىَ أَنْ يَقُولَ ] قوله أن يقول كذا

والشرف و نقمال السؤد دبالهمر كقنفذ

بغير فاء في الموضعين

آتَّخَذَاللهُ وَلَمَا وَاثَاللَّحَمَدُ الَّذِي لَمُ ۚ الِذِوْلَةِ الْوَلَّةِ وَلَمَ يَكُنْ إِلَى كُوْوًا اَحَدُ عَا لَمْ يَاإِذ وَلَمْ يُولَدُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُثُواً اَحَدُ ۖ كُمُواً وَكَفَيْهَا وَكِلْماءَ وَاحِدُ

﴿ سُورَةٌ قُلْ آغُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ﴾

(بِنِيم اللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ) وَ قَالَ مُجاهِدُ الْفَلَقُ الصُّبُخِ • وَغَاسِقِي اللَّيلُ إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّفِينِ ثِقَالُما بَنُ مِنْ فَرَقِ وَفَلقِ الصَّبِّحِ • وَصَادَةَ عَنْ زِرِّ بَنِ عَنِيقِ وَا فَلْمَ حَ**دُّنُ ا** فَتَيْنِهُ بَنُ سَمِيدٍ حَدَّثًا سَمُنَانُ عَنْ عاصِمٍ وَعَبْدَةً عَنْ زِرِّ بَنِ حَبْيْقِ قَالَ سَأَلْتُ أَنِيَّ بَنَ كَنْبٍ عَنِ الْمُورِدَّ تَيْنِ فَقَالَ سَأَلْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ وَسَلَمَ فَقَالَ قِلْ لِي فَقَلْتُ فَحَنْ نَفُولُ كَمَا قَالْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴿ سُورَةُ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ﴾

وَيُذْ كَرُ عَنِ ابْنِ عَبْلِينِ الْوَسُواسُ اِذَا وُلِدَ خَلَسَهُ الشَّيْطَانُ فَاذَا ذُكِرَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ذَهْبَ وَ اِذَا لَمْ يُذْكِرِ اللهُ مَبْتَ عَلى قَلْبِهِ صَ*دَّمْنًا* عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُمْيَانُ حَدَّثَنَا عَلِدَهُ بُنْ أَبْ لِلْهَ عَنْ دِوْبْنِ مَجْمِيْنِ وَحَدَّثَنَا عَاصِمُ عَنْ وَرِّ قَالَ سَأَلْتُ

اَنَ بَنُ كَفِيهِ قُلْتُ آبَا الْمُنْدِرِ إِنَّ آلْماكَ ابْنَ مُسْمُودُ يَشُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ اَنْ َ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لِي هَلِكِي فَقُلْتُ قَالَ فَخَنُ تَقُولُ كَاْ قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

- الله الرئن الرجم الله كتاب فضائل القرآن الله-

لَمْ سَبِّ كَيْتَ زُولُ الْوَحْى وَا وَلَ مَا تَوْلَ قَالَ ابْنُ عَبَايِنَ الْمُعَيْنُ الْأَمِنِ الْقُولَ الْ ا اَمِنْ عَلَىٰ كُلِّ كِنَابِ عَبْلُهُ مُرَّمِنًا عَبْيَدُ اللهِّ بَنُ مُوسَى عَنْ شَيْبِالُ عَنْ يَعْنِى عَنْ أَنْ سَلَهُ قَالَ أَخْبَرَتَى عَائِشَةُ وَانْ عَبْلِينَ قَالا لِيتَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَمْ عَشَرَ سِنِنَ يُوْلُ عَلَيْهِ اللهُ آلَ وَبِاللهَ يَهْ عَفْراً مَوْمَنَ مُن مُوسَى بَنُ السَّعْمِلَ حَدَّمَنا مُعْمَرُ سُمِسْ أَبْقِى عَنْ أَلِي عَنْ أَلَى اللهِ يَقْتَ عَفْراً مَوْمَنَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُعْمِرُ سَمِسْتَ أَلِي عَنْ أَلِي عَنْ أَلَى الْهِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

قوله وغاسق بالرفع وبالجروهوالموافق للتنزيل (شارح)

قوله خنسه قيل هذا محرف وصوابه نخسه انظر الشارح

ابوالمنذركنية ابرّ وابن مسمود اخوه فىالدين كافىالشار

قوله نزول الوحی ولایی ذرنزل الوحی بلفظ الماضی (شارح)

وَعَنْدَهُ أَمْ سَلَةً يَخْفَلَ يَشِمَدَّتُ فَقَالَ الدَّيْ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعِ سَلَمَةً مَنْ هَذَا أَوْ كَمَا قَالَ قَالَتْ هَذَا دِحْيَةُ فَكَا ۚ قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسِينَتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطَابَةَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْبِرُ خَبَرَ جِبْرِيلَ اَوْ كَمَا قَالَ قَالَ أَلِي قُلْتُ لِأَبِي عُثَانَ مِمَّنَ سَمِعْتَ هٰذَا قَالَ مِنْ أَسَامَةَ بِن زَيْدِ حِنْرُسُ عَبْدُاللَّهِ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنا سَه ا لَمُشَرِئٌ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مامِنَ الْأَبْيَاءِ نَيُّ الْأَاعْطِيَ مَامِثُلُهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ إِتَّمَا كُأَنَ الَّذِي أُوسَتُ وَحْياً ٱۅٝڂاهُ اللهُ ۗ إِلَىٰٓ فَأَ رْجُو اَنْ ٱ كُونَ ٱ كُثَرَهُمْ تَاہِماً يَوْمَ الْقِيْامَةِ *هُذُنْنا* ۚ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدَ حَدَّثَنَا يَفْقُو لُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بْنَ كَيْسَانَ عَن ابْن شِهاب قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَا لِلهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ تَفَالَىٰ تَأْبَعَ عَلَىٰ رَسُو لِهِ صَلَّى اللهُ ُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ الْوَحْىَ قَبْلَ وَفَا يَهِ حَتَّى تَوَفَّاهُ ٱكْثَرَ مَا كَأَنَ الْوَحْيُ ثُمَّ تُؤْقِى رَسُولُ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدُ حَفْرُسُ الْمُونَعَيْم حَدَّمَنا مُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْن قَيْس قَالَ سَمِمْتُ جُنْدُبًا يَتُمُولُ اشْتَكَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْمُ لِيشَلَّةَ أَوْلَيْلَتَيْنِ غَاَّتَنُهُ أَمْرَأَةً فَقَالَتْ يَامُحَمَّدُ مَا أُدِي شَيْطَانَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكُكُ فَأَ ثُولَ اللهُ عَرَّ وَحَلَّ وَالصَّمِي وَاللَّيْلِ إِذَا سَعِي مَاوَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَالَعَلَى لَم مُسمَّد اللَّهُ زَلَ الْفُر آلُ بليسان قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ • قُرْآ فَاعَرَبَيًّا • بِلِسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينِ حَذُّمُنَا ۖ أَبُوالْيَأْنِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي أَنْسُ بْنُ مَا لِكِ قَالَ فَأَمَّرَ عُثَالُ زَيْدَ بْنَ ثَابِ وَسَعِدَ ابْنَ الْمَاصِ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ الرُّبُيرِ وَعَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامِ أَنْ يَنْسَفُوهَا فِي الْمُصَاحِف وَقَالَ لَهُمْ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ ٱللَّهُ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِت فِي عَرَبِيَّةٍ مِنْ عَرَبِيَّةٍ الَّقُرُ آنَ فَا كُنُّبُوهَا بِلِسَانَ قُرَ يَشِنَ فَانَّ الْقُرِّ آنَ أَثْرَلَ بلِسَانِهُمْ فَغُمُّوا حَدُّمْنَا أبُونْمَيْمِ حَدَّثَنَا هَيَّامُ حَدَّثَنَا عَطَاهُ وَقَالَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنِ ابْن جُرَيْج قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفُوانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ اَنَّ يَعْلَى كَانَ يَشُولُ لَيْتَنِي اَرَىٰ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْىُ فَكَأْ كَانَ النَّيُّ صَلَّ<sub>ا</sub> اللهُ

قولهأرى بضم العمزة ولابى ذر بضمها الع

قوله أن ينسف وها أىالآيات أوالسور أو التعف المحضرة من بيت حقصة اه شارح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْجِعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبُ قَدْ اَظَلَّ عَلَيْهِ وَمَعَهُ أَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ إِذْ خِاءَهُ رَجُلُ مُتَصَيِّحُ بطب فَقَالَ فِارْسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرى فَرَجُلِ آخْرَمَ فَحُبَّةٍ بَعْدَمَ اتَّضَمَّخ بطيب فَنَظَرَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاعَةً فَإَاءَهُ الْوَحْيُ فَأَشَارَ خَمَرُ إِلَى يَهْلِ أَنْ مَّالَ فَإَهَ يَعْلِي فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ فَإِذَا هُوَ مُحَرَّ الْوَجْهِ يَفِظُ كَذْلِكَ سَاعَةٌ ثُمَّ سُرّى عَنْهُ فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلُنِي عَنِ ٱلْمُمْرَةِ آيِفاً فَالْتُمِسَ الرَّجُلُ فِجَى َ بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا وَقَالَ آمَّا الطّلبُ الَّذِي مِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ وَآمَّا الْمُلَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ أَصْنَعُ فَى عُمْرَ تِكَ كَمَا تَصْنَعُ فَ حَيْكَ مَلِ سِيْك جَمْيِ الْقُرْ آنَ حِدْرُنَ مُوسَى ابْنُ إِسْمُعِلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ تُعَيْدِ بْن السَّبْاق اَنَّ زَيْدَ ابْنَ تَابِت دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَدْسَلَ إِلَى الْبُوبَكْرِ مَقَتَلَ اَهْلِ الْكِيامَةِ فَإِذَا مُحْرُ بْنُ الْحَقَّابِ عِنْدَهُ قَالَ ٱبُوبَكْرِ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ عُمَرَ ٱ ثَانِي فَقَالَ إِنَّ الْمَثْلَ قَدِ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْمَامَةِ بِقُرَّاءِ الْفُرْآنِ وَ إِنِّي اَخْشِي اَنْ يَسْتَقِرَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاءِ بِالْمُواطِن فَيَذْهَبَ كَثْيَرٌ مِنَ الْقُرْآنَ وَ إِنِّي اَدَى اَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ لِمُمَرَكَيْفَ تَفْعَلُ شَيْأً لَمَ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ عُمَرُ هَذَا وَاللَّهِ خَيْرٌ فَكُمْ يَزَلْ عُمَرُ يُزَاجِهُنِي حَتًّى شَرَحَ اللهُ صَدْدى لِذُلِكَ وَرَأَيْتُ فِ ذَٰلِكَ أَذَى رَأَى ثُمَرُ قَالَ زَيْدُ قَالَ ٱبُوبَكْر إِنَّكَ رَجُلُ شَاتٌ عَاقِلُ لاَ نَتَّهَمُكَ وَقَدْ كُنْتَ تَكْشُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَتَبَّعِ الْقُرْآنَ فَاجْمَعْهُ فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ الْجِبَالِ مَا كَأَنَ ٱ فَقَلَ عَلَيَّ عِنَّا ٱمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ قُلْتُ كَيْفَ تَفْتُلُونَ شَيْأً لَمْ يَفْعَلُهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ فَلَمْ يَزَلْ ٱبُوبَكُر يُزاجِبُني حَتَّى شَرَحَ اللهُ صَدْدِى لِّقَدْى شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَتَنَبَّثُ الْقُرْآنَ ٱجْمَعُهُ مِنَ الْفُسُبِ وَ الْمُخَافِ وَصُدُورِ الرَّجَالِ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةٍ التُّوبَةِ مَمَ أَبِ خُزَيْنَةَ الْأَنْصَادِي لَمْ أَجِدْها مَمَ أَحَدِ غَيْرِهِ لَقَدْجاءً كُمْ رَسُولٌ مِنْ ٱنْفُسِكُمْ عَرَايْرُ عَلَيْهِ مَاعَيْتُمْ حَتَّى خَايَةٍ بَرْاءَةً فَكَأْنَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَلِي بَكْرِ حَتَّى

التضمخ هو التلطخ وغطيط النائم نخبر. وسرّى أىكشف وازيلعنه(عيني)

قوله مقتــل ظرف الحراس بعنى عقب الحراس بعنى عقب القالم و الاستمرار الاشتداد كافي الشارح في المراس أن التي يقع في الاماكن التي يقع في الاماكن التي يقع في الاماكن التي يقع في الاماكن الماكن ال

العسب جم عسيب و هو جريد النحل كانوا يكشطون الخوص ويكتبون فى الظرف العريض والذى بنبت عليه الخوص هوالسعة توله ارسنية بكسر المجرزة تقع وسكون الراء كسر المج الراء كسر المج ساكنة وبددانية المتحدد المج المج المجازة الم

قوله أن يحرق وفى نستمةالميني أن يخرق بالخاء المجمة قال وهو رواية الاكثرين

وَقَاهُ اللهُ مُعْ عَنْدَعُرَ حَيَاتَهُ ثُمَّ عَنْدَ حَفْصَةَ فِتْ عُمْرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَلَّمْنا مُوسَى حَدَّثَا إِبْرَاهِمُ حَدَّثَنَا ابْنُشِهابِ اَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثَهُ اَنَّ حُذَيْهَةَ بْنَ الْيَأْنِ قَدِمَ عَلَى عُمَّانَ وَكَانَ يُعْاذِي آهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَ بِعِانَ مَمَ آهْل الراق فَأَفْزَعَ حُذَيْفَةَ آخْتِلِافُهُمْ فِي الْقِراءَةِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ لِمُثْأَنَ يَالَمِرَ الْمُؤْمِنِينَ آذركُ هٰذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِهُوا فِي الْكِتَابِ آخْتِلافَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارِي فَأَرْسَا عُمَّانُ إلىٰ حَفْصَةَ ٱذْ ٱدْ سِلى الْشَا بِالقُّمُف تَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفُ ثُمَّ تَرُوُّهَا إِلَيْكِ فَأَ دْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُثَانَ فَأَ مَرَ ذَيْدَ بْنَ ثَابِتِ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ بْرُ وَسَعِيدَ بْنَ الْناصِ وَعَبْدَ الرَّحْن بْنَالْمُر ث بْن هِشَامِ فَنْسَخُوها فِي الْمُصَاحِف وَقَالَ عُمَّالُ لِلرَّهْ عِلِ الْقُرَشِيِّنَ الثَّلاَئَةِ إِذَا أَخْتَلَفَتُمْ أَ تُتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتِ فِي ثَنَّى مِنَ الْقُرْآنِ فَاكْتُبُوهُ بِلِسانِ قُر يَشِ إلىٰ خَفْصَةَ فَأَرْسَلَ إلىٰ كُلِّ أَفْقِ بَمُضْحَف يَتْمَالْسَخُوا وَاَصَرَ بِمَاسِواهُ مِنَ الْفُرْآنِ في كُلّ بُ كَأْتِ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**ذُنَ ا** يَحْنَى بَنُ بُكَيْرِ حَدُّ ثَنَاالَّا يَثُ عَنْ يُونُسَ عَن ابْنِ شِهابِ اَنَّ ابْنَ السَّبَاقِ قَالَ اِنَّ وَيْدَبْنُ تَابِتِ قَالَ اَدْسَلَ إِلَىَّ ٱبُوبَكْرٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْشُ الْوَحْيَ لِرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانَّبِعِ الْقُرْآنَ فَسَتَبَعْتُ حَتَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ النَّوْبَةِ آيَيْنِ مَعَ أَبِي عَلَيْهِ مَاعَنِيَّمُ إِلَىٰ آخِرِهَا حَ**رُرْنَا** عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَا ۚ نَزَلَتَ لِأَيَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجِكَاٰ،

قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آدْعُ لِى زَيْداً وَلْيَهِيُّ بِاللَّوْحِ وَالدَّوْاةِ وَالْكَـيْف أَو الْكَتِف وَالدَّوْاةِ ثُمَّ قَالَ ٱكْتُبْ لاَ يَسْتَوىالْقَاعِدُونَ وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّيِّ صَلَّم اللُّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُو بْنُ أَمِّ مَكْتُوم الْاَعْمَى قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَا تَأْمُرُ فِي فَاتِّي رَجُلُ ضَر مُ الْبَصَر فَتَرْلَتْ مَكَانَهُا لا يَسْتَوى الْمَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أولى الضَّرَد ما مب أنزلَ الْقُرْآنُ عَلى سَبْعَةِ آخَرُف حَذَرُن سَعيدُ بنُ عُفَيْرِ حَدَّ ثَنِي اللَّيْثُ حَدَّ ثَنِي عُقَيْلٌ عَن إِنْ شِهال حَدَّ ثَنِي عَيْدُ الله إِنْ عَبْدِ الله أنَّ إِنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ آقْرَأَني جَبْرِيلُ عَلَىٰ حَرْف فَراجَنتُهُ فَلَمْ أَذَلْ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُنِي حَتَّى أَنْتَهِى إلى سَبْهَةِ آخرُف صَارْمُنا سَعِيدُ بْنُ عَفَيْر حَدَّثَني الَّيْثُ حَدَّتَني عُقَيْلٌ عَن إِن شِهاك قَالَ حَدَّثَىٰ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَوْ اَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ تَخْرَمَةَ وَعَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ عَبْدِ الْقَارِيّ حَدَّثَاهُ أَنَّهُمَا سَمِمًا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيم يَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْقَان في حَيَّاة رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلًا فَاسْتَكَمْتُ لِقِرْ أَنَّتِهِ فَاذَا هُوَ تَقْرَأُ عَال حُرُوفِ كَثْيَرَةٍ لَمْ يُقُرُّ ثَنْهِا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فِ الصَّلاةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّيْتُهُ برِنائِهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأُكَ هٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِثُكَ تَقْرُا قَالَ آقْرَأْنِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَقُلْتُ كَذَنْتَ فَانَّ ﴿ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَقْرَأَ نِها عَلِىٰغَيْرِ مَا قَرَأْتَ فَانْظَلَقْتُ بِهِ ٱقُودُهُ إلى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِيْتُ هَذَا يَقْرَأُ بِسُورَةِ الْفُرْفَان عَلَى حُرُوف كَمْ تَقُر ثَنْها فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسِلْهُ أَقَرأُ بِاهِشامُ فَقَرَّأُ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِيتُهُ يَقْرَأُ فَقْالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم كَذَلِكَ أَنْزِلَتْ ثُمَّ قَالَ آقْرَأَ يَاتُحَرُ فَضَرَّأْتُ الْقِرَاهَةَ الَّتِي آقْرَأَ فِي فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَٰلِكَ أَنْزَلَتْ إِنَّ هِلْمَا الْقُرْ آنَ أَنْزِلَ عَلَىٰ سَبْعَةِ أَحْرُف هَافْرَ وَأَ ما تَيَسَّرَ مِنْهُ لِمِرْبُ تَأْلِفِ الْقُرْآنِ حَدْرُتنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ بْنُ

قوله في سبيل اقه غير اولى الشرر ولايي ذر لايستوى وانجاهدون في سبيل الله غير اولى الضرر قال الحافظ أبو ذر نفسه وهذا على معنى التضير لاهلى التادرة إه من الشار ح

قولهفلببته أى جمت عليه رداء عندلبته لئلاينفلت مى وروى فلببته بالتحفيف اه من الشارح قولة أيد مذا الضبط ولا بى ذر أيد نفوقية بدل الهاء منونة اله من الشار ح

وُسُفَ اَنَّ ابْنَ حُرَيْهِمُ أَخْبَرَهُمْ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَالِشَةَ أُمّ الْمُوْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَمْهَا إِذْ جَاءَهَا عِرَاقِيٌّ فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرُ قَالَتْ وَيَحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ قَالَ يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَدِينِي مُضْعَفَكِ قَالَتْ لِمَ قَالَ لَمَلِّي أَوَّ لِفُ القُرْآنَ عَلَيْهِ فَا لَّهُ يُفْرَأُ غَيْرَ مُوَّلَّفَ قَالَتْ وَمَا يَضُرُّكَ آيَّهُ قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّمَا نَزَلَ اقَلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ سُورَةُ مِنَ الْمُفْصَلِ فِها ذَكُرُ الْجُلَّةِ وَالنَّارِ حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلا مَزَلَ الْحَلالُ وَالْخَوَامُ وَلَوْنَوْلَ أَوَّلَ شَيْ لاَ تَشْرَ بُواانْلَرَ كَتَالُوا لأَنْدَعُ الْخُرْرُ اَبَداً وَلَوْ نَوْلَ لا تُزْفُوا لَقْالُوا لَا نَدَعُ الزَّنَّا أَبَداً لَنَدْ نَزَلَ جَكَّمَ عَلَى مُخَدِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ إِنِّي كَلَارِيَّةٌ ٱلْمَتُ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِيْ وَأَمَرُ وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَعَرَةِ وَالنِّساءِ إِلْأُواْ فَا عِنْدَهُ قَالَ فَأَخْرَجُتْ لَهُ الْمُفْعَفَ فَأَسْلَتْ عَلَيْهِ آيَ السُّورَةِ مَكْمُنْ آرَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ أَبِي اِسْحَقَ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِمُتُ ابْنَ مَسْمُو د يَقُولُ في بَني إِسْرَائِيلَ وَالْكُمُّف وَمَرْيَمَ وَطُهْ وَالْأَنْبِياهِ إِنَّهُنَّ مِنَ الْبِتَاقِ الأُولَ وَهُنَّ مِنْ تِلادي حَمْرُنُ ابْوالْولِيدِ حَدَّنَا شُمْيَةُ أَنْبَأَنَا ابُو إِسْحَقَّ سَمِرَ الْبَراة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمْتُ سَجِّحِ آمْمَ رُبِّكَ قَبْلَ أَنْ يَقْدُمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِ حَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقيقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَدْ عَلِتُ النَّفَاأُثِرَ الَّتِي كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْرَ وُّهُنَّ ٱثْنَيْنِ ٱثْنَيْنِ فَكُلّ رَكْمَةٍ فَقْامَ عَبْدُاللَّهِ وَدَخَلَ مَمَهُ عَلْقَمَةً وَخَرَجَ عَلْقَمَةً فَسَأَ ثَلَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أَوَّل الْمُفْصَّلِ عَلَىٰ تَأْلِيف ابْن مَسْعُود آخِرُهُنَّ الْخُواميُّم ملى مسبِّسك كأنَّ جبْريلُ يَمْرضُ الْقُرُ آنَ عَلَى النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْها عَنْ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ اَسَرَّ إِنَّ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ جِبْرِيلَ يُعَارِضُنِي بِالْفَرْ آنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ عَارَضَي الْمَامَ مَرَّ تَيْن وَلا أَدَاهُ الْأَحَضَرَ آجَلِي حُذُرُهُمُ يَحْيَ يْنُ قَزَعَة حَدَّثُنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمَّدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَن ابْن عَبْلِس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱجْوَدَ النَّاسِ الْخَيْرِ وَٱجْوَدُمَا يَكُونُ

ل شَهْر رَمَضَانَ لِأَنَّ جَبْر الَ كَانَ يَلْقَاهُ فَكُلِّ لَيْلَةٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَمْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَأَنَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِي الْمُرْسَلَةِ حَرَّرُتُ خَالِدُ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثُنَا اَبُوبَكُر عَنْ أَبِ حَصِين عَنْ أَبِي صَالِحِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ كَانَ يَعْرِضُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفُرْ آنَ كُلُّ عام مَرَّةً فَمَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّ أَيْن فِي الْمَامِ الَّذِي قُرضَ وَكَانَ يَشَكِفُ كُلُّ عام عَشْراً فَاغْتَكَفَ عِشْرِينَ فِي الْمَامِ الَّذِي قُبِضَ مَ الْمُرَّاءِ مِنْ أَضَاب النِّيِّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا حِكْرُمْنَا حَفْض بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْيَةُ عَنْ عَمْر وعَنْ إبراهيمَ عَنْ مَسْرُوق ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِ وعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْمُو دَفَقَالَ لاَ أَذَالُ أُحِبُّهُ سَمِمْتُ النَّمَ عَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ يَقُولُ خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَذَ بَعَةٍ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْعُود وَسَالِمْ وَمُعَادِ وَأَنِيَّ بْنِ كَمْبِ صَ*رَّتْنَا* مُمَرُّ بْنُ حَفْيِسِ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا شَقَيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَيْنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْمُو دَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَقَدْ آخَذْتُ مِنْ في رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضْعاً وَسَبْمِينَ سُورَةً وَاللَّهِ لَقَدْ عَلَمَ أَضْحابُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى مِنْ أَعْلَهُمْ بَكِتْابِ اللهِ وَمَا أَنَا بِخَيْرِ هِمْ قَالَ شَقيقُ شتُ فِي الْحِلَقِ ٱشْتَمُمُ مَا يَقُولُونَ فَمَا سَمِمْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ حَكَّرُسُمُ مُحَمَّذُ نْنُ كَثيرِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَحْمَيْسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِمْضَ فَقَرَأَ دسُورَةَ يُوسُفَ فَقَالَ دَجُلُ مَا هَكَذُا أَنْزَلَتْ قَالَ قَرَأْتُ عَلِ رَسُولِ اللَّهِ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ٱحْسَنْتَ وَوَجَدَمِنْهُ رِبِحَ الْخُرْ فَقَالَ ٱتَّجْمَعُ أَنْ ثُكَذِّبَ بكِتَابِ اللهِ وَتَشْرَبَ الْخُرُ فَضَرَبُهُ الْحَدَّ حِلْانِيا عُمَنُ بْنُ حَفْصِ حَدَّمُنَا أَبِي حَدَّتَنَا الاغمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ الَّذِي لأَ إلهَ غَيْرُهُ مَا أَنْزَلَتْ سُورَةً مِنْ كِتَاكِ اللهِ إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْزَلَتْ وَلا أَنْزَلَتْ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ إِلاَّ أَنَا اَعْلَمُ فِيمَ أَنْزِلَتْ وَلَوْ اَعْلَمُ اَحَداً اَعْلَمَ مِنَّى بَكِتَابِ اللَّهِ تَبْلُغُهُ الْابِلُ

قوله فى الحلق بهذا الضبط وبفتح الحاء واللام كافىالشارح

من لمن ابي بقم الحاء و سكونها أى مربق اءثه ممانسفت تادوته كذافي الشارح قوله والى تقول جاة حالية اه عيى قولەلشى أىلنامخ وكان الى لايسا أسم بعض القرآن وقال لاأترك القرآن الذى أخذته من فرسول الله صلى الله عليــه وسإ لاجل ناسخ واستدل عررضي الله عنه بالآية الدالة على النسخ (عيني) قوله غيب بهذاا لضبط جع غائب كخادم و خدم و للاصلي و ابي الوقت بضم الغين وتشديدالتمتية المنسوحة كراكم وركم (شارح)

ائِنَ مَا لِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْتُرَّ آنَ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَدْ بَهَةُ كُلِّهُمْ مِنَ الْأَنْصَادِ أَيَّ بْنُ كَمْبِ وَمُعَادُّ بْنُ جَبَلَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِ وَآ بُوذَيدِهِ تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْن بْنِ وَاقِدِ عَنْ ثُمَّامَةً عَنْ أَنْسِ حَثْرَتُنَا مُعَلَّ بْنُ اَسَدِ حَدَّثَنَا عَنْدُ اللهُ ثُنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَى ثَابِتُ الْبُلاقُ وَثُمَّامَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَاتَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَلَمْ يَجْمَعِ الْقُرْ آنَ غَيْرُ أَدْ بَعَةِ آ بُواللَّدْ دَاءِ وَمُعَاذُ بُنْ حَبَلِ وَذَيْدُ بُنُ ثَابِتِ وَآ بُو زَيْدٍ قَالَ وَنَحْنُ وَرِثْنَاهُ حَذْرُسُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا يَحْنَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي ثَايِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مُمرُ أَقَ ٱقْرَ وَأُنَّا وَ إِنَّا لَنَدَءُ مِنْ لَخُن أَيِّ وَأَنَّ يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلااَ تُرُكُهُ لِقَتْى قَالَ اللهُ تَمَالِيٰ مَا نَشَحَ مِنْ آيَةٍ ٱوْنَنْسَأُهَا نَأْت بَخَيْر مِنْها أوْمِثْلِها ا ماسي فاتحة الكيتاب مذرن على بن عبد الله حدَّ مَنا يَعْنَى بن سَعيد حَدَّ مَنا شُمْنَةُ قَالَ حَدَّثِي خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ ا لُمُتَىٰ قَالَ كُنْتُ أَصَلِّى فَدَعَانِى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِبْهُ قُلْتُ يادَسُولَ اللهِ إِنَّى كُذْتُ أُصَلَّى قَالَ اللَّهُ يَقُلِ اللَّهُ ٱسْتَجْبِيُوا لِلَّهِ وَلِلَّرَبِسُولَ إِذَا دَعَاكُمْ ثُمَّ قَالَ ٱلْاٰكِلَٰكُ ٱعْظُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ ٱلْمُحْجِدِ فَأَخَذَ بِيدَى فَلَأْ اَدَوْمًا اَنْ غَفْرُجُ قُلْتُ إِرَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ اللَّهُ أَعَلَّمُ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآن قَالَ الْمُذَيِّلَةِ رَبِّ الْمَالَمَنَ هِيَ السَّبَعُ الْمَالِي وَالْقُرُ آنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ حِدْتُونَ مُمَّدُيْنُ اللَّهِ عَدَّمًا وَهُبُ حَدَّمًا هِشَامُ عَنْ مُمَّدِ عَنْ مَعْبَدِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيّ قَالَ كُنَّا فِي مَسِولُنَا فَتَرَلْنَا فَاءَتْ جَارِيَّةً فَقَالَتْ إِنَّ سَيِّدَ الْحَيِّ سَلِيمٌ وَإِنَّ نَفَرَنًا غَيَبُ فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِ فَقَامَ مَعَهَا رَجُلِ مَا كُنَّا نَأَبُهُ بُرُقَيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأَ فَأَمْرَلَهُ بَثَلاثِينَ شَاةً وَسَقَانًا لَبَنا فَكُمَّا رَجَمَ قُلْنَالَهُ ٱكُنْتَ تُحْسِنُ وُفْيَةً ٱ وَكُنْتَ تَرْقِ قَالَ مَارَقَيْتُ إِلَّا بَأَمِّ الْكِتَابِ فَلْنَا لَأَتَحُدِثُواشَيّاً حَتَّى نَأْتَى اَوْنَسْأَلَ النِّيّ صَلّى اللهُ تُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلَمْا تَعَدِينَا الْمَدَيْنَةَ ذَكُرْنَاهُ لِلنَّتِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ قوله نأنه بصبر الياء وكسرها أيماك العله أنديرق فنعيبه اه من الدنيُّ مع ثنُّ من الشارح

ٱتَّبَارُقَيَّةُ ٱقْمِمُواوَاقْرِرُوالِى بِسَهْمِ فَ وَقَالَ ٱلْوَسَمْرِ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثًا هِشَامُ حَدَّثًا نُحَمَّدُ بْنُ سِهِ بِنَ حَدَّثَى مَعْبَدُ بْنُ سِهِ بِنَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدُرِيّ بِهذا

#### ﴿ فَضْلُ الْبَقِّرَةِ ؟

باب فضل سنورة البقرة نخ

ورْرُن اللهُ عَمَّدُ بنُ كَشِر أَخْبَرَ فاشُعْبَةُ عَنْ سُلَمْ أَنْ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن عَنْ أبي مَسْعُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَرَأُ بِالْآيَيْنِ يُرْدُنُ أَوْنُمَيْمِ حَدَّثُالسُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِالاَّ حْمَن بْن يَزِيدَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَأُ بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لِيلَةِ كَفَتْنَاهُ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بُنُ الْمَيْثَمَ حَدَّثَا عَوْفُ عَنْ تُحَمَّد بْن سبرينَ عَنْ أَنِي هُمَ ثِرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلَّنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِفْظِ زَكَاةٍ رَمَضَانَ فَأَنَّا فِي آتِ بَخْمَلَ يَحْثُومِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَا وْفَمَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَصَّ الْحَدِثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إلىٰ فِرْاشِكَ فَاقْرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيَ لَنْ يَزْالَ مَعَكَ مِنَ اللهِ خَافِظُ وَلاَ يَشْرَ بُكَ شَيْطُانُ حَتَّى تُصْبِحَ وَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانُ ﴿﴿ ع فَصْلِ الْكَهْفِ صَ*دُنْنَا* عَمْرُو بْنُ خَالِدِ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ حَدَّثَنَا آبُو إسطى عَن البَراءِ قَالَ كَانَ رَجُلُ يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَ إِلَى جَانِيهِ حِصَانٌ مَنْ بُوطً بِشَطَيَيْنِ فَتَنَشَّتُهُ سَحَابَةً كَفَعَلَتْ تَدْنُو وَتَدْنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ فَكَأَ ٱصْبَحَ انَّى النَّبِيّ مَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تِلْكَ السَّكَينَةُ تَنَزَّلَتَ بِالْقُرْآنَ ١١٥ ١٥ ١١٥ مَمَا فضل سُورة والفَثْيع حَرَّرْشُ السَمْدِلُ قَالَ حَدَّثَنى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَسِيرُ في بَعْضِ أَسْفَادِهِ وَعُمَنُ إِنْ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَالَهُ مُمَرُ عَنْ شَيْ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ

قوله أكلتك أدك أى فقد الله دعاء على نفسه لمارقع منه من الألحاح (شارح) قوله نزرت بزاى مخففة وتنقل بعدها حَتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَلاْثَ مَرَاتَ كُلَّ ذَلِكَ لا يُحِيبُكَ فَالَ عُمُرُ عَقَّ كُتُ بَعِدِي حَتَّى كُنتُ اَمَامُ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ يَنْوِلَ قِيَّ فُوْ آَنُ فَا نَشِيْتُ اَنْ مَعِمْتُ صَاوِخًا يَصْرُحُ قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشْبِتُ أَنْ يَكُونَ ثَوْلَ فِقَ فُوْ آَنُ قَالَ فَيْثُتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ الزَّرِقَ عَلَّى اللَّهِ اللَّهِ مُنْكَمَّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ الزَّرِقَ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مَنْكُونَ مَنْ اللهِ الْعَلَمَةِ مَعْلَمُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّ

قوله يصرخ زاد الاصيلي،اهشارح أى سمت منادياً منادئي

> ا الله عَمْدُ فَضْلِ قُلْ هُوَاللَّهُ ٱحَدُّ ® فيهِ عَمْرَةً عَنْ عَالِيَثَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْ وَسَلَّا حَدُمُنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِالرَّهُن بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذْرِيّ اَنَّ رَجُلاَ سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَاللَّهُ ۚ آحَدُ يُرَدُّ دُهُما فَكَأْ أَصْبَعَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأْنَ الرَّجُلِّ يَتَقَالُهُما فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ﴿ وَذَادَ ٱبُومَهُمَ حَدَّثَنَا إِسْمُسِلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسَ عَنْ عَبْدِ الرَّ هُنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَة أَسِهِ عَنْ أَي سَعِيدِ الْخُدُرِيّ أَغْبَرَني آخي قَلْادَةُ بْنُ النَّمْانِ أَنَّ رَجُلًا قَامَ في ذَمَن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشَرَأُ مِنَ السَّحَرِ قُلْهُ وَاللهُ أَحَدُ لا يَزِيدُ عَلَيْها فَلأ أضْجَمْنا أَنِّي رَجُلُ النِّيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَنُوهُ صَرَّاتُما عُمَرُ بَنُ حَفْصٍ حَدَّثُنا أَى حَدَّثَنا الْاَعْمَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ وَالنَّحَالُ الْمُشْرِقَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُذُرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلأَصْابِهِ ٱلْعِجْزُ اَحَدُكُمْ أَنْ يَقْرَأَ تُلُثَ الْفُرْآن فَيْشَلَةٍ فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْمْ وَقَالُوا اَ يُنَّا يُطيقُ ذٰلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَتَالَ اللهُ ٱلْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ قَالَ الْفِرَ بْرِيُّ سَمِنتُ ٱلْاجَمْفَرُ مُمَّكَ بْنَ أَبِي خَاتِم وَثَاقَ أَبي عَبْدِ اللهِ قَالَ ٱبُوعَبْدِ اللّهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلُ وَعَن الْفَصَّاكُ ٱلْمُشْرِقِيّ مُسْنَدُ لَمُ سَبُ فَضْلِ الْمُقَوِّذَاتِ حَمْرُهُا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيَّتَةً وَضِي اللهُ عَمْها أَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَن إِفَا ٱسْتَكَىٰ

قولدىتمالها أى يعد أنها قليلة وفى رواية كأنه ظلهاوفى اخرى فكا نه يستقلها والمراد استقلال قراءته لا التقص الهن النبق

قوله ورّاق ابي عبد الله أي كاتبه الذي كان يكتب له وابو عبد الله مجدد بن اسماعيل البخاريّ اله من الشارح

يَقْرَأُ عَلِ نَفْسِهِ فِالْمُوَوَذَاتِ وَيَنْفُثْ فَلَاّ آشْنَدَّ وَجَعْهُ كُنْتُ اقْرَأُ عَلَيْهِ وَٱمْسَحُ بِيدِهِ رَجْاءَ بَرَكَتِهَا حَثْرُنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا ٱلْفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عُقَيْل عَن إِنْ شِهَاكَ عَنْ مُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً إَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أُولَى إِلَىٰ فِرْاشِهِكُلَّ لَيْلَةٍ جَمَعَ كَفَّيْهِ ثُمَّ نَفَتَ فيهِمَا فَقَرَأً فيهِمَا قُلْهُوَاللَّهُ ٱحَدٌ وَقُلْ ٱعُوذُ بَرَتَ الْفَلَقِ وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَنْسَحُ بِهِمَا مَا اسْتَطَاعَ مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بِهِمَا عَلَىٰ رَأْسِهِ وَوَجْهِهِ وَمَا اَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّات مَا رسيك نُزُولِ السَّكينَةِ وَالْمَلَائِكَةِ عِنْدَ قِرْاءَةِ الْقُرْآنِ ﴿ وَقَالَ الَّآيِثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ الْمَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْرِ قَالَ بَيْنَمَا هُوَ يَشْرَأُ مِنَ اللَّسْ سُورَةَ الْنَقَرَة وَفَرَسُهُ مَنْ فُوطٌ عِنْدَهُ إِذْ خِالَتِ الْفَرَشِ فَسَكَتَ فَسَكَنَتُ فَقَرَأً خَالَت الْفَرَسُ فَسَكَتَ وَسَكَنَت الْفَرَسُ ثُمَّ قَرَأَ فَجَالَت الْفَرَسُ فَانْصَرَفَ وَكَانَ آبُهُ يَحْى قَر باً مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَكَأَ ٱخْبَرَّهُ وَفَعَ وَأَسْهُ إِلَى السَّلَاءِ حَتَّى ما يَراها فَكَأْ ٱصْبَعَ حَلَّثَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ آقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْرِ اقْرَأْ يَا ابْنَ حُضَيْر قَالَ فَأَشْفَقْتُ لِارْسُولَ اللهِ أَنْ تَعَا يَعْنِي وَكَانَ مِنْهَا قَرِيباً فَرَفَعْتُ رَأْسَى فَانْصَرَفْتُ إَلَيْهِ فَرَقَمْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ فَإِذَا مِثْلُ الظُّلَّةِ فِيهَا آمَثَالُ الْمَطانِيجِ نَفَرَ خِتُ حَتَّى لْأَازَاهَا قَالَ وَتَدْدى مَاذَاكَ قَالَ لَأَقَالَ يَلْكَ أَلْلا يَكَةُ دَنَّتْ لِصَوْ تِكَ وَلَوْ قَرَأْتَ لَاصْبَعَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تَتَوادى مِنْهُم ﴿ قَالَ إِنَّ الْمَادِ وَحَدَّثَى هَذَا الْمَدث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خَبُّال عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْريّ عَنْ أُسَيْدِ بْن حُضَيْر ما سيسه مَنْ قَالَ لَمْ يَتْرُكُ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلا مَا بَنَ الدَّفَّيْنِ حَدُّمْنَ تُتَيْيتُهُ بنُ سميد حَدَّثُنَا مُمْنَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَزْيْرِ بْنِ دُفِّيْمِ قَالَ دَخَلْتُ آنًا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِل عَلَى ابْن عَبَّاسٍ دَضِي اللهُ عَنْهُمْ افْقَالَ لَهُ شَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ ٱ تَرَكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَنْ اللَّهُ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا يَنْ الدَّقَّيْنِ قَال وَدَخَلْنَا عَلِي مُحَدِّينِ الْذَوْقَةِ فَسَأَ الْمُوفَقَالَ مَا تَرَكَ الأَمَا مَيْنَ الدَّقَتَيْنِ مُ اسبُ فَضْل الْقُرْآن عَلى سَا يُرالْكُلام حَلْمُنا

قوله أجتره أي جر" السد ابنه يحي من المكان الذي هو فيه حق لا يطأه الفرس من التأخير ذكره المدين" قوله فخرجت بالفظ المدين"

العيني"
قوله فخرجت بلفظ
المتنكم ويروى بلفظ
الفائية فقيل صوابه
فعرجت اه عيني
هنا قصور يعرف
هنا قصور يعرف

ا باب الوصاية نخ

هُدْ مَهُ مِنْ خَالِد آ تُوخَالِد حَدَّمَنا هَأْمُ حَدَّمَنا قَتَارَةُ حَدَّمَنا أَنَسُ مِنْ مَالِك عَنْ مُوسَى الْأَشْعَرَىٰ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــَّيْرَ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْ آَنَ كَ لاَ تُرْجَةِ طَلَمْ عِا مَلِيَّتُ وَدِيجُها طَلِيَّتُ وَالَّذِي لاَ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ كَالتَّمْرَةَ طَلْمُها ربحَ لَهَا وَمَثَلُ الْفَاحِرِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ كَمَثَلُ الرَّ يُحَافَةِ رِيحُهَا طَلِيْتُ وَعَلَمْهُا مُنَّ وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَذَٰكُ الْخَنْظَلَةِ طَعْمُها مُنَّ وَلأ ربِحَ لَما حَدُثُن مُستَدَّدُ عَنْ يَعْلى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّ ثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَادِ قَالَ سَمِمْتُ انْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُما عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُم فَ أَجَل مَنْ خَلاْ مِنَ الْأُمَرِكَمَا بَنَ صَلاَةِ الْمَصْرِ وَمَفْرِبِ الشَّمْيِي وَمَثَلُمُ وَمَثَلُ الْيَهُود وَالنَّصَارِي كَمُثُلُ رَجُلِ اسْتَعْمَلُ ثُمَّالًا فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِنْ يَصْفِ النَّهَارِ عَلى قراط ثُمَّ ٱ نُتُمْ نَعْمُلُونَ مِنَ الْمَصْرِ إِلَى ٱلْمُغْرِبِ بِقِيراطَانِينَ قِيراطَانِينَ قَالُوا نَحْنُ ٱ كُثَّرُ عَمَلًا وَاَ قَلُّ عَطَاءً قَالَ هَلْ ظَلَمُنُّكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ قَالُوا لِأَقَالَ فَذَاكَ فَصْلِي أُوتِيهِ مَنْ شَلْت الوَصَاةِ بَكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ صَلْمُنَا مُعَدَّدُ بَنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَّا مَاللِكُ بْنُ مِهْوَلِ حَدَّثنَا طَلِمَةَ فَالَ سَأَ لَتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ٓ آوْسَى النَّبُّ صَلَّى اللهُ ۗ ۗ الب الوصية نخ عَلَيْهِ وَسِرَّا فَقَالَ لا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُ وابِها وَلَمْ يُوصِ قَالَ يَتَغُنَّ بِالقُرْ آنْ وَقَوْلِهِ تَنَالَىٰ أَوَلَمْ يَكْفِهُمْ أَثَّا ٱنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِيتَّالَ يُتَّلِ عَلَيْهِمْ حَ*دُرْنًا ۚ يَعْنَى بْنُ بُكِيْرِ قَالَ حَدَّثَى* اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي ٱبُوسَلَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِهُ هُرَيْرَةً ٱللَّهُ كَانَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَمْ يَاذَنِ اللَّهُ لِشَيْ مْا أَذَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَمْ يَاذَنِ اللَّهُ لِشَيْءٌ مَا أَذَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَغَنَّى بِالْقُرْآنِ. وَقَالَ صَاحِبُ لَهُ يُرِيدُ يَجْهَرُ بِهِ حَذْرَنا عَلِيُّ انْ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَةً بْنِ عَبْدِالرَّ هْنِ عَنْ أَبِهُم يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ مَا اَذِنَ اللهُ مُلْهَ مُلاَذِنَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فالمصدراذن بفتحتين والمرادمه هناا جزال مثوبة القارئ أفادءالشارح

والاستماع فانأردت الإطلاق فالمصدر اذن مكسر شرسكون وانأردت الاحقاع

أَنْ يَتَغَنِّي بِالْقُرْآنَ قَالَ سُفْيَانُ تَفْسِيرُهُ يَسَتَغَى بِهِ الْمِبْ أَغْتِباطِ صَاحِب الْقُرْآنِ حَذَّتُ اَبُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ حَدَّثَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ الله أنَّ عَنْدُ اللَّهُ مْنَ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَسَدَ الْأَعْلَى أَثْنَيْن دَجُلُ آثَاهُ اللهُ الكِينات وَقَامَ بِوَآثَاءَ اللَّيْل وَرَجُلُ أَعْطَاهُ اللهُ مَالاَ فَهُوَ يَتَصَدَّقُ بِهِ آلَاءَ اللَّيْلِ وَآلَاءَ النَّهَادِ حَدُّمْنَا عَلَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَارَوْحُ حَدَّثَااشُعْبَةُ عَنْ سُلُمْ أَنْ سَمِعْتُ ذَ كُوْ أَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأحَسَدَ اِلاَّ فِي الْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمُ اللهُ اللهُ اللهُ آنَ فَهُو يَتْلُوهُ آناءَ اللَّذِل وَآنَاهُ النَّهٰ ال فَسَمِهُ جَادُلُهُ فَقَالَ لَيْتَنِي أُوسِتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فُلانٌ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَشِمُلُ وَرَجُلُ آثَاهُ اللهُ مُالاً فَهُوَ يُهْلِينُكُهُ فِي الْحَقِّ فَقَالَ رَجُلُ لَيْتَنِّي أُوتِيتُ مِثْلَ مِنْ أُوْتِيَ قُلْانُ فَعَمِلْتُ مِثْلَ مَا يَعْمَلُ مُرْسِبُ خَيْرٌ كُمْ مَنْ نَمَلًا الْقُرْآنَ وَعَلَّهُ حِذْنُنَا حَبَّاجُ بِنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ ٱخْبَرَنِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْبَدِ سَمِنت سَمْدُ بْنَ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ السُّلِّي عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ الله عَنْ عُنْ النّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُنْ آنَ وَعَلَّهُ قَالَ وَاقْرَأَ ٱبْوَعَبْدِ الرَّحْن في إمْرَةٍ عُمَّانَ حَتَّىٰ كَانَ الْحَبَّائِمُ قَالَ وَذَٰكَ الَّذِي اَقَمَدَ فِي مَقْعَدِي هٰذَا حَرَّتُنَا أَبُونُهُمْ حَدَّثُنَا شَفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْن مَرْتَدِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّهْنِ السُّلِّي عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَفْضَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ اللهُ آنَ وَعَلَّهُ حَدُّنا عَمْرُو بْنُ عَون حَدَّثَنَا تَمَّادُ عَنْ أَبِي خَارُم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ آتَت النَّيَّ صَيَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَهُ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا يِلْهِ وَلِيسُو لِهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَالِي فِي النِّساءِ مِنْ حَاجَةٍ فَقَالَ رَجُلُ زَوِّجْنِها قَالَ أعْطِها تَوْ بَا قَالَ لا آجِدُ قَالَ آعُطِها وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَديدِ فَاعْتَلَّ لَهُ فَقَالَ مَامَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَمَذ زُوَّجْتُكُهَا عِلْمَمَكَ مِنَ الثَّمْرُ آن لل ب القِراة مِ عَنْ ظَهْرِ الْمَلْبِ حَلْرُتُ الْمُتَلِبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدِّمَّا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ عَنْ

توله وأقرأ أبوعيد الرسين ذاك السلح" الدال السلح" في إمارة عثمان بن عندان رض المتتمالي من المراقة المسلح المراقة السلس الم وهذه عد طويلة والمدال المدتور الما المدتور المدال المدتور المدال المدتور المدال المدتور الما المدتور المدال المد

تسيد النقر رقبه وتصوبه خفضه

أَبِي حَازِم عَنْ سَهْلِ بْن سَسَعْدِ اَنَّ أَصْرَأَةً جَاءَتْ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَتْ بِارْسَبُولَ اللَّهِ جَنَّتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَأْطَأً رَأْسَهُ فَلَأَ رَأْتِ الْمَرَأَةُ ٱ نَّهُ لَمْ يَغْضِ فَهَا شَيّاً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمَ كَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةُ فَزَقِ جَنِهَا فَقَالَ لَهُ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ فَقَالَ لأَوَاللهِ إِلرَسُولَ اللهِ قَالَ أَذْهَبْ إلىٰ أهْلِكَ فَانْفُارْ هَلْ تَجِدُ شَيْأٌ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لأَوَاللَّهُ يَارَسُولَ اللَّهِ ما وَجَدْتُ شَيْأً قَالَ ٱ نْظُرْ وَلَوْخْاتَمَا مِنْ حَديدِ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لأَوَاللَّهِ بِإِرَسُولَ اللَّهِ وَلأ لْحَاتَمَا مِنْ حَدِيدِ وَلَكِنْ هِذَا إِزَارِي قَالَ سَهِلُ مَالَهُ وِدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّمَ مَاتَصْنَمُ بِإِ ذَادِكَ إِنْ لَيَسْتُهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ فَتَيُّ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُ شَيْ تَجْلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ عَيْلِسُهُ ثُمَّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي فَلَا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ قَالَ مَمي سُورَةُ كَنْنَا وَسُورَةُ كَنْنَا وَسُورَةُ كَنْنَا عَدَّهَا قَالَ ٱ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرٍ قَلْكَ قَالَ نَمَ قَالَ اَذْهَبُ فَقَدْ مَلَكُتُكُهَا عِلْمَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مِلْ سِبُ اسْتِذْ كَأْرِ الْقُرْ آنَ وَتَنَاهُدِهِ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ نَا فِي عَن ابْن مُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّا مَثُلُ صَاحِب اللهُ آن مَشَلِصاحِبِ الإبلِ الْمُعَلَّةِ إِنْ عاهدَ عَلَيْها المُستكُما وَإِنْ اطْلَقْها ذَهَبَتْ حَدُّتُ ا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُو رِ عَنْ أَبِي وَايْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ أَنْ يَقُولُ نُسيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُشِيّ وَاسْتَذْكِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ آشَدُّ تَفَقِياً مِنْ صُدُودِ الرِّجْالِ مِنَ النَّبَمِ حَدُّمُنا عُثْمَانُ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ ﴿ تَأْبَهُ بِشُرْعَنِ إِنْ ٱلْمِنْادَكَ عَنْ شُعْبَةَ وَتَأْبَعَهُ ابْنُ جُرَ يَجِ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَقيق سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِعْتُ النِّيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّر حَدَّثُنَا لَهُمَّذُ بْنُ الْمَلاْءِ حَدَّثُنَّا آبُو أَسْامَةً عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى

قوله المعتلة بهدا الضبط أو بتشديد القاف مع قع الدين أى المشدوة بالمقال و هو الحبل الذي يشد في ركة المعيد كا في الشارح تَفَصِياً مِنَ الْابل فَ عُمُّلِها للرسيب الدِّراءَةِ عَلَى النَّاتَةِ حَدَّثُنَا حَبَّانِهِ بنُ مِنْ ال حَدَّثَ الشَّمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي آبُو إِيَالِي قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَمَّل قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّهَ ۖ وَهُوَ يَشْرَأُ عَلَىٰ زَاجِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْحِ المسب تعليم العقبيان الْقُرْ آنَ وَزَنْتَى مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنا اَبُوعُوالَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جَيْرِ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ ٱلْمُصَّلِّ هُوَ الْحُنَّكُم قَالَ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ ثُوثٌ فِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَنَا ابْنُ عَشْرِ سِينِنَ وَقَدْ قَرَأْتُ الْخُتُكُم وَرُسُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْرُ عَن ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اجْمَعْتُ الْحُنْكُمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا الْخُكُمُ قَالَ الْفُصَّلُ لَلْمُسُبُ يَسْيَانَ الْقُرْآنَ وَهَا. يَقُولُ نَسْتُ آيَةً كَذَا وَكَذَا وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ سَنُقْرِثُكَ فَلاَ تَشْنَى إِلَّا مَاشَاءَ اللهُ حَدُّنَ رَبِيمُ بْنُ يَخِي حَدَّثَا زَائِدَةُ حَدَّثَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النَّتْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً يَفْرَأُ فِي ٱلْمَسْجِدِ فَقَالَ يَرْحُمُهُ اللهُ لَقَدْ أَذَكُرُنِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةً كَذَا حَذَيْنًا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُون حَدَّثُنَا عِينِي عَنْ هِشَامِ وَقَالَ أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةٍ كَذَا ﴿ تَابَعُهُ عَلِيُّ بْنُ مُسْهِر وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَام حَذْرُتُ الْ أَحَدُ بْنُ أَبِي رَجَاءٍ حَدَّثُنَا ٱبْواْسَامَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يَقْرَأُ فى سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْحُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرْنِي آيَةً كَذَا وَكَذَا كُنْتُ ٱلسِّيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا صَرُّمُ اللَّهِ نُعَيْم حَدَّثَا اسْفَانُ عَنْ مَنْصُود عَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بَنْسَ مَا لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسيتُ آيَة كَنْتَ وَكَنْتَ مَا هُوَ نُتِيَ مَا مِنْ لِي مِنْ لَمْ يَرَ بَأْسَا أَنْ يَقُولَ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا حِدُنا عَرُنا عَمَرُ بَنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَى

المقل بفتم السين و الغاف جع عقال ككتبوكتاب وقد يسكن وسطه تخفيفا و تقدم قسيرالمقال في الهامش الذي وراء هذا

قوله فی سورة لمله من ســورة و قوله بالليل ظرف قوله عبد انتاری المبد غیر مضاف والتاری نسبة الی پی قارة

قوله فابيته بتشديد الموحدة الاولى و تخففكا تقدم نقلاً من الشارح فيهادش ص الد

إِرَّاهِيمُ ءَنْ عَلْتَمَةً وَعَبْدِ الرَّحْن بْن يَزِيدْ عَنْ أَبِي مَسْعُو دِ الْأَنْصَادِيّ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَرَّ اِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرُ الْآيَتَانِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَنْ قَرَأْ بِهِنَا فِي لَيَلَةٍ كَفْنَاهُ حَيْرَت اللهُ المَاذَ أَنْ بَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَني عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَر عَنْ حَدِيثِ الْمِسْوَدِ بْنِ نَخْرَ مَهَ وَعَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ ٱللَّهِمَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِمْتُ هِشَامَ بْنَ خَكِيمِ بْن حِزْام يَقْرَأْ سُورَةَ الْفُرْ قَان في حَياةٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرْاءَتِهِ فَإِذَا هُوَ يَقْرَؤُهَا عَلِي حُرُوف كَثِيرَةٍ لَمْ يُشْرِثْنِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكِدْتُ أَسْاوِرُهُ فِي الصَّلاّةِ فَاتَّظُونَهُ حَتَّى سَلَّا فَلَبَيْتُهُ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعَتُكَ تَقْرَأُ قَالَ ٱقْرَأْنَىهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لَهُ كَذَيْتَ فَوَ اللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ كُمُو أَقْرَأْنِي هَذِهِ السُّورَةَ الَّذِي سَهِمْتُكَ فَانْطَلَقْتُ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُو دُهُ فَقَاتُ لِا رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ هَذَا بَقْرَأُ سُورَةَ الْفُرْ قَالَ عَلِي حُرُوفٍ لَمْ تُقْرَ ثَنْهَا وَ إِنَّكَ أَقْرَأْتَنَى سُسُورَةَ الْفُرْقَالَ نَفَالَ يَاهِشَامُ ٱقْرَأُهَا فَقَرَأُهَا الْقِرَاءَةَ الَّتِي شَمِيَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلَتَ ثُمَّ قَالَ آقْرَأُ يَائْحَرُ فَقَرَأَتُهَا الَّتِي آقْرَأُنِيهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا أَنْزَلَتْ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْقُرْآنَ أَنْزَلَ عَلِيسَيْمَةِ أَخْرُفُ فَاقْرَوُّا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ صَرَّتُنَا بِشُرُ بْنُ آدَمَا أَخْبَرَنَا عَلَّ بْنُ مُسْهِر أُخْبَرَ نَا هِشَامُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَارِنَّا يَشْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي الْمُسْجِدِ فَقَالَ يَرْحُهُ اللَّهُ لَقَدْ أَذْ كَرَنَى كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْتُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا لَمُ مُسْمِعُ التَّرْتِيلِ فِي الْقِرَاءَةِ وَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ وَرَتِّل الْمُواَنَ تَنْ تِلاَ وَقَوْ لِهِ وَقُرْاَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَمْراً هُ عَلَى النَّاسِ عَلى مُكْث وَما أيكُرَهُ أَنْ يُهَذُّ كُهَذِّ الشَّيْمِ • فَهَا يُفْرَقُ يُفَصَّلُ • قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَقًّا وُفَصَّلْنا وُ حَدُّمُن آبُو النُّعْمَانِ حَدَّثُنَا مَهْدِيُّ بْنُ مَهُونِ حَدَّثُنَا وَاصِلُ عَنْ أَبِي وَارْلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

قولهومایکردالخ أی وسیان کراهةالهدٌ وهو سرعة القراءة بغیر تأمل کا پنشد

غَدَوْنَا عَلِيْ عَبْدِاللَّهِ فَقَالَ رَجُلٌ قَرَأْتُ الْفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ هَذًّا كَهَذّ ال إِنَّافَدْ سَمِمْنَا الْقِرَاءَ ةَوَ إِنِّي لَا حْفَظْ الْقُرَلَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأَ بِهِنَّ النِّي صَلَّح غَاني عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْفَصَّل وَسُورَتَيْن مِنْ آل خاميمَ حَذَّمُنْ الْقَيْبَةُ بْنُسُمِيد حَدَّثَا جَرِيرٌ عَنْ مُولِى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْ لِهِ لِا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَحْفِلَ بِهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ جِبْرِيلُ الْمَوْمِي وَكَانَ يَمْا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِوَ كَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ فَأَنْزَلَ اللهُ الْآيَةَ الَّتِي فِي لا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ لِا تَحَرِّكُ بِهِ لِسانكَ لِتَجْلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِنَّ عَلَيْنَا اَنْ نَجْمَعَهُ في صَدْدِلَةً وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِمْ قُواْ آنَهُ قَافِهُ آ أَنْ ثُنَّاهُ فَاسْتَمِمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنًا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنًا أَنْ بُبَيِّنَهُ بليسانِك قَالَ وَكَانَ اِذَا أَنَّاهُ جَبْرِيلُ أَطْرَقَ فَاذًا ذَهَبَ قَرَّأَهُ كَمَا وَعَدَهُ اللَّهُ ۖ لَم مَدِ الْقِرَاءَةِ صَرُنُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا جَرِيرُ بْنُ خَاذِمِ الْأَذْدِيُّ حَدَّثْنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَاللِكِ عَنْ قِرْاءَةِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَ يُمثُدُّ مَدًّا صَرْتُ عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ سُئِلَ أَنْسُ كَيْفَ كَأَسْ قِراءَةُ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ثُمَّ قَرَّأَ بشم اللهِ الرَّحْنِ الرَّ حيم يُمدُّ بِيسم اللهِ وَيُدُهُ إِلرَّ الْمَنْ وَيَهُدُ إِلرَّحِيم مَا سِبُ التَّرْجِيمِ حَدُثُنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِلَانِ حَدَّثَنَا شُـعْبَةُ حَدَّثَنَا ٱبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ مُعَفَّل قَالَ وَأَيْتُ النَّبّ صَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلِىٰ لَاقَتِهِ اَوْ جَمَلِهِ وَهُىَ تَسْيِرُ بِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةً الْفَتْحِ اَوْمِنْ سُورَةِ الْفَتْجِ قِرْاءَةً لَيْسَةً يَقْرَأُ وَهُوَ يُرْجِعُ لَمُ سُبِّ خُسْنِ الصَّوْتِ بِالْفِرَاءَةِ حَدُّمُنَا مُعَمَّدُ بْنُخَلْفِ أَبُو بَكُرِ حَدَّثُنَا ٱبُو يَعْنِي لِلْمَا فِنْ حَدَّثُنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى اَنَّ النَّبَّ صَلَّى اللهُ ۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ يَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ أُوتِيتَ مِنْ مَاداً مِنْ مَنْ أَمِيرَ آلِ ذَاوُدَ مُرْم مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَسْتَمِعُ الْفُر آنَ مِنْ غَيْرِهِ حَدَّمْنَا مُمَرُ بَنْ حَفْصِ بْنْ غِياثٍ حَدَّثْنَا أَي

الترجيع هو تقارب ضروب الحركات فى الفراءة وأصابه النرديد يمنى ترديد الصوت فى الحلق كما فى المدنى

قـوله يستمع هكذا نسئمة الشارح وفي عَنِ الْاَعْمَشِ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ في النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَفْرَأُ عَلَيَّ الْفُرْآنَ قُلْتُ آغْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ انَّى أَنْ أَسْمَهُ مِنْ غَيْرِي لل مُسمِّعة قَوْل الْقُرِيُّ لِلْقَارِيُّ حَسَبْكَ عِلْمُنا تُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّتُنا سُفْيَانُ عَنِ الْاَعْمُشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن مَسْمُودٍ قَالَ فَالَ لِي النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْرَأُ عَلَى قُلْتُ يَارَسُولَ اللهَآ قَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَثْرَلَ قَالَ نَمَ فَقَرَأْتُ سُورَةَ النِّساءِ حَتَّى أَيَّتُ إِلَى هٰذِهِ الآية فَكَيْفَ إِذَا جِنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنَّا لِكَ عَلِي مُؤُلَّا وِشَهِيداً قَالَ حَسْبُكَ الْاَنَهَا لَتَفَتُّ إِلَيْهِ فَالِمَاعَيْنَاهُ تَذْرِفَان لَم سِيْب فَيَكُمْ يَقْرَأُ الْقُرَآنَ وَقَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَافْرَوُا مَا تَيْسَرَ مِنْهُ حَدُن عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ لِي إِنْ شُنْرُ مَةَ نَظَرْتُ كُمْ يَكُوفِ الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْ آنِ فَلَمْ آجِدْ سُورَةً آفَلَ مِنْ ثَلَاثِ آياتِ فَقُلْتُ لَا يَفْبَغي لِاَحَدِ أَنْ يَقْرَأُ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثُ آيَات قَالَ عَلِيٌّ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ أَخْبَرُنَا مَنْصُورٌ عَنْ إثراهيمَ عَنْ عَبْدِ التَّهْنِ بْن يَرْبِدَأَ خَبَرَهُ عَلْمَتْ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ وَلَقَيْتُهُ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتَ فَذَكَرُ النِّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَيْنِ مِنْ آخِر سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِالِبَلَةِ كَفَتَاهُ حِرْنُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا ٱبُوعَوَالَةَ عَنْ مُغيرَةً عَنْ نُجِاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْرِ و قَالَ أَنْكَتَى أَبِي أَمْرَأَةً ذَاتَ حَسَبِ فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتُهُ فَيَسْأَ لُهُاعَنْ بَعْلِها فَتَقُولُ نِهُمَ الرَّجُلُ مِنْ دَجُلٍ لَمْ يَقَاأً لَنَا فِراشاً وَلَمْ يُفَتَّيْش لَنَا كَنَفَا مُدْ آتَيْنَاهُ فَلَأُ طَالَ ذَلِكُ عَلَيْهِ ذَكَرَ لِلنَّبَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْالَ ا لْقَنِّي بِهِ فَلَقَتُهُ بَمْدُ فَقَالَ كَيْفَ نَصُومُ قَالَ كُلَّ يَوْمَ قَالَ وَكَيْفَ تَحْيَمُ قَالَ كُلَّ لَيْلَةِ قَالَ صُمْ فَيَكُلِّ شَهْدٍ ثَلاَثَةً وَأَقْرَأُ الْقُرْآنَ فِيكُلِّ شَهْدٍ قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ آيَام فِي أَجُمَّة قَالَ قُلْتُ أُطِيقُ آكُمَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ آفطِلْ يَوْمَيْنِ وَصْمْ يَوْماً قَالَ قُلْتُ أَطِيقُ أَكُثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْم صَوْمَ داؤدَ صِيامَ يَوْمٍ وَ افْطَارَ يَوْمٍ وَأَقْرَأُ فَى كُلِّ سَبْعٍ لَيَالٍ مَرَّةً فَلَيْدَى قَبْلُتُ رُ \* صَةً

قوله يقرأ القرآن بالبناء الضاعل أي القادئ وفي اليونينية بضم اولهمنيآللمفعول القرآن رفع نائب عن الفاعل(شارح)

قسوله فذكر النبيّ ولإيذر فذكر آول النبيّ اهشار قوله (فكان) إلي وهوعرو بن العاص (يشاهسد) يتفقد (كنته) إمرأةاإنه

اه عيني توله و لم يفتش لنا كنفا أي ستراو جانباً و هو كما تقدم في حديث الاقك من قول صفوان بن المعطل ما كشفت من كنف التي قطة

الله والمني احتما عندي وهو امريمن اللهاء

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَاكَ أَنِّي كَبْرِ تُ وَضَعْفْتُ فَكَالَ يَقْرأَ عَلى بَعْضِ أهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآن بالنَّهَارُ وَالَّمَانِي يَقْرُؤُهُ يَشْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَسْكُونَ آخَفَ عَلَيْهِ بِالَّذِلِ وَ إِذَا اَدَادَ أَنْ يَتَقَوِّى اَفْطَرَ آيَّاماً وَآحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرْاهِيَةَ اَنْ يَتْرُكُ شَيَّأَ فَادَقَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ قَالَ ٱبْوَعَبْدِاللَّهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَيَكَلْث وَفَ خَيْنِ وَاكْثَرُ هُمْ عَلَىٰ سَبْعِ حَذُنُ اللَّهِ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مِنْ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ مَمْرِ وَ قَالَ قَالَ لِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَكُمْ تَقَرَّأُ الْقُرْآنَ صَرْتُنَى إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُولَى عَنْ شَيْبالْنَ عَنْ يَحْلَى عَنْ ثُمَّتَدِبْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ مَوْلِي بَنِي زُهْرَةً عَنْ أَبِي سَلَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَى سَلَمَةً عَنْ عَنْدِ اللهُ مَن عَمْرُ وَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلْمُه وَسَلَّمَ أَقْرَأُ الْفُرْآنَ فِي شَهْرِ قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ فُوَّةً مَتَّى قَالَ فَاقْرَأُهُ فِي سَبْيعِ وَلا تَزِدْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ مَا بسيب الْبُكَاءِعِنْدَ قِرَادَةِ الْقُرْآن صَرَّتُنَا صَدَقَةً أَخْبَرَنَا يَعْنَى عَنْ سُفَيْانَ عَنْ سُلُمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ يَحْنِي بَعْضُ الْحُدث عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّاتِهَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْلَى عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِعَنْ اِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ الْاعْمَشُ وَبَعْضُ الْحَديثِ حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْراهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الصَّحِي عَنْ عَبْد اللهِ قال قَالَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آقَراً عَلَىَّ قَالَ قُلْتُ آقَرَاً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَثْرَلَ قَالَ إِنِّي أَشْتَهِي أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي قَالَ فَقَرَأْتُ النِّسَاءَ عَتِّي إِذَا بَلَغْتُ فَكَيْفَ إِذَا جَنَّا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهيدٍ وَجُنَّا بِكَ عَلَىٰ هٰؤُلاءِ شَهيداً قَالَ لِي كُفَّ ٱوْأَمْسِكُ فَرَأَ يَتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفَانَ حِلْمُن قَيْشُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَا عَيْدُ الْوَاحِد حَدَّثَا الْاعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَفُرا عَنِيَّ قُلْتُ ٓ أَقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَنْزِلَ قَالَ انِّي احِثُ أَنْ ٱسْمَعُهُ مِنْ مَنْ دَايَا بقِراءَ مَا لَقُرْ آن اَوْتَأْ كَلَ بِهِ اَوْ نَفَرَ بِهِ صَرْبُنُ الْمُعَمَّدُ بْنُ

قوله باب من رایا و لابی ذر باب اثم منراءی(شار – )

سِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَنْيَمَةَ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلِيُ نَمِهْتُ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ كَالِيهِ وَسَلَّمَ يَمُولُ يَأْتَى فَآخِرِ الرَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثًا الْاسْنَانِ سُفَهَا ا الْأَحْلامُ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْهِرِيَّةِ يَمْرُ قُونَ مِنَ الْإِسْلامَ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ لِأَيُحِاوِذُ المَانُهُمْ حَنَاجِرَ هُمُ فَأَيَّهَا لَقَيْمُوهُمْ فَاقَتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَدُّمُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ يَحْيَى بْن سَميدِ عَنْ تُحَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَرِثِ السَّبْيِيِّ عَنْ أَبِيسَكَةً بْنِ عَبْدِ الرَّ عُمْنِ عَنْ أَبِ سَسميدٍ فَيْحُ قَوْمٌ قَنْقِرُ ونَ صَلاَ تَكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ وَصِيامَكُمْ مَعَ صِيامِهِمْ وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَلِهِمْ وَمَقُرُ وَٰنَ الْمُرآنَ لَا يُجْاوِذُ حَنَاجِرَهُمْ يَثُرُفُونَ مِنَ الدّينِ كَمَا يَرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَنْظُرُ فِي النَّصْلِ فَلا يَرِي شَيَا ۚ وَيَنْظُرُ فِي الْقِدْحِ فَلا يَرِي شَيّاً وَيَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلاَ يَرِىٰ شَيْأً وَيَقَادِٰى فِىالْقُوقِ صَرَّرُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخِيٰعَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ عَنْ أَبِي مُولِى عَن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ الذي يَثْرُ أَالْفُ ۚ آنَ وَيَمْمَلُ بِهِ كَالْا تُرْجَةِ طَعْمُهَا طَيِّبُ وَرَيْحُهَا طَيْتُ وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لأيَقْرَأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالتَّمْرَةِ طَعْمُها طَايِّتْ وَلاَ دِيْحَ لَهَا وَمَثَلُ الْنُافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رَحُهَا طَيِّتْ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُافِقِ الَّذِي لأيقرَأُ الْقُهِ 'آنَ كَأَلْمُنْظَلَةَ طَلَمُهُمَا مُنَّ أَوْخَيتُ وَرِيحُهَا مُنَّ مَلِيبُ أَفْهُ وَأَالُهُ أَنَ مَا انْتَلَفَتْ فُلُونُكُمْ حِذْبُنَ أَبُولُتُعْمَانُ حَدَّثَا حَلَاتُ عَنْ أَلَى عِمْرَانُ الْجَوْنَيْ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اقْرَزُا الْفُرْآنَ مَا اشْكَفَتْ قْلُوبُكُرْ فَإِذَا آخَنَامُتُمْ فَقُومُواعَنَّهُ ﴿ صَرَّتُنَا عَمْزُو ثِنَّ عَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بْنُ مَهْدِيٌّ حَدَّثُنَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أَبِي عِمْزانَ الْجُونِيِّ عَنْ جُنْدُبِ فَالَ النِّيُّ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آفَرُوُّا الْقِيرَآنَ مَا ٱشَّلَفَتْ عَلَيْهِ قُلُوبُكُمْ ۚ فَإِذَا ٱخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ اللَّهَ وَاللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَبِ عِمْرَانَ وَلَمْ يَرْقَعُهُ كَمَّلُ بُنُ مُسْلَكً

للروق الخروج والربية فيلة بحق من الحروج منولة بحق من الرحة المرابعة المراب

وَآبَانُ ﴿ وَقَالَ غُنْدُوْ عَنْ شُمْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِتْ جُنْدُاباً قَوْلُهُ ﴿ وَقَالَ ابْنُ عَوْن عَنْ أَبِي عِمْرانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّالِمِتِ عَنْ عَمَّرَ قَوْلُهُ ﴿ وَجُنْدُنُ أَصَحُ وَاسْكُمُنَ حَدْثُ عَلَى سَلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّشًا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةً عَنِ النَّوْل بْنِ سَبْرَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّ فَي مَرْجُلا يَقَرْأً آيَةً سِمِعَ النِّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عَلْفُها فَأَخَذْتُ بِيدِهِ فَأَنْ عَلَيْتُ بِهِ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّ عَقْالَ كِلا تُحافِظ أَعْلَ أَكْبُرُ عَلْى قَالْ فَال قَلْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ أَخْلَتُهُم أَخْلَتُهُم أَعْلَلْكُم هُمْ

~ ﷺ كتاب النكاح ۞ بسم الله الرحمي الرحيم ﷺ~~

التَّرْعَيثُ فِى النِّيَكَاجِ لِقُوْ لِهِ تَعَالَىٰ فَانْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ القِسَاءِ حَدُّمُنَ سَمِيدُ انْ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا كُمُكَذُ بْنُ جَعْفَر أَخْبَرَنَا كُمَيْدُ بْنُ أَبِي مُمْيْدِ التَّلويلُ آفَهُ سَمِمَ أَنْسَ إِنْ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطِ إِلَىٰ بُيُوتِ أَذْ وَابِحِ النِّي صَرَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْأَلُونَ عَنْ عِبْادَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَلَأَ أُخْبِرُوا كَأَنَّهُم تَقَالُوهَا فَقَالُوا وَآيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأْخَرَ قَالَ آحَدُهُمْ آمًّا آنَا فَانِّي أُصَلِّي الَّذِيلَ آبَداً وَقَالَ آخَرُ آنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلا أَفْطِرُ وَقَالَ آخَرُ أَنَا اَعْتَرِلُ النِّسَاءَ فَلااَ تُرَوَّجُ آ بَدًا فَإِنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْمُ وَسَلَّمَ فَقْالَ أَنْتُمُ الَّذِنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذًا آمَا وَاللَّهِ إِنَّى لَاخْشَا كُمْ لِلَّهِ وَٱ ثَقًا كُمْ لَهُ لَكِنَّى أَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ وَأَ تَرْوَّحُ النِّسَاءَ فَنَ رَغِبَ عَنْ سُدُّتَى فَلَيْسَ مِنَى حَدُّتُ عَلَيْ سَمِعَ حَسَّالَ مِنَ إِبْرُاهِمِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزَّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ أَنَّهُ سَأَلَ عَالِينَةَ عَنْ قَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِيٰ فَانْ بِكُمُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَانِ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَقْ مَامَلَكَتْ أَيُّاكُمُ ذَلِكَ آدَنْي أَنْ لا يَتُولُوا قَالَتْ يَا ابْنَ أَخْقِ الْيَسْمَيةُ تُكُونُ في حَمْر وَلِيُّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُربِدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْفَى مِنْ سُنَّةٍ صَدَاقِهَا فَنُهُوا

قوله فالهرأ بصيفة الاسر للواحد وفى تسخة فاغرآ يصيغة الاسر للاثنين (شارح)

باب الترغيب فى النكاح نخ

قولدفی جربفتم الحاء وکسرها (عینی)

(ان الكيم هن

ي عليوها فلملة

قوله فحلبا وللاصيلي فخاوا كدعواو سويا ا ن التين لاندواوي يعني من الخلوة (شارح) قه له فلمار أى عبدالله الخ هناروالتانعلي ما ذكره العني احداهمار فععبدالله مع الأ" بدل الى والمعنى الدرأي أن لىس لە أى لىمسان ماحدالاً مذا أي النرغيب في النكام و ثانية بمانصب عد الله مع إلى الجارة والمعنى فلما رأى عثمان عدالله أن لس له حاحة إلى هذا أي الزواج و شبارحنا جم بين الروايتين من غير تفريق بين الاعرابين الأأنه حمل ضمير له عائداً انفس عدالله فحاء العني مستمماً (مصحر)

أَنْ يَشْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَمُنَّ فَيَكُمِلُوا الصَّمَالَ وَأُمِرُوا بِكَأْحِ مَنْ سِواهُنَّ مِنَ النِّسِاءِ لَمُ سَمِّم قُولِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ وَسَلَّمَ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّخ لِلْأَنَّهُ آغَضُ لِلْبَصَرِ وَآخَصَنُ لِلْفَرْجِ وَهَــلْ يَتَزَوَّجُ مَنْ لاَأَرَبَ لَهُ فِ النِّيكَاٰحِ حُذْرُتُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمُشُ قَالَ حَدَّثَى إبْراهيمُ عَنْ عَلْمَمَةٌ قَالَ كُنْتُ مَمَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَهِيَّهُ عُثَّالُ بِنِي قَفَالَ لِمَا أَبِا عَبْدِ الرَّحْن إِذَّ لِي إِلَيْكَ خَاجَةً غَلَيْنَا فَقَالَ عَمْأَنُ هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْسِدِ الرَّحْمَٰنِ فِي اَنْ ثُزَّةٍ جَكَ بِكُراً نُذُكِرُكَ مَا كُنْتَ نَسْهَا فَكَلَّ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ إِنْ لَيْسَ لَهُ خَاجَةٌ اللَّه الشَّارَ إِلَّ فَقَالَ يَاعَلْفَمَةُ فَا نُسَّهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ ٱمْالَيْنَ قُلْتَ ذَٰلِكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَمْشَرَ الشَّبَالِ مَن ٱسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَمَلَيْهِ بالصَّوْمَ فَانَّهُ لَهُ وَجَاءُ لَمُ مِسْمِسَ مَنْ لَمْ يُسْتَطِعِ الْبَاءَةَ فَلْيَصُمْ حَذَّ مَنْ عُرُ بْنُ حَمْصِ بْن غِيات حَدَّثًا أَب حَدَّثَا الْأَعْمُسُ حَدَّثَى عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن يُزيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَمَ عَلْقَمَةً وَالْأَسْوَدِ عَلىٰ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَمَ النَّبِيّ صَلَّى إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لأَنْجِهُ شَيّاً فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَمْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَرَّوَّجْ فَإِنَّهُ اَعَضَّ لِلْبَصِّر وَاحْمَنُ لِلْمَوْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ لَمْ سَيْتُ كَثْرَةِ البِّسَاءِ حَذْمُنْ إبراهيم بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ آنَّ ابْنَ جُرَيْجِ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ قَالَ حَضَرُ لَا مَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَنْ أَزَّةً مَيْهُو نَةً بِسَرِفَ قَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ هٰذِهِ زَوْجَةً النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَهُمُّ مَعْشَهَا فَلا تُزَعْرِ عُوهَا وَلا تُزُولُوهَا وَأَدْفُقُوا فَإِنَّهُ كَانَ عِنْدَ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشِعُ كَانَ يَشْبِمُ لِثَمَانِ وَلا يَشْبِمُ لِوالحِدَةِ حَدُّرُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَا سَمِيدُ عَنْ قِنْادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنْ يَتَظُوَّفُ عَلَىٰ نِسْائِهِ فِي لَيْنَاةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْمُ نِسْوَةٍ وَقَالَ لِي خَلِيهَةُ حَدَّثَا أَيْزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَا استميدُ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْسَا حَدَّتُهُمْ

عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُّمُنَّا عَلِيُّ بَنُ الْحَكَمِ الْأَضَادِيُّ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةً عَنْ رَقَبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْيَامِي عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْر قَالَ قَالَ لِي ابْنُ عَبَّاسٍ هَلْ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ لأَقَالَ قَتَزَقَ جَ قَانَ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ ٱكْثَرُهُمْ لِسَاءً مَلِ سِبُ مَنْ هَاجَرَ ٱوْعَيلَ خَيْراً لِتَزْوِيجِ آمْرَأَ مِ فَلَهُ مَا نَوْى حَذْرُتُما يَخِيَ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّشَا مَا لِكُ عَنْ يَحْيَ بْن سَميدِ عَنْ مُحَكِّد بْن إِبْرَاهِمَ بْنِ الْحَرِث عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَقَاصِ عَنْ مُحَرّ بْن الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْعَمَلُ بِالنَّيَّةِ وَ إِنَّمَا لِاصْرَى مَانَونِي فَنَ كَأَنَتْ هِيمْ تُهُ إِلَى اللهُ وَرَسُو لِهِ فَهِيمْ تُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُو لِهِ وَمَنْ كَأَتْ هِجْ مَنْ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِينُهٰ أَوَا مُرَأَةً يَنْكِمُهٰا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَاهَا جَرَ إِلَيْهِ مَلِم سيُ تَزُو پِيجِ ٱلْمُنْسِرِ الَّذِي مَعَهُ الْقُرْآنُ وَالْإِسْلائُمْ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْسُ الْمُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْتَى حَدَّثُنَا يَخِنى حَدَّثُنَا الشَّمْمِيلُ حَدَّثَنى قَيْشُ عَن ابْن مَسْمُود دَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَالَ كُنْنَا نَفْزُو مَعَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ لَنَا نِسَاءُ فَقُلْنَا إِرَسُولَ اللهِ ٱلأَنْسَتَفْهِي فَهَاناً عَنْ ذَلِكَ مَلِمِ عَنْ الرَّجُلِ لِأَخِيهِ ٱنْفُلْ اَيَّ زَوْجَيَّ شِنْتَ حَتَّى آ ثُولَ لَكَ عَنْها ﴿ رَوْاهُ عَبْدُ الرَّحْنِ ثِنُ عَوْفَ حَرَّسُما مُحَمَّدُ ابْنُ كَثيرِ عَنْ سُمْيَانَ عَنْ مُعَيْدِ الطَّويل قَالَ سَمِنْتُ أَنْسَ بْنَ مَا لِلهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ عَوْف فَأَنَّنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِيّ وَعِنْدَ الْأَنْصَادِيّ آخَرَا ۚ ثَانَ فَعَرَضَ عَلَيْهِ اَنْ يُنْاصِفَهُ ٱهْلَهُ وَمَالَهُ فَقَالَ بْ إِذَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ دُلُّونِي عَلَى السُّوقِ فَأَنَّى السُّوقَ فَرَ بِحَ شَيْأً مِنْ أَقِطٍ وَشَيْأً مِنْ تَمْنِ فَرَآهُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْدَ أَيَّامٍ وَعَأَيْهِ وَضَرُّ مِنْ صُفْرَةٍ فَقْالَ مَهْيَمْ لِيَعَبْدَ الرَّحْن فَقَالَ تَرْقَجْتُ ٱنْصْارِيَّةٌ قَالَ فَمَا سُقْتَ قَالَ وَذَن تَواق مِنْ ذَهَ فَ قَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مَا يُسِيْدٍ مَا يُخْرَهُ مِنَ التَّبَيُّلُ وَالْخِطَاءِ حَدُّمْنَا ٱخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا وْبُواهِمْ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهاب سَمِمَ سَعِيدَ بْنَ الْسَيَّب وترك التنوج وأما ] يَقُولُ سَمِنتُ سَمْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ رَدَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ عُمَّالَ

قوله خبرهذه الامة يعنى الذي الاكرم صل الله تعالى عليه وسل

المرادباتيتل المنهي عنبه في الحديث الانقطاع عناانساء معنى قوله تعالى و تدل

ان مَظْنُونِ النَّيَثُلُ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لَاخْتَصَيُّنَا حِنْدُتُمُ الْبُوالْمَانِ أَخْبَرُنَا عَنِ الرُّهْرِيَّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ اللَّهُ يَمِيمَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ يَقُولُ لَقَدْ رَدَّ ذَٰلِكَ يَمْنِي النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلِي عُثْمَاٰنَ بْنِ مَظْهُونِ وَلَوْ آلْجازَلَهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا نَفُزُو مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لَنَا ثَغَيَّ فَقُلْنَا ٱلأَنْسَتَخْصِي فَنَهَا لَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَحَّصَ آلَا ٱنْ نَشَكِحَ ٱلْمَرَأَةُ بِالنَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً عَلَيْنَا مَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِأَتَحَرِّمُوا طَلِيِّياتِ مَا آخَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا الْكُمَّدِينَ وَقَالَ اَصْبَعُ أَخْبَرَ نَيَائِنُ وَهْبِ عَنْ يُولِّسَ ثِن يَزِيدَ عَن إِنْ شِهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَانتُ لِإرَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلُ شَاتُّ وَأَنَا آخَافُ عَلِيْ نَفْسِي الْمَنَتَ وَلاَ آجِدُ مَاأَ تَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاءَ فَسَكَمَتَ عَنّي ثُمَّ قُأْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَسَكَتَ عَنَى ثُمَّ قُلْتُ مِثْلَ ذٰلِكَ فَقَالَ الذَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَاهُمَ يَرْزَهَ جَفَ الْقَلَمُ بِمَا أَنْتَ لأَقِ فَاخْتَصِ عَلِي ذلكَ أوْذَرْ نِكَاحِ الْاَنْكَادِ وَقَالَ إِنْ أَنِي مُلْيَكَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لِعَائِشَةَ لَمْ يَثُّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَمَايْهِ وَسَلَّمَ بَكُراً غَيْرَ لَهُ ح**َلَانِنَا** اِشْهُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي نُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًّا وَفِيهِ شَحِيَرَةٌ قَدْ أَكِلَ مِنْهَا وَوَ لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا فِي آيِّهَا كُنْتَ تُرْيَعُ بَعِيرَكَ قَالَ فِي الَّبِي لَمْ يُرْتَعْ مِنْهَا تَنْبِي اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لَمْ يَتَزَوَّجْ بَكُراً غَيْرَهَا إشممىلَ حَدَّثُنَا ٱبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُـ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِيثُكِ فِي الْمَامِ مَنَّ يَنْ إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِ سَرَقَةٍ حَرير

فَيَقُولُ هٰذِهِ ٱمْرَأَ ثُلُثَ فَأَ كَثِيفُها فَإِذَاهِمَ ٱنْتِ فَأَقُولُ إِنْ بَكُنْ هَٰفَا مِنْ عِنْدِاللَه يُعْفِدِ الْمِرسِبِ الشَّيِّرَاتِ وَفَالَتُ أُمُّ حَيْبَةً قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

γς: G.

آی من المال

قوله فىسرقة حرير أى فى قطعة حرير ان انا: انا:

لأَ تَعْرَضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ اَخَواآتِكُنَّ حَ**دُنْمَا** ۚ اَبُوالتُّعْمَانِ حَدَّثَنَا هُشَيْمُ سَيَّازُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْجابِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ قَفَلْنَا مَعَ النَّبِّيِّ صَلَّىاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَد مِنْ غَزْوَة فَتَحَمَّلُتُ عَلِي تعبر لي تَطُاو ف فَلَحِقَني ذاكِتْ مِنْ خُلْف فَنَحْسَ بَعبري بِمَنَزَةٍ كَأْتُ مَمَهُ فَانْطَلَقَ بَعِيرِي كَأْجُوَ دِ مَا أَنْتَ رَاءٍ مِنَ الْإِيلِ فَإِذَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا يُضِلُكَ قُلْتُ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدِ بِعُرْسِ قَالَ بَكُراً اَمْ ثَيِّباً قُلْتُ ثَيّت قَالَ فَهَالْأَجَارِيَةَ ثُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ قَالَ فَكَا ۚ ذَهَبْنَا لِنَدْخُوا َ قَالَ أَمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لِلاَ أَيْ عِشَاةً لِكَنَّى تَمْتَشِطَ الشَّوِيَّةُ وَتُسْتَحِدًا الْمُنسَةُ حَدُّمُنا آدَمُ حَدَّثَنا شُفنةُ حَدَّتُنَا مُحَارِثُ قَالَ سَمِفْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ تَزَ وَجْتُ فَقَالَ لى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ مَا تَرَوَّجْتَ فَقُلْتُ تَرَوَّجْتُ ثَيِّماً فَقَالَ مَالكَ وَ لَلْمَذَادَىٰ وَلِمُعَابِهَا فَذَكُنْتُ ذَٰلِكَ لِعَمْرُو بْنَ دِينَارِ فَقَالَ عَمْرُوسَمِمْتُ جَابِرَ بْنَ عَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ لِي دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّا جَارِيَّةٌ تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ تَزْوبِيحِ الصِّيادِ مِنَ الْكِيادِ حَدُّنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ فُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرِ اللَّهُ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عائِشَةَ إلىٰ أَبِي بَكْرِ فَقَالَ لَهُ ٱبُوبَكْرِ إِنَّمَا أَنَا أَخُوكَ فَقَالَ ٱنْتَ آخِي فِ دِينِ اللهِ وَكِتَابِهِ وَهْيَ لِي عَلَالُ مَا يُسَبِّ إِلَىٰ مَنْ يَنْكِمُ وَآئُ النِّسَاءِ خَيْرٌ وَمَا يُسْتَقَتُ أَنْ يَقَنَّرَ لِنُطَافِهِ مِنْ غَيْرِ الْجِابِ حَدُرُتُ الْمُوالْمَانَ أَخْبَرَ نَاشَعَيْتُ حَدَّثَنَا ٱبُوالرِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِهُمَرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ لِسَاءِ رَكِبْنَ الْابِلَ صَالِحُونِينَاءِ قُرَيْنِ ٱحْنَاهُ عَلَىٰ وَلَدِ في صِغَرِهِ وَٱدْعَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ فَ ذَات يَدِهِ أَيِّخَاذَ الشَّرَادِيّ وَمَنْ أَعْتَقَ لِمَادِيَّةُ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا حُذِّننَا مُوسَى بِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ صَالِحِ الْمُمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا الشَّمْيُ حَدَّثَنَى ٱبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ يَكُأْ رَجُل كَأَنَتْ عِنْدَهُ وَلِيدَةٌ فَعَلَّهَا فَأَخْسَنَ تَعْلَمُها وَاَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا ثُمَّ أَغَقَهَا وَتَزَ وَّجَهَا

قوله و لعابها بكسر الملام مصدد من الملاعبة وفى رواية المستملى بضم الادم والمراد به الريق ( شارح )

قوله من غير ايجاب قيد الجيم يعنى أنّ الملذكور هنامرياب الإستحباب لا من والم الايجاب قوله صالحو نساء بالاقراد وصلح إلجع وكان القياس صالحات واحداهن وأرعاءن

قوله كذمات بهدندا الشبط وعشدان الحطيئة عن أبي در بسکونما (شارس)

فَلَهُ آخِران وَا يُمَّا رَجُل مِنْ اَهْلِ الْكِيتَابِ آمَنَ بَنِيبِهِ وَآمَن بِي فَلَهُ آخِران وَا يُمَّا تَمْلُوكِ أَذِّي حَقَّ مَوْالِيهِ وَحَقَّ رَبِّهِ فَلَهُ أَجْرِ انْ ﴿ قَالَ الشَّعْيُّ خُذُهَا بَغَيْر شَيُّ قَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فَهَا دُونَهُ إِلَى الْمُدَسَةِ ﴿ وَقَالَ اَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النِّيِّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقُهُا ثُمَّ أَصْدَقَهُا حَذَّمْ السَّعَدُ بْنُ تَلْمِدْ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حازِم عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يَرَهَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْرُتُ مُنْ اللَّهَانُ عَنْ تَمَّادِ بْنِ زَيْدِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نُحَدِّدِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَّات بَيْمَا إِبْرَاهِيمِ مَرَّ بجبَّار وَمَهَهُ سَارَةُ فَذَكَّرَ الْحَدَثَ فَأَعْطَاهَا هَاحَ ۖ قَالَتْ كُنَّ اللَّهُ لَدَ الْكَافِرِ وَأَخْدَمَني آحَةَ قَالَ آنُوهُمَ بَرَةَ فَمَلْكَ أَثْمُكُمْ لَا بَنِي مَاهِ السِّياءِ حَدَّثُنَا قَتَيْمَةُ حَدَّثُنا إسْمُعلْ بِنُ جَمْفَر عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آ فَامَ النِّيْصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم خَيْبَرَ وَالْمَدْمَةِ ثَلاثًا يْبْنِي عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ بْنْتُحْيَّ فَدَعَوْتُ الْمُسْلِينَ اللَّ وَلَنْمَتِهِ فَأ كَانَ فَهَا مِنْ خُثِرٍ وَلاَ لَمْمِ أَمِرَ بِالْآنْفَاعِ فَأَلَقَٰ فَهَا مِنَ الثَّمْرِ وَالْآفِطِ وَالسَّمْن فَكَمْ نَتْ وَلِيْمَتُهُ فَقَالَ الْمُسْلَمُ نَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْمِمَّا مَلَكَتْ يَمِنُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبَهٰا فَهِيَ مِنْ أَمَّهٰاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يُحْجُهٰا فَهْيَ مِثْمَامَلَكَتْ يَمِينُهُ فَلَٱلْدَعَلَ وَظَالَهُا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِابَ مِنْهَا وَمَنْ النَّاسِ مَلِيبُ مَنْ جَمَلَ عِنْقَ الْأَمَةِ صَدَاقَهَا حَدُّنُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا كَمَّادُ عَنْ ثَابِت وَشُعَيْب بْن الْمُجَال عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعَنَّى صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِنْقَهَا تَزُورِيجِ الْمُسْرِ لِقَوْلِهِ تَمْالَىٰ إِنْ يَكُونُوا فَقَرْاةَ يُفْنِهُم اللهُ أَنْ قُتَيْمَةُ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْ رِبْنُ أَي حازم عَن أَبِهِ عَنْ سَهْل بن سَعْد السَّاعِدِيِّ قَالَ خِاءَت آمْرَأَةٌ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ مُولَ اللَّهِ جَنَّتُ أَهَبُ لَكَ نَفْسَى قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَّدَالنَّظَرَ فيها وَصَوَّ بَهُ ثُمَّ طَأَطَأْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَسَهُ فَلَأْرَأْت

قوله فصعدا لنظر 1.9 00

لم يكن عليك منه شي يخ

الْمَرْأَةُ ٱللَّهُ لَمْ يَفْضِ فِها شَيّاً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُرْ: لِكَ يَها لَمَا حَةٌ فَزَ وَجْهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلرَسُولَ اللَّهِ فَقْالَ آذْهَتْ الِىٰ اَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَحَبُّدُ شَــيّاً فَذَهَتَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ مْاوَجَدْتُ شَيْأً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْظُرْ وَلَوْ إِلْحَاتَمَا مِنْ حَديدٍ فَذَهَتَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ لِمَارَسُولَ اللَّهِ وَلا خَاتَمًا مِنْ حَديدِ وَلَكِنْ هٰذَا إِذَارِي قَالَ سَهَلُ مَالَهُ رِدَاءُ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ مَاتَصْنَمُ بِإِذَادِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيٌّ وَ إِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْ بَغْلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ تَحْلِيسُهُ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُو لِّياً فَأَمْرَ بِهِ فَدُعِي فَلَا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ قَالَ مَمِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَنْاعَدَّدَهَا فَقَالَ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قَلْبِكَ قَالَ نَمْ قَالَ اذْهَتْ فَقَدْ مَلَّكُنُّكُهَا عَامَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا يُسبِّبِ الْأَكْفَاءِ فِي الدِّن وَقَوْلِهِ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرْ آخِهَمَاهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدْراً حِدْثُنَ آبُوالْمَانِ أَخْبَرَنا شُمِّيْتُ عَن الزُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بَنُ الزُّ بَوْعَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ آباحُدَ يْفَة ابْنَ عُنْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْيِسٍ وَ كَأْنَ يَمَّنْ شَهِدَ بَدْداً مَمَ النَّيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَتَّى سَالِهَا وَأَنْكُمَهُ بِنْتَ أَخِيهِ هِنْدَ بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةَ بْن رَبِيمَةَ وَهُوَ مَوْلَى لِامْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَادِكَمَا تَبَنَّى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلًا فِي الْجَاهِلَيَّةِ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوَدِثَ مِنْ ميزايْهِ حَتَّى أَثْرَلَ اللهُ ٱدْعُوهُم لِآبَائِهُم إَلَىٰ قَوْ لِهِ وَمَوَالِيُكُمْ فَرُدُّوا إِلَىٰ آبَائِيمْ فَنَ لَمْ ۚ يُعْلَمْ لَهُ آَبُ كَأَنَ مَوْلَى وَآخاً فِي الدّينِ جْأَءَتْسَهَلَةُ بِنْتُ سُهَيْلِ بْنَ مَمْرو الْقُرَشِيّ ثُمَّ الْعَامِرِيّ وَهِي آمْرَأَةُ أَبِي حْذَ يْفَةَ ابْن عُتْبَةَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا كُنَّا نَرى سَا لِمَّا وَلَداً وَقَدْ ا نُزَلَ اللهُ وَفِيهِ مَاقَدْ عَلِتَ فَذَكَّرَ الْلَهِينَ صَدَّمُنَا عَبَيْدُ بَنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنا أَبُو أَسْامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

عَلَىٰ صُبَاعَةَ بِنِتِ الرُّيْرِ فَقَالَ لَمَا لَدَقَكِ اَدَدْتِ الْحَجَّ فَالْتَ وَاللهِ لَا اَجِدْنِي الْآ وَجِمَةً فَقَالَ لَهُمْ الْحَجَةِ عَلَى حَيْثُ حَبَسَتَنِي وَكَانَتْ غَتَ الْمِقْدَا فِي اللَّهِ عَلَىٰ حَيْثَ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَى سَعِيدُ بَنُ أَبِي اللهِ عَلَى حَدَّتَى سَعِيدُ بَنُ أَبِي اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى وَسَمَّمُ فَاللهُ عَلَيْكُ وَسَمَّمُ فَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

قوله مشلحذا فيه الجرَّ و النصبكا في الشارح

الْمَزَأَةُ لِلَارْبَيْمِ لِلَالِهَا وَلِيلَسَهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِثَاتِ الدِّين تَربُّ يَناكُ حَرُشُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَاذِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ مَنَّ وَجُلُ عَلِيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُسْكَحَ وَ إِنْ شَفَمَ أَنْ يُشَفَّعَ وَ إِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَمَّ قَالَ ثُمَّ سَكَتَ فَرَّ رَجُلُ مِنْ فُقَرَاءٍ ٱلْسُلِيلَ فَقَالَ مَا تَقُولُونَ فَى هَٰذَا قَالُوا حَرِيُّ إِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُسْكَحَ وَ إِنْ شَفَمَ أَنْ لاَ يُشَقَّمَ وَ إِنْ قَالَ أَنْ لاَ يُسْتَمَمَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّم هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِنْ الْأَدْضِ مِثْلَ هٰذَا مَا حَبُ الْأَكْفَاءِ فِي الْمَالُ وَتَرُو بِهِ الْمَقِلَ الْمُثْرِيّةَ مَنْشَىٰ يَحْنَى بَنُ بَكِيْر حَدَّشَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْنِ شِهابِ قَال أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ آنَّهُ سَأَلَ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ إِنْ خِفَتْمُ آنَ لاَ تُفْسِطُوا فِىٱلْيَتَافِى فَالَتْ يَاائِنَ أُخْتَى هٰذِهِ الْيَنْيَةُ تَكُونُ فِي حَجْرِ وَلِيَّا فَيَرْغَتْ فِيَهَا لِمَا وَمَالِمًا وَيُرِيدُ أَنْ يَنْتَقِصَ صَدَاقَهَا قَنْهُوَا غَنْ يَكَاحِهِنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا في إِكَالِ الصَّدَاقِ وَأُمِرُوا بَيْكَاحِ مَنْ سِواهُمْ ؟ قَالَتْ وَاسْتَفْقَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا كَعْدَ ذَلكَ فَأْتُولَ اللهُ تَعَالَىٰ وَيَسْتَقَتُونَكَ فِي النِّساءِ إِلَىٰ وَتَرْغَيُونَ أَنْ تَشْكِحُوهُمَّ فَأَثْرَلَ اللهُ كُمْمُ أَنَّ التِتَعَمَّة إذَا كَأنَتْ ذَاتَ بَعَالَ وَمَالَ رَغِيُوا في يُكَاحِها وَنُسَيِّها في إِكَالَ الصَّداق وَ إذَا كأنَّتْ مَرْءُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالُ وَالْجَمَالُ تَرَكُوهَا وَانْحَذُواغَيْرَهَا مِنَ النِّساءِ قَالَتْ فَكَمَا يَثُرُ كُونَهَا حَنَ يُزْغَبُونَ عَنَّهَا فَلَيْسَ لَهُمْ إِنْ يَشْكِحُوهَا إِذًا رَغِبُوا فها إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُو الْمَا وَيُعْظُوهِ احَقَّهَا الْآوَني فِالصَّدَاقِ للرسب مَا يُتَّى مِن شُوِّم الْمُرْأَةِ وَقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ إِنَّ مِنْ آ ذَوَاحِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ حَدُّمُ السَّمَالُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكْ عَن ابْن شِهابِ عَنْ مَهْزَةَ وَسَالِمِ ٱ بْنَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللّه بْنِ عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الشُّؤَّمُ فِي الْمَرْأَةِ وَالنَّادِ وَالْفَرَسِ حَ**رْنَ عُمْ** مُثَدُّ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَّ يْبِيرِحَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ نُحَمَّدِ الْمَسْقَلاٰ نِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَكَرُ وِ الشُّؤْمُ عِنْدَ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَاٰنَ الشُّؤُمُ فِـشَيَّ فَفِي اللَّادِ وَالْمَرْأَفِ وَالْفَرَسِ حَذُرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَبِي خَازَم عَنْ سَهِل بْن سَعْدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ كَانَ فِهُمَّ فَفِي ٱلْفَرَسِ وَ الْمَرْأَةِ وَالْمَسْكُن حَدُّمْنَا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةً غَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْقِ قَالَ سَمِيْتُ ٱبْاعُثْمَانَ التَّهْدِيّ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ماتَرَكْتُ بَعْدى فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالَ مِنَ النِّسْاءِ لل صِبُ الْحَرَّةِ تَحْتَ الْعَبْدِ حَدُمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ مَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنِ الْقاسِمِ بْن مُحَمَّدٍ عَنْ طَالِيثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ في بَريرةً ثَلاثُ سُنَنَ عَنَقَتْ نَفْيَرَتْ وَقَالَ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاَّهُ لِنَ أَعَتَىٰ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبُرْمَةُ عَلَى النَّادِ فَقُرْبَ اللَّهِ خُبْرُ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ كَمْ أَزَ الْبُرْمَةَ فَقْيِلَ لَمْمُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةً وَأَنْتَ لِا تَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ هُوَ عَلَيْها صَدَقَةُ وَلَنا ﴿ لَا يَتَزَقَبُ أَكْثَرَ مِنْ اَدْ بَهِم لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَدُبَاعَ وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْخُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلامُ يَعْنِي مَثْنِي أَوْثُلاثَ أَوْرُبُاعَ وَقُولُهُ جَلَّ ذَكْرُهُ أولى أَجْنِعَة مِنْنَى وَثُلاثَ وَرُباعَ يَنني مَنْنَى أَوْثُلاثَ أَوْرُباعَ صِرْمُنَ لَمُحَدُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَ اِنْ خِفْتُمْ ٱنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي ٱلبَيَّالِي قَالَ الْيَتَّنَّمَةُ تُكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِّ وَهُوَ وَلِيُّهَا فَيَتَزَوَّجُهَا عَلَى مَالِهَا وَيُسِئَّ صُعْبَتَهَا وَلا يَمْدِلُ فِي مَالِهَا فَلْيَتَزَوَّجُ مَاطَابَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ سِواهَا مَثْلِي وَثُلاثَ وَرُبَاعَ

قولدعتقت قدأساب الشارح في منبطه هذه الكلمة بقصات فان المني قال على سفة الحمول أي أعتقبا عائشة رضي الله عنمااه وهو خطأ لمة أ فان السلاد . لازم لابيني منسه المحهول ولايقال عبد مشوق نصر عليه الفيومي أه مصححه قوله و ادم قال فی المصياح الأدام ما يؤ تدم به وجمدادم مثل كتاب وكتب ويسكن لأيحفف اه

أَلَمُ أَرِ الْهِرِمَةُ نَحُ

(Lilus )

حَدُنُ اسْمُما كَدَّنِي مَالِكُ عَنْ عَنْدِ اللهُ مَن أَي مَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ مْت عَنْد الرَّحْن اَنَّ عَالِيْشَةَ ذَوْجَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهَا انَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْ ذَنْ في يَنْتَحَفْصَةَ قَالَتْ فَقَلْتُ يٰارَسُولَ اللهِ هٰذَا رَجُلٌ يَسْتَأْ ذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ النَّيُّ صُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَزاهُ فَلأنَّا لِمَرّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَتْ عَالِشَةُ لَوْكَانَ فُلانُّ حَيًّا لِمُمّها مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ عَلَّ فَقَالَ نَعَرْ الرَّضَاعَةُ تُحَرَّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ صَ*دُّرْن*َا مُسَدَّدُ حَدَّثُنا يَحْلىعَنْ شُعْبَةَ آئِنَةَ حَفْزَةَ قَالَ إِنَّهَا آئِنَةُ آخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ • وَقَالَ بِشْرُ بِنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُفيَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةَ سَمِعْتُ لِمَارِ بْنَ زَيْدِمِثْلُهُ **حَدَّرْنَا ا**لْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبِرَنَاهُ مَيْثَ عَنِ الرَّهُ قَالَ أَخْبَرَنِي مُرْوَةُ بْنُ الزُّ مَوْ اَنَّ زَيْلَ اللَّهُ أَنْ سَكَلَةً أَخْبَرَتُهُ اَنَّ أُمَّ حَمِينَةً مُتَ أَلِي سُمُيْانَأَ خَبَرَتُهَا أَنَّهَا فَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ الْحِيْحُ أَخْتَى بِنْتَ أَبِسُفْيَانَ فَقَالَ ٱوَتَجِيِّنَ ذْلِكِ فَقُلْتُ نَمْ لَسْتُ لَكَ يَخْلِيَةٍ وَاحَتُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي خَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَٰلِكِ لا يَحِلُ لِي قُلْتُ فَإِنَّا نُحَدَّثُ ٱلَّكَ ثُرِيدُ ٱنْ تَنْكِحَ بِلْتَ أَبِيسَلَمَةً قَالَ بِنْتَ أَمِّ سَلَّةً قُلْتُ نَمَرُ فَقَالَ لَوْ اَنَّهَا لَمْ شَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْري مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا بْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ أَرْضَعَنْي وَ أَمَّا سَلَّةَ ثُوِّيْبَةً فَلا تَعْرِضْنَ عَلَّ بَأْتِكُنَّ وَلا أَخُوا أَيْكُنَّ ۚ قَالَ عُرْدُةً وَقُوْيَهَ مُولاةً لِأَى لَمْكَ كَانَ ٱلْوَلَمْكَ أَعْتَمَّهَا فَأَرْضَتَ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّ مَاتَ أَبُولَهَ أَرْيَهُ بَمْضُ أَهْلِهِ بِشَرَّ حيبَةٍ قَالَ لَهُ مَاذَا لَقَيتَ قَالَ ٱبُولَمَكَ لَمُ الْقَ بَعْدَكُمْ خَيْراً غَيْر ٱنِّي سُقَتُ في هذه بِمَنْاقَتِي فُونيبَةً بفتم الخاء المعمد أي مَنْ قَالَ لَارْضَاءَ بَسْدَ حَوْلَيْنَ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَزَادَ أَنْ يُنِمَّ الرَّضَاعَةَ وَمَا يُحْرِّمُ مِنْ قَلِيلِ الرَّضَاعِ وَكَثيرِهِ حَدَّثُمُّا ٱبُوالْوَلِيدِ حَدَّثُنَّا عْبَهُ عَنِ الْأَشْمَتُ عَنْ أَسِهِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالِيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ اللَّيَّ صَلَّا اللهُ باختصار عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجُلُ فَكِأَنَّهُ تَغَيَّرَ وَجْهُهُ كَأَنَّهُ ۖ خبرا وفي نسمة السني لم الق بعدكم ك من المذمول و لا يسته م الكلام الآند وروى عل خيراً رحاءً وراحةً كما في الشار م

قوله بمُخلمة قال في النهاية المخلية التي تخلو بزوجهاو تنفرد به وليس من قولهم امرأة مخلسة اذاخلت من الزوج اھ قوله بشر"حية أي على أسوأ حالة بقال

بات الرحل محسة سوء أى محالة رديثة

و وقع عند المستملي

في حالة خائبة من كل

خير اه من السني

قوله لم ألق بعدكم

الْفَعْلِ صَدَّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن ابْن شِهاك عَنْ عُرُومَ بْن

الْزُّبِرْ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَفْلَ أَخَا أَبِي الْقُمَيْسِ خَاءَ يَسْتَأْ ذِنْ عَلَيْهَا وَهُوَ عَمُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ

مَنْدَ أَنْ نَوْلَ لِلْحِالُ فَأَيْمِتُ أَنْ آذَنَ لَهُ فَكَأْخِاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

أَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَفْتُ فَأَمْرَنِي آذُ آذَنَ لَهُ مُ السِبُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ حَدَّمُنا

قولد ابن الفحل أي الرجل و نسبة اللبن المدعجاز لكوندسياً فيه يمنى هل يثبت حرمة الرضاع بيند و بين الرضع أم لا أؤد، الشار ح

عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثْنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا ٱ يُؤْبُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي مُلَيْسَكَةَ قَالَ حَدَّثَى عُينِدُ ثِنُ أَنِي مَنْ ثِمَ عَنْ عُقْبَةً ثِن الْحَرِث قَالَ وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ عُقْبَةً لكيتي لِلدَثُ عُبَيْدِ أَحْفَظُ قَالَ تَرُوَّجِتُ أَمْرَأَهُ فِأَة ثَنَا أَمْرَأَهُ سَوْدًاءُ فَقَالَت أَرْضَ تُكُمَّا هَا ثَيْتُ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُلْتُ تَرَوَّجْتُ فُلانَةَ بِنْتَ فُلان فِجَاءَ تُنَا آضَرَأَهُ سَوْدَاءُ قَفَالَتْ لِي إِنِّي قَدْ أَرْضَ أَسُكُما وَهِيَ كَاذِيَّةً فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَأَ يَيْهُ مِنْ قِبَل وَجْهِهِ قُلْتُ إِنَّهَا كَاٰذِيَةُ قَالَ كَنْفَ مِها وَقَدْ زَعَمَتْ أَنَّهَا قَدْ أَرْضَمَتْكُما دَعْها عَنْكَ وَأَشَادَ إِسْمُعِيلُ بِاصْبَتِيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطِي يَحْكِي آيُّوتَ مَلِيسِيْكِ مِنْ عَلِيمُ مِنَ البِّساءِ وَمَا يَخْرُمُ وَقَوْ لِوِتَمَا لِلْحُرِّ مَتْ عَلَيْثُمُ أُمَّهَا أُثُمُّ وَبَنَا ثُكُرٌ وَاخُوا أُثُكُمْ وَعَمَّا ثُكُمْ وَخَالاَ ثُكُرُ وَبَاٰتُ الْاَخِ وَبَاٰتُ الْأُخْتُ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ وَأَوْلَ أَنْسُ وَالْخُصَاٰتُ مِنَ النِّساٰءِ ذَوْاتُ الْأَزْوَاجِ الْحَرَائِرُ حَرَاثُمُ الْأَمَامَلُكَتْ أَيْمَاثُكُمْ لَا يَرَى بأساً أَنْ يَنْزِعَ الرَّجْلُ جْادِيَهُ مِنْ عَبْدِهِ وَقَالَ وَلا تَشْكِحُوا الْمُشْرِكات حَتَّى يُوْمِنَّ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَاذَادَ عَلَىٰ اَدْبَعِ فَهُوَ حَرَاثُمَ كُأْبِّهِ وَٱبْنَتِهِ وَأَخْتِهِ وَقَالَ لَنَا ٱلْحَدْ بْنُ حَثَّبَل حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ سُفَيْنَانَ حَدَّ بْنِي حَبِيبٌ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبْلِس خُرِّمَ مِنَ النَّسَب سَبْعُ وَمِنَ العِيِّهُ رسَبْعُ ثُمَّ قَرَأُخُرٌ مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمُ الْآيَةُ وَجَعَ عَبْدُاللَّهِ انُ جَمْفَرِ يَيْنَ أَنْيَةِ عَلِيَّ وَأَمْرَأَةً عَلِيَّ وَقَالَ ابْنُ سيرِينَ لا بَأْسُ بهِ وَكَر هَهُ أَلْسَنُ مَرَّةً ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ وَجَمَعَ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيَّ يَبْنَ ٱ بْنَتَىٰ عَتم فى لَيْلَةٍ وَكَرِهَهُ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ لِلْقَطِيمَةِ وَلَيْسَ فِيهِ تَخْرِيمُ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَأَحِلَّ لِكُمْ مَاوَرَاءَ

أنّ اسميل الراوي أشر باصبيه حكاية أشار ته بهما الى الروحين حيث يحكى الزوجين حيث يحكى المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق وهذه بهيد

قولدمحكي الوبيدني

قوله فیمن بیلمب الخ اللائق عنصب العلماء أن يجاوا قدرهم عن كتب شل هذا التكارم والتفوه به (مضح) فولهاذا زنى جا أى باته امرأنه (شارح) ذَلِكُ وَقَالَ عِكْرِمَةُ عَن إِن عَبَّاسِ إِذَا زَنِّي أُخْت آمْرَأَيَّهِ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ آمْرَأَتُهُ وَيُرُونِيعَنْ يَغْنَى الْكِنْدِيّ عَنِ الشَّغْنِيّ وَأَبِيجَعْفَر فَمَنْ يَلْمَتْ بِالصَّىِّ إِنْ اَدْخَلَهُ فِهِ فَلا يَتَزَوَّجَنَّ أُمَّهُ وَيَحْلى هٰذَا غَيْرُ مَمْزُوفِ وَلَمْ يُتَاكِمْ عَلَيْهِ وَقَالَ عِكْر مَةُ عَن ابْن عَبَّاسِ إِذَا زَنْي بِهَا لِأَغَرْمُ عَلَيْهِ آمْرَأَتُهُ وَيُذْكُرُ عَنْ أَبِي نَصْر أَنَّ ابْنَ عَبَّاس حَرَّمَهُ وَأَبُونَصْرِ هَذَا لَمْ أَيْرَفْ مَهَاعُهُ عَن إِبْنِ عَبَّاسٍ وَيُرْولِي عَنْ عِمْرانَ بْن حُصَيْن وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَالْحَسَنِ وَبَعْضِ اَهْلِ الْعِرَاقِ قَالَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوهُمَ يْرَةَ لاَيُعْرُمُ حَتَّى يُلزِقَ بِالْأَرْضِ يَهْنِي يُجالِمَ وَجَوَّزَهُ إِنَّ الْمُسَيَّبَ وَعُرْوَةُ وَالرُّهُمِيُّ وَقَالَ الرُّهْرِيُّ قَالَ عَلِيٌّ لاَ يَحْرُهُ وَهٰذَا مُرْسَلُ اللَّهِ فَإِلَيْكُمُ اللَّاتِي في حُجُوركُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَقَالَ ابْنُ ءَبَّاسِ الدُّخُولُ وَالْمَسش وَاللِّمَاسُهُوَ الْجُمَاءُ وَمَنْ قَالَ بَنَاتُ وَلَدِهَا مِنْ بَنَاتِهِ فِي النَّحْرِيمِ لِقَوْلِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأُمِّ حَبِيبَةَ لاَ تَعْرِضْنَ عَلَّ بَالْيَكُنَّ وَلاَاخُوا يَكُنَّ وَكَذٰلِكَ عَلا يُلُ وَلَي الْأَبْنَاءِهُنَّ حَلَاثِلُ الْأَبْنَاءِ وَهَلْ تَسَمَّى الرَّبِيبَةَ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي حَجْرِهِ وَدَفَعَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِينَةً لَهُ إِلىٰ مَنْ يَكُفُلُهَا وَمَتَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ النَّتِه إنا حَرُسُ الْمُنْدِي حَدَّثَالسَفْيانُ حَدَّثَاهِ مِنْ أَمِيعَن زَيْفَ عَنْ أَمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ اللَّهِ هَلْ لَكَ في بنْت أَبِي سُفْيَا نَ قَالَ فَأَفْمَلُ مَاذَا قُلْتُ تَشْكِحُ قَالَ اَتَحِينَ قُلْتُ لَسْتُ لَكَ يُحُلِيةٍ وَاحَتُّ مَنْ شَرَكَنِي فِيكَ أُخْتِي قَالَ إِنَّهَا لأَتَحِلَّ لي قُلْتُ بَلَغَيْ اللَّكَ تَخْطُتُ قَالَ آ بَنَةَ أُرِّم سَلَّةً قُلْتُ نَمَ قَالَ لَوْ لَمَ تَكُنْ وَبِيبَتِي ماحَلَّت لِي أَرْضَمَتْنِي وَٱبْاهَا ثُوَيْبَةُ فَلاَ تَمْرِضْنَ عَلَىَّ بَنْآيَكُنَّ وَلاَ آخَوٰ آيَكُنَّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنا هِ شَامُ ذُرَّةُ بُنْتُ أَبِي سَلَةَ مَا رِسِيْكَ وَانْ تَخِمَمُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَافَ حَدُّنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهاكِ انَّ عُرْوَة بْنَ الزُّ بَرْ أَخْتِرَهُ اَنَّ زَيْلَتَ ابْنَةَ أَيْ سَلَةً أَخْبَرَتُهُ اَنَّ أَمَّ حَبِيةَ قَالَتْ قَلْتُ يَادَسُولَ اللهِ نْحُ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتَحِيِّنَ قُلْتُ نَمَ لَسْتُ لَكَ يُخْلِيَةٍ وَاَحَتُ مَنْ

شَارَكَني فيخَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي قُلْتُ بِارَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا لَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِيمَ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ فَالَ بِنْتَ أَمِّ سَلَةً فَقُلْتُ نَفَرٌ قِالَ فَوَاللَّهِ لَوْلَمْ تَكُنْ فِيحَجْرِي مَاحَلَّتْ لِي إِنَّهَا لَا نَبَةُ أخى مِنَ الرَّضَاعَةِ ٱدْضَمَتْنِي وَ ٱبْاسَلَةَ ثُو يُبَةُ فَلا تَمْرِضْنَ عَلِيَّ بَنْآيِكُنَّ وَلا ٱخَواتَيكُنّ مُ سِبُ لِأَنْكُمُ الْمَرْأَةُ عَلِي عَمِّينًا حَدَّتُنَا عَبْدانُ أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنًا عْاصِمْ عَنِ الشَّعْيِّ سَمِعَ جَابِراً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱنْ تُنْكُمَ الْمُرْأَةُ عَلِى عَمَّيْهَا ٱ وَخَالَتِهَا وَ قَالَ دَاوُدُ وَابْنُ عَوْنِ عَنِ الشَّعْيِ عَنْ أب هُمَّ يْرَةَ حَذُنْ عَبْدُ اللهِ نِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَا لِكَ عَنْ أَى الزَّنَادِ عَنِ الْاَعْرَ جِعَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمُرأَةِ وَعَمَّيْهَا وَلاَ بَنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا صَلْمُتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ قَالَ أَخْبَرَنَى يُونُسُ عَن الرُّهُ مِي قَالَ حَدَّثَنِي قَبِطَةُ بْنُ ذُوِّيْكِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبالْهُمَ يُرَّةَ يَقُولُ نَفِي اللَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا أَنْ تَنْكُمُ وَالْدُزَّاةُ عَلِي عَمَّيْهَا وَالْمُزَّاةُ وَخَالَتُهَا فَثْرِي خَالَةَ أَبِيهَا بِيلْكَ الْمُنْزِلَةِ لِأَنَّ عُرْوَةً حَدَّثَىٰ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ حَرَّمُوا مِنَ الرَّضْاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَب الشِّفاد وأرُّن عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ أَخِيرَا مَالِكُ عَنْ أَخِيرَ عَن إنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ الشَّيفَارِ وَالشَّيفَارُ أَنْ يُزَوَّ بَمِ الرَّجُلُ أَ فِئَتَهُ عَلِيٰ أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ أَ ثِنَّهُ لَيْسَ بَيْنُهُمَا صَدَاقُ مُلْمِ سَبَّ هَلْ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَفْسَهَا لِلْاَحَدِ حَلْمُنَا لَحُمَّدُ بْنُ سَلام حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّثْنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ قَالَ كَأْنَتْ خَوْلَةُ بِنْتُ حَكِيمٍ مِنَ اللَّائِي وَهَبْنَ ٱ نْفُسَهُنَّ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ عَائِشَةُ آمَا تَسْتَحَى الْمَرْأَةُ أَنْ ثَهَبَ نَفْسَهَا لِلرَّ جُلِ فَكَمَّ تَرْكَت تُرْجى مَنْ تَشَاءُ مِنْهِنَّ قُلْتُ إِرْسُولَ اللَّهِ مَا أَدَى رَبَّكَ إِلَّا يُسَاد عُ ف هَواكَ ١٠ رَوْاهُ أَيُوسَمِيدِ ٱلْمُؤَدِّثُ وَتُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ وَعَبْدَهُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ يَزِيدُ هُمْ عَلَى بَعْضِ مَا سِبُ نِتَكَاحِ الْخُرِمِ حَدَّثُنَّا مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِلَ أَخْبَرَنَا ابْنُ

النَّتَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرَةً لَمْ إِسَبِّ نَهْى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ نَكَاجِ الْمُثْعَةِ آخِراً حَلَيْنًا مَالِكُ بَنُ اِسْمُعِلَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُمِيلَةً اللَّهُ الرُّهْرِيَّ يَثُولُ أَخْبَرَنِي الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْن عَلِيَّ وَاَخُوهُ عَبْدُ اللَّهِ عَنْ أَبِهِما الّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِا بْنِ عَبَّاسِ إِنَّ النَّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَها عَنَ الْمُتَّمَةِ وَعَنْ لُمُومِ الْخُرُ الْاَهْلِيَّةِ ذَمَنَ خَيْبَرَ حِلْاً مُكَنَّدُ بْنُ بِشَارِ حَدَّنَا غُنْدَرُ حَدَّنَا شُعْيَةُ عَنْ أَن جَعْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَيَاسٍ سَيْلَ عَنْ مُثْعَةِ النِّساءِ فَرَخَّصَ فَقَالَ لَهُ مَوْ لَى لَهُ إِنَّهَا ذَٰلِكَ فِي الْحَالِ الشَّديدِ وَفِي النِّسَاءِ قِلَّةٌ أَوْنَحْوَهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ نَمْ حِدُّهُمْ عَلِيٌّ حَدَّمَنا سُفَيْانُ قَالَ عَرُ وعَن الْمَسَن بْنُ مُحَمَّدِ عَنْ جَابِر بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَلَمَةً إِنْ الْاَ كُوَعِ قَالِا كُنَّا فِ جَيْشِ فَأَتَانًا رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ صَيَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا وَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ ۚ أَنْ تَسْتَمَيِّمُوا فَاسْتَمْيَهُواوَ قَالَ ابْنُ أَبِي ذَنُّ حَدَّثَني إِياسُ بْنُسَلَّةُ بْن كُوَعِ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْثُمَا رَجُلِ وَٱمْرَأَتُم تُوافَقًا فَمِشْرَةُ مَا يَتِهُمَا ثَلَاثُ لَيَالِ فَانْ اَحَبًّا اَنْ يَتَرْابَكا اَوْ يَتَّنَازَكَا تُنَارَكا فَأَ ادْرِي اَشَيْرٌ كَاٰنَ لَنَا خَاصَّةً ۗ ٱمْ لِلشَّاسِ عَامَّةً قَالَ ٱبُوعَهْدِاللَّهِ وَيَيْنَهُ عَلَيْ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَرْضِ الْمُرْأَةِ نَفْسَهَاعَلَى الرَّجُلِ الصَّالِحِ حَدَّمُنَا مَرْحُومُ قَالَ سَمِعْتُ ثَابِناً الْبُنانِيَّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَأَنْدٍ. وَعَنْدُهُ أَ بُنَةً لَهُ قَالَ أَنْسُ لِجَاءَتَ أَمْرَأَهُ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ تَعْرِضُ عَلَيْهِ و لَ اللهُ أَلَكَ بِي حَاجَةٌ فَقَالَتْ بِنْتُ أَنْهِ مِا أَفَارَ حَيَاءَهَا وَاسَوْ أَثَاهُ وْاسَوْأَ ثَاهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْكِ رَغِيَتْ فِي النَّيّ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ فَعَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا وَثُرُنُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوخادَم عَنْ سَهْل بْن سَعْدِ أَنَّ أَمْرَأَةً عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ

رَجُلٌ يَارَسُولَ اللهِ وَوَجْنِهَا فَقُالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدى شَيٌّ قَالَ اذْحَبْ فَالْجَش

وقد بين على نح

السوءة هنا الفعلة القبيمة

وَلَوْحَاتَمًا مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَمَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَاوَجَدْتُ شَيْأً وَلَا خَاتَمًا مِنْ حديدة لكن هذا إذارى وَلَما نِصْفَهُ قَالَ سَهْلُ وَمَالَهُ رِدَاءٌ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَمَاتَضْتُمُ بِإِذَا وَلَهُ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْ شَيْ وَإِنْ لَبِسَنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْك مِنْهُ نَتْ عَنَّ بَفَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَاطَالَ مَجْلِسَهُ قَامَ فَرَ آهُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَعَاهُ أَوْدُعِيَ لَهُ فَقَالَ لَهُ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْ آنِ قَفَالَ لَهُ مَعِي سُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا لِسُوَد يُمِّدِ دُهَا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَلُكُنَّا كَهَا بِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآن عَرْضِ الْإِنْسَانَ آ بَنَتَهُ أَوْ الْحَتَّهُ عَلَى آهُلِ الْخَيْرِ صَرَّتُنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهُ ٱنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهُ بْنَ مُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُا يُحَدِّثُ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّاب حِينَ تَأْيَّمَتْ حَفْصَةُ بْنْتُ عُمَرَ مِنْ خُنَيْسِ بْنِ خُذْافَةَ السَّهْبِيِّ وَكَانَ مِنْ أَصْحاب رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتُونِّي بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابَ آتَيْتُ عُمَّاٰنَ ابْنَ عَفَّانَ فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْصَةً فَقَالَ سَأْنُفُلُ فِي آخرى فَلَيثْتُ لَيْالَي ثُمَّ لَقِيتِي فَعَالَ قَدْ بَدَالِي أَنْ لَا أَتَرُوَّ جَ يَوْمِي هَذَا قَالَ عُمَرُ فَلَقِيتُ أَبَا بَكُر الصِّدِّيقَ فَقُلْتُ إِنْ شِئْتَ ا زَوَّ جْنُكَ حَفْصَة بِنْتَ مُمَرَ فَصَمَتَ أَبُو بَكُم فَلَمْ يُرْجِعْ إِلَيَّ شَيْاً وَكُنْتُ أَوْجَدَ عَلَيْهِ مِنَّى عَلِي عُثْمَانَ فَلَيْمُتُ لَيْالَى ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْكُعَنَّهُا إِيَّاهُ فَلَقِيَنِي ٱبُو بَكْرٍ فَقَالَ لَمَلَّكَ وَجَدْتُ عَلَىَّحِينَ عَرَضْتَ عَلَىَّحَفَمَةَ فَلَمْ ٱرْجِعْ إِلَيْك شَيَّأً قَالَ عُمَرُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ٱبُوكِكُمْ فَإِنَّهُ لَمْ يَمْتَنِي ٱنْ ٱرْجِعَ إِلَيْكَ فيما عَرَضْتَ عَلَّ إِلَّا أَنِّي كُنْتُ عَلِيتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَرُها فَلَمْ أكن لِا فَشِيَ بِسَرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّ قَبْلُمْ اللَّهُ عَنْ مِن اللَّهِ عَدَّ ثَنَا اللَّيْثُ عَن يُزِيدُ بْن أَبِي حَبِيب عَنْ عِراكِ بْن مَا لَكَ أَنَّ وَيُفَا أَنَّهَ أَنِّي سَلَمَةً أَخْبَرَتُهُ لَنَّ أَمْ حَبِيبَةَ قَالَتْ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا قَدْ تَحَدَّثُنَا ٱلَّكَ نَا كُمُ دُرَّةً بِنْتَ أَبِي سَلَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

لمبكن عليها منه شئ نخ · قوله مجلسه بقتح اللام وكسرها (شارح)

وجدت عليه موجدة غضيت (مصباح)

Kyez la Kenz

قولد ابن نمام ساقط عن بعض النسخ

قوله نافقة أى راتجة

قوله ( ولايواعد ) أى الرجل ( وليا ) أى الرجل ( وليا ) أن الرفع فاعاد كذا في الشارح قال وفي الميزية ولا يواعد بالنصب على المنهو ليا أو المناسب على المنهو ليا أو المناسب على المنهو ليا أو المناسب على المناسب على

قولد الكتاب أجله ولا بى در ئبوت حتى بباغ ( شارح ) وَسَلَّمَ اَعَلَىٰ أَيِّ سَلَّةً لَوْ لَمْ ۚ ٱنْكِحْ أُمَّ سَلَّةً مَاحَلَّتْ لِى إِنَّ ٱبْاهَا ٱخى مِنَ الرَّضَاعَةِ قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ وَلا جُنَّا عَ عَلَيْكُمْ فِيهَ عَنَّ ضَمّْمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ اَوْاَ كُنْنُمُ فِي اَ نْفُسِكُمْ عَلِمُ اللَّهُ الْآيَةَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ غَفُورٌ حَلَيْمٌ ® ٱكْنَفْتُمْ أَضْمَرْتُمْ وَكُلُّ شَيُّ صُنْتَهُ وَ اَضْمَرْتَهُ فَهُو مَكْنُونُ وَقَالَ لِي طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ مَنْصُو رعَنْ مُجاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ فِيا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ يَقُولُ إنّى أدبدُ الَّذُو بِهِ وَلَوَ دَدْتُ اَنَّهُ تَيَسَّرُ لِي آخَرَأَةٌ صَالِحَةٌ وَقَالَ الْقَاسِمُ يَقُولُ إِنَّكَ عَلَيّ كَرِ هَةً وَ إِنَّى فِيكِ لَا إِنِهِ وَإِنَّا اللَّهُ كَسَا أَنْقُ إِلَيْكِ خَيْراً أَوْ نَحْوَ هَذَا وَ قَالَ عَطَاءُ يُعَرَّضُ وَلا يَبُوحُ يَقُولُ إِنَّا فِي حَاجَةٌ وَٱ بْشِرى وَأَنْت بِحَمْدِ اللَّهِ لَافِقَةٌ وَتَقُولُ هِيَ قَدْ أَسْمَمُ مَاتَقُولُ وَلَا تَبِدُشَيْأً وَلَا يُواعِدُ وَ لِيُهَا بِغَيْرِ عِلْمَا وَ إِنْ وَاعَدَتْ رَجُلًا في عِدَّتِهَا ثُمَّ نَكْحَهَا بَعْدُ لَمْ يُفَرِّقُ بَيْنِهُمَّا • وَقُالَ الْحَسَنُ لأَثُواعِدُوهُنَّ بِسرَّا الرَّفَّا • وَيُذْكُرُ عَن ابْنِ عَبَّاسِ الْكِتَّابُ اَجَلَهُ مَّنْ عَنِي الْمِدَّةُ مُ لِبِ النَّظَرِ إِلَى الْمُرْأَةِ قَالِ لَتَرْو بِيح حَدُّمُنَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا عَلَمُهُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُكِ فِيهَا لَذَام يَجِيءُ بكِ الْمَلَكُ في سَرَقَة مِنْ رَبِي فَقَالَ لِي هٰذِهِ امْرَأَ تُكَ فَكَشَفْتُ عَنْ وَجُهِكِ الثَّوْبَ فَإِذَا أَتْ هِيَ فَقُلْتُ إِنْ يَكُ هَذَا مِنْ غِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ حَدَّمُنَا قُتَيْمَةُ حَدَّثَا يَتُقُوبُ عَنْ أَل خازِم عَنْ سَهُل بْن سَعْدِ أَنَّ الْمَرَأَةُ لِجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَاللَّهِ جَنّْتُ لِأَهَمَ لَكَ نَفْسَى فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ثُمَّ طَأْطًا ۚ رَأْسَهُ فَكَا ۚ رَأَت الْمَرْأَةُ ٱ لَّهُ لَمْ يَقْضِ فَهَا شَيّاً جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ آئِ رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ ۚ تَكُنْ لَكَ بَهَا حاجَةٌ فَرَوَّجْنِهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيٍّ قَالَ لا وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَذْهَبْ إلىٰ آهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجَدُشَيّاً فَذَهَتَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللّهِ لِارْسُولَ اللّهِ مَاوَجَدْتُ شَيًّا قَالَ ٱنْظُرْ وَقَوْخًا كَمَا مِنْ حَديدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لا وَاللَّهِ يا رَسُولَ اللَّهِ

وَلاَخْاتَما مِنْ حَدْبِدِ وَلَكِنْ هَذَا إِذَارِي قَالَ سَهْلُ مَالَهُ رَدَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ قَمَّالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاتَصْنَعُ بِإِرْادِكَ إِنْ لَبِسْنَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْ وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ ثَمَيٌّ جَفَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَجْلَسُهُ ثُمٌّ قَامَ فَرَآهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُورَ لِّياً فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَأَ خِاءَ قَالَ مَاذَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآن قَالَ مَم سُودَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا وَسُورَةً كَذَا عَدَّدَهَا قَالَ ٱ تَقْرَؤُهُنَّ عَنْ ظَهْر قُلْكَ قَالَ نَمَ قَالَ آذْهَ فَ فَقَدْ مَلَكُمْ تُكَمَّا عِلْمَنَكَ مِنَ الْقُرْآنَ مَل مِ مَنْ قَالَ لَانِكَاحُ إِلاَّ بَوَلَىّ لِقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَلاَ تَمْضُلُوهُنَّ فَدَخَلَ فِيهِ الشَّيِّبُ وَكَذَٰلِكَ الْبِكُنُ وَقَالَ وَلاَ تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَةِنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَقَالَ وَٱنْكِحُوا الْآيَامِيٰ مِنْكُمْ صَدَّمُنَا يَعْنَى بْنُ سُلَمْ أَنَ حَدَّثَنَا إِنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ حَدَّثَنَا ٱخْمَدُ بْنُ صَالِحِ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن إِنْ شِهاكِ قَالَ أَخْبَرَ في عُرْوَةُ نُ الزُّبَوْ اَنَّ عَالِشَةَ زُوج النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتُهُ آنَّ النِّيكَاحَ فِى الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ عَلىٰ آرْبَعَةِ ٱلْخَاءِ فَيِكَاْحُ مِنْهَا نِكَاْحُ النَّاسِ الْيَوْمَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلُ وَلِيَّتَهُ ٱوَا بْنَتَهُ فَيُصْدِفُهَا ثُمَّ يَنْكِعُهٰا وَيَكَامُ آخَرُكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِإحْرَأَتِهِ إِذَا طَهُرَتْ مِنْ طَفَيْهَا أَدْ سِلى إِلَىٰ فُلان فَاسْتَبْضِعي مِنْهُ وَيَعْتَزَفُنا زَوْجُها وَلاَ يَمَشُها اَبَدا حَتَّى يَلَبَيَّنَ تَحْلُها مِنْ ذٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي تَسْتَبْضِعُ مِنْهُ قَاذِا تَبَيِّنَ خَلُهَا اَصْابَهَا زَوْجُهَا إِذَا اَحَتَّ وَ إِنَّمَا يَفْمَلُ ذَٰلِكَ رَغْبَةً فَخَابَةِ الْوَلَدِ فَكَانَ هَذَا الَّيكَاحُ نِكَاحَ الْإِسْتِيضَاعِ وَ نِكَاثُ آخَرُ يَجْمَيهُ الرَّ هُطُ مادُونَ الْمَشَرَةِ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمُرَّأَةِ كُلَّهُمْ يُصِيبُها فَإِذَا حَلَتْ

وَوَضَمَتْ وَمَرَّ لَيْالَ بَمْدَ أَنْ تَضَمَ خَلَهَا أَرْسَلَتْ إِلَيْهِمْ فَلَمْ يَسْتَطِعْ رَجُلُ مِنْهُمْ

أَنْ يَتَسَيْمَ حَتَّى يَجْتَمِمُوا عِنْدَهَا تَقُولُ لَهُمْ قَدْ عَرَفْتُمُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَصْر كُمْ وَقَدْ وَلَذْتُ

فَهُوَ البُّكَ يَافُلانُ تُسَمّى مَنْ اَحَبَّتْ بأَسْمِهِ فَيَكُونَ بِهِ وَلَدُهُ الأيسَطيعُ أَنْ يَشَيْم بهِ

الرَّجُلُ وَ نِكَاحُ الرَّابِعِ يَجْتَعِمُ النَّاسُ الْكَشِيرُ فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأَةِ لِأَغْشَيمُ مِمَّنْ

الجاءَ ها وَهُنَّ الْبَعَالِمَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى ٱبْوابِهِنَّ رَايَاتٍ تَكُونُ عَلَمَا فَنَ آرَادَهُنَّ دَخَلَ

قوله مجلسه اقتصر الشارح هنا على تتح اللام اه مشجحه قوله سورة بالنصب والرفع في السلائة اهمزا لشارح

الاصداق تعيين الصداق و تسميت و الطمث الحيض و الاستبضاع طلب المباضة وهي الجاع

ومرًا عليهاليال نخ وفي بعض النسخ ليالي باثبات الياء وقتمها أن يتنع منه نخ

قوله و نكاح الرابع بالاضافة أىونكاح النوع الرابع و هو

من اصافة الشي لنفسه على رأى الكوفيين (شارح)

6

(علمن)

القافة جع قائف كقادة وقائد

قدوله فيرغب أن

لَيْنَ: فَإِذَا حَمَلَتْ احْدَاهُنَّ وَوَضَعَتْ حَمْلَهَا جُمُو الْهَا وَدَعَوْ الْهُيْرُ الْقَافَةَ ثُمَّ أَخْقُوا وَلَدَهَا بِالَّذِي يَرَوْنَ فَالْتَأْطَ بِهِ وَدُعِيَ ابْنُهُ لاَ يَشَيْمُ مِنْ ذٰلِكَ فَلَأُ ثُمِثُ مُخَذَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَقّ هَدَمَ نِكَاحَ الْجَاهِلِيَّة كُلَّهُ إِلَّا نِكَاحَ النَّاسِ الْيَوْمَ حَدْمُنا يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكَيعُ عَنْ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَائِشَةً وَمَا يُتْوِي عَلَيْكُم فِي الْكِيتَابِ فِي يَتَامَى النِّسِلَاءِ اللَّاتِي لِأَثُونُونَهُنَّ مَا كُتِبَ ظُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَشْكِحُوهُنَّ قَالَتْ هٰذَا فِي الْيَسْتَمَةِ الَّتِي تَكُونُ عِنْدَالَّ جُلِ لَعَلَّهَا ٱنْ تَكُونَ شَرِيكَةُ في مَالِهِ وَهُوَ اَوْلَىٰ بِهَا فَيَرْغَبُ اَنْ يَنْكِعُهَا فَيَنْشُلُهَا لِمَالِمًا وَلاُ يُنْكُمُهَا غَيْرَهُ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشْرَكُهُ أَحَدُ فِ مَالِهَا ﴿ وَأَرْنَ عَبْدُاللَّهِ بِنُ مُعَمَّدٍ حَدَّثُنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ حَدَّثُنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ حِمَنَ مَأْ يَمَتْ حَفْصَةُ بْنْتُ مُحَرّ مِنَ ابْن حُذَافَةَ السَّهْمِيّ وَكَأْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مِنْ أَهُل بَدُد تُوُ فِي بِالْمَدَ مَة فَقَالَ عُمَرُ لَقِيتُ عُمَّانَ بْنَ عَقَّانَ فَمَرَ صَنتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ انْ شَنْتَ أَنْكُمْتُكَ حَفْصَةَ فَقَالَ سَأَنْظُو فِي آخري فَلَيْثُتُ لَالِي ثُمَّ لَقِيني فَقَالَ بَدَالِي أَنْ لَأَ أَتَرَوَّجَ يَوْمِي هَذَا قَالَ مُمَرُ فَلَقِيثُ أَبَا بَكُر فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكُتُنُكَ حَفْصَةً حِلْانًا أَحْمَدُ بْنُ أَنِي عُمَرَ قَالَ حَدَّثِنِي أَنِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْراهِمُ عَنْ يُونْسَءَنِ الْمَسَنِ قَالَ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ قَالَ حَدَّثَنَى مَعْقِلُ ثِنُ يَسَادٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فيهِ قَالَ زَوَّ \* مِتُ أُخْمَالِي مِنْ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا حَتَّى إِذَا ٱفْقَضَتْ عِدَّتُهَا جَاءَ يَخْطُهُا فَقُلْتُ لَهُ زُوَّحِتُكَ وَفَرَشْتُكَ وَأَكْرَمَتُكَ فَطَلَّقَتُهَا ثُمَّ جَنْتَ تَخْطُبُها الأوَالله لا تَمُودُ إِلَيْكَ آبَداً وَكَانَ رَجُلًا لاَ بَأْسَ بِهِ وَكَانَتِ الْمَرَاثُةُ تُويِدُ اَنْ تَرْجِمَ إِلَيْهِ فَأَنْزَلَ اللهُ هٰذِهِ ٱلْآيَةَ فَلاَ تَمْضُلُوهُنَّ فَقُلْتُ ٱلْآنَ ٱفْمَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَزَقَجَهَا إيَّاهُ ا إِذَا كَأَنَ الْوَلِيُّ هُوَ الْخَاطِبَ وَخَطَبَ الْمُسْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ آمْرَأَةً هُوَ اَوْلَيَ لَا فَزَوَّجَهُ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ عَوْفِ لِلاَمِّ حَكيم بِنْتِ قَادِطِ تفوّض الامن الى أَ تَجْمَلِينَ أَمْرَكُ إِلَى قَالَتْ مَمْ فَقَالَ قَدْ تَرَوَّجْتُكِ وَقَالَ عَمَالُهُ لِينْهُ هِذَا فَي قَدْ مَكُعَتْكِ الولي" إلا بعد وهو مني قوله بعد هذاأ ولأمن رحلاتهم عندبرتها والكلام حرى على النذكير في صنط الشارح ونحوزاً "بينالبيوت من أبو الما مصحح

ينكعها أي يرغب عنا أن ينكسهاكا حاء في رواية على مأحكاء الشارح واسقاط عن في مثل هذا الموضع يشكل المن قولوف مضلها عطف على قوله فيرغب فهو مرأوع لامنصوب وعضل المرأة منعها من الزواج قولدو قال عطاء لشيد الخ المفهوم منكلام الشارح انعطاء بن أبيرباح قاله فيأسأة خطيا ان ع لها لارجل لهاغيره قال حان سأاوه عنها فلتشهد أن فلانا خطيا والىاشهدكم

أني قد نكحته أو

قوله أوليأمهرجلاً من عشـيرتها أن يزوجهاله معكونه أبمد اه شارح

أَوْ لِيَأْمُرْ دَجُلاَ مِنْ عَشِيرَتِهَا وَقَالَ سَهَلُ قَالَتَ آخْرَأَةُ لِانِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آهَتُ لَكَ نَفْسِي فَقَالَ رَجُلُ لِمَا رَسُولَ اللهِ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَ وَجْهَا حَدُّتُ ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا ٱبُو مُعَاديةَ حَدَّتَنا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايْشَةَ رَضِي اللهُ عَهٰا في قَوْ لِهِ وَيَسْتَقَنُّونَكَ فِي النِّسْاءِ قُلِ اللهُ يُعْتَيْحُ فِهِنَّ إِلَىٰ آخِر اللَّ يَعْ قَالَتْ هِيَ البَتَّيَّةُ تُكُونُ فَحَجْرِ الرَّجُلِ قَدْ شَرِكَتْهُ فِي مَالِهِ فَيْرَغَبُ عَنْهَا اَنْ يَتَزَوَّجَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يْزَوِّجَهَا غَيْرَهُ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِ فِى مَا لِهِ فَيَحْبِسُهَا فَنَهَاهُمُ اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ حَذَرُكُمْ أَحْمَدُ ابْنُ الْلِقْدَام حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَمَانَ حَدَّثَنَا آبو لحازم حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ سَعْدِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّتِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوساً فِخَاءَتُهُ آمْرَأَ أَهُ تَمْرُضُ نَفْسَهَا عَأَيْهِ خَفَقَصْ فيهَا النَّظَرَ وَرَفَمَهُ فَلَمْ يُرِدْهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابِهِ زَوِّجْنِيهَا يارَسُولَ اللهِ قَالَ اَعِنْدَكَ مِنْ شَيْ قَالَ مَاعِنْدى مِنْ شَوْءٌ قَالَ وَ لَا خَاتَمًا مِنْ حَديدٍ قَالَ وَلَا خَاتَمًا وَلَكِنْ آشُقُ بُرْدَتَى هٰذِهِ فَأَعْطِهَا النِّصْفَ وَآخُذُ النِّصْفَ قَالَ لَاهَلْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شَيْ قَالَ نَمَرْ قَالَ آذْهَبْ فَقَدْ زَوَّجْتُكُهَا عِاْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنَ مَلِسِبُ إِنْكَأْجِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِّهْارَ لِقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ وَاللَّاءِ لَمْ يَحِضْنَ خَفَمَلَ عِدَّتَهَا ثَلاثَةَ أَشْهُر قَبْلَ الْبُلُوغِ حَدُّرُنَا مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَوَّجَهَا وَهَى بَنْتُ سِتّ سِنِينَ وَأُدْخِلَتْ عَلَيْهِ وَهِي بِنْتُ تِسْعِ وَمَكُنَّتْ عِنْدَهُ تِسْماً مَا سِبُ تَزْوِيجِ الْأَبِ ٱبْنَتَهُ مِنَ الْإِمَامِ وَقَالَ مُمَرُ خَطَبَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىَّ حَفْصَةَ فَأَنْكُمْتُهُ حِزْنَتًا مُنَاَّ رِنْ اَسَدِحَدَّنَا وُهَيْثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ ا عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهْيَ بِنْتُ سِيتَّ سِنِينَ وَبَنى بها وَهْيَ بنْتُ تِسْمِ سِنِينَ قَالَ هِشَامُ وَأُنْبِثُ أَنَّهَا كَأَتْ عِنْدَهُ تِسْمَ سِنِينَ لَمِ سِبُ السُّلُطَانُ وَلِيُّ بِمَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجُنَّا كَهَا عِمَا مَمَكَ مِنَ الْقُرْآن حَدُّن عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَف أَخْبَرَنا مَا لِكُ عَنْ أَبِي خَازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ

قوله ومكنث بفتم الكاف وضمها (شارح)

قوله فىست صبطه الشارحاولا ب<sup>المتم</sup> شُمَذَكر رواية الجرّ

واللائي كخ

قوله انی و هبت من نسی کلة من زائدة و پر وی و هبت منك نفسی اه عنی بختصر آ

W.

خَاءَتَ امْرَأَةُ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى إللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنِّي وَهَبْتُ وِنْ فَغْي فَقَامَتْ طَوِيلاً فَقَالَ رَجُلُ زَوْجُنِهَا إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا خَاجَةٌ قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ تُصْدِقُها قَالَ مَاعِنْدى إلا إذارى فَقَالَ إِنْ أَعْطَيْتُنَا إِيَّاهُ جَلَسْتَ لا إذارَ لكَ فَالْتُهِمْ , شَيّاً فَقَالَ مْا اَجِدُ شَيْاً فَقَالَ الْتَهِسْ وَلَوْخَاتَمًا مِنْ حَدىدِ فَإَ يجدُفَقْالَ أَمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنَ شُئَّ قَالَ نَتَمْ سُورَةُ كَذَا وَسُسورَةُ كَذَا لِسُورَ سَيَّاهَا فَقَالَ زُوَّجْنَاكُهَا عِامَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا إِسْبُ لَأَيْشَكِحُ الْأَنْ وَغَيْرُهُ الْكُرْ وَالشُّيِّتَ إِلَّا بِرضَاهَا حَدُرُتُ مُنَاذُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ يَخْلِي عَنْ أَي سَلَةً أنَّ آبًا هُنَ يْرَةَ حَدَّثُهُمْ أنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــّاً مَ قَالَ لا تَنْكُمُ الاَتْمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرُ وَلا تَشْكَعُ الْبِكْرُ عَتَّى تُسْتَأَ ذَنَ قَالُوا إِلَاسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْ ثُهَا قَال ٱنْ تَسْكُتَ حَدُّمُنُ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيمِ بْنِ طَارِق أَخْبَرَ ذَا الَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةٌ عَنْ أَي عَمْرو مَوْ لَىٰ عَالِّشَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ بِارَسُولَ اللهِ إِنَّ الْبِكُرَ تَسْتَحِي قَالَ رَضَاهَا صَمْتُهَا عَلِمِ سِبُ إِذَا زُوَّجَ آبْنَتُهُ وَهَى كَارِهَةٌ فَيَكَأْمُهُ مَرْدُودٌ حَدَّيْنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثِي مَالِكُ عَنْ عَبْدِالرَّهُن بْنَالْمَقْادِيمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَبْدِالرَّهُن وَتَجَمِّيمِ ٱبْنَىٰ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ خَنْسَاءَ يْت خِذَامِ ٱلْأَنْصَارِيَّةِ ٱنَّ ٱمَاهَا زَوَّجَهَا وَهْنَ ثَيْتُ فَكَرَهَتْ ذَٰلِكَ فَأَتُتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ فَرَدَّ نِكَأْحَهُ حَدَّثُنَا السَّمْقُ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا يَخِنَى اَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ نُحَمَّدٍ حَدَّمُهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْن ابْنَ يَزِيدَ وَنُجَمِّعَ بْنَ يَزِيدَ حَدَّثَاهُ أَنَّ رَجُلاً يُدْعِي خِذَاماً ٱلْكُحَرَ ٱبْنَةً لَهُ نَحْوَهُ ، تَزْوبِهِمُ الْيَنْكِيمَةِ لِقَوْ لِهِ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَّايِ فَالْكِحُوا وَ اِذَاقَالَ لِلْوَ لِيَّ زَوِّ جَنِي قُلاَنَةَ كَفُكُتُ سَاعَةً ۚ اَوْقَالَ مَامَمَكَ فَقَالَ مَعيكَذَا وَكَذَا أَوْلَبْنَا ثُمَّ قَالَ زَوَّ خِنُكُمهَا فَهُوَ جَارُتُهُ فِيهِ سَهْلٌ عَنِ النَّيِّي صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ حَذُمُنا أَبُوالْهَأْنِ أَخْبَرُنَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَى عُقَيْلٌ عَنِ إِنْ شِهالِي خْبَرَنى عُرْوَةُ بْنُ الْأَ بَعْرِ اَ لَهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَ لَهَا يَا أَمَنَّاهُ وَ إِنْ خِفْتُمْ

قوله فحث بضم الكاف وقتمها (شارح) الْيَتَّيَّةُ تَكُونُ فِي حَجْرُ وَلِيَّهَا فَيَرْغَبُ فِجَالِهَا وَمَالِهَا وَيُرِيدُ أَنْ يَتَقَصَّ مِنْ صَدَاقِهَا فَنُهُوا عَنْ نِكَاْحِهِنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِي آكَمَالِ الصَّدَاقِ وَ أُمرُوا بنِكَاجِ مَنْ سِواهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَالِشَةُ أَسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّم اللَّهُ عَلَيْهِ لِّكَ مَعْدَ ذَٰلِكَ فَأَ ثَرَلَ اللَّهُ ۗ وَمَسْتَقْتُو فَكَ فِي النِّساءِ إِلَىٰ وَتَرْغَنُونَ أَنْ تَشْكِعُو هُرَّ. فَأَ ثُرَّلَ اللَّهُ ۚ لَهُمْ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ آنَّ السِّتِّمَةَ إِذَا كَأْنَتْ ذَاتَ مَالَ وَجَمَالَ رَغِيُوا ف يُكاحِها وَنَسَبِها وَالصَّداق وَ إِذَا كَأَتْ مَرْغُوبًا عَنَّا فِي قِلْةِ الْمَالُ وَالْجَالُ تَرَّكُوهَا وَآخَذُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ فَكُمَا يَثُرُ كُونَهَا حِنَ يَرْغَبُونَ عَنَّا فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَشْكِعُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا إِلَّا أَنْ يُفْسِطُوا لَمَّا وَيُمْطُوهَا حَقَّهَا الْأَوْلَى مِنَ الصَّداق مُرسِبُ إِذَا قَالَ الْخَاطِبُ لِنُوَلِيّ ذَوَّجَى فَلاَنَةً قَقَالَ قَدْ زَقَ جُنُكَ بَكَذًا وَكَذَا جَازَ الَّـِكَائِحِ وَ إِنْ لَمْ يَقُلْ لِلزَّوْيِمِ اَرَضِيتَ اَوْ قَبْلَتَ حَدَّثُ اللهُ النَّمْان حَدَّثُنَا مَثَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ أَي خَاذِم عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أنَّ أَحْرَأَةً أَتَتِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَتْ عَلَيْهِ نَفْسَهَا فَقَالَ مَالى الْيَوْمَ فِي النِّيسَاءِ مِنْ حَاجَةِ فَقَالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوْجُنْهَا قَالَ مَاعِنْدَكَ قَالَ مَاعِنْدى شَيٌّ قَالَ اَعْطِهَا وَلَوْ خَاتُّما مِنْ حَديدٍ قَالَ مَاعِنْدى شَيٌّ قَالَ فَأَعِنْدَكُ مِنَ الْقُرْآن قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقَدْمَلَكُتُكُمَّا عِلْمَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ مَلْ سِبَ لَا يَخْطُكُ عَلِمْ خِطْبَةِ آخِيهِ حَتَّى يَشْكِعُ آوْيَدَعَ ح**َلَان**نَا مَكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَاابْنُ جُرَ يْج قَالَ سَمِيْتُ أَافِساً يُحَدِّيثُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ نَهَى النَّيْ صَلًّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أَنْ يَلِيمَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ يَيْعِ بَعْضِ وَلاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلىٰ خطبة أخيه مدى يَوْلُ الخاطِ قَبْلَهُ أَوْيَا ذَنَ لَهُ الخاطِ مَرْنَ يَعْنَى بَنُ بُكُيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ جَمْفَر بْنِ دَسِمَةً عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَبُوهُمَ يُرَّةً يَأْثُرُ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِيَّا كُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّانَّ أَكْذَبُ الْمُدَمِثِ وَلا تَجَسَّسُوا

قوله ولا يخطب بالرفع صلى على النفي اهتسطلاني وقال النفية بالنصب حسّلة ولا تأكد من المستقل الم

قوله يأثر أى يروى

Lay 3 2

يَّسُو اوَلاَ تَباغَضُو اوَكُو تُواعِبا دَاللهِ إِخْوالْمَاوَلا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَل خِطْبَةِ آخِهِ ب قُنْسِر تَرْكُ الْطِطْبَةِ حَدُنُنَا ٱلُوالْمَانَ أَخْبَرَنَا عَنَ الرُّهُ هُرِي قَالَ أَ غَيَرَ فِي سَالِمُ ثَنُّ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ فِن عُمَرَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يُحَدَّثُ إِنَّا عُمَرَ مِنَ الْخَطَّالْ حِينَ تَأْ يَكِتْ حَفْصَةُ قَالَ عُمَرُ لَقَتُ أَبا كِلْ فَقُلْتُ إِنْ شِيئْتَ ٱفْتَكَمِّتُكَ حَمْصَةً مِنْتَ عُمَرَ فَلَبْتُ لِبَالِيَ ثُمَّ خَطَبَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينِي ٱلْوَبَكُر فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَتَغَنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيماْ عَرَضْتَ إِلاَّ اَ بِّي قَدْ غَلِتُ أَذَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ ذَكَّرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِا فُشِيَ سِرَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبُلُمًّا ﴿ تَابَعُهُ يُونُنُو وَمُوسَى نُنُ عُمْهَةً وَابْنُ أَبِي عَتِيقِ عَنِ الزُّهْرِيُّ لَمْ اللَّهِ الْمُلْمَةِ مَلَّانًا قَبَعَهُ خَدَّنًا سُفْيَانُ عَنْ ذَيْدِ بْنِ اَسَلَمَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ مُمَرَّ يَعُولُ لِجَاءَ وَجُلانِ مِنَ الْتَشرق تَفَطَالا فَقَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِخْراً مَلْ سُبُ ضَرْبِ الدُّف فِي النِّيكَ أَجِ وَالْوَلِيمَةِ حَدُّمُنَّا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَّا بِشَرُ بَنُ الْفُضَّلِ حَدَّثَنَا لَحَالِهُ بَنَّ ذَ كُوا ذَقَالَ قَالَتِ الرُّبَيِّمُ بِنْتُ مُمُوّدُ بْن عَفْراهَ جَاءَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ حِينَ ثَنِيَ عَلَى ۚ فَجَلَسَ عَلَىٰ فِراشِي كَمَشْلِسِكَ مِنِي خَعَلَتْ جُوَرِّرِ إِلَّتُ لَمَا يَضْر بْنَ بِالدُّفِّ وَيَنْدُ بْنَ مَنْ قُتِلَ مِنْ آبَائِي يَوْمَ بَدْرِ إِذْ قَالَتْ إِحْدَاهُنَّ وَفَيْا نَبُّ يَنكُم مَا فَي غَذِ وَقَالَ دَعِي هٰذِهِ وَقُولِي الَّذِي كُنْتَ تَقُولِينَ مَا كِبُ وَوَلَ اللَّهِ تَنَالَىٰ وَآتُوا النِّسِلَةِ صَدُمَاتِهِنَّ يُحَلَّةً وَكَثْرَةٍ الْمَهْرِ وَاذْنَى مَايَجُوزُ مِنَ الصَّدَاقِ وَقَوْ لِهِ تَمَالِي وَآ يَتِيْمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلاَنَّا خُذُوامِنْهُ شَيّاً وَقَوْ لِو جَلَّ ذَكْرُهُ أَوْتَفُر ضُوا َهُنَّ وَقَالَ سَهَلَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ وَلَوْ خَاتَمَا مِنْ حَديدٍ **حَدُّم**نا سُلَيْأَنُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَرْبِرِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ أَلَّ عَبْدَ الرَّخْنِ بْنَ عَوْفِ تَزَوَّجَ أَمْرَأً مَّ عَلَىٰ وَذْن نَوَاهٍ فَرَأًى النِّيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَشَاشَةَ الْمُرْيِن مَّأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي تَرْوَجْتُ آمْرَأً مَّ عَلَىٰ وَزْنِ تَوْلَهْ وَعَنْ قَتْلَدَةً عَنْ أَلْسِ أَنَّ عَبْدَالاَّتِهُنِ

قوله عبدالله لم يوجد في يسم النسخ اه قوله حتى ينكم أو يبدر الظاهر أن المنيا الترجة و تقدير عندوف هندا وفي الترجة و تقدير الرجل على خطابة أخيه بل ينظر حتى أخيه بل ينظر حتى الرجل على خطابة أخيه بل ينظر حتى الرجل على خطابة أخيه بل ينظر حتى الرجل على حصولة المخاور المسحمة المناسخة الم

قوله باب الخطبة بضم الخاء يمنى عند المقد كافى المبنى

الافصع فى الدف ضمّ الدال وقد تفخ الدف ممّ الدال وقد تفخ الدعني المثار حماعلى كسرة المحلس المكان وقال الدين عمر المحلس المكان وقال الدين عصدار

مين أى كجلوسك ويروى بكسراللام أه قوله في غد بالسكون وبالخفض منوناً اه من الشارح

. شيئاً شبيه العروس نز

ري

ابْنَ عَوْفَ تَزَقَّبَ أَمْرَأَةٌ عَلَىٰ وَزْنَ نَوْاةٍ مِنْ ذَهَبِ لَلْمِسْبُ التَّزْوِيجِ عَلَى الْقُرُ آن وَبَغَيْر صَدَاق حَدُمُنَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ سَمِفْتُ أَبَا حَازِم نَقُولُ سَمَمْتُ سَهَارَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ يَقُولُ إِنِّي لَوْ الْقُوْمِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَامَتِ آخَرَأَهُ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللّهِ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَالكَ فَرَفيا رَأْيِكَ فَلَمْ عَجِيها شَيّاً ثُمَّ قَامَتْ فَقَالَتْ إِرْسُولَ اللهِ إِنَّها قَدْوَهَبَتْ نَفْسَها لكَ فَرَفْما رَأْنِكَ فَلَمْ يُجِبْهَا شَيّاً ثُمَّ قَامَت الثَّالِثَةَ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا الَّكَ فَرَفِها رَأَيْكَ فَقَامَ رَجُلُ قَفَالَ إِرَسُولَ اللهِ أَنْكِحْنَهَا قَالَ هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْ قَالَ لا قَالَ أَذْهَب فَاطْلُ وَلَوْ خَاتَما مِنْ حَديدِ فَذَهَ وَطَلَ ثُمَّ خَاءَ فَقَالَ مَاوَجَدْتُ شَيّاً وَلا خَاتَا مِنْ حَديدِ فَقَالَ هَلْ مَمَكَ مِنَ الْقُرْآنِ شَيٌّ قَالَ مَعِيسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَاقَالَ آذْهَا فَقَدْ أَنْكَعَتْكُمُ الْمُأْمَنَكَ مِنَ الْقُرْآن مَلْ سِبُ الْمُهْرِ وَالْمُرُوضِ وَخَاتَم مِنْ حَديدِ حَذْرُنَا يَحْلَى حَدَّثُنَّا وَكَيمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي خَاذَم عَنْ سَهْل بْن سَنْدُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلِ تَزَوَّجُ وَلَوْ بِخَاتَم مِنْ حَديدِ مَل سي الشُّرُوطِ فِي البِّيكَاجِ وَقَالَ عُمَرُ مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَالشُّرُوطِ وَقَالَ ٱلْمِسْوَدُ سَجِعْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ صِهْراً لَهُ فَأَثْلَى عَلَيْهِ فَ مُصاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ حَدَّثَىٰ فَصَدَقَىٰ وَوَعَدَىٰ فَوَفَى لَ حَرْبُنَ اَبُوالْوَلِيدِ هِشَامُ بَنُ عَبْدِ الْمَاكِ حَدَّثُنا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُوهُوا بِهِ مَا ٱسْتَحَلَّاتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ مُلْمِ سِب الشُّرُوطِ الَّتِي لأَيْحِلُّ فِي النِّيكَاحِ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود لأَ تَشْتَرِطِ الْدَرَّأَةُ طَلاق أخْتِها حَدُّنُ عُبِيدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيًّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ سَمْدِ بِنِ إِبْرَاهِمَ عَنْ أَبِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُمَ رُوَّةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا يَحِلُّ لِامْرَأَةِ نَسْأَلُ طَلاقَ أَخْتِهَا لِتَسْتَفْر غَ صَفْقَتُهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَاقْدَرَ لَمَا مَلِمُ سُ الصُّهْرَةِ لِلْمُتَزَوِّجِ وَرَوْاهُ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُعَوْفِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ

قوله انها قد وهبت نفسسها فيه عدول عنالتكام المالفنية قوله فر ( ر ) اجر من الرأى وهو من الصيغ الى تبق على حرف واحد

 إذًا يَمَ قوله (له) ساقط في يم بعض الروايات

قوله چدین بضم الیا. من اهدی و بفضها نفیر ایی ڈر(شار س)

وَزُنُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنْ تُحَيْدِ الطَّويل عَنْ أُنِّين بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عُنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ عَوْفِ لِماءَ اللَّهُ وَاللَّهِ صَوَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ بِهِ تُرْصُفْرَةِ فَسَأَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ اَنَّهُ تَزَوَّجَ آمْرَأَهُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا قَالَ رِّنَةَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ رَسُو لُ اللَّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَارً - اَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ مَا بِبُ صَرُنُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَخْي عَنْ مُعَيْدِ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَوْلَمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْيُّفَ فَأَوْسَمَ ٱلْمُسْلِينَ خَيْراً خَفْرَ جَكَأ يَصْنَمُ إِذَا تَرَوَّحَ فَأَثْنَى ثُحُورَ أُمَّهَا لِمَا أُنُوَّ مِنْ يَدْءُو وَيَدْءُو زَلَهُ ثُمَّ ٱنْصَرَ فَ فَرَ أَي رَحْلَانِ فَرَجَمَ الأأذرى أَخْبَرْ ثُهُ أَوْ أُخْبِرَ بَخِرُ وجِهِما ما بسب كَيْفَ يُدْعِي الْمَنْزَوَ ج حَدَّمْنا لَمُهٰإِنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُ هُوَ ابْنُ زَيْدِ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَىٰ عَبْدِالرَّحْنِ بْنِعَوْفِٱ ثَرَ صْفْرَةٍ قَالَ ماهذا قَالَ إِنَّى تَرْقَحْتُ امْرِزَّةٌ عَلَىٰ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبِ قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ الدُّعَاءِ لِلنِّسَاءِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْعَرُوسَ وَلِلْعَرُوسِ حَ**لَّرُنِ** ۚ قَرْوَةً ابْنُ أَبِي الْمَفْرُاءِ حَدَّثُنَا عَلَيُّ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَرَوَّجَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَني أَتِي فَأَ دُخَلَّنِي النَّارَ فَإِذَا نِسْوَةٌ مِنَ الْا نَصْار فِي الْبَيْنَ فَقُلْنَ عَلَى الْمَيْرِ وَالْبَرَكَةِ وَعَلَىٰ خَيْرِ طَأَيُّرِ مَلِ سَبْ مَنْ اَحَتَّ الْبِنَاء قَبْلَ الْغَزْوِ حِنْدُينَ لَمُعَدِّبُنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَادَكُ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَأَم عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَرْا نَبَيٌّ مِنَ الْأَنْبِياءِ فَقَالَ لِفَوْمِهِ لاَ يُتْبَعْنِي رَجُلُ مَلَكَ بُضْعَ أَمْرَأً مِّي وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَبْنِي بِهَا وَلَمْ كَيْنِ بِهَا كُوم مَنْ بَنَّى بِإِمْرَأَ وَهِيَ إِنْتُ يَسْعِ سِنِينَ حَذَّتُ اللَّهِ عَبْيِصَةً بْنُ عُنَّبَةً حَدَّثَا اسْفَيانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُرْوَةَ تَزَوَّجَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَايْشَةَ وَهَى ٱبْنَةُ سِتّ وَبَنَّى بِهَا وَهِيَ آبُنَةُ تِسْعِ وَمَكَشَتْ عِنْدَهُ يَسْمَا لَإِمِ تُحَمَّدُ بْنُ سَلام أَخْبَرَنا ٓ إِسْمُمِلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قَالَ أَقَامَ النَّيُّ صَلَّم اللّهُ

إِلَىٰ وَلَمْيَهِ فَأَكَانَ فِهَامِنْ خُبْرُ وَلَا لَحْمِ آمَرَ بِالْآفْطَاءِ فَأَلْقِيَ فِهَا مِنَ التَّمْرِ وَالْآفِطِ هْن فَكَأْنَتْ وَلَيْمَتُهُ فَقَالَ ٱلْمُسْلِمُونَ اِحْدَىٰ أَمَّهَاتِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱوْرَثُمَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ فَقَالُوا إِنْ حَجَبُهَا فَهْيَ مِنْ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَخْجُبُهُا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَمْنُهُ فَلَا ازتَّخَلَ وَقَلَّا لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِبَاتَ بَيْنَهَا وَبَنْ النَّاسِ مَلْمِسِيتُ الْبَاء بِالنَّهَارِ بِفِيْرِ مَنْ كَبِ وَلَا نِهِ انْ صِرْتَى فَرْوَةُ بْنُ أَبِّي الْفَرَاءِ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِر هِشَام عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ تَرَوَّجَنِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَنْيهِ فَا تَثْنَى أَتِي فَأَ دْخَلَتْنِي الدَّارَ فَلَمْ يَرُعْنِي إلاَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَى الأنماطِ وَنَحْوها لِلنِّساءِ حَثْرُنَا فَتَيْبَةُ ثِنُ سَعيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثُنَا نُحَمَّدُ بْنُ اللَّهُ كَدِر عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلِ اتَّخَذْتُمْ أَتُماطاً قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَ آَنِّي لَنَا أَغَاظُ قَالَ النِّسْوَةِ اللَّاتِي يُهْدِينَ الْمَرْأَةَ إِلَىٰ زَوْجِهَا حَدَّمُناً الْفَضْلُ بْنُ يَعْفُوبَ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا إِسْرَاسُلُ عَنْ هِيسًام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَفَّتِ أَمْرَأَةً إِلَىٰ رَجُل مِنَ الْاَنْصَادِ فَقَالَ نَبُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاعَائِشَةُ مَا كَانَ مَعَكُمْ لَهُوْ قَانَّ الْإَنْصَارَ يُغِيُّهُم اللَّهُوُ المركبُ الْهَدِيَّةِ لِلْمَرُوسِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ وَٱسْمُهُ الْجَمْدُ عَنْ أَنْسِ بْن مَاللِكِ قَالَ مَنَّ بِنَا فِي مُسْجِدِ بَنِي رَفَاعَةَ فَسَمِينَتُهُ يَقُولُ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرَّ بِجَنَباتِ أَمِّ سُلَيْمِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَلَّمَ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوساً بَزَيْنَبَ فَقَالَتْ لِى أَمْسَلَيْمِ لَوْآهَدَيْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَّيَّةٌ فَقُلْتُ لَهَا ٱفْعَلِي فَعَمَدَتْ إِلَىٰ تَمْرِ وَسَمْنِ وَٱقِطِ فَاتَّخَذَتْ حَيْسَةً فِى بُرْمَةٍ مَعِي إِلَيْهِ فَانْطَلَقْتُ بِهَا إِلَيْهِ فَقَالَ لِي ضَعْهَا ثُمَّ أَمَرَ فِي فَقَالَ أَدْعُ لِي رجالاً سَتَاهُمْ

وَآدْءُ لِي مَنْ لَقَيتَ قَالَ فَفَعَلْتُ الَّذِي اَمَرَ فِي فَرَجَعْتُ فَاذَا الْبَيْتُ غَاشٌ بأَهْلِهِ

قوله باب الأعاط بفضاله رقب عدم المنظمة المعروب من المسطلة خور وتحوه المسلولة على المسلولة ال

الى رسول\الله نم

غاص مميل

وتكليماشاءالله نخ

قوله تصدعوا أي تفرقوا (شارح)

صاعت (شارح)

قوله الا حمل لك ولابي ذر الا ّحمل الله لك أه شار ح

رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى اللَّهُ الْخَيْسَةِ وَتَكَلَّم هَا ماشاءَ اللهُ نُمَّ جَمَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْ كُلُونَ مِنْهُ وَيَقُولُ لَمَهُ إِذْ كُرُوا اَسْمَ اللَّهِ وَلَيْأَ كُلْ كُلُّ وَجُلِ مِمَّا يَلِهِ قَالَ حَتَّى تَصَدَّعُوا كُلُّهُمْ عَنْهَا خَفَرَجَ مِنْهُمْ مَنْ خَرَجَ وَبَقَى تَفْل يَعَدَ ثُونَ قَالَ وَجَعَلْتُ آغَمُّ ثُمَّ خَرَجَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُو الْحُرُاات وَخَرَجْتُ فِي إِثْرِهِ فَقُلْتُ إِنَّهُمْ قَدْ ذَهَبُوا فَرَجَعَ فَدَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّيْرَ وَ إِنِّى لَنِي ٱلْحُجْرَةِ وَهُوَ يَقُولُ لِمَا تَبْهَا الَّذِينَ آمَنُواۤ لاٰتَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيّ إِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَلَّمَام غَيْرَ أَاظِرِينَ إِنَّاهُ وَلَكِنْ إِذَا دْعَتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَلِمِنْهُ فَانَتَشِرُوا وَلاَمُسَنَّأَنِسِنَ لِحَدِثِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّيَّ فَتَسْتَخِي مِنْكُمْ وَاللهُ لاَيَسْتَحْنِي مِنَ الْمَقَى قَالَ ٱبْوَعُنْمَاٰنَ قَالَ أَنْسُ إِنَّهُ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا عَشْرَ سِنْنَ لَمُ سُبِ اسْتِنَادَةِ النِّياْبِ لِلْمَرُومِ وَغَيْرِهَا حَاثَتُو ﴿ عُبِيْدُ بْنُ رِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَام عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ الله عَمْ ا أنَّهَا اسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْمَاءَ قِالْادَةَ فَهَلَّكَتْ فَأَدْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۗ فَوَلَمْ فَهَلَّكَ أَى نْاساً مِنْ أَصْحَابِهِ فِ طَلَبَهَا فَأَ ذَرَكَتْهُمُ الصَّلاَةُ فَصَلَّوْا بَنَيْرِ وُضُوهِ فَكَأْ أَتَوُا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَكَوْا ذَلِكَ إِلَيْهِ فَنَزَلَتْ آيَةُ الشَّيْمُ مَقَالَ أَسَيْدُ بْنُ حُضَيْر حَزَاكَ اللهُ ۚ خَيْراً فَوَاللَّهِ مَا تَزَلَ بِكِي آصُ قَقُدُ اِلاَّجَعَلَ لَكِ مِنْهُ تَخْرَجًا وَجَعَلَ نَلِمَنْ فِيهِ مَرَّكَةً اللهِ سِنِكِ مَا يَقُولُ الرَّجُلُ إِذَا أَنَّى أَهْلُهُ حَ*دُّرُن*َا سَنَدُ بْنُ حَدَّثُنَا شَيْبِ أَنْعَنْ مُنْصُور عَنْ سَالِمْ بْنِ أَى الْجُمْدِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَالُوْانَّ آحَدَهُمْ يَقُولُ حِينَ يَأْتِي آهَلُهُ بشمراللهِ اللهُ مَ خَنْتُ الشَّيْطَانَ وَحَنِّب الشَّيْطَانَ مَارَزَقَتَنَا ثُمَّ قُلْرِرَ بَيْتُهُما في ذٰلِكَ أَوْقُفِي الْوَلْمِمَةُ حَقُّ وَقَالَ عَبْدُ الرَّاحْمٰن بْنُ عَوْفِ وَلَٰدُ لَمْ يَضُرَّ مُشَبِّطُانٌ ٱ بَدَأً عَلَمْ قَالَ لِي النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ لِمْ وَلَوْ بِشَاهِ صَرْبُونا يَضِيَ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَى الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ ٱ قَهُ كَانَ ابْنَ عَشْر

مِنْنَ مَقْدَمَ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمَدِينَةَ فَكَانَ أُمَّهَاتِي ثُواطِئنَنِي عَا خِدْمَةِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخْدَمُتُهُ عَشْرَسِيْنَ وَتُو فِي النَّيْ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَا نَا ابْنُ عِشْرِينَ سَنَةً فَكُنْتُ اَعْلَمَ النَّاسِ بِشَأْنِ الْحِجَابِ حِينَ أَنْزِلَ وَكَانَ اقَلُ مَا أَنْزِلَ فِي مُبْتَنِي دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرْيْنَبَ بِنْتَ جَمْشِ أَصْبَحَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهاعَرُ وساً فَدَعَا الْقَوْمَ فَأَصَافُوا مِنَ الطَّمَامُ ثُمَّ خَرَجُوا وَيَقَ وَهُظُ مِنْهُمْ عِنْدَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَطْالُوا الْكَحْتَ فَقَامَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ غَوْرَجَ وَخَرَجْتُ مَعَهُ لِكَنْ يَخْرُجُوا فَشَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشَيْتُ حَةً إِلَمَاءَ عَنَبَةَ مُجْرَةِ عَائِشَةً ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَمَ وَرَجَعْتُ مَمَهُ حَتّى إذا دَخَلَ عَلِي ﴿ زَيْنَ ۚ فَالِهُمْ جُلُوسٌ لَمْ يَقُومُوا فَرَجَمَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْتُ مَمَهُ حَتَّى إِذَا لِلَمَ عَتَنَةً مُجْرَةٍ عَائِشَةً وَظَلَّ آمَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعَ وَرَجَمْتُ مَمَهُ فَإِذَاهُمْ قَدْ خَرَجُوا فَضَرَبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ بِالسِّيرُ وَأَثْرَلَ الطجاتُ ما سبب الوائمة ولو بشاة حدَّثنا عِنْ حَدَّثنا سُفيانُ قالَ حَدَّثَني تُحَيْدُ ٱنَّهُ سَمِعَ ٱلْسَا دَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ الرَّحْمَ ابْنَ عَوْف وَتَزُوَّجَ مَرَأَةً مِنَ الْأَنْصَادِكُمْ أَصْدَقَتُهَا قَالَ وَذُنَ أَوَاهِ مِنْ ذَهَب وَعَنْ مُعَيْدِ سَمِعْتُ أَنْسَا قَالَ لَأَ قَدِمُوا الْلَدِينَةَ نَزَلَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَى الْأَنْصَار فَنَزَلَ عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ عَوْفٍ عَلَىٰ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَقَاتِمُكَ مَالِي وَٱ نْزِلُ لَكَ عَنْ إِحْدَى أَمْرَأَ نَى قَالَ بَارَكَ اللهُ لَكَ فَ أَهْلِكَ وَمَالِكَ نَفَرَجَ إِلَى السُّوقِ فَباعَ وَ اشْتَرٰى فَأَصْابَ شَيْأً مِنْ اَقِطِ وَسَمْن فَتَرَوَّجَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاهِ صَمْرُتُنَا مُسْلَيْهَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا مَمَّادُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْسِ قَالَ مَا أَوْلَمَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ شَيَّ مِنْ نِسَائِهِ مَا اَوْلَمَ عَلَىٰ ذَيْنَبَ اَوْلَمَ بِشَاقٍ حَرُّتُ مُسَدَّدٌ عَنْ عَبْدِ أَلْوَادِتْ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ اَعْتَقَ صَفِيَّةً وَزَّوَّجَهَا وَجَمَلَ عِثْقَهَا صَدَاقَهَا وَٱوْلَمَ عَلَيْهَا بحيْسٍ

قوله يواظيننى أى يوروى يوراطننى أى وروى وروى الدننى أى يوروى اله من الشارح بزيادة قوله الولم بنيادة بنياد النسخ بالنسب قوله في بتنى رسول النه أى فى زمان النسأة ودخوله عليه الله والسلاء والسلام والسلاء والسلام

مَدْنُ مَا لِكُ بْنُ إِسْمُعِمَلَ حَدَّثُنَا ذُهَيْرُ عَنْ بَيانَ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا يَقُولُ بَنَي التَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَامْرَأَهْ ِ فَأَ رْسَلَنَى فَدَعَوْتُ رَجَالًا إِلَى الطَّمَام مأرسيُ مَنْ أَوْ لَمَ عَلِى يَعْضِ نِسَالِهِ أَكْثَرَ مِنْ يَعْضِ حَدُّنُ مُسَدَّدُ حَدَّمًا مَعَادُ بِنْ زَيْد عَنْ ثَابِتِ قَالَ ذُكِرَ تَزُو بِهِ زَيْنَ مَا بَنَةٍ جَحْشِ عِنْدَ أَنْسٍ فَقَالَ مَا رَأَ إِنْ اللَّهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَىٰ أَحَدِ مِنْ نِسَائِهِ مَااَوْلَمَ عَلَيْهَا أَوْلَمَ بشأةِ عَلم سب مَنْ أَوْلَمَ بِأَقَلَ مِنْ شَاةِ حَذُنْ أَنْ مُوسِفَ حَدَّتُنَا سُفْنَانُ عَنْ مَنْصُور بن صَفِيَّةَ عَنْ أُمِّيهِ صَفِيَّةً بِنْت شَيْبَةَ قَالَتْ أَوْلَمَ اللَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِي بَعْضِ نِسْائِهِ بَمَدْنِنِ مِنْ شَمهرِ عَلَمْ سَبُ حَتَّى إلجابَةِ الْوَلْمَةِ وَالدَّغْوَةَ وَمَنْ اَوْ لَمَ سَبْعَةَ أَيَّامِ وَنَحْوَهُ وَلَمْ يُوقِّتِ النَّهِيْ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَوْماً وَلا يَوْمَيْن حَدَّمْنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَاللِكٌ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أنَّ رَسُولَ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دُعِيَ آحَدُكُمُ إِلَى الْوَلْمِةِ فَلْيَأْتِهَا حَدُمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَا يَحْني عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَى مَنْصُورٌ عَنْ أَبِي وَابْلِ عَنْ أَبِي مُولِي عُن النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكُوا الْمَانِيَ وَأَجِيبُوا اللَّاعِيَ وَعُو دُوا الْمَريض حَدُّمنَ الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيمِ حَدَّمنا أبوالا حُوصِ عَن الاَشْعَث عَنْ مُعاويةً بن سُوَيْدِ قَالَ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَادِب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَمَرَنَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بسبثيع وتنالنا عن ستبيم احرنا بعيادة المريض واتياع الجازة وتشميت العاطس وَ إِبْرَارِ الْقَسَمِ وَنَصْرِ الْمُطَالُومِ وَ إِفْشَاءِ السَّالَامِ وَ إِجْابَةِ النَّامِي وَنَهَاناً عَنْ خَوْاتِيم الذَّهَب وَعَنْ آيِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَاثِرِ وَالْمُتَسِيَّةِ وَالْإِسْتَبْرَ قِ وَالدَّسِاجِ ﴿ ثَابَعَهُ اَ وْعَوَالَةَ وَالشَّيْبِ إِنَّ عَنْ اَسْمَتَ فِي إِفْشَاءِ السَّلَامِ صَرَّتُ فَتَيْمَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثُنَّا عَبْدُ الْمَزِيرِ بْنُ أَبِي لَمَازِمِ عَنْ أَبِي لَمَازِمِ عَنْ سَسَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ دَعَا أَبُو أَسَيْد السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فيعُنْ سِهِ وَكَأْنَتَ آمْرَأَتُهُ يَوْمَئِذٍ لْحَادِمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُوسُ قَالَ سَهِلْ تَدْرُونَ مَاسَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله وعنالماثرجم مثرة فراش من حوس محشو" بالقطر بحسله الراك تحته على الرحل والسرج وأصلهامو ثرة فقلت الواو بإءلكسرةالم (شارح) أوله والقسية بلتيم القافوتشديدالسين خبر ب من شاب كتان المخاوط محدير يؤتي به من مصر تسب الى قرية على ساحل اليمر بالقرب من دماط درسها البحو

(شارح)

فَقَدْ عَصَى اللهُ وَرَسُولُهُ مِدْرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن إِنْ شِهَاب عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَأَنْ يَقُولُ شَرُّ الطَّمَامِ طَلمام الْوَالِمَةِ يُدْغَى لَمَا الْأَغْنِياهُ وَيُرْزَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَدَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المربِ مَنْ أَجْالَ إِلَى كُرَاعِ حَذُمُنا عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خُزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي لحازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْةِ وَسَـلَّمَ قَالَ لَوْ دُعيتُ إِلَىٰ كُرْاعِ لَأَجَبْتُ وَلَوْ أَهْدِي إِلَىٰ ذَرَاعُ لَقَبْلْتُ إِجَابَةِ الشَّاعِي فِي الْمُرْسِ وَغَيْرِ هَا حَدَّمْنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَيَّاجُ بْنُ مُحَكَّدِ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْحِ أَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أجبِبُوا هٰذِهِ النَّعْوَةَ إِذَا دُعيُّمْ لَهٰا قَالَ كَانِ عَبْدُ اللَّهِ يَأْتَى النَّعْوَةَ فِي الْمُرْسِ وَغَيْر الفرس وهو صافح ما مسب وجاب البساء والصنيان إلى الدرس حدَّثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِث حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يْنُ صُهَيْت عَنْ أَنْسَ ابْن ما إلكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ٱبْصَرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِساءً وَصِيثِياْ ذَا مُثْبِلِنَ مِنْ عُرْسِ فَقَامَ مُمَّنَّا فَقَالَ اللَّهُمَّ أَنْتُمْ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ۖ عَلْمِ سَبِّ إِذَا رَأْى مُنْكَراً فِى الدَّعْوَةِ وَرَأَى ابْنُ مَسْعُود صُورَةً فِى الْبَيْتِ فَرَجَعَ وَدَعَا ابْنُ مُمَرَ أَبِا أَيُّوبَ فَرَأَى فِي الْبَيْتِ سِتْراً عَلَى الْجِدار فَقَالَ ابْنُ مُمَرَ عَلَبَنا عَلَيْهِ القِسااءُ فَقْالَ مَنْ كُنْتُ ٱخْشَى عَلَيْبِ فَلَمْ ٱكُنْ ٱخْشَى عَلَيْكَ وَاللَّهِ لاَ ٱطْفَرُ لَكُمْ طَلمَاماً فَرَجَمَ صَرَّمُنُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَنْ أَوْفِعِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُعَمَّدِ عَنْ عَائِشَةً زَوْجِ النَّتِي صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا آشُتُرَتْ ثُمُزُقَةً فيها تصاويرُ فَكَأْ رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَلَمْ يَدْخُلْ فَمَرَفْتُ في وَجْهِهِ

العرس هنا الطعام الذى يسمسل عنسد العرس سمى باسم سببه أفاده العينيّ

قوله عنا هوفي صدط الشدار بالمثانة المشترحة بدل الناء المشتى المشتوعة الماليين المشتاعة بشاء المشتان المشتان المشتان المشتان المشتان المشتان المشتان المشتان المستال المشتان المستال المستان ا

قوله نمرقة بضم النون و الراء و بالكسر لغة و هى الوسادة الصغيرة!ه من العينيّ كتنه مصحيه

راها رسول الدوسلي الله عليه وسلم قام على الباب فلم يُدخل فعرفت في وُجَهِهِ ۗ الكَرْاهِيَةَ فَقُلْتُ يا رَسُولَ اللهِ أَتُوبُ إِلَى اللهِ وَ إِلَىٰ رَسُولِهِ مَاذًا أَذَ نَبَتْ قَقَالَ

الجدار

وإدعليه أيعلى وضع السترعلى

( رسولالله )

ا قوله وتوسدها أي ولتوسدها

أولدص سأى أغذه عرب أي اغذه عرب أي اغذه و وقوله من الليل تداق و وومن الليل تداق و وومن الليل وأما أنته مرسته يددها أه من الشيق و هو ما ينقع من تكرفي ماء لغرج حلاوته أه من الشرح م

. باب الوصاية نخ

قوله فلا يؤذي كذا باثبات الياء وفى بعض النسيزفلا يؤذبحذفها

يَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ مَا لَا لَهُ هَذِهِ النُّمْرُكَة قَالَتْ فَقُلْتُ أَشْقَ سُهَا لَكَ لِتَقْمُدَ عَلَيْهَا وَ تَوَسَّدَهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَضَحَابَ هَذِهِ الصُّور يُمِّذُّ بُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَيْقَالُ لَهُمْ آخِيُوا مَاخَلَقْمُ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فه الصُّورُ لأنَدْخُلُهُ الْمَلاَّ يَكُمْ فَم سيب قِيام الْمَرَّأَةِ عَلَى الرَّجَال فِي الْمُرْسِ وَخِدْمَتِهُمْ بِالنَّفْسِ حَدَّمُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوحازِ م عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَّا عَرَّمَى ٱبُواْسَيْدِ السَّاعِدِيُّ دَعَا النَّيَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ فَأَصَنَعَ ظَهُمْ طَعْاماً وَلاْ قَرَّبَهُ إِلَيْهُمْ إِلاَّ آمْرَأَتُهُ أَمُّ أُسَيْدِ بَلّت تَمَرَات في تَوْرِ مِنْ جِهَازَ قِ مِنَ الْآيْلُ فَلَمَّا فَرَ عَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الطَّمامِ آمَاتُهُ لَهُ فَسَقَتْهُ تَعْفِهُ بِذَلِكَ مَلِ سَبِ النَّقْيِمِ وَالشَّرَابِ الَّذِي لا يُسْكِرُ فِ الْمُرْسِ حَزَّمْنَا يَحْيَ بْنُ أَبِكَيْرِ حَدَّثُنَا يَهْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ الْقَادِيُّ عَنْ أَبِي خَازِمِ قَالَ سَمِمْتُ سَهْ (مَنْ سَعْدِ أَنَّ أَبَا أَسَيْدِ السَّاعِدِيَّ دَعَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُرْسِهِ فَكَانَتِ آخرِ أَنُّهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَيَّدْ وَهِيَ الْمَرُ وسُ فَقَالَتْ آوْفَالَ آ نَدْرُونَ مٰا ٱ فَعَمَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَقَمَتْ لَهُ تَمَرَّاتِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ مَلْمِسبِ الْمُدَادَاةِ مَعَ النِّسناءِ وَقَوْلِ النَّبَيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْمَرَّأَةُ كَالضِّلَمِ حَدُمْنًا عَبْدُالْمَزيز ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ الّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ الْمَرْأَةُ كَالصَّلِعِ إِنْ آفَتُهَا كَسَرْتُهَا وَ إِن أستَتَقَتَ بِهَا أَستَتَمَّنَتَ بِهَا وَفِهَا عِوْجُ لِمِسبِ الْوَصَاةِ بِالنِسَاءِ عَلَمُنَا سَعِفُ بْنُ نَصْر حَدَّثُنا حُسَيْنُ الْجُمْفِي عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي خَازِمِ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللهِ وَالْيَوْم الْآخِر فَلا يُؤْذِي لِجَادَهُ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسِاءِ خَيْراً فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلْمٍ وَ إِنَّ أَعْوَجَ شَيْ بِالنِّسِناءِ خَيْرًا ۗ حَمْرُتُنَا ۚ اَبُونُهَيْمِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بَنْ دينَادعَن ابْن نُمَوَ

النادي) عِلس القوم اه (البث ) الحزن

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَّتِي الْكَلاَمَ وَالْإِنْبِمَاطَ الِّي نِسَائِنًا عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيْسَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِيا شَيٌّ فَكَالُّا ثُوْ فِي النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَأَّهُمْنَا وَانْسَطِنَا ۚ لَمُ سِبُ فُوا أَنْفُسَكُ وَأَهْلُكُو ْنَاداً حَ**رُّنُنَا** أَنُوالنَّعْمَانُ حَدَّ تَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ اَ يُؤْبَ عَنْ مَا فِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّكُمْ ذَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلٌ فَالْإِمَامُ زَاعِ وَهُوَ مَسْؤُلٌ وَالرَّجُلُ زَاعِ عَلىٰ آهْلِهِ وَهُوَ مَسْوُّلُ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِي مَسْؤُلَّةٌ وَالْمَبْدُ رَاعِ عَلِي مَال سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُلُ ٱلْأَفَكَاكُمُ زاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلُ لَمْ سِبُ حُسْن الْمُاشَرَةِ مَعَ الْأَهْلِ حَذُنْنَا سُلَّمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ وَعَلَى بْنُ خَجْرِ قَالاً أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثًا هِشَالُم بْنُ عُرْوَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِيشَةَ قَالَتْ جَلَسَ إِحْدِي عَشْرَةً آمْرَأً ةَ قَمَاهَ دْنَ وَتَعَاقَدْنَ أَنْ لاَ يَكْتُمْنَ مِنْ أَخْبار أَزْ واجهنّ شَيّاً ۚ فَالَتِ الْأُولَىٰ ذَوْجِي لَمْ بَحَل غَتُّ عَلَىٰ رَأْسِ جَبَل لاُسَهَلُ فَيُرتَقَىٰ وَلا سَمِينُ فَيُنْتَقِلُ ۚ قَالَتِ الثَّانِيَةُ زَوْحِي لا أَيْتُ خَبَرَهُ إِنِّي آلْحَافُ أَنْ لا أَذَرَهُ إِنْ أَذْكُرُ ۗ وأَذْكُرُ عُجَرَهُ وَبُحِّرَهُ ۚ قَالَتِ اللَّهِ إِلَيَّةُ زَوْجِي الْعَشَاتَقُ إِنْ أَنْطِقْ أَطَلَقْ وَ إِنْ آسَكُتْ أَعَلَقْ ظَالَتِ الزَّابِيَّةُ ذَوْجِي كَلَيْلِ يَهَامَةَ لأحَرُّ وَلأقُرُّ وَلأَعْلَافَةَ وَلأَسَآ مَةَ· فالت الخامِسة زَوْجِي إِنْ دَخَلَ فَهِدَ وَإِنْ خَرَجَ آسِدَ وَلاَ يَسْأَلُ تَمْاعَهِدَ ۚ قَالَتِ السَّادِسَةُ زَوْجِي إِذْ أَكُلُ لَفَ وَإِنْ شَرِبَ ٱشْتَفَ وَإِنْ اصْطَجَعَ الْتُفَ وَلا يُولِجُ الْكُفَّ لِيَعْلَمَ الْبَثُّ. ۚ قَالَتِ السَّالِمَةُ زَوْجِي غَيَايًاءُ أَوْعَيَا يَاهُ طَابًا قَاءُ كُلُّ دَاءٍ لَهُ دَاءٌ شَعَّبِكِ آوفَلَكِ آوْجَمَرَ كُلَّا لَكِ ۚ قَالَتِ النَّائِنَةُ ذَوْجِي الْمُشْ مَشُ اَذَنَبِ وَالرِّبِحُ دِيحُ زَدْنَبِ ۚ قَالَت النَّاسِعَةُ زَوْجِي رَفِيعُ الْمِمَادِ طَوِيلُ النِّجَادِ عَظِيمُ الرَّمَادِ قَرِيبُ الْبَيْتِ مِنَ النَّادِ • قَالَت الْمَاشِرَةُ زَوْجِي مَالِكُ وَمَا مَالِكُ مَالِكُ خَيْرُ مِنْ ذَلِكِ لَهُ إِبْلُ كَشِيرُ اتُ الْمُبَادِك قَلِيلَاتُ الْمُسَارِجِ وَإِذَا سَمِمْنَ صَوْتَ الْإِنْ هَرِ ٱ يَقَنَّ ٱ نَّهُنَّ هَوَالِكُ ۚ قَالَت الْمَادِيَّة حَقَّ وَ ( المَزِهِ } } عَشْرَةَ زَوْجِي ٱلْوَزَوْجِ فَأَ ٱلْوِزَوْجِ ٱلْمَاسِ مِنْ خُلِيِّ ٱذْفَقَ وَمَلاً مِنْ شَخِيمٍ عُصْدُدَيَّ

قوله غث أي شديد الهزال ذكر فسه الشار حالوفعوالجر" وكذا فيقوله لاسهل وزاد فيه الفتم بلا تنوين وقوله ولا سمين بالجر و الرفع منسوتاً و الفيم بلا تتوس اھ (المشنق) الطويل المذموم اه شارح قوله فهدأى فعل فعل القهد وهو حبوان متنوم و قوله أسد أى فعل فعل الاسد و قوله اشتف اًى استقصى مافي الآناء وروى استف بالسن و هو عناه و قوله النف أي في شابه وحده و(غياياء)من النيّ و هو الخسة و (عماياء) من العي وهوالجز و(طباقاء) هوالمطبقة علبه الامور المود وضريه فرحآ بالضيفان وقوله أناس من النوس وهو الحركة من كل شهر متدل

قولدو بحجتي آي عظمني وروي بالتشد بد ﴿ ١٤٧ ﴾ وقوله فيحتالخ وروي فيحت بسم النا، والى بالفنيف كافي السي اه قوله بشق وَمُحْمَىٰ فَجَمَدَتْ إِلَىٰ تَفْسَى وَجَدَلَى فَى أَهْلِ غُنْجُةٍ بِشِقَ كَفِعَلَنِي فَ أَهْلِ صَهِيل قل هو اسم موضع والاصل فحه قيم وَاطْيِطِ وَدَاثِينِ وَمُنَتِّ فَمِنْدَهُ أَقُولُ فَلا أُقَبِّخ وَ اَرْفُدُ مَا أَتَصَبُّحُ وَ اَشْرَتْ فَأَ تَقَخُّو الْمُ الشبن وقبل عمني أَبِي زَرْعِ فَمَا أَمُّ أَبِي زَرْعِ عَكُومُها رَحَاتُ وَبَيْمٌ الْمَسَاحُ ابْنُ أَبِي زَرْعِ فَمَا ابْنُ أَبِي المشقة و(صهبل) سوت خبل و (اطط) زَدْعِ مَضْعِمُهُ كَسَلَ شَطْبَةٍ وَيُشْبِمُهُ دَدَاعُ الْجَفَرَةِ بِنْتُ أَبِيزَدْعِ فَأَبْتُ أَبِي زَدْعِ صوت ابل من ثقل طَوْعُ أَيِها وَطَوْعُ أَيِّها وَمِلْ يُكِسَايًّا وَغَيْطُ جَازَيًّا جَارِيَّةُ أَن زَرْعِ فَأَجَارِيَّةُ حالها و(دائس)هو الذي بدوس الزرع أَبِي زَدْعِ لا تَبْتُ حَدِيثَنا تَبْنيتا وَلا تُنْقِثُ مِرَتَنا تَنقها وَلا تَعْكُم بَيْنا تَعْسُسا في سدره و (منق)هم الذي ينقيه من التين قَالَتْ خَرَجَ ٱ بُوزَ دْعِ وَالْا وْطَابُ تَخْفُن فَلَقَ آ مْرَأَةٌ مْمَهَا وَلَذَان لَمَا كَالْفَهُ دُيْن وقوله فانقنمأ وفأنقمح يُلْمَبْان مِنْ تَحْت خَصْرِهَا بُرُمَّانَتَيْن فَطَلَّقَني وَنَكَحَهَا فَسَكَمْتُ بَمْدَهُ وَجُلاَ سَرِيًّا كا يأني أي أشرب حتى أروى و تولد رَكِيَ شَريًّا وَأَخَذَ خَطِّيبًا وَآزَاحَ عَلَىَّ نَعَماً ثَرَيًّا وَٱعْطَانِي مِنْ كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا عكومهاأى غرائرها وَقَالَ كُلَى أُمَّ ذَرْجٍ وَمِيرِي أَهْلَكِ قَالَتْ فَلَوْ بَعَثْتُ كُلَّ شَيْ أَعْطَانِيهِ مَا بَلَغَ أَصْفَر التي تجمع فيهاأ متعما وهو جم عكم كجلا آنِيَةِ أَبِي زَدْعِ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ أَتْكِ كَأْب وجلود وقولهر داح بكسر الراء وفتعهآ ذَرْعِ لِأَيِّمَ ذَرْعِ قَالَ ٱبْوَعَنْدِ اللَّهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ سَلَّةً عَنْ هِشَامَ وَلا تُمَشِّشُ بَيْشًا أى كثيرة الحشو تَنشيشاً قَالَ اَبُوعَبْدِ اللهِ وَقَالَ مِنْمُهُمْ فَأَتَّفَتُ إِلْهِم وَهَذَا آصَحُ حَكَمْنَا عَبْدُ اللهِ وهو جم رادح أي ثقبل وهذا اذاكان ابْنُ تُحَدِّدِ حَدَّثَنا هِشَامُ أَخْبَرُنَا مَثْمَرُ عَنِ الرُّهْ بِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَلْشَةً فَالَتْ كَأْنَ بالكسر وأمااذا كان اخْبَشُ يَلْمَهُونَ بِحِرَابِهِمْ فَيَسْتُرُ فِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ٱ نُظُرُ فَأَذِلْتُ بالفتم فيقدر المبتدأ أي عكومها كلها آ نُفُلُ حَتِّي كُنْتُ أَنَا أَنْصَرِفُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ الْجَارِيَةِ الْحَدَيَّةِ السِّنَّ أَشْتُمُ اللَّهُوَ رداح وبيت فساح بالفتع واسع وقوله مأبسب موعِظة الرَّجُل آبَّتَهُ لِحَالِ دَوْجِهَا حَدَّثُ أَوْالْمَانَ أَخْرَا عُمُونًا ومضجمه الخ أى هو عَن الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْرَفَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي ثَوْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبّاس مفيرا لبسم يضطجعف عل يسمسل السف رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمْ أَزَلْ حَرِيصاً عَلَى أَنْ أَسْأَلَ عُمَرَ بْنَ الْكَمَّالِ عَن الْمَر أَتَيْن والجفرة هي الآثي مِنْ آ ذُوْاجِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّيْنِ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ من ولد المنز وفي التبثيث من المالقة صَغَتْ قُلُو بُكُما حَتَّى حَجَّ وَحَجَبَدْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْتُ مَعَهُ بإداوَةٍ فَتَبَرَّزَ ثُمَّ مالس في الثَّوهو لافشاء كالنث وروى الجاءَ فَسَكَبْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأَ فَقُلْتُ لَهُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ الْمَرْأَ تَان مِنْ لانث وقوله ولا تنقث و صبط بالتحفيف و الباب الاول أي لاتسرع في زادنا بالخيانة وقوله و لاعلا ً الح أي لا تترك الكناسة في البيت مفرقة كمن الطائر وقوله شرياً أي فائقاً في السير وقوله من كل رائحة أي من كل مايروح من النع زوجاً أي النين

أَذْ وَاجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتْأَنْ قَالَ اللهُ تَمَالَىٰ إِنْ تَشُو بَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَفَتْ قُلُو بَكُما قَالَ وَاعَجِباً لَكَ يَا ابْنَ عَبَّاسِ هُمَا عَائِشَةُ وَحَمْصَةُ ثُمَّ ٱسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَد ثَ يَسُوتُهُ قَالَ كُنْتُ أَنَا وَجَازُلَى مِنَ الْأَنْصَارِ في بَني أُمَيَّةً بْنِ زَيْدٍ وَهُمْ مِنْ عَوَالَى الْمَدَىنَةِ وَكُنَّا نَتَنَاوَبُ النُّزُولَ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَنْزِلُ يُؤماً وَأَنْزِلُ يَوْماً فَإِذَا نَزَلْتُ جَنَّهُ عِلْحَدَثَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم مِنَ الْوَحْي اَوْغَيْرِهِ وَ إِذَا تَزَلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَٰلِكَ وَكُنَّا مَنْشَرَ قُرَ نِيْنِ نَغْلِتُ النِّساءَ فَكُمَّ قَدِمْنَا عَلَى ٱلْأَنْصَاد إِذَا قَوْمُ تَوْلِيُهُمْ نِسَاؤُهُمْ فَطَفِقَ نِسَاؤُلًا أَخُذُ مِنْ ادَبِ نِسَاءِ الْأَنْصَارِ فَصَخِبْتُ عَلَى آخراً فِي فَرَاجَمَتْنِي فَأَثْكُرْتُ أَنْ تُرَاجِمَنِي قَالَتْ وَلِمَ شُكِرُ أَنْ أَرَاجِمَكَ فَوَاللَّهِ إِنَّ آزُوابَح تولەن<sup>ىسى</sup>غېتەدىردى النَّبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيُراجِعْنَهُ وَ إِنَّ إِحْداهُنَّ لَتَهُجُورُهُ الْيَوْمَ حَتَّى الَّدَانِ فَا فَزَعَنى َ ذَٰلِكَ وَقُلْتُ لَمَا قَدْ خَابَ مَنْ فَمَلَ ذَٰلِكِ مِنْهُنَّ ثُمَّ جَمَعْتُ عَلَى ٓ ثِيابِ فَفَرَلْتُ فَدَخَاتُ عَلِ حَفْصَةَ فَقُلْتُ لَمَا أَيْ حَفْصَةُ أَ تُفاصِفُ إِحْدَا كُنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَالِيهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ حَتَّى الَّذِيلُ قَالَتْ نَعَمْ فَقُلْتُ قَدْ خِبْت وَخَسِرْت اَفَتَأْمَنِينَ اَنْ يَفْضَبَ اللهُ ۗ لِمُفَسِ دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلِّكِي لا تَسْتَكُثِرِي النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تُرَاجِعِيهِ فِ شَيٌّ وَلاَ تُمْجُرِيهِ وَسَلِّنِي مَا نَبْدَا لِكِ وَلاَ يَفُرَّ لَكِ أَنْ كانَتْ لْجَارَتُكُ أَوْضَا ۚ مِنْكِ وَآحَتَ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَايْدٍ وَسَلَّمَ يُريدُ عَائِشَةً قَالَ مُمَرُ وَكُنَّا قَدْ تَحَدَّثْنَا أَنَّ غَسَّانَ تُنْفِلُ الْخَيْلَ لِفَزْونًا فَلَزَلَ صَاحِي الْأَنْصَادِي يَوْم نَوْبَيِّهِ فَرَجَمَ الْيَتَّاعِشَاءَ فَضَرَبَ بِالِيضَرْ بَاشَدِيداً وَقَالَ آثَمَ ٓ هُوَ فَفَرْعْتُ تَقَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ قَدْ حَدَثَ الْيَوْمَ أَمْرٌ عَظِيمٌ قُلْتُ مَاهُوَ أَجَاءَ غَسَّانُ قَالَ لَا بَلْ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ وَآهُولُ طَلَّقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَاءَهُ فَقُلْت خَابَتْ حَفْصَةُ وَخَسِرَتْ قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ بَخْمَتُ عَلَيَّ شِابِي فَصَلَّيْتُ صَلاَةً الْفَجْر مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَشْرُبَةً لَهُ فَاعْتَرَلَ فِهَا وَدَخَلْتُ عَلَى حَمْصَةً فَاذِا هِيَ تَبْكَى فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ أَلَمْ إَكُنْ حَذَّرْ قُك

قولهواعجا بالتنوس في الفرع اسم فعل عنى أعب وبجوز acas Vi. IVal. واعجم فالدلت الكبرة فتحة فصارت الياء الفآكقيه له ياأسفا وباحسرنا وفى رواية مم واعجى (شارس) بالسن أي معت ام من الشارح وذكر المني رواية فععت أنضآ

هٰ ذَا اَطَلَقَکُهُۥ ٓزَ النَّهُ مُصَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ لا أَدْرِى هَاهُوَ ذَا مُعْتَوَلُ فِي الْمَشْرُبَةِ نَفَرَجْتُ خَبُّتُ إِلَى الْمِنْبَرِ فَإِذَا حَوْلَهُ رَهْطُ يَبْكِي بَعْضُهُمْ حَجَّلَسْتُ مَعَهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ غَلَبْنِي مْا اَجِدُ خَبَّتُ الْمُشْرُبَّةِ الَّتِي فِهَا النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ لِنَلامَ لَهُ ٱسْوَدَ ٱسْتَأْذِنْ لِلْمَرَ فَدَخَلَ النَّلامُ فَكَلَّمَ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ كَلُّتُ النَّيَّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرْتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَانْصَرَفْتُ حَتَّى جَلَسْتُ مَعَ الرَّهْطِ الَّذِنَ عِنْدَا لِنْبَرِثُمَّ غَلَيْنِي مَا اَجِدُ فَجَنَّتُ فَقُلْتُ لِلْفُلامِ اَسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ فَدَخَلَ مُمَّ وَجَعَوَ فَقَالَ قَدْ ذَكَرَتُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَرَجَعْتُ بَخِلَسْتُ مَعَ الرَّهْ طِ الَّذِينَ عِنْدَ الْمِلْبَر ثُمَّ غَلَبَنِي مَا اَجِدُ خَبِثُتُ الْذُلاَمَ فَقُلْتُ اسْتَأْذِنْ لِمُمَرَ فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَعَ إِنَّى فَقَالَ غَدْ ذَكَرْ تُكَ لَهُ فَصَمَتَ فَكَأْ وَلَّيْتُ مُنْصَرِ فَا قَالَ إِذَا الْفُلامُ يَدْعُونِي فَقَالَ قَدْ أَذِنَ لَكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإذا هُوَ مُضْطَحِمُ عَلِي رُمَال حَصْمِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ قَدْ ٱ تُرَالرَّمَالُ بَجَنْبِهِ مُشْكِئاً عَلَىٰ وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم حَشُولُهَا لِيفٌ فَسَلَّتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَأَنَا قَائِمُ يَارَسُولَ اللَّهِ ٱطَلَقْتَ نِسَاءَكَ فَرَفَمَ إِلَىَّ بَصَرَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ اللهُ ٱ كُبَرُ ثُمَّ قُلْتُ وَإَمَا قَاجُهُ اَسْتَأْنِسُ بِارَسُولَ اللَّهِ لَوْزَأَ يَتَنِي وَكُنَّا مَنْشَرَ ثُرَيْنِ نَفْلِ النِّساءَ فَكَأْ قَدِيمَنَا الْمَدَسَةَ إِذَا قَوْمُ تَغْلِبُهُمْ نِسْاؤُهُمْ فَتَبَسَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قُلْتُ يارَسُولَ اللهِ لَوَرَاْ يَتَنَى وَدَخَلْتُ عَلِيْ حَفْصَةً فَقُلْتُ لَهَا لاَ يَفْرَ لَكِ ٱنْ كَانْتُ خَارَتُكِ ٱوْضَأْمنك وَ اَحَتَ إِلَى النِّيِّ صَلِّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيدُ عَايْشَةَ فَنَبَسَّمَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَشُّمَةٌ أُخْرِي كِفَلَسْتُ حِينَ رَأْيَتُهُ تَبَسَّمَ فَرَفَعْتُ بَصَرى في بَيْتِهِ فَوَاللَّهِ مازاً يْتُ فِي بَيْنِيَّهِ شَيّاً تَرُدُّ الْيَصَرَ غَنْرَ أَهَيَّةٍ ثَلاَّ ثَةٍ فَقُلْتُ يٰإِرَسُولَ اللَّهِ آدْءُ اللّهَ فَلْيُوسَعْمُ عَلِي أُمَّيَكَ فَالَّ فَارِساً وَالرُّومَ قَدْ وُسِّعَ عَلَيْهُمْ وَأَعْطُوا الدُّنْيَا وَهُمْ لاَ يَمْبُدُونَ اللّهُ تَغْلَسَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُشَّكِئًا فَقَالَ أَوْفَ هَذَا أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب عِلَيَّ أُولَٰ لِكَ قَوْمٌ قَدْ عُجِّلُوا طَيِبَا يَهِمْ فِي الْمُيَاةِ الدُّنيَّا فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ اسْتَنْفُورْلى ككتب وانظر الها، في الآخر الذا حاءت وهل الاهبةواحدالاهب كإقال السنَّ فإني لم أتمكن من المراجعة

قوله رمال حصيد بكمر الراء و تضم ای علی سر بر مر مول عامر مل به المصير أى ينسيم و رمال الحصار متاوعه التداخلة فيدكالخيوط في الثوب (شارح) فوله تبعة بذاالضط وبكسر السين من غير نحتمة والكثميهني تبسيمة احمر الشارح باختصار أوله غراهة أي حاود قالوا اهب فی جع اهاب غیر فياس كعماد وعمد والقياس اهب

فَاغْتَرْلَ النِّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ مِنْ آجْلِ ذٰلِكَ الْحَديثِ حينَ أَفْشَتْهُ حَفْصَةُ إِلَىٰ عَائِشَةً تِسْمًا وَعِشْرِ مَنَ لَيْلَةً وَكَانَ قَالَ مَا أَنَا بِدَاخِلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً مِنْ شِدَّةٍ مَوْجِدَتِهِ عَلَيْهِنَّ حِنَ عَاتَبَهُ اللَّهُ عُنَّ وَجَلَّ فَكَلَّ مَضَتْ تِسْمٌ وَعِشْرُونَ لَيْنَاةً دَخَلَ عَلْي عَالِيشَةَ فَبَدَأَ مِهَا فَقَالَتْ لَهُ عَالِيشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ كُنْتَ قَدْ أَفْسَمْتَ أَنْ لْأَتَدْخُلَ عَلَيْتًا شَهْراً وَإِنَّمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسْعِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ أَعُدُّهَا عَدًّا فَقَالَ الشَّهُرُ يَسْمُ وَعِشْرُ وَنَ فَكَأْنَ ذَلِكَ الشَّهِرُ لِسْماً وَعِشْرَ مِنَ لَسْلَةٌ قَالَتْ عَائَشَةُ ثُمَّ ٱ نُزَلَ اللهُ تَعْالَىٰ آيَةَ النَّخَيْرُ فَبَدَأَبِ اَوَّلَ آخَرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرَتُهُ ثُمَّ خَيَّرَ نِسَاءَهُ كُلُّهُنَّ فَقُلْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَالِشَةُ مَا رَحِبُ صَوْمِ ٱلْمَزَّأَةِ بِإِذْنِ ذَوْجِهَا تَطَوُّعًا حَدُّسُ مُعَدُّ بْنُ مُقَاتِل حَدَّثُنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا مَعْمَرُ عَنْ هَآم بْن مُنَبِّهِ عَنْ أَبي هُمَّ يْرَةً عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَبَعْلُها شاهِدُ إلاّ بإ ذيه مُرِسِبُ إِذَا إِنَّتِ الْمَزَّأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا حِرْمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّاد حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَمْ أَنْ عَنْ أَبِي خَاذِم عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ زَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ آصْرَأَتَهُ إِلَى فِراشِيهِ فَأَبَتْ أَنْ تَحِيَّ لَمَنَّهُمَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ صَدَّمَا لَهُمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ قَتْادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا باتَتِ الْمَزْأَةُ مُهاجِرَةً فِرَاشَ دُوْجِهَا لَسَنَهُمُ اللَّالْأِنْكَةُ تَتَّى تَرْجِعَ الْمِبْ لِالْمَّا ذُنُّ الْمَرْأَةُ فِ بَيْتِ زَوْجِهَا لِآحَدِ اِلْآبَا ِذَنِهِ صَ*ذُنْنَا* ۚ آبُوالْمَاٰنِ حَدَّثَنَا شُمَیْتُ حَدَّثَنَا آبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدُ اِلَّا بِإِذْنِهِ وَلَا تَأْذَنَ فَبَيْتِهِ اِلَّا ا با ذُنه وَمَا أَ نَفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَإِنَّهُ يُؤَدِّي النَّهِ شَطْرُهُ وَرَواهُ آبُوالزَّنَّاد أيضاً عَنْ مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةً فِي الصَّوْمِ لَمُ سِبُ صَرْمُنَا مُسَدَّدُ عَدَّ ثَنَا إِسْمُمِيلُ أَخْبَرَنَا الشَّيْقُ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قوله آية التميير وفي المضمة المبنى آية التميير وهي توله التميير المسال الميان التميير الميان الميان

التهي

قوله لا تأذن المرأة كنا بالضبطين

قولدامرة بهذا النسط وفى اليونينية أمر. كا فى الشارح توله وأحماب الجدّ أى الفق خبوسون على باب الجنة للحساب

قوله عن زيدين أسلم وجد في بعض النسخ زيادة الفقيه العمري وهي موجودة في الشرح المطبوع تحت علامة التن

غَيْرَانَّ ٱصْحَابَ النَّاد قَدْ أُمِرَ بِهِمْ إِلَى النَّاد وَفَتْ عَلَىٰ بَابِ النَّاد فَإِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّساءُ م بين كُمْران الْمُشير وَهُوَ الزَّوْجُ وَهُوَ الْخَلِيطُ مِنَ الْمُعاشَرَةِ ﴿ فِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثُنَّا عَبْدُ اللهُ ثُنُّ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَامْ الكُّ عَنْ زَيْدِيْن أَسْلَمَ عَنْ عَطْاءِ بْن يَسَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن عَتَّاسِ أَ فَا قَالَ خَسَفَت الشَّمْسُ عَا عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَصَلَّى رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ مَعَهُ فَقَامَ قِياماً طَوِيلاً نَحُوا مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثُمَّ زَكَمَ ذُكُوعًا طَوِ الا ثُمَّ زَفَمَ فَقَامَ قِياماً طَو الاَّ وَهُوَ دُونَ الْقِيامِ الْأَوَّلُ ثُمَّ ذَكُم ذُكُوعًا طَو يلاَّ وَهُوَ دُونَ الرُّ كُوعِ الْأَوَّلُ ثُمَّ رَفَعَ ثُمَّ سَحِدَثُمَّ قَامَ فَقَامَ قِيَّاماً طَوِيلاً وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَكُمَ ذُكُوعًا طَوِيلاً وَهُوَ دُونَالاً كُوعِ الْأَوَّلِ ثُمَّ رَفَمَ فَتَامَ قِياماً طَوِيلاً وَهُو دُونَ الْقِيامِ الْإَوَّلِ ثُمَّ زَكَمَرُ كُوعًا طَوِ مِلاً وَهٰوَ دُونَ الرُّسُوعِ الْإَوَّلِ ثُمَّ رَفَمَ ثُمَّ سَحِدَهُمْ ٓ انْصَرَفَ وَقَدْ تَحِنَّتُ الشَّمْسُ فَقَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آياتِ اللهِ لأنِّفْسِيقَان لِمَوْت آحَدِ وَلأَ لِمَيْا تِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذْكُرُ وَاللَّهُ قَالُوا بإرَسُولَ اللهِ رَأَ ثَالِكَ تَنَاوَلُتَ شَنَّا فِي مَقَامِكَ هَذَا ثُمَّ رَأَ ثَنَاكَ تَكَفَّكَ مْتَ فَقَالَ إِنِّي رَأَ يُثُ لُخَلَّةً آوْاُر سَتُ الْحُنَّةَ فَتَنَاوَلْتُ مِنْهَا عُنْقُوداً وَلَوْ اَخَذْتُهُ لَا كَلُّتُمْ مِنْهُ مَا يَقِيَت الدُّنْيَا وَرَأَيْتُ النَّارَ فَلَمْ آرَكَالْيَوْم مَنْظَراً قَطُّ وَرَأَيْتُ ٱكْثَرَ آهْلِهَا النِّسَاءَ فَالُوالِمَ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَكُفْرِهِنَّ قِيلَ يَكُفُونَ بِاللَّهِ قَالَ يَكُفُرنَ الْمَشيرَ وَيَكْفُرُ نَ الاِحْسانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأْتْ مِنْكَ شَيّاً قَالَتْ مَارَأَ ثُنُّ مِنْكَ خَيْراً قَطُّ حِنْهُمْ عُثَانُ بْنُ الْهَيْمَ حَدَّثَا عَوْفُ عَنْ أَبِى رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱطَّلَمْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأً يْتُٱكْثَرَ ٱهْلِهَا الْفُقَرَاةِ وَٱطَّلَمْتُ فِىالنَّاد فَرَأْنِتُ أَكْثَرَ آهُإِهَا النِّساءَ الْمَاتِهَ أَيُّوتُ وَسَلَّمُ بْنُ ذَرير مارسب إرُوْجك عَلَيْكَ حَقُّ ﴿ قَالُهُ ٱ بُو جُحَيْفَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ صَرُّتُ لَ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَارِلِ

قــوله بكفرهن وللكثميهني يكفرن اهشارح

أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا الْاَوْزِاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى يَخْيَ بْنُأَبِي كَثْير قَالَ حَدَّثَى أَ<sub>فُ</sub>سَلَةً إِنْ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ حَدَّ نَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ۚ بِاعَبْدَ اللَّهِ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُوحُ النَّهٰ وَتَقُومُ الَّذِيلَ قُلْتُ بَيل إِوَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَٱقْطِرْ وَقُمْ وَخَمْ فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَ إِنَّ لِمَيْنبِكَ عَلَبك حَقًّا وَإِنَّ لِرُوْحِكَ عَلَيْكَ حَقًّا لَمُ الْكِنِّ أَلَوْأَةُ رَاعِيَةً فِيَيْتِ زَوْجِهَا حَرَّتُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ لَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنًا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ لَافِع عَن ابْن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ دَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلْ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْأُمِيرُ رَاعِ وَالرَّجُلُ رَاعِ عَلِي أَهْلَ بَيْتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلِي بَيْت زَوْجِها ا وَوَ لِدِهِ فَكُلُّكُمْ زَاعِ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ لَمْ سِبُ مَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ ٱلرَّجٰالُ قَوْامُوْنَ عَلَى النِّساءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ مُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَىٰ قَوْ إِلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِراً حَدُرُن خَالِهُ بَن عَلَهِ حَدَّثَا سُلَمَانُ قَالَ حَدَّثَى حَيْدُ عَن أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آلىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ شَهْراً وَقَمَدَ فِىمَشْرُبَةٍ لَهُ فَنَزَلَ لِتِيسْمِ وَعِشْرِينَ فَقَيلَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا قَالَ إِنَّ الشَّهْرَ تِينْمُ وَعِشْرُونَ لِمُ سِيِّبِ هِجِرْرَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ نِسْامَهُ فيغَيْرِ بُيُوتِهِنَّ وَيُذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ حَيْدَةً رَفَمَهُ غَيْرَ أَنْ لَا تَهْجَرَ اللَّ فِي الْهَيْت وَالْأَوَّلُ أَصَعُّ صَدُّمُنَ الْوَعَاصِمِ عَنِ إِنْ جُرَّ يْجِ وَحَدَّثَنِي مُمَّدَّدُ بْنُ مُقَالِل أَخْبَرَنَا عَبْــدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي يَحْنَى بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ صَيْفَ ٱنَّا عِكْرِمَةً ابْنَ عَبْدِ الرَّسْمَن بْنِ الْحَرِثُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةً أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَفَ لا يَدْخُلُ عَلِيٰ بَعْضِ أَهْلِهِ شَهْراً فَلَأَ مَضَى يَسْعَةُ وَعِشْرُونَ يَوْماً غَدَاعَلَيْهِنَّ ٱوْرَاحَ فَقَـلَ لَهُ يَانَيَّ اللهِ حَلَفْتَ أَنْ لأَتَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْراً قْالَ إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ يِّسْعَةً وَعِشْرِينَ يَوْما حَمْرُتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيّة حَدَّثُنا أَنْ يَمْقُور قَالَ تَذَاكُونَا عِنْدَ أَنِي الشَّلِحِي فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسِ قَالَ اصْبَحْنَا يَوْماً

قوله آلی أی حلف من الایلاء ولا براد به المغی الفقهی

ولاتهجرالاً فىالبيت نے

على بعض نسائد شهراً

تولد فناداه بالمقاط الفاعل و لابی نمیم فناداه بالال(شارع) تولدغیر دبرس أی غیر شد دد الاذی شارح وَلِمَا اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ- لَمْ يَبَكِينَ عِنْدَكُلِّ أَمْراً مِّهِ مِنْهُنَّ آهُ الها تَفْرَجْتُ إلى الْمُسْعِدِ فَإِذَا هُوَ مَلْاً لَ مِنَ النَّاسِ فَجَاءً عَمْرُ بْنِ الْحَطَّابِ فِصَعِدَ إِلَى النَّيَّ صَلَّم اللهُ عَلَيْوُوسَلَمْ وَهُوَ فَغُرْفَةٍ لَهُ فَسَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ أَحَدُ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَمْ يُحِبُّهُ أَحَدُ ثُمَّ سَلَّمَ فَلَهُ يُحِيثُهُ أَحَدُّفُهٔ المَاهُ فَدَخَلَ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَطَلَقْتَ نِسْاءَكَ فَقَالَ لأ وَلْكِنْ ٱلْيُتُ وَنُهُنَّ نَهْراً فَكَتَ تِسْعاً وَعِشْرِينَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَىٰ نِسَائِهِ لَإِسبِ مَالَكُمْ وَمُونَ ضَرْف النِّسَاءِ وَقَوْ لِهِ وَأَضْرِ بُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّج حَدَّثُمَّا مُحَمَّذ ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا مُغْيَانُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ زَمْعَةَ عَن النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَجْلِدْ اَحَدُكُمْ ٱصْرَأَتَهُ جَلْدَ الْمَبْدِثُمَّ يُجامِعُها فيآخِر الْيَوْم مَا سِبُ لَا تُطَيِّمُ الْمُزَاَّةُ ذُوجَهَا فِمَنْصِيَةٍ حَدَّثُنَا خَلَّادُ بْنُ يَمْنَى حَدَّ ثَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ نَافِعِ عَنِ الْحَسَنِ هُوَ ابْنُ مُسْلِمِ عَنْصَفِيَّةٌ عَنْ غَالِشَةَ أَنَّ آمْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارُ زُوَّجَتَ آ إِنْتُهَا فَتَمَّطَ شَعْرُ رَأْسِها كِفَاءَتْ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَ كَرَّتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَصَرَ فِي أَنْ آصِلَ فِشَمَرِهَا فَقَالُ لأ إِنَّهُ قَدْلُهِنَ ٱلْمُوصِلاتُ لِمُ سِبِ وَإِن آمْرَأَهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا أَشُورًا أَوْ إغراضاً حَدُرُتُ ابْنُ سَلام أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَ إِنَّ أَصْرَأَ قُهُ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِغْرَاضاً قَالَتْ هِيَ الْمُزْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لا يَسْتَكْثِيرُ مِنْهَا فَيُريدُ طَلاْقَهَا وَيَتَزَوَّةُ جُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَسْكِنِي وَلا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِي فَأَنْتَ في حِلَّ مِنَ النَّفَقَّةِ عَلَى وَالْقِسْمَةِ لي فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَىٰ فَلا جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّاخَا بَيْنَهُمَاصَّخَا وَالصُّلَّحِ خَيْرٌ مأسبُ الْمَزْلِ حَمْدُمْنًا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَميدِ عَنِ ابْنِ جُرْ يْجِعَنْ عَطَاءِ عَنْ لجابِر قَالَ كُنَّا نَمْزِلُ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّمْنًا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سَفَيْانُ قَالَ عَمْرُ وَأَخْبَرَ فَيَعَطَأَهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا نَعْزِلُ وَالْفَرْآنُ

يَنْزِلُ وَعَنْ مَمْرِ و عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كُنَّا نَمْزِلُ عَلَىْ عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولد فتمد آی تناثر وائتف من أصله قولدا لوصادت كدا فرضط القسطادي وضيطد الدي "بقتح الواو أي مع تشديد العساد مفتوحة ومكورة

قوله أن يصالحا التلاوة أن يصلحا

وَسَلَّ وَالْقُرْآنُ يَنْولُ حَدُثُن عَبْدُ الله فِن مُخَمَّد بن أَمْاء حَدَّثُنا جُوَيْر يَهُ عَرْمالك ا بِن أَنْسِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ مُحَبِّرِيزِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ اَصَبْبَا سَبْياً فَكُمْنَّا لْ فَمَنَّا لَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَوَ إِنَّكُمْ لَنَفْمَلُونَ قَالَمَا ثَلاَّتُا مَامِنْ نَسَمَةِ كَأَنِّيَةً إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ الأَهِي كَأَنِّيةٌ لَمْ سُبُ الْقُرْعَةِ بَنَ النِّساء إِذَا ٱذَادَسَفَرا حَدُمُنَ ٱبْونُمَيْم حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ ٱ يُمَنَ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ أَي مُلَيْكُمَ عَنِ الْقَالِيمِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ إِذَا خَرَجَ أَقْرَعَ مَنَنَ نِسَائِهِ فَطَارَتِ الْقُرْعَةُ لِمَائِشَةَ وَحَمْصَةَ وَكَانَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَأَنَ بِالتَّيْلِ سَادَ مَعَ هَائِشَةَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَتْ حَفْصَةُ ٱلأَثَرَ كَبِنَ اللَّيْلَةَ بَعِرى وَأَذَكَثُ بَميرَ لَدُ تَنْظُرِ مِنَ وَٱ نْظُرُ فَقَالَتْ بَلِي فَرَكِيَتْ فَجَاءَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ جَمَل عَائِشَةَ وَعَلَيْهِ حَفْصَةُ فَسَتَمَ عَلَيْهَا ثُمَّ سَارَ حَتَّى نَزَلُوا وَافْتَقَدَتْهُ عَالِيْشَــةٌ فَلَأ نَزُلُوا جَمَلَتْ رِجَلَيْهَا بَيْنَ الْلِإِذْخِرِ وَتَقُولُ يَارَبَ سَلِّطْ عَلَىَّ عَفْرَبًا اَوْ حَيَّةً تَلْدَغُني وَلا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقُولَ لَهُ شَيّاً اللهِ سَيْ 🕳 الْمَنْأَةِ تَهَدُّ يُؤْمَهُا مِنْ ذَوْجِهُا لِضَرَّتِهَا وَ كَيْفَ يُفْسَنُمُ ذَلِكَ **حَدُّمُنَا** مَالِكُ بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةً بِنْتَ زَمْمَةً وَهَبَتْ يَوْمَهَا لِعَائِشَةَ وَكَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْمِمُ لِمَالِشَةَ بِيَوْمِهَا وَيَوْمِ سَوْدَةَ لَلْمِسْبُ الْمَدْلُ بَنْ النِّسَاءِ وَلَنْ تُسْتَطَهُوا أَنْ تَمْدِلُوا بَنْ النِّسَاءِ إِلَىٰ قَوْ لِهِ وَاسِعا حَكِيا ۖ لَهِ سِبْ إِذَا تَزَقَّ جَ الْبِكْرَ عَلَى التَّيِفِ صَرُّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنِّم . وَلَوْ شِنْتُ أِنْ أَقُولَ قَالَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ وَلَكُنْ قَالَ الشُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّحَ الْبِكْرَ ٱقَامَ عِنْدَهَا سَبْهَا وَإِذَا تَرَوَّجَ الشَّيْبَ ٱقَامَ عِنْدَهَا ثَلاَّنَّا لَمُ سُبُ إِذَا وَجَ الثَّيْتَ عَلَى الْبِكُر حَدُمُ اللَّهِ يُوسُفُ بْنُ دَاشِدِ حَدَّثُنَا ٱ يُواسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ نَّةَ ثَنَا ٱ يُؤِبُ وَخَالِدُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنَيِ قَالَ مِنَ الشُّنَّةِ إِذَا تَزَقَ جَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى الشَّيْبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْمًا وَقَسَمَ وَ إِذَا تُزَّوَّجَ الشَّيْبَ عَلَى الْبِكْرِ آقَامَ عِنْدَهَا

مَّلاً ثُمَّ قَسَمَ قَالَ ٱبْوِقِلا بَةَ وَلُوشِئْتُ لَقُلْتُ إِنَّ آمَّساً رَفَمَهُ إِلَى النَّيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَ قَالَ عَبْدُ الرَّ زَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيانٌ عَنْ اَيْوْبَ وَخَالِدِ قَالَ خَالِدُ وَلَوْشِئْتُ قُلْتُ رَفَهَهُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْسِبُ مَنْ طَافَ عَلَىٰ نِسَائِهِ فَ غُسْل واجدِ حَدُّمُنَ عَبْدُ الْأَعْلَ بْنُ مَثَّادِ حَدَّثًا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْهِ حَدَّثًا سَعِيدُ عَنْ قَادَة أَنَّ أَنْمَن بْنَ اللَّهِ حَكَّمُهُمْ أَنَّ نَيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يَطُوفُ عَلى لِسَائِهِ فِي اللَّيْمَاةِ الْوَاحِدَةِ وَلَهُ يَوْمَنَّذِ تِسْمُ نِسْوَةٍ لَمْ سَبِّ دُخُولَ الرَّجُلِ عَلَى نِسَائِهِ فِي الْبَوْمِ حَذَّرُنُ ۚ فَرْوَةُ حَدَّثًا عَلَى بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَفَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ إِذَا ٱنْصَرَفَ مِنَ الْمَصْر دَخِلَ عَلَىٰ نِسَا يَهِ فَيَدَثُهِ مِنْ إِحْدَاهُنَّ فَدَخَلَ عَلِيْ حَفْصَةً فَاحْتَبَسَ ٱكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبُونَ مُ السِّبُ إِذَا اسْتَأْذَنَ الرَّجُلُ نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْت بَعْضِهِ نَّ فَأَذِنَّ لَهُ حَذَّتُما إِنْ بَمِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي سُلَمَانُ بَنُ بِلال قَالَ هِشَامُ بَنْ عُرْوَةً أَخْبَرَ في أَلِيءَنْ فَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ تَحَلَيْهِ وَسَــَّلَّهَ كَأَنَ يَينْأَلُ فى مَرَضِهِ الَّذِي مَالَتَ فِيهِ أَيْنَ اَ نَاغَدا ٓ اَيْنَ اَ نَاغَدا ۗ يُرِيدُ يَوْمَ فَالِّشَةَ فَأَ ذِنْ لَهُ اَذُ وَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَالَ فِي بَيْتِ عَالِيثَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا قَالَتْ عَالِشَةً فَأَلَّ فِي الْيَوْم الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَيَّ فِيهِ فِي بَيْتَى فَقَبَضَهُ اللهُ وَ إِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرى وَسَحْرى حُتَ الرَّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَفْضَلَ مِنْ بَمْضِ وَخَالَطَ رَيْقُهُ رَيْقِي مَا إِسَ حَرَّثُ عَبْدُ الْمَرْ رَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُلَمَ إِنْ عَنْ يَعْلِي عَنْ عُبَيْدِ بْن حُنَيْن سَمِعَ إِنْ عَبَّاسِ عَنْ غَمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُم دَخَلَ عَلى حَفْصَةَ فَقَالَ يَا بَنَيَّةُ لَا يَفُرَّ لَّكِ هَذِهِ الَّي أَغْيَهُمْا حُسَنُمْا حُتُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَايْبِهِ وَسَلَّىَ ۚ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَائِشَةَ فَقَصَصْتُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَمَتَّمَ مَلِي سِبُ الْمُتَشَبِّعِ عِالَمُ يَنَلُ وَمَايُنُهِي مِنَ أَفْخَار الفَّرَّةِ صَدَّرُنَ مُلْمَانُ بَنْ حَرْب حَدَّثُنَّا كَمَّادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ هِشَام عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ إِشَمَاءَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ ٱلْمُنَّى حَدَّثُنَا

قولدالمنشم بملم يتل أى المستكثر عاليس عنده فوله من افتخار الضرة أى باذ يملًم الحظوة فَهَلْ عَلَىَّ جُلَاحُ إِنْ لَتُشَيَّمْتُ مِنْ زَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُعْطِيني فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْمُنْشَتِمُ مِمَا لَمْ الْمُطَكِّلا بِسِ قَوْتَى ذُود ما ب أَلْ الْمُنْزَةِ وَقَالَ وَتُادُّعَنَ ٱلْمُغِيرَةِ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لَوْرَأَ يْتُ رَجُلاً مَمَا مْرَأَتْي لَضَرَ بْتُهُ بِالسَّيْف

غَيْرَ مُصْفِيحٍ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْفَجُبُونَ مِنْ غَيْرَةٍ سَعْدٍ لَا فَا آغَيْرُ مِنْهُ وَاللَّهُ اغْيَرُ مِنَّى حَلَّانِهَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَّا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقيق عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَامِنْ آحَدِ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ وَمَا أَحَدُ أَحَتَ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللهِ صَرْبُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَبِسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِمَاأَتَهَ تُحَمَّدُ مَا اَحَدُ آغَيْرَ مِنَ اللهِ اَنْ يَرِنى عَبْدَهُ آؤ اَمَتَهُ ( مَاشِيمٍ ) يعير يستني عليه اه قوله و آخرز غم به آي وآخيط دلوه يَرْنْ يِاأُمَّةَ تُحُمَّدِ لَوَ تَغْلُونَ مَاأَعْلَمُ لَضَحِكُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيراً حِدُنِ مُوسَى ابْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثُنَا هَمَّاتُم عَنْ يَحْلَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بَو حَدَّثَهُ عَنْ أُمِّيهِ ا أَشْاءَ ٱنَّهَا سَمِمَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَشَيْ أَغْيَرَ مِنَ اللهِ وَعَنُ يُعْنَى أَنَّ آبَا سَلَمَةً حَدَّثَهُ أَنَّ آبًا هُمَ يُرَةً حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ حَدُّمْنَ ابْونْمَيْم حَدَّمَا الله الله الله عَنْ يَعْلى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ اللهُ سَمِمَ اللهُ مَ يَرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَفَادُ وَغَيْرَةُ اللهِ أَنْ يَأْتَى الْمُؤْمِنُ مَاحَرَ مَ اللهُ صَرُبُنُ مَعْمُودُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنِي عَن أَشْاءَ بنْت أَبِي بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ تَزُوَّجَنِي الرُّبَرُ وَمَالَهُ فِي الْإَرْضِ مِنْ مَالِ وَلاَ تَمْلُوكِ وَلاَ شَيْ غَيْرُ مَاضِعٍ وَغَيْرُ فَرَسِهِ فَكُنْتُ آعْلِفُ فَرَسَةُ وَأَسْتَق الْمَاءَ وَأَخْرُ ثُمَّ مُّهُ وَأَعْمِنُ وَلَمْ أَكُنْ أُحْسِنُ آخْبِزُ وَكَأَنَ يَخْبِزُ جَازَاتُ لِي مِنَ الْأَحْمَارِ وَكُنَّ نِسْوَةً صِدْق وَكُنْتُ أَنْقُلُ النَّوِي مِنْ أَرْضِ الزُّبَرُ الَّتِي أَفْظَعَهُ رَسُولُ اللهِ

ةوله غير مصفح كذا مالضيطان أي غسر منارب بعر صفالز جر والارهاب بل محدة للقتمل و الإهلاك كافى الشارح فن فتم جله حالاً من السف و من كسر es The alex الشارب ام قولهمامن الخمايجوز أن تكون حمازية فاغير منصوب بها على الحدو أن تكون تمسة فاغير مرفوع ومن زائدة على اللغتين للتأكد ومحوز أن يكون أغير صفة لاحد على اللفظ فيحر أغر بالفتحة وعلىالموضع فيرقم والخبرعلي هذين محذوف تقديره موجوداه من الشارح توله لاشي أغير منصبأغير نعتاكسي على أللفظ ورفعه نعتآ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ رَأْسَى وَهْنَ مِنْيَ عَلَىٰ ثُلُثَىٰۤ فَرْ بَحِهٰ فَجِئْتُ يَوْءاً وَالنَّواٰى عَلَىٰ له على الموضع كما

في الشار س

(رأسي)

رَأْسِي فَلَقيتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَءَمَهُ نَفَنٌ مِنَ ٱلْأَنْصَارِ فَدَعَانِي ثُمُ قَالَ إِنْهِ إِخْ لِيَحْمِلَنِي خَلْفَهُ فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ ٱسيرَ مَعَ الرَّجَالَ وَذَكَّرْتُ الزُّ بُورَ وَغَيْرَتَهُ رَسُو لُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۖ أَنِّي قَد ٱسْتَحْسَنْتُ فَيَطْهِ خَبُّتُ الزُّبَسْ فَقُلْتُ لَقِيمَنِي وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِ وَأَبِي النَّوٰي وَمَعَهُ نَفَرُ مِنُ أَضِعًا بِهِ فَأَ نَاخَ لِأَ ذُكَ فَاسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ وَعَرَفْتُ غَيْرَ لَكَ فَقَالَ وَاللَّهِ لَخَلُكِ النَّوى كَانَ اَشَدَّ عَلَىَّ مِنْ ذُكُو بِكِ مَعَهُ قَالَتْ حَتَّى أَدْسَلَ إِلَىَّ أَبُوبَكُم بَعْدَ ذٰلِكَ بخاد م يَكْفيني سِياسَةَ الْفُرَسِ فَكَاتَّمَا أَعْلَقَني حَدُّنُ عَلَيٌّ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ ُ مُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ بَمْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِهَا طَمَامٌ فَضَرَبَتِ الَّتِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِ مِ فَسَقَطَتِ الصَّحْفَةُ فَالْفَلَقَتْ بَخْمَمُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلَتَ القَيْفَةِ ثُمَّ جَمَلَ يَجْمَعُ فيهَا القَلمَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ غَارَتْ أَمُكُمْ ثُمَّ حَبَسَ الْحَادِمَ حَتَّى أَتِّي بَصَحْفَةً مِنْ عِنْدِ الِّيِّهُ وَ فِيَيْتِهَا فَدَفَمَ الْتَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتْهَا وَأَمْسَكَ ٱلْكُمْسُورَةَ في بَيْتِ الَّي كُسِرَتْ فِيهِ صَرَّبُنَا يُحَمَّدُ بْنُ أَنِي بَكْرِ الْمُقَدَّقِيُّ حَدَّثُنَا مُفَقِّرُ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ٱلْمُنْكَدِدِ عَنْ طِابِر بْنِ عَبْدٍ اللهِ وَضِيَ اللهُ مُعْنَصُمًا عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَخَلْتُ الْمِلْنَةَ أَوْا تَنْتُ الْمَلَّةَ فَأَبْصَرْتُ قَصْراً فَقُلْتُ لِلَنْ هَذَا قَالُوا لِلْمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَأْرَدْتُ ٱنْ أَدْخُلَهُ فَلَمْ يَتَنَى عِلَى بِغَيْرَيْكَ قَالَ مُمَرِّ بْنُ الْخَطَّابِ إِرَسُولَ اللهِ بِأَنِي آنْتَ وَأَتِي إِنَّيَّ اللهِ أَوَعَلَيْكَ أَغَادُ حَدُّمُنَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ فِي ابْنُ الْمَسَيَّد عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُلُوسٌ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهَا أَنَانَاتُمْ رَأَيْتُني فِي ٱلْجَنَّةِ فَإِذَا ٱمْرَأَهُ سَّوَضَّأَ إِلَىٰ جَانِبٍ قَصْرِ فَقُلْتُ لِمَنْ هَذَا قَالَ هَذَا لِنُمَرَ فَذَ كَرْتُ غَيْرَتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً كِيٰ عُمَرُ وَهُوَ فِي الْجَلِيسِ ثُمَّ قَالَ اَوَعَلَيْكَ بِارَسُولَ اللهِ أَغَارُ مَا مِسْبُ

قوله قال أي حبريل

أى غضبهن من أنزواجهن

النِّساء وَوَجْدِهِيَّ صَرُّنُ عَيِيدُ بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثَاا نُواسَامَةَ عَرْ هِ مِشَامِ عَرْ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّي لَاغَلُمْ إِذَا كُنْتِ عَنِّي رَاضِيَةً وَ إِذَا كُنْتِ عَلَّ غَضْيَ قَالَتْ فَقَلْتُ مِنْ أَبْنَ تَعْرِ فُ ذَلكَ فَقَالَ آثَا إِذَا كُنْتَ عَنَّى رَاضِيَةً فَإِنَّكِ تَقُولِينَ لَا وَرَبَّ مُحَمَّدٍ وَ إِذَا كُنْتِ غَضْي قُلْت لَا وَرَبِّ إِبْرَاهِيمَ قَالَتْ قُلْتُ اَجَلْ وَاللَّهِ يَارَسُولَ اللَّهِ مَا اَهْجُرُ إِلَّا اسْمَكَ مَنْتُونُ اَحْمَدُ بْنُ أَن رَجَاءِ حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَالِّشَةَ أنَّهَا قَالَتْ مَاغِرْتُ عَلَى آخرَأْ قِي لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّهَ كَمَا غِرْتُ عَل خَديجَةَ لِكَثْرُةِ ذِكْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاهُ اوَتُنَا يُهِ عَلَيْهَا وَقَدْ أُوحِي إلىٰ رَسُولَ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـــَآكُمْ أَنْ يُبَيِّىرَهَا بَبَيْتِ لَهَا فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَب ب ذَبّ الرَّجْل عَن ابْنَتِهِ فِي الْغَيْرَ ذِوَ الْإِنْصَافَ صَرَّمْنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن ابْن أَبِي مُلَيْكَة عَن الْمِسْوَ د بْن تَخْرَمَةَ قَالَ سَمِمْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتُولُ وَهُوَعَلَىٰ الْمُثَبِرِ إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُنيرَ وَ اسْتَأْذُنُوا فِ اَنْ يُشْكِحُوا ٱ بَنَتَهُمْ عَلَىَّ بْنَ أَبِ طَالِبِ فَلا ٓ آذَنُ ثُمَّ لا ٓ آذَنُ ثُمَّ لا ٓ آذَنُ إلاَّ انْ يُرِيدَ ابْنُ أَبِ طَالِب اَنْ يُطَلِّقَ أَبْنَى وَيُنْكِحَ ٱ بْنَتْهُمْ فَإِنَّمَا هِيَ بَضْمَةٌ مِنّى يُرينِني مَا آذَا بَهَا وَيُؤْذِنِي مَا آذَاهَا يَقِلُ الرَّ جالُ وَ يَكْثُرُ النِّساءُ وَقَالَ ا بُومُوسَى عَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَلَّمَ ۖ وَتَرَىالاً جُلَ الْوَاحِدَ يَتْبَعُهُ أَرْ بَهُونَ آمْرَأَةً يَلَٰذَنَ بِهِ مِنْ قِلَّةِ الرّ لِحال وَكَثْرَةٍ البِّسَاءِ حِنْزُنُ عَفْص بْنُ عُمَرَ الْمُوْضِيُّ حَدَّثَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَأَحَدِيَنَكُمْ حَديثًا سَمِنتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيُحَدِّثكم بهِ أَحَدُ غَيْرِي سَمِنْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــاَّدَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطٍ السَّاعَةِ إَنْ يُرْفَعَ الْفِلْهُ وَيَكُثُرُ ٱلْجَهْلُ وَيَكُثُرُ الَّا فَا وَيَكُثُرُ شُرْبُ الْفُر وَيَقِلَّ الرَّجْالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ عَتَّى يَكُونَ لِخَسْينَ آمْرَأَةً الْفَتُّمُ الْوَاحِدُ لَمَ الْكِبْ لَا يَخْلُونَ غاب غزا نوجها الرجيل ومُجلٌ إِمْرَأَةِ اللهُ ذُوتِحْرَم وَالدُّخُولُ عَلَى ٱلْمُنْيِةَ صَ*رُدُنا فَ*ثَيْبَةُ بْنُسَمِيدِ حَدَّثَنَا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالنَّحُولَ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ دَجْلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لِارْسُولَ اللهِ اَفَرَأَ بِينَ الْحُوفَالَ الْحَوْلُ الْمَرْتُ ص*َلَّمْهُما* عَلَى ثُنْ عَبْدِاللهِ حَدَّثَنَا سُفْياذَ حَدَّثَنَا عَمْرُو

عَنْ أَنِي مَعْبَدِ عَنِ إِنْ عَشَامِ مَنِ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ طَالَ لا يَخُلُونَ وَجُلُ إِلَى مَا أَوْ اللهِ أَسْرَأَ فِي الأَسْرَا اللهِ أَسْرَأَ فِي الأَسْرَا اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا فَا اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ أَسْرَا أَوْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَمُ اللّهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَعَلَى عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا عَلَى الْمُ

أَنْظُرُ إِلَى أَخْبَشَةِ يَلْمَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ٱكُونَ آنَا الَّذَي اَسَأُمُ فَاقْدُرُوا قَدْرَ

الْجَارِيَةِ الْخَدَبَةِ السِّيَّقِ الْحَرِيصَةِ عَلَىٰ اللَّهِ مِلْ سَبُّ خُرُوجِ النِّسَاءِ فَوَالِيُّهِينَّ حَمَّرُسُ فَرَوَةُ بُنُ أَقِى الْفَوْاءِ حَدَّنَا عَلَىُّ بُنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامَ عَنْ أَبِهِ عَنْ هَالْشَة فَالْتَ خَرَجَتْ سَوْدَةً بِنْتُ ذَمْمَةً لَيْلاً فَرَآهَا مُحَرُّ فَسَرَقَهَا فَقَالَ إِنَّكِ وَاللهِ بِاسُودَةُ مَا تَغَفِّنَ كَلَيْنًا فَرَجَمَتُ إِلَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ وَهُو

قوله فخلا بها أى بحبث لايسم من حضر شكواها اه

قوله عليكم ولابي در عن الكشميوني عليكن ( شارح ) قوله باب نظر المرأة الى الحبش يسى نظر ها الى بعض فعلهم والعيم

فِي خُحْرً كِن يَتَمَشَّى وَ إِنَّ فِي يَدِهِ أَمَرْقاً فَأَنْزِلَ عَلَيْهِ فَرْفِعَ عَنْهُ وَهُوَ يَقُولُ فَد أَوَنَ اللهُ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَوائِكِكُنَّ مَا سِبُ اسْتِشْدَانِ الْذَرَّأَةِ زَوْجَهُا فِي الْحُرُوبِ إِلَى الْمُسْعِدِ وَغَيْرِ وِ حَذْرُنَ عَلَيْنُ عَبْدِاللهِ حَدَّثَا اسْفَيْالُ حَدَّثَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سالم عَنْ أَبِهِ عَنِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا آسَتَا ذَنَت آمْرَأَهُ أَحَدِكُمْ إِلَى أَلْمُسجدِ فَلأ يَنْغَهَا مُ السِّب مَا يَحِلُّ مِنَ الدُّخُولِ وَالنَّظَرِ إِلَى النِّسَاءِ فِي الرَّضَاعِ حَدُّمْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ ءَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي اللهُ عَمْ اللَّهَ اللَّهُ عَلَى مِن الرَّضَاعَةِ فَاسْتَأْ ذَنَ عَلَىَّ فَأَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَفَاهَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأْ لَتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ تَمُّكُ فِأَ ذَفِيلَهُ قَالَتْ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا أَدْضَمَتْنِي الْمَرَّأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَالَتْ فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ إِنَّهُ عَتُكِ فَلْنَيِا عَلَيْكِ عَالَتْ عَايْشَةُ وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ ضُرِبَ عَلَيْنَا الْحِجَابُ قَالَتْ عَالْشَهُ يَحْرُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُهُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ل**لرسبُ** لا تُباشِر الْمَرَأَةُ الْمَرَأَةَ قَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَا حِ**رُسُنَا** مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُو رَعَنْ أَبِي وَائِل عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْهُود رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ثُباشِرِ الْمَرَّأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَشْتَهَا لِزَوْجِها كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا حَدُينًا عُرُبْنُ حَفْصِ بن غِيات حَدَّثنا أنى حَدَّثَنَا الْاَحْمَدُ قَالَ حَدَّثَى شَمّيقُ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَاهِمِ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا تُناشِر الْمَرْأَةَ فَتَنْمَنَّهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يُنْظُرُ إِلَيْهَا مُرْسِبُ فَوْلِ الرَّجُلِ لَآطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلِي نِسَائِهِ حَدِيثُونَ عَمْوُدُ حَدَّثًا عَبْدُالا زَّاق أَخْبَرَنَا مَعْرُ عَن ابْن طاؤس عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ قَالَ قَالَ سُلَمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلامُ لَأَطُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عِا لَهَ إَمْرَأْ قِ تَلِدُ كُلُّ أَمْرَأَ مِ عُلاماً يُعْاتِلُ في سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ لَهُ الْمَلَتُ قُلْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَنَبِيَ فَأَطَافَ مِنَّ وَلَمْ تَلِدْ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَمْرَأَةٌ نِصْفَ انْسَانَ قَالَ النَّيُّ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ كَمْ يُخَتَّثُ وَكَانَ ٱرْجِيْ لِحَاجَبِهِ لَمْ سَبِّ لَا يَظَرُقُ

قولدلعرقاً أى لعظماً عليمه لحم و اللام للتأكيد (شارح)

قوله فىالرصاع أى فىوجودالرصاع بين الداخل والمدخول اليها اه من العين

قوله لا تباشر كذا بالجزم ويجوزالضم أفاده الشارح

قوله على نسائه وفي السخة على نسائه وفي الشارح ولا للمطوفن ولابى ذر لاطبفن كا في الشارح ولا المارح ولا المارح والموافا في و قاربهن والموفي المارح والموفية والموبن والموفية والموبن والموفية الموفية والموبن والموفية الموفية الموفية

( قتلنا ) رجنا (قطوف) بطئ المنص

اَهُلَهُ لِيَلاَ إِذَا اَطَالَ النَّبَ عَنَافَة اَنْ يَغُونِهُمْ اَوَ بَكَيْسَ عَثَرَاتِهِمْ حَدَّمُمُ اَدَمُ حَدَّمُنَا شُعِمَة خَدَمُ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ وَخِي اللهِ عَنْمَا عَالَ مُشَعِبَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْمَا عَالَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمْدُ بَنُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

قوله الكيس الكيس نصب على الاغراه و الكيس الجاع والعقل والمرادحثه على اشغاه الولد كذا في الدنيّ.

قوله للأ تأكسد

لاملروق فاندالاتيان

لِلاً كما فيحديث الـاب أوهو الإنبان

توله څاند أن يخو مم أى لاحل خوف

نستداياهم الى الخيانة

alic le

امُ وَيَا قَطْتُ بِلَ قَلِيا قَالَ هَهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ الْمُؤْمِا وَ اللهِ عِنْ الْمُؤَمَّةِ وَاللهِ عَلَى الْمُؤَمَّةِ وَاللهِ عَلَى الْمُؤْمِنَ وَاللهِ عَلَى الْمُدَيْثِ الْمُكَمِّ الْمُكْتِلِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِّمِ الْمُكْتِلِ الْمُكْتِلِ الْمُكَمِّلِ الْمُكَمِّلِ الْمُكَمِّلِ الْمُعَلَّمِ الْمُكَمِّلِ الْمُكِمِّ عَنْ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

يقال نخس دابته اذا طمئه بمود و نحوه وبابه تنسل والمنزة عصاً نحو نصف الرع

قْالَ ٱ تَزَوَّجْتَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ٱ بَكْراً آمْ تَتِباً قَالَ قُلْتُ بَلْ ثَبِّياً قَالَ فَهَالًّا بَكْراً تُلاعِبُها وَثَلاعِبُكَ قَالَ فَلَأَ قَدِمْنَا ذَهَبْنَا لِنَدْخُلَ فَقَالَ آمْهِلُوا حَتَّى تَدْخُلُوا لَيْلاً أَيْ عِشَاءً لِكِيَ تَمْتَشِطَ الشَّفِئَةُ وَتَسْتَحِدَّ الْمُعْبِةُ مَلِبُ وَلا يُبْدِينَ زِيَّتَهُنَّ اللَّه لِبُنُولَيْهِنَّ إِلَىٰ قَوْلِهِ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْدَاتِ النِّسَاءِ حَدَّمُنَ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا اسْفَيْانُ عَنْ أَبِي خَازِمِ قَالَ ٱخْتَلَفَ النَّاسُ بأَىّ شَيْعٌ دُوويَ جُرْحُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ أُحُدٍ فَسَأْلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ وَكَأَنَ ون آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ وَمَا يَقِي مِنَ النَّاسِ أَحَدُ أَغَرُ بِهِ مِنْ كَأَنَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ تَفْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَعَلَيُّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلى تُنسِهِ فَأْخِذَ حَصِيرٌ عُرْقَ فَيْنِي بِهِ جُرْحُهُ مَلِ سِبُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْمُلْمَ مِنْكُمْ حَدُّمْنَ آخَدُ بْنُ تُحَدِّ أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّحْن بْن عابين سَمِيْتُ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَأَلَهُ وَجُلُ شَسهدْتَ مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِيدَ أَضْعَى أَوْ فِطْراً قَالَ نَمَرْ وَلَوْلا مَكَانِي مِنْهُ ماشهِدْ نَهُ يَهْي مِنْ صِغْرِهِ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى ثُمَّ خَطَبَ وَلَمْ يَذْكُن آذَانًا وَلا إِنَّامَةٌ ثُمَّ آتَى النِّساءَ فَوَعَظَهُنَّ وَذَكَّرَهُنَّ وَأَمْرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ فَرَأْ يُثُهُنَّ يَهُو يِنَ إِلَىٰ آذَا نِهِنَّ وَخُلُو قِهِنَّ يَدْفَمْنَ إِلَىٰ بِلالِ ثُمَّ ٱرْتَفَمَ هُوَ وَ بِلالُ إِلَىٰ بَيْبِيهِ المُرسِبُ قُولِ الرَّجُلِ لِصَاحِبِهِ هَلْ أَعْرَسْتُمُ اللَّيْلَةَ وَطَامْنِ الرَّجُلِ ٱبْلَتُهُ فِي الْخَاصِرَةِ عِنْدَ الْيِتَابِ حَذْرُتْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَا لِكُ عَنْ عَيْد الرَّحْن إن القاسم عَنْ أبيهِ عَنْ عَالِشَهُ قَالَتْ عَاتَبَنِي أَنُو بَكْرٍ وَجَمَلَ يَظْمُنُي بِيدِهِ فِي خاصِرَ فِي فَلاَ يُمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ الاُّ مَكَانُ دَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَأْسُهُ عَلىٰ فَخِذِي

قوله فحرّق بتشديد الراء و تخفف قاله القسطلانيّ و ذكر المبنيّ رواية فاحرق أيضاً من باب الافدن

- مني بسه امد الرحن الرحيم ۩ كتاب الطاق ﴿

وَقُولِ اللهِ تَعَالَىٰ يَا أَيُّهِمُ اللَّبِي أِناْ طَلَّقَتْمُ النِّساءَ فَطَلِقُو هُنَّ لِيدَّ بِنَّ وَأَحْصُو الْبِدَّةَ

قولهوقول الله بالجرّ عطف على قـوله الطلاق كذافي السيئ وقال القسطلانيّ وسقطت الواو لنير اليذر ولم يزد على هذا شـيئاً فكاً نه ملل الى كون الواو شاهد ين حدَّث إسمميل بن عبد الله قال حدَّ في مالك عن فا قيم عن عبد الله بن

قوله طاهراً حال من الضمير المنصوب بقال امرأة طاهرة من الادناس وطاهر من الحض كافي المصباح كند مصحد

أوله يعتد عداالضبط أيسترذلك الطلاق وذكرالشار مرواية تمتد بالتاء المفتوحة فولد أتحتسب كذا بذكر اداة الاستفهام في الاول و محدَّفها في الثاني عند الشارح وفي لسفية السق محذفها فيالموضعين و قوله فه ممناه فا يكون ان لم تحتسب فالاستفهام وأبدل الالف هاء كافي العسق وزعم الشارح أنَّ الهاء للسكت مصح

عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ طَلَّقَ آخراً مَّهُ وَهِي حائِثُ عَإِ عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَّرَ فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقْالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ مُمْرَهُ فَلْيُراجِمُهَا ثُمَّ لَيُسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحْمَضَ ثُمَّ تَطَهُرُ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَ إِنْ شَاءَ طَلَّقَى قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ قَبِلْكَ الْمِدَّةُ الَّتي آمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهُ النِّيسَاءُ مَل مِنْ إِذَا طُلِقَت الْمَائِض يُمتَدُّ بذلكَ الطَّلاق حَذُنْنَ سَلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَا شُعْبَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ سِعِرِينَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ طَلَّقَ إِنْ مُمْرً أَمْرِأَ لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَ ۖ كَرَ مُمَرُ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيُرَاجِمْها قُلْتُ أَتَحَتَّسَتُ قَالَ فَمَهُ وَعَنْ قَتْادَةَ عَنْ يُونُسَ بْن جُبَيْر عَن ابْن عُمَرَ قَالَ مُرْهُ فَلْيُزاجِمْهَا قُلْتُ تَحْتَسَبُ قَالَ أَدَأَ يْتَ إِنْ عَجَزَ وَأَسْتَحْمَقَ وَقَالَ أَبُومَ مُرحَدَّ ثَنْا عَبْدُ الْوْادِث حَدَّثُنا اَيُّوبُ عَنْسَمِدِ بْن جُبَيْرِ عَن ابْن عُمَرَ قَالَ حُسِبَتْ عَلَىَّ بَطليقة سُب مَنْ طَلَّقَ وَهَلْ يُواجِهُ الرَّجُلُ آمْرَأَ تَهُ بِالطَّلاقِ حَدْرُتُنَا لَلْمُنْدِينُ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ حَدَّثْنَا الْأَوْزَائِيُّ قَالَ سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَذْوَاجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْتَمَاذَتْ مِنْهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةٌ عَنْ عَائِشَةٌ رَضِي اللهُ عَنْها أنَّ آئِنةً الْجَوْنِ لَمَّا أَدْخِلَتْ عَلَىٰ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ فَقَالَ لَهَا لَقَدْ عُذْت بَعَظِيمِ الْحَقِي بأَهْلِكِ ﴿ قَالُولَ ٱبْوَعَبْدِ اللَّهِ رَوْاهُ حَجّائج بْنُ أَبِي مَنهِمِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ حَلَّانَ ۖ أَبُونُمَيْم حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ غَسيلِ عَن حَمْزَةَ بْنِ أَبِي أَسَيْدِ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنًا مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَنْطَلَقَنَّا إِلَى خَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْط حَتَّى ٱشَّهَيْنَا إِلَىٰ حَائِطَيْن خَلَسْنَا بَيْهَمْا فَقَالَ النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ٱلجِلِسُوا هَهُ أَ وَدَخَلَ وَقَدْ أَنَّى بِالْجَوْنِيَّةِ فَأَنْزِلَتْ فِيَيْتِ فِيغَلْ فِي بَيْتِ أَتَمْيَةً بَلْتِ التَّمْأَنِ

ابْن شَرَاحيلَ وَمَعَهَا دَا يَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا فَكَا دَخَلَ عَأَيَّهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس هَي نَفْسَكَ لِي قَالَتْ وَهَلْ مَّتُ الْلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ قَالَ فَأَهُو ي بِيدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهِا لِتَسَكُنَ فَقَالَتْ اَءُو ذُالِلَهُ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ عُذْتِ بَمَاذَتُمَّ خَرَجَ عَلَيْنا فَقَالَ إِا آيا أُسَيْدِ ٱكْسُهَا زَاذِ قِيَيْنِ وَٱلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا ﴿ وَقَالَ الْحُسَيْنُ ثِنُ الْوَلَدِ السَّيْسَا أُودِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّ عْنِ عَنْ عَبْلِي بْن سَهْلِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالا تَزَوَّ مَ اللَّهُ عَلَّى اللهُ عَنْ أَبِيهِ وَسَلَّمَ أُمْنِيَةَ بِنْتَ شَرَاحِملَ فَلَأَ أَدْخِلَتْ عَلَيْهِ بِسَطَيَدَهُ إِلَيْهَا فَكُأَنَّهَا كَرَهَتْ ذَلِكَ فَأَمْرَ ٱلْمَااٰسَيْدِ اَنْ يُجْهَزَهَا وَيَكْسُوَهَا تَوْبَنْ دَاوْ قِيَّيْنِ ﴿ حَكُمْنَا ۚ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَكِّيهِ حَدَّثُا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَرْيِرِ حَدَّثُنا عَبْدُ الرَّحْن عَنْ مَرْزَة عَنْ أَبِهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْن سَهْل بْنِسَعْدِ عَنْ أَبِهِ بِهِذَا حَدُّمُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَاهَمُ بْنُ يَحْلَى عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي غَلَّابٍ يُونَسَ بْن جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِلا بْنُ عُمَرَ رَجُلُ طَلَّقَ أَمْرًأْ ثَهُ وَهِي خَارْفُن فَقَالُ ۚ تَعْرِفُ ابْنَ مُحَرَ إِنَّ ابْنَ ثُمَرَ طَلَّقَ اصْرَأَتُهُ وَهِيَ حَايْضٌ فَأَثَّى ثُمْرُ النِّيَّ صَلَّى اللهُۗ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَكَرُ ذَلِكَ لَهُ فَأُمْرَهُ أَنْ يُواحِمَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهُا قُلْتُ فَهَا عَدَّ ذَلِكَ طَلَاقاً قَالَ أَرَأَ نُتَ انْ عَيْزَ وَ ٱسْتَخْدَقَ مَا ل مَنْ آجَادَ طَلَاٰقَ الثَّلَاٰثِ لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى الظَّلاٰقُ مَرَّنَانَ فَإِمْسَاكُ يَمَثَّرُ وف أوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانَ وَقَالَ ابْنُ الزُّبَرْ فِصَرِيضِ طَلَّقَ لأَ اَدَى اَنْ تَرِثَ مَبْتُونَةٌ وَقَالَ الشَّغَيُّ تَرِثُهُ وَقَالَ ابْنُ شَبْرُمَةَ تَزَوَّجُ إِذَا أَنْفَضَتِ الْمِدَّةُ قَالَ نَمَ قَالَ اَرَأَ يْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْمُ الْإَخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَاكَ حَنْدُرُسُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنِ ابْن شيهاب أَنَّ سَهْلَ بْنَسَعْدِ الشَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوِّ يُمِرًا الْتَجْلَانِيُّ جَاءَ إِلَىٰ عَاصِم بْنِ عَدِيّ الْأَنْصَادِيّ فَقَالَ لَهُ يَاعَاصِمُ اَرَأَ يْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَمَ اَمْرَأَ بِهِ رَجُلًا اَ يَقَنُّكُ فَتَقْتُكُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَغْمَلُ سَلْ لِي يَاعَاصِمُ عَنْ ذَاكِ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ فَسأل عْلَصِمْ عَنْ ذَٰلِكَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَرَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْسَائِلَ وَهَانَهُا حَتَّى كَثْبَرَ عَلَى عَاصِمِ مَاسَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ

قوله حاصنة بالرفع ولابی ذر بالنصب ( شارح )

بلب من جو زالطلاق الثلاثة نخ قوله مبتوتة كذا في ضبط الشارح وفي بعض النسخ مبتوتنه

وحققة الوسط ماتساوت أطرافه وتدبرادهمايكتنف من حواتبه ولو من غبرتساو ونقال اتسعو سطدو ضربت وسطرأ سدوحلست في وسطالدار و وسطه خر من طرفه قالوا والسكون فمه لفة وأماوسط بالسكون فهو محنى بان نحو جاننت وسطالقوم أى ينهم كافي المسام تولدوان ماسه وفي يعض النسيخ واتعامعه و مو غلط الساسم كما أنَّ زيادة من في حديث المسيلة في بعض كتب الاصول من أغلاط الناسفين ( معيم )

وَسَلَّمَ فَكُمَّا ۚ رَجَعَ غَاصِمُم إِلَىٰ آهَلِهِ جَاءَعُو ثِينٌ فَقَالَ بِأَعَاصِمُ مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَامِمُ لَمْ تَأْتِي بَخَيْرِ قَدْ كُرِ هَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْتَلَةَ الَّتِي سَأَ لَتُهُ عَنْهَا قَالَ عُوَ ثِينُ وَاللَّهِ لِأَا نَتَمِي حَتَّى اَسَأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوَ يُمْرُ حَتَّى اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ اَرَأْ يْتَرَجُلاً وَجَدَمَمَ آمْرِ أَيْهِ رَجُلاً اَيَقَنُّكُ فَتَقَنُّلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَرٍّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا قَدْاً تُزَلَ اللهُ فعكَ وَفي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا قَالَ سَهِلُ ۗ فَتَلاْعَنَا وَ أَنَا مَمَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ فَرَغَا قالَ عُوَيْرُ كَذَرْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ ٱمْسَكَنْيَا فَطَلَقَهَا ݣَلَاتًا قَيْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ قَالَ إِنْ شِهَاكَ فَكَانَتْ يَلْكَ سُنَّةَ الْمُكَلِّ عِنْيْنَ حَدُّمُنَا سَعِيدُ إِنْ عُفَيْر حَدَّثَى اللَّيْثُ حَدَّثِي عُقَيْلُ عَن ابْن شِها بِقَالَ أَخْبَرَ نَي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَرْ أَنَّ عْلِيشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ آصْرَأَ ةَ رَفَاعَةَ الْقُرَيْطِيّ جَاءَتْ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَادَسُولَ اللهِ إِنَّ رَفَاعَةَ طَلَقَتَى فَبَتَّ طَلَاقِ وَإِنَّى نَكَحْتُ بَهْدَهُ عَبْدَ الرَّحْن إِنْ الزَّبِرِ الْقُرُخِلِيَّ وَ إِنَّ مَامَعَهُ مِثْلُ الْقُدْيَةِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهِ وَسَلَّ لَمَلَّكِ تُريدينَ أَنْ تُرْجِعِي إلىٰ رَفَاعَةَ لأَحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتُكِ وَتَذُوق عُسَيْلَةُ مُرْتُونَ عَمَّدُ نِنْ بَشَّار حَدَّمًا يَحْنى عَنْ عَيندِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى الْقَايِمُ نِنْ مُحَدّد عَنْ عَالْمَةَ أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ آمْرَأَتُهُ ثَلاثًا فَتَزَوَّجَتْ فَطَلَّقَ فَسُيِّلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّجِلُ لِلأوَّل قَالَ لَاحَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتًا كَإِذَاقَ الْأَوَّلُ لَمْ سُبُ مَنْ خَتَرَ نِسَامَهُ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ قُلْ لِاَذْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْإِيَاةَ الدُّنْيَا وَرْيَنْمَا فَتَعَالَيْنَ أُمِّيِّمَكُنَّ وَأَسَرَّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿ وَلَانَ عُمَرُ بَنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَن حَدَّثَنَا الْاَعَمُ بِحَدَّثُنَا مُسْإ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ دَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَيَرَنَّا دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَاخْتَرْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ فَلَمْ يُعَدَّ ذَٰلِكَ عَلَيْنَاشَيَأْ صَرَّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنَى عَنِيا هُملًى حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ مَشْرُونِ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْجِيرَةِ فَقَالَتْ خَيْرَ فَالنَّيُ صَلَّى اللهُ

نوله شيئاً أى طلافاً أوله الخديرة و هى جمل الطلاق سد المرأة كما في المين

قوله قول\انله ولابی ذر و قول الله ( شار ح )

قوله ثلاثاً وعنــد الشارحثلاثبالرفع ولاعبرة به

أَفَاحَلُ لزُوجِي نَخ

قوله ابن صباح كذا هنامنكر أو في السطر الاخير مسر قا و في بعض النسخ الصباح في الموضمين والمسمى واحد انظر السين

عَلَيْهِ وَسِلَّا أَفَكَانَ طَلَاقاً قَالَ مَسْرُوقٌ لِأَ أَمَالِي أَخَتَرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْمِالَةً تَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي مَلِمِ سِبُ إِذَا قَالَ فَارَقَتُكِ أَوْسَرَّحْتُكِ أَو الْخَلِيَّةُ أَو الْبَرِيَّةُ أَوْ مَاعْنَى بِهِ الطَّالَاقُ فَهُوَ عَالِ يُتَّبِّهِ قَوْلُ اللَّهِ عَرَّوَجَلَّ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرًا عَا بَحَمَلاً وَقَالَ وَأُسَرَّحُكُنَّ سَراحًا جَمِيلًا وَقَالَ تَمَالَىٰ فَارْمُسَاكُ بَمَمْرُوفَ أَوْتَسْرِ بِحُ بِإِحْسَانِ وَقَالَ أَوْفَارِقُوهُنّ بَعْدُ وف وَ قَالَتْ عَالِمَشَةُ قَدْ عَلِمَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَى لَمْ يَكُونا يَأْمُراف بفراقِدِ المسب مَنْ قَالَ لِامْرَأْتِهِ أَنْتَ عَلَىَّ حَرَامُ وَقَالَ الْحَسَنُ نِيَّتُهُ وَقَالَ آهُلُ الْعِلْمِ إِذَا طَلَّقَ ثَلَانًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ حَرْاهاً بِالطَّلاقِ وَالْفِراقِ وَلَيْسَ هذا كَالَّذَى يُحَرِّمُ التَّلَمَامَ لِأَنَّهُ لا يُقْالُ لِطَمَّامِ الْجِلِّ حَرَامٌ وَيُقْالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامُ وَقَالَ فِي الطَّلاقِ ثَلاثًا لاَتَّحِلُّ لَهُ حَتَّى تَشْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ الَّيْثُ عَنْ نافِع قالَ كَأْنَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَّنَّا قَالَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّ نَيْن فَإِنَّ النَّبِيّ صَيِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَمْرَنِي بِهٰذَا فَإِنْ طَلَّقَتُهَا ثَلاثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِمَ زَوْجًا غَيْرَكَ وَرُبِينَا عُمَّدُ حَدَّثُنَا ٱبُومُماوية حَدَّثُنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةً فألت طَلَّقَ رَجُلُ أَمْرِأً مَّهُ فَتَرَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا وَكَأْنَتْ مَمَّهُ مِثْلُ الْهُدْ بَةِ فَلْم تَصِيلُ مِنْهُ إِلَىٰ شَيْءٌ تُريدُهُ فَلَمْ يُلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا فَأَتَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ يْارَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي وَ إِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَمَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْمُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَ بْنِي اِلاَّهَنَّةُ وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَىٰ شَيٌّ فَأَحِلُّ لِرَوْجِي الْأَوَّلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحَيِّلِنَ لِرَوْجِكِ الْاَقِلَ حَتّى يَذُوقَ الْآخَرُ ءُسَيْلَكُ وَتَذُوقَ عُسَيْلَتُهُ مَا سِبُ لِمَ تَحْرَمُ مَا اَحَلَّ اللهُ لَكَ حَدْثُونَ الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ سَمِمَ الرَّبِيمَ بْنَ نَافِيمِ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ عَنْ يَحْتِي بْنِ أَب كَثيرِ عَن يَعْلَى بْن حَكيم عَنْ سَمِيدِ بْن جَبِيْرِ ٱنَّهُ أَخْبَرَهُ ٱنَّهُ سَمِمَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ إِذَا جَرَّمَ أَمْرَأَتُهُ لَيْسَ بِشَيْ وَقَالَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ حِيْرْتُومُ ٱلْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد بن الصَّبَّاحِ حَدَّثنا حَبَّابُح عَنِ ابن جُرَيْح قَالَ زَعَمَ عَطَاءُ أَنَّهُ سَمِعٌ عَبَيْدَ بنَ

عكة عسل نخ

نوله جرست الخ أى رحت نحسل هذا الدى شرسته خمر العرفط الذى صدة المنافير صدة المنافير أن المده من المناداة والابن عساكر أن المنوية من المناداة الشار

عُمْيِر يَقُولُ سَمِعْتُ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمكُثُ عِنْدَ زَيْنَ ٱبْنَةٍ جَحْشِ وَيَشْرَتُ عِنْدَهَا عَسَلاً فَتَوْاصَيْتُ ٱنَّا وَحَفْصَةُ أَنَّ ٱيَّلْنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتُقُلْ إِنَّى لَا جِدُمِنْكَ رَبِحَ مَعْافِيرَا كَلْتَ مَنَافِيرَ فَدَخَلَ عَلِي إِحْدَاهُما فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَلْ شَرِيْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْفَ بِنْتُ جَمِيْنِ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَتْ إِلَا يُهَا النَّيُّ لِمَ تُحْرَّهُ مْا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ إِلَى إِنْ تَشُوبًا إِلَى اللَّهِ لِمَائِشَةَ وَحَمْصَةً وَ إِذْ اَسَرَّ النَّيُّ إِلَى بَعْضِ اَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْ لِهِ بَلْ شَرِيْتُ عَسَلا حِدْنُنا فَرْوَةُ بْنُ أَي الْفُرْاءِ حَدَّثَاعَلُ بْنُ مُسْهِر عَنْ هِشَام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ غَالِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنْ رَسُولُ اللّهِ صَلَّ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يْحِتُ الْمَسَلَ وَالْخَلُواءَ وَكَالَ إِذَا أَنْصَرَفَ مِنَ الْمَصْرِ دَخَلَ عَلِي نِسْأَيَّهِ فَيَذْ نُومِنْ إخداهُنَّ فَدَخَلَ عَلىٰ حَفْصَةَ بِنْت عُمَرَ فَاحْتَبَسَ ٱكْثَرَ مَاكَأَنَ يَحْتَبُسُ فَفِرْتُ فَسَا لَتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَمَا أَمْرَأَةُ مِنْ قَوْمِها عُكَّمَ مِنْ عَسَل فَسَقَت اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ شَرْبَةً فَقُلْتُ أَمَا وَاللَّهِ لَنَحْنَا لَنَّ لَهُ فَقُلْتُ لِسَوْدَةً بِلْت زَمْعَةَ إِنَّهُ سَسِيدٌ ثُو مِنْكِ فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي أَكُلْتَ مَنَافِيرَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ لْأَفَقُولِي لَهُ مَاهَذِهِ الرَّبِحُ الَّتِي آجِدُ مِنْكَ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ سَفَتْنِي حَفْصَةُ شَرْيَة عَسَل فَقُولِي لَهُ حَرَسَتْ نَخُلُهُ الْمُرْفَطَ وَسَأَقُولُ ذَلِكِ وَقُولِي أَنْ يَاصَفِيَّةُ ذَلِك قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ فَوَاللَّهِ مَاهُو إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَبَادَتُهُ مُاأَمَرْ تِني بهِ فَرَ قَا مِنْكِ فَكُمُّ دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ يَارَسُولَ اللَّهِ أَكُلْتَ مَنَافِيرَ قَالَ لا قَالَتْ فَأ هذهِ الرَّبِحُ الَّتِي آجِدُ مِنْكَ قَالَ سَتَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلَ فَفَالَتْ جَرَسَتْ غَنْلُهُ اللهُ وَمُطَ فَلَأَ ذَارَ إِلَى قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ فَلَأَ ذَارَ إِلَىٰ صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ فَكَأْ دَارَ إِلَىٰ حَفْصَةَ قَالَتْ مَارَسُولَ اللهُ ٱلْأَمْتِكَ مِنْهُ قَالَ لأَمْاعِةَ لَى فَهِ قَالَتْ تَقُولُ سَوْدَةُ وَاللَّهُ لَقَدْ حَرَيْنَاهُ قُلْتُ لَمَّا اسْكُنِّي لَلْمِيكُ لِأَطَلاقَ قَبْلُ الْسِكَاحِ وَقَوْلُ اللَّهِ تَمَالَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحَتْمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْل

أَنْ تَمَشُوهُنَّ فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعَدُّونَهَا فَيَعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحًا جَمِيلًا وَقَالَ ابْنُ ءَبَّاسِ جَمَلَ اللهُ القَالاٰقَ بَعْدَ النِّيكاْحِ وَيُرُونِي فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيَّ وَسَميدِ ابْ الْمُسَيَّك وَعُرْوَهَ بْن الزُّ بَعْر وَأَبِي بَكْر بْن عَبْدِ الرَّهْن وَعُبَيْدِ اللهٰ بْن عَبْدِ اللهٰ بْن عُنْبَةَ وَٱبْانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلَى بْنِ حُسَيْنِ وَشُرَ يْجِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ وَالْقَاسِم وَسَالِم وطاؤس والحسن وعِكْر مَةَ وَعَطَاء وَعَامِي بْن سَعْد وَجَابِر بْنِ ذَيْدِ وَالْفِم بْنِ جَيْدٍ وَمُعَمَّدِ بْنُ كَمْبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَادِ وَمُجاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مْن وَعَمْر و بْن هَر م وَالشَّمْيِّ النَّهَا لاَ تَطْلُقُ مُ إِسِبْ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ مُكْرَهُ هَذِهِ أُخْتَى فَلاَ شَيٌّ عَلَيْهِ قَالَ النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ هَذِهِ أُخْتِي وَذَلِكَ ف ذات الله عَنَّ وَجُلَّ مَا سِبُ الطَّلاق فِي الْإِغْلاق وَالْكُرُهِ وَالسَّكْرُان وَالْجَنُّونَ وَأَمْرِهِمْ ۚ وَالْفَلَطِ وَالنِّسْيَّانَ فِي الطَّلاقِ وَالشِّرْلَيْ وَغَيْرِهِ لِقَوْلِ النَّي فهى طلاق كا في اصلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَ لِكُلِّ أَصْرِيُّ مَانُوني وَ تَلَا الشَّغْيُّ لا تَوْاخِذُنَّا إِنْ نَسَيْنًا أَوْ أَخْطَأْنًا وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِفْرَادِ الْمُوَسُوسِ وَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ لَّلَذِي آقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ أَبِكَ جُنُونٌ وَقَالَ عَلَّ بَقَرَ حَفْزَةُ خَواصِرَ شَاد فَي فَطَقِقَ النَّيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ مَعْزَةً فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَّرَةٌ عَيثناهُ ثُمَّ قَالَ خَزَةُ هَلْ أَنْتُمْ الْأَعْبِيدُ لِأَبِي فَمَرَفَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ فَقَرَّج وَخَرَجْنَا مَعَهُ وَقَالَ عُمَّانُ لَيْسَ لِجَنُونِ وَلا لِسَكُرُ إِنَّ طَلاقٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَلاقُ السَّكُرُ إِن وَالْمُشَكِّرَهِ لَيْسَ مِجَائِز وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِر لاَ يَجُوذُ طَلاقُ الْمُوسُوسِ وَقَالَ عَطْاتُ إِذَا بَدَأَ بِالطَّلاقِ فَلَهُ شَرْطُهُ وَ قَالَ نَافِعُ طَلَّقَ رَجُلُ ٱمْرَأْتُهُ الْبَيَّةَ إِنْ خَرَجَتْ فَقْالَ ابْنُ ثُمَرَ إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُلَّتْ مِنْهُ وَ إِنْ لَمْ تَغْوُجْ فَلَيْسَ بِثَنَّيْ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فَيَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْمَلْ كَذَا وَكَذَا فَاصْرَأَتِي طَالِقُ ثَلاَثًا يُسْتَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِيلْكَ الْمِينِ فَالِنْ سَتْمِي آجَلاً اَرْادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حينَ حَلَفَ جُمِلَ ذَلِكَ فِي دينِهِ وَآمَانَتِهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ إِنَّ قَالَ لأَحَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَتَنَّهُ وَطَلأقُ

قوله أنبا لا تطاق نقال طلق الرحل اسأته تطلقاً فه مطلق وطلقت هي تطلق من باب قتل وفىلغةمن بابقرب المساح قوله في الأغلاق أي الاكراه كأنه يفلق عليه الباب و قسر والفضب تحاشاً عن شائبة التكرار مع مابعده وليس بشيء ( مجمع ) قوله والمكره في نسخة السنيّ والكر،بضمّ فسكون بفير ميم ولها لحق بكسرا و له و فتح الشه و قبل عكسه اه شارح قوله عن وطر أى عن حاجة فلا يطلق الرجل الا عند الحاحة كالنشو ز كُلُّ وَقُوم بِلِسَانَهِم وَ فَالَ قَنَادَة إِذَا قَالَ إِذَا تَخَلَت فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَانًا يَفْنَاها عِنْد كُلُ طُهْرِ مَرَّة قَالِ اسْتَلَاق مَنْ الْهَا فَقَدْ فِانَتْ مِنْهُ وَ فَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ الْجَهِ إِفْهِ اللهِ يَقِينُهُ وَ قَالَ اللهِ مِنْ وَجَهُ اللهُ وَقَالَ الرَّهُ مِنْ فَيْ اللهُ اللهُ مَنِينَهُ وَ إِنْ تَوْمُ عَالاً قَالَهُ مَا أُونِي وَ قَالَ عَلَيُ اللهُ اللهُ مَنِي أَنَّ اللهُ مَا أَنَّ اللهُ عَلَى مَن الْحَلُونُ وَتَى مَالاً قَالَهُ وَمَن النَّا عِيلُ اللهُ عَلَى المُعلَّمِ فَي مَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُن وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُن وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمِن اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَمَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللْهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللْهُ اللللْمُ الللللللّهُ اللللّ

قولهأ نفسها بالنصب على المفعولية يقال حدثت نفسى بكذا أوبالرفع على الفاعاية يقال حدثتنى نفسى بكذا اهشار ح

مالاً مُ تَمْمَلُ أَوْ تَسَكُمُ وَقَالَ قَتَادُهُ إِذَا حَالَىّ فِي فَشِيدِ فَلَيْسَ بِشَغَ حَكَمُ مَا أَصَبَعُ عَنْ عَابِرِ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسَلَمُ أَنَى النَّبِي عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَالَ عَنْ عَالِيهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَالَ عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَالَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمُسْعِدِ فَالَ اللهِ وَاللهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُو

قوله هل أحصنت بفتح اوله والاندأو بضم الاول وكسر النالث أي هل تووجت تطأهدان (الحيارة) محدها والمته (جز)أى أسرع هارية مزالتل النبط ومدالهمزة خطأوكنا فتحاطاه خلطاوكنا فتحاطاه

أَخْبَرَ فِي مَنْ سَمِعَ لِجَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ اللهِ الأَنْصَادِيَّ قَالَ كُنْتُ فَيَنْ رَجَمَهُ فَرَجَمَّاهُ

بِالْمُسَلِّى بِالْدَيِنَةِ فَكِما أَدْنَقَتُهُ الْحِارَةُ جَعَزَ حَتَّى اَدَرَكُناهُ بِالْرَّةِ فَرَجَفْناهُ حَتَّى ماتَ بُ أَغْلُم وَكَيْتَ الطَّلاقُ فيهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالِي وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا يِمْمَا ٓ آئَيْنَتُمُوهُنَّ شَيّاً اِللَّ اَنْ يَخَافا اَنْ لاَيْسِياْ حُدُودَ اللَّهِ وَالْحِازَ عُمَرُ الْخُلْمَ دُونَ السُّلْطَان وَآجَازَ عُمَّانُ النُّلُمُ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا وَقَالَ طَاوُسُ إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَنْ لأيقها حُدُودَ اللهِ فِمَا أَقْرُضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْمِشْرَةِ وَالصَّفَيّةِ وَلَمْ يَشْلَ قَوْلَ السُّفَهَا وِلا يَحِلُّ حَتَّى تَشُولَ لا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةِ حَدَّمِنَ أَذْهَرُ ابْنُ جَمل حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَقُ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسِ ابَّ آخراً ةَ ثَابِت بْن قَيْسِ أَتَت النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ مَا أَعْيُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُق وَلَادِينِ وَلَكِنِّي ٱكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلام فَقَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٓ ا تَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيثَتُهُ قَالَتْ نَمْمُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةٌ ﴿ قَالَ ٱبْوَعَبْدِ اللهِ لا يُتَابَعُ فَهِ عَن ابْن عَبْاس مَفْرُسُ إِسْحَقُ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَا لَمَا لِدُعَنْ لَمَالِدِ الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أَنِّي بِهٰذَا وَقَالَ تُرُدِّينَ حَدَيَّتُهُ قَالَتْ نَمْ فَرَدَّتْهَا وَأَمَرُهُ يُطلِقُهٰا وَ قَالَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ طَعْمَانَ عَنْ خَالِدِ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَطَلِقُهُا وَعَن ابْن أَلِي عَمِهَ عَنْ عِكْر مَةَ عَن ابْن عَبّاسِ ٱللهُ قَالَ جَاءَتِ ٱخْرَأَ قُتْابت بْن قَيْسِ إِلَىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولُ اللهُ إِنِّي لا أَعْتُ عَلَى ثَابِتِ فَ دِينَ وَلا خُلُقِ وَلَكِنِي لا أَطيقُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرُدِّينَ عَأَيْهِ حَديقَتَهُ قَالَتْ نَمَ حَدُّتُ أَنَّ مُعَلَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنَ الْمُأْزِلَ الْمُخُرِّ مِيُّ حَدَّ أَنَّا قُرْادُ ٱبُونُوجِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ عَنْ ٱ يُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِي. اللهُ عَنْهُمُا فَالَ خِاءَتَ آخَرَأَهُ ثَابِت بْن قَيْسِ بْن شَيَّاسٍ إِلَى النِّيّ صَلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ اللهِ مَا أَنْهُمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينِ وَلاَ خُلُقِ إِلاَّ أَنَّى أَخَافُ الْكُفْرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَتَرَدَّينَ عَلَيْهِ حَدَيَّتَهُ فَالَتْ نَمَ ۚ فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَاَصَرَهُ

قوله دون السلطان أي بنار حشور السلطان وأراديه الحاكر اه عني قوله دون عقاصها المعنى أنالخ لمة اذا افتدت نفسها من زوجها بخميع ماعاك كان له أن يأخذ مادون عقاص شعرها و هو الخيط الذي تعقص به أطراف رأسها اهمن العني قوله (ولم عل ) أي طاوس (قرل السفهاء) القائلين اند (لاعل") الخلم (حتى تقول) الزوجة (الأأغتسل لك من جنابة )ترىد منمها من وطبًا اه من الشار ح قىولە أعتب بضبر الفوقية وكسرهاوفي رواية ماأعيب اه قوله يطلقها بالجزم شارح وهو مرفوع فيعض نسمخ المتن

قوله لا يكون بيسع الامة أى المزوجة (طلاقاً) ولابي ذر طلافهااه من الشارح

فَهٰارَقَهَا حَ*دُرُنًا* سُلَيْهٰانُ حَدَّثُنَا كَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ اَنَّ جَمَلَةَ فَذَ الْحَدِيثَ لَمْ رَسِبُ الشِّيعَاقِ وَهَلْ يُشِيرُ بِالْخُلْمِ عِنْدَ الظَّرُورَةِ وَقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ وَإِنَّ خِفْتُمْ شِقًاقَ مَيْنِهِمْ أَفَائِمَتُوا حَكَما مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَما مِنْ أَهْلِهَا الْآيَةِ حَدْن أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الَّذِثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكُهُ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ تَخْرَمَةَ الزُّهْرِيّ قَالَ سَمِنتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ نَنِي الْمُفيرَةِ الشَّأَذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِمَ عَلَيُّ - لأيكُونُ بَيْمُ الْأَمَةِ طَلَاقاً حَارُمنا إسمار أنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَىٰ مَالِكُ عَنْ رَبِيمَةَ بْنِ أَبِعَبْدِ الرَّحْنِ عَنِ الْقَالِيمِ بْنِ مُحَمَّدَ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ ۚ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَن إِحْدَى السُّنَنَ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ نَفُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَلاْءُ لِنَ اَغَتَقَ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُو رُ ظِيم فَقُرَّبَ إِلَيْهِ خُبْزُ وَأَدْمُ مِنْ أَدْمِ الْبَيْتِ فَقَالَ اللَّهِ أَرَالْبُرْمَةَ فَهَا لَمْ قَالُوا بَيا وَلَكِن ذَاكَ لْحُمُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَىٰ بَرِيرَةَ وَٱنْتَ لاأَتَّأَكُلُ الصَّدَقَةَ قَالَ عَلَيْهَا صَدَقَةُ وَلَنَا هَذِيَّةُ خِياد الْآمَةِ تَحْتَ الْمَبْدِ حَذْتُ الْوَلْدِ حَدَّثُنَا شُمْيَةُ وَهَمَّامُ عَنْ قَنْادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْلِسِ قَالَ رَأَيْتُهُ عَبْداً يَنْنِي زُوْبَج بَرِيرَةَ حَ**رُنُ** عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ تَمَّاد حَدَّثْنَا وُهَيْتُ حَدَّثْنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن إِنْ عَبَّاسِ قَالَ ذَاكَ مُغيثُ عَبْدُ بَنِي فَلان يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةً كَأَنِّي ٱ نْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُها في سِكَكِ الْمَدينَةِ يَسْكِي عَلَيْهِ مِرْمُن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ الْيُوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ ابْنِ عَبْدَاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ زَوْمُج بَرِيرَةً عَبْداً ٱسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغيثُ عَبْداً لِبَنِّي قُلانَ كَأَنِّي ٱ نْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَزاءَ هَا فِيسِكَكِ الْمَدينَةِ لَهِ صَ شَفَاعَةِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى ذَوْجِ بَريرَةَ ح**ِلْانِنَا** مُخَمَّدُأُ خْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهْاب حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِ مَةَ عَنِ ابْنَ عَبَّاسِ آنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَأَنَ عَبْداً يُقَالُ لَهُ مُعْيث كَأَنِّيٓ أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْهَ لِمَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِلُ عَلِى لِيْتِهِ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۗ

عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لِعَبَّاسِ لِمَعَّاسُ ٱلْأَتَّعَبَثُ مِنْ حْتِّ مُغْدِث بَرِيرَةً وَمِنْ بُغْضِ بَر مَرَةً مُغيثًا فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَمْتِيهِ فَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرنى قَالَ إِنَّاا لَا اَشْفَهُ قَالَتَ لأَحْاجَةَ لَى فِيهِ لَلْبَسِبُ حَذُنْ اللَّهِ بَنُ رَجَاءِ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْكُكِّمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرَى بَرِيرَةَ فَأَنْ مَوْ البِهَا إلاَّ أَنْ يَشْتَرَ طُوا الْوَلاءَ فَذَ كَرَتْ لِلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ آشَتَر بِهَا وَاغْتِقِهَا فَائِمَّا الْوَلَاءُ لِمَنْ اعْتَقَ وَأَنَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَمْ فَقيلَ إِنَّ هَٰذَا مَاتُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ فَقَالَ هُوَ لَمَا صَدَقَةً وَلَا هَدِيَّةً صَدُّمًا آدَمُ عَدَّمًا شُعْنة وَذَادَ غَفِيرَتْ مِنْ زَوْجِهَا مَلِمِ سِبُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلاَ تَشْكِمُوا الْمُشْرِكَات حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَا مَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِنْ مُشْرَكَةٍ وَلَوْاغِبَشَكُمْ صَرَّتُنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَا لَيْثُ عَنْ فَافِيمِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَكُ أَنَ إِذَا سُيَّلَ عَنْ نِكَأْمِ النَّصْرَ انِيَّةٍ وَالْيَهُودِيَّةِ قَالَ إِنَّ اللَّهُ حَرَّمَا لَشْرِكَاٰتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ اعْلَمُ مِنَ الْاِشْراك شَيْأً أَكْبَرَ مِنْ اَنْ تَقُولَ الْمَرَأَةُ رَبُّها عِيلَى وَهُوَ عَبْدُ مِنْ عِلَاد اللهِ لَلْ سَبُ يَكَاحِ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ أَلْشُرِكَات وَعِدَّتِهِنَّ حَدَّثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَن ابْن جُرَيْجٍ وَقَالَ عَطَاءٌ عَن ابْنِ عَبَّاسِ كَأْنَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْوَلَّيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَوْمِينَ كَأْنُوا مُشْرِكَي اَهْل حَرْبِ يُفَاتِلْهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ وَمُشْرِكَي اَهْلِ عَهْدٍ لأَيْفَاتِلُهُمْ وَلا يُقَاتِلُونَهُ وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتِ امْرَأَهُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تَخْطَبْ حَتَّى تَحيفَ وتَنظهُرَ فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَمُنَالِيِّكَامُ فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلِ أَنْ تَشْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ وَإِنْ هَاجَرَعَبْدُ مِنْهُمْ وَامَةٌ فَعُمَا عُرَّان وَهُمُامَا لِمُهَاجِرِينَ ثُمَّ ذَكَرَ مِن اَهْل الْمَهْدِ مِثْلَ حَديثِ مُجَاهِدٍ وَ إِنْ هَاجَرَعَبْدُ أَوَامَةُ اِلْمُشْرِكِينَ اَهْلِ الْمَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ آ ثَمَانُهُمْ وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ كَأَنَّتْ قُرَيْبَةً بِنْتُ أَبِي أُمِّيَّةً عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَطَلَّهُما فَتَزَوَّجَهامُمُاوِيةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ وَكَانَتْ أَمُّا لَٰكَكُمِ آبْنَةُ أَبِي سُفْيانَ تَحْتَعِياضِ نِي غَنْم الْفِهْرِيّ فَطَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَّالُ النَّقَىٰ الْمُسَبِّ إِذَا أَسْلَت

قوله راجسيه بمثناة تحتية بعد الفوقية وفى اليونينية بحدث الياء قاله الشارح

ماتصدق به على بريرة نيز

قولهعلى منزلتين وهما ماذكره بقوله كانوا مشرك أهل حرب ومشركى أهل عهد وروى أهل عقد كما في الشارح عَنِ ابْنِعَنَاسِ اذَا اَسْلَتِ النَّصْرِائِيَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُّسَتْ عَلَيْهِ وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ ابْرَاهِيمِ الشَّائِخِيشِيلَ عَطَّاءُعَنِ اَمْرَأَ قَ مِنْ اَهَلِ الْمُعَدِّ اَسْلَتُمُّ مَّ اَسَلَمَ زَوْجُها فِيالْفِيَّةِ اَهِىَ آخَرَأَتُهُ قَالَ لا اِلاَّ اَنْ فَشَاءَ هِنَّ بِبِكَأْحِ جَدَيدٍ وَصَدَاقٍ وَقَالَ مُجَاهِدُ إِذَا لَسُلَمَ فِي الْفِيَّةِ يَتَزَوِّجُهَا وَقَالَ اللهُ تَعَالَى لاهُنَّ جِلْقً كُمْ وَلاهُمْ بِجَلُّونُ لُمُنَّ

عنها رَوَح النِّيرِ سَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى عَالَيْكِ اللّهِ عَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وَقَالَ الْخَسَنُ وَقَنَادَةُ فِي عَبُوسِيَّ بْنِ اسْلَمْ هَمَا يُرَكَاحِهِما وَ إِذَا سَبَقَ اَحَدُهُمْ أَصَاحِيهُ وَآ بَى الْآخَرُ بِالنّهُ لا اللّهَ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهَا وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ فَلْتُ لِمَعْلَا وَاسْرَاةً مِنَ الْمُشْرِكِنَ جَامَةُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَابْنَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّه قُلْلَ لا اللّهَ اكْلُهُ فِي صُلْحَ بِيْنَ اللّهِي سَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ يَبْنَ اَهْلِ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ وَسَلّمَ وَيَبْنَ أَهْلِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَبْنَ هَوْلِيلًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَيَبْنَ هَوْلِيلًا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللللللللّهُ الللل

قولهأیماوضوروی أیماض أی أیمطی ( شارح )

مُنْعَيْدِ الطَّاوِ مَا ۚ إِنَّهُ سَمِمَ أَنَسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ آلَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَا مِنْ نَسَاتُهُ وَكُانَتِ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ فَأَثَامَ فِي مَشِّرُ يَهِّلَهُ يَسْعاً وَعِشْرِ مِنَ ثُمَّ زَلَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ آلَيْتَ شَهْرًا فَقَالَ الشَّهْرُ يَسْمُ وَعِشْرُونَ حِدْثُنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ مَا فِعِمَ أَنَّ ابْنَ عُمَّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَأَنَ يَقُولُ فِي الْامَلاءِ الَّذي سَمَّى اللهُ تَمَالَىٰ لَاٰيَحِلُّ لِاَحَدِ بَعْدَ الْاَجَلِ إِلاَّانُ يُمْسِكَ بِالْلَمْرُوفِ اَوْيَهْزَمَ بِالْقَالَاقِ كَمَا أَمْرَ اللَّهُ عُرَّ وَجَلَّ ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنْ مَا فِيمِ عَنِ إِنْ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ ٱدْبَعَةُ ٱشْهُرِ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَمْ عَأَيْهِ الطَّلاقُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَيُذْكَرُ ذٰلِكَ عَنْ عُثْمَاٰنَ وَعَلِيٌّ وَأَبِي الدَّرْداءِ وَعَالِشَةَ وَٱثْنَىٰءَشَرَ رَجُلًا مِنْ ٱصْحابِ النَّيّ صَلَّى اللهُ ُ كُمِ ٱلْمُفْقُودِ فِي آهَلِهِ وَمَالِهِ وَقَالَ اثنُ ٱلْمُسَتَّبِ إِذَا فُقِدَ يُعْطِى الدِّرْ هَمَ وَالدِّرْ هَمَيْنِ وَقَالَ اللَّهُمَّ عَنْ فُلاْنِ فَإِنْ أَنِي فُلانٌ فَلِي وَعَلِيَّ وَقَالَ هَكَذَا فَافْمَلُوا بِاللَّقَطَةِ وَقَالَ اثِنُ عَالَى غُوهُ وَقَالَ بِيُّ فِي الْاَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لاَ تَتَزَقَبُ إِمْرَأَتُهُ وَلا يُقْسَمُ مَالُهُ فَإِذَا الْقَطَعَ الْمَفْقُود حَدَّثُ عَلِي بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَخْتَى بَن عَدْ نَوْمَدْ مَوْلَى ٱلْمُنْهَمْ أَنَّ النَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَةِ الْغَمَّم فَقْالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَلَكَ أَوْ لِاَحْبِكَ أَوْ لِللَّذِيْبِ وَسُيِّلَ عَنْ ضَالَةِ الْابِل فَفَضِبَ وَأَحْمَرَّتْ وَخِيَنَاهُ وَقَالَ مَالِكَ وَلَهَا مَنَهَا الْجِذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْ كُلُ الشَّيْجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنِ اللَّقَطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ وَكَأَءَهَا وَعِمْاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَمْرُفُهَا وَ الْآفَاخْلِطُهَا بِمَالِكَ قَالَ سُفْيَانُ فَلَقيتُ رَبِعَةً بْنَ أَبي زَيْدِ بْنِ خَالِدِقَالَ سُفَيْانُ فَلَقيتُ رَبِعَةَ فَقُلْتُ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ قَدْ سَمِعَ اللَّهُ ۚ قَوْلَ الَّتِي تَجَادِلُكَ فَىٰذَوْجِهَا إِلَىٰ قَوْ لِهِ فَنَ لَمْ إ فَاظِمَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ﴿ وَقَالَ لِي إِسْمُعِيلُ حَدَّثَى مَا لِكُ ٱتَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهاب عَنْ ظهار الْمَيْدِ فَقَالَ خَوُ ظِهادِ الْحُرُّ قَالَ مَالِكُ وَصِيامُ الْمَبْدِ شَهْرًان وَقَالَ الْخُسَنُ إِنْ الْحُرِّ طِيهَادُ الْحُرِّ وَالْمَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْاَمَةِ سَوَاتُهِ وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ اَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيٌّ إِنَّهَا الطِّلِهاارُ مِنَ النِّساءِ وَفِي الْمَرِّبِيَّةِ لِلْأَقَالُوا آئ فمأ قَالُوا وَفَيَهْضِ مَاقَالُوا وَهٰذَا أَوْلَىٰ لِاَنَّ اللَّهُ ۖ تَمَالَىٰ لَمْ يَدُلَّ عَلَىٰ ٱلْمُنكَرِ وَقَوْلِ الرُّودِ لَم ب الإشادَةِ فِي الطَّلاقِ وَالْأُمُودِ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأيُمَذِّبُ اللهُ وَمُرِمِ الْمَيْنِ وَلَكِنْ يُمَدِّبُ مِهٰذَا فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ وَقَالَ كَنْتُ بْنُ مَا لِكِ أَشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى آئ خُذِ النِّصْفَ وَ قَالَتْ أَنْهَا وُصَلَّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ قُفْلُتُ لِمُائِشَةَ مَاشَأْذُ النَّاسِ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسَهَا إِلَى الشَّمْيِن فَقُلْتُ آيَٰتُهُ فَأَوْمَأْتُ بِرَأْسِها وَهَى نُصَلَّى اَنْ نَعْ وَقَالَ أَنْسَ اَوْمَأُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيكِهِ إِلَىٰ أَبِي بَكْرِ اَنْ يَتَقَدَّمَ وَقَالَ ابْنُعْبَاسِ اَوْمَأَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدهِ لأحَرَجَ وَقَالَ ٱبْوَقَتَادَةً قَالَ النَّيْصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْر مَاحَدُ ﴿ فُولُهُ أَحْدُوفَ الْبُونِيدُ مِنْ أَمَرَهُ أَنْ يَخْلِ عَلَيْهَا أَوْ آشَارَ إِلَيْهَا قَالُوالا قَالَ فَكُنُوا حِذُونَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِر عَبْدُ ٱلْمَلِكِ ثُنُ مَشْرِ وحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ بَعِيرِهِ وَكَانَ كُلَّا أَثْي عَلَى الرُّ كَن آشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَتُ قَالَ النَّيُّ صُلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيْحَمِنْ رَدْم يَأْجُوحَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ وَهَذِهِ وَعَقَدَ شِعْينَ حَثْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفُضَّلِ حَدَّثُنَا سَكَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ تُحَدَّد بْن سيرينَ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةَ فَال قَالَ أَبُوالْقَالِيمِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجُغَةِ سَاعَةً لأَيُوافِقُهَا مُسْلُمُ قَاعَمُ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللهُ خَيْراً إِلَّا اَعْطَاهُ وَقَالَ بِيدِهِ وَوَضَعَ اَغْلَنَهُ عَلَىٰ بَطْنِ الْوُسْطَىٰ وَالْخِيْصِ فَلْنَا يُرْهَدُهُما ﴿ قَالَ وَقَالَ الْا وَيْسِيُّ حَرْثُمُنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ شُعْبَةَ بْنِ الْحَبَّاجِ

آحدعدفوق الهمزة للاستفهام اهشارح

الانملة بفتع العمزة وقتع الميم أكثر من ضمها قاله في الصاح

عَنْ هِشَام بْنِ زَيْدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكِ قَالَ عَدَا يَهُو دِيُّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهُ صَرَّ إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ لِجَارِيَةٍ فَأَخَذَ ٱوْضَاحًا كَأَنْتُ عَلَيْهَا وَرَضَخَ رَأْسَهَا فَأَثْي بِهَا آهَأُهِا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِي فِي آخِر رَمَقِ وَقَدْ أَصْمِيَّتْ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ مَنْ قَتَلَكِ فَلانٌ لِفَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا فَأَشَادَتْ يَرَأْسِهَا أَنْ لأَقَالَ فَقْالَ لِرَجُلِ آخَرَ غَيْرِ الَّذِي قَلَلَهَا فَأَشَارَتْ آنْ لا فَقَالَ فَفُلانٌ لِقَاتِلِهَا فَأَشَارَتْ أَنْ نَمْ فَأَمْرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِحَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْن حَاثَوْن قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِن دينَاد عَن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فال سَمِمْتُ النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْفِيِّنَةُ مِنْ هُنَا وَاشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ حَذُمنا عَلَى بَنُ اللهِ حَدَّثُنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْمُهَدِعَنَ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِ اَوْف قَالَ كُتَّا فِي سَفَرِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَأْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُل ٱ تُولْ فَاجْدَ حْلِي قَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ لَوَامْسَيْتَ ثُمَّ قَالَ آثُولْ فَاجْدَ حَقَالَ يَادَسُولَ اللّهِ لَوْاَمْسَيْتَ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَاداً ثُمَّ قَالَ الزُّلْ فَاجْدَ فَقَرْلَ تَجْدَحَلَهُ فِي الثَّالِثَةِ فَشَرب رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَوْمَا بِيدِهِ إِلَى ٱلْمَشْرِقِ فَقَالَ إِذَا رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ قَدْ اقْبَلَ مِنْ هَهُنْ افْقَدْ افْطَرَ الصَّائِمُ حَدَّرُتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنْ مَسْلَةً حَدَّثُنَا يَزِيدُ بْنُ ذُرَّ يُعِ عَنْ سُلَمَانَ الشَّيْيِّ عَنْ أَبِي عُثْمانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مَسْهُ و د رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَهَنَّ اَحَداً مِنْكُمْ فِذَاءُ بِلال أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ فَالِّمَّأ يُنادِي اَوْقَالَ يُؤَذِّنُ لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ وَلَيْسَ اَنْ يَقُولَ كَأَنَّهُ يَثِنَى الصُّّحِ آو الْفَجْرَ وَأَغْلُهُرَ يُزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمْ مِنَ الْأُخْرِيٰ ﴿ وَقَالَ الَّذِيثُ حَدَّثَني جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّاحْمٰن بْنِ هُـرْمُنَ سَمِمْتُ أَيَا هُمَ يْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثُلُ ٱلْجَعِلِ وَالْمُنْفِقِ كَمُثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِما جُبَّتَانِ مِنْ حَديدِ مِنْ لَذَنْ فَدَيْهِما إِلَىٰ تَرَاقِيهِمَا فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلا يُنْفِقُ شَيْأً إِلاَّمَادَّتْ عَلِيْ جُلْدِهِ حَتَّى تَجَنَّ بَأَلَهُ وَتَعْفُو ٱ ثَرَهُ وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلا يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَرَمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِمَهَا فَهُوَ يُوسِيُّهَا

ثوله أوضاحاً أى حديباً من الدراهم السياح وقوله رضخ أى كسر و والرمق النفس وزناً ومعنى تولموقد المتتلسانها اه من الشارح

قولەفاجىـ أىبل السويق\لماء أواللبن

قوله لیرجع قائمکم أی لیمود متفجدکم الی الاستراحة اه شارح قال و روی قائمکم بالنصب اه

أو باعاء نخ قوله في الفر ائض أي في الامور المفروضة كما في الصادة فان الماجز عن غير الاشارة يصلي بالاشارة اه عيني قـوله وليس بين الطلاق والقذف فرق لانخمني أن الطلاق عا تمسه حاحة الإنسان ولا كذلك القذف وموجب الحد لابد وأن يكون صريحآ فان الاشارة تمكن منها الشية والحد مريشاً له أن بدر أما فان أراد سمض الناس سادتنا الحنفة فهم الاعلون كموبآ أن مذكروا تأنيساً ولست ان شاء الله تعالى ممن أساء سمعاً وأساءحابة اهمججعه قولهوالساعة بالرقع . و فيه النصب انظر الثارح

تَشَيعُ وَيُشرُ بِإِصْبَيهِ إِلَىٰ حَلْقِهِ لَم سُبُ اللَّمَانِ وَقُولِ اللَّهِ مَالَىٰ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُسَهَدَاءُ اللَّ ٱ نَفْسُهُمْ إِلَىٰ قَوْ لِهِ إِنْ كَأَنَ مِنَ الصَّادةِينَ فَإِذَا قَذَفَ الْآخْرَسُ آخْرَأَتُهُ بَكِيثَابَةِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ ايْمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَا ۚ لُمُنَّكَالِّم لِأَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَجَازَ الْاِشْارَةَ فِي الْفَرَائِضِ وَهُوَ قُولُ بَشْضِ اَهْلُ الْجِهَازُ وَاهْلِ الْبِيلِمِ ۗ وَقَالَ اللَّهُ تَمَالَىٰ فَأَشَادَتْ اِلَّهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلَّمُ مَنْ كَأَنَ فِيَ الْمَهْدَ صَبِيًّا ﴿ وَقَالَ الصَّفَاكُ إِلَّا رَصْرًا ۚ اللَّا إِشَارَةٌ ﴿ وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لأحَدَّ وَلَا لِمَانَ ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاقَ بَكِتْابِ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ ايمَاءٍ جَائِزُ وَلَيْسَ بَثِنَ التَّالَاق وَالْقَدْف فَرْقُ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَكُلْم قِلَ لَهُ كَذَاكِتُ التَّطَلَاقُ لَا يَجُوذُ إِلَّا بَكَلام وَ إِلَّا بَطَلَ الطَّالْقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَٰ لِكَ الْمِثْقُ وَكَذَٰ لِكَ اْلَاَصَةُ يُلاَعِنُ وَقَالَ الشَّمْيُّ وَقَتَادَةُ إِذَا قَالَ اَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِهِ تَبِنُ مِنْهُ بإيشارَ يَهِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ الْآخَرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاقَ بِيَدِهِ لَا مَهُ وَقَالَ مَثَاهُ الْآخَرَسُ وَالْاَصَةُ إِنْ قَالَ بَرَأْسِهِ جَازَ صَدَّمُنَا ۚ قَيْنِيَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ ءَنْ يَغِي بَن سَـ مْبِدِ الْأَنْصَادَى آنَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَا لِكِي يَشُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْأَاغْبَرُكُمْ بِحَنْيِد دُور الْاَنْصَارِ قَالُوا بَبِلْ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ بَنُو الْغَبَّارُثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ بَثُوعَهُ إِلاَشْهَلِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُوبَهُمْ بَثُوا لَحَرَث بْنِ الْخَزْرَجِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةً ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيدِهِثُمَّ قَالَ وَفَكُلّ دُود الْاَ نَصَاد خَيْرُ حَدُّمُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ ٱ بُوخَاز مَ سَمِمْتُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيّ صَاحِب رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْثُتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهاذِهِ مِنْ هاذِهِ أَوْقَالَ كَها تَيْن وَقَرَنَ بَنْنَ السَّبْنَاقِةِ وَالْوُسْطَىٰ حَ**ذُمْنَا** آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمِ سَمِمْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتُولُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ هَكَذًا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَشِيْ لَا ثِينَ ثُمَّ قَالَ وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَنْنِي لِسْماً وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً تُلاثينَ

عَنْ قَيْسِ عَنْ أَبِّي مَسْعُود قَالَ وَآشَارَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدِهِ نَحْوَ الْيَن الإيمَانُ هِهُنَا مَنَّ يَبْنِ ٱلْأَوَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَعَلَظَ الْقُلُوبِ فِىالْفَدَّادِينَ حَسْثُ مَظْلُمُ أَهُ ۚ مَا الشَّيْطَان رَبِعَةَ وَمُضَرَّ حِدْرُن عَمْرُو بْنُ زُرْارَةً أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَ فَا وَكَافِلُ الْيَتِيمُ فِي الْجَلَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَابِةِ وَالْوُسْطِي وَفَرَّجَ بَيْتُهُمٰ اشَيّا لَم سيب إِذَا عَرَّضَ بَنْي الْوَلَدِ صَرُّتُنَا يَحْنِي بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثُنَّا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَتَّبِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ أَنَّ رَجُلاً أَفَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَلِي عُلاثُم أَسْوَدُ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلِ قَالَ نَمَرَقَالَ مَا أَنْوَاتُهَا قَالَ خُرُهُ قَالَ هَلْ فِها مِنْ أَوْرَقَ قَالَ نَمَ قَالَ فَأَ فَى ذَلِكَ قَالَ لَمَلَّهُ تَزَعَهُ عِنْ قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هذا تَزَعَهُ ما م إخلاف الْمُلاعِن حَدْثُنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا جُويْرِيَةُ عَنْ أَفِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَخِيَ اللَّهُ عَنَّهُ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْإَنْصِارِ قَذَفَ آحْرَأً تَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّيْ صَرَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمُنا الم بِنِ يَبْدَأُ الرَّجُلُ بِالثَّلاءُنِ خَرْتُونَ الْحَمَّذُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِعَدِيّ عَنْ هِشَام بْنِ حَسَّانِ حَدَّثَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ ۗ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاْلَ ابْنَ أُمِّيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأً تُهُ فَأَءَ فَشَهِدَ وَالنَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهُ مَيْئَةٍ أَنَّ اَحَدَكُما كَاذِبْ فَهَلْ مِنْكُماا تَابِّبُثُمَّ قَامَتْ فَشَهدَتْ عَلِ اللِّمان وَمَنْ طَلَّقَ بَعْدَ اللِّمَان حَذْبُ السِّمْدِلُ قَالَ حَدَّثَني مَا لِكُ عَن ابْن شِهاب أنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ أَخْبَرَهُ أنَّ عُو ثِمِرًا الْعَجْلانِيُّ جَاءَ إِلَى عَاصِم بن عَدِيّ الْأَنْصَادِيّ فَقَالَلَهُ يَاعَاصِمُ آرَأَ يْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ آمْرَأَ يِهِ رَجُلاً أَيْقَنُّكُ فَتَقْتُلُونَهُ

أَمْ كَيْفَ يَفْضُ سُولِ الْعَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ فَسَأَلَ عَاصِمُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَكَرِهِ وَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهِ وَاللّهَ مَا تَعِيمُ مِنْ وَسُولِ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهَ أَرْجَعُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّ

قوله في الفدّادين التشديد جع فدّاد و وهوالشديد الصوت الفدّان وهو آلة أهلانه يشتل عن أهلانه يشتل عن المدن وقولدرسية ومضر بدل من الفدادين وشاه على المدن الفدادين وشاه على المدن الفدادين وشاه عن المدنى المدنى المدنى المدنى المدنى المدنى ومن الم

مو ماق لوقه ساض الى سواد

قــوله فكانت أي الفرقة (شارح) قولد محيي بن جعفر وفي نسفة المبنيّ محى مدون ان حمقر

يَاعْاصُهُم مَاذًا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ لِمُو يَمِر لَمَ بِحَيْرِ قَدْ كَرَهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْئَلَةِ الَّتِيسَأَ لَـٰهُ عَنْها فَقَالَ عَوَ يمْرُ وَاللَّهِ لَا ٱنْتَهِى حَتَّى ٱسْأَلُهُ عَنْهَا فَأَقْبَلَ عُوكِينُ حَتَّى خِاءَ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ يَادَسُولَ اللَّهِ آزَأَ بْتَ رَجُلًا وَجَدَمَمَ آصْرَأَتِهِ رَجْلاً يَفْتُكُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعُلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ قَدْ أ ثزلَ فلكَ وَ فَى صَاحِبَيكَ فَاذْهَبُ فَأْت بِهَا قَالَ سَهَلُ فَتَلاْعَنَّا وَأَنَا مَمَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ فَلَمَّ فَرَهَا مِنْ تَلاعْتِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرُ كَذَبْتُ عَلَيْهَا بإرَسُولَ اللهِ إِنْ اَمْسَكُمْتُهَا فَطَأَمَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ اَنْ يَأْصُرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ابْنُ شيهاك فَكَأْنَتْ سُنَّةَ الْتُلاعِنَيْنِ مَا سِبُ الثَّلاعُن فِي السَّجِيدِ حَذْرُنا يَعْنَى ابْنُ جَمْفَر أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهاك عَن الْمُلْاعَنَةِ وَعَن السُّنَّةِ فِهَا عَنْ حَديثِ سَمِهُ لِ بُن سَمْدٍ أَخِي بَي سَاعِدَةً أَنَّ رَجُلًا كَالْفُ اسْفَقالسّار مِنَ الْأَنْصَارَ جَاءَ إِلَىٰ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَ يُهِ رَجُلاً اَيَقَنُّكُ آمْ كَيْفَ يَفْعَلْ فَأَنْزَلَ اللهُ فَصْأَيْهِ مَا ذَكَر فِي الْفُرْ آنَ مِنْ أَمْرِ الْمُكَلَّاعِنَيْنَ فَقَالَ النَِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَد قَضَى اللهُ فيك وَ فِي آخراً بَاكَ قَالَ فَتَلاعَنَا فِي الْمُسْجِدِ وَآنَا شَاهِدُ فَلَأَ فَرَغًا قَالَ كَذَنْتُ عَلَيْنَا يَادَسُولَ اللهِ إِنْ آمْسَكُمْتُهَا فَطَلَّقَهَا كَلا ثَا قَبْلَ اَنْ يَأْمُرَهُ دَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ حِينَ فَرَغًا مِنَ التَّلاْعُن فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقَالَ ذَاكَ تَقْوْ يَقُ بَئِنَ كُلِّ مُتَلَاعِنَيْن قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ ابْنُ شِهَابِ فَكَأَنَت السُّنَّةُ بَعْدَهُمأ آنْ يُفَرَّقَ بَئِنَ الْتَلاْعِنَيْن وَكَانَتْ حَامِلاً وَكَاٰنَ ٱبْتُهَا يُدْعِىٰ لِأُمِّهِ قَالَ ثُمَّ جَرَت السُّنَّةُ في ميرايْهَا ٱنَّهَا تَرثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَافَرَضَ اللَّهُ لُهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَن ابْن شِهاب عَنْ سَهَل بْن سَعْدِ السَّاعِدِيّ في هٰذَا أَخُدِيثِ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ لِمَاءَتْ بِهِ آخَرَ قَصيراً كَأَنَّهُ وَحَرَةً فَلاَارْاهَا اِلْاَقَدْصَدَقَتْ وَكَذَتَ عَلَيْهَا

قوله ان النبي أخبر الشارح أنَّ همزة انّ مُكسورة في الو نشة

قولمأعين بلفظأفمل الصفة أى واســع المعين (عـنى)

وَ إِنْ خِاءَتْ بِهِ اَسْوَدَ أَعَيْنُ ذَا ٱلْمِيَتَيْنِ فَلَا أَزَاهُ إِلَّا قَدْصَدَقَ عَلَيْهَا خَاءَتْ بِهِ عَلَى الْكُرُوهِ مِنْ ذَلِكَ مَلِ سِبْ فَوْلِ اللَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ رَاجِماً بنَيْر بَيْنَة حِنْرُثُ سَعِيدُ بَنُ عُفَيْر حَدَّثَى النَّيْثُ عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن ابْنِ القَّاسِمِ عَنِ القَّاسِمِ بْنِ مُمَّلًا عَن ابْنِ عَبَّاسٍ اَ فَهُ ذُكِرَ الكَّلْعُنُ عِنْدَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِي فَى ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ ٱنْصَرَفَ فَأَنَّاهُ وَجُلُّ مِن قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَمَ أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَامِيمٌ مَا ٱبْتُلتُ بِهٰذَا إِلاَّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَمْرَأْتُهُ وَكَانَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَليلَ الْمُعْم سَبْطَ الشُّعَرِ وَكَانَ الَّذِي ٱدَّعَىٰ عَلَيْهِ ٱ قَهُ وَجَدَهُ عِنْدَ آهْلِهِ خَدْلًا آدَمَ كَشِيرَ اللَّهُم فَقَالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنَ فَجَاءَتْ شَهِيهَا الزَّجُلِ الَّذِي ذَكَرُ زَوْجُهَا ٱنَّهُ وَجَدَهُ فَلاَعَنَ اللَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَيْتُهُمُا قَالَ رَجُلُ لِابْنَ عَبَّاسٍ فِي الْجَلِيسِ هِيَ الَّتِي قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَوْرَجَمْتُ آحَداً بَغَيْرِ بَيِّنَةِ رَجَعْتُ هٰذِهِ فَعَالَ لَا يَلْكَ أَمْرَأَهُ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الْإِسْلام السُّوءَ قَالَ اَبُوطَالِ وَعَبْدُ اللهِ بَنُ يُوسُفَ خَدِلًا مُ السِّ صَدَاق الْمُلاعَنَةِ وَيُرْتُونُ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِلَ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ سَمِيدِ بْن جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِلابْن مُمَرَ رَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأَتُهُ فَقَالَ فَرَّقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَى بَنِي الْتَجْلانِ وَقَالَ اللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ آحَدَكُما كَأُوبُ فَهَلْ مِنْكُمَا تَأْيُبُ فَأْبِيا فَقَالَ اللَّهُ يَهُمُ أَنَّ آحَدَكُما كَاذِتْ فَهَلْ مِنْكُما تَائِثْ فَأَبِيا فَقَالَ اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ آحَدُكُما كَاذِبُ فَهَلْ مِنْكُما تَائِبُ فَأَبِياْ فَفَرَّقَ يَيْتُهُمْا قَالَ آيُّوبُ فَقَالَ لِي مَمْرُو بْنُ دِينَادِ إِنَّ فِي الْحَدِثِ شَيْأً لأ آزاك تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالى قَالَ قِيلَ لأَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُمِنْكَ مَلِ سِيْبٍ قَوْلِ الْإِمَامِ الْمُتَلَافِئَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُما كَاذِنْ فَهَلْ مِنْكُما تَارْبُ حَدُّمْنَا عَلَى بَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ و سَمِمْتُ سَمِدَ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ سَأَ لْتُ ابْنَ مُمَرَ عَنِ أَلْمَلَاعِنَيْنِ فَقَالَ قَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وسكون الدال هنا وسكون الدال هنا وسكون الدال هنا يأتى وهو المتلئ الضمخ و ليس في المتلئة المتارع للمائية الشارح سداق للمائية فهو الم الملاصفة فهو الم مضول لامصد ("عسم)

فى ذٰلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَنَّاهُ رَجُلُ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَمَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً فَقَالَ عَاصِمُ مَا ابْتُلبِتُ بِهِذَا الْأَمْنِ اِلاّ لِقَوْلِي فَذَهَبَ بِهِ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ أَصْرَأَتَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا

لِلْمُتَلَاعِنَيْن حِسَا يُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُم كَأَ كَأَدْتُ لَأَسَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ مَالِي قَالَ لأمالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بَمَا ٱسْتَخْلَاتَ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَٰلِكَ ٱبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو وَقَالَ ٱيُّوبُ سَمِثْتُ سَعيدَ بْنَ ﴾ بَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ غُمَرَ رَجُلُ لاَعَنَ آصْرَأَتَهُ فَقَالَ بِإِصْبَمَيْهِ وَفَرَّقَ سُمْيَانُ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ السَّبَاٰبَةِ وَالْوُسْعِلَىٰ وَفَرَّقَ النَّيُّ صَرٍّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرٌّ بَيْنَ أَخَوَى بَنِي الْفِجَلَانِ وَقَالَ اللَّهُ مُ يَثَارُ أَنَّ اَحَدَكُمَا كَأَذِتُ فَهَلْ مِنْكُمًا ثَائِثُ ثَلَاثَ مَرَّاتِ قَالَ سُمْنِيانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرُو وَآتُوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ الْمِسْبُ

ا لْمُتَلاعِنَيْنِ صَرْتَى إِبْرَاهِمُ بَنُ الْنَذِرِ حَدَّثَنَا أَنْسُ بَنُ عِنَاضٍ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنْ لْمَا فِيمِ أَنَّ ابْنُ عُمَرَ دَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا أَخْبَرَهُ انَّ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ دَجُلِ وَاصْرَأْ وِ قَذَفَهَا وَاحْلَفَهُمَا حَ**زُن**َ مُسَدَّدُ حَدَّنَا يَمْنِي عَنْ عَبَيْدِاللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعُ عَنِ ابْنُ مُحَرَ قَالَ لَا عَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْنَ رَجُل وَاصْرَأُ و قولەلاعنالنى أى مِنَ الْأَنْصَادِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا سِبُ يُطَّقُ الْوَلَدُ بِالْلُاعَنَةِ صَ*رُّتُنَا يَغِنَى بْنُ* كُبُكَيْرِ حَدَّثُنَا مَالِكُ قَالَ حَدَّثَنَى نَافِعُ مَن ابْنِ ثَمَرَ انَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأعَنَ بينهما بَيْنَ رَجُلِ وَأَمْرَأَ يِهِ فَانْتَنِي مِنْ وَلَدِها فَفَرَّى بَيْنَهُما وَأَخْلَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ مَلِ سيب قَوْل الإيام اللَّهُمَّ بَتِنْ حَ**دُرْنَا** إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى سُلَمَاٰلُ بِنْ بِاللَّ عَنْ يَخْتَى بْن العين عن البونينية سَمِيدِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَىٰ بْنُ الْقَامِمِ عَنِ الْقَامِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْن عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ ذَ كَرَ الْمُتَلَاعِلَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيّ

أمر صلى الله تعالى عليه وسلم بالملاعنة توله مالملاعنة كذا بصيفة اسم المفعول وحكىالشأر حكسرة

قَلِيلَ اللَّهُمْ سَنْطَ الشُّمَرِ وَكَأَنَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ اَهْلِهِ آذَمَ خَدْلِا كَثْهِرَ اللَّهُم جَمَّداً ۗ قوله خدلاً بفتم الحاء المعمة وسكون الدال

قَطْطِطاً فَقَاٰلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ بَيْنِ فَوَضَعَ علت وقوله قططاً بفحات وبكسرالطاء الاولى شديد الجعودة اه مز الشارم يتصرف

ذَكَرَ زَوْجُهِا أَنَّهُ وَجَدَعِنْدَهَا فَلاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمْ أَقَفَّالَ رَجُلُ لِا بْنِ عَبَّاسٍ فِي الْجَلِيسِ هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّا لَوْرَ بَحْتُ اَحَدا بَهْير بَيِّنَةٍ لَرَبَهْتُ هٰذِهِ قَقْالَ ابْنُ عَبَّاسِ لا يَلْكَ آخرَأَهُ كَأَنَتُ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الْإِسْلَامِ مَا سِيْكِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ تَزُوَّجَتْ بَعْدَ الْبِيَّةِ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلْم يَمَسَّهٰا ﴿ حَذَّتُنَا ۚ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَخِني حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّثَني أَبِءَن غائِشَةً عَن النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرُمنا عُنَّانُ نُنَّ أَي شَيْبَةَ حَدَّثَا عَبْدَهُ عَن هِشام عَنْ أَبِهِ عَنْ غَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهَا أَنَّ رَفَاعَةَ الْقُرَ ظِيَّ تَزَوَّجَ آصْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقُهُا فَتَرْوَجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَّرَتْ لَهُ أَنَّهُ لا يَا سَهَا وَآنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ اِلْآمِثْلُ هُدْبَةٍ فَقَالَ لأحَتَّى تَذُو قِيءُسَيْلَتَهُ وَيَذُونَ عُسَيْلَتَكِ ما سيئ وَاللَّافَى يَئِسْنَ مِنَ الْحَيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِن أَرْ تَبْتُمْ قَالَ مُجَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلُوا يَحِشْنَ أَوْلاَ يَحِضْنَ وَاللَّا فِي قَمَدْنَ عَنِ الْمَيْضِ وَاللَّافَى لَمْ يَحِضْنَ فَمِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُر الم سيت وأولاتُ الأخال اَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَلَهُنَّ صَرَّمْنًا يَحْتَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ جَعْفَى بْن رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن هُرْمُرَ الْأَعْرَبِ قَالَ أَخْبَرَ ف ٱبُوسَلَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ اَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِيسَلَةً أُخْبَرَتُهُ عَنْ أُمِيهَا أُمِّ سَلَةً زَوْجِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ آخِرَاَّةً مِنْ اَسْلَمَ يُعْالُ لَمَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ ذَوْجِها تُوثِيِّ عَنْهَا وَهَىٰ حُبَيْلِ غَفَطَتِهَا ٱبُو السَّنَّابِلِ بْنُ بَعْكَكِ فَأَبَتْ ٱنْ تَشْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُو أَنْ تَشْرِكُمِهِ حَتَّى تَشَدَّى آخِرَ الْاَجَلَيْنِ فَكُشَّتْ قَريباً مِنْ عَشْر لِيالِ ثُمَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقَالَ الْكِيمِي حَذُّونَ يَحْمَى نُ بُكِيرِ عَن اللَّيْث عَنْ يَرْمِدَ أَنَّ ابْنَ شِهالِ كَسِّبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ ٱ نَّهُ كَتَتَ إِلَى إِنْ الْأَدْقِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الْاَسْلِيَّةَ كَيْفَ أَقْنَاهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا فَقَالَتَ أَفْنَانِي إِذَا وَضَفْتُ أَنْ أَنْكِحَ حَدُّرُنُ يَخْنِي بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَيْهِ عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ يَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلِيَّةَ نُفِسَت

توله باب و اللائي وفيالمين باب توله تمالي واللائي وقبله بسم الله الرحن الرحم كتابالمدة (مصحمه)

قوله فقال أى او السنابل لما رآما تجملت لفـيده من الخطاب (شارح) والسلى وزانا لحصى الذي يكون فيه الولد و الجمع أسلاء مثل سبب وأسباب كذا في المصباح وهو بالالف في الشرح المطبوع

قوله فانتقلها أى نقلها ابو ها من مسكنها الذى طلقت فـــه

يعنى فى قولها نخ

قولهألم ترينويروى علىالاصل ألم ترى (عيني)

تَمْدَ وَفَاةٍ زُوْجِهَا بَلَيْالٍ فِجَاءَتِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَاسْتَأْذَ فَأَذِنَ لَمَا فَنَكَمَتَ لَمُ سُبُ قُولِ اللَّهِ شَالَىٰ وَالْمُطَّلَّمَاٰتُ يَتَرَبَّصْنَ بَأَنْفُسِهِنَّ لَلا ثَهَ قُرُوءٍ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فَيَنْ تَزَوَّجَ فِي الْمِدَّةِ فَأَضَتْ عِنْدَهُ ثَلاثَ حِيض بأنت مِنَ الْأَوَّلِ وَلاَ تَخْتَسِبُ بِهِ لِنَ بَعْدَهُ وَقَالَ الرُّهْمِ يُ تَخْتَسِبُ وَهٰذَا أَحَثُ إلىٰ سُفْيانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيّ وَ قَالَ مَعْمَرُ يُقَالُ أَقْرَأَت الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُها وَأَقْرَأَتْ إذا دَنَا طُهُورُهُما وَيُقَالُ مَاقَرَأَتْ بِسَلِّي قَطُّ إِذَا كَمْ تَجْمَعْ وَلَدَا فِي بَطْنِهَا مَا سِبَ قِصَّةِ فَاطِمَةَ بنْت قَيْسِ وَقَوْ لِهِ عَنَّ وَجَلَّ وَاتَّقُوا اللَّهُ رَبُّكُمْ لِأَتَّخَرْجُوهُنَّ مِنْ بُيُو بَهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَبِلْكَ خُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّمَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ تَفْسَهُ لأَنَدْرى لَمَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ آصْراً ٱسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْنَ وَإِنْ كُنَّ أُولاْت خَمْلِ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَمْنَ حَلَّهُنَّ إِلَىٰ قَوْ لِهِ بَسْدَعُسْرٍ يُسْرًا ۖ حَذَّرْنَا إسْمُميلُ حَدَّثُنَّا مَالِكُ عَنْ يَعْنَى بْن سَعِيدِ عَنِ الْقَالِمِ بْنُ مُحَدِّدٍ وَسُلَمْ أَنْ بْنِ يَسَار أَنَّهُ مَعِمَهُمَا يَذْ كُرْ إِنِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَمِيدِ بْنِ الْمَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ الْحَكِم فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْنِ فَأَ دْسَلَتْ طَائِشَةُ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَىٰ مَرْوَانُ وَهُوَ اَمِيرُ الْمَدينَةِ أَتَّق اللّهَ وَآدْدُدْهَا اِلْى بَيْنِهَا قَالَ مَرْوانُ فِى حَدِيث سُلَيْأَنَ إِنَّ عَبْدَ الرَّعْن بْنَ الْمُتَكَمِّ غَلَبْني وَقَالَ الْقَالِيمُ بْنُ نُحُمَّدِ آوَمَابَلَغَكِ شَــأَنُ لِمَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسِ قَالَتَ لاَيَضُرُّكَ آنْ لْأَنَّذُ كُرَ حَديث فَاطِمَةً فَقَالَ مَنْ وَأَنْ بْنُ الْكَكَمِ إِنْ كَأَنَ بِكَ شَرُّ فَصَيْبُكِ ما يَوْنَ هٰذَيْن مِنَ الشَّرِّ صَرَّمُنا مُحَدَّثِنُ بَشَّاد حَدَّثَا غُنْدَرُ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالرَّحْن بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ آشَّا قَالَتْ مَا لِفَاطِمَةَ الْأَسَّقِى اللَّهُ مَنْي فِ قَوْ لِهِ لأسكنى وَلاْ نَفَقَةَ وَدُرُنُ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّ هَن بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُّبَيْرِ لِمَا يَشَةَ اَلَمْ تَرَيْنَ اللَّ فَلا نَهَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَقَرَجَتْ فَقَالَتْ بِنْسَ مَاصَنَعَتْ قَالَ اَلَمْ تَسْمَعي

في قَوْلِ فَاطِمَةَ قَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَمْا خَيْرٌ فِي ذُكْرِ هَٰذَا الْحَدِثِ وَزَادَ بْنُ أَبِي الزِّيَاد عَنْ هِشَام عَنْ أَسِهِ عَابَتْ عَالِمُشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فَ مَكَان وَحْشِ خَفَ عَلِ لَاحِيَةٍ ا فَإِلَاكِ أَدْخَصَ لَمَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ مَا إ ٱلْمُطَلَّقَةِ إِذَا خُشِيَ عَلَيْهَا فِي مَسْكُن زَوْجِهَا اَنْ يُشْتَحَمِّ عَلَيْهَا اَوْ تَبْذُو عَلِي اَهْلِهَا هَاحسَة وحدثوم جَبَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج عَن ابْن شِهاب ءَنْ عُنْ وَهُ أَنَّ عَالِيشَةَ أَنْكُرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةً مُ مُسِبُ فَوْلَ اللَّهِ تَمَالَىٰ وَلاَ عَا أَلَهُمَّ أَنْ يَكُنُّمُنَ مَاخَلَقَ اللهُ في أَدْخابِهِنَّ مِنَ الْخَيْضِ وَالْحَبَلِ حَدَّمْنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُمَّبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَا أَذَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ إذَا صَفِيَّةُ عَلِي إِلَى خِياتُهُا كَسْبَةً فَقَالَ لَمَا عَقَرْ فِي ٱوْحَلْقِ إِلَّكِ كَالِسَمُّنَا ٱكُنْتِ ٱفَضْت يَوْمُ النَّخِرِ قَالَتْ نَمَرْ قَالَ فَانْفِرِي إِذَا مَلْمِسِبُ وَبُمُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بَرَدَهِنَّ فِي البِدَّةِ وَكَيْفَ يُرَاحِمُ ٱلْمُزَاَّةَ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ٱوْثِلْتَيْنَ حِيْرُتُمِي مُخَدَّدُ أُخْبَرَا عَبْدُ الْوَهَابِ حَدَّثَا يُونُسُ عَن الْحَسَن قالَ زَوَّجَ مَعْقِلُ أَحْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِقَةً وَحَدْثُونَ مُمَّدُ بِنُ أَلْمُتَى حَدَّثَا عَبْدُ الْاعْلِ حَدَّثَا سَمِدُ عَنْ قَادَةَ حَدَّثَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ إِنْ يَسَادِ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلِ فَطَلَّقَهَا ثُمَّ خَلَّ عَنْهَا حَتَّى انْفَضَتْ عِدَّ ثُهَا ثُمَّ خَطَبَهَا خَفِييَ مَنْقِلُ مِنْ ذَلِكَ أَنَفاً فَقَالَ خَلِّي عَنَّهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُها فَحَالَ بَبَّنَهُ وَمَنْتُهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ مَّهَا لِي وَإِذَا طَلَّغُتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلأ مَّصْفُوهُنَّ إِلَىٰ آخِر الْآيَةِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأً عَلَيْهِ فَقَرَكُ الْحَبِيَّةَ وَاسْتَقَادَ لِأَصْرِ اللهِ حَذْتُ الْمَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مِنْ الْفِيمِ الذَّا إِنْ مُمَّرَّ بْن الْخَطَّاك رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللَّهَ أَمْرِأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِشٌ تَظْلَقَةً وَاحِدَةً فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِمَهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى نَطْهُرَ ثُمَّ تَحْيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةٌ أُخْرَى ثُمَّ يُمْهَاهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا فَإِنْ آزادَ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْل

الاقتمام هوالمحجوم على التخص منغير اذن والبـذاء هو المقول الفاحش كما فىالمدنىً

قوله وكيف براجع أى الرجل وفي الدبي وكيف تراجع المرأة بالبناء للمفعول زوجاً غیرك نخ قوله لوطلقت مر، جزاؤه محذوف أی لكانخیراً (عینی)

أ فوله من قبل بهدًا الضط أي وقت استقال المدة و الشروع فيها اه من العشِّ قولدتحدا لخالا حداد ترك المرأة الزينسة لموت زوجهاو كذاك الحداد بالكسرون الثلاثي كايأتي ساند من المساح قوله صفرة خلوق مذاالضبط وبأضافة صفرة لناليدمع جر أوغيره كما في الشارح نوله وقداشتكت عينها بالرقع على القاعلية باسنادمجازي وروى بالنصب على المفعولية كافي الشار خوالفاعل مستترأى المرأة اه

أَنْ تُخامِمُهَا فَدَلْتُ الْمِدَّةُ الَّتِي أَصَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلِّقَ فَمَا النِّسااءُ وَكَانَ عَنْدُ الله إذا سُنا عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ إِنْ كُنْتَ طَلَّقَتُهَا ٱلأَثَّا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْحًا غَيْرَهُ وَزَادَ فَيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْتِ حَدَّثَنَىٰ أَفِعُ قَالَ ابْنُ عُمَرَ لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أوْمَرَّ بَبْن فَإِنَّ النَّيَّ صَلَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا اَصَرَى بِهٰذَا لَم بُسِبُ مُرْاجِمَةِ الْخَائِين حذَّ منا حَيَّاتِج حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا مُحَدَّ بْنُ سِيرِينَ حَدَّنَى يُونُسُ بْنُ جُيبُر سَأَلْتُ ابْنَ ثُمَدَ قَفْالَ طَلَقَ ابْنُ نَمْرَ آمْرَأَتَهُ وَهْيَ حَايْضٌ فَسَأَلَ ثُمَرُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُرْهُ أَنْ يُرَاحِمَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُل عِدَيَّهَا قُلْتُ أَفَتَتَدُّ بَيْكُ التَّطْليقَةِ قَالَ اَدَأَ يْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ مَا إِسْبُ تَحِدُّ الْمُتَوَفِّى عَنْهَا ذَوْجُهَا اَدْبَعَةَ اَشْهُر وَءَشْراً وَقَالَ الرُّهْرِيُّ لا أَدْى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الْمُتَوَفِّى عَنْيَا الطّلبَ لأَنَّ عَلَيْآ الْهِدَّةَ صَدَّمُنَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَنِي بَكْر بْن مُحَلَّدِ ابْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ نَافِعِ عَنْ ذَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِسُلَةً ٱللَّهَا أَخْبَرَتُهُ هذهِ ٱلْأَحْادِيثَ الثَّلاَثَةَ قَالَتْ زَيْنَبُ دَخَلْتُ عَلىٰ أُمِّ جَبِيبَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِنَ ثُولِيِّ أَبُوهُا أَبُوسُفْيَالَ بْنُ حَرْبِ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةً بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْغَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ خِارِيَّةً ثُمَّ مَسَّتْ بِمَارضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَالَى بالقلب مِنْ لحاجَةٍ غَيْرَ أَنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَحِلُ لِلاضَرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تَحِدًّ عَلِيْ مَيَّت فَوْقَ ثَلَاثَ لَيْالَ اِلْآعَلِيْ زَوْجِ اَرْبَعَةَ أَنْهُر وَعَشْراً قَالَتْ زَيْنَكُ فَدَخَلْتُ عَلَىٰ زَيْنَكِ ٱبْنَةِ بَحْيْنِ حِينَ تُونِيِّ ٱخُوهَا فَدَعَتْ بطس فَسَتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ أَمَاوَ اللهِ مالى بالطبيب مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِمْتُ زَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى ٱلْمِنْبَرِ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَآخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلِي مَيْت فَوْقَ ثَلاث لَيَالَ اِللَّا عَلِي زَوْجِ اَرْبَعَةَ اَشْهُر وَعَشْراً قَالَتْ ذَيْنَتُ وَسَمِنتُ أُمَّ سَلَةَ تَقُولُ جَاءَت آمْرَأَةُ إِلَىٰ دَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يارَسُولَ اللّهِ إِنَّ ٱبْنَتِي تُؤُنِّى غَبْها زَوْجُها وَفَدِ ٱشْتَكَتْ عَيْمُا قوله فقلمانفتض بشئ الاً مات ستسمع من المؤلف تفسير ﴿ ١٨٦ ﴾ الاقتضاض وانما بتصور الموت اذاكان أَفَسَكُ عُلُهْ اَفَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا مَرَّ يَنْ اَوْ ثَلاثًا كُلُّ ذٰلِكَ يَقُولُ لَا ثُمَّ قَالَ وسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَا هِىَ آذَ بَعَةَ أَشْهُر وَعَشْراً وَقَدْ كَأَنَّتْ إخداكُنَّ فِي الْمِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَىٰ رَأْسِ الْمَوْلِ قَالَ مُحَيْدُ فَقُلْتُ لِزَيْاَت وَمَا تَرْمِي بِالْبَهْرَةِ عَلِي رَأْسِ الْمَوْلِ فَقَالَتْ زَيْنَ كَأْنَتِ الْمَرَأَةُ إِذَا ثُوْ فِي عَنْها ذَوْحُها وَخَلَتْ حِفْشاً وَلَبِسَتْ شَرَّ رَبِيابِها وَلَمْ تَعَسَّ طيباً حَتَّى تَكُرَّ بهاسَنَةُ ثُمَّ تُؤثَى بِدا تَقِ حِمَادِ اَوْشَاهَ اَوْطَائِرِ فَتَقَتَفُ بِهِ فَقَلَّا قَتَتَفُّ بِثَنْيُ إِلَّا مَاتَ ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطِي بَعْرَةً فَتَرْمِيثُمَّ تُرَاحِمُ بَعْدُ مَاشَاءَتْ مِنْ طيب أَوْغَيْرِو ١٠٠ سُيْلَ مَالِكُ رَحِمَهُ اللهُ مَا تَعْتَضُر مه قَالَ تَشْخُرُهِ حِلْدَهَا مَرْبُ الْكُفُلِ لِلْهَادَةِ حَدَّمَا آدَمُ بَنُ أَبِي إِيانِ حَدَّثَنَا شُمْبَهُ حَدَّثَنَا مُحِيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْفَ ابْنَةٍ أَيَّ سَلَةً عَنْ أَمِّهَا أَنَّ أَمْرَأَهُ تُوُ فِيَّ زَوْجُهَا نَفَشُوا عَيْنَيْهَا فَأَتُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُسَــلَّمَ فَاسْتَأذَنُوهُ فِي الْكُمْنِ لَقَالَ لا تَكَفَّلُ قَدْ كَانَتْ إِحْدَا كُنَّ تَمْكُثُ فِي ثَرِّ أَخَلَاسِهَا أَوْشَر بَيْتِهَا فَإِذَا كَانَ حَوْلُ لَفَرَّ كَلْبُ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ فَلاَحَتَّى تَمْفِي َازْبَعَةُ أَشْهُر وَعَشْرُه وَسَمِمْتُ زَيْلَتَ ابْنَةَ أَيِّ سَلَمَةً تُحَدِّثُ عَنْ أَلَمْ حَبِيبَةَ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجِلُّ لِامْرَأَ وَمُسْلِمَةٍ ثُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَئَةِ آثَامِ اللّ عَلَىٰ ذَوْجِهَا اَدْبَهَةَ اشْهُرِ وَعَشْراً حَدُنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا بِشُرُ جَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةً عَنْ مُحَمَّد بن سيرينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةً شَينًا أَنْ غُمِدَّ ٱكْثَرَ مِنْ ثَلاث إلا بزوج بُ الْقُسْطِ لِلْعَادَةِ عِنْدَالْقُلْهِ وَزَنْتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَمَّابِ حَدَّثًا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنَ آيُونِ عِنْ حَفْصةَ عَنْ أَمِّ عَطِيَّةً قَالَتْ كُنَّا نُهِي أَنْ ثُحِدَّ عَلِ مَيّت فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعَلَىٰ زَوْجِ أَرْبُعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً وَلاَ نَكْتَيِلَ وَلاَ نَقَلَيْبَ وَلاَ نَلْبَسَ أَوْ بَا مَصْبُوعًا اللّٰ تَوْبَ عَصْب وَقَدْ رُخِّصَ لَنَاعِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانًا

المسبوح به طائراً وذكروا من عادتهم ان المرأة كانت تمسم قبلها بطائر وتنذه فلا يكاد يسش أه قوله الحادة في المصاح حدّت المرأة على زوحها تحد وتحد حداداً بالكسر فهي حادً" بقسىر هناء وأحدت احدادا فهی عبد و عدة اذا تركت الزشة لموته وأنكر الاصمعي الثلاثي وأفتصرعلي الرباعي اهكتبه المصح قوله لا تكحل كذا بضم اللام في ضط السني ولكون الشارح ساكتاً عن ضبطها في بعض المتون يا لجزم و روی لا تکتمل من باب الافتعال

قوله القسط بضم القاف بخور ممروف عندهم وبقال الكست بالكاف و الناء مدل القاف والطاء وأضافه المؤلف هناائي الاظفار وعطف احدهماعل الاخرفيمايأتى وهما · صَرِيَّةُ وَهِ مَا ﴾ مِنْ تَحْبِضِهَا فِي ثَنْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَطْفَارٍ وَكُنَّهَا نَشْيَ عَنِ البَّاعِ الْجَائِزِ ﴿ قَالَ اَبُو عَبْدِاللَّهِ الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ ۞ نُبْذَةً فِظْمَةً مَا سِبُ في النووي و تأوَّل بعضهم للاضافة هنا

فقال أنَّ أظفار صوابه ظفار على أنه امهموضم كحضار وتقدم في حديث الافك حزع ظفار إه بسحر ( تابس )

من رؤدالين

:4

علىعيكم

حَرْب عَنْ هِشَام عَنْ جَفْصَةَ عَنْ أَتِّم عَطِيَّةَ قَالَتْ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ لِإِيكِلُّ لِلامْرَأَةِ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثِ الْأَعَلِ ذَوْجِ فَالَمَّا

هذهِ الْآيَةُ عِنتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاعَتْ وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَىٰ غَيْرَ إِخْرَاجِ وَقَالَ عَطَاتُ إِنْ شَاءَتِ آغْتَدَّتْ عِنْدَ اَهْلِهَا وَسَكَنْتْ فِي وَصِيَّتَمَا وَ إِنْ شَاءَتْ خَرَ حَتْ لِمَوْلِ اللهِ فَلا جُمَّا حَ مَلَيْكُمْ فِيها فَمَانَ فِي أَنْفُسِهِنَّ قَالَ عَطَاءُ ثُمَّ جَاءَ الْمِراتُ فنسخَ الشُّكُنِّي فَتَمَّتَذُ حَيْثُ شَاءَتَ وَلا سُكُنِّي لَمَا حَرْمًا مُحَدِّدُ بْنُ كَشِيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ حَزْمٍ حَدَّتَنى ُحَيْدُ بْنُ نَافِعِ عَنْ زَيْفَ لَشِنَةِ أيّ سَلَةً

زْ قَالَتْ مَالِي بِالتَّطِيبُ مِنْ لِمَا جَةٍ لَوْلاً أَنِّي سَمِنتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعُولُ

لْأَنْكُنْتِمَا، وَلا تَلْبَسُ ، قَوْ بَا مَصْبُو غَا إلا أَوْت عَصْب ﴿ وَقَالَ الاَ نَصَادِي حَرْسَا هِ شَامُ حَدَّ تَمْنَا حَفْصَةُ حَدَّتَنْيَ أَمْ عَطِيَّةَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلا تَمَسّ طباً إلا أذنى طُهْر هَا إذا طَهُرَت نُبذَه مِن قُسْطٍ وَاظْمَار ١ قَالَ ابْوَعَبْدِ اللهِ الْمُسْطُ وَأَلْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُودِ وَالْقَافُودِ لَمِ سِينَ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذُواجًا إِلَىٰ قَوْ إِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرُ مِنْ ثَنْ إِسْطَىٰ بَنْ مَنْصُودٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثُنَا شِبْلُ عَن ابْنِ أَبِي تَحِيعِ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ الَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَذُوْاجًا قَالَ كَأْنَتْ هَذِهِ الْمِدَّةُ تَسْتَذُ عِنْدَ آهِل زَوْجِهَا وَاجِبًا فَأَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَدَّرُونَ اَذْوَاجًا وَصِيَّةً لِاَ ذَوَاجِهِمْ مَثَامًا إِلَى الْخَوْل غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاجُناحَ عَلَيْكُمْ فِيأْفَعَلْنَ فِي أَفْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ قَالَ جَمَلَ اللهُ كَما تَمَامُ السَّنَةِ سَبْمَةً أَشْهُرُ وَعِشْرُنَ لَيْلَةً وَمِينَّةً إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَ إِنْ شاءَتْ خَرَجَتْ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ مَّالَىٰ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَانْ خَرَجْنَ فَلاجُنَاحَ عَلَيْكُم فَالْمِدَّةُ كَأْهِيَ وَاجِبُ عَلَيْهَا ذَعَمَ ذَٰلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ وَ قَالَ عَطَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ نَسَخَتْ

قوله ولائيس عطف علىمقد رحدف مع المنهى عنه اختصاراً لدلالةالمروى السابق عليه كما هو المفهوم من صنيع الشارح وقال ألسني فسبه حدف تقديره عبي النيّ صلى الله عليه وسأ وقال لأتمس

عَنْ أَمِّ حَبِيبَةً أَبِنَةٍ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعَى أَبِيهَا وَعَتْ بِطِيبٍ فَسَحَتْ ذِذَاعَيْهَا ﴿ فُولُهُ نِي عِذَا النَّبِطُ أو بسكون العبن وتخفيف المحتبة خعر موت الح شارح

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَ ۚ وَ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ثَحِيثُ عَلِىٰ مَيْتِ فَوْقَ ثَلاثِ اللَّاعَلِ زَوْجِ اَدْ بَعَةَ اَشْهُر وَعَشْراً مَا بَسِبُ مَهْرِ الْبَغَيِّ وَالنِّيكَاٰسِ الْفَاسِدِ وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَرْقَ مِ مُحَرَّمةٌ وَهُوَ لا يَشْمُرُ أَرِّ قَ بَيْهُما وَلَهَا ما أَخَذَتْ وَلَيْسَ مَلَا غَيرُ مُثَّمَّ فال بَعْدُ كَمَا صَدَاقُهَا حَدَّمُنَا عَلَىُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَاسُفْيَانُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْر إِنْ عَنْدِ التَّحْنِ عَنْ أَي مَسْعُود رَضِي اللهُ عَنْ قَالَ نَمَى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَنْ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَن الْكَأْبِ وَخُلُوان الْكَأْهِن وَمَهْرِ الْبَغِيِّ حِلْمُنْ الْذَمُ حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا عَوْنُ ابْنُ أَبِ جُعَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَنَ النَّيُّ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱلْوَاتِيمَةَ وَأَكِلَ الرَّ إِ وَمُوكِلَهُ وَنَهَىٰ عَنْ ثَمَنِ الْكَاٰبِ وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعَنَّ الْمُصَوِّدِينَ حَذْمُنَا عَلّ إِنْ الْجَمْدِ أَخْبَرَ لَا شُمْبَةُ عَنْ تُحَمَّدِ بْن جُعَادَةً عَنْ أَبِي حَادِ مَعَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الْلِمَاءِ مَا سَبِّ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولَ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ اَوْمَلِلَقَهُا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ حَدُّتُ عَرُو بْنُ ذُوارَةً أَخْبَرَ أَاسْمُعِلُ عَنْ أَ يُوبَعَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ دَجُلُ قَذَفَ أَمْرَأْتُهُ فَقَالَ فَرَّقَ نَجَيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ وَبْنُ ٱخْوَىْ بَنِي ٱلْحَجْلان وَقَالَ اللهُ مُ يَثَرُ أَنَّ ٱحدَكُمَ كَأُدْتُ فَهَلْ مِنْكُمَا تَا يُبُ فَأَيَّا فَقَالَ اللهُ كَيْفَرُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَا يُتُ فَمَرَّقَ بَيْنَهُمْا قَالَ اَ يُوبُ فَقَالَ لِى حَمْرُو بْنُ دينَادِ فِى الْحَديثِ شَيْ ۚ لاَ اللَّهُ تُحَدِّثُهُ قَالَ قَالَ الرَّجُلُ مَالَى قَالَ لأَ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقاً فَمَّذ دَخَلْتَ بِهَا وَ إِنْ كُنْتَ كَاذْبَافَهُوْ أَبْعَدُ مِنْكَ مَلِ سِبُ الْمُتَّعَةِ لِتَّى لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْ لِهِ تَعَالَى لا خُلْح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقَتْمُ النِّساءَ مَالَمْ تَمَشُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَريضَةً إِلَىٰ قَوْ لِهِ إِنَّ اللَّهُ عِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَوْ لِهِ وَ لِلْمُطَلَّقَاتَ مَتَّاءُ بِالْمُوْوفَ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ ۚ لَكُمْ ۖ آيَا يِهِ لَمَلَّكُمْ تَمْقِلُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيا أَلْمُاعَلَةِ مُشْمَةٌ حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا حَدَّمُنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْروعَن يْدِبْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمَتَلاعِنَيْن حِسا ْبَكُ ا

هولدعن كسب الاماه أى من وجه حرام كالزنا قال تمالى ولا تمكر هوا فتياتكم على اليفاه عَلِ اللهِ أَحَدُ كُمَا كَاذَبُ لأسبيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ فِارسُولَ اللهِ مَالى قَالَ لأ مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بَمَ اسْتَحَلَقْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ آنْعَدُ وَآنْعَدُ لَكَ مِثْمًا

## -∞ بسم الله الرحمن الرجم ® كتاب النفتات 8%-

على الاهل وقول الله اتنالي نميز

وَفَصْلِ النَّفَقَةِ عَلَى الْاَهْلِ وَيَسَنَّلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذْلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ كُكُمُّ الآيات لَمَلَكُمْ تَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْياوَالآخِرَةِ ﴿ وَقَالَ الْحَسَنُ الْمَفُوالْفَضْلُ حَدُمُنا آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثُنا شُمْيَةُ عَنْ عَدِي بْن أَابِت قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزيدَ الْأَنْصَادَيَّ عَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْصَادِيّ فَقُلْتُ عَنِ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱ نَفَقَ ٱلْسُلِمُ نَفَقَةً عَلَى آهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِيهُما كَانَتَ لَهُ صَدَقَة صَرُتُ إِسْمُعِلُ قَالَ حَدَّثَى مَا لِكُ عَن أَبِي الزَّادِ عَن الْآعْرَجِ عَنْ أَبِي هُمْ َ يُرَةً رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّمَ اللَّهُ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ ٱ نَفِقْ يَا إِنْ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ حِلْرُن يَخِيَ بِنُ قَرَعَةَ حَدَّثُنا مَالِكُ عَنْ قُور بْن زَيْدِ عَنْ أَبِ الْفَيْثِ عَنْ أَبِهُمْ مَرْةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّامِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَا يُسْكِينِ كَالْجُاهِدِ فِ سَبِيلِ اللهِ أَوَالْقَائِمِ اللَّيْلُ الشَّا ثِمِ النَّهَ ارْحَلَا مُعَمَّدُ بْنُ كَثير أُخْبَرَ نَاسَفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِر بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدٍ رَضِي اللهُ عَنْ قَالَ كَأْنَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُو دُفِّي وَا فَاحْرِيشُ بَكُّمَةَ فَقُلْتُ لِي مال أوصى بمالى كُلِّهِ قَالَ لاَ فَلْتُ فَالشَّظِرُ قَالَ لاَ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أنْ تَذَعَى الْ قوله فالشطر بالجر وَرَشَتُكَ أَغْنِياْءَ خَيْرُ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ هَالَّهُ يَتَّكُفُّونَ النَّاسَ فَ أَيْدِهِمْ وَمَعْمَا أَ فَفَتْ فَهُولَكَ صَدَقَةٌ حَتَّى الْقُمْةَ تَوْفَعُها في فِي آمْرَأَ تِكَ وَلَعَلَّ اللَّهُ يَوْفَعُكَ يَأْتَفِمُ بِكَأْلُ وَيْضَرُّ بِكَ آخَرُونَ مَا بَابُ وُجُوبِ الْفَقَةِ عَلَى الْأَهْلِ وَالْمِيالِ حَدَّمْنَا بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثُنَا ٱبُوصَالِحِ قَالَ حَدَّثَى ٱبُوهُمَ يْرَةً

بجوز فيالقائم الليل الحركات الثلاث قاله

و الرفع وكذا قوله فالثلث (شارح)

قوله أفضل الصدقة ماترك غنى أى ماستى لصاحبها عقبها غنى البد أو غنى القلب

قوله ما كانعنظهر
غن أي ماسق عقبه
غن " يكون كالظهر
لصاحبه يستند اليه
ويعقد عليه سواء كان
غنى البيد أو غنى
القلب كذاعن بعض
الاللب

قوله برقاً بالهممز وعدمه علم آدميٌ قوله ناذن وفي بعض النسخ فأذن بسينة الامر

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنَّي وَالْمَدُ الْمُلْيَا خَيْرُ مِنَ الْبَدِ السُّفْلَىٰ وَأَبْدَأْ عَنْ تَمُولُ تَشُولُ الْمَرْأَةُ إِثَّا اَنْ تُطْمِمَني وَ إِثَّا اَنْ تُطَلِّقَنِّي وَيَقُولُ الْمَبْدُ أَطْعِمْنِي وَأَسْتَعْمِلْنِي وَيَقُولُ الْابْنُ أَطْعِمْنِي إِلَىٰ مَنْ تَدَعُنِي فَقَالُوا يَا آبًا هُمَ يَرَةَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّتَ قَالَ لأَهْذَا مِنْ كَيِسِ أَبِي هُمَ يْرَةَ حَذُرْمَ السّعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ مُسَافِرِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى وَأَبْدَأَ بَمْن تَمُولُ مَلِ سِبُ عَبْسِ مَعَمَّةِ الرَّجُلِ قُوتَ سَنَةٍ عَلَى آهْلِهِ وَكَيْتَ تَعَقَّاتُ الْمِيال حِنْتُونُ مُحَدُّ بْنُسَلاماً خْبَرَمًا وَكِيمْ عَن ابْن عَينْةَ قَالَ قَالَ لِي مَمْرُ قَالَ لِي النّوريّ هَلْ سَمِنْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهُمْ أَوْ بَعْضَ السَّنَةِ قَالَ مَعْمَرُ فَلَمْ يَحْضُرْ فِي ثُمَّ ذَكَرْتُ حَديثاً حَدَّثَاهُ ابْنُ شِهاب الزُّهْمِي عَنْ مالكِ بْن أوْسِ عَنْ خُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضيرِ وَ يَحْبِسُ لِأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ صَرُسُ سَمِيدُ بَنْ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّتَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَى عُقَيْلُ عَن ابْن شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ فِي مَالِكُ بَنُ آوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ خِينِر بْن مُطْلِم ذَكَرَ لِي ذَكْراً مِنْ حَديثِهِ فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ فَسَأْلتُهُ فَقَالَ مَالِكُ أَ نَطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلِي عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ عَاجِبُهُ يَرْ فَأَ فَقَالَ هِلْ لَكَ في عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّهْمَنِ وَالزُّ بَثِرِ وَسَمْدٍ يَسْتَأْذَ نُونَ قَالَ نَثَمْ فَأَذَنَ لَمُثِمْ قَالَ فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا تَغَلَسُوا ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأَ قَلِيلًا فَقَالَ لِمُعَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيَّ وَعَبَّاسِ قَالَ نَمْ فَأَذِنَ لَمُما فَكُمَّ دَخَلا سَلَّما وَجَلَسا فَقَالَ عَبَّاسُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ٱقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا فَقَالَ الرَّحْطُ عُنَّانُ وَآضَائُهُ يَالَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْضِ بَيْنَهُمَا وَلَدِخ آحَدُهُما مِنَ الْاَخْرِ ُ قَقْالَ تُمَرُّ اتَّـَٰذُوا ٱ نُشُدُكُمُ بِاللّٰهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ التَّمَاءُ وَ الاَرْضُ هَلْ تَعْمُلُونَ ٱلَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ أوله قال ذلك ولعلّ الرواية <sup>الصحي</sup>مة ذ<sup>لكما</sup> وكذا الكلام فيمايأتي

نوله مااحتازها أى ماجعها ولايى ذر ما اختارهــاكا في الشار م

صَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهْطُ قَدْ قَالَ ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ ٱ نُشُدُ كُمَّا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُانِ ٱنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ قَالُا قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ قَالَ عُمَرُ فَا نِّي أَحَدَّثُكُمْ عَنْ هٰذَا الْاَصْرِ إِنَّ اللهَ كَاٰنَ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى هَذَا الْمَالَ بِنَتَىٰ لَمْ 'يُعْطِهِ اَحَداْ غَيْرَهُ قَالَ اللهُ مَا أَفَاءَ اللهُ أ عَلَىٰ رَسُو لِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَعْنُمُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلاْدِكابِ إِلَىٰ قَوْلِهِ قَديرُ فَكَأَنَت هٰذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ مَااحْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ اَعْطَا كُمُوهَا وَبَثُّهَا فَيُكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ يُثْفِقُ عَلَىٰ اهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَيِّهِمْ مِنْ هَٰذَا الْمَالُ ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِى فَيْجَمَّلُهُ تَخِمَلَ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ بِذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْاتُهُ ٱ نْشُدُكُمْ باللهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ قَالُوا نَمَ قَالَ لِعَلِيّ وَعَبَّاسٍ ٱ نَّشُدُ كُمَّا بِاللهِ هَلْ تَعْلَان ذلِكَ قَالاْ نَمَ ثُمَّ تَوَفَّ اللَّهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَالَ أَنُو بَكْدٍ أَ فَا وَكُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَيْضَهَا ٱبُو بَكْرَيْتُمَلُ فيها بَاعِيلَ بِهِ فِها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱنْتُمَّا حِينَٰئِذٍ وَٱقْبَلَ عَلِي عَلِّي وَعَبَّاسِ تَزْعُمانِ اَنَّ أَبَابَكُر كَذًا وَكَذًا وَاللَّهُ يَعْلُمُ ٱنَّهُ فيها صادقٌ بارُّ رَاشِهُ ثَابِمُ لِلْحَقُّ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ ٱبِاكِكُر فَقُلْتُ ٱنَا وَلَيُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ وَأَبِي بَكُر فَقَبَفَتْهُمْ سَنَتَيْن أَعْمَلُ فيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صِلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَ بُوبَكْرِ ثُمَّ جِنَّمَٰ إِنْ وَكَلَّتُكُمَّا وَاحِدَةً وَاَصْرُ كَمَا جَمِيعٌ جُنَّتَى تَسَأَلُني نَصِيبَكَ مِنَ إِنْ أَخِيكَ وَالْي هَذَا يَسَأَلْني نَصِيبَ آخر أَيِّهِ مِنْ أَبِهَا فَقُلْتُ إِنْ شِيْتُمَاٰ دَفَعْتُهُ إِلَيْكُماٰ عَلَىٰ إَنَّ عَلَيْكُماٰ عَهْدَاللَّهِ وَمِثْاقَةُ لَتَعْمَلان فها بَما عَبِلَ بهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا آبُو بَكُر وَمَا عَيِلْتُ بِهِ فَهَا مُنْذُ وَلِيُّهَا وَ اللَّ فَلا تُمَكَّا الَّى فيها قَقُلْتًا أَدْفَعُها إلَيْنَا بِذَاكِ فَدَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ دَفَتُمْ اللَّهِمَا بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى وَعَبَّاسٍ فَقَالَ أَنْشُدُ كُما بِاللَّهِ هَلْ دَفَعْتُما إِلَيْكُما بِذَلِكَ قَالاً نَتْمَ قَالَ أَفَتُلْتِمِسَانِ مِنَّى قَضَاءَ غَيْرَ

ذْلِكَ فَوَالَّذَى بِإِ ذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لِإَ أَقْضِى فَيِهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ فَإِنْ عَجَزْ ثُمَاعَنْهَا فَادْفَمَاهَا فَأَنَا ٱكْفَكُمَاهَا اللَّهِ تَعَالَىٰ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِمْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاٰمِلَيْن لِمَنْ أَدَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّصْاعَةَ إِلَى قَوْلِهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ تَلاثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَ إِنْ تَعَاسَرُتُمْ فَسَتُرْ ضِيمُ لَهُ أَخْرَىٰ لِلنَّفِقَ ذُوسَمَةٍ مِنْ سَمَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَىٰ قَوْ لِهِ بَعْدَ غُسْر يُسْراً وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيّ نَهِي اللهُ تَمَالَىٰ أَنْ تُضَادَّ وَالِدَةُ بِوَلَدِهَا وَ ذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ وَهِيَ آمْتُلُ لَهُ غِذَاهُ وَآشَمْنَ عَلَيْهِ وَارْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا فَلَيْسَ لَمَا أَنْ تَأْلِي بَعْدَ أَنْ يُعْطِيهَا مِنْ نَفْسِهِ مَاجَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَ لِدِهِ وَالِدَمَّةُ فَيَمْنَعُهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرْاداً لَمَّا إِلَىٰ غَيْرِهَا فَلا جُنَّاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِمَا عَنْ طِيبَ نَفْيِي الْوَالِدِ وَ الْوَالِدَةِ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُر ﴿ فِصَالُهُ فِطَامُهُ مَا رَسِيهِ نَفَقَةِ الْمَرَأَةِ إِذَا عَالَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ حَذَّتُنَا ابْنُ مُقَاتِل أَخْبِرَ نَاعَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن ابْن شِهابِ أَخْبَرَني عُرْوَةً أَنَّ فالْشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ خِلَعَتْ حِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً فَقَالَتْ بِارَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَباسُفْيانَ وَجُلُّ مِسْيِكَ فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْهِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيْالَنَا قَالَ لَا إِلَّا بِالْمَدُرُوف حَذْرُنا يَحْنِي حَدَّثُنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَغْمَر عَنْ هَأَم قَالَ سَمِنْتُ آبَاهُمَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ٱ نَفَقَتِ ٱلْمَرَّأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْر ا أَسْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ آخِرِهِ مَا يُسبُ عَمَلِ الْمُزَأَةِ فِيَيْتِ ذَوْجِهَا صَرُّتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعِنِي عَنْ شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنِي الْمَكَمُ عَن ابْن أَبِي لَيْهِ إِحَدَّثُنَا عَلِي أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاْمُ ٱتَّتِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلِّمَ تَشَكُمُ إِلَيْهِ مَا تُلْقَىٰ في يَدِهَا مِنَ الرَّحَىٰ وَ بَلَهَهَا اللَّهُ لِمَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفُهُ فَذَ كَرْتُ ذٰلِكَ لِمَائِشَةَ فَلَأَ لِمَا أَ أَخْبَرَ ثُهُ عَائِشَةُ قَالَ خَاءَنَا وَقَدْ آخَذُنَا مَضَاجِمُنَا فَذَهَبْنَا تَقُومُ قَقَالَ عَلِي مَكَأْنِكُمَا فِجَاءَ فَقَعَدَ يَيْنِي

قوله فطامه قل الشارع بنصباليم في الوينية اه وأشار المانية معدوف أي يعنى المانية مبدأ المنتقد وضعاء المنتقد المنتقد وضعاء المنتقد وضعاء المنتقد وضعاء المنتقد و من مصح المنتقد و منتقد و منتقد

قوله فا تركتها بعد كلام سيدناعلى وقوله قيــل القائل عبــد الرحن بن ابى ليلى كما في الشارح

قوله في مهنداً هلهاً مي خدستم و يقال خرج في أساب مهنته أى في أبياب خدمته التي يلبسها في أشاله و تصرفاته والمعروف في الميم الفتح و قبل و أشكرها الاسمى كافي المساح (مصح)

زَهْ نَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلِي مَظْنِي فَقْالَ ٱلْأَاذُكُمُا عَلِي خْسُ مِمَّا سَأَلْتُأْ إِذَا آخَذْ تُمَاءَضاحتكُماا وَ أَوَيْتُمَا إِلَىٰ فِي اسْكُمَا فَسَجْعًا ثَلاَثًا وَثَلاثِنَ وَاحْمَدا ثَلاَثَاوَ ثَلاثَانَ وَكَبِّرا أَرْبَماً وَتُلاْمَنَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُما مِنْ أَحادِم للْمِسِبُ أَحادِم الْمَرَّأَةِ حَدُّنُ اللَّذِي تُحَدَّثُنَا سُمْيَانُ حَدَّثَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي يَزِيدَ سَمِمَ عُمَا عَبْدَ الرَّحْوٰنِ بْنَ أَبِي لَيْلِي يُحَدِّيثُ عَنْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِب أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ اتَّت اللهُ عِنْدَ مَنْامِكِ ثَلَاثًا وَثَلَاثِنَ وَتَحْمَدِنَ اللهُ ثَلاثًا وَثَلاثِنَ وَتُكَبِّر بَ اللهُ أَرْتَماً وَثَلَا ثِنَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ إَرْبَعُ وَثَلاَثُونَ فَمَا تَرَكُّتُهَا بَعْدُ قَلَ وَلاَ لِيُلَّةَ صِمِّينَ قَالَ وَلاَ لَيْسَلَةَ صِمَّينَ م**ل سَبُ** خِدْمَةِ الرَّجُل فِي أَهْلِهِ حَ*ذُرُن*اً مُمَّذُ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثُنَاشُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا كَأَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْمَعُ فِي الْبَيْتِ فَالتَّ كَأَنّ في مَهْنَةِ آهْلِهِ فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ لَم سِبُ إِذَا لَمُ يُثْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأُ قُ اَنْ تَأْخُذَ بِفَيْرِ عِلِهِ مَا يَكْفيها وَوَلَدَهَا بِالْمَدُرُوفِ صَدَّمُنَا مُحَدَّثِنُ الْمُثِّي حَدَّثْنَا يَحْنِي عَنْ هِشَامَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنِ عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُنْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَاسُمُنْيَانَ رَجُلٌ شَحِيـحٌ وَلَيْسَ يُعْطيني مَا يَكْفيني وَوَلَدِي اِلْآمَا آخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لأَيِّمَلُوا فَقَالَ خُذى مَا يَكْفيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَنْرُوفِ مَا مِسَبِّ ذَوْجَهَا فِى ذَات يَدِهِ وَالنَّفَقَةِ صَرَّتُنَا عَلَّ بَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الابلَ نِسَاءُ قُرَ نِيْنِ وَقَالَ الْآخَرُ صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشِ أَحْنَاهُ عَلِي وَادِ في صِغْرِ هِ وَأَرْغَاهُ عَلَىٰ زَوْجٍ في ذَات يَدِهِ ﴿ وَيُذْ ۖ كُرُعَنْ مُعَاو يَةَ وَاثِنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمُ إِسْ حَدُّنُ حَيَاجٍ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبْدُ ٱلْلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ فَال تَعِف

زَيْدَ بْنَ وَهْبِ عَنْ عَلِيَّ دَضِيَ اللَّهُ عُنَّهُ قَالَ ٱثَّى إِلَىَّ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيراةً فَلَمِسْتُهُما فَرَأْ يْتُ الْفَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَشَقَقْتُما بَنْنَ نِسْانَى مَلْمِ سِبُ عَوْنَ الْمُرْأَةِ زَوْجَهٰا فِوَلَدِهِ صَ*دُمُنًّا* مُسَدَّدُ-دَّمَّنَا حَمَّادُبْنُ زَيْدِعَنْ عَمْرُ وعَنْ جَابِر بْن عَبْدِاللّهِ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَّاتِ اَوْتِسْعَ بَنَّاتِ فَتَرَوَّجْتُ اَمْرَأَةً ثَبِّهَا قَقْالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجْتَ بِإِجْارُ فَقَلْتُ نَمْ فَقَالَ بَكُراً آمْ تَيِّباً قُلْتُ بَلْ تَيْباً قَالَ فَهَالْ جَادِيَّة تُلاعِبُها وَتُلاعِبُكَ وَتُضَاحِكُها وَتُضَاحِكُكَ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنّاتِ وَ إِنِّي كُرِهْتُ أَنْ اَحِسَّهُنَّ بِمُلْهِنَّ قَتَرَوَّ خِتْ أَمْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِمُنَّ فَقَالَ بِارَكَ اللهُ لَكَ أَوْخَيْراً ما نَفَقَةِ الْمُنسِرِ عَلَىٰ آهَلِهِ حَدُّنُ الْحَدُ بْنُ يُونْسَ حَدَّثُنَا الْبُرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهابِ عَنْ مُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى النَّيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلُ قَمَّالَ هَلَكْتُ قَالَ وَلِمَ قَالَ وَقَمْتُ عَلَىٰ آهْلِي فى رَمَضَانَ قَالَ فَأَعْتِنْ رَقَبَةٌ قَالَ لَيْسَ عِنْدى قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْن مُثَنَّا بِمَيْن قَالَ لَا أَسْتَطيعُ قَالَ فَأَطْهِمْ سِتَّينَ مِسْكِينًا قَالَ لاَ آجِدُ فَأَتِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرَى فِيهِ تَمْنُ فَقَالَ آيْنَ السَّائِلُ قَالَهُمْ اَ نَاذًا قَالَ تَصَدَّقْ بَهِذًا قَالَ عَلَىٰ آحْوَجَ مِنَّا يَارَسُولَ اللَّهِ فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَنَ لا بَيْمُهَا اَهْلُ بَيْت اَحْوَجُم مِثًّا فَضَحِكَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَنْيَابُهُ قَالَ فَأَنْتُمْ إِذًا لَمُ السِّبُ وَعَلَى الْوَادِثُ مِثْلُ ذَاكِ وَهَلْ عَلَى الْمَزَأَةِ مِنْهُ ثَنَيُّ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ اَحَدُهُما أَبَكُمُ إِلَىٰ قَوْ لِهِ صِراطٍ مُسْتَقِيم حَرَّثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا وُهَيْتُ أَخْبَرُنَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ذَيْلَ آتِيةٍ أَبِ سَلَةً عَنْ أَمِّ سَلَةً قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ هَلْ لِي مِنْ آخِر في بَني أَبِ سَلَمَةً أَنْ أَنفِقَ عَلَيْمْ وَلَسْتُ بِنَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا إِنَّا هُمْ بَنَّ قَالَ نَمْ آلُكِ أَجْرُ مَا ٱ فَقَتْ عَلَيْهُم حَدَّثُنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِبِشَامِ بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَمَّا قَالَتْ هِنْدُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ ٱلْاسُفْيَانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ

قوله حلة بإضافت. السيراء ولا يدخرحلة بالتنوين و سيراء بحكم السين وقتم الدي وقتم الدي وضاعة والمربر اله شارح اله شارح اله شارح

أوقال خيراً نخ

قولەبىرق,ئىتىمالدىن والراءوعاءمنخوص (شارح)

قوله هکذا و هکذا أی محتاجین ( شارح ) باب قول الذي تخ قوله كلا أى ثقلاً من دين وتحوه وقوله أو سناعاً أى من لا يستقل بنقسه و لو خلى وطبعه لكان فى مسرض الهلاك اه مراش الهلاك اه

وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْضَيَاعًا فَإِلَّ حَذَّرُنُ الْ يَحْيَى بَنُ الْكَثِرِ حَدَّثُنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِيهاكِ عَنْ أَبِي سَلَّةَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهُ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُؤْثُى بِالرَّجُلِ ٱلْمُتَوَقَّى عَلَيْهِ الدِّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاَ فَإِنْ حُدِّدِثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاهُ صَلَّى وَ إِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِينَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبُكُمْ فَلَأَ فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ أَنَا أَوْلِي بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَنْ تُولِيِّ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكُ دَيْناً فَعَلَى قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلُورَتِيهِ مَ السب الْمَرَاضِيمِينَ الْمَوَاليَّات وَغَيْر هِنَّ حَدُّنُ عَنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عَقَيْل عَن ابْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ اَنَّ زَيْنَ اَ بَنَةَ أَى سَلَةً أَخْبَرَثُهُ أَنَّ أَمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ اللَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ قُلْتُ بِادَسُولَ اللهِ الْحِيَا نَكِحُ أَخْتَى ابْنَةَ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ وَتُحِيِّنَ ذَلِكِ قُلْتُ تَمْ لَسْتُ لَكَ تُمَنْ شَارَكَني فِي الْخَيْرِ أُخْتِي فَقَالَ إِنَّ ذَٰلِتُ لِأَيْجِلُّ لِي فَقُلْتُ يَٰإِرَسُولَ اللهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَعَدَّتُ أَنَّكَ ثُرِيدُ أَنْ تَشْكِحُ دُرَّةً أَبْ سَلَّةً فَقَالَ آبَنَةً أَعَ سَلَةً فَقَلْتُ نَمَ قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْلَمُ تَكُنْ رَبِيبَتِي فَيَجِزِي مَا حَلَّتْ لِي إِنَّهَا آتِهُ أَنِي مِنَ الرَّضَاعَةِ ٱدْصَّمَتْنِي وَٱبْاسَلَةَ أُوْيِبَةُ فَلا تَمْرِضْنَ عَلَىّ بَالْيَكُنَّ وَلا أَخُوالِيكُنَّ ﴿ وَقَالَ شُعَيْت عَنِ الرُّهُمِ مِي قَالَ عُرْوَةً ثُوَيْبَةً أَعْتَقَهَا ٱلْوَلَمْب

## - ه بن الله الرحمن الرحيم ﴿ كُتَابِ الأطهم ۗ ﴾ - م

وَقَوْلِهِ اللهِ غَالَىٰ كُلُو امِن َ عَلِيّهَاتِ هَا رَدَّقًا كُمْ وَقَوْلِهِ اَ فَيْفُو امِنْ طَيِّيَاتِ هَا كَسَبَمْ وَقَوْ لِهِ كُلُوا مِنَ الطَّيِيَّاتِ وَانْحَانُوا صَالِماً اِنَّى عِانَّمَكُونَ عَلِمُ حَمَّامُناً مُحَدِّمُن كَشْرِاً خَبَرْنَا سَمْيَانُ عَنْ مَنْصُودِ عِنْ أَلِي وَائِلٍ عَنْ أَيْهِ مُوسَى الْاشْمَرِيّ وَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ اَطْمِمُوا الْجَائِمُ وَعُودُوا الْمَرْضَ وَلُكُو عَنْهُ عَنْ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَمَّمَ قَالَ اَطْمِمُوا الْجَائِمُ وَعُودُوا الْمَرْضَ وَلُكُو

بِيهِ عَنْ أَبِي حَادْمِ عَنْ أَبِيهُمَ يُرَةً قَالَ مَاشَبِهُ ٓ آلُ مُحَمِّدِصَرَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ عُمَرَ مِنَ الْخُطَّابِ فَاسْتَقْرَأَتُهُ آيَةً مِنْ كِثَابِ اللهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَ فَشَيْتُ غَيْرَ بَسِدِ نَفَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَّمُ عَلَىٰ رَأْسِي فَقَالَ مَا إِيَا هُمَ يُرَةَ فَقُلْتُ لَتَبِيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَ بْكَ فَأَخَذَ بِيَدى فَأَقَامَني وَعَرَفَ الَّذِي بِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَىٰ دَحْلِهِ فَأَمَّرَ لِي بِمُيِّن مِنْ لَبَنِ فَشَر بْتُ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَاشْرَبْ يَا أَبِاهُمْ رَيْرَةَ فَمُدْتُ فَشَرِ بْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَر بْتُ حَتَّى نُوي بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْجِ قَالَ فَلَقَيْتُ ثُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَصْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللَّهُ ۚ ذٰلِكَ مَنْ كَأَنَ اَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَاعُمَرُ وَاللَّهِ لَقَدِ اَسْتَقْرَ أَتُكَ الْآيَةَ وَلَأَنَا آقُرَأُ لَمَا مِنْكَ قَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ لَآنْ أَكُونَ اَدْخَلُتُكَ آحَتُ إِلَيَّ مِنْ آنْ يَكُونَ ل مِثْلُ خُر السَّمَر ما بسبُ التَّسْمِيّةِ عَلَى الطَّمَامِ وَالْاَ كُلِ بِالْبَمِينِ حَدَّسًا عَلِيُّ اِنْ عَبْدِ اللهِ أَخْبِرَنَا سُفْيَانُ قَالَ الْوَلْدُ بْنُ كَثِيرَ أَخْبَرَ فِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْمَ بْنَ كَيْسَانَ اَ لَهُ سَمِيرَ عُمَى بْنَ أَبِي سَلَمَةً يَقُولُ كُنْتُ غُلاْماً في حَبْرِ رَسُول اللهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ وَكَأْتُ يَدِي مَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَغُلامُ نَمُ اللَّهُ ۚ وَكُلْ بِيَمِيكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ فَمَا ذَالَتْ تِلْكَ طِلْمَتِي بَفِيدُ عَلَىمُ كُل يَمْا يَلِيهِ وَقَالَ أَنْسُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذْكُرُ وا آنهم اللهُ وَلَيْأ كُلُ كُلُّ رَجُل ثِمَّا يَلِيهِ حَمِّرْمُنَا عَبْدُ الْمَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَن تُحَمَّدُ بْنِ عَمْرُ و بْنِ خَلِحَ لَهُ الدِّيلِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسْانَ آبِي ْمَيْمِ عَنْ ثُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَةً وَهْوَ ابْنُ أَمِّ سَلَةً ذَوْمِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَمُهُ أَ خَفَمَلْتُ آكُلُ مِنْ نَواجِي الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّوَ كُلُ مِثْمَا يَلِمُكَ صِرْمُنِهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَأَ خَبَرَ قَامَالِكَ عَنْ وَهْب بْنَ كَيْسانَ أَبِي نُعَيْم قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمِعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً

قوله بس ً أى قدح ضغم اه شارح يا أبا هر ً غخ قوله كالقدم أى كالسهمالذي لاريش له في الاستواء

قوله تطبيش في التحفة أى تنمرك في نواحي التحفة و لا تقتصر على موضح واحد و التحفة ما يشسم خسةوالقصمة مايشيم عشرة اه عيني إِذَا لَمْ يَمْرِفُ مِنْهُ كُرُاهِيَةً حَثْرُتُنَا فَتَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْن

قوله حوالى الخ بفتم اللام يقال تعد ناحوله أى في الجهات المحيطة بدوحواليه بمعناه كما في حسديث اللهم حوالينا لاعلنا

أَي طَلْمَةُ أَنَّهُ سَمِع أَنَسَ بَنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَاطاً دَعَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَمَّمَ لِطَامِ صَمَّهُ قَال أَنَسُ فَذَهَبَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ صَلَّمَ فَأَلَيْهُ

وَسَمَّةً اللهُ إِنَّ عَنِ حَوْلِي الْقَصْمَة قَالَ فَلْ اَزَلُ أُحِبُ اللهُ عَنْ وَمَنِلُو فَالْ عُمْرُ بُنُ

إِنَّ سَلَمَةً قَالَ لِي النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ أَخْرُوا مَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ أَخْرُوا مَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ إِسْعَى مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ إِسْعَى مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ إِسْعَى مَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ إِسْعَى مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الله

واسط اسم بالد بالمراق يصرف ولا يصرف و صرّح الشارح هنا بانه مصروف

تولەدستەمن دسست الئى قىالتراب اذا أخفيته فيەكذا فىالمىنى "

هْالْ فَلْهَبْتُ بِهِ فَوْجَنْتُ رَسُولَ اللهِّ صَلَّى اللهُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْسَحِيدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَهُمْنَ عَلَيْمِهُ فَقَالَ لِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آرَسَكُكَ ٱبُوطُكَةً فَقُلْتَ تَمْ قَالَ بِطَلِمْ قَالَ فَقُلْتُ ثَمْ قَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلِنْ مَمَهُ قُومُوا فَاصَلَاقَ وَانْطَلَقَتُ بِثِنَآ يَدِيهِمْ حَتَّى جَنْتُ آبَاطُكَةً فَقَالَ ٱلوَّطَلَقَ إِلَيْهَ اللهِ عَلَيْ

رَسُولُ اللهِّ سَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدُنَا مِنَ القَالِمُ مِا نُطْلِحُهُمْ فَظَالُمِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَغَامُ ظَالَ فَا تَطَلَقَ آفِي طَلِّمَةً حَتَّى لَقِى رَسُولَ اللهِ سَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَم آفِو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ 'عَلِيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلاَ فَتْالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَّتِي يَا أُمَّ سَلْيُمِ مَاعِنْدَكِيهُ فَأَمَّتْ بِذِلِكَ الْخُدْرِ فَأَمْرَ بِهِ فَفُتَّ وَعَصَرَتْ عَلَيْهِ

أَمُّ سُلَيْمٍ عُكَّمَةً كَمَا غَأْ دَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ماشأة اللهُ أَنْ يَشُولُ ثُمَّ قَالَ ٱنْذَنْ لِتَشَرَةٍ فَأَذَنَ لَفُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِمَشَرَةِ فَأَذِنَ لَمُهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَيعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ٱثْذَنْ لِعَشَرَةِ فَأَذَن كُلْمُ فَأَ كُلُوا حَتَّى شَيمُوا أَثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ آذِنَ لِمَشَرَةٍ فَأَ كُلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ غَانُونَ رَجُلا حَدَّثُنا مُولى حَدَّثَنا مُعْتَر عَن آبِهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُوعُمَّانَ أَيْضاً عَن عَبْدِالرَّحْنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاْ يْنَ وَمِأْتَةٌ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـ إَّرَ هَلْ مَعَ آحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَاذَا مَمَ رَجُل صَاعُ مِنْ طَعَام أَوْنَعُوهُ فَنُحِنَ ثُمَّ جَاءَ رَجُلُ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌ طَويِلٌ بِغَمِّ يَسُوقُها فَقَالَ النَّيُّ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آ بَيْمُ آمْ عَطِيَّةُ أَوْقَالَ هِبَةُ قَالَ لا بَلْ بَيْعُ قَالَ فَاشْتَرى مِنْهُ شَاةً فَصُنِيَتَ فَأَمَرَ نَتُى اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِسَوْادِ الْبَطْن يُشُولىوَ آيْمُ اللَّهِ مَامِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةِ إِلَّا قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوْاد بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِداً أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَأَنْ غَايْباً خَبَّاهَا لَهُ ثُمَّ جَمَلَ فِيها قَصْمَتَيْنَ فَأَكُلْنَا ٱجْمَعُونَ وَشَبِمْنَا وَفَضَلَ فِي الْفَصْمَتَيْنِ خَمَلْتُهُ عَلَى الْبَمِيرِ ﴿ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَيْتُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمِّهِ عَنْ غَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تُؤُقِّى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حينَ شَبِمُنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ النَّمْرِ وَالْمَاءِ مَا رَحِيْكِ لَيْسَ عَلَى الْاَعْمِي حَرَبْجِ وَلاَعْلَى الْأَعْرَجِ حَرَجُ وَلَاعَلَى الْمَريضِ حَرَجُ الْآيَةَ إِلَىٰ قَوْ لِهِ لَللَّكُمْ تَعْقِلُونَ حَدَّمنا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ يَحْنِى بْنُ سَسَمِيدٍ سَمِفْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَادِ يَقُولُ حَدَّثُنَا سُوَيْدُ بْنُ التَّمْمَانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَلَمَّا كُتَّا الصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْلَى وَهَىَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَىٰ رَوْحَةٍ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَمَامٍ فَمَا أَيْنَ اِلَّا بِسَوِيقِ فَلْكُمَاهُ فَأَكَنَّا مِنْهُ ثُمَّ دَعَا عِماءٍ فَضَمَضَ وَمَغْمَضْنَا فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوْضَّأُ قَالَ سُمِفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْداً وَبَدْأً المُربُ الْمُنْذِ الْمُرَقَّقَ وَالْاَكُلِ عَلَى الْخُوانِ وَالسُّفْرَةِ حَدَّمُنَا مَحَمَّدُ بْنُ

الىكة آناء من جلد يكونفيهالسمن غالباً والمسلكافىالشارح وقوله فأدمتـه من قولهمأدم الخبزبأدمه بالكسر

قوله مشمان مفسر بما بمدموهو الطويل

مز جزة قطع قطعا

قولهعوداًوبدءاً أى عائداً و بادئاً أى أو"لاً وآخراً قوله الخوان بكسر الخاء وهو المشهور قوله صموطة وهي التي ازيل شعرها ﴿ ١٩٩ ﴾ بعدالذبح بالماء الحنفنو آنما يصنع ذلك في الصنيرة الطرية ﴿ غالماً وهو فعل المترفين يْأَن حَدَّثُنا هَمَّاتُم عَنْ قَنْادَةً قَالَ كُنَّا عِنْدَأَنِّس وَعِنْدَهُ خَبَّازُ لَهُ فَقَالَ مَا أَكُلَ اهشارح قوله سكر حة بهذا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزاً مُرَقَّقاً وَلاشاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقَى اللهُ حدُمنا الضبط وقيل الصواب عَرِّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَثَنَا مُنادُ بْنُ هِشَام قَالَ حَدَّتَى أَبِ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلَيْ هُوَ فيالراء ألفتم تصاع صفار كانت العجم الْإِسْكَافُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَاعَلِيْتُ النَّبَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ تستعملها فيالكواع ٱكَلَ عَلَىٰ سَكُرُ جَةِ قَطُّ وَلا خُبِزَلَهُ مُرَقَّتُ قَطُّ وَلا أَكُلَ عَلَيْ خُوانِ قَطُّ قِيلَ لِقَتْادَةَ ومااشمهاعلى الوائد حول الاطعمة لاتشس فَمَلَ مَا كَانُوا يَأْ كُلُونَ قَالَ عَلَى السُّفَر حَدَّثُ النُّ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ والهضم كافي العيني جَمْفَرَ أَخْبَرَ في تُحَيْدُا لَنَّهُ مَهِمَ السَّا يَعُولُ قَامَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْني بِصَفْيَةً الخوان كفراب فَدَعَوْتُ الْمُسْلِينَ إلى وَلَيْمَةِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ فَأَلْقِي عَلَيْهَا النَّمْ وَالْأَقِط وكتاب مايؤكل عايه وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرُوعَنْ أَنْسِ بَني بِهَا اللَّهِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْساً في نظيم الطمام أه قاموس مَدُسُنُ مُحَدَّدُ أَخْبَرَ لَا أَبُومُمَا ويَةَ حَدَّثَا هِشَامُ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ قوله فعملي ماكذا بالالف وروىفىلام كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُمَيِّرُونَ ابْنَ الزُّمَيْرِ يَقُولُونَ يَا ابْنَ ذَٰاتِ النِّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ ٱسْلاهُ محذفهاوهوالأكثر يَا بَنَّ إِنَّهُمْ يُمَيِّرُ وَنَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ هَلْ نَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ إِنَّا كَانَ نِطَاق شَقَقْتُهُ قوله قام النيُّ وفي بعض النسم أقام نِصْفَيْن فَأَ وَكُيْتُ قِرْبَةَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ بِأَحْدِهِ أَوْجَعَلْتُ فَسُفْرَتِهِ مالهمزة كذافي هامش الشرح المطبؤعاه آخَرَ قَالَ فَكَانَ آهَلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ ابِهَا وَالْإِلَهِ نِلْكَ شَكَاةً قولهم مرتذا النسط ظَاهِرُ عَنْكَ عَادُهَا حَدُنُ البُوالتُعْمَانَ حَدَّثَا البُوعَوَالَةَ عَنَ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدٍ كلة تستعمل في استدعاء إِنْ جُبَيْرِ عَن إِنْ عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ خُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَرِث بْن حَزْن خَالَةَ أَنْ عَبَّاسِ اَهْدَتْ الشيُّ وقوله والآله قسم به جلٌّ وعلا إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضُبًّا فَدَعَا بَهِنَّ فَأَكِلْنَ عَلى ما يُدّيهِ وروی بدله ورب وَتَرَكُهُنَّ اللَّهِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا لَمُتَدِّر لَمُنَّ وَلَوْ كُنَّ حَرَاماً ماأ كِلْنَ عَلى الكمة قوله تلك الحركذا مَا يُدَةِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَلا أَمْرَ بِأَكْلِهِنَّ مُ إِسبُ السَّويق حَدُّمنا باسقاطا لواومن اوله سُلَيْأَنُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثًا حَمَّادُ عَنْ يَحْنِي عَنْ بُشْيْرِ بْنِ يَسَادِ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النَّمْانِ آتَهُ وهوعجز بيت لابي دُؤيب تمثل مه اس أَخْبَرُهُ اللَّهُمْ كَأْنُو امَمَ النَّتِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّهْبَاءِ وَهْيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ الزبيرو عامه (وعيريي الواشون أني أحماء خُفَرَتِ الصَّلاةُ فَدَعًا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ الْآسَوِيقَا فَلاكُ مِنْهُ فَلَكُنَّا مَعَهُ ثُمَّ دَعًا و تلك شكاة ظاهر

عنك عارها ) أي مرتفع عنك عارها والشكاة بالفيم معناها رفع الصوت بالقول القبيم

عِلْهِ فَتَضْمَضَ ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتَوَضَّأُ مَا بِ مِنْ مَا كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْ كُلُّ حَتَّى لِسَمِّي لَهُ فَيَعْلَمَ مَاهُوَ صَدَّمُنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل آبُو الْحَسَن أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونْشُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو أَمَامَةَ بْنُ سَهِل بْن خُنَيْف الْاَ نَصَادِيُّ انَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ اَنَّ خَالِدَ بْنُ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمٍ عَلَى مَثْمُونَةَ وَهُى أَالُّهُ وَلَمَالَةُ إِنْ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا تَحْنُوذاً قَلِيمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةً بِنْتُ الْخَرِث مِنْ نَجْدٍ فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلًّا لِفَدُّم يَدَهُ لِطَمَّام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ فَأَهُولَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبّ فَقْالَت أَمْرًا أَهُ مِنَ النِّسْوَةِ الْخُضُورِ أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فَدَمَّاتُ لَهُ هُوَ الضَّبُّ يَارَسُولَ اللهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبّ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ آحَرَامُ الْفَتَّتُ يَارَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِينَ لَمْ يَكُن با دَضِ قَوْمِي فَأَجِدُ فِي آغَافُهُ قَالَ خَالِدُ فَاجْتَزَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. يَنْفُرُ إِلَىَّ مَا سِبُ طَامْهُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الْإِثْنَيْنِ حَ**دَّرُنَا** عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ الْ مَالِكُ وَحَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَني مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ ٱلْأَعْرَجِ عَنْ أَب هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ طَعَامُ الإِنْ أَنْيُن كَافِي الثَّلَاثَةِ وَطَمَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي ٱلأَذْبَهَةِ مَا سِبُ ٱلْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِتى فاحِدِ هِ فيهِ أَبُوهُمَ رُرَةَ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرُّمُنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِحَدَثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُمَّةُ عَنْ وَاقِدِ بْن مُحَدَّدَ عَنْ فَافِعِ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَأْ كُلُ حَتَّى إُ يُؤَتَّى بِمِسْكِينِ يَأْ كُلُ مَمَهُ فَأَ ذَخَلْتُ رَجُلاً يَأْ كُلَّ مَمَهُ فَأَ كُلَّ كَثِيراً فَمَّال إِنافِمُ لْأَتُدْخِلْ هَٰذَا عَلَيَّ سَمِمْتُ اللَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْ كُلُ في مِعّى واحِد وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فَسَبْعَةِ إِنْمَاءِ مَا سِبُ اللُّوْمِنُ يَأْكُلُ فَمِتَى وَاحِد الله فيهِ أَبُوهُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْو وَسَلَّمَ صَدُّمُ الْمُحَدُّ بْنُ سَلاماً خَبْرَنَا عَبْدَةُ

قوله محنوذاً ترى من المؤلف فى باب الشواءبدى ذابار بعة أبواب تفسيرا لحنيذ بالمشوى مصححه

قوله فأجدى أى أو أجد نفسى و قوله أحد نفسى و قوله أعانه أكر هم السلام و الشراب يمافه من باب تعب كرحه فالطمام مدن كا في المصباح

ع فی المصباح قوله ناجترزته هکذا بانزای المکررة کا فی الشار حوفی بعض نسخ المتن ناجتررته

بالراء المكررة قوله باب المؤمن الح كذا ثبت لابى ذر وسقط لذيرُ، وهو (الميم) المصران وقسره أشهر من المدّ و جعد أدماء مثل عنب وأعناب وجم الممدود أمسة مثل حاروأ جرة [ه

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَا فِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْ كُلُ فِي مِنِّي وَاحِدٍ وَ إِنَّ الْكَافِرَ أَوِ الْمُنْافِقِ فَلا أَدْرِي أَيَّهُمْا قَالَ عَبَيْدُ الله في أَكُلُ في سَبْعَة أَهُ مَاءِ ﴿ وَقَالَ ابْنُ بَكِيرُ حَدَّثُنَا مَالِكُ عَنْ نافِع عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمُلِهِ حِلْاً مَنْ عَلَى أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَثَنَا سَفَّيَانُ عَنْ عَمْرُ وَقَالَ كَاٰنَ ٱبْوَنَهَ بِيكِ رَجْلًا ٱكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ غَمَرَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِيسَبْعَةِ أَمْعَاهِ فَقَالَ فَأَنَا أُومِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ **حَدُّنُ** إِشْمُميلُ حَدَّتِي مِالِكُ عَنْ أَبِي الزَّنَاد عَنِ الْاَعْرَبِ عَنْ أَبِي هُرَ يُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فَي مِنْ وَاحِدِ وَالْكَافِرُ يَّا كُلُ فِي سَبْعَةِ آمَعْاءِ حَدُّمِنَا سُلَمْانَ بْنُحَرْب حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْن الستعَنْ أَبِي لِحادَ مِ عَنْ أَبِي هُمَ يُرَةً اَنَّ رَجْلًا كَانَ يَأْكُلُ ٱكْلًا كَشُراً فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَ كُلاَ قَلْيلاَ فَذُ ٰكِرَ ذٰلِكَ لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْ كُلْ في مِتى واجد وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فَيُسَبِّمَةِ انْمَاءِ لَمْ سِبْ الْأَكُلُ مُسْكِمًا حَذَّمْنَا ٱبُونْمَيْمِ حَدَّثَنَا مِسْمَرُ عَنْ عَلِيّ بْنِ الْاَقْرِ سَمِعْتُ ٱبْالْجَعَيْفَةَ يَثْولُ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّى لأَآكُلُ مُشَّكِئاً حَرْثُونُ عُمَّانُ بْنُ أَبِهُ مَيْهَةً أَخْبَرَنَا جَرِيْرُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ الْأَقْرَ عَنْ أَبِي جُمَيْفَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَالَّمَ، صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لا آكُلُ وَآنَا مُشَكَّى لله سب الشواء وقول الله تَعَالَىٰ فَإِمْ بِعِجْلِ حَنْ يَرْ أَىٰ مَشْوِي حَرُّمْنَا عَلُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثُنَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَخْبِرَنَا مَعْمَى عَن الرُّهْرِي عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْن سَهْل عَن ابْن عَبَّاسِ عَنْ خَالِدِ بْن الوليدِ قَالَ أَتِيَ النَّبُّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَضَبّ مَشْويّ فَأَهْوى إِنَّيْهِ لِيَأْ كُلّ فَصْلَ لَهُ إِنَّهُ ضَتُّ فَأَمْسَكَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ أَحَرَامُ هُوَ قَالَ لا وَلَكِنَّهُ لا يَكُونُ بأرضِ قَوْمِي فَأَجِدُ فِي أَعَافُهُ فَأَ كَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ ﴿ قَالَ مَالِكٌ عَنِ نِ شِيهابٍ بِضَبِّ يَخُوٰدِ مَا مِسِبِ الْخَزِيرَةِ ﴿ قَالَ النَّضَرُ الْخَزِيرَةُ مِنَ الْخُالَةِ

قوله فجاء بعمل حنيذ أالذي في النستريل العزيز فجاء بعجل سمين. فالبشأن جاء بمجل حنيذ اه مصح وَالْحَدِيرَةُ مِنَ اللَّبَنِ حِدْثَنِي يَخْيَ بْنُ بُكِيْدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُفَيْلِ عَنِ ا بْن شِي

قَالَ أَخْبَرَ فِي تَعْمُودُ بْنُ الرَّبِيمِ الْاَنْصَادِيُّ اَنَّ عِنْبَانَ بْنَ مَالِكِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَّنْ شَهِدَ بَدْداً مِنَ الْأَنْصَادِ أَنَّهُ أَتَّى دَسُولَ اللهِ صَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاوَسُولَ اللَّهِ إِنَّى أَنْكُرْتُ بَصَرى وَا فَا أُصَلِّي لِقَوْمِي فَإِذَا كَأَنَّتِ الْاَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَ بَيْنَهُمْ لَمْ ٱسْتَطِعْ أَنْ آ يْنَ مَسْجِدَهُمْ فَأَصَلِّي كَلْمُ فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ٱ نَّكَ تَأْتَى فَتُصَلَّى فَى بَيْتِي فَأْ تَخِذُهُ مُصَلِّى فَقَالُ سَأْفْمَلُ إِنْ شَاءَاللَّهُ ۚ قَالَ عِبْنَانُ فَفَدَاعَلَ ٓ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَٱ بُو بَكْس حينَ اذْ تَفَعَ النَّهٰارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَكُمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ تُحِبُّ اَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ فَأْشَرْتُ إِلَىٰ تَأْحِيَةٍ مِنَ الْبَيْت فَقَامَ النَّيُّ َ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ فَصَفَفْنَا فَصِلَّى رَكْفَتَيْن ثُمَّ سَلَّمَ وَحَبَسْنَاهُ عَلى خَذِير صَنَمْنَاهُ فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رَجَالٌ مِنْ أَهِلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدَ فَاجْتَمَوُ ا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُم آيْنَ مَالِكُ بْنُ الدُّحْشُنِ فَقَالَ تَمْضُهُمْ ذَلِكَ مُنْافِقُ لا يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَقُلْ ٱ لاَ تَرْاهُ قَالَ لاَ إِلَّا اللهُ ۚ يُرِيدُ بِذُلِكَ وَجْهَ اللهُ قَالَ اللهُ ۗ وَرَسُولُهُ اعْرُ قُالَ قُلْنَا فَإِنَّا رَنَّى وَجْهَهُ وَنَصْبِحَتُهُ إِلَى الْنَافِقِينَ فَقَالَ فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّادِ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ يَبْتَنِي بِذَاكِ وَجْهَ اللهِ ﴿ قَالَ ابْنُ شِهَاب ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنُ مُحَمَّدِ الْانْصَادِيَّ اَحَدَ تَبِي سَالِمِ وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَديثٍ محمُّودٍ فَصَدَّقَهُ مَا مِسِيْكِ الْاَقِطِ ﴿ وَقَالَ حَيْدٌ سَمِعْتُ اَنَساً بَنَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّ بصَفِيَّةَ فَأَلَقِ التَّمْرُ وَ الْاَقِطَ وَالسَّمْنَ ﴿ وَقَالَ عَمْرُ وَبْنُ أَبِي عَمْرُ وَعَنْ أَنْسِ صَنَعَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْساً حَدُن مُسْلِمُ بَنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبي بِشْرٍ عَنْ سَمِيدِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنُّما قَالَ آهنتْ خَالَتِي إِلَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِبْنَابًا وَ اَقِطا وَلَبُنا فَوُضِعَ الصَّبُّ عَلِي مَائِدَتِهِ فَلَوْ كَانَ حَرَاماً لَم يُوضَعُ

وَشَرْبَ اللَّبَنَ وَأَكُلُ الْاَقِطَ لَلْمِسْبُ السِّيْلَقِ وَالشَّعِيرِ حَدَّثُنَا يَخْتِي بْنُ

قوله أنَّ عنمان الح و لعل الرواية عن عتمان فان قوله أنه أني يقتضي ذلكولا حاجمة للمقام الى التأكدحتى بحمل الثاني علمه كافي قوله تمالى أيمدكم أنكم اذا متم وكنتم ترابآ وعظامآ أنكي مخرجون (مصحر) قوله فتصل بكون الباء وبجوز النصب لوقوع الفاء بسد التمنى وقوله فأنخذه برفعه ونصبه كقوله فتصل أهمن الشارح

وله فناب أي حا. ( شارح )

قوله النهس بالسين المميلة هو القيض على اللهم بالفرازالته وهو استخراجه من المرق بل نفيجه الم ذلك اللهم النشيل أوده الشارح قال وروى النمي بالشين

قوله و حدثتى وفي نسخةالمينيّ حدثني بلا واوالسطفوفي بمض النسخ حدثنا بالجم مع حدثنا اواو يَهْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي خَازِم عَنْ سَهْلِ بْنُ سَعْدِ قَالَ إِنْ كُنَّا لْنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُّةِ كَانَتْ لْنَاعَجُوذُ كَأَخُذُ اْصُولَ السِّلْقِ فَتَحِمَّلُهُ فِ قِدْدِ لَمَا فَتَحِمَّلُ فيهِ حَبَّات مِنْ شَمير إذَا صَلَّيْتًا زُرْنَاهَا فَقَرَّ بَثُّ إِلَيًّا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْم الجُمُّعَةِ مِنْ أَجْلِ ذٰلِكَ وَمَا كُنَّا تَنَفَدَّى وَلَا نَصَلُ اللَّ يَمْدَ الْجُنَّةِ وَاللَّهِ مَافِهِ شَعْمُ وَلا وَدَكُّ بُ النَّهِي وَانْتِيشَالِ اللَّهُم حَذَّرُنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا مَثَادُ حَدَّثَنَا اَيُّوبُ عَنْ مُعَمِّدِ عَن ابْ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَ تَعَرَّقَ وَسُولُ اللهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم كَنِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأُ ﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ وَعَاصِم عَنْ عِكْر مَة عَن ابْن عَبَّاسْ قَالَ ٱ نَّنْشَلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقاً مِنْ قِدْر فَأَ كُلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَشَّأُ مَا سِبُ تَسَرُّقِ الْمَضُدِ مِنْ ثِنِي مُعَدَّدُ بْنُ الْمُثَّى قَالَ حَدَّثَى عُمَّالُ بْنُ عُمَرَ حَدَّمَنْا فَلْجُعُ حَدَّمَنْا اَبُو خَازَم الْمَدَنُّ حَدَّثَنَا عَدُ اللَّهِ بْنُ أَن قَنْادَةً عَنْ أَيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَمَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخُوَ مَكَّمَةً وحِيْزِيثِي عَبْدُ الْعَزيز بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَمْفَر عَنْ أَبِي خَازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلِي عَنْ أَبِيهِ آ نَهُ قَالَ كُنْتُ يَوْماً جَالِساً مَمَّ رَجَالَ مِنْ أَصْحَابِ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فى مَثْوَل فِي طَلِيقِ مَكَّمَةً وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَّلَمَ أَاذِلُ ٱمَامَنَا وَالْقَوْمُ عُرْمُونَ وَآنَا غَيْرُ مُحْرَمَ فَأَبْصَرُوا جِعَاراً وَحْشِيًّا وَآنَا مَشْغُولُ ٱخْصِفُ نَعْلِ فَلَمْ نُوْذِ نُونِي لَهُ وَاَحَيُّو الْوْ إِنِّي أَعْبَ ثَهُ فَالْتَفَتُّ فَأَعْبَ ثَهُ فَقُمْتُ الْمَالْفَ م فَأَسْ دَكِبْتُ وَنَسيتُ السَّوْطَ وَالرُّحْعَ فَقُلْتُ لَحُيْم لُاولُونِي السَّوْطَ وَالرُّحْعَ فَقَالُوا الأوَاللَّ مُمنُكَ عَلَيْهِ بِثَنْ قَفَيْدِبْتُ فَتَوْلُتُ فَأَخَذُ ثُهُما أُمَّ وَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْجَار فَمَقَرْأَهُ جَنْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَمُوا فِيهِ يَأْ كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي ٱكْلِيهُمْ إِيَّاهُ وَهُمْ نْنَا وَخَبَأْتُ الْمُضُدَّمَعِي فَأَدْرُكُنَّا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ إِلِكَ فَقَالَ مَعَكُمْ مِنْهُ شَنَّ فَنْ وَلَهُ الْمَصْدَ فَأَ كَلَهَا حَتَّى تَمَرَّ قَهَا وَهُوَ مُحْرِمُ قَالَ مُحَمَّدُ جَمْفَرٍ وَحَدَّثَنِى زَيْدُ بْنُ اَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي قَتْادَةً مِثْلَهُ لَمِ ۖ

الإدنيان به خو

جَهْ أَنْ يَنْ عَمْرُ وَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَيَاهُ عَمْرَ وَبْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَرٍّ يَحْتَزُ مِنْ كَيْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُ بِي إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكُّمَنَ الَّهِ يَحْتَزُ جِمَا ثُمَّ قَاٰمَ فَصَتَّى وَلَمْ يَتَوَصَّأَ لَم سِبْسِ مَاعَاتِ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَاماً وَرُنَ مُحَدِّدُ بِنُ كَشِرِ أَخْبَرَنَا مُفْيَالُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي لَازَ مَ عَنْ أَبِي هُرَيرَةً قَالَ مَاعَاتَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَصُّ إِن آشَتُهَامُ أَكُلُهُ وَ إِنْ كَر هَهُ تَرَكَهُ النَّفِخ فِي الشَّمير صَرَّتُ سَميدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ حَدَّثُنَّا ٱبُوغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَى اَ نُو خَازَ مَ اَ نَهُ سَأَلَ سَهُلاً هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّقِيّ قَالَ لَا فَقُلْتُ كُنْتُمْ تَنْفُلُونَ الشَّعِيرَ قَالَ لَا وَلَكِينَ كُنَّا مَنْفُخُهُ مَلِ سِيب مَا كَانَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَضْمَانُهُ يَأْ كُلُونَ حَدَّمَنَا أَبُو النُّتْمَانِ حَدَّنَا خَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهِدِيِّ عَنْ أَبِي هُمَرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النّيُّ صَرًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَرًّا ۖ يَوْماً بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْراً فَأَعْطِىٰ كُلَّ اِنْسَانِ سَبْمَ تَمَرات فَأَعْطانى سَبَعَ ثَمَرُاتِ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ ثَرْتُهُ أَعْجَبُ إِنَّ مِنْهَا شَدَّتْ في مَضاغي وَلَرْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٌ حَدَّثُنَا وَهْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اِسْمُميلَ عَن قَيْسِ عَنْ سَعْدِ قَالَ وَأَيْتَنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مالَنَا طَعَامُ إِلاُّ وَزَقُ الْخُبْلَةِ أَوِالْخَبَلَةِ حَتَّى يَضَمَ أَحَدُنَا مَا تَضَمُ الشَّاةُ ثُمَّ آصْبَحَتْ بَثُو أَسَدِ تُهَرِّدُنِي عَلَى الْإِسْلام خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَمْي حَدُّمْنَا

يَعْقُوبُ عَنْ أَبِي خَاذِم قَالَ سَأَلْتُ سَنِهِلَ بْنَ سَعْدِ فَقُلْتُ هَلْ ٱكَلَ رَسُولُ اللَّهِ

مِنْ حِينَ ٱبْتَمَنَّهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَأَنَتُ لُكُمْ فَي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَا خِلُ قَالَ مَارَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْفُلاً مِنْ

هوله محتز أي يقطع اللحم بالسكين

قوله في مضاغي بفتم المنيم وكسرها وهو بالفثم المضغ نفسي مقال أقمة لينة المضاغ و شديدة المضاغ وبالكسرماعضغ نه وهوالاستان اهمن السني بزيادة من النـــطلانيّ ويأتي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ فَقَالَ سَهْلُ مَادَأَى رَسُولُ اللهٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقَّ بعد هذه الملزمة مأيؤيد معنى الاسنان وحورواية ثمرأيت الحشفة هي أعد هن لضرسي اه مصححه قوله الحلة أو الحلة اقتصر أهل اللغة على الاوّل

قوله تريناه أي ندساه وليناء بالماء (شارس) قوله مصلية أي مشوية من خنز الشعار نخ التلبنة حيو رقبق التضد من الرقيق واللبن أومز الدقيق أو من النحالة. وقد مجمل فه العسل سمت بذلك تشبيآ لهما باللبن لبياضها ورقتها اهشارح والحسو" على فعول طعام معروف وكذلك الحساء بالفتع والمد تقول شربت حساء وحسو" آ قولدمجة أي مريحة وهو بهذا الشبط من الصيغ التي تفيد معنى السبب كالمخاة و المجينة و المطهرة وأحازالشار حصبطه بصيفة أسم الفاعل من بأب الأفعال وهو رواية أيضاً عا. ما ذكره السني أه

قَالَ كُنَّا نَظَمَتُهُ وَتَنْفُغُهُ فَيَطِيرُ مَاطَارَ وَمَا بَقِ ثَرَّيْنَاهُ فَأَ كَنَّاهُ حِرْتَنَى إِسْحَقُ ا بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمَثْبري عَنْ أَلِي هُنَ يْرَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَنَّ بَقُوم بَيْنَ أَيْدِيهُم شَأَةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعُوهُ فَأَفِي أَلْ يَأْ كُلَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الْخُبْر الشَّمر حَدَّثُما عَبْدُ اللهُ بْنُ أَنِي الْاَسْوَد حَدَّثَا مُمَاذُ حَدَّثَى أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا أَكُلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ عَلَىٰ خِوان وَلا فَ سُكُرُ جَةٍ وَلا خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقُ قُلْتُ لِقَنَادَةً عَلَى مَا يَأْ كُلُونَ قَالَ عَلَى الشَّفَر صَدُّمُنا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاَسْوَدِ عَنْ عَالِيْمُةَ وَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُعَمِّدِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدَنَّةَ مِنْ طَمَامِ الْبُرّ ثَلاثَ لَيَال تِبِاعًا حَتَّى تُبْضَ مَلِ سِبُ التَّلْبِينَةِ حَدَّمَنَا يَخْنَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا الَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ انْنِ شِهالبِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ذَوْجِ النِّيّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا كَأْنَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيَّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَ لِذَٰلِكَ النِّسَاءُثُمَّ قَمَّ قَنَ إِلَّا أَهْلُهَا وَخَاصَّتُهَا اَحَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُعِفَتْ ثُمَّ صُنِمَ ثَمِيدٌ فَصُبَّت السَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْهَا فَاتِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ السَّلْبِينَةُ بَحَثُّ لِفُؤَاد الْمَدِيضِ تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْمُزْنِ لَمِ سِبُ التَّرِيدِ حَدَّمِنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادِ حَدَّثَا عُنْدَرٌ حَدَّثَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْر و بْن مُرَّةَ الْجَلِّي عَنْ مُرَّةَ الْمُصْلَاقِيِّ عَنْ أَبي مُوسى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النِّيِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمَثُلَ مِنَ الرَّجَالَ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكُمُلْ مِنَ النِّسَاءِ اِلْاَ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ آمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ فَالْشَقَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ النَّرْيِدِعَلَىٰ سَائِرِ الطَّمَامِ حَ*لَاتُنَا* عَرُونِنُ عَوْدِ حَدَّثُنَا خَالِهُ بَنُ عَبْدِاللهِ عَنْ أَبِي طُوٰ الَّهَ عَنْ أَ نَسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ فَصْلُ طَأَيْسَةَ عَلَى النِّسَاءِ ۚ كَفَصْلِ النَّه بِدِعَلِي سَائِرِ الطَّمَامِ حَدَّرُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنير سَمِعَ أَبَا خَاتِمِ الْأَشْهَلَ ابْنَ خَاتِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَال دَخَلْتُ

نِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَىٰ غُلامَ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ الَّذِهِ قَصْمَةٌ فَيِهَا ثَرِيدُ قَالَ وَاقْبَلَ عَلِي عَمَلِهِ قَالَ مَجْعَلَ النَّيُّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَعُمُ الدُّبَّاءَ قَالَ بَجْعَلْتُ أَ تَشَبَّعُهُ فَأَضَمُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَذِلْتُ بَسْدُ أَحِتُ الدُّيَّاءَ لَمَ السِّبُ شَاةِ مَسْمُوطَة وَالْكَيْفِ وَالْكِنْفِ حَدَّثُنَّا هُدْ بَهُ بْنُ لَالِي حَدَّثُنَّا هَأَمُ بْنُ يَحْلَى عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُتًّا نَأْتَى أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا آغَكُمُ النَّبَيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغيفاً مُرَقَّقاً حَتَّى لَلِقَ باللهِ وَلاَرَأْى شَاةً سَميطاً بعيشيهِ قَطُّ حِ**رُنْ ا** مُحَمَّذُ بْنُ مُقَالِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَحْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ جَعْفَر ابْن حَمْروبْن أَمَيَّةَ الْضَّمْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُختَرُّ مِنْ كَتِف شَاةٍ فَأَكُلَ مِنْهَا فَدُ عِي إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ فَصَلَّى السُّلَفُ يَدُّخِرُونَ فِي يُيُوتِهِمْ وَأَسْفَادِ هِمْ مِنَ الطَّمَا مِ وَاللَّهُمْ وَغَيْرِهِ وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْلِاءُ صَنَعْنَا. لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِ بَكْر سُفْرَةٌ وَثُرُسُ خَلَّادُ بْنُ يَحْلِي حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْن بْن عابس عَن أَسِهِ قَالَ قُلْتُ لِمَائِشَةَ آنَتِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُؤْكَلَ لَحُومُ الأَضَاحى فَوْقَ ثَلَاثِ قَالَتْ مَافَمَلُهُ إِلَّا فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَ ذَادَ أَنْ يُطِيمَ الْفَيُّ الْفَقيرَ وَ إِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ قَمَّا كُلَّهُ بَعْدَ خَسْ عَشْرَةً قِيلَ مَا اَضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَعِكَتْ قَالَتْ مَاشَبِهُمَ ٓ ٱلْ مُحَمَّدِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُنْزِ بُرِّ مَأْدُومِ ثَلاثَةَ ٱيَام حَتَّى لَقِ باللهِ هِ وَقَالَ إِنْ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَاسُفْيانُ حَدَّنَا عَبْدُ الرَّعْن بْنُ طابيس بهذا حدثنى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَحْرُ وعَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ قَالَ كَسَّا نَشَرَقَ دُ لَحُومَ الْهَدْيِ عَلَىٰعَهْدِالنَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ِ إِلَى الْمَدِينَةِ ۞ ثَا بَعَهُ مُحَدَّدُ عَنِ ابْنِ عَيَيْنَةَ وَقَالَ انْ جُرَيْجِ قَلْتُ لِمَطَاءِ أَقَالَ حَتَّى جُنَّا أَلَد يَنَةَ قَالَ لا ما بُ الْمَيْسِ الْمَيْسِ قُنْيْنَةً حَدَّثُنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَر عَنْ تَحْرُوبْنَ أَبِي تَمْرُومُونَى ٱلْظَّلِبِ بْنِ عَبْدِاللّهِ بْنِ بِ أَنَّهُ سَمِعَ أَ نَسَ بْنَ مَا لِكِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي

.3.

یمنی تقله اه شارح

قوله بحوّى لها أى بحمل لها حوية كساء عشواً بداز حول سنام الراحله بحفظ راكبا من المقوط ويستريج بالاستناد اليه اه عنى

آخَدُمْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّا نَزَلَ فَكُنْتُ ٱسْمَعُهُ لِيكُيْرُ أَنْ يَقُولَ اللَّهَامَّ إِنَّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَمِّ وَالْحَزُ وَالْحَبْرِ وَالْكَسَلِ وَالْجُلْ وَالْجُبْنِ وَصَلَّمِ الدَّيْن وَغَلَبَةِ الرَّجْالَ فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةً بِفْت حُيَّ قَدْ لْمَازَهَا فَكُنْتُ آزَاهُ يُحَوَّى كَمَا وَرَاءَهُ بِمَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءِهُمَّ يُرْدَفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْيَاءِ صَنَعَ حَيْساً فِي يَظِيرُهُ ۚ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رَجَالًا فَأَ كُلُوا وَكَأْنَ ذلكَ بِنَادَهُ بِهَامُمَ آخْبِلَ حَتَّى إِذَا بَدَالَهُ أُحُدُ قَالَ هَذَا حَبَارٌ مُحِيُّنا وَنُحِيُّهُ فَكَأ أَشَرَفَ عَلَى الْمَدينَةِ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَحَرَهُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَثَّمَّةَ اللَّهُمَّ بَادِكَ لَمُنْم فِي مُدّيمِمْ وَصَاعِهِمْ لِمُ سِبُ الْأَكُلُ فِي إِنَّاءِ مُفَضَّيْنِ حَذَّتُنَا أَنُو نُمَيْم حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي سُلَمَانَ قَالَ سَمِمْتُ مُجَاهِداً يَقُولُ حَدَّثَى عَبْدُ الرَّحْن ابْنُ أَبِي لَيْدِلِ أَنَّهُمُ كَأْنُوا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَاسْتَسْقِي فَسَقَاهُ يَجُوسِيٌّ فَكَأْ وَضَعَ الْقَدَحَ فَيَدُهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ لَوْلاً أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاْمَرَّ نَيْنَ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمُ أَفْعَلُ هٰذَا وَلَكِنِّي سَمِنْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـثَّمَ يَقُولُ لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدّياجَ وَلاَ تَشْرَ بُوا فِي آيَيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَلاَ تَأْ كُلُوا فِي صِحَافِها فَإِنَّهَا كُمْر فِي الدُّنْيا وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ لِم بِ وَكُر الطَّلْمَام حَدَّثُنَا قُيْبَةٌ حَدَّثُنَا أَوْعُوالْةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْاَشْمَرِيّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم مَثَــلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَثَلُ الْأُثْرُجَةِ دِيجُهَا طَلِيّتُ وَطَعْمُهَا طَيِّبُ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَثْرَأُ الْقُرْآنَ كَنَتُلِ الثَّمْرَةِ لأربِحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُو وَمَثَلُ الْمُنَافِق الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَشَلِ الرَّيْحَانَةِ دِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَلْمُهُا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنْافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْمُنْظَلَةِ لَيْسَ لَهَا رَبِحُ وَطَعْمُهَا مُرُّ حَذَّبْنَا مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا لَمَا لِللَّهُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّهُن عَنْ أَنْسِ عَنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَصْلِ الثَّريدِ عَلَىٰ سَائِرِ الطَّمَامِ حَدْثُنَا ۚ ابُونْمَنَّم

حَدَّثْنَا مَالِكُ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَأَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّفَرُ قِطْمَةُ مِنَ الْمَذَابِ يَمْنَمُ اَحَدَكُمْ تَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَاذِا قَضَى نَهْمَتُهُ مِنْ وَجْهِهِ فَأَيْحَزَ إِلَىٰ اَهْلِهِ مَا سِبُسِمُ الْأَذُم حَلَّىٰنَا قُتَيْبَةُ بْنُسَمِيدٍ حَدَّثْنَا اِسْمُمِيلُ بْنُ جَعْفَر عَنْ وَبِعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَالِيمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كَانَ في بَرِيزَةً ثَلَاثُ سُنَن أَذَادَتْ عْائَشَةُ أَنْ تَشَرَّيْهَا فَتُعْتِقَهَا فَقَالَ اَهَلُهَا وَلَنَا الْوَلَاءُ فَذَكَرَتْ ذَٰلِكَ لِرَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْشِينْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ فَالِمَّا الْوَلا ءُلِنْ اعْتَنَ قَالَ وَاعْتِقَتْ خُقِيّرَتْ فِإِنْ يَقِّرَ تَخْتَ زَوْجِهَا أَوْ ثُفَارِقَهُ وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَا َ بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّار بُرْمَةُ تَفُورُ فَدَعَا بِالْفَدَاءِ فَأَتِّى بَخْبَرْ وَأَدْم مِنْ أَدْمُ الْبَيْت فَقَالَ ٱلْمُ أَزَلْهُمَّا قَالُوا بَلِيْ يَارَسُولَ اللَّهِ وَلَكِنَّهُ كُمْ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَ لَهُ لَنَافَعْالَ هُوَصَدَقَةً عَلَيْهَا وَهَدِيَّةً لَنَا مَ سِبُ الْخَلُواهِ وَالْمَسَلِ حَدْثُونَ إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْخَنْظَلِيُّ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ هِشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنِي عَنْ فايشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَأَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْخَافَاءَ وَالْعَسَلَ حَدُّنَا عَبْدُ الرَّعْنِ بْنُ شَيْمَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ابْنُ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ ابْن أَبِي دَثْ عَن الْمَثْبَرِيّ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ ٱلْزُمُ النِّيَّ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِيبَعِ بَفْلَىٰ حِينَ لِأَ آكُلُ التَّهِيرَ وَلَا ٱ لَبَسُ الْحَرِيرَ وَلَا يَخْدُمُنِي فُلاَنَّ وَلاَ فُلاَنَّةُ وَأَلْصِقُ بَطْنِي الْخُصْبَاءِ وَاسْتَقْرِيُّ الرَّجُلَ الآيَّةَ وَهِيَ مَعِي كُنَّ يَنْقَلِبَ فِي فَيُطْمِمَني وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَا كَن جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِب يَنْقَابُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ في بَيْتِهِ حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِ جُ إِلَيْنَا الْمُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَنَّ فَنَشَتَقَّهَا فَنَلْمَقُ مَافيها للرب الدُّبْاءِ حَدَّرُتُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا ٱذْهَرُ بْنُ سَمْدِ عَن ابْن عَوْنِ عَنْ ثَمَامَةَ بْن أُنْسِ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى مَوْلَى لَهُ خَيَّاطاً فَأْتِيَ بِدُبَّاءٍ عَجْمَلَ يَأْكُلُهُ فَلَمْ أَذَلُ أُحِيُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ ب الرَّجُلِ يَتَكَلَّفُ الطَّلَامَ لِإِخْوَانِهِ حَدَّثُنَّا مُعَدَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدَّثُنَّا

قوله عرتدأي صاحته ه شعله بكسر النون أيضاً كا في الشار ح قوله باب الادم أي هذا باب فيه ذكر الادم يضير الهمزة والدال وبجوزا كانبا وهوجم أدام وقيل هو بالاحكان المفرد وبالضم الجماء عيني وقدمنا من المصاح أنالادام مايؤ تدمه وجمدادممثل كتاب وكتب ويسكن للتخفف فسامل معاماة المفردو بجمع على آدام مثل قفل وأقفال (مصححه) قوله شرطتمه كذا بالياء من أشباع الكسرةاه قوله تقر بفتم القوقية وكسرالقاف وتفتع (شارح)

> الحلواء عدّويقصر وروى بالوجهين

فى الموضعين كايعا

بالمراحمة الى الشارح

مُفْنانُ عَنِ الْاَعْمَيْنِ عَنْ أَبِي وَابِيًا عَنْ أَبِي مَسْعُو داْ لاَ نْصَارِيّ قَالَ كَانَ مِنَ الْأَنْصَار رَجُلُ يُقْالُ لَهُ ٱبُوشُهَيْبِ وَكَانَ لَهُ غُلاثُمْ لَحَاثُمْ فَقَالَ آصْنَعْ لِي طَعْاماً آدْعُو رَسُو لَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَّرَ خَامِسَ خَسْنَةٍ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَة فَتَبِعَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ دَعَوْتُنَا خَامِسَ خَمْسَة وَهٰذَا رَجُلُ قَدْ تَبِعَنَا فَإِنْ شِئْتَ اَذِنْتَ لَهُ وَ إِنْ شِئْتَ تَرَكْتُهُ قَالَ بَإِنْ اَذَنْتُ لَهُ @قَالَ مُحَمَّدُ بْزُيُوسُفَ سَمِمْتُ مُحَمَّدُ بْنَ إِسْمُعلَ يَقُولُ إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لْهُمْ أَنْ يُنْاوِلُوامِنْ مَائِدَةِ إِلَىٰ مَائِدَةٍ أُخْرِي وَلَكِنْ يُنْاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً في تِلْكَ • مَنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَىٰ طَمَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلِي مُمَلِهِ حِيْثُونَ عَنِدُ اللَّهِ بْنُ مُنِهِ سَمِيمَ النَّصْرَ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عَوْنَ قَالَ أَخْبَرَ نَي ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ أَنْسَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عُلْاماً ٱمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلىٰ غُلامِ لَهُ خَيْاطٍ فَأَثَاهُ بِقَصْمَةٍ فيها طَمَاتُهُ وَعَلَيْهِ دُبَّاءُ بَغِمَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّمُ الدُّبَاءَ قَالَ فَلَٱ رَأَ يْتُ ذَٰلِكَ جَعَلْتُ ٱجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَأَقْبَلَ الْفُلامُ عَلِي عَمَلِهِ قَالَ أَنْش لأ أَذَالُ أحثُ الدُّبَاءَ مَعْدَ مَادَأً يْتُ رَسُولَ الدِّصَلِّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ صَنَعَ مَاصَنَعَ مَ الْمَرَقِ حَ**مَدُنُ اللهِ إِنْ مُسَلَّمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَنَ بِنِ عَبْدِ اللهِ إِنْ أَبِي طَلَحَةً** اَ تَهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ أَنَّ خَيَّاطاً دَعَا النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ لِلطمامِ صَنَعَهُ فَذَهَبْتُ مَعَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَّبَ خُبْرَ شَعِيرٍ وَمَرَقاً فيهِ دُبّاءٌ وَقَديدُ رَأْ يْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَّبُهُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْالَى الْقَصْمَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِتُ الْقَدیدِ حَدُّرُنْ اَبُونُمَیْم حَدَّثُنا مَالِثُ بْنُ أَنین عَنْ إِسْحَقَ بْنَعَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَ يْتُ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِيَّ بِمَرْقَةٍ فِيهَا دُبًّا ۚ وَقَديدُ فَرَأَيُّنَّهُ يَتَنَبُّمُ الدُّبَّاءَ يَأْكُهُا ﴿ صَرُّتُ لَ قَبِصَةُ حَدَّثُنَّا نْفَيْانُ عَنْ عَبْدِ الرَّخْمَنِ بْنِي عَا بِسِ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللهُ عَمْهَا قَالَتْ مَافَعَلَهُ 🚪 قوله مافعله أى الهو

ولاياً إ

المذكور فيحديث

باب ماكان السلف بدُّخروناه شار ح

إِلَّا فِي عَامِ جَاعَ النَّـٰأَسُ آذَادَ أَنْ يُطْلِمَ الْغَنُّ الْفَقَيرَ وَ إِنْ كُنَّا لَنَزْفَعُ الْكُرْاءَ بَفْدَ خَمْسَ عَشْرَةً وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَايْهِ وَسَــلَّمَ مِنْ خُبْرِ بْرِ مَأْدُوم ثَلاثًا مُ مَنْ نَاوَلَ أَوْقَدَّمَ اللَّ صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيَّا ﴿ قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمِارَك لأَبَّأْسَ أَنْ يُنْاولَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَلاَ يُنْاولُ مِنْ هَذِهِ ٱلْمَائِدَةِ إِلَىٰ مَائِدَةٍ أَخْرَى مَدُنُ السَّمْسِلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَا لِكُ عَنْ اِسْحَاقَ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنَ أَبِي طَلِمَةَ أ نَّهُ سَمِمَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطاً دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلمام صَنَّمَهُ قَالَ أَنْسُ فَذَهَبْتُ مَمَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ ذٰلِكَ الطَّمَام فَقَرَّبَ إِلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرِ وَصَرَقًا فِيهِ دُبًّا يُهُ وَقَديدُ قَالَ أَنْشَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَبَّهُ الدُّثَّاءَ مِنْ حَوْل الْقَصْمَةِ فَلَم أَزَلُ أحِثُ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَيْنِهِ ﴿ وَقَالَ ثَمَامَةُ عَنْ أَنْسَ بَخِمَلْتُ ٱجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَنَ يَدَيْهِ مأرسين الرُّطُب بالقِشَّاءِ حِنْرُتُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّتَنِي إِبْرَاهِمُ ابْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن جَعْفَر بْن أَبِي طَالِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا كُلُ الرُّحَلَ بِالْقِثَّاءِ مَا سِنْ حَدَّمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا مُخَادُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّمْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةَ سَبْماً فَكَانَ هُو وَآمْراً ثُهُ وَلَادَمُهُ يَمْتَقَبُونَ الَّذِيلَ ٱثْلاَّنَّا يُصَلِّ هَذَا ثُمَّ يُوقِظُ هٰذَا وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَبْنَ ٱصْحَابِهِ تَمْراً فَأَصَابَى سَبْعُ مَكْرَات إحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ صَدُّرُمْ المُحَدَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَّا إسمَعَلُ بْنُ ذَكُر يَا عَنْ عَاصِم عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَسَمَ النَّيْ مَسَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا تَمْراً فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْشَ اَدْبَعُ تَمْرَاتِ وَحَشَفَةٌ ثُمَّ وَأَيْتُ الْمَشَفَةَ ا هِمَ اَسَدُهُنَّ لِضِرْسِي مَارِبُ الرَّعَكِ وَالتَّمْ وَقُولُ اللَّهِ تَعَالَىٰ وَهُنِّي إِلَيْكِ بجِذْ عِرَالْخَلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَاً جَيِيًّا ﴿ وَقَالَ مُحَمَّدُ بَنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ صَفِيَّةً حَدَّثَتْنِي أَتِي عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْها قَالَتْ نُو فِي رَسُولُ اللهِ

ظرف لفعل مقد"ر ذكر في ما كان السلف مدّخرون وهو قولها فنأكله

قوله هي أشدهن لضرس هذه الرواية هي التي أخرتها لك في هامش ص ٢٠٤

ترك به

صَلُّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَيعْنَا مِنَ الْاَسْوَدَيْنِ النَّمْرِ وَالْمَاءِ ﴿ وَكُنْنَا سَعيدُ بْنُ أَنِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَا ٱبْوَغَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُو حَادَ مِعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنَعَبْدِالَّ حَن بْن عَبْدِ اللَّهِ مِن أَبِي رَبِعَةَ عَنْ خِابِرِ مِن عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ا قَالَ كَأَنَ بالْكَ مِنْعَ يَهُو دَيُّ وَكَاٰنَ يُسْلِفُنَى فِيَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ وَكَاٰنَتْ لِجَابِرِ الْاَرْضُ الَّتِي بَطَرِيق رُومَةً تَغَلَسَتْ نَقَلاْ عَاماً فِخَاءَ فِي الْهُو دِيُ عِنْدَا لْجِذَاذِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْها شَيّاً يَجْعَلْتُ ٱسْتَنْظِرُهُ إِلَىٰ قَا بِل فَيَأْنِي فَأُخْبِرَ بِذَٰلِكَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَقَالَ لِأَصْحَا بِهِ أَمْشُوا اَسْتَنْظِرْ إِلَاهِ مِنَ الْيَهُودِيِّ خَافَّنِي فِي تَخْلِي جَمَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 'لَيَكُمُ الْيَهُوديَّ فَيَقُولُ آبَا الْقَاسِم لأَ ٱنْطِيرُهُ فَلَأْ زَآهُ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْ فَطَافَ فِ النَّخْلِ نْمَ خَاءَهُ فَكَلَّمَهُ ۚ فَأَنَّىٰ فَقُمْتُ فَجَنَّتُ بِقَلْيل رُطَبِ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَى النَّبِي صَلَّى اللهُ ﴿ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ فَأَكُونُهُمَّ قَالَ أِينَ عَرِيشُكَ لِإِجَارِ فَأَخْبَرْتُهُ قَقَالَ ٱ فَرْشِلِي فَيهِ فَفَرَشْتُهُ فَدَخَلَ فَرْقَدَ ثُمَّ ٱسْتَيْقَظَ فَيَشُّهُ فَتَبْضَةِ أُخْرَى فَأَكُلَ مِنْهَا ثُمَّ فَكُمٌّ الْيَهُوديّ فَأَدِىٰ عَلَيْهِ فَقَامَ فِي الرَّطَابِ فِي النَّصْلِ الثَّانِيَّةَ ثُمَّ قَالَ يَاجَابُرُ جُذَّ وَآقْضُ فَوَقَفَ فِي الْجَدَادَ كَفِدَدْتُ مِنْهَا مَاقَضَيتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ نَفَرَجْتُ حَتَّى جَنْتُ النَّيَّ صَلَّىاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَلِشَّرْتُهُ فَقَالَ آشْهَدُ أَنَّى رَسُولُ اللهِٰ هُمُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَاءُ وَفَالَ إِنْ اِس مَمْرُ وشاتِ مَا يُمَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ يُقْالُ عُرُوسُهَا ٱبْنِيتْهَا ١٠ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسَفَ قَالَ ٱبُوجَعْمَر قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمْمِيلَ فَكَلاَ لَيْسَعِنْدي مُعَيِّدا أَثُمَّ قَالَ خَلِّى لَيْسَ فِيهِ شَكُّ لَم بِبُ أَكُلِ الْجُأَدُ حَدُّتُنَا فَمَرُ بَنُ حَفْصِ بَن غِياتْ حَدَّثُنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاَحْمَشُ قَالَ حَدَّثَى عُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ إِذْ أَنَّ بِحُبَّار نَخْلَةٍ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكُتُهُ كَبَرَكَةِ ٱلْمُسْيِمِ فَظَنْمُتُ ٱ نَّهُ الدينيُّ نخلاً بالنون يْتَى الْغَلَةَ فَأَ دَدْتُ اَنْ ٱقُولَ هِيَ النَّغَلَّةُ بِارْسُولَ اللَّهِ ثُمَّ النَّفَتُ فَإِذَا أَفَاعِرُ عَشَرَةٍ والخاء المعمةولعله أَنَا أَنْ مَثْهُمْ فَسَكَتُ فَعَالَ اللَّهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْغَلَّةُ عَلِيبُ الْمَعْوَق الذي ليسفيه شك

توله الجذاذ بكسر الجيم وقتمها وبالذال المعمة وبجوزاهمالها و اقتصم علىدالوندني أى زمن قطم <sup>ث</sup>مر الفل وهو الصرام إه من الشار س قوله وكانت لجارفه التفات من الحضور الىالنبية أهشارح قوله فحلست أي الأرض أى تأخرت عن الاثمار ولا بي ذر فضاست أىخالفت سهودها وجلها وروی فغنست آی تأخرت وقولدفخلا من الخلو أي تأخر السلف (عاماً )وروى فغملي من التفاية وروی نخلاً سله أي من جهة النحل اه من الشارح مع العيني" تولدفجلي وفى نهضة

مَدُنْ الْمِعْمَةُ بْنْ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثْ أَمْرُ وَانْ أَخْبَرُ فَاهَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ فَا عَامِرُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَسِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْم سَبْعَ تَمرات عَبُورَةً لَمْ يَضُرَّهُ في ذلكَ اليوم سَمُّ وَلا سِعْرُ ما بسب الْقِران في التَّمْر حادْ ثَنا سْنَةُ حَدَّثُنَا جَبَلَةُ بْنُ سُعَيْمِ قَالَ اَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَمَ ابْنِ الرُّ بَيْرِ وَزَقَنَا تَمْر فَكَاٰنَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَمْزُ بِنَا وَخَنْ ثَأْ كُلُ وَيَقُولُ لا تُقَادُنُوا فَإِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا نَهِ (عَنِ الْقِرْانِ ثُمَّ يَقُولُ إِلاَّ اَنْ يَسْتَأَذِنَ الرَّجُلُ آخَاهُ ﴿ قَالَ شُمْبَةُ الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ مَا سِبُ الْقِيْنَاءِ مِنْ تَعْيُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّ تَنى إبْراهم ابْنُ سَمْدِ عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهُ بْنَ جَمْفَر قَالَ وَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّمَكُ النِيْثَاءِ لِم سبب بَرَكَةِ القَفْل حَدُن ا أَبُو نُمَنِيم حَدَّمَنا مُخَدِّنِنُ طَلِحَةَ عِنْ ذُبَيْدٍ عَنْ مُجاهِدِ قَالَ سَمِمْتُ ابْنَ مُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةُ تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ وَحَى النَّفَلَةُ مَلٍ سَبُّ بَحْمِ اللَّوْ يَيْن اَو الْقَلما مَيْن عِرَّةً صَدُّسُمُ ابْنُ مُعَامِلٍ أَخْبَرَ نَاعَبُ اللهِ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ جَمْفَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّعَات بالْقِشَّاءِ مَا يُسِبُ مَنْ أَدْخَلَ الضَّمْ فَانَ عَشَرَةٌ عَشَرَةٌ وَالْمُلُوسِ عَلَى الطَّعَامِ عَشَرَةٌ عَشَرَةً حَزَّمُنَا الصَّلْتُ ثَنُ مُحَلِّدِ حَدَّثُنَا كَأَذَنْ ذَيْدِ عَنِ الْجَعْدِ أَبِي عُثَالَ عَنْ أَنْسِ وَعَنْ هِشَامَ عَنْ مُحَلَّدَ عَنْ أَنْسِ وَعَنْ سِنَّان أَبِي رَسِمَةً عَنْ أَنْسِ اَنَّ أُمَّ سُلَيْم أَمَّهُ عَمَدَتْ الله مُدِّ مِنْ شَعِر جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطَفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّمٌ عِنْدَهَا أُمَّ يَعَلَّني إلى النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْيَتُهُ وَهُوَ فَ أَضَا بِهِ فَدَعَوْنُهُ قَالَ وَمَنْ مَمى فَجَنَّتُ والخطيفة لبن يندَ ۗ فَقُلْتُ إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعَى خُوَّتِ إِلَيْهِ أَبُوطَكُةَ قَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَاهُو شَيَّ صَنَّعَتْهُ أُمُّ سُلَيْم فَدَخَلَ فِحَيَّ بِهِ وَقَالَ أَدْخِلْ عَلَىَّ عَشَرَةً فَدَخَلُوا فَأَكُوا حَتَّى شَبِمُواثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ فَدَخَلُوا فَأَكُلُواحَّى شَبِعُوا ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةٌ حَتَّى عَدّ ٱڒبَهِينَ ثُمَّ ٱكُلَ النَّيُّ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَأَمْ بَخِمَلْتُ ٱ نَفُلُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا أَنْيُ

قوله من تصبح أي أكل صاحاً قبل أن يأكل شيئاً قوله تمرات عجوة تتنوشهما محرورين فالثاني عطف سان وينصب على التميز و لایی در تمرات عوة بالإمنافة (شارح) قوله رزقنا وبروى فرزتنا أي أعطانا فيأرزاقنا اهشارح

قوله حشتهأي طحنته طعنا حريشا غير ناعم (شارس) عليه الدقيق ثم يطبخ فيلعقه الناس و مختطفونه بسرعة (عيني)

حدُّن مُسدَّدُ حَدَّثنا عَبْدُ الوادث عَنْ عَبْدِ الْعَرْيْرَ قَالَ قيلَ لِأَنْسِ مَاسَمِنتَ

مَا أَيْكُرَهُ مِنَ النُّومِ وَالْبُغُولِ ﴿ فِيهِ عَنِ ابْنِ ثُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

قولەفيە عنابن عر وسقط لايدىدرلفظ عنالجار"ة(شارح)

النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النُّوم فَقَالَ مَنْ أَكُلَ فَلا يَفْرَ بَنَّ مَسْعِدنا حَرْبُن عَلَّ ثِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا أَيُوصَفُوانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَميدِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْن شِهاب قَالَ حَدَّثَنِي عَطَا أُهُ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُوماً أَوْ بَصَلاً فَلْيَعَتَرْ لَنَا أَوْ لِيَعْتَرُنُ مُسْحِيدًا مَا سِبُ الكَبَاتِ وَهُوَ تَمْزُ الْاَ دَاكِ حَلْرُنُمُ السَمِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبَ عَنْ يُونُسَ عَن ابْن شِيهاب قَالَ أَخْبَرَني أَبُوسَلَةَ قَالَ أَخْبَرَني جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ كَتَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَّ الظَّهْرَانِ خَنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْاسْوَدِ مِنْــهُ فَالَّهُ أَ يُطَلُّ فَقَالَ آكُنْتَ تَرْعَى الْفَنَمَ قَالَ نَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِّي إِلَّا رَعَاهَا الْفَعْمَضَةِ بَعْدَ الطَّمَامِ صَرُّمُنَا عَلَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَّا سُفْيَانُ سَمِعْتُ يَحْتِي بْنَ سَمِيدٍ عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ يَسَادِ عَنْ سُوَ يْدِ بْنِ التُّمْانِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَأْ كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بطَمَامَ فَأَ أَنَّ إِلَّا بِسَوِيق فَأَ كَمْ الْ فَقَامَ إِلَى الْصَّلاةِ فَتَمَضَّمَضَ وَمَضْمَضْنَا ﴿ قَالَ يَحِنِّي سَمِسْتُ بُشَيْراً يَقُولُ أَخْبَرُ نَاسُوَيْدُ خَرَجْنَا مَمَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ خَيْبَرَ فَكَأْ كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ قَالَ يَحْنِي وَهَىَ مِنْ خَيْبَرَعَلَىٰ رَوْحَةٍ دَعَا بِطَمَامِ فَأَأْتِيَ اللَّهِ بسَوِيقِ فَلْكُنَاهُ فَأَ كَلْنَا مَعَهُ ثُمَّ دَعًا عِلْهِ فَضَمَّضَ وَمَضْمَضَنَّا مَعَهُ ثُمَّ صَتَّى بِنَا الْكُوْرِ وَلَمْ يَتُوضّا ﴿ وَقَالَ سَفْيَانُ كَأَنَّكَ تَسْتَمُهُ مِنْ يَحْنَى لَمِ سِبُ لَنْقِ الْاَصَابِعِ وَمَقِيهَا قَبْلَ أَنْ تُمُسَحَ بِالْمِنْدِيلِ حَدَّثُمْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَنَّ اسْفَيْانُ عَنْ عَمْرُ وَبْنِ دِينًا دِ عَنْ عَطَاءِ عَن ابْن عَبَّاسِ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلا يُشخ يَدَهُ حَتَّى

يَلْمَقُهَا أَوْلِمُوقَهَا لِلْمِسِبُ الْمِنْدِلِ صَ*رَّمُنا* إِلِرَاهِيمُ بَنُ الْمُنْذِرِ قَالَ حَدَّتَنَى اللهُ مُحَمَّدُ بْنُ فَلْيَعِ قَالَ حَدَّتَى أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَرِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ وَضَى اللهُ

آوله وهو ترالاراك النبط الشارح وفي بعض النسخ وهم وفي بعض النسخ وهم وقتم المراك بالشاشة من المراك وابية وهم وأجيد و مناهما واجدا و مناهما واحدا وعن واحدا وعن و كنا

قوله فلكنداه أي علكناه في افواهنا وقوله فاكناهممأي مم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابي ذرة كالمنامة أي من السويق (شارح)

عَنْهُمْا اَ قَهُ سَأً لَهُ عَنِ الْوُضُوءِ بِمُمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَا قَذَكُنَّا إِذِهَ أ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَنْجَدُ مِثْلَ ذٰلِكَ مِنَ الطَّمَامِ اللَّا قَلِيلًا فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَاديلُ إلا آكُفَّا وَسَواعِدَا وَآقَدامَنا ثُمَّ نُصَيِّ وَلا تَتَوَضَّأُ مُ سِبُ ما مَعُولُ إذا فَرَعَ مِنْ طَمَامِهِ حَمَّرُهُ الْهُونَمَيْمِ حَدَّثَا اسْفَيَانُ عَنْ تَوْرَ عَنْ خَالِدِ بْن مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ اَنَّ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَمَ مَائِدَتَهُ فَالَ الحَدُدِ لِللِّهِ كَشِيرًا طَيِّبًا مُبْادَكًا فَيهِ غَيْرَ مَكُنْفِيِّ وَلَا مُورَثِّعِ وَلَا مُسْتَغَنَّى عَنْهُ رَبُّنَا ﴿ صَرُّسُما أَبُو عَاصِم عَنْ قُورِ بْن يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَمْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَا يُدَنَّهُ قَالَ الْمُدُّد يِتُو الَّذِي كَفَانَا وَادْوَانَا غَيْرَ مَكُنِيَّ وَلاَمَكُفُورِ وَقَالَ مَرَّةً لَكَ الْخُذُ رَبَّنا غَيْرَ مَكُنِي وَلاُمُوَدِّعِ وَلاَمُسْتَفَىٰ رَبُّنَا مَا سِبُ الْاَكُلُ مَمَ الْلَادِمِ صَارْمُنَا حَفْضُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زيادِ قالَ سَمِعْتُ ٱبْاهُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ قَالَ اِذَا آتَٰى اَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَمَامِهِ فَانِ لَمْ يُجْلِسْهُ مَمَهُ فَلْيُنْاوِلُهُ أَكُلَةٌ أَوْ أَكَلَتَيْن أَوْ لُغْمَةً أَوْلُغْمَتَيْنَ فَإِنَّهُ وَلَى حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ لَهِ سِبْ الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِ هَ فِيهِ عَنْ أَبِي هُمَ يْرَةَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَ لَمَ س الرَّجُل يُدْعِي إلى طَمَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِي اللَّهِ قَالَ أَنْسُ إِذَا دَخَلْتَ عَلِي مُسْلِم لأ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَأَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ ﴿ وَأَرْضًا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْاَسْوَدِ حَدَّثُنَّا أَبُواُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعَشُ حَدَّثَا شَقيقٌ حَدَّثَنَا آبُومَسْمُودِ الْأَنْصَادِيُ قَالَ كَانَ رَجُلُ مِنَ الْآنْصَادِ كَيْكُنِّي ٱبا شُعَيْب وَكَاٰنَ لَهُ غُلامٌ كُأَثْمَ فَأَتَّى النَّيَّ صَيَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَمَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ إِلَىٰ غُلَامِهِ اللَّمَٰامَ فَقَالَ أَصْنَعْ لِي طَلِمَاماً كَيْفِي خَسْمَةً لَمْلِي آدَعُو النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَسْمَةٍ فَضَمَعَ لَهُ طُعَمَّا ثُمَّ أَنَّاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ فَقَالَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَاشَعَيْبِ إِنَّ رَجُلاَّ بَمَنَا فَإِنْ شِئْتَ اَذَنْتَلَهُ وَ إِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لأ

قولهما يكن كنامناديل الا الح وكان أحسن مناديلهم ما ذكره جاهلهم بقوله (عشّ باعراف الجياداً كفنا ه اذا نحن قنا عن شواه مضهب اسمح شواه مضهب اسمح

بَلْ أَذِنْتُ لَهُ مُ مِبِ إِذَا حَضَرَ الْمَشَاءُ فَلاَ يَجَلْءَنْ عَشَا يُو حَدُّمُنَا ٱبُوالْمَان أَخْبَرُ نَاشُمَيْتُ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَ قَالَ الْآيْثُ ۖ كَنْفِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِابِ قَالَ أَخْبَرَ في جَمْفَرُ مِنْ عَمْرِو مِن أُمَيَّةَ أَنَّ آياهُ عَمْرَ و مِن أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ آنَّهُ رَأَى رَسُولَ الله صَآ ِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْتَرُّ مِنْ كَتِف شَاةٍ في يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَلْقَاهَا وَالسَّكِمَنَ الَّهِ كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ حَذَّرُهُمْ مُعَلَّى بْنُ سَدِ حَدَّثُنا وُهَيْتُ عَنْ إَيُّوه عَنْ أَبِ وَلاَ بَهَ عَنْ أَنِس بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ إِذَا وُصِيعَ الْمَشَاءُ وَأَقْبَتِ الصَّلَاةُ فَابْدَوُّا بِالْمَشَاءِ ﴿ وَعَنْ ٱتُّوبِ عَنْ نَافِعٍ عَن ابْن حُمَرَ عَنِ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ ﴿ وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِهِم عَنِ ابْنُ ثُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَمُ قِرْاءَةً الإمام حَدَّمُنَا مُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَام ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَسِهِ عَنْ عَالِشَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ إِذَا أَقَيَت الصَّلَاةُ وَحَضَرَ الْمَشَاءُ فَابْدَوُّا بِالْمَشَاءِ ﴿ قَالَ وُهَيْبُ وَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ عَنْ هِشَامِ إِذَا وُضِعَ الْمَشَاءُ ﴿ بِسِبْ فَوْلِ اللَّهِ تَمَالَىٰ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا صَرْتَعَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنِّي أَبِيعَنْ صَالِحِ عَنِ ابْنَ شِهَابِ أَنَّ أَنْساً قَالَ اَ مَا اَغْلَمُ النَّاسِ بِالْجِبَابِ كَانَ أَيُّ بَنُ كَسُبِ يَسْأَلُني عَنْهُ أَصْبَعَ دسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوساً بِزَيْنَبَ ابْنَةِ بَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْلَدِينَةِ فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّمَام بَعْدَ أَدْ يَفْاعِ النَّهٰ الرَّجْلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَجَلَسَ مَعَهُ وَجَالُ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتّى بَلَغَ بِابَ شَعِرَةٍ عَالِيْمَةَ ثُمَّ ظَنَّ ٱنَّهُمْ خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَمَّهُ فَاذَاهُمْ جُلُوسٌ مَكَأْنَهُمْ فَرَجَمَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَغَ البُّ خُجْرَةٍ عالِشَّةَ فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَمَهُ فَا ذَاهُمْ قَدْ قَامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيَّهُ سِنْراً وَأَنْزِلَ الْحِابُ

المُ اللِّبُ تَشْرِيةِ الْمَوْلُودِ عَلَاهَ يُولَدُ لِنَ لَمَ يَنَ عَنْهُ وَعَيْبِهِ وَلَدَّى الْعَقْ

<sup>-</sup> الله الرحمي الرجم المحال النبية المح-

إِنْ نَصْرِ حَدَّثُنَا ٱبْو ٱسٰامَةَ حَدَّثَىٰ بُرَيْدٌ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى دَضِيَ اللهُ عَثْ قَالَ وُلِدَلَى غُلامٌ فَأَنَّيْتُ بِهِ النَّبَّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَتَّاهُ إِبْراهِيمَ خَنَّكُهُ بِتَرْتَ وَدَعَالَهُ بِالْبَرَكَةِ وَدَفَعَهُ إِلَى وَكَانَ ٱكْبَرَ وَلَدِ أَبِي مُوسَى حَدَّمُنا مُسَدَّدُ حَدَّثَا يَخْيِءَنْ هِشَامِ ءَنْ أَبِهِ ءَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنِّي النَّيْ صَلَّى اللهُ مُلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَى يُحَيِّكُ مُ فَالَ عَلَيْهِ فَأَنْبَعَهُ الْمَاءَ حَرَّهُمُ إِسْطَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثُنَا ٱبُواسَامَةً حَدَّثَنَّا هِشَامُ بْنُ عُرُومٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسْلَاءَ بنت أَبِي بَكْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهَا حَمَلَتْ بِمَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبْرِ بَمِّكَةَ قَالَتْ نَفَرَجْتُ وَا نَا مُبَيٍّ فَأَنَّيْتُ الْمَدِ نَةَ فَنَزَلْتُ قَباءً فَوَلَدْتُ بِقُبَاهِ ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ في حِجْرِهِ ثُمَّ دَعًا بَثَرُتِهِ فَضَفَهَا ثُمَّ قَفَلَ في فيهِ فَكَانَ أَوَّلَ شَيْ دَخَلَ جَوْفَهُ ريقُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ حَسَكُهُ بِالثَّمْ وَثُمَّ دَعَالَهُ فَبَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَأَنَ أَوَّلَ مَوْلُود وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَفَرْخُوا بِهِ فَرَحَا شَدِيداً لِأَنَّهُمْ قِيلَ لَمُثْمِ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَ ثُكُمْ فَلا يُولَدُكُمُ حَدُثُنَا مَطَرُ بِنُ الْفَصْلِ حَدَّثُنَا يَزِيدُ بِنُ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بَثُ عَوْنَ عَنْ أَنْسِ بْنِسِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَة يَشْتَكِي نَفَرَجَ ٱبُوطَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّيُّ فَكَأْ رَجَمَ ٱبُوطَلَحَةَ قَالَ مَافَعَلَ ٱبْنِي قَالَتْ أَثْ سُلَيْم هُوَ اَسْكُنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَنَعَشَّى ثُمَّ ٱصَابَ مِنْهَا فَلَأ فَرَعَ فَالَتْ وَارَ الصَّبَّ فَكَمَّا أَصْبَحَ ٱبْوَطُلْمَةَ آثَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَ مِنْتُمُ اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بِادِكْ لَصَّافَ لِيُلِّتِهِما فَوَلَدَتْ غُلاماً قالَ لِي أَبُوطُفَّةَ في الإعماس كاني الحفظةُ حَتَّى تَا تَيَ بِهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَثَى بِهِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْسَلَتْ مَعَهُ بَمَّرَاتَ فَأَخَذُهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَقَالَ اَمَعَهُ شَيٌّ قَالُوا نَتُمْ تَمْراتُ قوله في لياتهما لم يوجد في مض النسيخ حتى فَأَخَذَهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَضَفَها ثُمُّ أَخَذَ مِنْ فِيهِ بَجْعَلَها في في الصّي في الاصل المطبوع وَحَشَّكُ بِهِ وَمَتَاهُ عَبْدَ اللَّهِ حَذُرُنُ الْمُتَى حَدَّثُنَا ابْنُ أَبِي عَدِي عَن ابْن معمو جود بته في متن

عَوْنَ عَنْ مُعَلَّدِ عَنْ أَنْسِ وَسَاقَ الْحَدِيثَ عَلِي سِبُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الصَّيِّ ا

*قوله وأنا مم عال* أثمت الحيل فهي متم" اذا عت آبام حلماً (عنی) قوله قباء بالمد والصرف و نقصر وغثم (قسطلاني) قوله أعرستم استفهام عذوف الأداة وهو من قولهم أعرس الرحل إذا دخيل ماس أنه و الم ادهنا الوطء فسماءاعيراسآ لانه من توابع الاعراساه شارح وروى أعراستم المزة الاستفهامين التعربس وهو لذة

( في المقبقة )

قوله احفظمه وفي نسخة السنر" احفظه وماهنا أولى كما في الشار ح

 أَنْ النَّمْ مَنْ اللَّهُ مَانَ حَدَّثَنَا كَمَّادُ نَنْ زَيْدِ عَنْ اَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ سَلَانَ ابْنِ عامِي قَالَ مَعَ الْفُلامِ عَقيقَةً ﴿ وَقَالَ حَيَّاتُهِ حَدَّثَنَا كَفَادُ أَخْبَرُنَا اَ يُونُ وَقَنادَةُ وَهِشَاهُ وَحَبِيبُ عَن ابْنِ سِيرِينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَالْ غَيْرُ والجدية ن عاصيم وهيشام عَنْ حَفْصَة بنت سيرين عَن الرّ إلب عَن سُمْأَن بن عامِر الضَّتِيُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ \* عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ وَرَوْاهُ يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَن ابْن سيرينَ عَنْ سَمَٰلُنَ قَوْلَهُ ﴿ وَقَالَ اَصْبَمُ أَخْبَرَنَى ابْنُ وَهْبِ عَنْ جَرِيرِ بْنِ خَازِمِ عَنْ اَيُّوبَ السَّخِيتِيانَى عَنْ نَحَمَّدِ بْن سيوين حَدَّثَنَا سَلْمَانُ بْنُ عَامِرِ الصَّبِّيُّ فَالَ سَمِنْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ 'عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُولُ مَمَ النَّهُ لا عَقيقَةٌ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمَّا وَأَمنظوا عَنْهُ الأذى حَدْثَى عَبْدُ اللَّهِ بُنُ أَبِي الْاَسْوَد حَدَّثَنَا فَرَيْشُ بْنُ أَنْسَ عَنْ حَبِيب بْنِ الشَّهِدِ قَالَ اَصَرَفِى ابْنُ سيرِينَ اَنْ اَسْأَلَ الْخَسَنَ يَمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَ الْمَقْيَقَةِ فَسَأْلُتُهُ فَقَالَ مِنْ سَمْرَةَ بْنِ جُنْدَبِ مَا سِبُ الْفَرَعِ حَدْثُنَا عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَنَا مَنْمَرُ أَخْبَرَنَا الرُّهُمِرِيُّ عَن ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّي صَلَّى اللهُ كَالَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا فَرَعَ وَلاَعْتِيرَةَ ۞ وَ الْفَرَعُ ٱقَالُ النِّنَاجِ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطُوْاغِيهُمْ وَالْمَتِيرَةُ فَى دَجِبِ مَا سِبْ الْمُتيرَةِ صَدَّمُنَا عَلِي ثُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَّا سُفْيَانُ قَالَ الرُّهُمِينُ حَدَّثَا عَنْ سَميدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ قَالَ لاْ فَرَعَ وَلاَعْتَدِرَةً ۞ قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ يَتَّاجِ كَانَ يُنْجَمُ لَهُمْ كَأْنُوا يَذْ بَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ وَالْمُتَبِرَةُ فِي رَجِّبِ

(رجب) من الشهور منصرف اه مساح قوله قال الزهرى حدثنا وسقط فى بعض الروايات لفظ حدثنا كافي الشازح

> - على الله حرّمت عَلَيْكُم المَيْمةُ إلى عَوْ إِهِ فَلاَ تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ وَقَوْ إِهِ مَّالَىٰ وَقُولِ اللهِ حُرِّمتْ عَلَيْكُم المَيْمةُ إلى عَوْ إِهِ فَلاَ تَخْشُوهُمْ وَاخْشُونِ وَقَوْ إِهِ مَّالَىٰ إِنا ثَيْمًا اللّذِينَ آمنُوا لَيَسْبُلُو تُنْكُم اللهُ بِنَدْقُ مِنَ العَبِّيدِ شَالُهُ أَيْدِبُمْ وَرَما حُكُمُ اللّا يَةَ وَقُولٍ إِدِجِلَّ ذِكُرُهُ الْمِلَّا لَهُ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

وَآخْشُونْ ۚ وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِ الْمُقُودُ الْمُهُودُ مَا أُحِلَّ وَحُرَّ مَ ۚ اِللَّا مَا يُنْلِ عَلَيْ يَخْ مَتُكُمْ يَحْمَلَنَّكُمْ \* شَنَا ۖ نُعِدَاوَةُ \* الْمُغَيِّقَةُ ثُخَّتَنُ فَتَمُوتُ \* الْمُؤْفُو ذَهُ تُضْرَكُ بِالْخَشَبِ يُوقِذُهُا فَتَمُوتُ • وَالْمُرَدَّيَّةُ تَتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ • وَ النَّطحَةُ تُتَظُو الشَّاةُ فَأَادَرَ كُنَّهُ يَقَرَّكُ بِذَبَهِ أَوْ بِمَيْنِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ صَدُّمْنَ أَبُونُمَيْم حَدَّثُنا ذَكَر يَّا عَنْ عامِر عَنْ عَدِى بْن حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَ لْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَيْدِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا اَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلُّهُ وَمَا اَصَابَ بِمَرْضِهِ فَهُوَ وَقَدْ وَسَأْ لَتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكُلْبِ فَقَالَ مَا اَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُمْ إِفَانَ آخْذُ الْكُلْبِ ذَكَاةً وَ إِنْ وَجَدْتَ مَمِّ كُلْكَ أَوْ كَلَامِكَ كُلْما غَمْرَهُ فَفُسِتَ أَنْ تَكُونَ آخَذَهُ مَمَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلا تَأْكُلْ فَا غَاذَ كُرْتَ أَسْمَ اللَّهِ عَلى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرُهُ عَلى غَيْرِهِ مَا مِبْ صَيْدِ الْمِعْراضِ \* وَقَالَ ابْنُ ثَمَرَ فِي الْمُقَتُولَةِ بِالْبُنْدُقَةِ تِلْكَ الْمُؤْتُوذَةُ وَكُرِهَهُ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدُ وَ إِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْمُسَنُ وَكُرَةِ الْحُسَنُ رَمْيَ الْبُنْدُقَةِ فِي الْقُرِلِي وَ الْأَمْصَار وَلا يَرِي بِهِ بَأْسًا فَمَا سِواهُ حَدُرُنَ سُلَمَانُ بَنُ حَرْبِ حَدَّثًا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْن أَبِي السَّفَر عَن الشُّعْيَ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَ لْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ ٱلْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا اَصَبْتَ بَحَدِّهِ فَكُلْ فَإِذَا أَصْالَ بِمَرْضِهِ فَقَتَلَ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلا تَأْكُلْ فَقُلْتُ أُرْسِلُ كُلْبِي قَالَ إِذَا أَدْسَلْتَ كُلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَكُلُ قُلْتُ فَإِنْ أَكُلُ قَالَ فَلا تَأْكُلُ فَا أَنَّهُ لَمْ نُمْسِكُ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَىٰ نَفْسِهِ قُلْتُ أَرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ قَالَ لَأَتَّا كُلْ فَانَّكَ إِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلِي كُلْبِكَ وَلَمْ نَسَتَمَ عَلَىٰ آخَرَ مَا رَكِبُ مَا أَصَابَ الْمِفْرَاضُ بِمَوْضِهِ حَدُّنُ اللَّهِ عَنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ أَبْراهيمَ عَنْ هَام بْنِ الْحَرِثِ عَنْ عَدِيَّ بْنَ حَاتِم رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الْكِلاْتِ الْمُمَّلَّةَ قَالَ كُلْ مَا أَمْسَكُنْ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ إِنْ قَتَأْنَ قَالَ وَ إِنْ تَتَلْنَ قُلْتُ وَ إِنَّا نَرْمِي بالْمِدْراضِ أَ قَالَ كُلُ مَاخَزَقَ وَمَا أَصَابَ بِمَرْضِهِ فَلاَتًا كُلْ مَلْ سِيْب صَيْدِ الْقَوْسِ وَقَالَ

قوله ( يوقد هــا ) وللاصيل توقد بفتح القاف اه شار ح

قال النووي المراض خشبة أقياة أوعصاً في طرفها حديدتو تد تكون يفير حديدة و قال في القاموس سهم بالاريش دقيق الطرفين غليظ الوسيط بسيب برصدون حد"ماء

الكلاب معلمةً نيخ

قوله خزقاًیجرے ونفذ وطمن فید

الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْداً فَبَانَ مِنْهُ يَدُ أَوْ رِجْلُ لَا يَأْكُلُ الَّذِي بَانَ وَيَا كُلُ سَائِرَهُ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنْفَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلُّهُ وَقَالَ الْأَعْشُ عَنْ زَيْدِ أَسْتَعْطَى عَلِي رَجُل مِن آل عَبْدِ اللهِ حِنْ أَنْ عَلْمَ مُمْ أَنْ يَضْر بُوهُ حَيْثُ تَيْسَرَ دَعُوا مَاسَقَطَ مِنْهُ وَكُلُوهُ حَدَّرُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَا حَيْرَةُ قَالَأَ خَبَرَني رَبِيعَةْ بْنُ يَرْبِدَ الدِّمَشْقِيُّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي شَلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ فَلْتُ يَاتِيَّ اللّهِ إِنَّا بِأَ رْضِ قُوم أَهْلِ كِتْابِ أَ فَنَأْ كُلُ فِي آنِيَتِهُمْ وَبِأَ رْضِ صَيْدِ أَصِيدُ بِقُوسي وَبَكَابِي الَّذِي لَيْسَ غِمَلَّم وَبَكَابِي الْمُتَلَّم فَأَيْضَا لِي قَالَ آمَّا مَاذَ كَرْتَ مِن اهل الكِتاب فَإِنْ وَجَدِثُمْ غَيْرَهُا فَلاَتًا كُلُوا فِيهَا وَ إِنْ لَمْ تَجَدُوا فَاغْسِلُوهَا وَكُاوَا فَهَا وَمَاصِدْتَ بِقَوْسِيكَ فَذَكَرْتَ ٱسْمَالِلَهِ فَكُلْ وَمَاصِدْتَ بِكَاٰبِكَ ٱلْمُثَمِّ فَذَكَّرْتَ ٱسْمَالِلَهِ فَكُلْ وَمَاصِدَتَ بَكَلْبِكَ غَيْرَ مُعَلَّمَ فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلْ فَأَمِسِ الْمَذَف وَالْبُنْدُنَّةِ حِدْمُنُ يُوسُفُ بْنُ رَاشِيدٍ حَدَّثَنَا وَكَسَمُ وَيَزِيدُ بْنُ هُمُ وِنَ وَاللَّفْظ لِيَزِيدَ عَنْ كَهْمَسِ ثِن الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِن بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ ثِن مُعَفَّل آنَّهُ رَأَى رَجُٰلاً يَغْذِفُ فَقَالَ لَهُ لا تَغْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذَفِ ٱۉڬڵڹٙ يَكْرَهُ الْفَذْفَ وَقَالَ إِنَّهُ لأَيْصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلاَيْسُكَأْ بِهِ عَدْقُ وَلٰكِيَّمَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَقَقَّأُ الْمَيْنَ ثُمَّ زَآهُ بَعْدَ ذٰلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَهُ نَهِي عَنِ الْخَذْف أَوْكَرِهُ الْخَذْفَ وَأَنْتَ تَخْذِفُ لا أَكِّلُكَ كَذَا وَكُذَا لِأَسِيبُ مِن اقْتُنَّى كُلْباً لَيْسَ بَكَاب صَيْدِ أَوْمَاشِيةِ حَدَّثُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمْ لِلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ مُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دينَارِ قال سَمِفتْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْما عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ أَقْتَلَى كَلْباً لَيْس تولدكلب منار ندوس بِكُلْبِ مَاشِيَةِ ٱوْصَٰارِيَةِ نَفَصَرُكُلَّ يَوْم مِنْ عَمَلِهِ قِبراطَانِ حَ**رْبُنُ ا**لْمَسَكَىٰ بْنُ كاب مالرفع ومنار

إِبْرُاهِمِ مَا خَبْرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ سَمِنتُ سَالِماً يَتُولُ سَمِنتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ

عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ الْتَلْي كَلْباً إِلاّ كَأْبُ ضَار

لضارا ضافتمو صوف لصفته للسان كنسجر الاراك اوصار صفة للرجل العائد أي الاكلب الرجل المناد للصيدكا في الشارح

أوله لا يأكل ضبط بالجزم في الاصل المطبوع وكذا أوله و أكل و لعل منشأه تولاالشارح ولابي

در وكل بالجزم على الاس اھ الخذف الرمي طرقي الامام والسمابة والندق المأكول سروف و البندق أيفسا مايعمل من

الطماين وترمى مه الواحدة بندقة وجع الجمرالبنادق اه من المصاح . Na bi Yo ala

الفيوميّ نَّكَأْت في العدو" نكأ من باب الفعالفة في نكت فيله أنكي من باب رمي والاسم الاـكاية بالكسر اذا قتات وأنخنت اه مصحه تولهأ وضارية حوفظ على الناب للماشية أو في الكلام شاز والضراوة التوداه

بالا باء صفة لكلب وخصبكاب مضافأ

هوله تبراطان و بروی قیراطین و نمیا مضی اً پیضاً فان تقص جا، لازماً و متعدیاً اه من العینی

قـوله المصوائد والكواسبولإبيذر الصوائد الكواسب كما في الشارح وفي بعض الروايات الكواسب بدون الصوائد كافي الدين

لِصَيْدِ أَوْ كُلْبُ مَاشِيَةٍ فَانَّهُ يَنْهُصُ مِنْ أَجْرِ وَكُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ حَذْرُنَا عَبْدُ اللّهِ ابْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِهِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ حُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّم اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ مَن اقْتَنَّى كَلْباً إلاّ كَلْبَ مَاشِيةٍ أَوْضَاد تَقَصَ مِنْ عَمِلِهِ كُلَّ يَوْم قيراطان لِمِ سِبُ إِذَا أَكُلُ الْكَاْبُ وَقَوْلُهُ تَمَالِيْ يَسْأَلُو مَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَكُمْ قُلْ أَحِلَّ لَكُمْ الطَّلِيَّاتُ وَمَا عَلَّمُ مِنَ الْجُوادِجِ مُكَلِّمِينَ ﴿ الصَّوَائِذُ وَالْكُوالِيبُ آخِيَرَ حُوا آ كُمَّتُ واه تُعَلِّمُ مُنْ يَمَّا عُلَّكُمُ اللهُ فَكُلُوا يَمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ إِلَىٰ قَوْلِهِ سَريعُ الْجِساب \* وَقَالَ إِنْ عَبَّاسِ إِنْ أَكُلَ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلِ نَفْسِهِ وَاللَّهُ يَقُولُ تُعَلِّونَهُنَّ يَمَّا عَلَّتُكُمُ اللهُ فَنْضِرَبُ وَتُعَلَّمُ حَتَّى تَثْرُكَ ﴿ وَكُوهَ ابْنُ عُمَر \* وَقَالَ عَطَاهُ إِنْ تَسْرِ سَالِدَهَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُوا حَدُمُنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثُنا عَمَّذُ بْنُ فُضِّيلِ عَنْ بَيَانٍ عَنِ الشَّعْيِ عَنْ عَدِيّ بْنِ خَاتِم قَالَ سَسَأَلْتُ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمُ نُصِيدُ بِهٰذِهِ الْكِلابِ فَقَالَ إِذَا آرْسَلْتَ كِلا بَكَ الْمُمَّلَّةَ وَذَكُرْتَ أَسْمَاللَّهِ فَكُلْ مِثْمَا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ وَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَإِنِّى آلْحَافُ اَنْ يَكُونَ اِتَّمَا اَمْسَكُهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَ إِنْ لَحَالَطُهَا كِلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُنْ مَا سِبُ الصَّنِدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْثَلاَثَةٌ حَذَّمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثُنَا عَاصِمُ عَنِ الشَّعْيِ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ خِاتِم وَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عَنِ النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا ادْسَلْتَ كَلْبُكَ وَسَمَّيْتَ فَأَمْسَكَ وَقَتَلَ فَكُمْ ۚ وَ إِنَّ ٱ كُلِّ فَلا تَأْ كُلْ فَإِنَّا أَمْسَكَ عَلَىٰ تَفْسِيهِ وَ إِذَا خَالَطَ كِلا بَّا لَمْ يُذَكِّرِ آسْمُ اللهِ عَلَيْهَا فَأَمْسَكُنَ وَقَتَلْنَ فَلا تَأْحُلْ فَإِنَّكَ لأَنَدْرِي آيُّهَا قَتَلَ وَإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمِ أَوْ يَوْمَيْنِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَعْمِكَ فَكُلْ وَإِنْ وَقَمَ فِي الْمَاء فَلْأَتَّأْ كُلْ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الْاَعْلِي عَنْ ذَاؤُدَ عَنْ عَامِي عَنْ عَدِيٍّ ٱ نَّهُ قَالَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيَقَتَقِرُ أَكَّرُهُ الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَالَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيّنا وَفيهِ سَعْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ مُ إِسِبُ إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْبًا آخَرَ حَدَّثُنَا آدَمُ

قوله فيقتسفر هي كرواية فيقتني بمني ينبع أثره وفي ألفتم فيفتقرأي يتبع فقاره

حَدَّثُنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِم قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي أَرْسِلُ كُلِّي وَأُمِّتِي فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ ْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْنِكَ وَتَمَّيْتُ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُلُ فَلاَتًا كُلْ فَالثَّمَا أَنْسَكَ عَلَى مَشْيِهِ قُلْتُ إِنِّي أَرْسِلُ كَلْمِي أَجِدُ مَعَهُ كُلْبًا آخَرَ لاأَدْرِي أَيُّهِما أَخَذَهُ فَقَالَ لا تَأْكُلْ فَإِنَّا سَمَّيْت عَلَىٰ كُلْبِكُ وَلَمْ شُرِّمَ عَلَى غَيْرِهِ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْمِدْاضِ فَقَالَ إِذَا اَصَبْتَ بحَدِّهِ فَكُمْ وَإِذَا أَصَيْتَ بِمَرْضِهِ فَتَثَلَ فَإِنَّهُ وَقَدْ فَلا تَأْكُلْ مُ اللَّهِ مِنْ الْجَاءَ فِي التَّصَيُّهِ حِدْثُونَ كُمَّدَّة أَخْبَرَى إِنْ فُضَيْلِ عَنْ بَيَانِ عَنْ عَلِي عَنْ عَدِيّ بْنِ خَاتِم دَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَ لْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ مَنْصَيَّدُ بهانِيهِ الْكِلاْبِ فَقَالَ إِذَا الْسَلْتَ كِلاَبِكَ أَلْمُلَّةَ وَذَكُوْتَ اسْمَ اللهِ فَكُلْ عِمَّا آمْسَكُنَ عَلَيْكَ إِلَّا إَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَلاَتَّأْكُلْ فَإِنِّى ٱلْحَافُ اَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَالْ تَشْبِهِ وَإِنْ خَالَطُهَا كُلْتُ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُلُ حَدُّمُ الْهُوعَاصِمِ عَنْ حَيْوَةً بْن شُرَيْجِ وَحَدَّثَنِي ٱحْمَدُ بْنُ أَبِي دَجَاءِ حَدَّثَا سَلَةُ بْنُسْلَيْلْ عَن ابْنِ ٱلْمِالْدَلْةِ عَنْ حَيْوَةً إِنْ شُرَيْجِ قَالَ سَمِيْتُ رَبِيعَةً بْنَ يَزِيدَ اللَّهِمَشْقَى قَالَ أَخْبَرَ نِى اَبُو إِدْر يسَ عا يُذُاللّهِ قَالَ سَمِيْتُ ٱبْا تَعْلَيَةَ ٱلْخُشَيَّ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ٱ نَيْتُ دَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَكَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَادَسُولَ اللَّهِ إِنَّا يَادْضِ قَوْمِ اَهْلِ الْكِتَّابِ مَّأْ كُلُّ فِي آفِيتِهِمْ وَأَدْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلِي الْمُلِّمِّ وَالَّذِي لَيْسَ مُثَلَّا فَأَخْبِرْ فِي مَا الَّذِي يَحِلُ كُنّا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ آمًّا مَاذَ كَنْتَ آبَّكَ بِأَدْضِ قَوْمِ آهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنِيْتِهُم فَإِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرًآ بِيَرَيِمْ فَلاَ تَأْ كُلُوا فِها وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسَلُوها ثُمَّ كُلُوا فيها وَأَمَّا مَاذَ كُنْ تَ ٱلَّكَ بَإِذْ ضِ صَيْدٍ فَأَصِدْتَ بِمَّوْسِكَ فَاذْكُرِ أَشَمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَاٰبِكَ الْمُمَآمِ فَاذْ كُو اسْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِدْتَ بِكَاٰبِكَ ٱلَّذِي لَيْس مُعَلَّا فَأَذِرَ لَتَ ذَكَانَهُ فَكُلْ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ شُفْبَةً قَالَ حَدَّثَى هِشَامُ بْنُ زَيْدِعَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَنْبَا كِبَرِ الطَّهْ رَانِ فَسَعُوا

أتفيينا ) هيمينا وأثرنا

بوركيا وفطنها يذ

اوله متشوفين أي

عَلَيْهَا حَتَّى لَغِيُوا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى آخَذْتُهَا فَيَثْتُ بِهَا إِلَىٰ أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ إِلَى النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِورَكِهَا وَخَوْنَيْهَا فَقَبِلَهُ حِنْرُنُ الشَّمْمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَن أَ بِالنَّصْرِ مَوْ لِي مُحَرَّ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ الْفِيمَ وَلَيْ أَبِ قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتْادَةً اَ لَهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَأَنَ بِبَعْضِ طَرِيقٍ مَكَّمَةً تَخَلَّفَ مَعَ أضحاب لَهُ مُخْرِمِنَ وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِمِ فَرَأَى حِلَالًا وَحْشِيًّا فَاسْتُونِي عَلِي فَرَسِهِ ثُمَّ سَأَلَ أضَابَهُ اَنْ نُنَاوِلُوهُ سَوْطاً فَأَ مِوْا فَساَّ لَهُمْ رُجْعَهُ فَأَمِوْا فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّعَلَ إِلَيْار فَقَتَلَهُ فَأَكُل مِنْهُ يَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّىٰ بَعْضُهُمْ فَكَمَّ أَذَرَ كُوارَسُولَ الله صَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ سَأَلُوهُ وَعَنْ ذَلِكَ فَقَالَ اقَّاهِيَ قُلْعُمَةٌ أَطْعَمَكُمُو هَاللهُ مِنْ سُلّ إسْمُميلُ قَالَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسْادِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَا مُعَكِّمْ مِنْ لَحْيِهِ مَنْيَ مَا سِبُ الشَّصَيُّدِ عَلَى الْحِيالِ حَذْرُتُما يَحْق ابْنُ سُلَمْأَنَ الْجُمُورُ قَالَ حَدَّثَى ابْنُ وَهْبِ أَخْبَرَنَا عَمْرُ و اَنَّ أَ بَاالنَّصْرِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِع مَوْلِي أَبِي قَتَادَةً وَ أَبِي صَالِحٍ مَوْلِي التَّوْأَمَةِ سَمِعْتُ آبَا قَتَادَةً قَالَ كَنْتُ مَعَ النِّيّ صَيًّا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلًّا عَمَا بَثْنَ مَكَّمَ وَالْمَدَنَةِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَا نَارَجُلٌ حِلَّ عَلىٰفَرَ سِ وَكُنْتُ رَقّاً ءَعَ إِلْجَالِ فَبَيْناا أَناعَإِ ذٰلِكَ إِذْرَأَ يْتُ النّاسَ مُدَّشَوّ فِينَ لِشَيْ فَذَهَبْتُ اَ نْظُرُ فَاذِا هُوَ حِمَارُ وَحْرِسَ فَقُلْتُ ظُمْم ماهذَا قَالُوا لاَ نَدْرى قَلْتُ هُوَ رَحَارُ وَحْشِقُ فَقْالُواهُوَمَارَأَ يْتَ وَكُنْتُ نَسَتُ سَوْطِي فَقُلْتُ كُنُهُ الولُونِي سَوْطِي فَقَالُوا لأنْمَنْكَ عَلَيْهِ فَنَوْلُتُ فَأَخَذْتُهُ ثُمَّ ضَرَبْتُ فِي آثَرِهِ فَلَمْ يَكُنُ اِلاَّ ذَٰكَ حَتَّى عَقَرْتُهُ فَآتَيْتُ وَآكَلَ بَهْضُهُمْ فَقُلْتُ ٱ فَالسَّنَوْ قِفْ كُكُمُ النَّيَّ حَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَأَ ذَرَ كُتْهُ سَفَدَّشُهُ الْحَدِيثَ فَقَالَ لِي ٱ يَقِيَ مَعَكُمْ شَيٌّ مِنْهُ قُلْتُ نَمْ فَقَالَ كُلُوا فَهُوَ طَهْمٌ أَطْغَمَكُمُو هَااللّهُ قَوْلِ اللَّهِ تَمْالَىٰ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْجَعْرِ ﴿ وَقَالَ عَمَرُ صَيْدُهُ مَا آصْطية وَطَمَامُهُ مَارَىٰ بِهِ وَقَالَ آبُو بَكْرِ الظَّافِي حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَمَامُهُ مَيْقَتُهُ إِلّ

قوله لنبوا بالنين المجمة المكسورة و بالفتح أنصم وفي رواية الكشيهين" حتى تعوا (عني)

قوله السوأمة بهذا الضبط وكالحطمة انظر الشارح قوله عــلى فرس بالتنوين و لإبى ذر على فرسى بالاضافة كا في الشارح

قوله أطعمكموهاالله ولايهذرعنالمستملي أطعمكموهالله شذكير الضمير (شارح)

( ماقذرت )

توله منها ولايي در عن الكشمين منه ر شارح ) تولد والجرك كذا في ضبط الشارح وضبطه العني بقيم الجيم ثم نقل عن عباض محى كسرها أيضاً قال وهو من المكمالاتشراءا توله تلات جعرقلت وهي النـــــــرة التي تكون في الصفرة يستنقع فيها أماءوأراد ماساق السيل من الماء ويقى في الفدس وكان فيه حيتان اه مثنى

قوله نصراني الخ بجر النلاثة وللاصيلي و ان صاده نصرانی الخ فالثلاثة مراوعة اه شرح بتصرف قوله في المرى مِدا الضبطوضبطةأهل اللفة تتشديد الراء والباءكا للمنسوب الى المرارة وهوكما قال المني يعمل بالشام ا يؤخذ الخر فيجعل فيها الملح والسملك ويوضع في الشمس فيتفير عن طعم الجمو

مَا قَذَرَتَ مِنْهَا وَالْمِرْتُى لَا تَأْكُلُهُ الْيُهُودُ وَنَحْنُ نَأْكُلُهُ وَقَالَ شُرَيْحُ صَاحِبُ النّي حَةً إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَيْ فِي الْبَحْرِ مَذْبُوحُ وَقَالَ عَطَاءُ أَمَّا الْقَايْرُ فَأَ دى أَنْ يَذْبَحُهُ وَ قَالَ ابْنُ جُرَ الْجِ قُلْتُ لِعَطَاءِ صَيْدُ الْاَنْهَارِ وَ قِلاْتِ السَّيْلِ اَصَيْدُ بَحْرِ هُوَ قَالَ نَمْ غْمَّ تَلا هٰذَا عَذْبُ فَرْاتُ سَائِمٌ شَرَابُهُ وَهٰذَا شِخْ ٱلْجَاجُ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُمُونَ كُمَّا طَرَيًّا « وَرَكِبَ الْمُسَنُ عَلَيْهِ السَّلامُ عَلَى سُرْجٍ مِنْ جُلُودِ كِلاْبِ الْمَاءِ \* وَقَالَ الشَّمْيُ لُوالَ أهْلِي أَكُوا الشَّفْادِعَ لَا ظَمْمَتُهُمْ وَلَمْ يَرَاكْسَنُ بِالسَّفَفْاةِ بَأْساً وَقَالَ إِنْ عَبَّاس كُلْ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ نَصْرَانَيُّ أَوْ يَهُودِيُّ أَوْمَهُوبِيٌّ \* وَقَالَ أَبُوالدَّوْدَاءِ فِي أَلُمْ ي ذَبَّحَ مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا يَحْنِي عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِراً رَضِي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَرَوْنًا جَيْشَ الْخَبَطِ وَأُمِّنَ ٱبُو عُنِيْدَةً جُهُننا جُوعًا شَديداً فَأَلْقِي الْجَحْرُ حُوتًا مَيِّناً لَمْ يُرَ شِلْهُ يُقْالُلُهُ الْمَنْبَرُ فَأَكَلْنا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَخَٰذَ ٱبُوعُمَيْدَةً عَظْماً مِنْ عِظامِهِ فَرَّ الْأَ كِبُ تَحْتَهُ حَدَّمُنَا عَبْدُاللهِ ابْنُ مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِ وقَالَ سَمِشْتُ جَابِراً يَقُولُ بَسَنَا النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمَ ثَلَمُانَة زَاكِبِ وَلَمِيرُنَا اَبُوعُبَيْدَةَ نَرْصُدُ عِيراً لِثُولِيْنِ فَأَصَابَنَا جُوعُ شَديدُ حَتَّى آكَلُمَا الْحَبَطَ فَسُمَّى جَيْشَ الْخَبَطِ وَٱلْتَى ٱلْجَعْرُ حُوثًا يُقَالُ لَهُ الشَّنْبُرُ فَأَكَلْنا نِصْفَ شَهْرِ وَادَّهُمَّا بِوَدَ كِهِ حَتَّى صَلَحَتْ ٱجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ ٱبُوعُتِيدَةَ ضِلَماً مِنْ أَشْلَاعِهِ فَنَصَبُهُ ۚ فَمَّ الزَّاكِ عَنْمَهُ وَكَانَ فِنَا رَجُلُ فَكَٱلْشَتَةَ الْمُومُ نَحَرَ ثَلاثَ جُزَائِرُثُمُّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ مَهَاهُ أَبُوعُتِيدَةً لَلِيسِ أَكُلِ الْجَرَادِ حَرُثُنَا أَبْوِالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي يَمْفُود قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ غَنَ وَنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنعَ غَنَ وَاتَ أَوْسِيًّا كُثَّانًا كُلُ مَعَهُ الْجَرَادَ قَالَ سُفْيَانُ وَٱبْوِعُوالَةَ وَ إِسْرَاشِلُ عَنْ أَبِي يَعْفُو رِ عَنِ ابْنِ أَبِي ٱوْفَى سَبْعَ غَرَواتِ المِينِ آيَيَةِ الْجُوسِ وَالْمِيَّةِ صَرَّمْنَا الْمُوعَاصِم عَنْ حَيْوَةً بْنِ شُرَيْجِ قَالَ حَدَّتَى رَبِيعَةْ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّتِى اَبُو إِدْرِيسَ الْخُولَانِيُّ حَدَّتِي اَبُو ثَعْلَبَةً اه فكا "نه ذكاة لهاتحلها وهوممنى قولهذيج الخرائح والنينانجع النون وهوكالحوت والحيران فيالوزن والممنى( بصحم)

الْحُشَيْتُ قَالَ أَيَّيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بأرْضِ أَهْل الْكِتْلِ فَنَأْ كُلُّ فِي ٓ نَيْتِهِمْ وَبَادْضِ صَيْدٍ اَصِيدُ بِفَوْسِي وَاَصِيدُ بِكُلِي الْمُنَرِّ وَ بِكُلِي الَّذَى لَيْسَ بُمَلَّمَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَّا مَاذَ كَرْتَ آنَّكَ بَإِدْضِ آهٰلِ كِتَابِ فَلا تَأْكُوا فِي آنِيتِهِمْ إلاّ أَنْ لا تَجِدُوا بُدًّا فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا بُدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِهَا وَامَّامَاذَ كَرْتَ الَّهُمْ بَارْضِ صَيْدِ فَاصِدْتَ بِقَوْسِكَ فَاذْكُر اسْمَاللَّه وَكُلْ وَمَاصِدْتَ بَكَلْبِكَ الْمُلَّمَ فَاذْكُر آسْمَ اللهِ وَكُلْ وَمَاصِدْتَ بَكْلِكَ الَّذِي لَيْسَ عُمَّلًا فَأَذْرَكُتَ ذَكَاتُهُ فَكُلهُ مُ**رْتَى** الْكَيِّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي عَبَيْدٍ عَنْ سَلَةً بْنِ الْاَ كُوَعِ قَالَ لَمَا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَسَلَّمَ عَلَىٰ مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النَّيْرِ أَنَ قَالُوا لُحُوم الْخُنُ الْأَنْسِيَّةِ قَالَ آهُم يقُوا مَا فَهَا وَآكُيرُوا قُدُورَهَا فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِينُ مَافَهَا وَنَفْسِلُهَا فَقَالَ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْذَاكَ مَلْ سِبْ التَّسْمِيَّةِ عَلَى الذَّبْعَةِ وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً ٥ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِي فَلا بَأْسَ وَقَالَ اللهُ تَمَالَى وَلا تَأْكُوا يَمَّا لَمْ يُذْكَرَ ٱشْمُاللَّهِ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَقِسْقُ وَالنَّاسِي لا يُسَتِّي فاسِمًا وَقَوْلُهُ وَ إِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَاتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ اَعَلَمْمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَلْفَرِكُونَ حَذْبُنا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوالَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْنِ رَفَاعَةً بْن رَا فِيمَ عَنْ جَدِّهِ وَا فِيمِ بْن خَدبِهِمَ قَالَ كُنَّا مَعَ النِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ فَاصَبْنا إِبلاً وَغَمَا وَكَانَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الحرياتِ فَجَهُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفِعَ إِلَيْهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّرَ بِالْقُدُورِ كُفِئَتْثُثُمَّ قَسَمَ فَمَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَجِ بِبَعِيرٍ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَكَاٰنَ فِى الْقَوْمِ خَيْلُ يَسيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ فَأَهْوى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْم خَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِمُدْدِهِ الْبَهَائِمِ ٱوْابِدَكَاوْابِدِ الْوَحْشِ فَأَنْذَ عَلَيْكُم فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ وَقَالَ خَدَى إِنَّا لَنَرْجُو اَوْتَخَافُ اَنْ نَلْقَى الْمَدُّوَّ غَداً وَلَيْسَ مَمَنَا مُدّى

قوله على مابالف بدر المجمولاي ذر عن المكشيهن علام قوله الا تسبة بفتم الهمزة و السون و بكسر الهسمزة وسكون النون (شادح)

قوله أن نلتى المدوّ الح لانقسل كيف يرجواللقاء من ليس

مدى جعمدية وهى السكين

أما السنّ فعظم نخ

فَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَمَا ۚ لِيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرُ وَسَأَخْبُرُ كُمْ عَنْهُ أَمَّا السِّنُّ عَظْمٌ وَأَمَّا النَّلْفُرُ ۖ فَكَدَى الْمُقَشَةِ لِلْإِسْبُ مَاذُ بِحَرّ عَلَى النُّصُب وَالْاَصْنَامِ حَدَّثُنَّا مُثَلِّى بَنُ اَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز يَبْنَى إِنْ الْخُتَّار أُخْبِرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ ۗ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَرَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ا نَهُ لَتِي زَيْدَ بْنَ تَمْرِ وَنْ نُفَيْلِ بِأَسْفُل بَلْدَيَحِ وَذَاكُ قَبْلَ اَنْ يُعْرَلَ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّمَ اللهُ ﴿ وَلابِي دَمْعِيرِ مَنْصُوفَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمُ فَأَنِي اَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِّي لِأَآكُلُ بِمَا تَذْبَحُونَ عَلَىٰ أَضَا بَكُمْ وَلا آكُلُ إلاُّ يِمَّا ذُكِرَ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ مَلْ سِبْ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْيَدْ بَعْ عَلَى أَسْمِ اللهِ حَدُّمُن أَقْيَدْ بَهُ حَدَّثُنَّا أَبُوعُوالَّهَ عَن الْأَسْوَد بْن قَيْسِ عَنْ خُنْدَبِ بْنِ سُمُنْ انَ الْبَعِلِيّ قَالَ خَعَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَضْمِيَّةً ذَاتَ يَوْمَ فَاذًا أَنْاسُ قَدْ ذَ بَحُوا ضَعَايَاهُمْ فَبْلَ الصَّلاَمَ فَلاَّ أَنْصَرَفَ رَأَهُمُ النَّيُّ صَلَّى إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نَّهُمْ قَدْ ذَبُحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْبُحُ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كَانَ لَمْ يَذْبُحْ حَتَّى صَلَّيْنَا فَلْيَذْبُحُ عَلَى ٱسْمِ اللهِ للإسب مَا أَنْهَرُ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَديدِ حَ**رُبُنَ ۚ ثَحَمَّ**ا بُنُ أَبِي بَكُو الْمُقَدِّيقُ حَدَّثَا مُعْتَورُ عَنْ تَتِيدُ اللهِ عَنْ لَافِيمِ سَمِعَ ابْنَ كَشْبِ بْنِ مَالِكِ يُخْبِرُ ابْنَ مُمَرَ الْأَ آبَاهُ أُخْبَرُهُ أَنَّ جَادِيَةً لَهُمْ كَأَنْتُ تَرْعَىٰ غَيَاً بِسَلْمٍ فَأَبْصَرَتْ بِثَاةٍ مِنْ غَيْها مَوْتًا فَكَسَرَتْ حَجِّراً فَذَ بَحَثًا فَقَالَ لِأَهْلِولاً تَأْكُلُوا حَتَّى ٓ آنَ النَّيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْأَ لَهُ أَوْحَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسَأَلُهُ فَأَنَّى النِّيَّ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ أَوْبَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمْرَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِهَا حَذَّرْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا جُو يْرِيَةُ عَنْ نافِع عَنْ رَجُلٍ مِنْ تَنِي سَلِمَةً أَخْبَرُ عَبْدَ اللَّهِ أَنَّ جَارِيَّةً لِكَمْبِ ثِنِ مَا لِلهِ تَرْعَىٰ غَمَّا لَهُ

فَذَ كُرُوا اِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمْرَهُمْ بِأَكْلِهَا صَلْرُمُنَا عَبْدانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي

قوله بلدح منصرق اسم موضع بالحجاز قريب من مكة اه من الشارح قو له فقد ما له رسول الله الخ وفي رواية الكشميهني فقدم الى رسولالله صلى الله عليه وسلم سفرة على أنّ قدّم على صغةالمجهول وسفرة مرفوع به انظر العيني

بِالْجَبَيْلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْمٍ فَأُصِبَتْ شَاةً فَكَسَرَتْ حَبَرًا فَذَبَّتُهُا بِهِ ۗ قوله سلم موجبل بالمسنة كافي الشارح قوله فقال أي كمب اھ شار ح

لَيْسَ لَنَا مُدَى فَقَالَ مَا ٱنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ فَكُلُّ لَيْسَ الظُّفُرَ وَالسّنَّ ٱمَّاالظُّفُو و ذَيعَةِ الرَّأَةِ وَالأَمَّةِ صَرَّمُنا صَدَقَةُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ فَافِيمِ عَنِ ابْنِ لِكَمْبُ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَسِهِ آنَّ آخراً ةَ ذَيْحَتْ شَاةً بِحَجَرِ فَسُيْلَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَٰلِكَ فَأَمَرَ وَ قَالَ الَّيْثُ حَدَّثُنَا نَافِعُمَا نَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُخْبِرُ عَبْدَ اللَّهِ عَن النّي صَلَّى اللهُ ٱ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا جَارِيَةً لِكَمْبِ بَهِذَا حَ**دُرُن**ُ الشَّمْمِيلُ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَفِيرِ عَنْ قَالَ قَالَ النَّيُّ صَيَّا إِللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ يَهْنِي مَااَ نَهْرَ اللَّهَمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالظُّفُرَ لَكِ ذَبِيَةِ الْآغرابِ وَنَحْوِهِمْ صَلَّانًا مُعَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ حَدَّثْنَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْص صَةً إللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْماً يَأْتُونا بِاللَّحْمِ لأَنَدْرِي أَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ آ مُلاَ فَقَالَ سَمُّواعَلَيْهِ ٱنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ وَكَأْنُواحَدِيثِي عَهْدِ بِالْكُفْرِ \* تَابَعَهْ عَلِيٌّ عَنِ الدَّرْ اوَرْدِيّ وَتَابَعَهُ أَبُولُهَا لِدِ وَالتُّلْفَاوِيُّ مُأْرِسِيْكِ ذَبَائِيجِ آهْلِ الْكِتَابِ وَشَحُومِهَا مِنْ أهل الْحَرْبِ وَغَيْرِ هِمْ وَقَوْ إِلِهِ تَمَالَى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّلِيِّبَاتُ وَطَمَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْاتَ حِلّْ لَكُمْ وَطَالْمُ أَخِمْ حِلَّ لَمُمْ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا بَأْسَ بِذَيْعَةِ نَصَارَى المرّب وَ إِنْ سَمِيْتُهُ يُسَمِّى لِغَيْرِ اللَّهِ فَلاَ تَأْ كُلْ وَ إِنْ لَمْ تَسْمَمُهُ فَقَدْ اَحَلَّهُ اللهُ وَعَلمَ وَيُذَ كُنُ عَنْ عَلِيِّ يَخُوهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَ إِبْرَاهِيمُ لاَ بَأْسَ بِذَبِيمَةِ الْاَقْلَفِ وَقَالَ ابْنُ

قولد فحبسدأى رجل بسهم وفى الرواية السابقة فحبسه الله

انَّ قوماً يأثوننا نخ

قولدوأجازهأىعقر البِمائم كالوحش (شارح)

قولد أرن أي اهلك وروى بكمراثنون أيضآ مرحذف الياء من الآخر واثباتيا فدفكون مرالاراءة وروى من الرنو ومن الارثاء الى غير ذلك من الروايات التي ذكرهاالشزاح وان کان سضها مما لابساعده الخط اه قوله انجزى بقم التحتية بغير هميز كآسا في الشار سوفي العيني" أبجزئ منالاجزاء ( مصحم

عَبَّاسِ طَمَامُهُمْ ذَيا يُحْهُمْ صَرَّتُنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَا شُمْيَةً عَنْ مُعَيِّد بن هلال عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُعَفَّل رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ۖ كُنَّا مُخاصِر بِنَ قَصْرَ خَيْبَرَ قَرَى إنْسالْ بجِرَاب فِيهِ شَحْرٌ فَنَزَوْتُ لِآخُذُهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَاالَّتِي صَرَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَحْيَدِيْتُ مِنْهُ لَمْ يُسَبِّبُ مَالَدًا مِنَ الْبَهَائِمُ فَهُوَ يَمْثَرُلُةِ الْوَحْشِ وَآجَازَهُ ابْنُ مَسْمُود وَقَالَ ابْنُ عَبْمَانِ مَا ٱعْجَزَكَ مِنَ الْبَهَائِمِ بِمَمَّا فَيَدَيْكَ فَهْوَ كَالصَّيْدِ وَفَ بَسِير تَرَدَّى فَ بَشْ مِنْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَدَّ كَهِ وَرَأْى ذَٰلِكَ عَلِ وَابْنُ عُمَرَ وَعَالِشَهُ ۚ حَذَّمُنَا عَمْرُو ابْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبْايَةٌ بْن رَفْاعَةَ بْن رَافِع بْنِ خَد بِيجِ عَنْ رَافِع بْن خَد بِيجِ قَالَ قُلْتُ بِإِرَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لأَقُو الْمَدُوِّ عَداً وَلَيْسَتْ مَمَنَا مُدًى قَقَالَ آغِيلُ آوَارَنْ مَا اَنْهُرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّينَّ وَالظُّفُرَ وَسَأَحَدِثُكَ آمَّا السِّنُّ فَمَظْهُ وَامَّا الظُّفُرُ كَفُدَى الْمُبَشَةِ وَاصَبُّنا نَهْت إبل وَغَمْ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرُ فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهْم خَبْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَاذِهِ ٱلابلِ آوَابِدَكَاوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيٌّ فَافْمَلُوا بهِ هَكَذَا النَّحْرِ وَالدَّ نِج وَ قَالَ إِنْ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لا ذَنْجَ وَلا نَحْرَ اللَّهِ فِي المَذْبَح وَا لَمُنْفَرَ قُلْتُ أَيْجِزِي مِالْهُ نُجُ أَنْ أَغْمَرُهُ قَالَ نَمْ ذَكَرَ اللهُ دُبْحُ الْبَقَرَةِ فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيَأً يَنْمُ جَازَ وَالْخَرُ اَحَتُ إِلَى وَالذَّائِحُ قِطْمُ الْأَوْدَاجِ قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الْأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَمُ النِّهِ أَعَ قَالَ لا إِخَالُ وَأَ خَبَرَ فِي نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بَهِي عَنِ النَّحْمِ يَشُولُ يَتْعَلَمُ مَادُونَ الْمَقْلِيثُمَّ يَدَءُ حَتَّى يَمُوتَ وَقَوْلُ اللَّهِ مَالَىٰ وَ إِذْ قَالَ مُوسَى لِفَوْمِهِ إِنَّ اللَّهُ مَأْمُن كُمْ أَنْ تَذْ يَحُوا بَقَرَةً وَقَالَ فَذَ يَحُوهَا وَمَا كَأَدُوا يَفْمَلُونَ وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر عَن ابْ عَبْايِ الذَّكَاهُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ وَقَالَ ابْنُ مُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنْشُ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلا بَأْسَ حَدُّثُ خَلادُ بْنُ يَعْلِى حَدَّثَنا سُفْيَانْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ ٱلْمُنْذِرِ آصْرَأَتِي عَنْ آشْلَاءَ بِنْت أَبِي بَكْرِ دَضِيَ اللهُ ْعَنْهُمَا قَالَتْ نَحَرْنًا عَلىٰ عَهْدِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً فَأَكَثْنَاهُ حَدَّمُنَ إِسْحَقُ سَمِمَ عَبْدَةً عَنْ

ال لاأخاف

هِ شام عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْلَهُ وَجْهَ اللَّهُ عَنْما قَالَتْ ذَبِّحْنَا عَلِي عَهْدِ وَسُولِ اللَّهِ صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فَرَساً وَغَمَرُ الْمَدَسَةِ فَأَكَلْناهُ **حَدُسُنا** فَتَيْمَةُ حَدَّثُنا جَرِيرُ عَنْ هِشام ءَ. فَاطِمَةُ مَنْتَ الْمُنْذِرِ أَنَّ ٱسْلَاءَ مِنْتَ أَنِي بَكْرِ قَالَتْ نَحْرَنًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صَدًّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَساً فَأَكُلْناهُ ۞ تَابَعَهُ وَكَسَمَّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشام فِي التَّحْر الرب مايكرَهُ مِنَ الْمُثَلَةِ وَالْمَسْبُورَةِ وَالْمُنْتَةِ حَدُمْنَا أَوُالْوَلْدِ حَدَّثَنَّا شُمْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْن زَيْدِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أُنْسِ عَلَى الْكَكُمِ بْن أَيُّوبَ فَرَأَى غِلْأَنَا أَوْ قِتْيَانًا نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا فَقَالَ أَنَسُ نَمَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصْبَرَ الْبَيَائِمُ حَدُثُنَا ٱخْمَدُ بْنُ يَيْقُوبَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ بْنَ عَمْرُ وعَنْ أَبِيهِ اَ نَهُ سَمِمَهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَ نَهُ دَخَلَ عَلِي يَحْتَى بْنِ سَعِيدِ وَغُلاثُم مِنْ بَى يَخْيِيٰ دَا بِطُدَخِاجَةً يَرْميها فَشَىٰ إِلَيْهَا إِنْ نُمَرَ حَتَّى حَلَّهَا ثُمَّ ٱقْبُلَ بها وَبالنَّلام مَعَهُ فَقَالَ ازْجُرُ واغْلاَمَكُمْ عَنْ اَنْ يَصْبِرَ هٰذَا الطَّايْرَ لِلْقَتْلِ فَانِّي سَمِعْتُ النَّبَّيَّصَلَّى اللَّهُ ۖ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِي أَنْ تُصْبَرَ جَهِيمَةً أَوْغَيْرُهَا لِلْقَتْلِ حَذَّرْتُنَا ۚ ٱبُوالنَّمْمَانِ حَدَّثُنَا ٱبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشُرِ عَنْ سَعِيدِ بْنَ جُبَيْرُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ غُمَرَ أَفَرُّ وَا بِفِتْيَةٍ أَوْبَنَقَ نَصَيْهُ ا دَخَاجَةً يَرْمُهِ نَياا فَكَأْ رَأُوا إِنْ غَمَرَ قَدَّ قُهِ اعَنْهَا وَقَالَ إِنْ غُمَرَ مِنْ فَعَلَ هِلْنَا إِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا ﴿ تَابَعَهُ سُلَمْ أَنْ عَنْ شُعْبَةَ حَدُمُنا الْمِيْهَالُ عَنْ سَمِيدِ عَنِ ابْنُ مُمَرَ لَمْنَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحَيَوَانِ وَقُالَ عَدِيُّ عَنْ سَمِيدٍ عَنِ إِنْ عَبَّاسٍ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ مُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْمُنُ حَجْا مُحِن مِنْ الحَدَّثُ الشُّمْيَةُ قَالَ أَخْبَرَ في عَدِيُّ ثُنْ ثَابِ قَالَ سَمِمْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزيدَ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ أَنَّهُ نَعَىٰ عَنِ النُّهَبَّةِ وَأَلْمُلَّةِ الْمِسْبُ الدَّجَاجِ حَذْبُنا يَحْلِي حَدَّثُنَّا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيْانَ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم الْجَرْ مِي عَنْ أَبي مُوسَى يَهْنِي الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَ يْتُ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْ كُلُ وَجاجًا حَدُثُنَا أَنُومَ مُر حَدَّثَا عَبْدُ الوادث حَدَّثَا أَيُوبُ بْنُ أَبِي مَّيمَةَ عَن الْقاسِم

الثانة قتل أطراف الحيوان أو بعضها وهوجيّ والمسبورة الدابة التي تحبس حيثً لتقتل بالرى والمجشمة التي تربط وتجمل غرضاً الرى (شارح) قوله انی رأیته أی ذاك الجنس وروی انی رأیتها تأکل قدراً كافیالسیی قولهفقال ادن اخبرك وروی اذن اخبرك بالسب بكلمة اذن

ءَنْ زَهْدَم قَالَ كُنَّا عِنْسَدَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ وَكَانَ بَيْنَا وَبَنْ هٰذَا الْحَيّ مِنْ جَرْ م اِلْحَالَةُ فَأَتِيَ بَطَلَمَام فَيهِ لَمْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلُ جَالِسُ ٱحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَمَامِهِ فَقَالَ أَدْنُ فَقَدْ وَأَيْتُ وَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ انِّي رَأْتُنَّهُ مَا كُلُ شَيْأً فَقَدْرِيَّهُ خَلَفْتُ أَنْ لِأَ آكُلُهُ فَقَالَ آذِزُ أُخِهِ لِكَ أَوْ أَحَدَثْكَ إِنِّي ٱ يَيْتُ النِّيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا ۚ فِي نَفَر مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَواقَفَتُهُ وَهُوَغَضْبالُ وَهُوَ يَشْيِمُ نَهُما مِنْ نَمُ الصَّدَقَةِ فَاسْتَحَمَّلْنَاهُ خَلَفَ أَنْ لَا يَحْمِلْنَا قَالَ مَاعِنْدى مَا آخِلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْبٍ مِنْ إِبِل فَقَالَ أَيْن الْاَشْمَر يُوْنَ اَيْنَ الْاَشْمَر يَّوْنَ قَالَ فَاعْطَانًا خَسَ ذَوْدٍ غُرَّ الذُّرِي فَلَيْثُنَا غَيْرَ بَسِيدٍ فَقُلْتُ لِا تَضَائِي نَبِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَينَهُ فَوَاللَّهِ لَيْنْ تَغَلَّنْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمِينَهُ لا نُفْلِحُ أَبَدا ۚ فَرَجَنْنَا إِلَى النَّبَىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَا إِلَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا اسْتَحْمَلُناكَ كَلَفْتَ أَنْ لِأَتَحْمَلُنَا فَظَيْنًا ٱ لَّكَ نَسِعت بَمَسَكُ فَقْالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ حَلَكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ إِنْ شَاءَاللَّهُ لَا أَحْلِفُ عَلِي بَيْنِ فَأْ دَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا اللهُ اَ تَيْتُ الَّذِي هُوْ خَيْرٌ وَتَحَلَّنْهَا لَم بِ لُومِ الْخَيْلِ حَدْمُنَا الْمُخْيِدِيُّ حَدَّثَا اسْفَيْانُ حَدَّثًا هِشَامُ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْهَا قَالَتْ نَحَرْ فَا فَرَساً عَلَى عَهْدِ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَ كَلْنَاهُ صَدَّىنًا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَلَدُ بْنُ زَيْدِ عَنْ عَمْرو بْن ديناد عَنْ مُحَمَّدِ بْن عَلَى عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لَمُومِ الْمُرُ وَدَخَّصَ فَ كُومِ الْخَيْلِ لَإِسْبُ كُومِ الْخُرُ الْأَنْسِيَّةِ \* فيهِ عَنْ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ**لَائِهَا** صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُيَيْدِ اللهِ عَنْ اللِّم وَ أَافِعِ عَنِ ابْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نَهَى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُحُومِ الْخُرُ الْاَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْبَرَ حِمْدُمْنَا مُسَدَّدُ حَدَّثًا يَخْلَى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ حَدَّثَى نَافِمْ عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُخُومِ الْخُر الْاَهْلِيَّةِ ﴿ تَاسَمُهُ ائنُ الْبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فافع هو وَقَالَ ابُواسامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَالِم حدَّمنا

( قوله الانسبية ) بفتتين و المشهور بكسرثم سكونضد" الوحشية (شارس)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِيهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ آ بَثَى تُحَمَّدَ بْن عَلِيَّ عَنْ أَبِهِما عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَن الْمُعَة غَامَ خَيْدَ وَكُومٍ مُهُمُ الْانْسِيَّةِ حِمْدُنْ اسْلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثُنَا حَمَّادُعَنْ عَمْرِ وَعَنْ نَحَمَّد بْنِعَلِيّ عَنْ جَابِر بْن عَبْدِ اللّهِ قَالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْرَ عَنْ لُومِ الْمُرُ وَرَخَّصَ فِ لُمُومِ الْمَيْلِ صَرَّمْ لَمُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْلَى عَنْ شُمْبَةَ قَالَ حَدَّتَني عَدِيٌّ عَنِ الْبَرَاءِ وَابْنِ أَبِي آوْفِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاَ نَهِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُومِ الْحَرُرُ حَذَّرْنَا ۚ اِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَغْفُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ عَن ابْن شِهابِ أَنَّ أَبَا إِدْدِ بِسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ آبًا أَهُلَيَةً قَالَ حَرَّمَ دَسُه لُ الله صَدَّ الله عَلَه وَسَلَّم كُومَ الْمُر الْاَهْلِيَّة ، ثَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُّ وَعُقَيْلُ عَن وَقَالَ مَا لِكُ وَمَعْمَرُ وَالْمَأْجِشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَقَ عَنِ الرُّهْرِيّ نَّى صَرَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلَّ ذَى نَابِ مِنَ السِّيأْعِ صَلَّاتُ مُعَمَّدُ بْنُ سَلام أُخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَقُ عَنْ ٱيُّوبَ عَنْ مُعَمَّدِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَا لِكَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِاءَهُ خِاءٍ فَقَالَ أَكِلَتِ الْمُرُرُثُمَّ خِاءَهُ خِاءَ أكلَت اللَّهُ ومُمَّ خاءً مُخاء فَقَالَ أَفْنِيَت الْمُرْ وَأَصَرَ مُنْادِيًا فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ الله وَرَسُولَهُ يَنْهَيْالِتُكُمْ عَنْ لُخُومِ الْخُرِ الْآخَلِيَّةِ كَالِّهَا رَجْسٌ فَأَكْفِيَّتِ الْقُدُودُ وَ إِنَّهَا لَتَقُودُ بِاللَّخِيمِ حَمْدُمُنُ عَلَيْ بْنُعَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُ وقُلْتُ لِجَابِر بْن زَيْدٍ يْزُعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِىٰ عَنْ مُحْرِ الْاَهْلِيَّةِ فَقَالَ قَدْ كَانَ يَقُولُ ذَاكَ الْحَكُمُ بْنُ عَمْرُو الْفِفَارِيُّ عِنْدَنَا بِالْبَصْرَةِ وَلَكِنْ آبِي ذَاكَ الْحَيْرُ ابْنُ عَبْاسِ وَقَرَأَ قُلْ لِا أَجِدُ فِيأَ أُوجِي إِلَّ تُعَرِّماً للم سيب أَكُل كُلِّ ذي ناب مِنَ السِّياْءِ حَذَّرُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَامَالِكُ عَنِ ابْن شِهَابِ عَنْ أَبِي إدْر بسَ الْخُوْلُانِي عَنْ أَبِي ثَمَلَبَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهْى عَنْ أَكُلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّياعِ ﴿ تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرٌ وَابْنُ عُينَةً وَٱلْلجَسُونُ بُ جُلُودِ الْمَيْتَةِ صَلَّمْنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّنْيَا

المنز الإ

مَيِّةً فَقَالَ هَلَّا اسْتَمَعَتُمُ بِإِهَا بِهَا فَأَوْ إِنَّهَا مَيْةً فَالَ إِنَّمَا حُرُمُ اَ كُلُهَا حَرْسُنَا خَطُّابُرُنُ عُمُّالُ مَدَّالُ مُحَدَّدُ مُنْ حَمْرَى ثَالِتِ بْنِعَلانَ فَالسَّمِنْ سُسِمِة بْنَ جَيْرُ فَالَ سَمِنْ ابْنَ عَبْلِس رَضِمَا اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ مَنَّ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْوَ مَيَّةً فَقَالَ مَاعَلَ اهْلِهَا لَو انْتَقَمُوا بِإِهَا مِهَا مِنْ لِمُسْفِ إِلَيْنِ اللهُ عَنْهُمَا مُسَدِّدُ حَدَّمُنا مُسَدِّدُ حَدَّمُنا

الِمِ حَدَّتَنِي ابْنُ شِهابِ أَنَّ عَيْمَدَ اللهِ بَنَ عَبْدِاللهِ أَخْبَرُهُ أَنَّ مُ عَنْهُمْا أَخْدَ هُ أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى وَسَلَّا مِتَّرٍ بِشَاةٍ

عَبْدُالْوَاجِدِحَدَّنْنَا ثُمَارَةُ بْنُالْقَمْقَاعِ عَنْ أَيْ ذُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو نِي جَرِبِرِ عَنْ أَبِهْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالِينَ مَكُلُومٍ كَيْكُمْ فِياللهِ

رَضِي الله عنه قال قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم مايين محموم يهم في اللهِ الأجاءَ يُوم الفيامَة وَكَلَمُهُ يَدْمَى التَّوْنُ لُونَ دَمِ وَالرَّبِحُ رَبِحُ مِسْكِ **صَرَّمُنا مُخَّ**دُ ابنُ الْمَلَاءِ حَدَّمُنَا أَبُو السَّامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي بُرُدَةً عَنْ أَبِّ مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوْءِ كَالِمِلِ الْمِسْكِ وَفَا فِيْجَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثْلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّالَةِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْكَمِيرِ غَلَيْلُ الْمِسْكِ إِمَّنَا أَنْ يُحْذِيكِ وَ إِمَّا أَنْ تَبْتَاعِ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجِدَ ف

عَلِيَّةَ وَتَأْخُو الْكِهِرِ اللهُ الذِي مُعِنِّ يُهَا مِنْ وَإِنَّا الْدَّيِّدَ رِعاً خَبِيَّةً فَلَ سُكُ لِ عَلِيَّةً وَتَأْخُو الْكَهِرِ اللهُ الذِي عَدَّنَا شَنَةً عَنْ هِنَا مِنْ زَيْدِ عَنْ أَنِّى رَضِي اللهُ ( الدي الدي الدي الدي الدي الدي الدي

الاعطاء (عين عنْهُ ظالَ أَنْفَجْنَا اَرَنَا وَغَمَنُ بِمَنِّ الطَّهْرَانِ فَسَنَى الْفَوْمُ فَلَيْهِوا فَأَخَذَنُها فَيِثْتُ جِهَا إلى أَلْى طَلْمَةً فَذَبَحُها فَيَمَتُ مِوْ رَكَمْنِا أَوْ فَالَ شِحْذِنَنَا إِلَى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَجَنْعُها

فَقَيِلُهَا الْمُسَسِّ الصَّبِّ حَذَّمْنًا مُوسَى بَنُ اِسْمُهِلَ حَدَّثَا عَبْدُ الْمَزَرِ بْنُ الْمُعْبِينَ مُشْيِلُهِ عَدَّشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ قَالَ تَحِمْتُ ابْنَ مُحَرَّرَ ضِيَ اللهُ عَنْمُنَا يَقُولُ قالَ النَّي مُشْيِلُهِ عَنْمُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَادٍ قَالَ تَحِمْتُ ابْنَ مُحَرَّرَ زِضِي اللهُ عَنْمُنَا يَقُولُ قالَ النَّيْ

> صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الصَّنِّ أَسْتُ ٱلْكُلُهُ ۗ وَلاَ اُعَرِّمُهُ ۚ حَدُّمُنَا عَبْدُ اللهِ فِن مُسْلَةً عَنْ مَا اللهِ عَنِ إِنِ شِهابِ عِنْ أَبِي أَمَامَةً ثَنِ سَهْلٍ عِنْ عَبْدِ اللهِ نَنِ عَبْلِينِ رَضِي اللهُ

> عَنْهُمَا عَنْ خَالِدِ بَنِ الْوَلِيدِ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتَ مَنْهُو فَهَ

المنز الانثى من المعز اھ قاموس

قوله يدمى من دمى

يدى من باب علم يمل أى يسيل منه الدم توله الكير هو زق غايظ ينفخ فيه توله بحديث بمعني يسطيك وزناً وسنى من الاحداء وهو الاعداء (عينى) توله فلنبوا بكسر الايد ذر عن الذي وغي فنبوا ولايد ذر عن الكتابية عنه عنوا

(شارح)

فَأْتَى بِضَتَ تَخَنُوذَ فَأَهُونِي إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيدهِ فَقَالَ بَعْض النِّسْوَةِ أَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ اَنْ يَأْ كُلُّ فَقَالُوا هُوضَتُ يْارسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَرَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحَراثُمُهُوَ بِارَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ لَمَ يَكُنْ بِأَرْضِ قَهُ مِي فَأَحِدُنِي آغَافُهُ قَالَ خَالِدُ فَاخِتَرَ دَتُهُ فَأَكَلُتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ يَنْفُرُ مَا سِبُ إِذَا وَقَتَ الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْلِامِدِ أَو الذَّارْبُ حَدُّرْنُ الْخَسَدِيُّ حَدَّثَاْ سُفْيانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَى عَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَهَ ٓ ا نَّهُ سَمِمَ ائنَ عَيَّاسِ يُحَدِّثُهُ عَنْ مَنْمُونَةَ أَنَّ فَأَرَةً وَقَمَتْ في سَمْنِ فَأَنَّتْ فَسُولَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ ٱلْقُوهَا وَمَاحَوْلَهَا وَكُلُوهُ \* قَلَ لِسُفْيَانَ فَإِنَّ مَغْمَراً يُحَدِّثُهُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَميدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ قَالَ مَاسِّمِعْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ اِلْآعَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنْ مَيْمُونَةَ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدَ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِنْ الرَّا حَدِّينَ عَبْدَانٌ أَخْبِرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْمِي عَنِ الدَّابَّةِ تَمُوتُ فِي الزَّيْت وَالسَّمْن وَهُوَ لِحَامِدُ ٱوْغَيْرُ لِحامِدِ الْفَأْرَةِ ٱوْغَيْرِهَا قَالَ بَلَفَنَا إِنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَ بِفَأْرَةٍ مَانَتْ فَيَسْمَن فَأْمَرَ بِمَا قَرُبَ مِنْهَا قَطُر سَ ثُمَّ أَكِلَ عَنْ حَديث عُبَيْدِ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّاتًا عَبْدُ الْعَزِيرَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَا لِكُ عَن ابْن شِهابِ عَنْ تُجَيْدِ اللَّهِ بْن عَبْسدِ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ تميُّمُونَة رَضِيَ اللهُ عَهْمُ قَالَتَ سُئِلَ النِّي مُنَّلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَأَرَةٍ سَقَطَتْ في سَمْنِ فَقَالَ أُوسَم وَالْمَلَم فِي الشُّودَةِ حَدُناً عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِم عَن ابْن مُمَرَ ٱ نَّهُ كُرَهَ ٱنْ ثُعْلَمَ الصُّورَةُ وَقَالَ ابْنُ عُمَنَ نَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُضْرَبَ ﴿ تَابَعُهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا الْمُقْرَى عَنْ حَنْفَلَةً وَقَالَ تُضْرَبُ الصُّورَةُ صُرُّمنَ ٱبُوالْوَلِدِ حَدَّثَا شُعْبَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ ذَيْدِعَنْ أَنْسِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَأْ يَجِل يُحَيِّكُهُ وَهُوَ فِي مِرْبَكِولَهُ فَرَأَيْنُهُ يَسِمُ شَاةً حَسِبَتُهُ قَالَ فَآذَانِهَا الْمِرْبِ

قوله عن الدابة الح أى اله سئل عن حكمها اذا مانت في الزيت ونحوه

قوله الفارة بدل.من الدابةويروى الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف كإلى العينيّ

قوله وكلوه أى اذا كان جامداً مخلاف مااذاكان مائماً اه قوله فى الصورة أى فى وحده الحيوان ليتمسز عن عيره كا

فی الشارح قوله فی مربد و هو

الموضمالذي تحبس

بأب الوشم

٧.

أنا نذق الدمق تح

غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبلاً بِغَيْرِ أَصْ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ. عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۞ وَ قَالَ طَاوُسُ وَعِكْرِ مَةُ فِي ذَبِيحَةِ السَّادِقِ آظرَ حُوهُ وفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِهِ وَافِع بْن خَدبِيمِ قَالَ قُلْتُ لِلنِّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّنَا لَمْ فَيَ الْعَدُوَّ غَداً وَلَيْسَ مَعِنَّا مُدَى فَقَالَ مَا ٱنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ ٱسْمُ اللَّهِ فَكُلُوا مَالَمْ يَكُنْ سِينٌ وَ لَاظْفُرُ ۗ وَسَأَحَدِّثُكُم عَنْ ذَلِكَ آمًّا السَّنُّ فَمَطْلُمٌ وَأَمَّا الظُّفُرُ ۖ فَفُدَى سَرَعْانُ النَّاسِ فَأَصْابُوا مِنَ الْفَنَائِمِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَى آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُوراً فَأَمَرَ بِهَا فَأَكْفِيَّتْ وَقَسَمَ بَيْتُهُمْ وَعَدَلَ بَعِراً بِعَشْر شِيباهِ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرٌ مِنْ أَوَائِل الْقَوْمِ وَلَمْ نِكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بَ خُفَسَةُ اللَّهُ ۚ فَقَالَ إِنَّ لِهَاذِهِ الْبَهَا مِم أَوْابِدَ كَأُوابِدِ الْوَحْشِ هَاْ فَمَلَ مِنْهَا هٰذَا فَافْمَلُوا إِذَا نَدَّ بَعِيرُ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَّلُهُ فَأَرَادَ صَلاَحَهُمْ فَهُوَجًا تُرُّ لِخَبَرِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلام أَخْبَرَنَا كُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطُّلْافِيقُ عَنْ سَعِيدِ بْن مَسْرُوق عَنْ عَبَايَةً بْن رفاعَة عَنْ جَدِّهِ وَافِم بْنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُشًّا مَمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَى فَنَذَ بَعِيرُ مِنَ الْإِبْلِ قَالَ فَرَمَاهُ رَجُلُ بِسَهْم تَخْبَسَهُ قَالَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ لَهَا ٱوْابِدَ كَاوْابِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ إِنَّا مُكُونُ فِي المَفَادي وَالْاَسْفَار فَقُريدُ اَنْ نَذْجَعَ فَالاَ يَكُونُ مُدَى قَالَ اَدِنْ مَا ٱ مُهَرَالدَّمَ اَوْ نَهَرَ وَذُكِرَ الشَّمُ اللَّهِ فَكُلْ غَيْرُ السَّنِّ وَالْقُلْفُرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْيُر وَ الظُّلُورَ مُدَى أَكُلُ ٱلمُضْطَرِّ لِقَوْ لِهِ تَعَالَىٰ يَاا يُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبات مَارَزَقْنَاكُمْ وَآشَكُرُوا يِتِّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَسْبُدُونَ إِنَّمَاحَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيَّةَ وَالدَّمَ وَلَمْ الْإِنْزِيرِ وَمَا أَهِلَّ بِهِ لِنَيْرِ اللَّهِ فَمَن آضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَأَعْلِهِ فَلأَاثِمُ عَلَيْهِ وَقَالَ كَن أَضْطُرَّ فَي مُمْصَةٍ غَيْر مُعَانِف لِإنْم فَإِنَّ الله عَفُورٌ دَحِمْ وَقَوْلُهُ فَكُلُوا

أ قولدة اراد ولا يرز وابن عساكر واراد ملاحهم أى الا برلاانساده اليم و لا يدر سلاحه البيد و كلاهما بنير المعروب و في الفتح المحمور و في الفتح المحمور و في الفتح و المحالات الماد عبار المحارفين المحاسلة والمادحة والمحاسلة ويضا شار الفاد وبنتها المادر بنتمها الدوينة المحاسل

قولەوقولەبالجرعطفاً على المجرور السابق

من أوبالرفع على الاستثناف ( شارح ) ( سارت )

۳.

له الايامي ولابي درواين عسا كراليامي

بِمُّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ إِلَيْهِ مُؤْمِنِهِنَ وَمَالَكُمْ أَنْ لَا ثَا كُوا مُمَّا ذُكرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُعِيلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْمُ إِلَّا مَا اَسْتُلُونَهُمْ إِلَيْهِ وَ إِنَّ كَشِراً لَيْضِيُّونَ بِأَهْوَاثِيمْ بِنَقِدِ عِلْمِ إِنَّ دَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ إِلَّا أَسْتُمْ وَقَوْ لِلهُ جَلَّ وَعَلا فُلْ لاَحِيدُ فِيهَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّما عَلى طاعِ يَعْلَمْهُ إِلاَ أَن يَكُونَ مَينَةً أَوْ وَمَا مَسْفُوعًا أَوْلَمَ خِوْدِي وَانَّهُ وِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَ لِيَنْدِ اللهِ بِهِ فَهَنِ اضْطُلَ غَيْرَ باغ وَلاَعادٍ عَلَيْنَا وَمُنْ مَعْدِلَةُ مِنْ مُعَلَّمُ إِلَيْاهُ تَشْبُدُونَ إِنَّا مُعَنَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَلاَعادٍ وَلاَ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهِ وَلاَ عَلَيْهُ اللّهِ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ وَمُعْلَى اللّهِ وَلاَ عَلَيْهِ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهِ وَلاَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلاَ عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا مُعَلِّلُهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَوْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهِ اللّهُ وَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَالْمَا وَمَا اللّهُ وَالْعَلَامُ وَمَا اللّهُ وَالْعَالَمُ وَالْمَا وَمَا اللّهُ وَالْمُؤْمِلُونَ وَلا عَلَيْهُ وَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمُؤْمِلُ وَالْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

- ﷺ بسم الله الرحمن الرحم ﴿ كتابِ الاضابي ﴾-

قوله وقدفصل لكم ماحرًّم عليكمالتلاوة عندنا بالبناء للفاعل في الفعلن في الفعلن

قوله مهراقاً صبط فى الاصل المطبوع بسكون الهاء و هى مفتوحة نصّ علبه الفوميّ

الاشمية في تقدر أفعولة فالباء مشددة لابحالة واغفسل التشديدهنا وفيا يأتى في ثلاثة مواضع من هما في المان مة في الاصل الطبوع و هو المتن الشكول المصرى مصحمه قوله نصلي محذف أن قبل نصل قال في الكواكب هو تحو تسمع بالممدي خير من أنتراه في تقدىر أن أوتنزيل الفعل متزلة المصدر اه وفي رواية أديذر أن نصلي فلا بحتاج الىتقدير اه شارح ويأتى في باب الذع بعدالصلاة اظهارأن انظر أول الصفية

قوله صارت حذعة ولاييذر صارتلي حذعة (شارح)

قوله أنفبت سيذا الضبط وضبطبهم النون أي أحضت وأماالنفاس فلانقال فهالا " نفست بالناء المفعول أفاده السفي

قوله فتسوزعوها وزعت المال توزيعاً قسمته أقسامآ و توزّعناه اقتسمناه كذافي المصاح وقوله أيحزعو هاأى اقتسموها حصصاً من الجزع و هو القطع كما في لمان العرب قوله نوم النحو قال الشارح نصب على الظرفية ولابي ذر

ضَحَالًا فَصَارَتْ لِنُفْبَةَ جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَا رَسُـولَ اللهِ صَارَتْ جَذَعَةُ قَالَ ضَحِّبْهَا مَارِبُ الْأُضِيَّةِ لِلْمُسَافِر وَالنِّسَاءِ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّثَمَن بْنِ الْقَايِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَضِيَ اللَّهُ عَمَّهَا اَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَّدَّ وَهِيَ تَبْكِي فَقَالَ مَالَكِ ٱ نَفِسْت قَالَتْ نَمَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَىٰ بَأَتَ آدَمَ فَاقْضَى مَا يَقْضِى الْحَاجُ غَيْرَ أَنْ لاْ تَعُلوفِي بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كُنَّا بِنِي أَيْتُ بِكُمْ بَقَرِ فَقُلْتُ مَاهِذَا قَالُواضَيْ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَذْ وَاجِهِ بِالْهَتَّرِ ۖ مَا رَسَبُ مَا يُشْتَمَىٰ مِنَ اللَّخِم يَوْمَ النَّحْدِ صَرْتُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلِيَّةَ عَنْ آيُّوبَ عَن ابْن سيرينَ عَنْ أَنْسِ بْنَ مَا لِكِ قَالَ قْالَ النَّبِّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُمِدْ فَقَالَم رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمُ يُشْتَهَىٰ فِيهِ اللَّهُمُ وَذَكَرَ حِيرًا نَهُ وَعِنْدى جَذَعَةُ خَيْرٌ مِنْ النَّى لَمْ فَرَخَّصَ لَهُ في ذٰلِكَ فَلا أَدْرِي ٱ بَلَفَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِواهُ ٱ مْ لأ ثُمَّ ٱلْكَفَأُ النَّتَيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْى كَبْشَيْنِ فَذَبِّحُهُمَا وَقَامَ النَّاسُ إِلى غُنْتِيمَةٍ فَتَوَ زَّعُوهَا آوْ قَالَ فَقَبَّزَّعُوهَا مَا سِبُ مَنْ قَالَ الْأَضْى يَوْمَ النَّفْرِ حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلام حَدَّثُنا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثُنا آيُّوبُ عَنْ مُحَدَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِ بَكْرَةً عَن أَبِي بَكْرَةً وَضِي اللهُ عَنْهُ عَن النِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّمَالُ قَد السَّندارَكَهَيتُهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ التَّهٰ وَاتَ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَاعَشَرَ شَهْرٍ ٱ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ ثَلاثُ مُتَوالِياتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُولِ لِحَيْةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجِتُ مُضَرَ الَّذِي بَنْ بُعادِي وَسَعْبانَ آئُ شَهْرِ هٰذَا قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَيًّا آنَّهُ سَيْسَتِيهِ بِغَيْرِ آشِيهِ قَالَ ٱلَيْسَ ذَا الْحِبَّةِ قُلْنَا بَلِي قَالَ آيُّ بَلِيهِ هَذَا قُلْنَا اللَّهُ وُرَسُولُهُ أَغَرُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتْنَا مَّ نَهُ سَيْسَمِّهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ قَالَ اَلْيَسَ الْبَلْدَةَ فُلْنَا بِلِي قَالَ فَأْيُ يَوْم هذا فُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَتْنَا أَنَّهُ سَيُسْتِيهِ بِنَيْرِ أَسْمِهِ قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّفْرِ قُلْنَا رفع اله مصححة بَلَىٰ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَآمُوا لَكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ وَآحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراثُم

ارعی له مخ

كُوْمَة وَمُكُوهَذَا فِي َلِيكُرْهَذَا فِي شَهْرَكُمْ هَذَا وَسَنَلْقُونَ رَبُّكُمْ فَيَه اَعْمَالِكُمْ الْأَفْلاَ تَرْجَمُوا بَمْدي ضُلَّالاً يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رَقَابَ بَمْضِ الْأَلِيُسِلِّغ الشَّاهِدُ الْغَاتَتَ فَلَعَازَ بَعْضَ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَىٰ لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ وَكَانَ مُحَمَّدٌ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ ٱلأهلْ بَلْفْتُ اَ لَاهَا تَلَفْتُ مُوسِّ الْاَضْيُ وَالْلَغْرِ بِالْصَلِّ حَ**دُّنَا لَحَمَّ**ذُ بْنُأَبِي بَكْر الْمُقَدِّينُ حَدَّثُنَا خَالِدُ بْنُ الْحَرْثِ حَدَّثُنَا عَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَغْرُ فِي ٱلْمُنْحَرَ قَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَمْنِي مُنْحَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمُنا يَخْيَ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا النَّيْثُ عَنْ كَتيرِ بْنِ فَرْقَدِ عَنْ لَمَا فِعِ أَنَّ ابْنَ مُحَرَّ رَضِيَ اللّهُ عُنْهُما أَخْبَرَهُ قَالَ كَأَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْبُحُ وَيَغْمُ بِالْصَلَّى مَا مِبْ فَأَضْعِيَّة النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَيْشَيْنَ أَقْرَ نَيْنَ وَيُذْكُرُ سَمِينَيْنَ وَقَالَ يَحْتَى بْنُ سَعِيدٍ سَجِمْتُ ٱبْا أَمَامَةَ بْنَ سَهَلْ قَالَ كُنَّا لُسَيِّنُ الْأُخْيِيَّةَ بِالْلَدِينَةِ وَكَانَ الْسُيْلُونَ يُسَيِّمُونَ مَدُن آدَمُ بنُ أَبِي إِياسِ حَدَّثنا شُمْبَةُ حَدَّثنا عَبْدُ الْمَرْيِن بنُ صُهَيْب قَالَ سَمِعْتُ أَ نَشَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَنْهِ وَسَلَّمَ يُضَحِي بَكَبشَيْنِ وَآنَاأَضَتِي بَكَنِشَيْنِ صَرَّتُنَا تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ عَنْ آيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَ بَهَ عَنْ أَنْسِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نُكَفَأُ إِلَى كَبْشَيْن ٱ قُرَنَيْن أَصْلَيْنَ فَذَبَّتِهُمُمْ البِيدِهِ ۞ تَابَعَهُ وُهَيْتُ عَنْ ٱتُّوبَ وَقَالَ إِسْمُعِلُ وَحَاتِمُ بْنُ وَدْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ إِنْ سِيرِينَ عَنْ أَنِس حَرُثُ عَرُو بَنْ خَالِدِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُمّْنَةَ بْنِ عَامِمِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ غَمَّا يَشْسِمُها عَلَىٰ صَعَابَتِهِ ضَعَايًا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَةِ أَنْتَ بِهِ مَا سِبُ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بُوْدَةَ ضَيِّع بِالْجَلَاعِ مِنَ الْمَوَدَ وَلَنْ تَجْزَى عَنْ اَحَدِ بَعْدَكَ صَدَّمَنُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثُنَا مُطَرِّفٌ عَنْ عَامِمٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ضَعَى خَالُ لى

فكان مجد نخ اذا ذكر نخ باب الاضحىوالنمر نخ

قوله باب فى اضمية النبيّ ولابي ذر وابن حساكر باب ضمية النبيّ قاله الشارح والضمية للذفى الاضمية ولملّ العمواب فى تضمية النبيّ

المعز تفتم فيه المين وتسكن قاله فى المصباح

يُقَالُلُهُ ٱبُوبُرُدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَيَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَيَّرَ شاتُكَ شاةُ كَمْ فَقَالَ بِارْسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدى دَاجِناً جَذَعَةً مِنَ ٱلْمَعْرَ قَالَ آذَ بَحَمَّا وَلَنْ تَصْلِحَ لِمَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاْةِ فَاكَّمَا يُذْبَحُ لِتَفْسِهِ وَمَنْ ذَجَحَ بَعْدَ الصَّلاّةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَاصَالَ مُنَّةً الْمُشْلِينَ ﴿ تَابَعُهُ عَبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَتَابَعُهُ وَ كَيِعْ عَنْ حُرَيْثِ عَنِ الشَّمْيِ ﴿ وَقَالَ عَاصِمُ وَذَاوُدُعَنِ الشَّمْيِ عِنْدى عَنْ أَنَّ لَبَن وَ قَالَ ذُبَيْدُوَ فِرَاشَ عَنِ الشَّمْيِّ عِنْدى جَذَعَةٌ وَقَالَ اَبُوالْاَحْوَصِ حَدَّثًا مُنْصُورُ عَنْاقُ جَذَعَةً وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ عَنَّاقُ جَذَعُ عَنَّاقُ لَبْنِ صَلَّاتًا مُعَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا مُحَدُّ بْنُ جَمْفَرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَّةً عَنْ أَبِي جُمِيْفَةً عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةً قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ كَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ بْدِلْهَا قَالَ لَيْسَ عِنْدى اللّ قَالَ شُعْنَةُ وَ آحْسِبُهُ قَالَ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ ݣَالَ آجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ آحَد بَعْدَكَ وَقَالَ حَايَمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْبِي عَنِ النَّيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ وَمَّالَ عَنَاقُ جَذَعَةً مَا سِب مَن ذَبِّحَ الْأَضَاحِيَّ بِيدِهِ حَدَّمْنَا آدُمُ بْنُ أَنِي إِيْاسِ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ ضَحَّى النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكَنِشَيْنِ اَشْفَيْنِ فَرَأَيْتُهُ وَاضِماً قَدَمَهُ عَلىْ صِفَاحِهِما أَيْسَمَى وَ يُكَبِّرُ فَذَبَّحُهُمَا بِيَدِهِ كُوسِ مَنْ ذَبِّعَ ضَعِيَّةً غَيْرِهِ وَأَعْانَ رَجُلُ ابْنَ عُمَرَ فِ بَدَنَّتِهِ وَأَمْرَ أَبُو مُوسَى بَنَاتِهِ أَنْ يُضَحِينَ بِأَيْدِيهِنَّ حَلَّامُنِيا ۚ قَنَيْنِةً حَدَّثُنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِالرَّهُمْنِ بْن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بِسَرِفَ وَا ذَا اَبُهِي فَقَالَ مَالَكِ اَنْفِسْت قُلْتُ نَيْمُ قَالَ حَذَا اَمْرُ كَتَبَهُ اللهُ عَلِيٰ بَثَاتَ آدَمَ اقْصَى مَا يَقْضَى الْخَاجُ عَيْرَ أَنْ لأَ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ وَضَحَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقَرِ للم سبب الدَّ بَنِحَ بَنْدَ الصَّلاَّةِ حَدُّمنا حَبَّا إِنَّ الْإِنْهَالَ حَدَّثُنا شُعْبَةُ قَالَ أَعْبَرَني زُبَيْدُ قَالَ سَمِمْتُ الشَّمْيَّ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فَعَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا تَبْدَأُبِهِ

مِنْ يَوْمِنَا هٰذَا اَنْ نُصَلِّى ثُمَّ نَرْجِعَ فَنْخُرَ كَمَنْ فَعَلَ هٰذَا فَقَدْ اَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ نَحَر فَإِنَّمَا هُوَ لَهُمْ يُقَدِّمُهُ لِاَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْ فَقَالَ ٱبُوبُرْدَةَ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَهْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِّي وَعِنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ آجْعَلُهَا مَكَأَنَهَا وَلَنْ تَجْزِى آوْ تُوفِّي عَنْ أَحَدِ بَعْنَكَ مَا سِبُ مَنْ ذَجَحَ قَبْلُ الصَّلَاقِ آغَادَ حَدَّمْنَا عَلَى بنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثًا إِسْمُعِيلُ بنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّدِّهِ عَنْ أَنْسِعَن النّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَّةِ فَلْيُمِدْ فَقَالَ رَجُلُ هٰذَا يَوْمُ يُشْتَهِيٰ فيهِ اللَّهُمْ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جيرانِهِ فَكَأْنَّ النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ وَعِنْدى حُذَعَةُ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخُصَ لَهُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلا أَدْرِي بَلَفَتِ الرُّحْصَةُ أَمْ لأَهُمَّ أَنْكَفَأَ إِلَى كَيْشَيْن يَمْنِي فَذَ بَحَهُمَا مُمَّ ٱنْكَفَأَ النَّاسُ إلى غُنشيَةٍ فَذَ يَحُوها حِدْن آدَمُ حَدَّثا شُعْبَةُ حَدَّثَا الْأَمْنودُ بْنُ قَيْس سَمِعْتُ جُنْدُب بْنَ سُفْيَانَ ٱلْجَبَائَ قَالَ شَهِدْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّى فَلْيُعِدْ مَكَأَمَّهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ صَ*دُّنْ* مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثُنَا ٱبُوعُوانَةَ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عَامِرِ عَنِ ٱلْبَرَاءِ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلاَّتُنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتُنَا فَلا يَذْبَحْ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيار فَقَالَ بِارَسُولَ اللهِ فَمَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْ عَجَلْتُهُ ۚ قَالَ فَانَّ عِنْدى جَذَعَةً هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّتَيْنِ ٓ آذْ بَحُهَا قَالَ نَمَرْثُمَّ لَاتَّجْزى عَنْ اَحَدٍ بَعْدَكَ قَالَ عَامِرٌ هِيَ خَيْرُ نَسِكَتِهِ لَمْ سِبُ وَضِعِ الْقَدَمِ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيَّةِ حَدُرُن حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال حَدَّثَنا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنا أَنْسُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَ يُفْحِي بَكَبْشَيْنِ ٱشْخَيْنِ ٱقْرَنَيْنِ وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلِي صَفْحَتِهِمَا وَيَذْ بَحُمُنَا بِيَدِهِ لَمُ سِبُ السَّكْبِيرِ عِنْدَ الدَّيْجِ صَرَّتَنَا فَتَيْبَةُ حَدَّثَنَا آبُو عَوْانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ قَالَ ضَتَّى النَّبُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَفْخَيْنِ أَقْرَ نَيْنَ ذَبْحَهُمُما بِيدِهِ وَتَنْي وَكَثَرَ وَوَضَعَ رَجْلَهُ عَلى صِفَاحِهِما مَا مِبِ إِذَا

قوله وذكرهنة أى الحاجة اه شار حاجة اه شار حقوله بفت الرخصة أم لاوفى باب ما يشتمي من اللحم الموادة أم لا ارجمالي مواداً أم لا ارجمالي مواداً أم لا ارجمالي المواداً أم لا الرجمالي المواداً أم لا المو

٣٥ / ٣٣٥ منية دَل الموري التراسم ووسوع الموسوع التراس الماء معمل والماث والموروبية والماثرة الموروبية الم

كتبه مصحه قوله نسكته بالافراد و لابي ذر نسكتيه بالنتية اهمن الشارح بَهَثَ بَهَدْ يِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَخِرُمْ عَلَيْهِ شَيْ ۖ حَدُّسُ الْحَدُ بِنُ مُحَلَّدِ أَخْبَرَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَمِيلُ عَنِ الشَّمْعِيّ عَنْ مَسْرُوقِ اَنَّهَ اَتَّى عَائِشَةَ فَقَالَ لَهَا يَاأَمَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلاَ يَبْعَثُ بِالْمَدْيِ إِلَى الْكَمْبَةِ وَيَجْلِسُ فِي الْمِصْرِ فَيُوصِي اَنْ تُقَلَّدَ بَدَنتُهُ فَلا يَزْالُ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمُ مُحْرِماً حَتَّى يَحِلَّ النَّاسُ قَالَ فَسَمِفْتُ تَصْفيقَهَا مِنْ وَدَاءِ الْحِجَاب فَقْالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتِلُ قَلْ إِدْ هَدْي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي بْعَثُ هَدْيَهُ إِلَى الْكَمْنَةِ فَمَا يُحْرُمُ عَلَيْهِ يَمَّا حَلَّ لِلرَّجْال مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ مأوسب مَا يُؤْكُلُ مِنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا حَذُنُ عَلَيْ بَنُ عَبْدِ اللّهِ حَدَّثَنَا سُمُفِيانُ قَالَ عَمْرُو أَخْبَرَ فِي عَطَاءُ سَعِمَ خِابَرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْاَضْاحِيِّ عَلَىٰ عَهْدِ النَّبِّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدينَةِ وَقَالَ غَيْرَ مَرَّةِ كُومَ الْمَدْي حَدُّمُنُ إِسْمُمِيلُ قَالَ حَدَّثَى سُلَيْأَنُ عَنْ يَحْتِي بْنِ سَعِيدٍ عَن الْقَاسِمِ أَنَّ أَنْ خَبَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَ أَبْلَسَمِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ كَأَنْ فَايْبا فَقَدَمَ فَقُدَّم إِلَيْهِ خُثِرٌ قَالَ وَهِذَا مِنْ خَيْرِ ضَحَايَانَا فَقَالَ أَخِرُوهُ لِأَا ذُوقُهُ قَالَ ثُمَّ قُتُتُ نَفَرَ جْتُ حَتَّى آتَى أَخِي أَبَا قَنَادَةً وَكَانَ أَخَاهُ لِلْأَتِيهِ وَكَانَ بَدْرِيًّا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَفَالَ إِنَّهُ قَدْ حَدَثَ بَهْدَكَ أَمْرُ حِزْمُنْ أَبُوعَاصِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَبَيْدِ عَنْ سَلَةَ بْنِ الْأَكُوعِ قَالَ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَيَّى مِثْكُمْ فَلا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةٍ وَفَ بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَمْ كَانَ الْمَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفْمَلُ كَمَا فَمَلْنَا الْمَامَ الْمَاضِيَ قَالَ كُلُوا وَأَطْلِمُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذٰلِكَ الْمَامَ كَانَ بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعينُوا فِهَا حَدُرُتُ إِسْمُمِلُ بْنُ عَيْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَى أَخَى عَنْ سُلَمَانَ عَنْ يَخْيَ بْن سَمِدْ عَنْ عَمْرَةً بِئْت عَبْدِالرَّحْمٰن عَنْ عَالِيَشَةَ وَضِي اللَّهُ عَمَّاا قَالَتِ الصَّحِيَّةُ كُمَّا تُمَكِّ مِنْهُ فَنَقْدَمُ يِهِ إِلَىٰ النَّهِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ إِلْمَدينَةِ فَقَالَ لَا تَأْ كُلُوا اِلْأَثَلاَثَةَ آيَام وَلَيْسَتْ بِعَرْبِيَةٍ وَلَكِنْ اَدَادَ اَنْ يُظِيمَ مِنْهُ وَاللَّهُ اَعْلَمُ ۖ صَ**دَّرُنَا** حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْدَرُنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُعُنِ الزُّهْرِيِّ قَالْ حَدَّثِي ٱبْوَعُبَيْدٍ مَوْلَى ابْن أَذْهَرَا لَّهُ

توله انحى ابا كادة وهو ابن كادة وهو ابن كادة وهو ابن توامان الفلغرى الم سددالث اسم) المقد مد المردة الكل عوم المردة الكل عوم المردة الكل عوم أيم له شارح توليدند عن تولدمنة أي من لحم الكشية ولايدند عن الكشية ولايدند عن المراح)

صَعِدَ الْسِدَ يَوْمَ الْاَصْلِي مَعْ مَمْرَ بْنِ الْمُطَّالِ رَمْنِ اللهُ عَنْ فَصَلَّى قَبْلَ الْمُطْبَةِ مُمَّ
عَنْ صِيامِ هِذَيْنِ الْعَبْدَ فِي مَعْ مَمْرَ بْنِ الْمُطَّالِ رَمْنِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَامَّا الْآخُو فَيَوْمُ
عَنْ صِيامِ هِذَيْنِ الْعَبْدَ فِي اللّهُ اللّهُ مِنْ عَيْلِ مِنْ وَيَعْ اللّهُ عَلَيْ وَامَّا الْآخُو فَيَوْمُ
عَنْ صِيامِ هِذَيْنِ الْعَبْدَ فِي مَنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ عَيْلُ مَنْ فَكُنْ ذَلِكَ يَوْمَ الْمُلْمَةُ وَمِنْ أَعْلَى اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ وَمَنْ اَحْبَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

قوله ابن عفسان لم يوجد في بعض النسخ

قوله یأکل بانزیت أی الخبز وقوله من أجل لحوم الهدی أی احترازاً عنها

- والله الرحن الرحم الله كتاب الاشربة

وَقَوْلِ اللهِ عَالَى إِنَّمَا الْمُؤْرُوا لَيْسِرُ وَالْاَ نَصَابُ وَالْاَ ذَلاْم دِجْسُ مِنْ مَمَلِ الشَّيْطانِ
فَاجَنَدِهُ وَلَمَلَّمُ مُّ فَفِهُونَ حَدَّمً عَبْدُ اللهِ بَنْ فِي سُفَ أَخْبَرَنَا مالكُ عَنْ نافِع عَن
عَبْدِ اللهِ نِن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَن شَرِب
الْمُورَ فِي اللهُ نِنا مُحَمَّ لَمْ يَشُبُ مِنها مُحرِمُها فِي الآخِرَةِ حَدَّمُن اللهِ مَن شَرِب
الْمُورَ فِي اللهُ نِنا مُحَمَّ لَمْ يَشْهُ مِن الْمُدَيْبَ إِلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَن اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ اللهِ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَن اللهُ عَنْهُ وَسَلَمَ أَقِي لَيْلَةً أَسْرِي بِهِ إِلْهِياءً عِنْدَعَيْنِ مِنْ خَرِي اللهُ عَنْهِ وَاللّهِ مَنْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ لَلْهُ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ الللّهُ اللللللللللّهُ الللللللّ

قوله وقولبالخفض علىالمطف وبالرفع على الاستئناف (شارح)

أَخَذْتَ الْخَرْ: غَهَ تَ أَمَّنْكَ فِي تَأْتَعَهُ مَعْمَرُ وَائِنُ الْمَادِ وَغَيْمَانُ ثُنْ عُمَرَ الزُّهْرِيّ حِذْرُنُ مُسْئِرُ بْنُ إِبْرَاهِمَ خَدَّتْنَا هِشَامٌ حَدَّتَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْهِر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِنْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا لَا يُحَدِّثُكُم بِهِ غَيْرى قَالَ مِنْ أَشْرَاطَ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْجَهْلُ وَيَقِلَّ الْمِيْلُ وَيَظْهِرَ الزَّنَا وَتَشْرَبَ الْخَنُ وَيَقِلَّ الرَّاالُ وَتَكُنُّرَ النِّسااءُ حَتَّى يَكُونَ لِخَسَنَ آمْرَأَةٌ فَيَهُونَ رَجُلُ وَاحِدُ حِمْ يُمنُ أحْمَدُ بْنُ صَالِطِ حَدَّتُنَا ابْنُ وَهِب قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهِاب قالَ سَمِعْتُ ٱباسَلَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ وَابْنَ ٱلْمَسَيَّبِ يَقُولانِ قَالَ ٱبُوهُمَ بْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إِنَّ النَّيَّ صَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَرْنِي حِبنَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ وَلاَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُوْمِنُ وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِنَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنُ ﴿ انْ شِهاك وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ الْحَرِثِ بْنِ هِشَامَ أَنَّ أَبَا بَكْرَكَاٰنَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِيهُمَ تُرَةً ثُمَّ يَقُولُ كَاٰنَ ٱبْوَبَكُر يُلِقُ مَمَهُنَّ سَا بِقِ حَدَّثُنَا مَالِكُ هُوَ أَبْنُ مِغْوَلِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَقَدْ لْفُرُ وَمَا بِالْمَدَ مَنْهَا تَمْنَى صَرَّتُنَا أَحَدُ بَنُ يُونُسَ عَدَّثُنَا أَيُوشِها ا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَا يْعِم عَنْ يُونْسَ عَنْ ثَابِتِ الْبُثَانِيِّ عَنْ أَنْيَنِ قَالَ حُرِّ مَتْ عَلَيْنَا الْمُرْثُ يَّدُثُنَا يَعْنِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثُنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنُ عُمَرَ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ عُمَرُ عَلِي الْمُنْبَرِ فَقَالَ آمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِمُ الْخَرْ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعِنْبِ وَالْتَمْرُ وَالْمُسَلِ وَالْجِنْطَةِ وَالشَّعِبرِ وَالْلَحْرُمَالْحَامَرَ الْمَقْلَ نَزَلَ تَقْويِمُ الْخَرْ وَهِي مِنَ الْبُشْرِ وَالتَّمْنَ ﴿ صَرَّمْنَا ۚ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ مُالِكُ بْنُ أَنْهِنِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى طَلِحَةَ عَنْ أَنْهِنِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ تُع لقتاع شراب يتحد من الزيب المدقوق

قَالَ كُنْتُ آمَنْقِ ٱبْاعْتِيدَةً وَٱبْاطَلِحَةً وَأَنَّى بْنَ كَعْبِ مِنْ فَضِيحِ زَهْوِ وَتَمْرِ فَأَيْمَمُ آت فَقَالَ إِنَّ الْفَرَ قَلْتُحْرَمَتْ فَقَالَ ٱبْوَطَلْفَةً ثُمَّ يَا أَنُس فَأَهْرَ فَهَا فَأَهْرَ فَهُا حَثُن مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا مُعْمَّرُ عَنْ أَبِهِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَا قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَق أسفتهم عُمُومَتِي وَانَا اَصْفَرُهُمُ الْفَصِيحَ فَقِيلَ حُرَّمَت الْخَرُ قَفَالُوا آكُفِيمًا فَكَفَأَنَا قُلْتُ لِأَنْسِ مَاشَرَا أَبُهُمْ قَالَ زُطَبُ وَبُسُرٌ فَقَالَ آبُو بَكُر بْنُ أَنْسٍ وَكَأَتْ خَرَهُمْ فَكُمْ يُنكِرْ أَنْسُ ﴿ وَحَدَّثَى بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَا يَقُولُ كَأَنَتْ خَرَهُمْ يَوْمَئِذِ حَدُّنَا لَهُ عَدْ إِنْ أَبِي بَكُرِ الْمُقَدِّعِيُّ حَدَّمَنَا يُوسُفُ أَبُومَهُ شَرِ الْبَرَاءُ قَالَ سَمِنتُ سَمدَ فَيُ عَيِيْدِ اللَّهِ قُالَ حَدَّثَى بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ حَدَّثُهُمْ أَنَّ الْمُرَّ حُرّمَتْ وَالْحُرُ يُومَيِّذِ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ مَا سِبْ الْحُرُّ مِنَ الْسَل وَهُوَ الْبَيْمُ وَقَالَ مَنْنُ سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ عَنِ الْفُقَّاءِ قَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكِرُ فَلا بَأْسَ بِهِ وَقَالَ ابْنُ الدَّذَاوَرْدِيّ سَأَ لِنَا عَنْهُ فَقَالُوا لاَيْسَكِرُ لاَ بَأْسَ بِهِ حَدُّمِنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرُنَا مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَالِشَةَ فَالَتْ سُيْلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِيْعِ فَقُالَ كُلُّ شَرَابِ أَسَكُرُ فَهُوَ حَرَامُ حَدُّتُ اللهُ الْيَأْنَ أَخْبَرَ نَا شُنَيْتُ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي آبُوسَلَةً بَنُ عَبْدِالرَّحْن أنَّ عَايْشَةَ وَخِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَالْتَ سُيِّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِشْعِ وَهُوَ ا تَعِيذُ الْمُسَلِّ وَكَأَنَ اَهْلُ الْيَمَنِ يَشْرَ بُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ تَشَرَابِ اَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامُ ﴿ وَعَنِ الرُّهُمِ يَ قَالَ حَدَّثَنِي أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لا تَنْسَدُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلا فِي الْمُزَفَّتِ ۞ وَكَانَ ٱ بُوهُمَ يُرَةً يُفْقُ مَعَهُما الْمُنْتَمَ وَالتَّفِيرَ مَا مِسَبِّ مَا لِمَاءَ فِي أَنَّ الْمُثَرَ مَا خَاصَ الْعَقْلَ مِن الشَّراب مَرْسُ أَخَدُ بْنُ أَي رَجْاهِ حَدَّثُنا يَعْلَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمْيِي عَن الشَّمْي عَن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْا قَالَ خَطَتَ عُمَرُ عَلَىٰ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَمَّالَ إِنَّهُ قَدْ نَزُلَ تَحْرِيمُ الْمُثَرِ وَهَىَ مِنْ خَسْدَةِ ٱشْيَاءَ الْدِنْبِ وَالشَّمْرِ وَالْمِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ

الفضيخ شراب يتخذ من السر المشدوخ يصب عليه الماء و يترك حتى يفلى والزهو السراللون الذى ظهرفيها لجوة والصفرة اه عيني قوله عومتي جعرعم مدل من ضمير أسقهم قولدا كفثها بكسر الهمزة والفاء عين اقلبايعني أرقها كذا في السني وهو الموافق لما بصده و ضبطه القسطلانيّ أوّ لا ً يفتم الهمزة ثم ذكر الكسر وفي المساح و كفأيه كفأ "من ماب تفعركبته وتديكون عمنى أملته اه فتأمل

ضمر المقمول ولايي ذر فكفأتيا نفوقة بعدالهمزة (شارح) الحنة هي الجرّة الخضراء والنقيرهو الخشب المنقور (عني)

قوله فكفأ نامحذف

لَمْ يُفَارِقْنَاحَتَّى يَمْهَدَ إِلَيْنَا عَهْداً الْجَدُّوٰ الْكَلاْلَةُ وَٱ بْوَاتْ مِنْ ٱ بْوَابِ الرَّبا قَالَ قُلْتُ يَا ٱبْاعُمْر و فَشَيْقٌ يُصْنَعُ بِالسِّينْدِ مِنَ الرُّزِّ قَالَ ذَالتَهَ لَمْ كَيَكُنْ عَلَىٰ عَهْدِ النِّيّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱوْ قَالَ عَلِي عَهْدِ عُمَرَ ۞ وَقَالَ حَبَّاكِمْ عَنْ مَثَّادِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ مَكَانَ الْمِنْب

الرَّبِتَ مَرْثُنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثُنَا شَعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنَ أَبِي السَّفَرِ عَن الشَّعْبِ

قوله بإاباعرو وفي أستخذ المني بأماع وو محذف الالف تخففة قال وهو كنية الشعي و القائل بهذا ام حان التي اه قوله واسمه بغير اسمه ذكر الخمر باعتبار الشراب والآتالخر مؤنث مماعي و بروي ويسميا بنبراسمها أفاده المني

قوله فيقولوا ولابي

عَن إِنْ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قَالَ الْمَرْ تُصْنَعُ مِنْ خَسَةٍ مِنَ الزَّبِي وَالثَّر وَالْمِنْطَةِ وَالشَّعر ما الحاء فتمن يَسْتَحِلُ الْخُن وَيُستمه بنير آسمه ﴿ وَقَالَ هِشَامُ إِنْ عَمَّا وحَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنا عَبْدُ الَّ حَن بْنُ يَرْبِدَ بْن جَابِر حَدَّثَنا عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسِ الْكِلَافِيُّ حَدَّثَني عَبْدُ الرَّعْمَن بْنُ غَنَمِ الْاَشْمَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي ٱبُوعَامِرِ أَوْٱبُو حَالِكِ الْاَشْمَرِيُّ وَاللَّهِ مَا كَذَبَنى سَمِعَ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي ٱقْوَامٌ يَسْتَخِلُّونَ الْحِرَ وَالْحَرَ رَوَالْخَرْرَ وَالْمَازِفَ وَلَيَنْزَلَنَّ ٱقْوَامٌ إِلَى جَنْب عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَادِحَةٍ لَهُمْ يَأْتِيهِمْ لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ادْجِعْ إِلَيْنَا غَداً فَيُبَيِّهُمُ اللهُ وَ يَضَعُ الْمَلَ وَ يُسَخُ آخَر مَنْ قِرَدَةً وَخَنَاذِ رَ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ لَا يُسبُ الْانْتِباذ فِي الْاَوْعِيَةِ وَالتَّوْدِ حِلْرُسُ قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَا يَهْمُوبُ بْنُ عَنْ الرَّمْن عَنْ أَلِي حَازَ مَقَالَ سَمِعْتُ سَمَالًا يَقُولُ أَثَى ٱلْمُؤَاسَيْدِ السَّاعِدِيُّ فَدَعًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عُرُسِيهِ فَكَأَنَّتِ آمْرَأَتُهُ لَا مَهُمْ وَفِي الْمَرُّوسُ قَالَ ٱ تَدُرُونَ ماسَقَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَفْتُ لَهُ تَمْزَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فَ تَوْدِ مَا بسب تَرْخِيصِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَوْعِيَةِ وَ الظُّرُوفِ بَعْدَ النَّفِي حَذَّ مِنْ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ٱبُواَ حَمَدَ الزُّ بَرِيُّ حَدَّثَا سُفَيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْ قَالَ نَهِيْ رسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الْاَنْصَارُ إِنَّهُ لا بُدِّكَ لَنَا مِنْهَا قَالَ فَلا إِذَا ﴿ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَا سُفْنِانُ عَنْ مَنْصُور عَنْ سَالِم بْن أَبِي الْجَعْدِ عَنْ لِحابِر المرأة كافىالشارح والرواية الآتية فيباب نقيع التمرمالم يسكر أوضيم منءنم

ذر فيقولون شار ح تولدوالتور من عطف الخاص على العام وهوغارف مراصفه وقيل منجر اه عيني قوله عرسد بضم العبن والراء اه شارح و الاصــل في الراء الاسكان وهو الزفاف و طمامه كما فيالصاح قوله أنقمت بمسنة التكلموانيرالكشمين أنقت بالتأنيث أي قال سيل أنقت

بهذا حَدُنُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بهٰذَا وَقَالَ فِيهِ لَمَّا نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَوْعِيَةِ صَلَّانًا عَلَى ثَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي مُشْيِلِمِ ٱلْاَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدِ عَنْ أَبِيعِيْباضِ عَنْ عَبْدِاللَّهُ بْنُ عَمْرٍ وَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُمَا قَالَ لَمَا ۚ نَهَى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْاَسْفِيَةِ قِيلَ لِلنَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُسِفَاهُ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِي الْجَرَّ غَيْرِ الْمُزَفَّتِ صَارَتُهُمْ مُسَدَّدُ حَدَّمُنا يَحْنِي عَنْ سُفَيْانَ حَدَّ تَنِي سُلَيْانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الشَّيْمِيّ عَنِ الْحَرِثِ بْنِ سُوَ يْدِ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِي النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّتَّاءِ وَالْمَزَفَّتِ حَدَّمُنا عُمَّانُ حَدَّثًا جَرِيرُعَنِ الْاَحْمَشِ بِهِذَا مِنْرَثِي عُمَّانُ حَدَّثًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِمَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ عَالِيشَةَ أَمُّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا أَيكُرُهُ أَنْ يُلْتَبَذُ فِيهِ فَعَالَ لَهُمْ قُلْتُ يَاأَمُ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فيهِ قَالَتْ نَهَانًا فَ ذَلِكَ أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ تَنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ مُلْتُ ٱمْأَذَ كُرَتِ الْمِرَّ وَالْمَئَمَّ قَالَ إِمَّا أَحَدِثُكَ مَا سَمِمْتُ أَحَدِثُ مَالَمْ أَسْمَمْ صَرْمُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانَيُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي اَوْفِى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنْشَرَبْ فِي الْأَبْيَضِ قَالَ لأُ اللهب تقيم التَّمْنِ مالمَ يُسْكِن حَ**رُننَا** يَخْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَا يَنْهُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّخْنِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي لِحَازِمِ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ اَنَّ اَلما اسْيَدِ أَفَاحِدٌ تُكَ مَالُمُ السَّمَ السَّاعِدِيَّ دَعَا النَّبَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمُرْسِيهِ فَكَأْنَتِ أَمْنَ أَنَّهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَيْهُ وَهِيَ الْمَرُوسُ فَقَالَتْ مَاتَذَرُونَ مَلَا نَقَمْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱ نُقَمْتُ لَهُ التَّمْرَاتِ مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْدِ مَا سَبِ الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَىٰ عَنْ كُلِّ مُسْتَكِر مِنَ الْكَشْرِ بَةِ وَدَأَى عُمَرُ وَابُو عُبَيْدَةً وَمُعَاذُ شُرْبَ التَلِلاءِ عَلَى الثَّلْثِ وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَ أَبُوجُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ آشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَل يًّا وَقَالَ عُمَرُ وهومسكرو بقال هو ا وَجَدْتُ مِنْ تُعِيْدِ اللهِ رَجَ شَرابٍ وَأَنَاسَائِلُ عَنْهُ فَإِنْ كَأَنَّ يُسْكِرُ جَلَدْ فَهُ حَرَّمْنَا

الجرّجع جرّة اناء يتفذمن فغاز

قولة عما و لابي ذر" عن الكشمين عم قوله احدّث وال أسمع استفهام انكاري سقطت منه الاداة ولايدرعن الكشميهني أفاحدت وله عن الحيويّ والمستملي أفنعدث وعند الاسماعيلي (شارح)

قال في المصباح الباذق بفتم المدال ماطبخ من عصير السب أدني طبخ فصار شدىدا مريد اه والطلاء

مُحَدَّدُ بْنُ كَشِرِ أَخْبَرَيْا سُفْيانُ عَنْ أَى الْحُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ إِنْ عَيَّاسٍ عَن الْباذَق فَقَالَ سَيَقَ نُحَمَّذُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَاذَقَ فَمَا اَسْكُرَ فَهُوْ حَرَاتُمْ قَالَ الشّراك اللَّالْ التَّلَيْتُ قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْمَلَالِ التَّلَيْبِ إِلَّا الْمَرْامُ الْخَيِثُ حَذْبُ عَبْدُ اللَّه اسْ أَلِي شَنْمَةَ حَدَّثَا اللهِ أَسْامَةَ حَدَّثَا هِشَامُ سْنُعُمْ وَهَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّهُ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِثُ الْخَلْوَاءَ وَالْسَسَلَ مَلْ سِبُ مَنْ رَأْى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْفِسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَأَنَ مُسْكِراً وَأَنْ لَا يَخْتِلَ إِذَا مَيْن في إِذَا م مُسْدُ حَدَّثَنَا هِشَامُ حَدَّثَنا قَنَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ إِنَّى لَاسْقِي أَبا طَلَحَةَ وَابَا دُجانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ الْبَيَضَاءِ خَلِيطَ بُسْرِ وَتَمْ إِذْخُرٌ مَتِ الْخُرُ فَقَذَقُهُا وَآ نَاساقيهمْ وَاصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَمُدُّهُمَا يَوْمَئِذِ الْحَنَّ ﴿ وَقَالَ عَمْرُو بِنُ الْحَرِثِ حَدَّثُنَا قَتَادَةُ سَمِمَ ٱنْساً حَدَّثُنا ٱبُوطاحِيم عَن ابْن جُرَيْجِ أَخْبَرَ فِي عَطْلُهُ ٱلَّهُ سَمِعَ جَابِزاً يَقُولُ نَمَى النَّج صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّبِي وَالنَّمْ وَالْبُسْرِ وَالرُّ طَبِ حَ**رْسُنَا** مُسْلَمُ حَدَّثُنَّا هِ شَامُ أَخْبَرُنَا يَخْنَى ثِنُ أَبِي كَشِيرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَنِي النَّيُّ وَسَلَّمَ أَنْ يُحِمَّمَ بَثَنَ النَّمْ وَالزَّهْوِ وَالنَّمْرِ وَالزَّبِبِ وَلَيْنَبَدْ كُلُّ وَاحِدٍ 🗀 شُرْب اللَّبَن وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَيْ مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَّا خَالِصاً سَائِمًا لِلشَّارِينَ حَدَّثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَنْدُ اللَّهِ أَخْبَرُنَا مُولَشُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتِي وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ بِعَدَجِ لَبَنِ وَقَدَحٍ خَمْرٍ حَدَّمُنَ الْخُينِدِيُّ سَمِعَ سُفَيَانَ أَخْبَرَنَا مُسَالِحٌ أَبُو النَّضْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعْيَراً مَوْلِي أَمِّ الْفَصْل يُحَدِّثُ عَنْ أَيِّمَ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صِيام رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَة فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِيَاءٍ فِيهِ لَبَنُ فَشَرِبَ فَكَأْنَ سُفْيَانُ رُبَّا قَالَ شَكَّ النَّاسُ في بيام دَسُول اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ اِلَيْهِ أَمُّ الْفَضْلِ فَإِذَا وُقِفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أَمِّ الْفَصْلِ حَدُّمْنَ قَيْمَةُ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعَيْسِ عَنْ أَب امّ الفضل فاذا سئل عنه هل هو موصول أومرسل قال هو عزامٌ الفضل فهو فيقوة هو موصول إه من المينيُّ

قسوله فاذا وقف متشديد القاف من الشوقيف و روى او قف من الانقاف كما في العني وقال القسطلائي ووثف بالواو مدل الهمزةاه والمنى ان سفان رعا كان أرسل الحديث فاتقل في الاسنادعن

صالِج وَأَبِي سُفَيْانَ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ ٱبُو مُحَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ مِنَ التَّقييع فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٱللَّهَ خَمْرَتَهُ وَلَوْإِنْ تَعْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً **حَدْمُنَا** عُمَرُ إِنْ حَفْيِسِ حَدَّثُنا أَبِي حَدَّثَنا الْأَعْمُشُ قَالَ سَمِفْتُ اَبْاصالِح يَذْكُرُ أَوْاهُ عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَبُو حَمَيْدٍ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَار مِنَ التَّقْسِعِ بِإِنَّاء مِنْ لَبَن إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالِ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ خَرْتَهُ وَلَوْ اَنْ تَشْرُضَ عَلَيْهِ عُوداً ۞ وَحَدَّثَنِي ٱبُوسُفْيانَ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بهذا حدثون مَعْمُودُ أَخْبِرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِعْتُ البَراءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَادِمَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَا بُوبَكْر مَعَهُ قَالَ اَبُو بَكْرِ مَرَدْنَا بِزاعِ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ٱبُوبَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ عَفَلَتْ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِ قَدَرِ فَشَرِبَ عَتَى رَضِيتُ وَآثَانًا سُرِاقَةُ بْنُ جُمْشُم عَلِىٰ فَرَسِ فَدَعًا عَلَيْهِ فَطَلَبَ إِلَيْهِ سُرَاقَةُ أَنْ لأَيَدْعُوَ عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدُمُنَ ابُوالْمَأْنِ أَخْبَرَنَا شُمَيْتُ حَدَّثَنَا ابُوالزَّنَاد عَنْ عَبْد الرَّحْن عَنْ أَبِ هُمَ يُرْةً دَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِهْمَ الصَّدَقَةُ اللِّفَعَةُ الصَّفِي مِنْعَةَ وَالشَّاهُ الصَّفِيُّ مِنْعَةً تَعْدُو بِإِنَّاءٍ وَتَرُوحُ بَآخَرَ صَرَّتُنا ٱبُوعاصِم عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ تُعَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمُ الزَّرَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَ قَالَ إِنَّ لَهُ دَسًا ﴿ وَقَالَ إِبْرَاهِمُ بْنُ طَعُمْانَ عَنْ شُمَّةً عَنْ قَنْادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ ماللِوْقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُفِيْتُ إِلَى السِّيدُرةِ فَإِذَا أَدْ بَعَةُ أَنْهَادِ تَهُران طَاهِران وَنَهْرَان بَاطِنَانَ فَا مَّااللَّهَا هِمِ إِنْ فَالنَّيلُ وَالْفُرْ اتُّ وَا مَّاالْبَاطِنَانِ فَهُرْ انِ فِي الْجَنَّةِ فَأَ تِيتُ إِثَلاثَةِ أَقْدَاحٍ قَدَتُ فِيهِ لَبَنُ وَقَدَتُ فِيهِ عَسَلٌ وَقَدَتُ فِيهِ خَرُ فَأَخَذْتُ الَّذَى فيهِ الَّذِينُ فَشَرِ بْتُ فَقِيلَ لِي اَصَبْتَ الْفِطْرَةَ اَنْتَ وَأُمَّتُكَ ﴿ وَقَالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهَمَّ مُ العين وفعت الى عن قَلْادَةً عَنْ أَلْمِينَ ثِنِ مَا اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ ثِنْ صَدْصَمَةً عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلْيُهِ وَسَلَّمُ اللهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَنْ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ

قوله ألا خبرته الخ أي هلا غطته ولو شصب العود عابه عرضاً أه من السني

قوله فحلبت والذى تقدم فامرات الراعي قحلب فهذا محازكا فيالعبني

قوله كشة أي قطعة من اللبين أو مل، القدح أوتدر حلبة ماقة كافي الفسطالاني قوله اللقعة بكبير اللام وتفتم النسافة الحلوب و الصدقيُّ الكثيرة اللبن وقوله منحة أي عطسة اه

من الشار ح قوله رضت الى السدرة كذا عند الشارح والذيءند

قال وفي واية المستملي دفعت الى السدرة بالدال موضع الراء على صيغة المجهول المتكلم اه مصحو ( في الانهار )

المنقلة المحد نخ

قوله بخ فيه انتيان اسكان الخاءوكم ها منه نة كلة طولها المتجب من الشي وعندالمدح والرضا بالثيُّ و قد تكور المالغة فيقال ع ع ( شار ح )

قوله الاعن فالاعن بالتعب أي تدموا و مجوز الرفع أي الإعن مقدم (شارح)

أ قوله كرعنا أي أشربنا من هذا الماء الذي تحسوله في حائطك من جانب الىجانب ليم الاشمار بالفم من غُـير الله ولاكف (سعم)

عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ٱلَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ كَأْنَا بُوطُلْخَةَ آكْثَرَ ٱنْصَادِى بِالْمَدَينَةِ مِالاّ مِنْ غَثْلِ وَكَانَ آَحَتَ مَالِهِ اللَّهِ بَدُحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَ الْمُسْجِدِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهُا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِهَا طَلِبَ قَالَ أَنَسُ فَكَمَّ تَزَلَتْ لَنْ تَنْالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُتَفِقُوا يَمُنا تُحِبُّونَ قَامَ آ بُوطُكَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ لَنْ تَنْالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا يَمَّا تُحِبُّونَ وَ إِنَّ آحَتَ مَالِي إِلَيَّ بَهُرُ عَاءٍ وَ إِنَّهَا صَدَقَةُ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَ هَا عِنْدَ اللَّهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ اللهِ حَيْثُ ٱزْاكَ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَغِ ذَلِكَ مَالُ رَائِحُ أَوْرَائِحُ شَكَّ عَبْدُاللَّهِ وَقَدْ سَمِمْتُ مَاقُلْتَ وَ إِنِّي اَرْيُ اَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْآقَرَيِنَ فَقْالَ أَبُوظُفَّةً أَفْتُلُ بِإِرْسُولَ اللَّهِ فَقَسَمَهَا أَبُوطُلَفَةً فِي أَفَادِ بِهِ وَفِي بَي حَتِيهِ ﴿ وَقَالَ إِنْهُمِيلُ وَيَغْنَى بْنُ يَحْنَى دَايِحُ مَا بِسِيْبُ شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ صَلَّاتُ عَبْدَانُ أَخْبَرُنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرُنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ وَضِي اللهُ عَنْهُ ٱنَّهُ رَأَى دَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَّا وَٱلَّى دَارَهُ خَلَيْتُ شَاةً فَشُبْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبِثْرِ فَتَشَاوَلَ الْقَدَحَ فَشَربَ وَعَنْ يَسَادِهِ ٱبُو بَكْرِ وَعَنْ يَمِينِهِ آغرابيُّ فَأَعْطَى الْآغرابيَّ فَضْلَهُ ثُمَّ قَالَ الْآيَيْنَ فَالْاَ يُمَنَ حَدُنُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ حَدَّثَا اَبُو عامِر حَدَّثَا الْمُؤْمِنُ مُنْ سُلَمَانَ عَنْ سَعيد بن الْحَرِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْأَنْصَار وَمَعَهُ صَاحِتُ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَأَنَ عِنْدَكَ مَاهُ بَاتَ هَذِهِ اللَّيْلَةَ فِي شَنَّةٍ وَ إِلَّا كُرَعْنَا قَالَ وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ اللَّهَ فَ عَاشِلِهِ قَالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدى مَا أُهُ بَائِتُ فَا نَطَلِقَ إِنَّى الْمَر يَشِ قَالَ فَا نَطَلَقَ بِهِمَا فَسَكَبَ فِي قَدَحٍ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ قَالَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ رَسَلَّمَ ثُمَّ شَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَمَعَهُ لَم سَبِ شَرْابِ الْخَلْواءِ وَالْمَسَلِ وَقَالَ

لْزُهْمِ يُ لاَ يَجِلُّ شُرْبُ مَوْلِ النَّاسِ لِشَدَّة تَنْزِلْ لاَنَّهُ رِحْسُ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ أحلَّ لَكُمُ الشَّلِيَّاتُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود فِي السَّكَرِ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فيما حَرَّمَ عَلَيْكُ حَدُّنَ عَلِي بِنُ عَبِدِ اللهِ حَدَّثَا أَيْوِ أَسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِشَامٌ عَن أَبِهِ عَن عْائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِيهُ ٱلْخَلُواءُ وَالْعَسَلُ مُرْبِ الشُّرْبِ قَائِمًا حَرُّمْنَا أَبُو ثَمَيْمِ حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن مَيْسَرَةَ عَن النَّزَّال قَالَ ٱلْيَعَلُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلْي إلى الرَّحَبَةِ فَشَرِبَ قَائِماً فَقَالَ إِنَّ نَاساً يَكْرَهُ اَحَدُهُمْ اَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ فَائِمُ وَ إِنِّى رَأَيْتُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فَعَلَ كَمَا رَأَ يَثُونِي فَعَلْتُ حِدُنا آدَمُ حَدَّثَا شُعْبَةُ حَدَّثَا عَبْدُ الْمِلْكِ بْنُ مَيْسَرَةً سَمِنْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ٱ نَّهُ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ قَمَدَ ف خوارْج النَّاسِ ف رَحَبَةِ الْكُوفَةِ حَتَّى حَضَرَتْ صَلاةُ الْمَصْرِثُمَّ أَتِي بَاءٍ فَشَربَ وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ وَذَكَّرَ رَأْسَهُ وَرجْلَيْهِ ثُمَّ قَامَ فَشَرِبَ فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمَّ قَالَ إِنَّ نَاسًا كَيْكُرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا ۚ وَإِنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــ أَرَ صَنَعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُ حَدُّمُنَا اَبُونُهُمْ حَدَّثَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل عَن الشَّعْيَ عَن ابْن عَبَّاسِ قَالَ شَرِبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا مِنْ ذَمْزَمَ لَا يُسبِّب مَنْ شَربَ وَهُوَ وَاقِفَ عَلِي بَعِيرِهِ حَ**دُرُتُ ا** مَالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا عَبْدُ الْمَرْ بْرِ بْنُ أَبِي سَلَّةَ أَخْبَرَنَا ٱبُو النَّضْرِ عَنْ تُعَيِّرِ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَيِّمَ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَرِثِ أَنَّهَا اَدْسَلَتْ إِلَى النِّي صَلَّى اللهُ ۚ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ بِقَدَحِ لَهَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةً عَرَفَةً فَأَخْذَ بِيهِ فَشَر بَهُ ١٥ ذَادَ مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ عَلَى بَعِيرِهِ مَلِسِ الْأَيْنَ فَالْاَيْنَ فِي الشُّرْبِ حَدَّرُنُ إِسْمُمِلُ حَدَّثَنِي مَالِكُ عَنِ إِنْ شِهَابِ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بَلَبَن قَدْ شيبَ بِمَامِ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْمِ إِنَّ وَعَنْ شِمَالِهِ أَبُوبَكُم فَشَربَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الأَيْنَ 🗕 هَلْ يَسْتَأْ ذِنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمينِهِ فِى الشَّرْبِ لِيُعْطِى إِلاَ كُمَرَ

قوله على باب الرحبة سعيد الكوفة و لاين ذر زياد: عام المن الشارح باختصار المسكن الواسع و الرحبة المتحلن الواسع و الرحب يسكون الماسنة المتسال المينة

قـوله باب الايمن في الشرب عند في الشرب عند الشار بضل مقدّ ر أعط و الايمن هو الذي على يمين الشارب وعندالمينيّ الرفع على تقيدير الشرفع على تقيدير الشرفع على تقيدير المستوعد المستوية ال

تولدغلام الاصم أنه كانعداللهن عباس و الاشياخ خالد بن الولد وغيره قوله فثله أي وضعه وأصله من الرمي على التلُّ وهــو المكان الدالي اه من العيني"

حَدُثُ إِسْمُمْ أَوْلَ حَدَّثَى مَالِكُ عَنْ أَبِي خَازَم بْن دِينَادِ عَنْ سَهُل بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بِشَرْابِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلامٌ وَعَنْ يَسْارِهِ ٱلْاَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْنُلامَ أَتَّأَذَنُ لِى ٱنْ أَعْطِى هَوُلاءِ فَقَالَ الْفُلاُمُ وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ لا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَداً قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِهِ مَاسِبُ الْكَرْعِ فِي الْحَوْضِ حَلْمُنَا يَخِي بْنُ صَالِح حَدَّثُنَا فَلَيْحُ مِنْ سُلَمْأَنَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَرِثِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِاللَّهِ وَضِيَ اللهُ كَفْهُمَا أَنَّ النَّبِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَىٰ رَجُل مِنَ الْأَنْصَادِ وَمَعَهُ صَاحِتُ لَهُ فَسَلَّمَ النَّيُّ صَلَّمَ اللهُ مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ بأبي أنتَ وَأَي سْاعَةُ حَالَةً هُ وَهُوَ يُحُوِّلُ في حَائِطٍ لَهُ يَهْنِي الْمَاءَ فَقَالَ النَّيُّ صَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَاهُ بَاتَ فَي شَنَّةٍ وَ اِلْآكَرَ عَنَا وَالرَّجُلُ يُحَوِّلُ ٱلْمَاهَ فَ خَارْتُطِ فَقَالَ الرَّجُلُ يارَسُولَ اللهِ عِنْدى مَاهُ بَاتَ فِي شَنَّةٍ فَانْطَلَقَ إِلَى الْمَرِيشِ فَسَكَتَ فِ قَدَح مَاءٌ ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ فَشَرِبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِبَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ مُ إِسِب خِدْمَةِ العَيْفَارِ الْكِيَارَ حَارُمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثُنَا مُعْتَمِرُ عَنْ أَبِهِ قَالَ مَمِعْتُ أَنْسَا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَائِماً عَلَى الْمَي آسْفَيْءِمْ ثَمُومَتِي وَا نَا اَصْغَرُهُمُمُ الْفَضِيحَ فَسْلَ خُرِّمَت الْخُزُّرُ فَقَالُوا ٱكْفَئْنا فَكَفَأْناً قُلْتُ لِلْأَنِينِ مَاشَوْالُهُمْ قَالَ رُطَتُ وَيُشرُ فَقَالَ ٱبُوبَكُو بْنُ أَنْيِن وَكَأَنَتْ خَمَرَهُمْ فَكُمْ يُنْكِرْ أَنْسُ وَحَدَّثَنَى بَعْضُ أَصْحَابِي آنَّهُ سَمِعَ أَنْسَا يَقُولُ كَأَنْتُ خَرَكُمْ يَوْمَيْذُ و تَفْطِيةِ الْآيَاءِ حَدُّنُ إِسْطَقُ بَنُ مَنْصُو رَأْخَدَنَا رَوْحُ بَنُ عَيْادَةً أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءً أَنَّهُ سَمِمَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَشُولُ قَالَ دَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ اَوْ اَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِبْياْ نَكُمْ فَإِنَّ الشَّياطينَ تَنْتَشِرُ حِينَتِنْ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ خُلُّوهُمْ وَاغْلِقُوا لاَبْوَابُ وَاذْ كُرُوا ٱسْمَ اللَّهِ فَانَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتُحُ بَابًا مُغْلَقًا وَاَوْكُوا قِرَّ بَكُمْ ماشد مرأس القربة اه من الشارح بزيادة

قولد اكذئبافكفأنا هــو كما تقــدم في ص٢٤٢ قال الشارح ولابى ذر فكفأ باعا أولد جنم الليل بكسر الجيم وتضم طائفة منا و آوله فحلوهم بضم الحاءالمهملة ولأبيذر فنعاوهم بالخاء المجمة المفتسوحة وقوله وأوكوا قربكم أي شدوا رؤسها بالوكاء

وَاذْ كُرُوا ٱسْمَاللَّهِ وَخَيْرُوا ٓ اِنْيَتَكُمْ وَٱذْ كُرُوا ٱسْمَاللَّهِ وَلَوْ ٱنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيَّاً وَٱطْفِؤُا مَصَالِيَكُمْ حَدُرُنُ مُوسَى بْنُ اِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا هَامُ عَنْ عَطَاهِ عَنْ خِارِ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَطْفِؤُا الْمَصَالِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلَّمُوا الْاَ بُوالَ وَأَوْكُوا الْاَسْقِيَةَ وَخَيْرُوا الطَّلْمَامَ وَالشَّرَابَ وَٱحْسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُود تَعْرُضُهُ عَلَيْهِ مُرسِبُ اخْتِنَات الْأَسْقِيّةِ صَلَانًا آدَمُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَي دَلْ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غَيَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عْنْبَةَ عَنْ أَبِّي سَمِيدِ الْخُذُرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ آخَيِّنَاثِ الْاَسْقِيَّةِ يَشِي أَنْ تُكْسَرَ اَ قُواهُها فَيُشْرَبَ مِنْهَا حِلْاتُمَا مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَن الرُّهْرِيّ قَالَ حَدَّثَى عَبَيْدُ اللهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ٱ فَهُ سَمِعَ ٱبْاسَمِيدِ الْخُدْرَيّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْصُ عَنِ أَخْتِنَاثِ الْاَسْقِيَّةِ ﴿ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ مَعْرُ أَوْغَيْرُهُ هُوَ الشُّرْبُ مِنْ أَفُواهِما ما يسب الشُّرْب مِن فَم السِّقاءِ حَدَّمْنَا عَلُّ بِنُ عَنْدِ اللَّهِ حَدَّثُنَا سُفْنِانُ حَدَّثُنَا آتُونُ قَالَ قَالَ لَنَّا عِكْرِ مَةُ ٱلْأَاخْبِرُ كُمْ بِأَشْنِاءً قِطاد حَدَّثُنَا بِهَا ٱبُوهُمَ يُرَةً نَهِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ غَ الْقِرْ بَةِ أَو السَّيْقَاءِ وَانْ يَمْتَعَ جَارَهُ أَنْ يَهْرِ زَخْشُبَهُ فَ دَارَهِ ﴿ حَ**دُرُنَا** مُسَدَّدُهُ حَدَّثًا إِسْمُمِلُ أَخْبَرُنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِىالسِّيقَاءِ حَ**دْرُنَ** مُسَدَّدٌ حَدَّثُنَا يَزيدُبْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا خَالِدُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهِي النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّفاءِ مُلْ سَبْ السَّنَّفُس فِ الْإِنَّاء حَدُّتُ اللهِ عَدْ مَنْ اللهِ عَنْ يَعْلَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي قَنْ ادَةَ عَنْ أَبِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَرِبَ اَحَدُكُمُ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَ إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَسْخِ ذَكَرَهُ بِمَينِهِ وَإِذَا تَمْتُحَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَمَتَّحْ بِمِينِهِ للرب الشُّرْبِ بِنَفَسَيْنِ اَوْثَلاْثَةٍ ۚ **حَدَّرُنَا** ۚ اَبُوغاصِمِ وَاَبُونُمْتِمِ قَالاَحَدَّثْنَا عَزْرَةُ بْنُ

قوله خشبه بالهاء على الجمع ولابي ذرخشبة" بالفوتية على الافراد (شارح)

سَ قَالَ أَخْبَرَ فِي ثُمَامَةُ بْنُ عَيْدِ اللَّهِ قَالَ كَأَنَ أَنْسُ يَتَفَيُّسُ فِي الْإِنَّاء مَرَّبَيْن أَوْ تَلاثًا وَذَعَرَ أَنَّ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَقَّسُ ثَلاثًا مُ السِّب الشُّرْب في آنة الدَّهَ لَ حَلَيْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلِي قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَسْقِ فَأَتَاهُ دِهْمَانُ بِقَدَحِ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّى لَمْ أَرْمِهِ إِلاَّ أَنَّى نَهَيْتُهُ فَلَمْ يَنْتُهِ وَإِنَّ النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانًا عَنِ الْجَريرِ وَالدَّيْبَاجِ وَالشُّرُبِ فِي آنِيْةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَقُالَ هُنَّ لَكُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الآخِرَةِ بُ آيية الفِضَة حدين مُحَدِّنُ اللَّهُ حَدَّثَنَا إِنْ أَل عَدى عَن إِن عَوْنَ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنَ أَبِي لَيْدِي قَالَ خَرَجْنًا مَمَ حُذَيْفَةً وَذَكَرَ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لأَنَشَرَهُوا فَيَأْنِيَةِ الدَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الْمَرِ رَوَالدَّباجِ فَاتَّهَا لَمُنْهِ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ حَ**دُّن**َا إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ بْنُ أَنْسِ عَنْ أَافِير عَنْ ذَيْدِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنَ أَبِي بَكْر الصِّيد ين عَنْ أُمّ سَلَّةً زَوْجِ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الَّذِي يَشْرَبُ فَ إِنَّاءِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فَ يَظْنِهِ نَادَ جَهَنَّمَ حَذُننا مُوسَى بْنُ ُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثُنَا ٱلْوَعُوالَةَ عَنِ الْأَشْعَبِ بْنِ سُلَيْم عَنْ مُعَاوِيةً بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّن عَن الْبَرَاءِ بْنُعَا وْبِ قَالَ أَمَرَ نَارَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ وَهَانَا عَنْ سَبْعِ آصَرَنَا بِعِيادَةِ الْمُرْيِضِ وَاتِّبَاعِ الْجُنَازَةِ وَتَشْعِتِ الْعَاطِينِ وَإِجَابَةِ النَّامِي وَإِفْشَاءِ السَّلاَمَ وَنَصْرِ الْمُظْلُومِ وَ إِبْرَادِ الْمُقْسِمِ وَهَاأَنَا عَنْ خَواتِيمِ الدَّحَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِضَّةِ أَوْقَالَ آنِيةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمُلْأِثِرُ وَالْفَتِيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِير وَالدّباج وَالْإِسْتَبْرَق لِلْمِسِكِ الشُّرْبِ فِي الْأَقْدَاجِ وَزَنْنَى عَرُونِنَ عَبَّاسِ حَدَّثَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ حَدَّثُنَا مُفْيَانُ عَنْسَالِم أَبِي النَّصْرِ عَنْ تُعَيْدِ مَوْلَىٰ أَمِّ الْفَصْلِ عَنْ أَمِّ الْفَصْل اَ أَنَّهُمْ شَكُّوا في صَوْمِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَهُمِتَ اللَّهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبَهُ الْمِسِيْبُ الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآ نِيَتِهِ كتان مخاوط بحرير وقد خربت والدرست اهم السني متصرف

غولهانا محرحر الخ كذا بصيغة المضارع المعاوم من الجرجرة و نصب بار جهتم أي بحرعها حرعاً ا متمه اتراً له صوت كجرحرة المعروحاء الرفع فياعر إبالنار

انظر المني الماثرجم ميثرة من الوثار وهوالفراش الوطئ كانت النساء تصنعه لازواحهن على السروج وأكثرها من الحرير والقسيُّ نسبة الىقرية كانت علىساحل محرمصر قرسة من دماط يسمل سا شاب من

م فخرجت لهم بهذا القدح وروىفا خرجت لهم هذا القدح كافى العين

وَ قَالَ اَ يُوبُونَةَ قَالَ لَى عَبْدُ اللهِ بَنُ سَلام اللهُ اسْقيكَ في قَدَيح شَرِبَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ حَدَّثُنَّا مَنسِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثُنَّا أَبُوعَسَّانَ حَدَّثَني أَبُو خادم غَنْسَهْلِ بْنِ سَمْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَ لِلنِّي َّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ آ مْرَأَةُ مِنَ الْمَرَبِ فَأْمَرَ آبًا أُسَيْدِ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ فَنَزَلَتْ فِي أُجُرِ بَنِي سَاعِدَةً خَقَرَ جَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَمْرَأَةُ مُنْكَرِسَةً رَأْسَهَا فَلَمَ كَلَّهَا النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالْتَ اعُودُ اللهِ مِنْكَ فَقَالَ قَدْ آعَذْتُكِ مِنِّي فَقَالُوا لَمَا آتَدُرِينَ مَنْ هَذَا قَالَتْ لَاقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللهِ صَرِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَاءَ لِيَغْفُلِكُ وَاللَّهُ كُنْتُ ٱ نَاشَتْهِ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَقْبَلَ النَّيْصَلَّى اللهُ ا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَيْدُ خَتَّى جَلَسَ في سَمِّيفَةً بَني سَاعِدَةً هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قُالَ أَسْقِنَا يَاسَهَلُ تَفْرَجْتُ لَهُمْ بِهِذَا الْقَدَحِ فَأَسْفَيْتُهُمْ فِيهِ فَأَخْرَبَمَ لَنَا سَهَلُ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِينًا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ آسَنَّوْهَبَهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَهَبَهُ لَهُ حَذَّمُنا الْمَسَنُ بْنُ مُدْرِكُ قَالَ كَدَّنِّي يَحْتَى بْنُ تَمَّادِ أَخْبَرَنَا ٱبْوعَوْانَةَ عَنْ عَاصِم الْأَحْوَل قَالَ رَأَيْتُ قَدَحَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ قَدِ انْصَدَعَ فَسُلْسَلُهُ بِغِضَّةٍ قَالَ وَهُوَ قَدَّحُ جَيَّدُ عَريضٌ مِنْ تُضَارِ قَالَ قَالَ أَنْسُ لَقَدْ سَمَّيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هٰذَا الْقَدَحِ آكُثُرَ مِنْ كَذَا وَكَذَا ﴿ قَالَ وَقَالَ ابْنُ سيرينَ إِنَّهُ كَانَ فيهِ حَلْقَةٌ مِنْ حَديدٍ فَأَرَادَ أَنَسُ أَنْ يَجْمَلَ مَكَأَمَّهَا حَلْقَةً مِنْ ذَهَ ا وْفِضَّةِ فَقَالَ لَهُ ٱ وُطَلْفَةَ لَا تُنَيِّزُ زَّشَيّاً صَنَّعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَرَكَهُ مَا سِبُ شُرْبِ الْبَرَكَةِ وَالْمَاءِ الْمُرَادَلَةِ حَذَيْنًا فَتَيْنَبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثُنَا جَرِيرُ عَنِ الْاَ عُمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَلِي أَجْمُدِ عَنْ جَارِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمُا هٰذَا الْحَديثَ قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَصَرَتِ الْعَصْرُ وَلَيْسَ مَمَّنَّا مَاءُ غَيْرُ فَضَلَةٍ خَفُولَ فِي إِنَاءٍ فَأَتِى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَ دَخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَقَرَّ جَ آصًا بِمَهُ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَىٰ آهُلَ الْوَضُوءِ الْبَرَكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَدْ

القصر وهومان حصون المدنة والجمرآحام مثلاطم وآطآم اه عني قولد منكسة على صفة اسم الفاعل من الانكاس والتنكيس قاله العيني" واقتصر القسطلاني على الناني قوله كنت أشقيمن ذلك ليس أفسل التفشيل هناع إباء واعامهادها اثبات الشقاءلها لمافاتها من التزوج برسول المه صلى ألله تعالى علمه وسلم اه عيني قولد حيّ على أهل الو منوء قبل السواب اسقاط الاهل وقال الصواب حيّ هادًّ على ألو منوء فتمر فت لفظة أهل وحوالت عن مكانسا كا في الشارح وأفرسمن ذاك أن شال ان الصواب حيّ عليّ اهل الموضوء أي أسرعوا الملة بأأهل الوصوء وهو بفتيم

الاح مناء يشبه

قوله لآلو أى لا اقتصر فى الاستكثار من شومه ولا افتر فيا أقدر أن أجمله في بطنى من ذلك الماء عنى وشرب الماء عنى وشرب الركة يشقر فيسه الاكثاراء قسطلاني

رَأَ يَشَالُمُا مَ يَتَغَيِّرُ مِنْ مَيْنِ آصَا بِيهِ فَقَوَشَا النَّاسُ وَشَرِ بُوا بَغَمَلُ لا آلُوما جَمَلُ فِي بَطْنِي مِنْهُ فَعَلِيثُ أَنَّهُ بِرَكَةٌ فَاتُ لِيابِرِ كَا كُمْ مَنْ عُنْ قَالَ الْفَا وَادْ يَعْمَالَةُ ﴿ ثَابَعَهُ مَمْرُونِنُ دِبنَارِ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ حُصَيْنُ وَعَمْرُ دُنْ مُرَّةً مَنْ اللَّهِ عَنْ جَابِرِ وَقَالَ حُصَيْنُ مِالَةً وَثَابَعَهُ سَسَجِهُ بِنُ الْسَيَّدِ

٦

٢

﴿ تُمَّ الجزء السادس ويليه الجزء السابع وأوَّله كتاب المرضى والطبُّ ﴾

١

| باب قول الله تعالى الذّن يؤاور<br>من نسائم تربص أربعة أشهر الآ<br>باب حكم الفقود فى أهله ومال<br>باب الظهار | اً حيفة         | و اثما <b>ت الابو</b><br>تعيفة<br>٩٦ كتاب فضائل القرآن |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| من نسائم تربص أربعة أشهر الآ<br>باب حكم المفقود فى أهله ومال<br>باب الظهار                                  | آ<br>سما<br>۱۷۳ | محيفة<br>جو كتاب فضائل القاآن                          |
| من نسائم تربص أربعة أشهر الآ<br>باب حكم المفقود فى أهله ومال<br>باب الظهار                                  | 177             | ٩٦ كتاب فضائل القرآن                                   |
| باب حكم المفقود فى أهله وماا<br>باب الظهار                                                                  | 3 1             |                                                        |
| باب الظهار                                                                                                  | - 4             | ٩٨ باب جم القرآن                                       |
|                                                                                                             |                 | ١٠٠ باب أنزل القرآن على سبعة                           |
|                                                                                                             | E.3             | أحرف                                                   |
| باب اللمان                                                                                                  | 364             | ١٠٢ باب القراء من أصحاب النبي صلى                      |
| كتاب التفقات                                                                                                | 311             | الله عليه وسلم                                         |
| كتاب الاطعمة                                                                                                | F.3             | ١٠٢ باب فاتحة الكتاب                                   |
| كتاب المقيقة                                                                                                | 1.4             | ١٠٤ (فضل البقرة)                                       |
| كتاب الذبائح و الصيد و التسمي                                                                               | 1 W             | ١٠٤ باب فضل الكهف ع                                    |
| على الصيد                                                                                                   | [               | ١٠٤ باب فضل سورة الفتم                                 |
| کتاب الاضاحی<br>سمبار الادم :                                                                               | 454             | ١٠٥ إب فضل قل هوالله أحد                               |
| كتاب الاشربة                                                                                                | 15.             | ١٠٥ باب فضل المودّنات                                  |
| ( تعت )                                                                                                     | i j             | ١٠٦ باب تزول السَكينة والملائكةعند                     |
|                                                                                                             | i,              | قراءة القرآن                                           |
|                                                                                                             | . 8             | ١٠٦ باب فنسل القرآن على سائر                           |
|                                                                                                             |                 | الكلام                                                 |
|                                                                                                             | 1               | ١١٠ باب من لم ير بأسا أن هول سورة                      |
|                                                                                                             | 98              | البقرة وسورة كذا وكذا                                  |
|                                                                                                             |                 | ١١١ باب الترتيل في القراءة الخ                         |
|                                                                                                             |                 | ١١٤ باب البكاء عند قراءة القرآن                        |
|                                                                                                             | - Park          | ۱۱۶ باب من رايا بقراءة القرآن أو<br>تأكل به أو فخر به  |
|                                                                                                             | a Alica         | نا هل به او محر به<br>۱۱۶ کتاب النکاح                  |
|                                                                                                             |                 | ١٦١ كتاب الطلاق                                        |
|                                                                                                             | 1               | ۱۷۰ باب اغلم                                           |
|                                                                                                             | 1.8             | F12-1 -14 14.                                          |

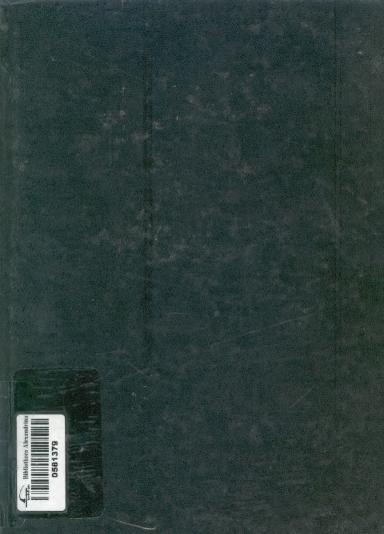